

لِلَاأَشْكُلُوزِتَلِخِصِيكِّابِهُسُلِم

تأليف

الإمام المحافظ أبي العَبَاس أحمد برعب ربار إهيم القرطبي ١٧٥ - ٢٥٦ هجرية

ٱبْحُرْعُ ٱلسَّالِعُ مَعَ ٱلْفَهَارِسِ ٱلْعِلْمِيَّة

حَقَّقَهُ وَعَلَّنَ عَلَيهِ وَقَرَّمَ لَهُ

يوسف علىب ديوي محمودا براهب يم ترال محيالدِّين ديب تو أحمد محت ريب تيد





# بسب لندالر حمرالرحيم

حُقُوقُ ٱلطَّبِعِ وَٱلتَّصُويْرِ مِحَفُوطَةٌ لِلنَّا شِرَيْن الطبعة الأوك ١٤١٧ه- ١٩٩٦م

دمشق حكلبوني - جادة ابن سينا - بناء أبحابي ص.ب: ۳۱۱ - تلفون: ۲۲۲۵۸۷۷ - ۲۲۲۵۸۷۲ 







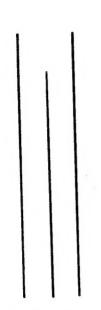



# الفهرس الألفبائي للكتب الواردة في تلخيص مسلم والمفهم

|             |                         | u 14      |                           |
|-------------|-------------------------|-----------|---------------------------|
| يزء والصفحة | اسم الكتاب ورقمه الج    | ، والصفحة | اسم الكتاب ورقمه الجزء    |
| ٥/٦         | الرؤيا (٣٢)             | 194/0     | آداب الأطعمة (۲۷)         |
| 0/4         | الزكاة (٩)              | 404/4     | الاستسقاء (٦)             |
| 1.4/        | الزهد (٣٩)              | 48./4     | الاعتكاف وليلة القدر (١١) |
|             | الصدقة والهبة والحبس (٠ | 204/0     | الأدب (٣٠)                |
| 0/4         | الصلاة (٣)              | o/V       | الأذكار والدعوات (٣٧)     |
| 044/4       | صلاة العيدين (٥)        | 757/0     | الأشربة (٢٦)              |
| 140/4       | الصوم (۱۰)              | 454/0     | الأضاحي (٢٨)              |
| 4. 2/0      | الصيد والذبائح (٢٥)     | 124/0     | الأقضية (٢٤)              |
| 445/5       | الطلاق (١٦)             | 0/2       | الإمارة والبيعة (١٤)      |
| 244/1       | الطهارة (٢)             | 141/1     | الإيمان (١)               |
| 4.4/8       | العتق (۱۷)              | 0.4/7     | البر والصلة (٣٤)          |
| 7/8/7       | العلم (٣٦)              | 47./5     | البيوع (١٨)               |
| Y+7/V (     | الفتن وأشراط الساعة (٤١ | 415/      | التفسير (٤٢)              |
| 789/7       | القدر (٣٥)              | EVA/Y     | الجمعة (٤)                |
| 0/0 (77)    | القسامة والقصاص والديات | 7/ 250    | الجنائز (۸)               |
|             | كسوف الشمس والقمر (٧    | 011/4     | الجهاد والسير (١٣)        |
| 440/0       | اللباس (٢٩)             | 100/4     | الحج (۱۲)                 |
| ٤٦/٦        | النبوات (٣٣)            | V./0      | الحدود (۲۳)               |
| 7.1/1       | النذور والأيمان (٢١)    | 127/      | ذكر الموت وما بعده (٤٠)   |
| ۸./٤        | النكاح (١٥)             | 74/       | الرقاق (٣٨)               |
| 044/5       | الوصايا والفرائض (١٩)   | 077/0     | الرقى والطب (٣١)          |
|             | 47                      | 1         |                           |

# (٣٧) كستاب الأذكار والدعوات

#### (۱) باب الترغيب في ذكر الله تعالى

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «يقول الله: أنا عند ظَنِّ عبدي بي، ....

# (٣٧) كــــاب الأذكــار والدَّعــوات

## [(١) ومن بــاب: الترغيب في ذكر الله تعالى]<sup>(١)</sup>

(قوله تعالى: «أنا عند ظنِّ عبدي بي») قيل: معناه ظنّ الإجابة عند الدعاء، معنى ظنّ وظنُّ القبول عند التوبة، وظن المعفرة عند الاستغفار، وظن قبول الأعمال عند الإجابة عند فعلها على شروطها تمسُّكاً بصادق وعده، وجزيل فضله. قلت: ويؤيِّده قولُه ﷺ: الدعاء «ادعُوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» (٢). وكذلك ينبغي للتائب والمستغفر، وللعامل أن يجتهدَ في القيام بما عليه من ذلك، مُوقِناً أن اللَّه تعالى يقبلُ عمله، ويغفرُ ذنبه،

<sup>(</sup>١) هذا العنوان لم يردُّ في نسخ المفهم، واستدركناه من التلخيص.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٣٤٧٤).

وأنا معه حين يذكرني، .....

فإن اللَّه تعالى قد وعد بقبول التوبة الصَّادقة، والأعمال الصَّالحة، فأمَّا لو عمل هذه الأعمال، وهو يعتقد، أو يظنُّ أنَّ اللَّه تعالى لا يقبلها، وأنها لا تنفعُه، فذلك هو القنوطُ من رحمة الله، واليأس من روّح الله، وهو من أعظم الكبائر، ومَن مات على ذلك وَصَلَ إلى ما ظنَّ منه، كما قد جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث: «أنا عند ظنِّ عبدي بي، فليظنَّ عبدي بي ما شاءً»(۱). فأما ظنُّ المغفرة والرَّحمة مع الإصرار على المعصية، فذلك محضُ الجهل، والعزَّة، وهو يجرُّ إلى مذهب المرجئة، وقد قال على المعصية، فذلك محضُ الجهل، والعزَّة، تعليبُ أحد المجوَّزين بسبب يقتضي هواها، وتمنى على الله) (۱). والظن: تغليبُ أحد المجوَّزين بسبب يقتضي التغليب، فلو خلا عن السبب المغلِّب لم يكن ظنّا بل غرَّةً وتمنياً. وقد تقدَّم في الجنائز الكلامُ على قوله: «لا يموتن أحدُكم إلا وهو يحسنُ الظنَّ بالله) (۱).

و (قوله: ﴿وأنا معه حين يذكرني ) أصلُ الذُّكُر: التنبهُ بالقلب للمذكور، والتيقظ له، ومنه قوله: ﴿ أَذَكُرُ وَأَنِمْ مَنَى النِّينَ أَنَّمْتُ عَلَيْكُو ﴾ [البقرة: ٤٠] أي: تذكّروها. وقوله ﷺ: ﴿من نام عن صلاة، أو نسيها فليصلُها إذا ذكرها (٤٠). أي: إذا تذكرها بقلبه. وهو في القرآن كثير، وسُمِّي القولُ باللسان ذِكْراً؛ لأنه دَلالةٌ على الذُّكر القلبي، غير أنَّه قد كثر اسمُ الذكر على القول اللساني حتى صار هو السَّابق للفهم، وأصلُ مع الحضور والمشاهدة، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّنِي مَعَكُما آسَمَعُ وَأَرَك ﴾ [طه: ٤٦]، وكما قال: ﴿ وَهُو مَعَكُرُ أَيْنَ مَا كُمُتُم ﴾ [الحديد: ٤] أي: مطلعٌ عليكم،

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۳/ ۹۹۱ و ۱۰۲/۶)، وابن حبان في صحيحه (۱۳۳)، (وابن المبارك في الزهد (۹۰۹).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۲٤٦١).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (۲۸۷۷)، وأبو داود (۳۱۱۳).

 <sup>(</sup>٤) ذكره ابن عبد البر في التمهيد (٣/ ٢٨٩ و ٢١٦/٥ و ٢٥١ و ٣٩٧). وانظر:
 المصنف لابن أبي شيبة (٢/ ٦٤).

إنْ ذكرني في نفسه؛ ذكرته في نفسي، وإنْ ذكرني في ملأٍ ؛ ذكرته في ملأ خيرٍ منهُم، .....

ومحيطٌ بكم، وقد ينجرُ مع ذلك الحفظ والنصر. كما قيل في قوله تعالى: ﴿ إِنَّانِي مَعَكُمَا أَشْمَعُ وَأَرَكُ ﴾ أي: أحفظكما ممن يريدُ كيدَكما.

وإذا تقرر هذا فيمكن أن يكون معنى: ﴿وأنا معه إذا ذكرني﴾ أن مَن ذكر اللّه مكانة الداكر في نفسه مُفرَّغة مما سواه رفع اللّه عن قلبه الغفلات، والموانع، وصار كأنّه يرى اللّه ويشاهده \_ وهي: الحالة العليا التي هي: أن تذكّر اللّه كأنك تراه، فإن لم تصلْ إلى هذه الحالة، فلا أقلَّ من أن يذكره، وهو عالمٌ بأن اللّه يسمعُه ويراه. ومَن كان هكذا كان اللّه له أنيساً إذا ناجاه، ومجيباً إذا دعاه، وحافظاً له من كلِّ ما يتوقّعه ويخشاه، ورفيقاً به يوم يتوفّاه، ومُحِلاً له من الفردوس أعلاه.

و (قوله: «فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي») النفس: اسْمٌ مشترك يُطلق على نفس الحيوان، وهي المتوفاةُ بالموت والنوم، ويطلق ويراد به: الدَّم، واللَّهُ تعالى مُنزَّه عن ذينك المعنيين، ويطلق ويُراد به ذات الشيء وحقيقته، كما يقال: رأيت زيداً نفسه عينه، أي: ذاته. وقد يطلق ويراد به الغيبُ كما قد قيل في قوله تعالى: ﴿ تَمَّلُمُ مَا فِي نَقْسِكَ ﴾ [المائدة: ١١٦] أي: ما في غيبك.

والأليقُ بهذا الحديث: أن يكون معناه: أن من ذَكَر اللَّهَ تعالى خالياً منفرداً ثواب ذِكْر الله بالله على خالياً منفرداً ثواب ذِكْر الله بحيث لا يطلع أحدٌ من الخليقة على ذِكْره، جازاه اللَّهُ على ذلك بأن يذكره بما أعدَّ له من كرامته التي أخفاها عن خليقته. حتى لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعينِ جزاءً بما كانوا يعملون. وقد قلنا: إنّ التسليم هو الطريقُ المستقيم.

و (قوله: «وإن ذكرني في ملأ ذكرتُه في ملأ خيرٍ منهم») يعني: أن من يذكره في ملأ من الناس ذكره اللّهُ في ملأ من الملائكة، أي: أثنى عليه، ونوَّه باسمه في الملائكة، وأمر جبريلَ أن يُنادي بذكره في ملائكة السموات كما تقدَّم، وهو ظاهِرٌ وإن تقرَّب مني شِبْراً تقربت منه ذراعاً، وإنْ تقرَّب إليَّ ذراعاً تقربت منه باعاً، وإنْ أتاني يمشي؛ أتيتُه هرولةً».

وفي رواية: «إنَّ الله يقول: أنا عند ظنِّ عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني».

رواه أحمد (۲/۲۵۱)، والبخاريُّ (۷٤۰۵)، ومسلم (۲۲۷۵) (۲ و ۱۹)، والترمذيُّ (۳۲۰۳)، وابن ماجه (۳۸۲۲).

في تفضيل الملائكة على بني آدم، وهو أحدُ القولين للعلماء. وللمسألة غورٌ ليس هذا موضعُ ذكره.

و (قوله: قوإن تقرَّب إليّ شبراً تقرَّبتُ إليه ذراعاً... إلى قوله: أتيته هرولةً") هذه كلُّها أمثالٌ ضُرِبت لمن عمل عملاً من أعمال الطاعات، وقصد به لا يضيح الله التقرَّب إلى الله تعالى، يدلُّ على أنَّ اللَّه تعالى لا يضيعُ عملَ عامل وإن قلَّ، بل عمل عاملٍ وان يقبله ويجعل له ثوابَه مضاعفاً. ولا يَفْهَمُ مِن هذا الحديث: الخُطا: نقل الأقدام؛ إلا من ساوى الحُمر في الأفهام. فإن قيل: مقتضى ظاهر هذا الخطاب: أنَّ مَن عمل حسنة جُوزي بمثليها، فإن الذراع: شبران، والباع: ذراعان. وقد تقرَّر في الكتاب والسُّنَة: أن أقلَّ ما يُجازى على الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمته ضعف إلى أضعافي كثيرة لا تُحْصَى، فكيف وَجْه الجمع؟ قلنا: هذا الحديثُ ما سيق لبيان مقدار الأجور، وعَدَد تضاعيفها، وإنما سيق لتحقيق أنَّ الله تعالى لا يضيعُ عمل عامل - قليلاً كان أو كثيراً - وأن الله تعالى يُسْرع إلى قبوله، وإلى مضاعفة الثواب عليه إسراع من جيء إليه بشيء فبادر لأخذه، وتبشبش له بشبشةَ من سُرَّ به، ووقع عليه إسراع من جيء إليه بشيء فبادر لأخذه، وتبشبش له بشبشةَ من سُرَّ به، ووقع منه الموقع، ألا ترى قوله: «مَن (١) أتاني يمشي أتيتُه هرولة»، وفي لفظ آخر: فأسرعتُ إليه». ولا تتقدَّر الهرولةُ والإسراع بضعفي المشي، وأما عددُ الأضعاف،

<sup>(</sup>١) في التلخيص: (وإن).

[٢٦١٤] وعنه؛ قال: كان رسولُ الله ﷺ يسير في طريق مكة فمرً على جبلٍ يقال له: جُمْدَانُ؛ سبق المُفَرِّدون». قالوا: وما المفرِّدون يا رسول الله؟! قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات».

رواه أحمد (٢/٣٢٣)، ومسلم (٢٦٧٦)، والترمذيُّ (٣٥٩٦).

华 华 柒

فيؤخذ من موضع آخر لا من هذا الحديث. والله أعلم.

و (قوله: «هذا جُمْدَان») هو بضم الجيم وسكون الميم، وهو جبلٌ بين قُدَيْد وعُسْفان من منازل أسلم.

و (قوله: «سبق المُفَرِّدون») قال القاضي: ضبطتُه عن متقني شيوخنا بفتح سَبْقُ الذاكرين الفاء وكسر الراء. قال الهروي: قال أبو العباس عن ابن الأعرابي: فَرَد الرجل: إذا شه تفقّه، واعتزلَ النّاس، وخلا بمراعاة الأمر والنهي. وقال الأزهريُّ: هم المتخلقون (۱) من الناس بذكر الله تعالى. وقد فسَّرهم النبيُّ عَلَيْ فقال: «هم الذاكرون اللّهَ كثيراً والذَّاكرات». وقال في غير كتاب مسلم: «هم المُسْتَهْتِرُون بذكر الله تعالى، يضعُ عنهم الذكرُ أوزارهم فيردون يوم القيامة خِفافاً» (۲). وإنما ذكر النبي على هذا القولَ عقيب قوله: «هذا جُمْدان»، لأنَّ جُمْدان جبل منفرد بنفسه هنالك، ليس بحذائه جبلٌ مثله، فكأنه تفرَّد هناك فذكره بهؤلاء المفرِّدين. والله أعلم. وهؤلاء القومُ سبقوا في الدنيا إلى الأحوال السَّنِيَّة، وفي الآخرة إلى الممنازل العلمة.

و (قوله: «الـذاكرونالله كثيراً والـذاكرات») هـذه الكثرةُ المذكورةُ هنا هي

<sup>(</sup>١) في (ز) و (م ٤): المتحلُّون.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۳۵۹٦).

والقلب

المأمورُ بها في قول تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَّكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كَتِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٤١]، وهذا المساقُ يدلُّ على أنَّ هذا الذكر الكثيرَ واجبٌ، ولذلك لم يكتف بالأمر حتى أكَّده بالمصدر، ولم يكتف بالمصدر حتى أكده بالصفة، ومثل استدامة ذِكْر هذا لا يكونُ في المندوب. وظهر أنه ذكرٌ كثيرٌ واجب، ولا يقول أحدٌ بوجوب الله بــاللســان الذِّكر باللسان دائماً، وعلى كلِّ حال، كما هو ظاهرُ هذا الأمر، فتعيَّن أن يكونَ ذكرَ القلب، كما قاله مجاهد. وقال ابنُ عباس ـ رضي الله عنهما ـ: ليس شيءٌ من الفرائض إلا وله حدٌّ ينتهي إليه إلا ذِكْرُ الله، ولم يقلُ هو ولا غيره ـ فيما علمناه ـ أَن ذَكَرَ الله باللسان يجبُ على الدوام، فلزِم أنه ذكرُ القلب، وإذا ثبتَ ذلك، فذكر القلبُ لله تعالى، إما على جهة الإيمان والتصديق بوجوده، وصفات كماله وأسمائه فهذا يجبُ استدامته بالقلب ذكراً أو حكماً في حال الغفلة؛ لأنه لا ينفكُ عنه إلا بنقيضه، وهو الكفر. والذكر الذي ليس راجعاً إلى الإيمان: هو ذكرُ الله عند الأُخْذ في الأفعال، فيجبُ على كلِّ مكلَّفِ ألا يقدمَ على فِعْل من الأفعال، ولا قول من الأقوال ـ ظاهراً ولا باطناً ـ إلاَّ حتى يعرف حُكْمَ الله في ذلك الفعل؛ لإمكان أن يكونَ الشرعُ مَنَعَهُ منه، فإما على طريق الاجتهاد إن كان مجتهداً، أو على طريق التقليد إن كان غير مجتهد، ولا ينفكُ المكلَّفُ عن فِعْلِ أو قول دائمًا، فَذِكْرُ اللَّهِ يجبُ عليه دائماً، ولذلك قال بعضُ السلف: اذكرِ اللَّهَ عندهمُّك إذا هممت،

وحُكْمك إذا حكمت، وقَسْمك إذا قَسَمتَ، وما عدا هذين الذُّكْرَيْن لا يجبُ

استدامتُه ولا كثرته. والله أعلم.

# (۲) بــابفضل مجالس الذكر والاستغفار

[٢٦١٥] عن أبي هريرة، عن النّبيِّ قال: «إنَّ لِلّه تبارك وتعالى ملائكة سيّارة فُضْلاً يَتَبَّعُون مجالس الذكر؛ فإذا وجدوا مجلساً فيه ذكر قعدوا معهم، وحَفَّ بعضُهم بعضاً بأجنحتهم. حتى يملؤوا ما بينهم وبين

#### (٢) ومن باب: فضل مجالس الذكر

(قوله: «إن لله ملائكة سيارة فَضْلاً») بفتح الفاء وإسكان الضاد. رواية الشيوخ في مسلم والبخاري. أي: زيادة على كتاب الناس، وعند الهروي: فضل - برفع اللام - على أنه خبر مبتدأ. ووقع عند بعضهم: فُضُلاً - بضم الفاء والضاد -. وكأنه تأوَّله على أنه جمع فاضل، ولا تساعده العربية، ولا المعنى. وعند بعضهم: فُضَلاء - بضم الفاء وفتح الضاد والمد والهمز - كظرفاء. والملائكة وإن كانوا كلهم كذلك، فليس هذا موضع ذكر ذلك، والصواب التقييد الأول.

و (قوله: «فإذا وجدوا مجلسَ ذكرِ قعدوا معهم، وحفَّ بعضُهم بعضاً بأجنحتهم») هذه روايةُ السجزيِّ والسَّمرقندي، أي: يحدقون حولهم، ومصداقها في البخاري: «يحفُّونهم بأجنحتهم»، وفي كتاب ابن عيسى: وحط ـ بحاء وطاء مهملتين ـ ومعناه: أشار بعضهم لبعض بالنزول، ووقع عند العذريِّ: حظ: \_ بالظاء القائمة المعجمة ـ وعند بعضهم: بالساقطة، وليسا بشيء، وهما تصحيف.

و (قوله: ﴿سِيَّارةِ﴾) يعني: سائرين، كما قال في رواية أخرى: ﴿سيَّاحينِ».

و (قوله: «فإذا وجدوا مجلس ذكر قعدوا معهم») يعني: مجالس العلم مجالس العلم والتذكير وهي المجالس التي يذكر فيها كلامُ الله، وسُنَّة رسوله، وأخبار السلف والتذكير الصالحين، وكلام الأثمة الزهَّاد المتقدِّمين، المبرَّأة عن التصنُّع والبِدَع، والمنزَّهة عن المقاصد الرديَّة والطمع، وهذه المجالسُ قد انعدمتْ في هذا الزمان، وعُوِّض

على العلم

السَّماء الدنيا، فإذا تفرقوا عَرجُوا وصَعِدُوا إلى السَّماء. قال: فيسألهم الله ـ عزَّ وجلَّ ـ وهو أعلم ـ: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادٍ لك في الأرض يُسَبِّحونك، ويكبِّرونَك، ويهلِّلونك، ويَحْمَدونَك، ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جَنَّتك. قال: وهل رَأَوْا جَنَّتي؟ قالوا: لا. أيْ رَبِّ! قال: فكيف لو رأوا جنَّتي؟! قالوا: ويستجيرونك.

منها الكذب والبِدَع، ومزامير الشّيطان. نعوذُ بالله من حُضُورها، ونسأله العافية من شرورها.

و (قوله: «فيسألهم \_ وهن أعلم \_: من أين جئتم؟») هذا السؤالُ من الله تعالى للملائكة، هو على جهة التنبيه للملائكة على قولها: ﴿ أَتَجُّعُلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ﴾ [البقرة: ٣٠] وإظهارٌ لتحقيق قوله: ﴿ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٣٠] وهو من نحو مباهاة الله تعالى الملائكة بأهل عرفة حين قال لهم: «ما أراد هؤلاء؟ انظروا إلى عبادي جاؤوني شعثاً غبراً، أشهدكم أني قد غفرتُ لهم»(١). وكذلك نُصَّ عليه في الحديث.

و (قوله: «ويمجدونك») أي: يعظُّمونك بذكر صفات كمالك وجلالك. وقد تقدُّم: أنَّ أصلُ المجد الكثرة، ومنه قولهم: في كلِّ شجرة نارٌ، واستمجد المرخُ والعفار.

و (قوله: «كيف لو رأوا جَنَّتي؟») هذا يدلُّ على أنَّ للمعاينة زيادةَ مزيَّةٍ على مزيّة المعاينة العلم في التحقيق والوضوح؛ فإن هؤلاء القوم المتذكِّرين للجنة والنار كانوا عالمين بذلك، ومع ذلك: فإن اللَّهَ تعالى قال: «فكيف لو رأوها» يعني: لو رأوها لحصلَ من اليقين والتحقيق زيادة على ما عندهم، ولتحصيل هذه الزيادة سأل موسى الرُّؤية، والخليل مشاهدة إحياء الموتى، وقد تقدُّم هذا المعنى.

<sup>(</sup>١) رواه ابن خزيمة (٢٨٤٠)، والبغوي في شرح السنة (١٩٣١).

قال: وممَّ يَسْتجيرونني؟ قالوا: من نارك يا رب! قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟! قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرتُ لهم، وأعطيتُهم ما سألوا، وأجرتُهم ممَّا استجاروا. قال: يقولون: رَبِّ فيهم فلانٌ عبد خطَّاءٌ؛ إنما مرَّ فجلس معهم! قال: فيقول: وله غفرتُ، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم».

رواه أحمد (٢/ ٣٥٨)، ومسلم (٢٦٨٩).

恭 恭 恭

و (قول الملائكة: افيهم فلان عبدٌ خطّاء، إنما مرَّ فجلس معهم») إنما الترفيب في استبعدتِ الملائكةُ أن يدخلَ هذا مع أهل المجلس في المغفرة؛ لأنه لم تكن عادتُه حضور حضور مجالس الذِّكر، وإنما كانت عادته ملازمة الخطايا، فعرض له هذا المجلس، فجلسه، فدخل مع أهله فيما قُسم لهم من المغفرة والرحمة. فيستفاد منه الترغيب العظيم، في حضور مجالس الذِّكر، ومجالسة العلماء والصَّالحين، وملازمتهم.

و (قوله: «هم القومُ لا يَشْقَى بهم جليسُهم») هذه مبالغةٌ في إكرامهم، وزيادةٌ الــذاكــرون لا في إعلاء مكانتهم، ألا ترى: أنه أكرمَ جليسَهم بنحو ما أكْرِمُوا به لأجلهم، وإن لم يشقى جليسُهم يشفعُوا فيه، ولا طَلَبُوا له شيئاً، وهذه حالةٌ شريفة، ومنزلة منيفة، لا خيَّبنا اللَّهُ منهم، وجعلنا من أهلها.

#### (۳) بات

#### فضل إحصاء أسماء الله تعالى

[٢٦١٦] عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ ﷺ قال: «إنَّ لله تسعةً وتسعينَ اسماً مَنْ حَفِظَها دخل الجنَّة واللَّهُ وِتْر يحب الوتر».

وفي رواية: «وإنَّ للَّهِ تسعة وتسعين اسماً مئة إلا واحداً؛ من أحصاها دخل الجنة».

رواه أحمـد (۲۲۷/۲)، ومسلـم (۲۲۷۷) (۵ و ٦)، والتـرمـذيُّ (۳۵۰٦)، وابن ماجه (۳۸٦۰).

#### \* \* \*

#### (٣) ومن باب: فضل إحصاء أسماء الله تعالى

(قوله: "إن لله تسعة وتسعين اسماً - مئة إلا واحداً -") الاسم في العرف العام: هو الكلمة الدالّة على معنى مفرد، وبهذا الاعتبار لا فرق بين الاسم والفعل والحرف، إذ كلُّ واحدٍ منها يصدقُ عليه ذلك الحدُّ، فلا فعل، ولا حرف في العرف العام، وإنما ذلك اصطلاحُ النحويين والمنطقيين، وليس ذلك من غرضنا. وإذا فهمتَ هذا فهمتَ غلط من قال: إن الاسم هو المسمَّى حقيقة، كما قالت طائفة من جهّال الحشوية؛ فإنهم صرَّحوا بذلك واعتقدوه حتى ألزموا على ذلك أنَّ من قال: سمِّ: مات، ومن قال نار: احترقَ. وهؤلاء أخسُ من أن يُشتغل من قال أن التحويين، ومن المتكلِّمين: الاسم هو المسمَّى، فحاشاهم أن يُريدوا هذه الحماقة، وإنما أرادُوا: أنه هو من حيث أنه لا يدلُّ إلا عليه، ولا يُفيد إلا هو، فإن كان ذلك الاسم من الأسماء الدالَّة على ذات المسمَّى دلَّ عليها من غير مزيد أمر آخر، وإن كانَ من الأسماء الدالَّة على معنى زائد: دلَّ عليها من غير مزيد أمر آخر، وإن كانَ من الأسماء الدالَّة على معنى زائد: دلَّ عليها من غير مزيد أمر آخر، وإن كانَ من الأسماء الدالَّة على معنى زائد: دلَّ

على تلك الذات منسوبة إلى ذلك الزائد خاصة دون غيره. وبيان ذلك: أنَّك إذا قلتَ: زيد \_ مثلاً \_ فهو يدلُّ على ذاتٍ مشحَّصة في الوجود من غير زيادة ولا نُقصان، فلو قلتَ \_ مثلاً \_: العالم؛ دلَّ هذا على تلك الذات منسوبة إلى العلم، وكذلك لو قلت: الغنيّ؛ دلَّ ذلك على تلك الذات مع إضافة مالٍ إليها، وكذلك لو قلت: الفقير؛ دلَّ على تلك الذات مع سلب المال عنها، وهذا جارٍ في كلِّ ما يُقال عليه: اسم بالعرف العام. ومن هنا صحَّ عقلاً أن تكثر الأسماء المختلفة على ذات واحدة، ولا تُوجب تعدُّداً فيها، ولا تكثيراً، وقد غَمُضَ فهمُ هذا مع وضوحه، على بعض أئمة المتكلِّمين، وفرَّ منه هرباً من لزوم تعددٍ في ذات الإله حتىَّ تأوَّل هذا الحديث؛ بأن قال: إن الاسم فيه يُراد به التسمية، ورأى أن هذا يُخلِّصه من التكثُّر، وهذا فرار من غير مفرِّ إلى غير مفرِّ، وذلك أنَّ التسميةَ إنما هي وضع الاسم، أو ذكر الاسم، فإنه يُقال لمن سمَّى ابنه عند ولادته بزيد؛ سمَّى يُسمِّي تسميةً، وكذلك نقولُ لمن ذكرَ اسم زيد لغيره، وعلى هذا فالتسمية هي نسبةُ الاسم إلى مسمًّاه، فإذا قلنا: إنَّ للَّه تعالى تسعة وتسعين تسمية اقتضى ذلك: أن يكونَ له تسعةٌ وتسعون اسماً ينسبُها كلُّها إليه، فبقى الإلزام بعد ذلك التكلُّف والتعسُّف، والحق ما ذكرناه، والمفهم الإله. وقد يقال: الاسم هو المسمَّى، ويعنى به: أن هذه الكلمة التي هي الاسم قد يُطلق ويُراد به المسمَّى، كما قيل ذلك في قوله تعالى: ﴿ سَيِّح اسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١] أي: سبح ربَّك، فأريد بالاسم المسمَّى، وهذا بحث لفظي لا ينبغي أن يُنكرَ، ولا جرمَ قال به في هذه الآية، وفيما يُشبهها جماعة من علماء اللسان وغيرهم، وإذا تقرَّرَ هذا فافهم أن أسماء مسؤفات تعدّد الحقُّ سبحانه وإن تعدُّدت فلا تعدُّدَ في ذاتِه تعالى، ولا تركيبَ، لا عقلياً كترتيب أسماء الله

المحدودات، ولا محسوساً كترتيب الجسمانيات، وإنما تعدَّدت أسماؤه تعالى الحسنى المحدودات، ولا محسوساً كترتيب الجسمانيات، وإنما تعدَّدت أسماؤه تعالى بحسب الاعتبارات الزائدة على الذات، ثم هذه الأسماء من جهة دلالتها على أربعة دلالات أسمائه أضرب؛ فمنها: ما يدلُّ على الذات مجرَّدة كاسم الله تعالى على قولِ من يقول: عز وجل

أسمائه

عز وجل

إنه علمٌ غير مشتق، وهو الخليل وغيره؛ لأنه يدلُّ على الوجود الحقِّ الموصوف بصفات الجلال والكمال دلالة مطلقة غير مقيدة بقيد؛ ولأنه أشهر أسمائه حتى تعرفَ كلُّ أسمائه به، فيقال: الرحمن: اسم الله، ولا يقال الله اسم الرحمن؛ ولأن العربَ عاملته معاملة الأسماء الأعلام في النِّداء، فجمعوا بينه وبين ياء النداء، ولو كان مشتقاً لكانت لامُه زائدة، وحينئذ لا يُجمع بينه وبينها في النداء، كما لا تقول العربُ: يا لحارث ولا يا لعبَّاس. ولاستيفاء المباحث علم الاشتقاق.

ومنها: ما يدلُّ على صفات الباري تعالى الثابتة له كالعالم والقادر، والسميع والبصير.

ومنها: ما يدلُّ على إضافة أمر ما إليه، كالخالق، والرَّازق.

ومنها: ما يدلُّ على سلب شيءٍ عنه، كالقدُّوس، والسَّلام. وهذه الأقسام الأربعة لازمة منحصرة، دائرة بين النفي والإثبات، فاختبرُها تجدُها كذلك.

و (قوله: «مئةً إلا واحداً») تأكيد للجملة الأولى، ليرفع به وهم متوهم في النطق أو الكتابة؛ لأن تسعةً مقاربةٌ لسبعة فيهما. ومئة منصوبة بدل من تسعة.

و (قوله: «مَنْ أَحْصاها دخلَ الجنة») هذه الجملة خبر ثانِ للمئة المذكورة في معنى إحصاء الجملة الأولى، غير أن هذه الجملة هي الفائدة المقصودةُ لعينها، والجملة الأولى مقصودة لها، لا أن مقصودَها حصر الأسماء فيما ذكر، وهذا كقول القائل: لزيد مئة دينار، أعدُّها للصدقة، لا يُفهم من هذا: أنه ليس له مال غير المئة دينار، وإنما يُفهم أن هذه المئة هي التي أعدَّها للصدقة لا غيرها. وقد دلَّ على أنَّ لله أسماءَ أخر ما قدَّمناه من قوله ﷺ: «اللَّهُمَّ إنِّي أسألُك بكلِّ اسمِ سَمَّيت به نفسَك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك»(١). وقوله: «فأحمده بمحامد لا أقدر عليها ، إلا أن

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١/ ٣٩١) عن عبد الله بن مسعود.

يُلْهِمنيها الله)(١). وقد بحث الناس عن هذه الأسماء في الكتاب والسُّنة، فجمعُوها في كتبهم كالخطَّابي، والقُشيري، وغيرهما، فمن أرادَها وجدَها. وقد روى الترمذي حديث أبي هريرة هذا، وزادَ فيه ذكرَ الأسماء وتعديدَها إلى تسعة وتسعينَ، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفُه إلا من حديث صفوان بن صالح، وهو ثقة عند أهل الحديث (٢).

والإحصاء في الكلام: على ثلاث مراتب؛ أولها: العدد، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ [الجن: ٢٨]. والثانية: بمعنى الفهم، ومنه يُقال: رجلٌ ذو حَصَاةٍ أي: ذو لُبُّ وفهم، ومنه سُمِّي العقل: حصاة، قال كعبُ بن سعد الغنوي: وأنَّ لِسانَ المَرْءِ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَصَاةٌ عَلَى عَوْرَاتِهِ لَـدَلِيـلُ وأنَّ لِسانَ المَرْءِ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَصَاةٌ عَلَى عَوْرَاتِهِ لَـدَلِيـلُ

والثالثة (٣): بمعنى الإطاقة على العمل والقوّة، ومنه قوله تعالى: ﴿عَلِمَ أَلَّنَ مُحْمُوهُ ﴾ [المزمل: ٢٠] أي: لن تُطيقوا العملَ بذلك، والمرجو من كرم الله تعالى، أنَّ من حصلَ له إحصاء هذه الأسماء على إحدى هذه المراتب مع صِحَّة النيَّة أن يُدخلَه الله الجنَّة، لكنَّ المرتبة الأولى: هي مرتبة أصحاب اليمين، والثانية: للسابقين، والثالثة: للصِّدِيقين، ونعني بإطاقتها حسن المراعاة لها، والمحافظة على حدودها، والاتصاف بقدر الممكن منها، كما أشار إليه الطوسيُّ في «المقصد الأسنى».

و (قوله: «والله وترٌ يحبُّ الوترَ») قد تقدَّم أن الوترَ: الفردُ، والشفع: الزَّوج، وأن معنى وحدانية الله تعالى: أنَّه واحدٌ في ذاته فلا انقسامَ له، وواحدٌ في معنى وحدانية إلهيته، فلا نظيرَ له، وواحدٌ في مُلْكه ومِلكه فلا شريكَ له.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٧١٢)، ومسلم (١٩٤).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۳۵۰۷).

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: «الثالث» والصواب ما أثبتناه.

التوحيد

و (قوله: (يحبُّ الوترَ)) ظاهرُه: أن الوترَ هنا للجنس: لا معهودَ جرى ذكره هز وجل للوتر يُحمل عليه، فيكون معناه على هذا: أنه يحبُّ كل وتر شرعه، وأمر به، كالمقرب، المشروع

فإنَّها وترُ صلاة النهار، ووتر صلاة الليل، وكالصلوات الخمس، فإنها وتر، وكالوتر في مِرَارِ الطُّهارة، وغسل الميِّت، ونحو هذا مما شُرع فيه الوترُ، ومعنى محبَّته لهذا النوع: أنه أمرَ به، وأثابَ عليه. ويصلحُ ذلك للعموم لما خلقه وترأ من مخلوقاته كالسموات السبع، والأرضينَ السبع، والذراري السَّبع، وكآدمَ الذي خلقَه من تراب، وعيسى الذي خلقه من غير أب، وهكذا كلُّ ما خلقه الله وتراً من مخلوقاته، ومعنى محبَّته لهذا النوع أنَّه خصَّصها بذلك لحِكَم علمها، وأمورٍ قدَّرها. ويُحتمل أن يُريد بذلك الوتر واحداً بعينه، فقيل: هو صلاة الوتر، وقيل: يوم الجمعة، وقيل: يوم عرفة، وقيل: آدم، وقيل غير ذلك. وقيل: يحتمل أن يكون معناه منصرفاً إلَى صفة من يعبد الله بالوحدانية والتفرُّد على سبيل الإخلاص، والاختصاص.

قلتُ: وهذه الأقوال كلُّها متكافئة، وأشبَهُ ما تقدُّم: حملُه على العموم، المراد بالوتر: وقد ظهرَ لي وجه، وأرجو أن يكونَ أولي بالمقصود، وهو أن الوترَ يُراد به التوحيد، فيكون معناه إن الله تعالى في ذاته وكماله، وأفعاله واحدٌ، ويحبُّ التوحيد، أي: يُوحَّد ويُعتقدُ انفرادُه دون خلقِه، فيلئتمُ أوَّلُ الحديث وآخرُه، وظاهره وباطنه.

# (٤) بــابفضل قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له

[٢٦١٧] عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: "من قال: لا إله الله اللهُ وحدَه، لا شريكَ له، له الملكُ، وله الحمدُ، وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة، كانت له عَدْلَ عَشْرِ رقاب، وكُتِبَ له بها مئة حسنةٍ، ومُحيَتْ عنه مئة سيئةٍ، .....

# (٤ و ٥) ومن باب: فضل التهليل والتسبيح والتحميد (١)

(قوله في حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ: قمن قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير؛ في يوم منة مرة، كانت له عدل عشر رقاب، وكُتبت له منة حسنة، ومحيث عنه مئة سيئة») يعني: أنَّ ثوابَ هذه الكلمات بمنزلة ثوابَ مَن أعتق عشر رقاب، وقد تقدَّم في العتق: أن من أعتق رقبة واحدة أعتق اللَّه بكل عضو منها عضواً منه من النار، ثم يُزاد مع ذلك كنّبُ مئة حسنة، ومَحْوُ مئة سيئة، يُجْمَعُ ذلك كله له، وكلُّ واحدٍ من هذه الحسنات مضاعفة بعشر، كما قال تعالى: ﴿ مَن جَلَة بِالْمُسَنَةِ فَلَكُم عَشْرُ أَمْثَالِها ﴾ [الأنعام: ١٦٠]، وكما في حديث سعد بن أبي وقاص ـ رضي الله عنه ـ المذكور بعد هذا، وهذا الحديث وجميع ما في الباب من الأحاديث يدلُّ على: أن ذِكْرَ اللَّه قِحْر الله أفضل تعالى أفضلُ الأعمال كلَها، وقد صرَّح بهذا المعنى في آخر هذا الحديث حين قال: الأعمال هولم يأتِ أحدٌ بأفضلَ مما جاء به إلا أحدٌ عمل أكثر من ذلك، وأنصُّ ما في هذا الباب ما خرَّجه مالكٌ عن أبي الدَّرداء قال: «ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها

<sup>(</sup>۱) شرح المؤلف رحمه الله و تحت هذا العنوان بابين من التلخيص، وهما: باب: فضل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وباب: فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير.

# وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتِ أحدٌ بأفضلَ

عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والوَرِق، وخيرً لكم من أن تَلْقوا عدوَّكم فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: بلى. قال: «ذِكْر الله»(۱). وهذا لا يقوله أبو الدرداء من رأيه، ولا بنظره؛ فإنه لا يتوصَّلُ إليه برأيه، فلا يقوله إلا عن النبي على غير أنه سكت عن رَفعه للعِلْم بذلك عند مَن حدَّثه بذلك. وقد رواه الترمذي مرفوعاً(۱)، والله تعالى أعلم.

و (قوله: (وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي») يعني: أن اللَّهَ تعالى يحفظُه من الشَّيطان في ذلك اليوم فلا يقدرُ منه على زلَّة، ولا وسوسة ببركة تلك الكلمات.

قلتُ: وهذه الأجورُ العظيمةُ، والعوائد الجمة إنما تحصل كاملة لمن قام بحقّ هذه الكلمات، فأحضر معانيها بقلبه، وتأمّلها بفهمه، واتّضحت له معانيها، وخاض في بحار معرفتها، ورتع في رياض زهرتها، ووصل فيها إلى عين اليقين؛ الإحسان في فإن لم يكن، فإلى علم اليقين، وهذا هو الإحسانُ في الدُّكُر؛ فإنه من أعظم النُّكُر العبادات. وقد قال على فيما قدمناه في الإحسان: «أن تعبد اللَّهَ كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»(٣).

ثم لما كان الذاكرون في إدراكاتهم وفهومهم مختلفين كانت أجورُهم على ذلك بحسب ما أدركوا، وعلى هذا ينزل اختلاف مقادير الأجور، والثواب المذكور في أحاديث الأذكار، فإنك تجد في بعضها ثواباً عظيماً مضاعفاً، وتجد تلك الأذكار بأعيانها في رواية أخرى أكثر أو أقل، كما اتفق هنا في حديث أبي هريرة

اختلاف الثواب

باختلاف

أحوال

الذاكرين

<sup>(</sup>١) رواه مالك في الموطَّأ (١/ ٢١١).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۳۳۷٤).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٨)، وأبو داود (٤٦٩٥)، والترمذي (٢٦١٣)، والنسائي (٨/ ٩٧).

مما جاء به إلا أحدٌ عمل أكثر من ذلك . ومن قال: سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرةٍ حُطَّتْ خطاياه ولو كانت مِثْلَ زَبَدِ البحر».

رواه أحمـد (٣٠٢/٢)، والبخـاريُّ (٣٢٩٣)، ومسلـم (٢٦٩١)، والترمذيُّ (٣٤٦٨)، وابن ماجه (٣٧٩٨).

[٢٦١٨] وعن أبي أيوب، عن رسول الله على قال: «مَنْ قالَ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لهُ الملكُ، وله الحمدُ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٍ عَشْرَ مراتٍ؛ كان كَمَنْ أَعْتَقَ أربعة أنفسٍ مِنْ ولد إسماعيلَ».

رواه البخاريُّ (٦٤٠٤)، ومسلم (٢٦٩٣)، والترمذيُّ (٣٥٨٤).

\* \* \*

المتقدِّم، فإنَّ فيه: ما ذكرناه من الثواب، وتجد تلك الأذكار بأعيانها وقد علَّق عليها من ثواب عتق الرقاب أكثر مما علَّقه على حديث أبي هريرة، وذلك أنه قال في حديث أبي هريرة: «من قال ذلك في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب»، وفي حديث أبي أيوب: «من قالها عشر مرات كانت له عدل أربع رقاب». وعلى هذا فمن قال ذلك مئة مرة كانت له عدل أربعين رقبة، وكذلك تجده في غير هذه الأذكار، فيرجع الاختلاف الذي في الأجور لاختلاف أحوال الذَّاكرين، وبهذا يرتفعُ الاضطراب بين أحاديث هذا الباب، والله الموفِّق للصواب.

و (قوله: «إلا أحد عمل أكثر من ذلك») أي: قال، فسمَّى القولَ عملاً، كما قد صرَّح به في الرواية الأخرى. والذكرُ من الأعمال التي لا تنفعُ إلا بالنيَّة والإخلاص.

#### (٥) باب

#### فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير

[٢٦١٩] عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «من قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله وبحمده مثة مرة، لم يأت أحدٌ يوم القيامة، بأفْضَلَ مِمَّا جاء به، إلا أحدٌ قال مثل ما قال، أو زاد عليه».

رواه أحمــد (٣٠٢/٢)، والبخــارئي (٦٤٠٥)، ومسلــم (٢٦٩٢)، والترمذئيُّ (٣٤٦٦)، وابن ماجه (٣٨١٢).

[٢٦٢٠] وعنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم».

رواه أحمـد (٢/ ٢٣٢)، والبخـاري (٦٤٠٦)، ومسلـم (٢٦٩٤)، والترمذي (٣٤٦٧).

[٢٦٢١] وعنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «لأَنْ أقولَ: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، أحبُّ إليَّ مما طلعتْ عليه الشَّمْسُ».

رواه مسلم (٢٦٩٥)، والترمذي (٣٥٩٧).

و (قوله: ﴿ لأَن أَقُولَ: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، أحبُّ إليَّ مما طلعتْ عليه الشمس ﴾ أي: من أن تكون له الدنيا بكلِّيتها، فيحتمل أن يكون هذا على جهة الإغياء على طريقة العرب في ذلك. ويحتمل أن يكون معنى ذلك:

[٢٦٢٢] وعن سعدِ بن أبي وقاص، قال: جاء أعرابي إلى رسول الله على الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله الله الله الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، سبحانَ الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم». قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل: «اللهم اغفر لي، وارحمني، والهدني، وارزقني». وزاد من حديث أبي مالك الأشجعي: «وعافني»، ويجمع أصابعه إلى الإبهام. قال:

أن تلك الأذكار أحبُّ إليه من أن تكون له الدنيا فينفقها في سبيل الله، وفي أوجه البرِّ والخير، وإلا فالدنيا من حيث هي دنيا لا تعدلُ عند الله جناح بعوضة، وكذلك هي عند أنبيائه، وأهل معرفته، فكيف تكون أحبّ إليه من ذكر أسماء الله وصفاته، التي يحصلُ بها ذلك الثواب العظيم، والحظ الجزيل؟.

و(قوله: «الله أكبر كبيراً») نصب كبيراً على أنه مفعول بفعلٍ مضمرٍ تقديره: أكبر كبيراً، هذا قولُ بعض النحويين.

و (قوله: ﴿والحمد لله كثيراً») نصب كثيراً على: أنه نعتٌ لمصدر محذوفٍ. كأنه قال: والحمد لله حمداً كثيراً.

و (قوله: فهؤلاء لربي) أي: هؤلاء الكلمات هي حق الله تعالى؛ إذ هي أوصافه. فما لي؟ أي: فما الذي أذكره لحقي وحظي؟ فدله على دعاء يشملُ له مصالح الدنيا والآخرة، فقال: قل: اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدني، وارزقني، وعافني، أي: اغفر لي ذنوبي السالفة، وارحمني بنعمك المتوالية، واهدني إلى السبيل الموصل إليك، وارزقني ما أستعين به على ذلك، ويغنيني عن غيرك، وعافني عما ينقض لي شيئاً أو ينقصه.

و (قوله: ويجمعُ بين أصابعه) أي: عند الكلمات المدعو بها عليك، تمكيناً لها في النفس، وضبطاً لها في الحفظ. «فإنَّ هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك».

رواه أحمد (١/ ١٨٥)، ومسلم (٢٦٩٦).

[٢٦٢٣] وعن سعدِ بن أبي وقاصٍ، قال: كُنّا عند رسول الله ﷺ فقال: «أَيَعْجِزُ أَحدُكم أَن يَكْسِبَ كلّ يومٍ أَلفَ حسنةٍ؟»، فسأله سائلٌ مِنْ جلسائه: كيف يكسِبُ أحدُنا ألف حسنة؟! قال: «يُسَبِّحُ مئة تسبيحةٍ، فيُكْتَبُ له ألفُ حسنةٍ، أو يُحَطُّ عنه ألفُ خطيئةٍ».

رواه أحمد (١/ ١٨٥)، ومسلم (٢٦٩٨)، والترمذيُّ (٣٤٦٣).

恭 恭 恭

و (قوله: «فإن هؤلاء تجمع دنياك وآخرتك») أي: هذه الدعوات تجمعُ لك خيرات الدَّارين، وتكفيك شرورهما.

و (قوله: «يكتب اللَّهُ له ألف حسنةٍ أو يحطُّ) كذا وقع هذا اللفظُ في بعض النسخ بألف قبل الواو، وفي بعضها بإسقاط الألف، وهو صحيحٌ روايةٌ ومعنى: لأن اللَّهَ قد جمع ذلك كلَّه لقائل تلك الكلمات كما تقدم، ولو صحت روايةُ الألف لحملت على المذهب الكوفي في أن (أو) تكون بمعنى الواو.

### (٦) باب يذكر الله تعالى بوقار وتعظيم وفضل لا حول ولا قوة إلا بالله

[٢٦٢٤] عن أبي موسى، قال: كُنَّا مع النَّبيِّ ﷺ في سفرٍ ـ وفي روايةٍ: في غزاةٍ ـ فجعل النَّاسُ يجهرون بالتكبير.

وفي رواية: فجعل رجلٌ كلما علا ثَنِيَّةً نادى: لا إله إلا اللَّهُ والله أكبر، فقال النَّبيُ ﷺ: "يا أَيُّها النَّاسُ اربَعُوا على أَنْفُسِكُم؛ إنَّكُم لستم تدعون أصَمَّ، ولا غائباً، إنَّكُم تدعون سميعاً قريباً، وهو معكم». قال: وأنا خَلْفَهُ؛ وأنا أقول: لا حول ولا قوَّة إلا بالله. فقال: "يا عبدَ اللَّهِ بنَ قيسٍ! ألا أدلُك على كنز مِنْ كنوز الجنَّة؟»، فقلت: بلى يا رسول الله! قال: "قل: لا حول ولا قوَّة إلا بالله».

### [(٦) ومن باب: يذكر الله تعالى بوقار وتعظيم وفضل لا حول ولا قوة إلا بالله](١)

(قوله ﷺ: "أيها الناسُ اربعوا على أنفسكم، إنكم لستم تدعون أصمَّ ولا غائباً») أي: ارفقوا. يقال: ربع الرجلُ يربع: إذا وقف وتحبَّس، ومنه قولهم: اربع على ضلعك، أي: ارفق بنفسك. وإنما قال: "لستم تدعون أصمَّ ولا غائباً» لأنهم رَفَعُوا أصواتهم كما تُرفع لمن كان أصمَّ، أو غائباً. ثم قال: "تدعون سميعاً قريباً، وهو معكم». ثم مثَّل لهم بما بين أيديهم فيما يُحِسُّونه ويدركونه، فقال: "تدعونه أقربُ إلى أحدكم من عُنِق راحلته؟ فهذه معيَّةٌ وقربٌ بالاطلاع والمشاهدة، لا بالمكان والزمان.

<sup>(</sup>١) هذا العنوان لم يردُّ في نسخ المفهم، واستدركناه من التلخيص.

النبي ﷺ

وفي روايةٍ: "والذي تدعونه أقربُ إلى أحدِكم من عُنُقِ راحلةِ أحدكم".

رواه أحمد (٤/ ٣٩٤)، والبخاري (٦٣٨٤)، ومسلم (٢٧٠٤) (٤٤ \_ .(٤٦

#### (۷) باب تجديد الاستغفار والتوبة في اليوم مئة مرة

[٢٦٢٥] عن الأُغَرِّ المزنى ـ وكانت له صُحْبَةٌ ـ: أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «إِنَّه لَيُغَانُ على قلبي، وإنِّي لأستغفرُ الله في اليوم مئةَ مرةٍ».

رواه أحمد (٤/ ٢٦٠)، ومسلم (٢٧٠٢) (٤١)، وأبسو داود .(1010)

#### [(٧) ومن باب: تجديد التوبة والاستغفار في اليوم مئة مرة] (١)

(قوله: «إنه ليُغانّ على قلبي وإني لأستغفرُ الله في اليوم مئة مرة») ليُغان: سبب استغفار ليغطَّى، والغَيْنُ: التغطية، ومنه يُقال للغيم: الغين، لأنه يُغطِّي. ولا يُظنُّ أن أحداً قَالَ إِنْ قَلْبِ النَّبِي ﷺ تَأْثَّر بسبب ذنب وقع منه بغيِّنِ أَو رَيْنِ، أَو طُبع عليه، فإنَّ من جوّز الصغائر على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يقلُ إنها إذا وقعت منهم أثّرت في قلوبهم كما تُؤثِّر الذنوبُ في قلوب العُصاة، بل: هم مغفور لهم ومُكرَّمون، وغير مُؤاخذينَ بشيء من ذلك، فثبتَ بهذا أن ذلك الغينَ ليس هو بسبب ذنب، ولكن اختلفوا في ذلك الغَيْن. فقالت طائفةٌ: إنه عبارة عن فتراتٍ وغفلات عن

<sup>(</sup>١) هذا العنوان لم يردُّ في نسخ المفهم، واستدركناه من التلخيص.

[٢٦٢٦] وعنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «يا أَيُّها النَّاس توبوا إلى الله ، .....الله ، ....

الذكر الذي كان دأبه، فكان يستغفرُ الله من تلك الفتراتِ (١)، وقيل: كان ذلك بسبب ما اطلّع عليه من أحوال أمّته. وما يكون منها بعدَه، فكان يستغفرُ اللّه لهم. وقيل: كان ذلك لما يشغله من النظر في أمور أمّته ومصالحهم، ومحاربة عدوّه عن عظيم مقامه، فكان يرى أن ذلك ـ وإن كان من أعظم الطاعات، وأفضل الأعمال ـ نزولٌ عن علو درجاته ورفعة مقامه، فيستغفرُ ربّه من ذلك، وقيل: كان ذلك حال خشية وإعظام لله تعالى. والاستغفارُ الذي صدر منه لم يكن لأجل ذلك الغين بل للقيام بالعبادة، ألا ترى قولَه في الحديث: (إنه ليُغانُ على قلبي، وإني لأستغفرُ أرباب اللّه العَبر بأمرين مستأنفين ليس أحدُهما معلّقاً على آخر. وقال بعضُ أرباب

الإشارات: إن النبيِّ عِن كان دائم الترقي في المقامات سريع التَّنقُل في المنازلات،

فكان إذا ترقّى من مقام إلى غيره اطّلع على المنتقل عنه، فظهرَ له: أنه نقصٌ بالنسبة إلى المنتقل إليه، فكان يستغفرُ الله من الأوّل ويتوبُ منه. كما قال في الحديث: وقدأشار الجُنيد رحمه الله \_إلى هذا بقوله: حسناتُ الأبرار سيئات المُقرّبين، والله تعالى أعلم.

الرجوع. يُقال: تاب وثابَ وأثابَ وأنابَ وآب، بمعنى: رجع. وهي في الشرع: وشرعاً الرجوعُ عما هو مذمومٌ في الشرع إلى ما هو محمود فيه، وسيأتي استيفاء الكلام

فيها في الرقائق \_ إن شاء الله تعالى \_.

<sup>(</sup>١) في (ز): الغمرات.

فإني أتوب في اليوم إليه مئة مرةٍ».

رواه أحمد (٤/ ٢٦٠)، ومسلم (٢٧٠٢) (٤٢).

非 非 非

استدامة التوبة و (قوله: «فإني أتوبُ إلى الله في اليوم مئة مرَّة») هذا يدلُّ على استدامة وتجديدها التوبة، وأن الإنسانَ مهما ذكرَ ذنبَه جدَّد التوبة؛ لأنه من حصول الذنب على يقين،

التوبة، وأن الإنسانَ مهما ذكرَ ذنبَه جدّد التوبة؛ لأنه من حصول الذنب على يقين، ومن الخروج عن عقوبته على شكّ، فحقُّ التائب أن يجعلَ ذنبَه نُصب عينيه، وينوحَ دائماً عليه، حتى يتحقَّقُ أنه قد غُفر له ذنبُه، ولا يتحقَّقُ أمثالنا ذلك إلا بلقاء الله تعالى، فواجبٌ عليه ملازمة الخوف من الله تعالى، والرجوع إلى الله بالندم على ما فعلَ، وبالعزم على ألّا يعود إليه، والإقلاع عنه. ثم لو قدَّرنا أنه تحقَّق أنه غُفر له ذلك الذنب تعيَّنت عليه وظيفة الشكر، كما قال على: وأفلا أكون عبداً شكوراً؟)(١). وإنَّما أخبرَ النبيُّ على بأنه يُكرِّر توبته كلَّ يوم مع كونِه مغفوراً له، ليُلحِق به غيرُه نفسَه بطريق الأولى؛ لأن غيره يقول: إذا كانت حال من تحقَّق مغفرة ذنوبه هكذا، كانت حال من هو من ذلك في شك أحرى، وأولى، وكذلك القولُ في الاستغفار والتوبة يقتضي شيئاً يُتاب منه؛ إلا أن ذلك منقسمٌ بحسب حال من صدرَ منه ذلك الشيء، فتوبة العوام من السيئات، وتوبة الخواص من الغفلات، وتوبة خواص الخواص من الالتفات إلى الحسنات، هكذا قاله بعض أرباب وتوبة خواص الخواص من الالتفات إلى الحسنات، هكذا قاله بعض أرباب القلوب، وهو كلامٌ حسن في نفسه، بالغ في فنه.

帝 帝 帝

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱/ ۱۱۵)، والبخاري (۶۸۳۷)، ومسلم (۲۸۲۰) عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ.

# (٨) بــاب لِيُحقِّق الدَّاعي طِلبته وليعزم في دعائه

[٢٦٢٧] عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يقولنَّ أحدُكم: اللهمَّ اغفر لي إن شئت! لِيَعْزِم في الدعاء؛ فإنَّ الله صانعٌ ما شاء لا مكرَه له».

# (A) ومن باب: قوله ليُحقِّق الداعي طِلْبتَه وليعزم في دُعائه

(قوله: الا يقولن أحدُكم: اللهم اغفر لي إن شئت) إنما نهى الرسول على هذا القول؛ لأنه يدلُّ على فتور الرغبة، وقِلَّة التهمُّم بالمطلوب. وكأن هذا القول يتضمَّنُ: أن هذا المطلوب إنْ حصلَ، وإلا استغني عنه، ومن كان هذا حاله القول يتضمَّنُ من حاله الافتقار والاضطرار الذي هو روح عبادة الدُّعاء، وكان ذلك دليلاً على قِلَّة اكتراثه بذنوبه، وبرحمة ربه، وأيضاً فإنه لا يكون مُوقناً بالإجابة، وقد قال على الاعوالله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أنَّ اللَّه لا يستجيبُ دعاءً من قلبِ غافلٍ لاهِ الله أن النبيَّ إلى لم يكتفِ بالنهي عن ذلك حتى أمرَ بنقيضه فقال: «ليعزمُ في الدعاء» أي: ليجزمُ في طلبتِه، وليحقِّق رغبتَه ويتيقَّن الإجابة؛ فإنه إذا فعلَ ذلك: دلَّ على علمه بعظيم قدر ما يطلبُ من المغفرة والرحمة، وعلى أنه مفتقرٌ لما يطلبُ، مضطرٌ إليه، وقد وعدَ الله المُضْطرَ بالإجابة بقوله: ﴿ أَمَن يُعِيبُ النَّمُوطِرُ إِذَا دَمَاهُ } [النمل: ٦٢].

و (قوله: "فإنَّ الله صانعٌ ما شاءَ لا مُكرهَ له") إظهارٌ لعدم فائدة تقييد عدم نقييد الاستغفار والرحمة بالمشيئة؛ لأن الله تعالى لا يضطره إلى فعل شيءٍ، دعاءٌ، ولا الاستغفار والرحمة بالمشيئة (١) رواه الترمذي (٣٤٧٤). رواه أحمد (٢/٣٤٣)، والبخاريُّ (٦٣٣٩)، ومسلم (٢٦٧٩) (٩)، والترمذيُّ (٣٤٩٧)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٥٨٢)، وابن ماجه (٣٨٥٤).

[٢٦٢٨] ونحوه عن أنسٍ.

رواه أحمد (٣/ ١٠١)، والبخارئي (٦٣٣٨)، ومسلم (٢٦٧٨).

#### \* \* \*

### (٩) بــاب في أكثر ما كان يدعو به النبي ﷺ

[٢٦٢٩] عن أنسٍ، قال: كان أكثرُ دعوةٍ يدعو بها النَّبيُّ ﷺ يقول: «اللهمَّ آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً، وقنا عذاب النَّار». قال:

غيرُه، بل يفعل ما يُريد ويحكمُ ما يشاء، ولذلك قيَّدَ الله تعالى الإجابةَ بالمشيئة في قوله: ﴿ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ﴾ [الأنعام: ٤١] فلا معنى لاشتراط مشيئته فيما هذا سبيلُه، فأما اشتراطُها في الإيمان فقد تقدَّم القول فيه.

#### (٩) ومن باب: أكثر ما كانَ النبيُّ ﷺ يدعو به

إنما كان أكثرُ دعاء النبي على بقوله: «اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة»؛ لأنها من الدعوات الجوامع التي تتضمن خيرَ الدنيا والآخرة وذلك أنَّ حسنة نكرة في سياق الطلب، فكانت عامَّة، فكأنه يقول: أعطني كلَّ حالة حسنة في الدنيا والآخرة. وقد اختلفت أقوال المفسرين في الآية اختلافاً يدلُّ على عدم التوقيف، وعلى قلة التأمُّل لموضع الكلمات، فقيل: الحسنة في الدنيا هي: العلم والعبادة، وفي الآخرة الجنة، وقيل: العافية والعاقبة. وقيل: المال وحسن المآل،

وكان أنسٌ إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء، دعا بها فيه.

رواه أحمد (٢٠٨/٣)، ومسلم (٢٦٩٠) (٢٦)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (١٠٥٤).

[٢٦٣٠] وعنه؛ أنَّ رسولَ الله عَلَى عادَ رجلاً من المسلمين قد خَفَتَ فصار مثل الفَرْخ، فقال رسول الله على: «هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟!» قال: نعم. كنتُ أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة، فعجّله لي في الدنيا! فقال رسول الله على: «سبحان الله! لا تطيقه - أو: لا تستطيعه - أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً، وقنا عذاب النّار».

وفي روايةٍ: فدعا الله له، فشفاه.

رواه أحمـــد (۱۰۷/۳)، ومسلـــم (۲٦۸۸) (۲۳)، والتـــرمـــذيُّ (۳٤۸۷)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (۱۰۵۳).

\* \* \*

وقيل: المرأة الصالحة والحور العين، والصحيح: الحمل على العموم، والله أعلم.

و (قوله: إنه ﷺ عاد رجلًا من المسلمين قد خَفَتَ حتى صارَ مثل الفرخ) أي: ضَعُفَ ونحلَ في جسمه، وخفي كلامُه، وتشبيهه له بالفرخ: يدلُّ على أنه تناثر أكثرُ شعره، ويُحتمل أن يكونَ شبَّهه به لضعفه، والأوَّل أوقع في التشبيه. ومعلومٌ أن مثلَ هذا المرض لا يبقى معه شعر ولا قوَّة.

م الى منس مندا المعرض و يبعى منه منهر ود قول. و (قوله ﷺ: «سبحان الله! لا تُطيقه») يعنى أن عذابَ الآخرة لا يُطيقه أحدٌ لا يطيقه أحد

#### (۱۰) باب

#### ما يدعى به وما يتعوذ منه

[٢٦٣١] عن أبي بكر الصدِّيق، رضي الله عنه، أنَّه قال لرسول الله ﷺ: علِّمْنِي دعاءً أدعو به في صلاتي ـ في روايةٍ: في بيتي ـ قال: «قل: اللهمَّ! إنِّي ظلمتُ نفسي ظلماً كبيراً». ـ وفي روايةٍ: «كثيراً» ـ

في الدنيا؛ لأن نشأة الدنيا ضعيفة لا تحتملُ العذابَ الشديدَ، والألمَ العظيمَ، بل إذا عَظُمَ عليه ذلك هلكَ ومات، فأما نشأة الآخرة فهي للبقاء، إما في نعيم، أو في عذاب، إذ لا موت، كما قال في حقّ الكفار: ﴿ كُلّمَا نَضِبَتَ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُم جُلُودًا غَيْرَهَا لِينَدُوقُوا الْعَذَابَ ﴾ [النساء: ٥٦] \_ فنسأل الله تعالى العافية في الدنيا والآخرة \_ ثم إن النبيَّ عَلَيْهُ أرشدَه إلى أحسنِ ما يُقال؛ وهو قوله: «آتنا في الدُّنيا حسنة».

#### (۱۰) ومن باب: ما يُدْعَى به وما يتعوَّذ منه

(قول أبي بكر \_ رضي الله عنه \_: علّمني دعاءً أدعو به في صلاتي) إنما خصّ الصلاة؛ لأنها بالإجابة أجدر، وقد قال على: «أقربُ ما يكون العبدُ من ربّه وهو ساجدٌ، فأكثروا الدعاء»(١). وقد تقدّم: أن الظلم: وَضْعُ الشيء في غير موضعه، وظلمُ الإنسان لنفسه: هو تركُها مع هواها حتى يصدر عنها من المعاصي ما يوجبُ عقوبتها. وغفران الذنوب: هو سترها بالتوبة منها، أو بالعفو عنها.

و (قوله: «فاغفر لي مغفرة من عندك») أي: تفضُّلًا من عندك، وإن لم أكن حُكْم السجع لها أهلًا، وإلا فالمغفرةُ، والرحمة، وكلُّ شيءٍ من عنده تعالى. وقد أكَّد ذلك في اللحاء قولُه: «وارحمني إنك أنت الغفورُ الرحيم» أي: لأنك الكثيرُ المغفرة والرحمة،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (٤٨٢)، وأبو داود (٨٧٥)، والنسائي (٢/٦٢٦).

ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرةً من عندك وارحمني؛ إنَّك أنت الغفور الرحيم».

رواه أحمد (٣/١)، والبخاريُّ (٨٣٤)، ومسلم (٢٧٠٥) (٤٨)، والنسائي (٣/٣٥)، وابن ماجه (٣٨٣٥).

[٢٦٣٢] وعن عائشة، أنَّ رسولَ الله على كان يدعو بهؤلاء الدعوات: «اللهمَّ! إنِّي أعوذ بك من فتنة النَّار، وعذاب النَّار، وفتنة القبر، وعذابِ القبر، ومن شرِّ فتنة الغنى، ومن شرِّ فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة

التسليم، والصلاة كلُّها عند علمائنا محلُّ للدعاء، غير أنه يُكره الدعاء في الركوع، وأقربه للإجابة: السجود، كما قلناه. وقد قدَّمنا: أنه يجوزُ أن يدعى في الصلاة بكل دعاء كان بألفاظ القرآن، أو بألفاظ السُّنَّة، أو غيرها خلافاً لمن منع ذلك إذا كان بألفاظ الناس، وهو أحمد بن حنبل وأبو حنيفة.

لا لأني أستحقّ ذلك، وقد استحبَّ بعضُ العلماء أن يُدعى بهذا الدعاء في الصلاة قبل

و (قوله: «اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، وعذاب القبر») الفتنة هنا: هي ضلال أهل النار المفضي بهم إلى عذاب النار. وفتنة القبر: هي الضلال عن صواب إجابة الملكين فيه، وهما: منكر ونكير ـ كما تقدَّم ـ. وعذاب القبر: هو ضرب من لم يوفق للجواب بمطارق الحديد، وتعذيبه إلى يوم القيامة. وشر فتنة الغينى: هي الحرص على الجمع للمال، وحبّه حتى يكتسبه من غير حِلّه، ويمنعه من واجبات إنفاقه وحقوقه. وشر فتنة الفقر: يعني به: الفقر المدقع الذي لا يصحبه صبر ولا ورع، حتى يتورَّط صاحبه بسببه فيما لا يليقُ بأهل الأديان، ولا بأهل المروءات، حتى لا يبالي بسبب فاقته على أي حرام وثب، ولا في أي ركاكة تورَّط، وقيل: المرادُ به فقر النفس الذي لا يردّه ملك الدّنيا بحذافيرها. وليس في شيء من هذه الأحاديث ما يدلُّ على أنَّ الغِنى أفضلُ من الفقر، ولا أن الفقرَ أفضلُ شيء من هذه الأحاديث ما يدلُّ على أنَّ الغِنى أفضلُ من الفقر، ولا أن الفقرَ أفضلُ

المسيح الدَّجال، اللهُمَّ! اغسل خطاياي بماء الثَّلج والبَرَدِ، ونقِّ قلبي من الخطايا؛ كما نقَيْتَ الثوبَ الأبيضَ من الدَّنسِ، وباعِدْ بيني وبين خطاياي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهُمَّ! فإنِّي أعوذ بك من الكسل، والهَرَم، والمأثم، والمغرم».

رواه أحمد (٦/ ٨٨)، والبخاريُّ (٨٣٢)، ومسلم (٥٨٩) في كتاب الذكر (٤٩)، والترمذيُّ (٣٤٩٥)، وابن ماجه (٣٨٣٨).

[٢٦٣٣] وعن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله على يقول: «اللهم! إنّي أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والهرم، والبخل». وفي رواية: «وأرذل العمر وأعود بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات».

رواه أحمد (١١٣/٣)، والبخاريُّ (٦٣٦٩)، ومسلم (٢٧٠٦) (٥٠ و ٥٢)، والنسائي (٨/٨٨).

من الغنى؛ لأن الغِنى والفقر المذكورين هنا مذمومان باتفاق العقلاء. وقد تكلَّمنا على مسألة التفضيل فيما تقدّم.

والكسل المتعوَّذ منه هو التثاقل عن الطاعات، وعن السعي في تحصيل المصالح الدِّينية والدُّنيوية. والعجز المتعوَّذ منه: هو عدمُ القدرة على تلك الأمور. والهرم المتعوَّذ منه: هو المعبَّر عنه في الحديث الآخر: بأرذل العمر، وهو: ضَعْف القوى، واختلال الحواس والعقل الذي يعودُ الكبير بسببه إلى أسوأ من حال الصغير، وهو الذي قال الله تعالى فيه: ﴿ وَمَن نُعَيِّرَهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ ﴾ الصغير، وهو الذي قال الله تعالى فيه: ﴿ وَمَن نُعَيِّرَهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ ﴾ [يسّ: ٦٨].

[٢٦٣٤] وعن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ ﷺ كان يتَعوذ من سوء القضاء، ومن دَرَكِ الشَّقاء، ومن شماتة الأعداء، ومن جَهْدِ البلاء. قال سفيان بن عيينة: أشكُّ أنَّى زدت واحدةً منها.

رواه أحمـد (٢/٦٤٦)، والبخـاريُّ (٦٦١٦)، ومسلـم (٢٧٠٧)، والنسائيُّ (٨/٢٦٩).

李 李

و (قوله: كان رسولُ الله على يتعوّدُ من سوء القضاء، ومن درك الشقاء) يُروى بفتح الراء وبإسكانها، فبالفتح: الاسم، وبالإسكان: المصدر، وهما متقاربان، والمتعوّد منه: أن يَلْحَقّه شقاءٌ في الدنيا يُتعبه (١)، ويثقله، وفي الآخرة: يعذبه. وجهد البلاء: يروى بفتح الجيم وضمها. قال ابنُ دريد: هما لُغتان بمعنى واحدٍ، وهو: التعب والمشقة، وقال غيره \_ وهو نفطويه \_ بالضم: وهو الوسع والطاقة، وبالفتح: المبالغة والغاية. وروي عن ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ قال: جهدُ البلاء: قلّة المال، وكثرة العيال. وشماتة الأعداء: هي ظفرهم به، أو فرحهم بما يلحقه من الضرر والمصائب. وقد جاء هذا الدُّعاءُ مسجعاً \_ كما ترى الآن \_، ذلك السَّجع لم يكن متكلَّفاً، وإنما يُكره من ذلك ما كان مُتكلَّفاً \_ كما تقدًم \_. وإنما دعا النبيُ عليه بهذه الدعوات، وتعوّذ بهذه التعوذات إظهاراً للعبودية، وبياناً للمشروعية؛ ليُقْتَدى بدعواته \_ ويُتعَوّذ بتعويذاته \_، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في (ز): يعميه.

#### (۱۱) بساب

## ما يقول إذا نزل مَنْزِلاً وإذا أمسى

[٢٦٣٥] عن خولة بنتِ حكيم السُلَميَّةِ، قالت: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «من نزل مَنْزِلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامَّاتِ من شرِّ ما خلق؛ لم يَضُرَّهُ شيءٌ حتى يرتحلَ من منزله ذلك».

وفي روايةٍ: قال عليه الصلاة والسلام: «إذا نزل أحدُكم مَنْزِلاً فليقل: أعوذ بكلمات الله التامَّات من شر ما خلق. . . » وذكره.

رواه أحمد (٦/ ٣٧٧)، ومسلم (٢٧٠٨)، والترمذيُّ (٣٤٣٧).

#### (١١) ومن بساب: ما يقول إذا نزل منزلاً وعند النوم

(قوله: ﴿إِذَا نَزِلُ أَحَدُكُم مَنْزِلاً، فليقل: أُعوذُ بكلمات الله التامات من شرِّ ما خَلَقٌ) قبلَ معناه: الكاملات اللاتي لا يَلْحقها نقص، ولا عيب، كما يلحقُ كلام البشر. وقبل معناه: الشافية الكافية. وقبل: الكلمات ـ هنا ـ هي: القرآنُ؛ فإن اللَّه تعالى قد أخبر عنه بأنه هُدى وشِفاء، وهذا الأمرُ على جهة الإرشاد إلى ما يُدْفَعُ به الأذى، ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى، والتجاء إليه، كان ذلك ما يجب على من باب المندوب إليه، المرغَّب فيه. وعلى هذا فحقُّ المتعوِّذ بالله تعالى، المتعوِّذ بالله تعالى، وبأسمائه وصفاته أن يصدقَ اللَّه في التجائه إليه، ويتوكل في ذلك عليه، ويُحضر ذلك في قلبه، فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه، ومغفرة ذنبه.

و (قوله: ﴿فَإِنه لا يَضِرُّه شَيَّ حَتَى يَرْتَحَلَ مَنهِ) هَذَا خَبِرٌ صَحَيَّح، وقولٌ صَادق عَلَمنا صَدَّقَه دَليلاً وتجربة، فإني منذ سمعتُ هذا الخبر عملتُ عليه، فلم يضرَّني شيَّ إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدية ليلاً، فتفكرتُ في نفسي، فإذا بي قد نسيتُ أن أتعوَّذَ بتلك الكلمات، فقلت لنفسي ـ ذاماً لها وموبِّخاً ـ ما قاله ﷺ

[٢٦٣٦] وعن أبي هريرة، قال: جاء رجلٌ إلى النَّبيِّ عَلَيْهِ فقال: يا رسول الله! ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة! قال: «أَمَا لو قلتَ حينَ أمسيْتَ: أُعوذُ بكلمات الله التامَّاتُ من شر ما خلق؛ لم تَضُرَّك».

رواه أحمد (۲/ ۳۷۵)، ومسلم (۲۷۰۹).

\* \* \*

(١٢) بــاب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع وما بعد ذلك

[٢٦٣٧] عن البراء بن عازب: أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: ﴿إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَتُوضًا وضوءكَ للصَّلاة، ثم اضطجع على شِقِّك الأيمنِ، ثم

للرجل الملدوغ: «أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامَّات من شر ما خلق. لم تضرك».

# [(۱۲) ومن باب: ما يقول عند النوم وأخذ المضجع وما بعد ذلك]<sup>(۱)</sup>

(قوله: ﴿إِذَا أَخَذَتَ مَضَجِعَكَ، فَتُوضًا وَضُوءَكَ لَلصَّلاة، ثم اضطجعُ على شِقُكَ الأَيمنِ ﴾ هذا الأمرُ على جهة النَّدب؛ لأنَّ النومَ وفاة، وربما يكون موتاً، كما قال تعالى: ﴿ اللهُ يَتُوَفَى ٱلأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهِكَ وَالْتِي لَدَ تَمُتَ فِي مَنَامِهِكَا فَيُمْسِكُ ٱلْتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمِّى ﴾ [الزمر: ٤٢]، ولما كان الموتُ

<sup>(</sup>١) هذا العنوان لم يرد في نسخ المفهم، واستدركناه من التلخيص.

قـل: اللهم! إني أسلمتُ وجهي إليكَ، وفوضْتُ أمري إليكَ، وألجأت ظهري إليك؛ رغبةً ورهبةً إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت

كذلك نَدَب النبيُ النائمَ إلى أن يستعد الموت بالطَّهارة، والاضطجاع على اليمين، على الهيئة التي يُوضَعُ عليها في قبره. وقيل: الحكمةُ في الاضطجاع على اليمين، أن يتعلَّق القلبُ إلى الجانب الأيمن، فلا يثقلُ النومُ، وفيه دليلٌ على: أنَّ فَضُل النوم النوم النوم على طهارة كاملة أفضل، ويتأكَّد الأمرُ في حقِّ الجُنب، غير أن الشرعَ قد على طهارة حعل وضوءَ الجنب عند النوم بدلاً من غُسْله تخفيفاً عنه، وإلا فذلك الأصل يقتضي: ألا ينامَ حتى يغتسل. وقد تقدَّم القولُ في الأمر في حقِّ الجُنب عند النوم والطهارة.

و (قوله: "قل: اللهم إني أسلمتُ وجهي إليك"، وفي رواية: "نفسي" بدل:
"وجهي") وكلاهما بمعنى: الذات والشَّخص. فكأنه قال: أسلمتُ ذاتي
وشخصي. وقد قيل: إنَّ معنى الوجه: القصد، والعمل الصَّالح، ولذلك جاء في
معنى: أسلمت روايةٍ: "أسلمت نفسي إليك، ووجهتُ وجهي إليك" فجمع بينهما، فدلَّ ذلك على
نفسي إليك أنهما أمران مُتغايران كما قُلناه. ومعنى أسلمتُ: سلَّمت، واستسلمت، أي:
سلَّمتُها لك؛ إذ لا قدرةَ لي على تدبيرها، ولا على جَلْب ما ينفعها، ولا على دَفْع
ما يضرُّها، بل: أَمْرُها إليكَ مُسلَّمٌ تفعلُ فيها ما تريد، واستسلمتُ لما تفعلُ فيها،

فلا اعتراضَ على ما تفعل، ولا مُعارضة.

و (قوله: «وفوضتُ أمري إليك») أي: توكَّلتُ عليك في أمري كلِّه؛ لتكفيني همَّه، وتتولَّى إصلاحَه.

و (قوله: ﴿وَالْجَأْتُ ظَهْرِي إليكَ ﴾ أي: أسندتُه إليك لتقوِّيه وتعينه على ما ينفعني؛ لأنّ من استند إلى شيءِ تقوَّى به، واستعان.

و (قوله: «رغبة ورهبة إليك») أي: طمعاً في رفدك وثوابك، وخوفاً منك، ومن أليم عقابك. بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك فإنْ متَّ من ليلتك؛ مُتَّ وأنت على الفطرة».

وفي روايةٍ: «وإنْ أصبحتَ أصبْتَ خيراً».

قال: فردَّدْتُهُنَّ لأَسْتَذْكِرَهُنَّ، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت، قال: «قل آمنت بنبيك الذي أرسلت».

رواه أحمــد (۲۹۰/۶)، والبخــاريّ (۲۳۱۱)، ومسلــم (۲۷۱۰) (۵۰ و ۵۸)، وأبو داود (۵۰٤۷).

و (قوله: «فإن متَّ متَّ على الفطرة») أي: على دِيْن الإسلام، كما قال في الحديث الآخر: «من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله دخل الجنة»(١).

قلتُ: هكذا قال الشيوخ في هذا الحديث، وفيه نظر؛ لأنه: إذا كان قائل ارتباط التوحيد هذه الكلمات المقتضية للمعاني التي ذكرناها من التوحيد، والتسليم، والرضا إلى بالعمل أن يموت على الفطرة، كما يموت من قال: لا إله إلا الله، ولم يخطر له شيء من تلك الأمور، فأين فائدة تلك الكلمات العظيمة، وتلك المقامات الشريفة؟. فالجواب: أن كلاً منهما ـ وإن مات على فطرة الإسلام \_ فبين الفطرتين ما بين الحالتين، ففطرة الطائفة الأولى: فطرة المقرّبين والصّدّيقين، وفطرة الثانية: فطرة أصحاب اليمين.

و (قوله: ﴿وإن أصبحتَ أصبتَ خيراً﴾) أي: صلاحاً في ذلك وزيادة في أجرك، وأعمالك.

و (قوله: "قل: آمنتُ بنبيِّكَ الذي أرسلتَ،) هذا حجَّة لمن لم يُجز نقل الحديث بالمعنى، وهو الصحيحُ من مذهب مالك، وقد ذكرنا الخلافَ فيه، ولا

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۹/۲۳۳، ۲٤۷)، وأبو داود (۳۱۱٦).

[٢٦٣٨] وعنه؛ أنَّ النبيَّ ﷺ كان إذا أخذ مَضْجَعَهُ قال: «اللهم باسمك أحيا، وباسمك أموت»، وإذا استيقظ قال: «الحمد لله الذي أحيانا

معنى النبي والرسول

شكّ في أن لفظ النبوة من النبأ، وهو الخبر، فالنبيُّ في العُرْف: هو المنبًأ من جهة الله تعالى لأمر يقتضي تكليفاً، فإن أمرَ بتبليغه إلى غيره فهو رسول، وإلا فهو نبيًّ غيرُ رسول. وعلى هذا فكلُّ رسول نبيًّ، وليس كلُّ نبيًّ رسولاً؛ لأنَّ الرسولَ والنبيَّ قد اشتركا في أمر عام وهو النبأ، وافترقا في أمرِ خاص<sup>(۱)</sup> وهو الرسالة، فإذا قلت: محمّد رسولُ الله، تضمَّن ذلك أنه نبيًّ رسولٌ، فلما اجتمعا في النبيُّ عَلَيُّ أرادَ أن يجمعَ بينهما في اللفظ حتى يُفْهَم من كل واحد منهما من حيث النطق ما وُضع له، وأيضاً فليخرجُ عما يُشبه تكرار اللفظ من غير فائدة؛ لأنه إذا قال: ورسولِك، فقد فهم منه أنه أرسلَه، فإذا قال الذي أرسلتَ صار كالحشو الذي ورسولِك، فقد فهم منه أنه أرسلتَ، فإنهما لا تكرار فيهما لا مُحقَّقاً ولا مُتوهماً. لا فائدة له، بخلاف نبيًك الذي أرسلتَ، فإنهما لا تكرار فيهما لا مُحقَّقاً ولا مُتوهماً.

و (قوله: «اللهم باسمك أحيا، وباسمِكَ أموتُ») أي: بكَ يكون ذلك، فالاسم هنا: هو المسمَّى، كقوله تعالى: ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١]، أي: سبِّح ربَّك. هذا قول الشارحين.

قلتُ: وقد استفدتُ فيه من بعض مشايخنا معنى آخر وهو: أنه يحتملُ أنه يعني باسمِك المُحيي المميت من أسمائه تعالى، ومعنى ذلك: أن الله تعالى إنما سمَّى نفسَه بأسمائه الحسنى؛ لأن معانيها ثابتةٌ في حقّه وواجبةٌ له، فكلُّ ما ظهرَ في الوجود من الآثار إنما هي صادرة عن تلك المقتضيات، فكلُّ إحياء في الدنيا والآخرة: إنما هو صادرٌ عن قدرته على الإحياء، وكذلك القول في الإماتة، وفي الرحمة والملك، وغير ذلك من المعاني التي تدلُّ عليها أسماؤه، فكأنه قال:

<sup>(</sup>١) زيادة من (ز).

بعدما أماتنا وإليه النُّشُور».

رواه أحمد (٤/ ٣٠٢)، ومسلم (٢٧١١).

[٢٦٣٩] وعن عبد الله بن الحارث يحدث عن عبد الله بن عمر: أنّه أمر رجلاً إذا أخذ مضجعه قال: «اللهُمَّ! خَلَقْتَ نفسي وأنت توفّاها، لك مماتُها ومحياها، إنْ أَحْيَيْتَها فاحفَظُها، وإن أمتَّها فاغفرْ لها، اللهم! أسألك العافية». فقال له رجل: سمعت هذا من عمر؟ قال: مِنْ خيرٍ مِنْ عُمَرَ، مِنْ رسول الله ﷺ.

رواه مسلم (۲۷۱۲)).

[۲٦٤٠] وعن أبي هريرة، قال: كانَ رسولُ الله ﷺ يأمرُنَا إذا أخذنا مَضْجَعنا أنْ نقول: «اللهم! ربَّ السَّموات، وربَّ الأرض، ورب العرش العظيم، ربنا، وربَّ كلِّ شيء، فالقَ الحبِّ والنوى، ومنزلَ التوراة

باسمك المحيي أحيا، وباسمك المميت أموت، وكذلك القول في سائر الأسماء الدَّالَّة على المعاني. وبسط ذلك يستدعي تطويلاً، وفيما ذكرناه تنبيه يكتفي به النَّبيه.

و (قوله: «وإليك النشور») أي: المرجع بعد الإحياء. يقال: نشر الله الموتى فُنُشروا، أي: أحياهم فحَيُوا، وخرجوا من قبورهم منتشرين، أي: جماعات في تفرقة، كما قال تعالى: ﴿ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ ﴾ [القمر: ٧].

و (قوله: «لك مماتها ومحياها») أي: موتها وحياتها، أي: ذلك لك وحدكَ لا لغيرك.

و (قوله: «فالقَ الحَبِّ والنَّوى») أي: شاقَ الحبَّة، فَيُخْرِجُ منها سنبلةً، والنواة: فيخرجُ منها نخلةً. ومنه القَسَم المشهور عن عليٍّ: والذي فلقَ الحبَّة، وبرأ النَّسَمة، أي: شقَّها. والإنجيل والفرقانَ؛ أعوذُ بك من شرِّ كلِّ ذي شرِّ أنت آخذٌ بناصيته. اللهم! أنت الأول فليس قبلك شيءٌ، وأنت الآخرُ فليس بعدكَ شيءٌ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيءٌ، وأنت الباطنُ فليس دونك شيءٌ؛ اقض عنا الدَّيْنَ، وأَغْنِنَا من الفقر».

رواه أحمــــد (۲/ ۳۸۱)، ومسلـــم (۲۷۱۳) (۲۲)، وأبـــو داود (۵۰۵۱)، والترمذيّ (۳۲۰۰)، وابن ماجه (۳۸۸۳).

و (قول الرجل لابن عمر: سمعت من ابن عمر؟ فقال: من خير من ابن عمر) هكذا رواه السمرقندي بزيادة ابن في الموضعين، وهو وهم؛ لأن القائل: سمعتُ من خير من عمر، هو ابنُ عمر لا عمر، وكذلك رواية الجماعة، وهو الصحيحُ.

وأصلُ ربِّ: اسم فاعل من ربَّ الشيء يربُّه: إذا أصلحَه، وقام عليه، ثم إنه يُقال: على السَّيِّد والمالك.

و (قوله: «أنت الأوّل فليس قبلك شيء... الحديث إلى آخره») تضمّن هذا الدعاء من أسماء الله تعالى ما تضمّنه قوله تعالى: ﴿ هُو ٱلْأَوّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظّلِهِرُ وَٱلْآلِهِرُ وَٱلْآلِهِمُ في ذلك [الحديد: ٣]، وقد اختلفت عبارات العلماء في ذلك، وأرشق عباراتهم في ذلك قول من قال: الأول بلا ابتداء، والآخر بلا انتهاء، والظاهر بلا اقتراب، والباطن بلا احتجاب. وقيل: الأول بالإبداء، والآخر بالإفناء، والظاهر بالآيات، والباطن عن الإدراكات. وقيل: الأول: القديم، والآخر: الباقي، والظاهر: الغالب، وهو والباطن: الخفيّ اللطيف، الرفيق بالخلق. وهذا القول يُناسب الحديث، وهو بمعناه.

و (قوله: افليس فوقكَ شيءًا) أي: لا يقهرُك شيءً.

و (قوله: افليس دونَك شيءً) أي: لا شيءَ ألطفُ منك، ولا أرفق.

[٢٦٤١] وعنه؛ قال: أَتَتْ فاطمة النَّبيِّ ﷺ تسأله خادماً فقال لها: «قولي: اللهم! ربَّ السَّمواتِ السَّبع...» بمثل ما تقدم.

وفي روايةٍ: كان يأمرنا إذا أراد أحدُنا أن ينام أنْ يضطجع على شِقّه الأيمنِ، ثم يقول: اللهم. . . » كما تقدّم.

رواه مسلم (۲۷۱۳) (۲۱ و ۱۳).

[٢٦٤٢] وعنه؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «إذا أوى أحدُكم إلى فراشه فليأخُذُ داخلةَ إزارِه فَلْيَنْفُضْ بها فراشَه، وليسمِّ الله؛ فإنَّه لا يعلم ما خَلَفَه بعده على فراشه؛ فإذا أراد أن يضطجع فَلْيَضْطَجعْ على شِقَّه الأيمن،

و (قوله: ﴿إِذَا أَوَى أَحَدُكُم إِلَى فَرَاشُهِ ﴾ أي: انضمَّ. قال الأزهري: آوى وأوى بمعنى واحد، لازمٌ ومتعدَّ، وفي الصحاح عن أبي زيد: آويته أنا إيواءً وأوَيْتُهُ: إذا أنزلتُه بك. فعلتُ وأفعلتُ بمعنى. فأما أويتُ له، بمعنى رثيت له، فبالقصر لا غير. قال ذو الرُّمة:

و (قوله: «فليأخذْ داخلةَ إزارِه فلينفضْ بها فراشَه، وليسمُّ اللَّهَ، فإنه لا يعلمُ ما خلفَه بعدَه على فراشه») داخلة الإزار: هي ما يلي الجسد من طَرَفيّ الإزار.

قلتُ: هذا الحديث يتضمَّن الإرشاد إلى مصلحتين: إحداهما معلومةٌ من حِكَم نَفْض ظاهرة وهي: أن الإنسانَ إذا قام عن فراشه لا يدري ما دَبَّ عليه بعدَه من الفراش قبل الحيوانات ذوات الشَّموم، فينبغي له إذا أرادَ أن ينام عليه أن يتفقَّده، ويمسحَه، النوم لإمكان أن يكونَ فيه شيءٌ يخفى من رطوبة أو غيرها، فهذه مصلحة ظاهرة، وأما

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت، وصدره:

على أمْرِ من لم يَشْوِني ضَرُّ أَمْره

وليقل: سبحانك ربي! لك وضعت جنبي، وبك أرفعه. إنْ أمسَكْتَ نفسي فاغفرْ لها، وإنْ أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين».

وفي روايةٍ: ثُمَّ لْيَقُلْ: «باسمِكَ ربي وضعتُ جنبي فإنْ أحييتَ نَفْسِي فارْحَمُها».

رواه البخـاريُّ (٦٣٢٠)، ومسلـم (٢٧١٤)، وأبـو داود (٥٠٥٠)، والترمذيّ (٣٤٠١).

[٢٦٤٣] وعن ثابتٍ عن أنسٍ، أنَّ رسولَ الله ﷺ كانَ إذا أوى إلى

اختصاص هذا النفض بداخلة الإزار فمصلحة لم تظهر لنا، بل: إنما ظهرتْ تلك للنبيَّ عَلَيْ بنور النَّبوة، وإنما الذي علينا نحن الامتثالُ. ويقع لي: أن النبيَّ عَلَيْ علم فيه خاصيَّة طبيّة تنفعُ من ضرر بعض الحيوانات كما قد أمرَ بذلك في حقَّ العائن كما تقدَّم. والله تعالى أعلم. ويدلُّ على ذلك ما زاده الترمذيُّ في هذا الحديث: «فلياْخذْ صَنِفَة إزاره، فلينفضْ بها فراشَه ثلاثاً» (١٠). فحذا بها حذو تكرار الرُّقى.

و (قوله: «لكَ وضعتُ جنبي، وبك أرفعُه») كذا صحَّ: لك وضعت، باللام، لا بالباء، وبك أرفعه: روي بالباء وباللَّام، فالباء للاستعانة. أي: بك أستعينُ على وضع جنبي ورفعه. فاللَّام يحتمل أن يكونَ معناه: لك تقرَّبت بذلك. فإنَّ نومَه إنما كانَ ليستجمَّ به لما عليه من الوظائف؛ ولأنه كان يوحى إليه في نومه، ولأنه كان يُقتدى به، فصارَ نومُه عبادة، وأما يقظته. فلا تخفى أنها كانت كلُها عبادة، ويحتمل أن يكونَ معناه لك وضعتُ جنبي لتحفظه، ولك رفعتُه لترحمَه.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣٤٠١) وهي نفس الرواية التي أشرنا إليها في التلخيص.

فراشه قال: «الحمد لله الذي أطعمنا، وسقانا، وكفانا، وآوانا؛ فكم مِمَّنْ لا كافيَ له ولا مُؤويَ».

رواه أحمد (۱۵۳/۳)، ومسلم (۲۷۱۵)، وأبــو داود (۵۰۵۳)، والترمذيُّ (۳۳۹٦)، والنسائي في الكبرى (۱۰۲۳).

#### \* \* \*

# (۱۳) باب مجموعة أدعية كان النبى ﷺ يدعو بها

[٢٦٤٤] عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله ﷺ يقول: «اللهم! إنّي أعوذ بك من شرِّ ما عَمِلْتُ وما لم أَعْمَلْ».

و (قوله: «فكم ممن لا كافي له، ولا مُؤوي») أي: كثير من الناس ممن أرادَ الله إهلاكَه، فلم يُطعمُه، ولم يسقِه، ولم يكسِه؛ إما لأنّه أعدمَ هذه الأمورَ في حقّه، وإما لأنه لم يُقْدِرْه على الانتفاع بها حتى هلك، هذا ظاهره. ويحتمل أن يكونَ معناه، فكم من أهل الجهل والكفر بالله تعالى لا يعرفُ أن له إلها يُطعمُه ويَسقيه، ويُؤويه، ولا يُقرُّ بذلك، فصارَ الإله في حقّه وفي اعتقاده كأنه معدومٌ.

#### (١٣) ومن باب: مجموع أدعية كان النبيُّ ﷺ يدعو بها

(قوله: «اللهم إنّي أعوذُ بك من شرّ ما عملتُ، وما لم أعمل») هذا كقوله النعوذ من شرّ في الحديث الآخر: «اللهم إني أعوذُ بك من كلّ شر». غير أنه نبَّه في هذا على الأعمال

[٢٦٤٥] وعن ابن عباس، أنَّ رسولَ الله عَلَيْ كان يقول: «اللهم! لك أسلمتُ، وبك آمنتُ، وعليك توكلتُ، وإليك أنبتُ، وبك خاصمتُ، اللهم! إنِّي أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تُضِلَّني، أنت الحيُّ الذي لا يموت؛ والجن والإنس يموتون».

رواه أحمد (١/ ٣٠٢)، والبخاريُّ (٧٣٨٣)، ومسلم (٢٧١٧).

[٢٦٤٦] وعن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ ﷺ كان إذا كان في سفرٍ فأَسْحَرَ يقول: «سمَّع سامعٌ بحمد الله وحُسْنِ بلائه علينا، ......

معنى زائد، وهو أنه قد يعملُ الإنسانُ العملَ لا يقصد به إلا الخير، ويكون في باطن أمره شرُّ لا يعلمه، فاستعاذ منه. ويؤيد هذا أنه قد روي في غير كتاب مسلم: «من شر ما علمت، وما لم أعلم». ويحتمل أن يريدَ به ما عمل غيره، فيما يظن أنه يقتدي به فيه.

و (قوله: ﴿وَإِلَيْكَ أَنْبِتِ﴾) أي: تُبْت ورجعت.

و (قوله: (وبك خاصمت) أي: بإعانتك، وتعليمك، وبكلامك جادلتُ

المخالفين فيك حتى خصمتهُم. و (قوله: «والجن والإنس يموتون») إنما خصّ هذين النوعين بالموت؛ وإن

و رفوله: هوالجن والإنس يمونون، إنما محص هدين النوعين بالموت؛ وإن كان جميعُ الحيوان يموت؛ لأن هذين النوعين هما المكلَّفان المقصودان بالتبليغ، والله أعلم.

و(قوله: إذا كان في سفر فأسحر) أي: استيقظ في السحر، أو خرج في السحر. والسحر: آخر الليل.

و (قوله: «سمَّع سامعٌ بحمد الله وحُسْن بلائه») وجدتُه في كتاب شيخنا أبي الصبر أيوب: سَمَّع بفتح السين والميم وتشديدها. قال القاضي: أي بلغ من سمع

ربَّنا صاحِبْنا، وأفضِلْ علينا؛ عائذاً بالله من النار».

رواه مسلم (۲۷۱۸)، وأبو داود (۵۰۸٦).

[٢٦٤٧] وعن أبي موسى الأشعريّ، عن النّبيّ ﷺ أنّه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم! اغفر لي خطيئتي، وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به منّي؛ اللهم! اغفر لي جِدِّي، وهزلي، وخطئي، وعمدي ـ وكل ذلك عندي ـ؛ اللهم! اغفر لي ما قدمتُ، وما أخرتُ، وما

قولي. وقيَّده الخطابي: سَمِع سامع: بفتح السين وكسر الميم، وتخفيفها، وهكذا أذكرُ أني قرأته؛ أي: استمع سامع، وشاهد شاهد بحمدنا ربنا على نعمه.

قلتُ: وعلى هذين التقييدين والتفسيرين فهو خبرٌ بمعنى الأمر، أي: ليسمع سامع وليبلِّغ، وهذا نحو قوله: «تصدق رجل بديناره، ودرهمه»(١) أي: ليتصدَّق. وجمع عليه ثيابه. أي: ليجمع، وقد تقدَّم القولُ في نحو هذا. وحسن بلائه؛ بمعنى: ابتلائه، وقد تقدَّم: أن أصلَ الابتلاء: الاختبار، وقد يكون نعمة، وقد يكون نقمة.

و (قوله: ﴿رَبُّنا صَاحِبْنَا ﴾ أي: بحفظك، وكفايتك، وهدايتك.

و (قوله: عائداً بالله من النار)، هو منصوبٌ على الحال؛ أي: أقولُ ذلك في هذه الحال.

و (قوله: «اللهم اغفر لي جدّي وهزلي، وخَطَئي وعمدي، وكلُّ ذلك عندي») قد تقدّم القولُ في عصمة الأنبياء من الذنوب، وفي معنى ذنوبهم غير مرّة، ونزيدُ هنا نكتتين:

إحداهما: أنّا وإن قلنا: إن الذنوب تقع منهم، غير أنهم يتوقعون وقوعها،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۰۱۷).

أسررتُ، وما أعلنت، وما أنت أعلم به منّي، أنت المقدِّمُ وأنت المؤخّرُ، وأنت على كلِّ شيءٍ قدير».

رواه أحمد (٤/٧١٤)، والبخاريُّ (٦٣٩٩)، ومسلم (٢٧١٩).

[٢٦٤٨] وعن أبي هريرة، قال: كان رسول الله ﷺ يقول: «اللهم! أصلحْ لي دنيايَ؛ التي فيها

وأنّ ذلك ممكن، وكانوا يتخوفون من وقوع الممكن المتوقع، ويقدرونه واقعاً فيتعوَّذون منه، وعلى هذا فيكون قوله: «وكلّ ذلك عندي» أي: ممكن الوقوع عندي، ودليل صحة ذلك أنهم مُكلّفون باجتناب المعاصي كلّها كما كلّفه غيرهم، فلولا صحةً إمكان الوقوع لما صحَّ التكليف.

والثانية: أنّ هذه التعويذات، وهذه الدعوات والتضرعات قيامٌ بحق وظيفة العبودية، واعتراف بحق الربوبية، ليقتدي بهم مذنبو أممهم، ويسلكوا مناهج سبلهم، فتستجاب دعوتهم، وتقبل توبتهم، والله تعالى أعلم. وقد أطنب الناسُ في ذلك، وما ذكرناه خلاصته.

أسماء الله الحسنى المزدوجة

و (قوله: «أنت المقدِّم وأنت المؤخِّر») أي: المقدِّم لمن شئت بالتوبة، والولاية، والطاعة. والمؤخر لمن شئت بضد ذلك. والأولى: أنه تعالى مقدِّم كلَّ مقدَّم في الدنيا والآخرة، ومؤخِّر كلَّ مؤخَّر في الدنيا والآخرة، وهذان الاسمان من أسماء الله تعالى المزدوجة كالأول والآخر، والمبدىء والمعيد، والقابض والباسط، والخافض والرافع، والضار والنافع، فهذه الأسماء لا تقال إلا مزدوجة، كما جاءت في الكتاب والسنَّة. هكذا قال بعضُ العلماء، ولم يجزُ أن يقال: يا خافض حتى يضم إليه: يا رافع.

دعاءٌ عظيمٌ جامعٌ

و (قوله: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمةُ أمري») أي: رباطه

معاشي، وأصلح لي آخرتي؛ التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادةً لي في كلِّ خير، واجعل الموت راحةً لي من كلِّ شرِّ».

رواه أحمد (۴/ ۳۹۹)، ومسلم (۲۷۲۰).

[٢٦٤٩] وعن عبد الله بن مسعود، عن النبي على أنه كان يقول: «اللهم! إنّي أسألك الهدى، والتقى، والعفاف، والغنى».

وفي روايةٍ: «العفة» بدل «العفاف».

رواه أحمـد (١/ ٤١١)، ومسلـم (٢٧٢١)، والتـرمـذيُّ (٣٤٨٩)، وابن ماجه (٣٨٣٢).

[٢٦٥٠] وعن زيد بن أرقمَ، قال: لا أقولُ لكم إلا كما كان رسول الله ﷺ يقول، كان يقول: «اللهم! إنّي أعوذ بك من العجز والكسل، والجبْنِ والبُخْل، والهَرَم، وعذاب القبر. اللهم! آت نفسي

وعماده، والأمر بمعنى الشأن، ومعنى هذا أن الدِّينَ إن فسد لم يصلحُ للإنسان دنيا ولا آخرة. وهذا دعاءٌ عظيم جَمَع خيرَ الدنيا والآخرة، والدين والدنيا، فحقٌ على كلِّ سامع له أن يحفظه، ويدعو به آناء الليل وآناء النهار، لعلَّ الإنسان يوافقُ ساعةً إجابة، فيحصل على خير الدنيا والآخرة.

و (قوله: «اللهم إني أسألك الهدى والتقى... الحديث») الهدى يعني: إلى الصراط المستقيم، وهو صراطُ الذين أنعم عليهم، والتقى: يعني الخوف من الله، والحذر من مخالفته، ويعني بالعفاف: الصِّيانة من مطامع الدنيا، وبالغنى: غِنى النفس.

تقواها، وزكِّها أنت خَيْرُ مَنْ زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها. اللهم! إنِّي أعوذ بك من علم لا ينفعُ، ومن قلبٍ لا يخشعُ، ومن نفسٍ لا تشبعُ، ومن دعوةٍ لا يستجابُ لها».

رواه أحمد (۱۱۳/۳)، ومسلم (۲۷۲۲)، والترمـذي (۳۵۶۷)، والنسائي (۸/ ۲۲۰).

[٢٦٥١] وعن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله ﷺ كان يقول: «لا إله إلا الله وحده، أعزَّ جنده، ونصر عبده، وغلب الأحزاب وحده، فلا شيء بعده».

رواه أحمد (٢/ ٤٩٤)، والبخاري (٤١١٤)، ومسلم (٢٧٢٤).

[٢٦٥٢] وعن عبد الله بن عمر، قال: كان من دعاء رسول الله ﷺ: «اللهم! إِنِّي أُعوذ بك من زوالِ نِعْمَتِك، وتحوُّلِ عافيتك، وفجأة نِقْمَتِك، وجميع سَخَطِك».

رواه مسلم (۲۷۳۹)، وأبو داود (۱۵٤۵).

非 非 非

و (قوله: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع») هو الذي لا يُعمل به، كما قال على: «العلمُ الذي لا يُعمل به كالكنز الذي لا يُنفق منه، أتعب صاحبُه نفسَه في جمعه، ثم لم يصلُ إلى نفعه (١٠).

و (قوله: افلا شيء بعده) أي: لا شيء ينصر، ولا يدفع غيره.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن خير في فهرسته ص (۵).

#### (١٤) باب:

#### ما يقال عند الصَّباح وعند المساء

[٢٦٥٣] عن عبد الله بن مسعود، قال: كان نبيُّ الله ﷺ إذا أمسى قال: «أمسينا وأمسى الملكُ لله ، والحمد لله ، لا إله إلا اللّه وحدَه، لا شريك له». قال: أراه قال فيهن: «له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، رب! أسألك خيرَ ما في هذه الليلة وخيرَ ما بعدها، وأعوذ بك من شرِّ هذه الليلة وشرّ ما بعدها، رب! أعوذ بك من الكسل وسوء الكِبَر موفي رواية: «وفتنة الدنيا» \_ ربّ! أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر».

وإذا أصبح قال ذلك أيضاً: «أصبحنا وأصبح الملك شه».

李 恭 恭

# [(١٤) ومن باب: ما يقال عند الصباح وعند المساء](١)

(قوله: «من الكسل وسُوء الكِبْر») يُروى بفتح الباء وإسكانها، وبالفتح يعني به: الهرم. وقد قلنا: إن المراد بذلك: أرذل العمر، وبالإسكان: يعني بذلك: كبر النفس المذموم المحرَّم الذي تقدَّم ذكره.

恭 恭 恭

<sup>(</sup>١) هذا العنوان لم يردُّ في نسخ المفهم، واستدركناه من التلخيص.

# (١٥) بساب كثرة ثواب الدعوات الجوامع وما جاء في أن الدَّاعي يستحضر معانى دعواته فى قلبه

[٢٦٥٤] عن ابن عباس، عن جويرية: أنَّ النبي ﷺ خرج من عندها بُكْرَةً حين صلَّى الصَّبْحَ وهي في مسجدها؛ ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: «ما زلتِ على الحال التي فارقتك عليها؟»، قالت: نعم. قال النبيُ ﷺ: «لقد قلتُ بعدك أربع كلماتٍ ثلاث مراتٍ لو وزنت بما قُلْتِ منذ اليوم لَوَزَنَتُهُنَّ: سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، .....

# [(١٥) ومن بساب: كثرة ثواب الدعوات الجوامع وما جاء في أن الداعي يستحضر معاني دعواته في قلبه](١)

(قوله: «لو وزنتْ بما قلتِ منذ اليوم لوزنتهن») أي: لرجحتْ عليهن في ثواب الدعوات الثواب. وهو دليلٌ على أن الدعوات والأذكار الجوامع يحصلُ عليهن من الثواب والأذكار أضعاف ما يحصل على ما ليست كذلك. ولذلك كان على يحبُّ الدعوات الجوامع الجوامع.

و (قوله: «سبحان الله، وبحمده») هذا الكلامُ على اختصاره جملتان؛ إحداهما: جملة سبحان الله؛ فإنها واقعة موقع المصدر، والمصدر يدلُّ على صدره، فكأنه قال: سبحت الله التسبيح الكثير، أو التسبيح كلَّه، على قول مَن قال: إن سبحان الله: اسمُ علم للتسبيح، وبحمده: مُتعلِّق بمحذوفِ تقديره: وأثني مدا العنوان لم يردُ في نسخ المفهم، واستدركناه من التلخيص.

ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومِدادَ كلماته».

وفي رواية: «سبحانَ الله عَدَدَ خلقِه، سبحانَ الله رِضا نفسِه، سبحان الله زِنة عَرْشِه، سبحان الله مِدادَ كلماتِه».

رواه أحمــد (۲۵۸/۱)، ومسلــم (۲۷۲٦)، وأبــو داود (۱۵۰۳)، والنسائئُ في الكبرى (۹۹۹۲).

[٢٦٥٥] عن عليّ قال: قال لي رسولُ الله ﷺ: «قل: اللهم! الهدني، وسدَّدْني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسدادِ سدادَ السهم».

رواه أحمــد (۱/۱۵۶)، ومسلــم (۲۷۲۵)، وأبــو داود (۲۲۵)، والنسائي (۸/۱۷۷).

\* \* \*

عليه بحمده؛ أي: بذكر صفات كماله وجلاله، فهذه جملةٌ ثانية غير الجملة الأولى.

و (قوله: «مِداد كلماته») هو بكسر الميم، وبألف بين الدالين، ويعني به: كلامه القديم المنزَّه عن الحروف، والأصوات، وعن الانقطاع، والتغييرات، كما قال تعالى: ﴿ قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِّمَتِ رَقِّ لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قِلَ آنَ نَنفَدَ كَلِمَتُ رَقِّ وَلَوْ حِتْنَا بِمِثْلِهِ قَال تعالى: ﴿ قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَتِ رَقِّ لَنفِدَ ٱلْبَحْرُ قِلَ آنَ نَنفَدَ كَلِمَتُ رَقِي وَلَوْ حِتْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴾ [الكهف: ١٠٩]. وزنة عرشه؛ أي: وزنه الذي لا يعلمُ مقداره إلا الله. ورضا نفسه: يعني أن رضاه عمن رضي عنه من النبيين والصَّالحين لا ينقطع، ولا ينقضي، وإنما ذكر النبيُّ عَلَيْ هذه الأمورَ على جهة الإغياء، والكثرة التي ينقضي، وإنما ذكر النبيُّ عَلَيْ هذه الأمورَ على جهة الإغياء، والكثرة التي لا تنحصر، مُنبَّهاً على أنَّ الذاكرَ بهذه الكلمات ينبغي له أن يكون بحيث لو تمكن من تسبيح الله وتحميده وتعظيمه عَدَداً لا يتناهى ولا ينحصر لفعل ذلك، فحصل له من الثواب ما لا يدخلُ في حساب.

و (قوله: «واذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم») هذا الأمرُ

#### (١٦) باب

# التسلي عند الفاقات بالأذكار وما يدعَى به عند الكرب

الله عنها عن علي بن أبي طالب: أنَّ فاطمة \_ رضي الله عنها عنها الله عنها عنها من الرَّحى في يدها، وأتَى النبيَّ ﷺ سبيٌ، فانطلقت، فلم تجده، ولقيت عائشة، فأخبرتها، فلما جاء النَّبيُّ ﷺ أخبرته عائشة بمجيء

الاهتمام بالدعاء واستحضار معانيه

منه ﷺ يدلُّ على أنَّ الذي ينبغي له أن يهتمَّ بدعائه فيستحضر معاني دعواته في قلبه، ويبالغ في ذِكْرها بلفظه بضرب من الأمثال، وتأكيد الأقوال، فإذا قال: اهدني الصراطَ المستقيم، وسدِّدني سدادَ السَّهم الصَّائب كان أبلغ وأهم من قوله: اهدني وسدِّدني فقط، وهذا واضحٌ.

#### (١٦) ومن باب: التسلي عند الفاقات بالأذكار

(قوله: إن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرَّحى في يدها) يعني: من مشقة الطّحن في الرَّحى. وفي غير كتاب مسلم: أنها جرَّت بالرحى حتى مجلت يدها، خدمة المرأة وقمّت البيت حتى اغبرَّ شعرُها، وخبزت حتى تغيَّر وجهها. ففيه دليلٌ على: أنَّ في بيت زوجها المرأة وإن كانت شريفة عليها أن تخدم بيت زوجها، وتقوم بعمله الخاصِّ به. وبه قال بعضُ أهل العلم، وقيل: ليس عليها شيءٌ من ذلك سواءٌ كانت شريفة أو دنيئة، حكاه ابن خوازمنداد عن بعض أصحابنا، ومشهور مذهب مالك الفرق بين الشريفة فلا يلزمها، وبين مَن ليسَ كذلك فيلزمها. ومحملُ هذا الحديث على أنَّ الشريفة فلا يلزمها، وبين مَن ليسَ كذلك فيلزمها. ومحملُ هذا الحديث على أنَّ فاطمة تبرَّعت بذلك، ولا خلافَ في استحباب ذلك لمن تبرع به؛ لأنه معونةٌ للزوج، وهي مندوبٌ إليها، وقد تقدَّم هذا في النكاح. وفيه ما يدلُّ على ما كان عليه ذلك الصَّدرُ الصَّالح مِن شَظَف العيش وشدَّة الحال، وأنَّ الله تعالى حماهم عليه ذلك الصَّدرُ الصَّالح مِن شَظَف العيش وشدَّة الحال، وأنَّ الله تعالى حماهم

فاطمة إليها، فجاء النّبيُّ عَلِيَّة إلينا، وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا نقومُ، فقال النّبيُّ عَلِيَّة: «على مكانِكُما!»، فقعد بيننا حتى وجدْتُ بَرْدَ قدمه على صدري، وقال: «ألا أُعلِّمُكُما خيراً ممَّا سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما أنْ تكبِّرا الله أربعاً وثلاثين، وتسبحاه ثلاثاً وثلاثين، وتحمداه ثلاثاً وثلاثين، فهو خير لكما».

زاد في روايةٍ: قال عليٌّ: ما تركته منذ سمعتُه من النَّبيِّ ﷺ. قيل له: ولا ليلةَ صفِّين؟ قال: ولا ليلةَ صفِّين.

رواه أحمد (١/ ١٣٦)، والبخارئ (٣٧٠٥)، ومسلم (٢٧٢٧).

الدُّنيا مع أنَّه مكَّنهم منها، وهي سُنَّةُ الله في الأنبياء والأولياء، كما قال ﷺ: «أَشدُّ النَّاسِ بلاءً الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل»(١).

و (قوله: فجاء وقد أخذنا مضاجعنا) كان هذا المجيءُ بالليل؛ لأنه قد جاء في بعض طرقه أنه قال: طَرَقهما ليلاً.

و (قوله: «على مكانكما») أي: اثبتا على مكانكما، والزماه. وقعود النبيِّ على بين ابنته وبين عليّ دليلٌ على جواز مثل ذلك، وأنه لا يُعابُ على مَن فعله إذا لم يؤدّ ذلك إلى اطّلاع على عورة، أو إلى شيء ممنوع شرعاً.

و (قوله: «ما ألفيتيه عندنا» (٢) أي: ما وجدت الخادم عندنا، ثم إنه أحالهما على التَّسبيح والتَّهليل والتَّكبير؛ ليكون ذلك عِوَضاً من الدُّعاء عند الكرب والحاجة، كما كانت عادتُه عند الكرب على ما يأتي في الحديث المذكور بعد هذا. ويمكنُ أن يكون من جهة أنه أحبَّ لابنته ما يحبُّ لنفسه، إذ كانت بضعةً منه، من

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١/ ١٧٢)، والترمذي (٢٣٩٨)، وابن ماجه (٤٠٢٣).

<sup>(</sup>٢) هذه العبارة ليست في التلخيص، وإنما هي في صحيح مسلم برقم (٢٧٢٨) (٨١).

[٢٦٥٧] وعن ابن عباس، أنَّ النبي عَلَيْ كان يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيمُ الحليمُ، لا إله إلا اللَّهُ ربُّ العرشِ العظيم، لا إله إلا اللَّهُ ربُّ السمواتِ، وربُّ الأرض، ربُّ العرش الكريمُ».

وفي روايةٍ: إذا حَزَبَهُ (أمرٌ) مكان (عند الكرب).

رواه أحمد (١/ ٢٢٨)، والبخاريُّ (٦٣٤٥)، ومسلم (٢٧٣٠).

推 推 推

إيثار الفقر، وتحمُّل شدَّته والصَّبر عليه، ترفيعاً لمنازلهم، وتغظيماً لأجورهم، وبهذين المعنيين، أو أحدهما تكونُ تلك الأذكارُ خيراً لهما من خادم، أي: من التصريح بسؤال خادم، والله تعالى أعلم.

دعاء الكرب

و (قوله: كان ﷺ يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم... الحديث») قال الطبريُّ: كان السلفُ يدعون بهذا الدعاء، ويسمُّونه: دعاء الكرب، فإن قيل: كيف يُسمَّى هذا دعاءً، وليس فيه من معنى الدعاء شيءٌ، وإنما هو تعظيمٌ لله تعالى، وثناءٌ عليه؟ فالجواب: إنَّ هذا يسمَّى دعاءً لوجهين:

أحدهما: أنه يُستفتحُ به الدعاء، ومِن بعده يدعو. وقد ورد في بعض طرقه: «ثم يدعو».

وثانيهما: أن ابنَ عُيينة قال \_ وقد سُئِل عن هذا \_: أما علمت أنَّ اللَّهَ تعالى يقول: "إذا شغل عبدي ثناؤه عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين؟"(١). وقد قال أمية بن أبي الصلت:

إذا أثنَى عَلَيْكَ المرمُ يَوْماً كَفَاهُ مِنْ تَعَرُّضِكَ (٢) الثَّنَاءُ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٩٢٦).

<sup>(</sup>٢) في (ز): تعرضه.

#### (١٧) باب ما يقال عند صراخ الديكة ونهيق الحمير

[٢٦٥٨] عن أبي هريرة: أنَّ النبيَّ عَلَيْهِ قال: "إذا سمعتم صياح الدِّيكة فاسألوا الله من فضله؛ فإنَّها رأت مَلكاً، وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشَّيطان؛ فإنها رأت شيطاناً».

قلتُ: وهذا الكلامُ حسن، وتتميمه أن ذلك إنما كان لنكتتين:

إحداهما: كرم المثنى عليه، فإنه إذا اكتفى بالثناء عن السُّؤال دل ذلك على سهولة البذل عليه، والمبالغة في كَرَم الحقِّ.

وثانيهما: أن المثني لما آثر الثناء؛ الذي هو حقُّ المثنى عليه على حقِّ نفسه؛ الذي هو حاجته، بُودر إلى قضاء حاجته من غير إحواج إلى إظهار مذلَّة السؤال مجازاة له على ذلك الإيثار، والله تعالى أعلم. ومما قد جاء منصوصاً عليه، وسُمِّي دعاءً؛ وإن لم يكن فيه دعاء ولا طلب؛ ما أخرجه النسائي من حديث سعد ابن أبي وقاص. قال: قال رسولُ الله ﷺ: ادعوةُ ذي النون إذ دعا بها في بطن الحوت: لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين؛ فإنه لن يدعو بها مسلم في شيء إلا استجيب لهه (۱). ومعنى إذا حزبه أمر؛ أي: أصابه ودهمه، وهو بالحاء المهملة وبالزاي، وبالباء المعجمة بواحدة.

# [(١٧) ومن باب: ما يقال عند صراخ الديكة ونهيق الحمير](٢)

(قوله: ﴿إِذَا سمعتم صياحَ الديكة فاسألوا اللَّهَ من فضله، فإنها رأَتْ مَلَكاً») الدعاء بالخير هذا يدلُّ على: أن اللَّهَ تعالى خَلَق للديكة إدراكاً تدركُ به الملائكة، كما خلق عندصياح الديكة

<sup>(</sup>١) رواه النسائي في الكبرى (١٠٤٩٢).

<sup>(</sup>٢) هذا العنوان لم يرد في المفهم، واستدركناه من التلخيص.

رواه أحمد (۲/ ۳۲۱)، والبخاريُّ (۳۳۰۳)، ومسلم (۲۷۲۹)، وأبو داود (۵۱۰۲)، والترمذي (۳٤٥۹)، والنسائي في الكبرى (۱۱۳۹۱).

#### \* \* \*

#### (۱۸) بــاب أحبُّ الكلام إلى الله تعالى

[٢٦٥٩] عن أبي ذرِّ: أنَّ رسولَ الله ﷺ سئلَ: أيُّ الكلام أفضل؟ قال: «ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده: سبحان الله وبحمده».

للحمير إدراكاً تدرك به الشياطين. ويفيد: أن كل نوع من الملائكة والشياطين موجودان، وهذا معلومٌ من الشرع قطعاً، والمنكر لشيء منهما كافرٌ، وكأنه إنما أمر النبيُّ على ذلك الدعاء، فتتوافق النبيُّ على ذلك الدعاء، فتتوافق الدعوتان، فيستجاب للداعي، والله أعلم.

التعوذ من وإنما أمر بالتعوُّذ من الشيطان عند نهيق الحمير، لأن الشيطان لما حضر الشيطان عند نهيق الحمير، لأن الشيطان لما حضر الشيطان عند يُخاف من شرَّه، فينبغي أن يُتَعَوَّذ منه.

#### [(١٨) ومن بــاب: أحب الكلام إلى الله تعالى] (١)

(قوله ﷺ وقد سئل \_ أي الكلام أفضل؟ \_ فقال: «ما اصطفى اللَّهُ لملائكته، أو لعباده: سبحان الله وبحمده». وفي الرواية الأخرى: «إن أحبَّ الكلام إلى الله: سبحان الله وبحمده»).

<sup>(</sup>١) هذا العنوان لم يرد في المفهم، واستدركناه من التلخيص.

وفي روايةٍ: أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ له: «ألا أخبرك بأحبُّ الكلام إلى الله؟»، قلتُ: أخبرني يا رسول الله! قال: «إنَّ أحبَّ الكلام إلى الله: سبحان الله وبحمده».

رواه أحمد (٥/ ١٦١)، ومسلم (٢٧٣١) (٨٤ و ٨٥).

华 华 华

قلستُ: هذا الحديثُ يعارضُه قوله في حديث أبي هريرة المتقدم في فضل التهليل. ولم يأتِ أحدٌ بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وقوله: «أفضلُ ما قلتُ أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله (۱). وقد تقدَّم في حديث سمرة ابن جندب قوله ﷺ: «أحبُ الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر ، لا يضرك بأيهن بدأت (۱) فقد مضى هذا الحديث بأن الأربعة مساويةٌ في الأفضلية والأحبية من غير مراعاة تقديم بعضها على بعض، ولا تأخيره، وأن التسبيح وحده لا ينفردُ بالأفضلية ، ولا التهليل وحده أيضاً ينفردُ بها. وإذا ثبت ذلك فحيث أطلق أن أحد هذه الأذكار الأربعة أفضل الكلام أو أحبّه، إنما يُراد إذا أنضمت إلى أخواتها الثلاث المذكورة في هذا الحديث. إما مجموعة في اللفظ، أو انضمت إلى أخواتها الثلاث المذكورة في هذا الحديث. إما مجموعة في اللفظ، أو باللزوم. وبيان ذلك: أن معنى سبحان الله: البراءة له من كلِّ النقائص، والتنزيه معنى: سبحان عما لا يليق بجلاله، ومن جملتها تنزيهُه عن الشركاء، والأنداد، وهذا معنى لا إله الله إلا الله. هذا مدلولُ اللفظ من جهة مطابقته، ولما وجب تنزيهُه عن صفات النقص لم أو المحمد لله. ثم لم اتزّه عن صفات النقص، واتصف بصفات الكمال؛ إذ لا واسطة بينهما، وهي المعبَّر عنها بالحمد لله. ثم لما تنزّه عن صفات النقص، واتصف بصفات الكمال وجبت له العظمة والجلال،

<sup>(</sup>١) رواه مالك في الموطأ (١/ ٢١٤ و ٢١٥)، والترمذي (٣٥٧٩).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۹/ ۱۱)، وابن ماجه (۳۸۱۱).

# (١٩) بساب ما يقال عند الأكل والشرب والدعاء للمسلم بظهر الغيب

[٢٦٦٠] عن أنس بن مالكِ، قال: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ الله ليرضى عن العبد يأكلُ الأَكْلَة، فيَحْمَدُهُ عليها، أو يشربُ الشَّربة فيحمَدُه عليها».

رواه أحمد (٣/ ١٠٠)، ومسلم (٢٧٣٤)، والترمذي (١٨١٧).

وهو معنى: الله أكبر. فقد ظهر لك أن هذه الأربعة الأذكار متلازمة في المعنى، وأنها قد شملها لفظ الأحبية، كما جاء في الحديث. فمن نطق بجميعها فقد ذكر الله الله تعالى بأحب الكلام إلى الله، لفظاً ومعنى، ومن نطق بأحدها فقد ذكر الله ببعض أحب الكلام نطقاً، وبجميعها معنى من جهة اللزوم الذي ذكرناه. فتدبّر هذه الطريقة، فإنها حسنة، وبها يرتفع التعارض المتوهّم بين تلك الأحاديث ـ والله تعالى أعلم ـ. ولم أجد في كلام المشايخ ما يقنع، وقد استخرت اللّه فيما ذكرته.

# [(١٩) ومن بساب: ما يقال عند الأكل والشرب والدعاء للمسلم بظهر الغيب] (١)

(قوله: ﴿إِن الله ليرضى عن العبد يأكلُ الأكلة، فيحمده عليها، أو يشربُ الشربة، فيحمده عليها») قد تقدَّم أن الأكلة بفتح الهمزة: المرة الواحدة من الأكل، وبالضم: اللقمة، ويصلح هذا اللفظ هنا للتقييدين، وبالفتح وجدتُه مقيداً في كتاب شيخنا. والحمد هنا بمعنى الشكر، وقد قدَّمنا: أن الحمدَ يُوضَعُ موضعَ الشكر،

<sup>(</sup>١) هذا العنوان لم يردُّ في المفهم، واستدركناه من التلخيص.

[٢٦٦١] وعن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما مِنْ عبدٍ مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثلٍ».

رواه مسلم (۲۷۳۲) (۸۶).

华 华 华

ولا يُوضع الشكرُ موضع الحمد، وفيه دلالة على أن شكر النعمة، وإن قلّت سَبَبُ شكرُ النعمة نيل رضا الله تعالى؛ الذي هو أشرفُ أحوال أهل الجنة، وسيأتي قولُ اللّه عز وجل سببُ نيل لأهل الجنة حين يقولون: قاعطيتنا ما لم تُعْطِ أحداً من خَلْقِك، فيقول: ألا رضا الله أعطيكم أفضل من ذلك؟ [فيقولون: ما هو؟ ألم تُبيّض وجوهنا، وتُذخلنا الجنة، وتزحزحنا عن النار؟](١)، فيقول: أحلُّ عليكم رضواني، فلا أسخطُ عليكم بعده أبداً (٢). وإنما كان الشكرُ سَبَباً لذلك الإكرام العظيم؛ لأنه يتضمَّن معرفة المنعم، وانفراده بخلق تلك النعمة، وبإيصالها إلى المنعَم عليه، تفضُّلاً من المنعم، وكرماً، ومِنَّة، وإن المنعَم عليه فقير محتاجُ إلى تلك النعم، ولا غِنى به عنها، فقد وكرماً، ومِنَّة، وإن المنعَم عليه فقير محتاجُ إلى تلك النعم، ولا غِنى به عنها، فقد جغمَّن ذلك معرفة حق الله وفضله، وحق العبد وفاقته، وفقره، فجعل اللَّهُ تعالى جزاءً تلك المعرفة تلك الكرامة الشريفة.

و (قوله: «ما من عبدٍ مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال المَلَك: ولك بمثلٍ») المسلم هنا: هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده، الذي يحبُّ للناس تعريف المسلم ما يحبُّ لنفسه؛ لأنَّ هذا هو الذي يحملُه حالُه وشفقتُه على أخيه المسلم أن يدعوَ له بظهر الغيب، أي: في حال غيبته عنه، وإنما خصَّ حالةَ الغَيْبةَ بالذكر لبعدها عن دعاء المسلم الرياء، والأغراض المفسدة أو المنقصة؛ فإنه في حال الغَيْبة يتمخَّض الإخلاص، لأخبه في غيبته ويصحُّ قصد وجه الله تعالى بذلك، فيوافقه الملكُ في الدعاء، ويبشِّره على لسان رسوله ﷺ بأن له مثل ما دعا به لأخيه. والأخوَّة هنا: هي الأخوة الدينية، وقد

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين سقط من (ع) و (م ٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٥٤٩)، ومسلم (٢٨٢٩).

#### (٢٠) باب يستجاب للعبد ما لم يَعْجَلُ أو يدعو بإثم

[٢٦٦٢] عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «يُستجابُ لأحدكم ما لم يَعْجَلْ، فيقولُ: قد دعوت فلا يُستجابُ لي».

رواه أحمد (٢/ ٤٨٧)، والبخاريُّ (٦٣٤٠)، ومسلم (٢٧٣٥)، وأبو داود (١٤٨٤)، والترمذي (٦٣٨٧)، وابن ماجه (٣٨٥٣).

[٢٦٦٣] وعنه؛ عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: «لا يزال يُستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل». قيل: يا رسول الله! ما

تكون معها صداقة ومعرفة، وقد لا يكون، وقد يتعين، وقد لا يتعين، فإن الإنسانَ إذا دعا لإخوانه المسلمين حيث كانوا، وصَدَقَ اللَّهَ في دعائه، وأخلص فيه في حال الغَيْبة عنهم، أو عن بعضهم، قال الملكُ له ذلك القول، بل قد يكون ثوابُه أعظم؛ لأنه دعا بالخير، وقصده للإسلام، ولكل المسلمين، والله تعالى أعلم.

# [(۲۰) ومن باب: يستجاب للعبد ما لم يعجل أو يدعو بإثم](۱)

(قوله: ﴿ يُستجاب للمسلم ما لم يَدْعُ بإثم أو قطيعة رحم ﴾ يعني بالعبد: شروط الدامي الصالح لقبول دعائه، فإن إجابة الدعاء لا بُدَّ لها من شروط في الداعي، وفي الدعاء، وفي الشيء المدعو به، فمن شَرْط الداعي بأن يكون عالماً بأنه لا قادر على حاجته إلا الله تعالى، وأن الوسائط في قبضته، ومسخّرة بتسخيره، وأن يدعو نبيّة صادقة، وحضور قلب، وأن يكون مجتنباً لأكل الحرام، كما قدّمناه، وألّا

<sup>(</sup>١) هذا العنوان لم يرد في المفهم، واستدركناه من التلخيص.

الاستعجال؟ قال: «يقول: قد دعوتُ، وقد دعوت؛ فلم أرَ يستجاب لي، فَيَسْتَحْسِرُ عند ذلك، ويَدَعُ الدُّعاء!».

رواه مسلم (۲۷۳۵) (۹۲).

非 非 非

يحلُّ من الدعاء فيتركه ويقول: قد دعوتُ فلم يُستجبْ لي كما قال في الحديث. ومن شروط المدعو فيه أن يكونَ من الأمور الجائزة الطلب والفعل شرعاً، كما شروط المدعو قال: ما لم يَدْعُ بإثم أو قطيعة رحم، فيدخل في الإثم كلُّ ما يأثَمُ به من الذنوب، في الدعاء ويدخل في قطيعة الرحم جميعُ حقوق المسلمين، ومظالمهم. وقد بيَّنا أن الرحمَ ضربان: رحم الإسلام، ورحم القرابة. ويستحسر: يعني: ويملُّ. يقال: حسر البعير يحسُر، ويحسِر حسوراً: أعيا. واستحسر وتحسَّر مثله. وفائدة هذا: استدامةُ الدعاء، وترك اليأس من الإجابة، ودوام رجائهما، واستدامة الإلحاح في استدامة الدعاء الدعاء؛ فإن الله يحبُّ الملحِّين عليه في الدعاء، وكيف لا؟ والدعاء مخ العبادة وترك اليـأس وخلاصة العبودية. والقائل: قد دعوت، فلم أر يُستجاب لي، ويَتُرُك ـ قانطاً ـ من من الإجابة رحمة الله، وفي صورة الممتنِّ بدعائه على ربه، ثم إنه جاهل بالإجابة، فإنه يظنها إسعافه في عين ما طلب، فقد يعلم الله تعالى: أن في عين ما طلب مفسدة، فيصرفه عنها، فتكون إجابته في الصرف، وقد يعلمُ اللَّهُ أن تأخيرَه إلى وقت آخر أصلح للداعي، وقد يؤخره لأنه سبحانه يحبُّ استماعَ دعائه، ودوام تضرُّعه، فتكثر أجوره حتى يكون ذلك أعظم وأفضل من عين المدعو به لو قضى له، وقد قال ﷺ: "ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث: إما أن يُستجاب له، وإما أن يُدَّخر له، وإما أن يُكفَّر عنه، (١)، ثم بعد هذا كله فإجابة الدعاء \_ وإن وردت في مواضع من الشرع مطلقة \_ فهي مقيَّدة بمشيئته، كما قال تعالى: ﴿ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءً ﴾ [الأنعام: ٤١].

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۳۵۶۸).

#### (٢١) بساب الدعاء بصالح ما عمل من الأعمال

- في رواية : ممن كان قبلكم ـ يتمشون أخذهم الطوفان فأووا إلى غار في حبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل، فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالاً عملتموها صالحة لله، فادعوا الله تعالى بها لعلّه يَفْرُجُها عنكم! فقال أحدهم: اللهم! إنّه كان لي والدان شيخان كبيران، وامرأتي، ولي صبية صغارٌ أرعى عليهم، فإذا أرَحْتُ عليهم؛ حلبتُ، فبدأت بوالديّ، فسقيتهما قبل بَنيّ وإني نأى بي ذات يوم الشّجر خلم آتِ حتى أمسيتُ، فوجدتُهما قد ناما، فحلبتُ كما كنتُ أحلُب، فجئتُ فلم آتِ حتى أمسيتُ، فوجدتُهما قد ناما، فحلبتُ كما كنتُ أحلُب، فجئتُ

# (٢١) ومن باب: الدعاء بصالح ما عُمِل من الأعمال

غريب حديث الغار: الطوفان هنا: المطر الكثير. وأووا إلى غار: أي: انضمُّوا، وقد تقدَّم أنه يُمَدُّ ويُقْصَر. فانحطَّت: نزلت. فأطبقت عليهم: أي: صارت على باب الغار كالطبق، وأرعى عليهم: أي أرعى الماشية وأكتسب بها لأجل العيال والأبوين. ونأى بي الشجر: أي: بَعُد عليه ابتغاء الشجر الذي رعاه بماشيته. والحلاب: إناء يُحلب فيه، وهو المحلب أيضاً، وقد يكون اللبن. ويتضاغون: يضجُّون من الجوع، والضُّغاء ممدود، مضموم الأول، صوت الذَّلة والفاقة. والدأب: الحال اللازمة، والعادة المتكررة. وافرج: افتح. والفُرجة بضم الفاء؛ لأنه من السَّعة، فإذا كان بمعنى الراحة قلت فيه: فَرْجَة وفَرَجٌ، وفعلُ كلِّ واحدٍ منهما فَرَجَ بالفتح والتخفيف، يَقْرُج بالضم لا غير. والغبوق: شرب العشيّ، والصبح، والجاشرية: عند انغلاق الفجر، يقال: جشر الصبح، والعبق. نفلق. وبغيت: طلبت.

بالجِلاب، فقمتُ عند رؤوسهما أكرهُ أنْ أوقظَهُما من نومهما، وأكره أن أسقى الصِّبية قبلهما، والصبية يتضاغَون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبُهم حتى طَلَعَ الفَجْرُ، فإن كنتَ تعلم أني فعلتُ ذلك ابتغاءَ وجهك فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَة نرى منها السَّماء! فَفَرَجَ اللَّهُ منها فُرْجةً، فرأوا منها السَّماء. وقال الآخر: اللهم! إنِّي كانت لي ابنةُ عمِّ أحببتُها كأشدِّ ما يحبُّ الرجالُ النساءَ. وطلبتُ إليها نفسها، فأبت حتى آتيها بمئة دينارِ، فتعبتُ حتى جمعتُ مئةَ دينارِ. \_ وفي روايةٍ: عشرين ومئةً \_ فجئتُها بها، فلمَّا وقعتُ بين رجليها قالت: يا عبد الله! اتق الله! ولا تَفْتَح الخَاتَم إلا بحقه، فقمتُ عنها! فإنْ كنتَ تعلمُ أنِّي فعلتُ ذلك ابتغاء وجهك فافْرُجُ لنا منها فرجةً، ففَرج لهم! وقال الآخر: اللهم! إنِّي كنت استأجرتُ أجيراً بِفَرَقِ أَرُزُّ فلما قضى عمله قال: أعطني حقي فعرضْتُ عليه فَرَقَه فرغِبَ عنه، فلم أزلْ أزرعُه حتى جمعتُ منه بقراً ورعَاءها، فجاءني، فقال: اتق الله ولا تظلمني حقي! قلت: اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها. فقال: اتق الله ولا تستهزىء بي! فقلت: إني لا أستهزىء بك، خذ ذلك البقر ورعاءَها! فأخذه، فذهب به. فإنْ كنتَ تعلم أنِّي فعلتُ ذلك ابتغاء وجهك، فافْرُجُ لنا ما بقي، فَفَرَجَ الله ما بقي». ـ وفي روايةٍ: «وخرجوا يمشون» ـ.

رواه البخاريُّ (۲۲۱۵)، ومسلم (۲۷٤۳).

雅 雅 雅

و (قوله: لا تفضّ<sup>(۱)</sup> الخاتم إلا بحقه). الفضّ: الكسر والفتح، والخاتم: كناية عن الفرج، وعذرة البكارة، وحقّه: التزويج المشروع. والفَرَقُ: مكيال يسع

<sup>(</sup>۱) هذه اللفظة من رواية البخاري رقم (۲۲۱۵) كما جاء في التخريج. ورواية مسلم كما في التلخيص: «لا تفتح».

#### (۲۲) بساب فضل الدوام على الذكر

ثلاثة آصع، ويقال: بفتح الراء، وهو الأفصح، وقال ابنُ دريد: ويقال بسكونها، وقد أنكره غيره، وفيه أبوابٌ من الفقه لا تخفى.

#### [(۲۲) ومن بساب: فضل الدوام على الذكر](١)

قــول حنظلة الأُسَيْدي: هو بتخفيف الياء منسوب إلى أُسَيْد، قَيْلُ (٢<sup>)</sup> من بني تميم. ومن رواه الأسدي فقد أخطأ، وكان من كُتَّاب رسول الله ﷺ.

و (قوله: نافق حنظلة). إنكار منه على نفسه لما وجد منها في خلوتها خلاف ما يظهر منها بحضرة النبي على فخاف أن يكون ذلك من أنواع النّفاق، وأراد من نفسه أن يستديم تلك الحالة التي كان يجدُها عند موعظة النبي على ولا يشتغل عنها بشيء.

و (قوله: يُذكِّرنا بالجنّة والنَّار، كأنَّا رأيَ عَيْنٍ). الذي قرأته وقيَّدْته رأيَ عين منصوباً على المصدر، كأنه قال: كأنَّا نراها رأيَ عين. قال القاضي: ضبطناه بالضم أي: كأنَّا بحالِ من يراهما، ويصحُّ النصب على المصدر.

و (قلوله: علافشنا الأزواجَ، والأولاد، والضَّيْعَات) الرواية الصحيحة

<sup>(</sup>١) هذا العنوان لم يرد في المفهم، واستدركناه من التلخيص.

<sup>(</sup>٢) «قَيْل»: القَيْل: الملك، جمع أقيال وقُيول.

أبو بكر: فوالله! إنا لَنَلْقَى مثل هذا. فانطلقتُ أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله ﷺ: «وما رسول الله ﷺ: «وما ذاك؟»، قلت: يا رسول الله! نكون عندك تُذَكِّرُنا بالنَّار والجنة؛ كأنا رأى عينٍ، فإذا خرجنا من عندك عافَسْنا الأزواج، والأولاد، والضيعاتِ، نسينا

المعروفة: عافسنا بالعين المهملة، وبالفاء والسين المهملة، ومعناه: عالجنا وحاولنا. في الصحاح: المعافسة: المعالجة، يعني أنهم إذا خرجوا من عند رسول الله على الشخلوا بهذه الأمور، وتركوا تلك الحالة الشريفة التي كانوا يجدُونها عند سماع موعظة رسول الله على ومشاهدته، وروى الخطَّابيُّ هذا الحرف: عانسنا بالنون، وفسَّره بلاعبنا، ورواه القتيبي: عانشنا؛ بالنون والشين المعجمة، وفسَّره بعانقنا، والتقييد الأول أولى روايةً ومعنىً. وقد جاء مفسراً في الرواية الأخرى فقال: ضاحكت الصِّبيان، ولاعبتُ المرأة. والضيعات: جمع ضيعة، وهي: ما يكون معاش الرجل منه من مال، أو حرفة، أو صناعة. وقد تقدَّم ذكرها.

و (قول أبي بكر \_ رضي الله عنه \_: والله! إنا لنلقى مثل هذا) ردِّ على غلاة دوام الأحوال الصوفية الذين يزعمون دوام مثل تلك الحال، ولا يُعرِّجون بسببها على أهل ولا من المحال في مال، ووجهُ الردِّ أن أبا بكر \_ رضى الله عنه \_ أفضلُ الناس كلِّهم بعد رسول الله ﷺ

الصوفية الدين يزعمون دوام مثل تلك الحال، ولا يعرَّجون بسببها على الهل ولا تعالى الله الله الله عنه ـ أفضلُ الناس كلَّهم بعد رسول الله عنه الله يقع عنه عنه الناس كلَّهم بعد رسول الله الله يقع خروجاً عن جبلَّة البشرية، ولا تعاطى من دوام الذُكْر وعدم الفترة ما هو خاصَّة الملائكة. وقد ادَّعى قومٌ منهم دوامَ الأحوال، وهو بما ذكرناه شبه المحال، وإنما الذي يدومُ المقامات، لكنها تتفاوت فيها المنازلات. والمقام: ما يحصل للإنسان بسعيه وكسبه. والحالُ: ما يحصلُ له بهبة ربّه. ولذلك قالوا: المقاماتُ مكاسب، والأحوالُ مواهب، ومَنْ طابَ وقته علا نعته، ومن صفا واردُه طابَ وردُه. وعلى الجملة فسنَّة الله في هذا العالم الإنساني جعلُ تمكينهم في تلوينهم، ومشاهدتهم في مكابدتهم. وسرُّ ذلك أن هذا العالم معلون ما متوسِّط بين عالمي الملائكة والشياطين، فمكن الملائكة في الخير بحيث يفعلون ما يُؤمرون، ويُسبِّحون الليلَ والنهار لا يَفْتُرون، ومكّن الشياطين في الشرُّ والإغواء

مشاهدة الأمور

وتست صفسا

حالة الذكر

كثيراً! فقال رسول الله ﷺ: ﴿والذي نفسي بيده! لو تدومون على ما تكونون عندي؛ وفي الذِّكر؛ لصافحتكم الملائكة على فُرُشِكُم، وفي طُرُقِكُم، ولكن يا حَنظُلَة! ساعةً، وساعةً \_ ثلاث مرات \_ . .

رواه مسلم (۲۷۵۰) (۱۲).

بحيث لا يغفلون، وجعلَ هذا العالم الإنساني متلوَّناً فيُمكُّنه ويُلوِّنه، ويُفنيه ويُبقيه، ويَشهده ويَفقده، وإليه أشارَ صاحبُ الشفاعة بقوله: ﴿وَلَكُن يَا حَنْظُلَةً! سَاعَةً وساعة». وقال في حديث أبي ذر \_ رضي الله عنه \_: ﴿وعلى العاقل أنْ يكونَ له ساعاتِ: ساعةٌ يناجي فيها ربُّه، وساعةٌ يُحاسبُ فيها نفسه، وساعة يُفكر فيها في صنع الله، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب (١١). هكذا الكمال، وما عداه تُرَّهاتُ وخيال.

و (قوله: الو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم بالله تعالى الملائكة») هكذا صحَّت الرواية بالواو العاطفة للطَّرف الثاني على الأول، ويُفيد أنه وَقَف مصافحة الملائكة على حصول حالتين لنا: على حال مشاهدة الجنة والنار مع ذكر الله تعالى ودوام ذلك، فيعنى ـ والله تعالى أعلم ـ أن التمكن: إنما هو أن يشاهد الأمور كلُّها بالله تعالى، فإذا شاهدَ الجنة مثلاً لم يحجبُه ما يُشاهدُ من نعيمها وحسنها من رؤية الله تعالى؛ بل: لا يلتفت إليها من حيث هي جنَّة؛ بل: من حيث هي أنها محل القرب من الله تعالى، ومحلُّ رؤيته، ومشاهدته، فيكون فرقه في جمعه، وعطاؤه في منعه، ومن كان كذلك ناسبَ الملائكة في معرفتها، فبادرت إلى إكرامه، ومشافهتِه، وإعظامِه، ومُصافحته. والمسؤول من الكريم المتعال أن يمنحنا من صفاء هذه الأحوال.

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في الحلية (١/١٦٦ \_ ١٦٨)، وابن حبان (٣٦١).

#### (٣٨)

#### كتاب الرقاق

(۱) باب

#### وجوب التوبة وفضلها

وقد تقدم قوله ﷺ: «يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم مئة مرة».

[٢٦٦٦] وعن عبد الله \_هو ابنُ مسعود \_ قال: سمعتُ

#### (٣٨)

#### كتاب الرقاق

(۱ و ۲) ومـن بــاب: وجوب التوبة وفضلها<sup>(۱)</sup>

قد تقدَّم القولُ في وجوب التوبة، وفي معناها اللغوي، وقد اختلفت عباراتُ معنى التوبة العلماء والمشايخ فيها، فقائلٌ يقول: إنها الندم، وآخر يقول: إنها العزمُ على ألَّا يعود، والآخر يقول: إنها الإقلاعُ عن الذنب، ورابع يجمع بين تلك الأمور الثلاثة، فيقول: إنها الندمُ على ذنبٍ وقع، والإقلاع عنه في الحال، والعزم على ألَّ يعود إليه، وهذا أكملُها؛ غير أنه مع ما فيه من التركيب المحذور في الحدود غير مانع، ولا جامع.

<sup>(</sup>١) شرح المؤلف تحت هذا العنوان ما أشكل في أحاديث هذا الباب، والباب الذي يليه بعنوان: باب: ما يُخاف من عقاب الله على المعاصى.

بيان الأول: أنه قد يندم، ويقلع، ويعزم، ولا يكون تائباً شرعاً، إذ قد يفعل منى نصح التوبة ذلك شخاً على ماله، أو لئلا يعيّره الناسُ من ذلك. ولا تصحُّ التوبةُ الشرعية إلا الشرعية؟

الشرعية؟

بالنية، والإخلاص فإنها من أعظم العبادات الواجبات؛ ولذلك قال تعالى: ﴿ تُوبُوا الشرعية؟

إِلَى اللّهِ تَوْبَكَ نَصُوحًا﴾ [التحريم: ٨].

وأما الثاني: فبيانُه أنه يخرجُ منه مَنْ زنى مثلاً، ثم قطع ذكره، فإنه لا يتأتى منه غير الندم على ما مضى من الزنى، وأما العزمُ والإقلاعُ فغير متصوّرين منه، ومع ذلك فالتوبةُ من الزنى صحيحةٌ في حقّه إجماعاً، وبهذا اغترَّ من قال: إنَّ النَّدمَ يكفي في حدِّ التوبة، وليس بصحيح؛ لأنه لو ندم ولم يقلع، وعزم على العود لم يكن تائباً اتفاقاً، ولما فهم بعضُ المحققين هذا حدَّ التوبة بحدُّ آخر، فقال: هي تركُ اختيار ذنبِ سبق منك مثله حقيقة أو تقديراً لأجل الله تعالى، وهذا أسدُّ العبارات وأجمعها، وبيان ذلك: أن التائبَ لا بُدَّ أن يكون تاركاً للذنب، غير أنَّ فلك الذنبَ الماضي قد وقع، وفرغ منه، فلا يصحُّ تركه؛ إذ هو غير متمكن من عينه لا تركاً ولا فعلاً، وإنما هو متمكّنٌ من مثله حقيقة، وهو زنى آخر مثلاً، فلو عينه لا تركاً ولا فعلاً، وإنما هو متمكّنٌ من مثله حقيقة، وهو زنى آخر مثلاً، فلو أننى لتركه. فلو قدَّرنا مَن لم يقعْ منه ذنبٌ لم يصحُّ منه إلا اتقاء ما يمكن أن يقع، الزنى لتركه. فلو قدَّرنا مَن لم يقعْ منه ذنبٌ لم يصحُّ منه إلا اتقاء ما يمكن أن يقع، لا ترك مثل ما وقع، فيكون متقياً لا تائباً، فتدبَّر هذا.

و(قوله: لأجل الله تعالى)؛ تحرُّزُ من ترك ذلك لغير الله تعالى؛ إذ ذلك لا يكونُ تائباً اتفاقاً، فلا يكون فعله ذلك توبة، وهذا واضح، وإذا تقرَّر هذا فاعلم أن الباحث على التوبة تنبيه إلهي ينبَّه به من أراد سعادته لقبح الذنوب وضررها؛ فإنها التوبة سمومٌ مهلكةٌ تفوِّت على الإنسان سعادة الدنيا والآخرة، وتحجبه عن معرفة الله تعالى في الدنيا، وعن تقريبه وكرامته في الدار الآخرة. ومَن انكشف له هذا،

وتفقُّد نفسَه وَجَد نفسه مشحونةً بهذا السمِّ، ومملوءة بهذه الآفات، فلا شكَّ في أنَّ

رسول الله ﷺ يقول: «لَلَّهُ أَشدُّ فرحاً بتوبة عبده المؤمنِ مِنْ رجلٍ في أرضٍ دَوِّيَة مَهْلِكَةٍ، معه راحلتُه، عليها طعامُه وشرابه، فنام، فاستيقظ وقد

مَن حصل له علمُ ذلك انبعث منه خوفُ هجوم الهلاك، فتتعيَّن عليه المبادرةُ لطلب أمرِ يدفع به عن نفسه ضررَ ما يتوقعه، ويخافه. فحينئذ ينبعث منه الندم على ما فرَّط، وترك مثل ما سبق مخافة عقوبة الله تعالى، فيصدقُ عليه أنه تائب، فإن لم يكنْ كذلك كان مصراً على المعصية، ومُلازماً لأسباب الهلكة.

ثم اعلم بعد هذا: أن الذنوب إما كفر، وإمّا غيره، فتوبة الكفر عند موته مقطوع بقبولها، وما عداها فمقبولة، إن شاء الله بوعده الصدق، وقوله الحق. وأعني بالقبول: الخلاص من ضرر الذنوب حتى يرجع كمن لم يعمل ذنباً، كما قال على: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له (۱۱). ثم إن الذنب الذي يُتاب منه إما أنواع الذنوب حق الله تعالى، وإما حق لغيره، فحق الله تعالى يكفي في التوبة منه الترك الذي التي يُتاب منها ذكرناه، غير أن منها: ما لم يكتف الشرع منه بمجرد الترك، بل: أضاف إلى ذلك في بعضها قضاء كالصلاة والصوم، ومنها: ما أضاف إليها كفارة كالحنث في الأيمان والظهار وغير ذلك، فلا يرتفع ضرر ذلك الذنب إلا بتركه، وفعل ما أمره الله تعالى به من القضاء والكفّارة. وأما حقوق الآدميين، فلا بُدَّ من إيصالها إلى مستحقّيها، فإن لم توصل إلى أربابها لم يتخلّص من ضرر ذلك الذنب إلا بتركه وفعل ما أمره الله به، ومن اجتهد في الخروج عن الحقوق، فلم يقدر على الخروج منها، فعفو الله مأمول، وفضلُه مبذول، وكم ضمن من التبعات، وكم بدّل من السيئات بالحسنات، وتفصيلُ ما أجملناه موجودٌ في كتب مشايخ الإسلام - رحمهم الله ـ..

و (قوله: الله أشدُّ فرحاً بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوِّيَّة مهلكة... الحديث») هذا مثلٌ قُصِدَ به بيانُ سرعة قبول الله تعالى لتوبة عبده التائب سرعة قبول الله لله تعالى لتوبة عبده لتوبة عبده

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (٤٢٥٠).

ذهبتْ، فطلبها حتى أدركه العطشُ، ثم قال: أرجعُ إلى مكاني الذي كنتُ فيه فأنامُ حتى أموتَ، فوضعَ رأسَهُ على ساعِدِه ليموتَ، فاستيقظ وعنده راحلتُه، وعليها زادُه، وطعامُه، وشرابُه، فاللَّهُ أشدُّ فرحاً بتوبة العبد المؤمن مِنْ هذا براحلته وزاده».

رواه أحمـد (٣٨٣/١)، والبخـاريُّ (٦٣٠٨)، ومسلـم (٢٧٤٤)، والترمذيُّ (٢٤٩٩ و ٢٥٠٠).

فإنه يُقبلَ عليه بمغفرته ورحمته، ويعامله معاملة مَن يفرح به. ووجهُ هذا المثل: أن العاصي حصل بسبب معصيته في قبضة الشيطان وأشره. وقد أشرف على الهلاك. فإذا لطف الله تعالى به، وأرشده للتوبة خرج من شُؤم تلك المعصية، وتخلَّص من أشر الشيطان، ومن المهلكة التي أشرف عليها، فأقبل الله تعالى عليه برحمته ومغفرته، وبادر إلى ذلك مبادرة هذا الذي قدانتهى به الفرح، واستفرَّه السرور إلى أن نطق بالمحال، ولم يشعر به لشدَّة شروره وفَرَحه، وإلا فالفرح الذي هو من صفاتنا محال على الله تعالى؛ لأنه اهتزاز وطرب، يجده الإنسان من نفسه عند ظفره بغرض يستكمل به الإنسان نقصانه، ويسدُّ به خلَّته، أو يدفع عن نفسه ضرراً، أو نقصاً، وكلُّ ذلك محال على الله تعالى، فإنه الكامل بذاته، الغني بوجوده، الذي لا يلحقه نقص ولا قصور، لكن هذا الفرح عندنا له ثمرة وفائدة، وهو الإقبال على الشيء المفروح به، وإحلاله المحلَّ الأعلى، وهذا هو الذي يصححُّ في حقَّه تعالى، فعبَّر عن ثمرة الفرح بالفرح على طريقة العرب في تسميتها يسححُّ في حقَّه تعالى، فعبَّر عن ثمرة الفرح بالفرح على طريقة العرب في تسميتها ما أطلقه الله تعالى على نفسه من الصفات التي لا تليق به، كالغضب، والرضا، ما أطلقه الله تعالى على نفسه من الصفات التي لا تليق به، كالغضب، والرضا، والضحك وغير ذلك.

و (قوله: «دَوِّيَة مهلكة») الروايةُ المشهورةُ بفتح الدال، وتشديد الواو المكسورة، وتشديد الياء مفتوحة، وهي: القفر والفلاة. وجمعها: داوي. قال

[٢٦٦٧] ومن حديث أنس: «فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم! أنت عبدي وأنا ربُّك \_ أخطأ من شدة الفرح \_».

رواه أحمد (٣/ ٢١٣)، والبخاريُّ (٦٣٠٩)، ومسلم (٢٧٤٧) (٧).

李 华 李

الخليل: الداوية: المفازة. وقال الهروي في خُطْبة الحجاج:

قَدْ لَقَها اللَّيْلُ بِعَصْلُبِيِّ أَرْوَعَ خَرَّاجٍ مِنَ الدَّاوِيُّ

قال: يعني الفلوات. الواحدة: داوية. في الصحاح: الدَّوُ والدوِّيُّ: المفازة، وكذلك الدوِّيَّة، لأنها مفازةٌ مثلها فنُسِبت إليها، قال: والدوُّ أيضاً موضع، وهو من أرض العرب. وربما قالوا: داوِيَّةٌ، قلبوا الواو الأولى الساكنة ألفاً لانفتاح ما قبلها، ولا يُقاسُ عليه.

و (قوله: «مَهلكة»). الرواية بفتح الميم واللام، أي: يهلك فيها، وقد قُيد مُهلكة بضم الميم وكسر اللام، اسم فاعل، أي: يهلك مَن يدخل فيها، وإنما سُمِّيت القفر المفازة من قولهم: فوز الرجل، إذا هلك. وقيل: بل على طريق التفاؤل، كما يقال للديغ: سليم.

و (قول الحارث بن سويد: حدثني عبد الله حديثين، أحدهما عن رسول الله على والآخر عن نفسه). ثم حدَّث بالحديث الذي ذكرناه في التوبة. ولم يذكر مسلمٌ الحديث الأول الذي حدَّث به نفسه، وقد ذكر البخارئ والترمذئ وغيرهما، فقال: المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعدٌ تحت جبل يخافُ أن يقع عليه، والفاجر يرى ذنوبه كذباب مرَّ على أنفه فقال به هكذا فهذا هو الذي حدثه ابن مسعود عن نفسه، لا أنَّه رفعه للنبي على وهو صحيح المعنى، يشهدُ له ما في الوجود من خوف المؤمن، وتهاون الفاجر والمنافق.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١/ ٣٨٣)، والبخاري (٦٣٠٨)، والترمذي (٢٤٩٧).

#### (۲) باب

### ما يخاف من عقاب الله على المعاصى

[٢٦٦٨] عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «لو يعلمُ المؤمنُ ما عند الله من العُقُوبة؛ ما طمِعَ بجنته أحدٌ، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرَّحمة؛ ما قَنَط من جنته أحدٌ».

رواه أحمد (٢/ ٣٣٤)، ومسلم (٢٧٥٥)، والترمذي (٣٥٣٦).

[٢٦٦٩] وعنه؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «قال رجلٌ ـ لم يعمل حسنةً قط ـ لأهله إذا مات فحرِّقوه، ثم اذْرُوا نصفه في البرِّ ونصْفَه في البحر،

و (قوله: «لو يعلمُ المؤمنُ ما عند اللَّهِ من العقوبة ما طمعَ بجنَّته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد»). يعني: لو علم ذلك، وجرّد النظر إليه، ولم يلتفت إلى مقابله، وأما إذا نظر إلى مقابل كلِّ واحد من الطرفين، فالكافر ييأس من رحمة الله تعالى، والمؤمن يرجو رحمة الله تعالى، ويخافُ عقابه، كما قال بعضهم: لو وُزِن خوفُ المؤمن ورجاؤه لاعتدلا.

و (قوله: «قال رجلٌ لم يعملْ خيراً (۱) قطُّ») هذه الروايةُ فيها توسُّعٌ في العبارة؛ لأنا نعلمُ قطعاً أنَّ هذا الرجلَ كان متديِّناً بدين حقّ، ومَن كان كذلك لا بدَّ أن يعملَ حسنة: صوماً، أو صلاة، أو تلفظاً بخير، أو شيئاً من الخير الذي تقتضيه شريعتُه، وإنما الرجلُ كان خطاءً، كثير المعاصي، وقد نصّ على هذا المعنى في رواية أخرى في الأصل فقال: «أسرف رجل على نفسه فلما حضرته الوفاة. . . (۱) وذكر الحديث.

<sup>(</sup>١) في التلخيص: حسنة.

<sup>(</sup>٢) انظر هذه الرواية في صحيح مسلم (٢٧٥٦) (٢٥).

فوالله! لئن قَدَر الله عليه ليعذبنَّه عذاباً لا يعذِّبُهُ أحداً من العالمين، فلما مات الرجل فَعَلوا ما أمَرهم به. فأمر الله البرَّ فجمع ما فيه، وأمر البحر

و (قوله: «لئن قَدَر اللَّهُ عليه ليعذبَنَّه») الروايةُ التي لا يُعْرَفُ غيرُها قَدَر حُكُم من شك بتخفيف الدال، وظاهرُ هذا اللفظ أنه شكّ في كون الله تعالى يقدرُ على إحيائه في صفة من وإعادته، ولذلك أمرَ أهله أن يحرقوه، ويسحقوه، ويذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فكأنه توقّع إذا فُعِل به ذلك تعذّرت إعادتُه. وقد أوضح هذا المعنى ما رواه بعضُ الرواة في غير كتاب مسلم قال: «فلعلِّي أُضِلُّ اللَّه» أي: أغيبُ عنه. وهذا ظاهرٌ في شكّ الرجل في علم الله تعالى، والأولى ظاهرةٌ في شكّه في أنه تعالى يقدرُ على إعادته، ولما كان هذا انقسم الناسُ في تأويل هذا الحديث قسمين: القسم الأول طائفة حملت ذلك على ظاهره، وقالوا: إن هذا الرجل جَهِلَ صفتين من اسم من صفات الله تعالى وهما: العلم والقدرة، ومَن جهل ذلك لم يخرجُ من اسم الإيمان، بخلاف مَن جحدها، وإليه رجع أبو الحسن الأشعري، مع أنه قد كان تقدّم له قولٌ آخر بأنه مكفّر. وهو مذهبُ الطبري.

قلتُ: وهذه الطائفةُ انصرفتْ عن معنى الحديث إلى معنى آخر، اخْتَلَفَ فيه المتكلمون. وهو تكفيرُ مَن اعترف بأنّ اللَّه قادرٌ بلا قدرة، وعالمٌ بلا علم، ومريدٌ بلا إرادة، فهل يُكفّر أم لا يكفّر؟ على اختلاف القولين المتقدِّمَيْن. ولا يختلف المسلمون في أن مَن جهلَ أو شكّ في كون الباري تعالى عالماً به وقادراً على إعادته كافر، حلال الدم في الدنيا، مخلد في النار في الآخرة؛ لأن ذلك معلومٌ من الشرع بالضرورة، وجَحْدُه أو الشك فيه تكذيبٌ للرسول على قطعاً. فمقتضى الحديث بظاهره أنّ الرجل كافرٌ على مُقتضى شريعتنا. ولذلك قالت طائفةٌ: فلعلَّ الحديث بظاهره أنّ الرجل كافرٌ على مُقتضى شريعتنا. ولذلك قال تعالى فيه، والتكفيرُ مَن جَهِلَ ذلك، أو شكّ فيه، والتكفيرُ حكمٌ من الأحكام الشرعية فيجوزُ أن تختلفَ الشرائع فيه، كما قال تعالى: ﴿لِكُلِّ حَمَلْنَا مِنكُمْ مِشْرَعَةُ وَمِنْهَاجُا﴾ [المائدة: ٤٨].

فجمع ما فيه، ثم قال: لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب! وأنت أعلم. فغفر الله له».

رواه البخاريُّ (٢٥٠٦)، ومسلم (٢٧٥٦) (٢٤).

قلتُ: وهذا فيه نظرٌ؛ لأنَّ هاتين القاعدتين من ضروريات الشرائع، إذ لا تصحُّ شريعةٌ مع الجهل، فإن اللَّهَ عالمٌ، قادر، مُريد، ولا مع الشكَ فيها، فلا بُدَّ أن تنصَّ الرسلُ لقومهم على هذه الصفات، مع أنَّ العقولَ تدلُّ عليها، فيكون العلمُ بها<sup>(۱)</sup> ضروريا من كلِّ الشرائع، كما كان ذلك ضروريا في شرعنا، فيكون جاحدُ ذلك والشاكُ فيه مكذباً لرسوله، وتكذيبُ الرسل كفرٌ في كلِّ شرع بالضرورة. وقالت طائفةٌ ثالثة: يجوزُ أن تكونَ شريعةُ أولئك القوم أنَّ الكافر يُغْفَرُ له، فإنَّ هذا جائزٌ عقلاً، فلا يبعدُ أن يكونَ ذلك شرعاً مع القطع بأنَّ ذلك لا يصحُّ في شرعنا، ومَن شكَّ فيه فهو كافر.

قلتُ: وهذا يتطلَّبُ أيضاً أحاديثَ الشفاعة المتقدمة في الإيمان، فإنَّها تقتضي أنَّ أهلَ التوحيد المعذَّبين في النار إذا شَفَعَ فيهم أنبياؤهم، وشفع نبيُّنا على حتى لا يبقى أحدٌ من أمته في النار قال حينئذ نبيُّنا: •يا رب! ائذنْ لي فيمن قال لا إله إلا الله، فيقول الله له: ليس ذاك إليك، فحينئذ يقولُ الله: وعزَّتي وجلالي! خلود الكافر لأُخرجنَّ مَن قال لا إله إلا الله»(٢). وعموماتُ القرآن تدلُّ على أنَّ من مات كافراً، في النار، ولا تناله شفاعةُ شافع.

القسم الثاني: قالوا إنه لم يكنْ جاهلًا بصفةٍ من صفات الله تعالى، ولا شاكًّا في شيء منها، وتأوَّلوا الحديثَ تأويلاتِ:

أحدها: أن الرجلَ صَدَر عنه ما صَدَرَ حالةَ خوفِ غالبٍ عليه، فغَلِط، فلم

<sup>(</sup>١) في (ز): بذلك.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۷۵۱۰)، ومسلم (۱۹۳) (۳۲٦).

[۲۲۷۰] وعن أبي سعيدِ الخدري، عن النّبيِّ ﷺ: ﴿أَنَّ رَجَلًا فَيَمَنَ كَانَ قَبَلُكُم رَاشَهُ اللهُ مَالاً وولداً، فقال لولده: لَتَفْعَلُنَّ مَا آمركم به، أو لأُولِينَ ميراثي غيرَكُم! إذا أنا متُ فأحرقوني \_ وأكبر علمي أنه قال \_: ثم

يُؤاخَذُ بقوله ذلك، كما لم يُؤاخَذِ القائلُ: «اللهم أنت عبدي وأنا ربك»(١).

أَيَا ظَبْيَةَ الوَعْسَاءِ بَيْنَ جَلَاجِلٍ وبَيْنَ النَّقَا أَأْسَتِ أَمْ أَمُّ سَالِمِ وقد علم أنها هي. ومثله كثير.

وثالثها: أن «قدر» معناه: «ضيّق». يعني أن الله تعالى إن ناقشه الحساب وضيّقه عليه ليعذبنه أشد العذاب، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ﴾ [الطلاق: ٧] أي: ضيق عليه، وهذا التأويلُ حَسَن، لكنه يخصّ لفظ قدر، والتأويلُ الأول أولى لأنه يعمّ: (قدر)، و (لعلّي أضل الله) ويشهد لكون هذا الحديث مُؤَوَّلاً، وليس على ظاهره قوله في آخر الحديث حين قال الله له: «ما حَملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتُك يا رب». فلو كان جاهلاً بالله، أو بصفاته، لما خافه، ولما عمل شيئاً لله، والله تعالى أعلم.

و (قوله: «راشه الله مالاً») كذا الرواية الصحيحة، ومعناه: أكسبه الله مالاً. قال ابنُ الأعرابي: الرياش: المال. قال القتبي: أصلُه من الريش، كأن المعدمَ لا نهوضَ له مثل المقصوص من الطير. وعند الفاسي: رأسه بألف مهموزة وسين مهملة، وهو تصحيفٌ، ولا وَجْه له. وفي رواية: «رغسه الله مالاً وولداً» بغين

<sup>(</sup>١) انظره في التلخيص برقم (٢٧٧٢).

اسحقوني، واذروني في الرِّيح فإنِّي لم أَبْتَهِرْ عند الله خيراً، وإن الله يَقْدِرُ عليَّ أن يُعَذِّبني! قال: فأخذ منهم ميثاقاً، ففعلوا ذلك به وربي! فقال الله: ما حملك على ما فعلت؟! قال: مخافتك! قال: فما تَلاَفَاهُ غيرُها».

وفي روايةٍ: «رَغَسَهُ اللَّهُ مالاً وولداً»، وفيها: «لم يبتئر عند الله خيراً». فسَّرها قتادةُ: لم يدَّخِر.

وفي أخرى: «ما ابتأر».

وفي أخرى: «ما امتأر».

رواه البخاريُّ (٣٤٧٨)، ومسلم (٢٧٥٧) (٢٧ و ٢٨).

雅 恭 恭

معجمة وسين مهملة، أي: أعطاه اللَّهُ تعالى مِن ذلك كثيراً. قال أبو عبيد: يقال: رُغَسه الله يرغسُه رغساً: إذا كان مالُه نامياً كثيراً، وكذلك هو في الحسب.

و (قوله: قلم يبتهر) بالهاء رواية الشيوخ، وعند ابن ماهان: لم يبتئر، بالهمزة، وكلاهما بمعنى واحد، والهمزة تبدل من الهاء، وكذلك ابتار وامتار بالباء، والميم فإنها تبدل منها. وقد فسّرها في الأصل فقال: لم يدَّخر، وهو تفسيرٌ صحيح، ويشهدُ له المعنى والمساق.

و (قوله: «فإنَّ اللَّهَ يقدرُ على أن يُعَذِّبني») وجدنا الروايات والنسخ تختلفُ في ضبط هذه الكلمات، وحاصلُه يرجع إلى تقييدين:

أحدهما: تشديد إنّ مكسورة ونصب الاسم المعظّم بها، ويقدر مرفوعاً فعل مضارع، وهو خبر إنّ، على أنّ يعذّبنى متعلّق به، وهذا خبرٌ محقّق عن الرجل، أخبر به عن نفسه أن الله يقدر على تعذيبه، وهي روايةٌ صحيحة لقول من قال: لم يكن جاهلاً ولا شاكاً، وإنما كان خائفاً.

#### (٣) باب

# في رجاء مغفرة الله تعالى وسعة رحمته

الله عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله على: «ليس أحدٌ أَحَبَّ إليه المدحُ من الله عزَّ وجلَّ، من أجل ذلك مَدَحَ نفسه. وليس

وثانيهما: تخفيف إنْ المكسورة، ورفع اسم الله تعالى بعدها، وجزم يقدرْ بها عليَّ مشددة الياء، ويعذَّبْني مجزومٌ على جواب الشرط. وهذه الروايةُ مصحَّحةٌ لقول مَن قال: إن الرجلَ كان شاكاً على ما ذكرناه. والأول أشبه ما اخترناه، والله تعالى أعلم.

ومعظمُ فوائد هذا الحديث أنَّ المسرفَ على نفسه لا يَيْأْسُ من رحمة عدم اليأس من الله تعالى ومغفرته، وفيه ما يدلُّ على أنه كان من شرائع مَن قبلنا أنَّ للرجل أن رحمة الله يُورث ماله من يشاء من الناس، فنسخ ذلك شرعُنا.

## (٣) ومن باب: رجاء مغفرة الله سبحانه وسعة رحمته

(قوله: «ليس أحدٌ أحبُّ إليه المدح من الله»). القييدُ الصَّحيح رفع أحب ثواب الله تعالى على أنه خبر مقدَّم، ومبتدؤه المدح، والجملة خبر ليس. وقد قيَّده بعضُ الناس: لمادحيه أحبَّ بالنصب على أنه خبر ليس، وفيه بُعْدٌ وتكلف، وقد تقدَّم القولُ في محبة الله غير مرَّة، ومعناها هنا: أن اللَّه تعالى يثيبُ مادحيه بما لا يثيبُ أحدٌ من الخلق مادحَه.

و (قوله: «من أجل ذلك مَدَح نفسه) أي: من أجل أن يثيبَ مادحيه مَدَح نفسه، لا أنه يهترُّ للمدح ويرتاحُ له؛ فإنَّ ذلك من سمات فقرنا وحُدوثنا، وهو مُنَزَّهٌ عن ذلك كله، وقد تقدَّم القولُ في غَيْرة الله تعالى في الحدود.

آسماء

الله تعالى

أحدٌ أغْيَرَ من الله، من أجل ذلك حرَّم الفواحش. وليس أحدٌ أحبَّ إليه العذرُ من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب، وأرسل الرسل».

رواه أحمــد (١/ ٣٨١)، والبخــاريُّ (٥٢٢٠)، ومسلــم (٢٧٦٠) . (40)

[٢٦٧٢] وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ الله يَغَارُ، وإنَّ المؤمن يغار، وغيرةُ الله أن يأتي المؤمنُ ما حَرَّم عليه».

رواه أحمد (٢/٣٤٣)، والبخاريُّ (٥٢٢٣)، ومسلم (٢٧٦١)، والترمذئي (١١٦٨).

[٢٦٧٣] وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي

و (قوله: ﴿وليس أحدٌ أحبُّ إليه العذر من الله تعالى ) أي: الاعتذار، يعنى: التقدمة بالبيان والأعذار. ويحتمل أن يريد الاعتذار من عباده له من ذنوبهم إذا استغفروا منها.

و (قوله: «ما أحدٌ أصبر على أذي يسمعُه من الله)(١)) الصبر في اللغة: حبس الصبسور: مسرّ النفس على ما تكرهه، أو يشقُّ عليها، وذلك على الله تعالى محالٌ، لكنه قد يكون معه الصفحُ عن الجاني، والحلم عليه، والرِّفق به، وكلُّ ذلك موجودٌ من الله تعالى فحسنٌ أن يُطلق الله تعالى ذلك على نفسه، وقد سمَّى نفسه بالصبور كما جاء في الحديث.

<sup>(</sup>١) ليست هذه العبارة في أحاديث الباب، ولكنها منتزعة من حديثٍ لمسلم برقم (٢٨٠٤) (٤٩) كتاب: صفات المنافقين.

بيده! لو لَمْ تُذْنِبُوا لذهب الله بكم، ولجاء بقومٍ يذنبون، فيستغفرون الله، فيغفرُ لهم».

رواه مسلم (۲۷٤۹).

[٢٦٧٤] وعن أبي أيوب: نحوه.

رواه مسلم (۲۷٤۸) (۹ و ۱۰)، والترمذيُّ (۳۵۳۳).

[٢٦٧٥] وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لما قضى الله الخلق كتب في كتاب على نفسه \_ فهو موضوع عنده \_: إنَّ رحمتي تغلبُ غضبى».

رواه أحمــد (٢/ ٣٨١)، والبخــاريُّ (٧٥٥٤)، ومسلــم (٢٧٥١) (١٦).

و (قوله: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون، ويستغفرون الله فيغفر لهم») هذا خبر من الله تعالى عن ممكن مقدؤر الوقوع مع علم الله تعالى بأنه لا يقع، فحصل منه أنَّ اللَّه تعالى يعلم حال المقدَّر الوقوع، كما يعلم حال المحقَّق الوقوع، ونحو من هذا قول الله تعالى: ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَهَادُوا لِمَا بُهُوا عَنّه ﴾ المحقق الوقوع، ونحو من هذا قول الله تعالى: ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَهَادُوا لِما بُهُوا عَنّه ﴾ [الأنعام: ٢٨]. وقد عبَّر بعض العلماء عن هذا بأن قال: إنَّ اللَّه تعالى يعلم ما كان وما يكون، وما لو كان كيف كان يكون، وحاصلُ هذا الحديث: أنَّ اللَّه تعالى سَبق في علمه أنه يخلقُ مَن يعصيه فيتوب، فيغفر له، فلو قُدِّر ألَّا عاصي يظهرُ في الوجود لذهب اللَّه تعالى بالطائعين إلى جنّته، ولخلق من يعصيه فيغفر له، حتى يُوجِد ما سبق في علمه، ويُظهر من مغفرته ما تضمَّنه اسمُه الغفّار، ففيه من الفوائد رجاءُ مغفرته والطماعية في سَعة رحمته.

[٢٦٧٦] وعنه؛ عن النبي ﷺ قال: «إنَّ لله مئةَ رحمةٍ، أنزل منها رحمةً بين الجنِّ، والإنس، والبهائم، والهوامِّ، فبها يتعاطفون، وبها

رحمة الله وغضبه

و (قوله: «لما قضى اللَّهُ الخَلْق كَتَب في كتاب عنده (١) على نفسه») أي: لما أظهر قضاءه، وأبرز أمره لمن شاء، أظهر كتاباً في اللوح المحفوظ، أو فيما شاءه فقضاه خبر حقّ، ووعد صدق: «إن رحمتي تغلب غضبي» أي: تسبقه وتزيد عليه. وقد تقدَّم القولُ في غضب الله ورضاه، وأنَّ ذينك يرجعان إلى إرادته، وإلى متعلقها من إيصال المنافع والألطاف إلى المرحوم، أو إيصال المضار والانتقام للمغضوب عليه، فيرجع غضبه إذاً ورحمته إلى الأفعال، وهو المرادُ بهذا الحديث. وإذا ظهر هذا فمعنى غَلَبة الرحمة، أوسبقها على ما جاء في الرواية الأخرى: أن رفقه بالخلق، وإنعامه عليهم، ولُطْهَه بهم، أكثر من انتقامه، وأخذه، كلُّ ذلك رحمته السابقة، وكذلك ما رتب على ذلك من التعم والألطاف في كيف لا؟ وابتداؤه الحَلْق وتكميله وإتقانه، وترتيبه، وخلق أول نوع الإنسان في الدنيا والآخرة، وكلُّ ذلك رحماتٌ متلاحقات، ولو بدأ بالانتقام لما كمل لهذا الدنيا والآخرة، وكلُّ ذلك رحماتٌ متلاحقات، ولو بدأ بالانتقام لما كمل لهذا من الكافرين كملت رحمته على المؤمنين، وبذلك حصل صلاحُهم وإصلاحهم، من الكافرين كملت رحمته على المؤمنين، وبذلك حصل صلاحُهم وإصلاحهم، وتم لهم دينُهم وفلاحُهم، وظهر لهم قدرُ نعمة الله عليهم في صرف ذلك الانتقام عنهم، فقد ظهر أنَّ رحمته سبقتْ غَضَبه، وإنعامه غلبَ انتقامه.

المراد برحمة الله في الـدنيـا والآخرة

و (قوله: ﴿إِن لله مئةَ رحمة أنزلَ منها رحمة) هذا نصٌّ في أنَّ الرحمةَ يُراد بها متعلَّقُ إرادة الحقِّ سُبحانه، لا نفس الإرادة، وأنها راجعةٌ إلى المنافع والنَّعم، ومقتضى هذا الحديث: أنَّ الله تعالى علم أنَّ أنواعَ النعم التي ينعمُ بها على خَلْقه مئةُ نوع، فأرسل منها فيهم في هذه الدَّار نوعاً واحداً، فيه انتظمت مصالحهم،

<sup>(</sup>١) ليست في التلخيص.

يتراحمون، وبها تعطفُ الوحشُ على وَلَدِها، وأخَّرَ الله تسعاً وتسعين رحمةً يرحمُ بها عبادَه يوم القيامة».

رواه أحمد (٢/ ٤٣٤)، ومسلم (٢٧٥٢) (١٩)، وابس ماجه (٤٢٩٣).

[٢٦٧٧] وعن سلمان، قال: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ الله خلقَ يوم خلقَ السمواتِ والأرض مئةَ رحمةٍ، كلُّ رحمةٍ طباقَ ما بين السَّماء

وحصلت مرافقهم، كما نبّه عليها في بقيّة الحديث، فإذا كان يوم القيامة كمّل لعباده المؤمنين ما بقي في علمه، وهو التسعة والتسعون، فكملت الرحمة كلّها للمؤمنين، وهو المشارُ إليه بقوله: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مّا أُخْفِى لَمُمْ مِن قُرَّةِ أَعَيْنِ ﴾ للمؤمنين، وهو المشارُ إليه بقوله: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مّا أُخْفِى لَمُمْ مِن قُرَة أَعَيْنِ ﴾ [السجدة: ١٧] وهو الذي صرّح به النبيُ عليه حيث قال لهم: ﴿ إِنَّ في الجنة ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خَطَر على قلب بشر، بَلْهَ ما أَطْلَعَكُمْ عليه (١). وعند هذا يفهم معنى قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ بِاللَّمُ مِنها، ويُفهم مِن هذا أنَّ الكافرين فإنَّ رحيماً من أبنية المبالغة التي لا شيءَ أبلغُ منها، ويُفهم مِن هذا أنَّ الكافرين لا يبقى لهم في النار رحمة، ولا تنالهم نعمة، لا من جنس رحمات الدُّنيا، ولا من غيرها، إذ كَمُل كلّ ما علم الله من الرحمات للمؤمنين، ختم اللَّهُ لنا بما ختم للمؤمنين، ووقانا أحوالَ الكافرين.

وما قلناه في هذا الحديث أولى مِن قول مَن قال: إنّ معنى قوله: "إنّ لله مئة رحمة» الإغياء والتكثير؛ لأنه لم تَجْرِ عادتُهم بذلك في مئة، وإنما جرت بالسبعين، ولو جرت بذلك لكان ذلك مجازاً، وما ذكرناه حقيقة، فكان أولى، والله أعلم.

 والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطفُ الوالدة على ولدها، والوحشُ والطير بعضها على بعض، وإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة.

رواه أحمد (٤٣٩٥)، ومسلم (٢٧٥٣) (٢١).

[٢٦٧٨] وعن عمرَ بنِ الخطَّاب؛ قال: قَدِمَ على رسول الله ﷺ سَبْعُ؛ فإذا امرأةً من السَّبي تبتغي؛ إذا وجدت صبيّاً في السَّبي أخذته، فألصقته ببطنها، وأرضعته، فقال لنا رسول الله ﷺ: "أتَرَوْن هذه طارحة ولدَها في النار؟" قلنا: لا والله! وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال رسول الله ﷺ: "لَلَّهُ أرحمُ بعباده من هذه بولدها".

رواه البخاريُّ (٩٩٩٩)، ومسلم (٢٧٥٤).

华 华

خَلَق \_ هنا \_: قدَّر، وهو أصلُ هذا اللفظ، كما قال زهير:

ولأَنْتَ تَفْرِي مِا خَلَقْتَ وَبَعْ فَرَعْ الْقَوْمِ يَخْلُقُ ثُمَّ لا يَفْرِي

أي: يقدِّر، ويكون معناه: إنَّ اللَّهَ أظهر تقديرَه لتلك الرحمات، أي: علمه بها يوم أظهر تقديره لاختراع السموات. ويصحُّ أن يُقال: إنَّ معنى خلق: اخترع وأوجد يوم خلق السَّموات والأرض المئة الرحمة، فأرسل في هذا العالم نوعاً واحداً من تلك الأنواع، وادَّخر في الجنة سائرها ليوم القيامة.

و (قوله: «كل رحمة طباقَ بين السماء والأرض») إغياء وتكثير، وقد جاء هذا الإغياء بهذا النوع كثيراً في الشرع واللغة، وقد جاء في بعض ألفاظ رواة مسلم: «جعل اللَّهُ الرُّحم مئة جُزْء» روي بضم الراء وفتحها، وهو بمعنى الرحمة، واللفظ الذي ذكرناه هو الأصح والأوضح.

و (قوله: فإذا امرأةٌ من السَّبي تبتغي إذا وجدت صبياً أخذته) قال القاضي:

# (٤) باب من عاد إلى الذنب فَلْيَعُد إلى الاستغفار

[٢٦٧٩] عن أبي هريرة، عن النّبيّ ﷺ فيما يحكي عن ربّه عزّ وجلّ، قال: «أذنبَ عبدٌ ذنباً، فقال: اللهم! اغفر لي ذنبي! فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنباً، فعلم: أنَّ له ربّاً يغفرُ الذّنب، ويأخذ بالذّنب،

كذا في جميع نسخ مسلم، ولرواته فيه وهم، وفي كتاب البخاري: تسعى، مكان تبتغي. وهو وَجْهُ الكلام وصوابُه.

قلتُ: ولا خفاءً بحسن رواية تسعى، ووضوحها، لكن لرواية (تبتغي) وجهً واضح، فلا يُغلَّط الرواةُ كلُّهم، وذلك أن تبتغي معناه: تطلب ولدها، وحذف مفعوله للعلم به.

# [(٤) ومن بــاب: من عاد إلى الذنب فليعد إلى الاستغفار]<sup>(١)</sup>

(قوله: «أذنبَ عبدٌ ذنباً فقال: اللَّهُمَّ اغفرُ لي ذنبي، فقال تباركَ وتعالى: أذنبَ عبدي ذنباً علمَ أنَّ له ربّاً يغفرُ الذنبَ ويأخذُ بالذنب») يدلُّ على عظيم فائدة فَضْل الاستغفار، وعلى عظيم فضل الله وسعة رحمته، وحلمه وكرمه، ولا شكَّ في أن الاستغفار الاستغفار ليس هوالـذي ينطقُ به اللسان، بـل الـذي يشبتُ معناه في الجِنان، الله فيحلُّ به عقد الإصرار، ويندمُ معه على ما سلفَ من الأوزار. فإذا الاستغفار ترجمةُ التوبة، وعبارةٌ عنها، ولذلك قال: «خيارُكم كلُّ مُفْتَنِ توَّابِ»(٢). قيل: هو الذي يتكرَّر منه الذنب والتوبة، فكلَّما وقع في الذنب عادَ إلى التوبة، وأما من قال

<sup>(</sup>١) هذا العنوان لم يرد في المفهم، واستدركناه من التلخيص.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في الشعب (٧١٢٠) عن النعمان بن سعد، و (٧١٢١) عن علي ـ رضي الله

عنه ...

ثم عاد فأذنب، فقال: أيْ ربِّ! اغفرْ لي ذنبي! فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنباً فعلم: أنَّ له رباً يغفر الذَّنب، ويأخذ بالذَّنبِ ثم عاد فأذنب فقال: أيْ ربِّ! اغفر لي ذنبي! فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنباً فعلم: أنَّ له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب؛ اعملُ ما شئت فقد غفرت لك».

رواه أحمــد (٢/ ٤٠٥)، والبخــاريّ (٧٥٠٧)، ومسلــم (٢٧٥٨) (٢٩).

泰 泰

بلسانه: أستغفر الله، وقلبُه مصرٌ على معصيته، فاستغفاره ذلك يحتاج إلى استغفار، وصغيرته لاحقة بالكبار إذ لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار. وفائدة هذا الحديث أنَّ العودَ إلى الذنب، وإن كان أقبحَ من ابتدائه، لأنه انضاف إلى الذنب نقضُ التوبة، فالعودُ إلى التوبة أحسنُ من ابتدائها، لأنها: انضاف إليها ملازمة الإلحاح بباب الكريم، وأنه لا غافرَ للذنوب سواه.

و (قوله: «اعملْ ما شئتَ فقد غفرتُ لك») قد تقدَّم القول فيه، ونزيد هنا نكتة، وهي: أن هذا الأمر يحتملُ أن يكون معناه الإكرام، فيكون من باب قوله تعالى: ﴿ آدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ مَامِنِينَ ﴾ [الحجر: ٤٦]. وآخر الكلام خبر عن حالِ المُخاطَب؛ لأنه مغفور له ما سلفَ من ذنبه، ومحفوظ \_ إن شاء الله \_ فيما يستقبلُ من شأنه.

# (٥) باب في قوله تعالى: ﴿إن الحسنات يذهبن السيئات﴾

[٢٦٨٠] عن عبد الله بن مسعود، قال: جاء رجلٌ إلى النَّبيِّ ﷺ فقال: يا رسول الله! إني عالجتُ امرأةً في أقصى المدينة، وإنِّي أصبتُ منها ما دون أن أمسَّها فأنا هذا فاقض فيَّ ما شئت؟ فقال له عمر: لقد سترك الله

# (٥) ومن باب: في قوله تعالى: ﴿إن الحسنات يذهبن السيئات﴾

(قوله: ﴿إِنِّي عَالَجَتُ امْرَأَةً﴾) أي: حاولتها لأصيبَ منها غرضاً وشهوة، وأقصى المدينة: ما بَعُد منها، يعني موضعاً خالياً عن الناس.

و (قوله: إني أصبتُ منها ما دونَ أن أمسها) أي: لم أجامعُها، وقد قال في رواية أخرى: إن الذي أصابَ منها قبلة قبّلها، وإياها عنى في الرواية الأخرى بقوله: أصبتُ حَدّاً، ويحتمل أن يكون معناه أصبت منها شيئاً ممنوعاً، لأن الحدّ في أصله هو المنع، ويحتمل أنه ظنّ أن في ذلك حدّاً فأطلق عليه ذلك. وهو الظاهرُ من قوله: أصبتُ حدّاً فأقمْ عليّ كتابَ الله.

و (قوله: فانطلق فأتبعَه النبيُ عَلَيْ رجلاً فدعاه، فتلا عليه هذه الآية: ﴿ وَأَقِمِ الصَّكُوٰةَ طَرَفِي النّهَارِ وَزُلُفًا مِنَ اللّهِلِ ﴾ [هود: ١١٤]). إنما دعاه النبيُ على بعد انصرافه عنه، لأن الله تعالى أنزلَ الآية بعد انصرافه بسبب سؤال الرجل المذكور كما جاء نصاً في رواية أخرى: أن رجلاً أصابَ من امرأة قبلة فأتى النبي على فذكرَ ذلك له. قال: فنزلت الآية (١). فبين أن الآية نزلت بسبب ذلك الرجل. وإقامة الصلاة: القيام بفعلها على سُنتها والمثابرة عليها. وطرفا النهار: هما الصبح والعصر. وقبل: الظهر والعصر، وقبل: العشاء والمغرب. وزلفاً من الليل: بفتح اللام على قراءة الجماعة، وهي السَّاعات المتقاربة، جمع زُلفة، وهي القربة والمنزلة،

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣١١٣) عن معاذ بن جبل ـ رضي الله عنه ـ.

لو سترت على نفسك! قال: فلم يرد عليه النّبيُّ عَلَيْ شيئاً، فقام الرّجل فانطلق، فأتبعه النّبيُّ عَلَيْ رجلاً دعاه، فتلا عليه هذه الآية: ﴿ وَأَقِيرِ الصَّلَوٰهَ فانطلق، فأتبعه النّبيُّ عَلَيْ رجلاً دعاه، فتلا عليه هذه الآية: ﴿ وَأَقِيرِ الصَّلَوٰهَ وَلَوْ الضَّلَوٰهَ وَلَوْ النّبيُّ السّيّعَاتِ ذَالِكَ ذِكْرَى لِللّاكِرِينَ ﴾ طَرَقِي النّبيّاتِ وَرُلُفًا مِّنَ النّبي إِنّ الْحَصَدَى يا نبي الله! هذا له خاصة؟ قال: «بل هدا له خاصة؟ قال: «بل للنّاس كافة».

رواه أحمـــد (١/ ٤٤٥)، ومسلـــم (٢٧٦٣) (٤٢)، وأبـــو داود (٤٢٨)، والترمذيُّ (٣١١٣)، والنسائيِّ في الكبرى (٧٣٢٤)، وابن ماجه (١٣٩٨).

[٢٦٨١] وعن أنس، قال: جاء رجلٌ إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! أصبت حداً فأقمه عليًا! قال: وحضرت الصلاة، فصلًى مع

وقرأها يزيد بضم اللام، وابن محيصن: بسكونها. والمراد المغرب والعشاء، والله أعلم.

و (قوله: إن الحسنات يُذهبن السيئات) يعني: الصلوات الخمس، كما قد جاء مفسّراً عنه ﷺ. قاله الطبري، وقال مجاهد: هي: لا إله إلا الله، والله أكبر، والحمد لله.

قلتُ: واللفظ بحكم عمومه صالح لما قالاه، ولزيادة عليه، كما قال ﷺ: «الصلوات الخمسُ، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان كفَّارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر»(١). وقد تقدَّم القول في معنى هذا الحديث في الطهارة.

و (قوله: ذلك ذكرى للذاكرين) أي: تذكُّر لمن تذكَّر، واتِّعاظ لمن اتَّعظَ. وقيل: إن هذا الرجل هو عمرو بن غزيَّة، كان يبيعُ التمر، فقال لامرأة: في البيت

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲/ ۳۵۹)، ومسلم (۲۳۳)، والترمذي (۲۱٤)، وابن ماجه (۱۰۸٦).

رسول الله ﷺ، فلما قضى الصَّلاة قال: يا رسول الله! إني أصبت حداً فأقم في كتاب الله! قال: «هل حضرت معنا الصلاة؟» قال: نعم. قال: «قد غفر لك».

رواه مسلم (۲۷۶٤).

[٢٦٨٢] وفي روايةِ: [عن أبي أمامة] قال: «أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء؟ قال: بلى. قال: ثم شهدت الصلاة معنا؟ قال: نعم. قال: «فإنَّ الله قد غفر لك حدَّك!» أو قال: «ذنبك».

رواه مسلم (۲۷٦٥).

(٦) بــابلا ييأسُ من قبول التوبةولو قتل مئة نفس

[٢٦٨٣] عن أبي سعيدِ الخدريِّ، أنَّ نبيَّ الله ﷺ قال: «كان فيمنْ كان قبلكم رجلٌ قتل تسعةً وتسعين نفساً، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فَدُلَّ على راهب، فأتاه، فقال: إنَّه قتل تسعةً وتسعين نفساً؛ فهل له من

تمرُّ أجودُ من هذا، فدخلت، فوثبَ عليها وقبَّلها ثم تركها نادماً. فجاء باكياً إلى النبي ﷺ فنزلتِ الآيةُ، فقال له: «هل حضرتَ معنا الصلاة؟» فقال: نعم. قال: «غُفِرَ لك»، وقيل: إنها كانت صلاة العصر.

<sup>[(</sup>٦) ومن بـاب: لا يَيْأُسُ من قبول التوبة ولو قتلَ مئة نفس]<sup>(١)</sup>

(قول الراهب لقاتل التسعة والتسعين إنه لا توبة له). دليلٌ على: قِلَّة علم

(١) هذا العنوان لم يرد في المفهم، واستدركناه من التلخيص.

توبةٍ؟ فقال: لا. فقتله، فكمل به مئة! ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدُلَّ على رجلٍ عالم، فقال: إنَّه قتل مئة نفسٍ؛ فهل له من توبة؟ قال: نعم!

ذلك الراهب، وعدم فطنته، حيث لم يُصبُ وجهَ الفتيا، ولا سلكَ طريق التحرُّز على نفسه، ممن صار القتل له عادة معتادة، فقد صار هذا مثل الأسد الذي لا يُبالى بمن يفترسُه، فكان حقَّه ألَّا يشافهه بمنع التوبة مداراة لدفع القتل عن نفسه، كما يُدارى الأسدُ الضاري، لكنه أعان على نفسه، فإنه لما آيسه من رحمة الله وتوبته قَتَلَه، بحكم سَبُعيته ويأسه من رحمة الله وتوبته عليه، ولما لطفَ الله به بقيَ في نفسه الرغبة في السؤال عن حاله. فما زالَ يبحثُ إلى أن ساقه الله تعالى إلى هذا الرجل العالم الفاضل، فلما سألَه نطقَ بالحق والصواب، فقال له: ومن يحولُ بينكَ وبينها؟ مفتياً ومنكراً على من ينفيها عنه، ثم إنه أحالَه على ما ينفعه، وهو مفارقته لأرضه التي كانت غلبت عليه بحكم عادة أهلها الفاسدة، ولقومه الذين كانوا يُعينونه على ذلك، ويحملونه عليه. وبهذا يُعلم فضلُ العلم على العبادة، فإنَّ الأوَّلَ غلبت عليه الرهبانية. واغترَّ بوصف الناس له بالعلم، فأفتى بغير علم، فهلكَ في نفسه وأهلكَ غيرَه. والثاني كان مشتغلًا بالعلم ومعتنياً به، فوُنِّق للحقِّ، فأحياه الله في نفسه، وأحيا به النَّاسَ. قال القاضي: ومذهبُ أهل السنَّة والجماعة أن التوبة تُكفِّر القتل كسائر الذنوب، وهو قول كافَّة العلماء، وما رُوي عن بعضهم من تشديد في الزجر وتورية في القول فإنما ذلكَ لئلا يجتريء الناس على الدماء، وقد اختلف في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُ لَ مُؤْمِنَ ۖ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَ نَدُ خَكِلِدًا فِيها ﴾ [النساء: ٩٣] فقيل معناه: إنْ جازاه، وقيل: الخلود: طول الإقامة لا التأبيد، وقيل: الآية في رجل بعينه قتلَ رجلًا له عليه دم بعد أخذ الدية ثم ارتدَّ، وقد تقدَّم القول على أن كلَّ ما دون الشرك يجوزُ أن يغفرَه الله تعالى، وأنه ليس من ذلك شيء كفراً؛ قتلاً كان أو ترك صلاة أو غيرها، كما دلّ عليه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَمْ فِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاكُ ﴾ [النساء: ٤٨]. ولقوله في حديث عبادة بن الصامت \_ رضي الله عنه \_: التبايعوني على ألَّا تُـشركـوا بالله شيئاً، ولا

فضل العلم على العبادة ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا، وكذا، فإنَّ بها أناساً يعبدون الله، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك، فإنَّها أرضُ سوء! فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه ملك الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة، وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائباً مقبلاً بقلبه

تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرَّم الله إلا بالحق، فمن أصاب شيئاً من ذلك فعرقب به، فهو كفَّارة له، ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه، فأمرُه إلى الله إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذَّبه (١)، ولقوله على خديث عبادة أيضاً: اخمسُ صلواتِ افترضَهُنَّ الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهنَّ لم يضيِّع منهن شيئاً كان له عند الله عهد أن يغفر له، ومن لم يأتِ بهنَّ فليس له عند الله عهد إن شاء غفر له وإنْ شاء عذَّبه (٢). وهذه حجج صريحة تبيِّن فسادَ مذهب المكفرة بشيء من ذلك.

و (قوله: «نَصَفَ الطريقَ») أي: بلغ نصفَه، يقال: نصفَ الماءَ والشجرةَ وغيرَهما؛ إذا بلغَ نصف ذلك.

و (قوله: نأى بصدره) أي: نهضَ به مع ثقل ما أصابَه من الموت، وذلك دليلٌ على صحة توبته وصدق رغبته.

و (قوله: «فاختصمت فيه ملائكةُ الرحمة وملائكةُ العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: إنه جاء تائباً مقبلاً بقلبه»). هذا نصُّ صريح في أن الله تعالى أطلعَ ملائكة الرحمة على ما في قلبه من صحة قصده إلى التوبة وحرصه عليها، وأن ذلك خفي على ملائكة العذاب حتى قالت: إنه لم يعملْ خيراً قط. ولو اطلعتْ على ما في قلبه من التوبة، لما صحَّ لها أن تقولَ هذا، ولا تُنازعَ ملائكة الرحمة في قولها: إنه

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٨)، ومسلم (١٧٠٩)، والترمذي (١٤٣٩).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٥/ ٣١٥)، وأبو داود (٤٢٥)، وابن حبان (١٧٣١) الإحسان.

إلى الله! وقالت ملائكة العذاب: إنّه لم يعمل خيراً قطُّ! فأتاهم ملك في صورة آدميٌّ؛ فجعلوه بينهم. فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا، فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة». قال قتادة: قال الحسن: ذكر لنا: أنّه لما أتاه الموت نأى

جاء تائباً مقبلاً بقلبه، بل شهدت بما في علمها، كما شهدَ الآخرون بما تحقّقوه. لكنَّ شهادة ملائكة العذاب على عدم علم، لكنَّ شهادة الإثبات مقدَّمة. فلا جرمَ لمَّا تنازع الصنفان وخرجَ كلاهما عن الشهادة إلى الدعاوى، بعث الله إليهما ملكاً حاكماً يفصل بينهما، وصوَّره بصورة الآدميِّ، إخفاءً عن الملائكة وتنويهاً ببني آدم، وأنَّ منهم من يصلحُ لأن يفصل بين الملائكة إذا تنازعوا.

حُكُم و (قوله: «فجعلوه بينهم») فيه حجَّة لمالك على قوله إن المتخاصِمَيْن إذا المتخاصِمَيْن إذا المتخاصِمَيْن إذا المتخاصِمَيْن أذا إذا حكّما رجلًا بينهما رجلًا يصلح للتحكيم لزمهما ما يحكمُ به، وقد خالفَه في ذلك بينهما الشافعي.

جواز الحكم و (قوله: (فقيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له)). دليل على بالقرائن أن الحاكم إذا تعارضتْ الأقوال عنده، وتعذَّرتْ الشهادات، وأمكنَه أن يستدلَّ

السلام حيث قال: اتتوني بالسِّكين أشقُّه بينهما.

تنبيه: قال القاضي: جعلَ الله قربَه من القرية علامة للملَك عند اختلافهم مع عدمهم معرفة حقيقة باطنه التي اطَّلَع الله عليها، ولو تحقَّقوا توبتَه لم يختلفوا ولم يحتاجوا للمقايسة.

بالقرائن على ترجيح بعض الدعاوى، نفذ الحكم بذلك، كما فعله سليمانُ عليه

قلتُ: وهذه غفلة منه عن قول ملائكة الرحمة: جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله عز وجل. وهذا نص في أن ملائكة الرحمة علمت ما في قلبه، فلو علمت

بصدره، وزاد في أخرى: «فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقرّبي».

رواه أحمـد (٣/ ٢٠)، والبخـاريُّ (٣٤٧)، ومسلـم (٢٧٦٦) (٤٦ و ٤٨)، وابن ماجه (٢٦٢٢).

华 华 华

ملائكة العذاب ما في قلبه لما تنازعوا، لأن الملائكة كلّهم، لا يخفى عليهم أن قبول التوبة التوبة إذا صحّت في القلب، وعُمل على مقتضاها بالجوارح بالقدر الممكن مقبولة الصادقة بفضل الله تعالى ووعده الصادق، والأحسن ما ذكرناه إن شاء الله تعالى، وإنما جعلَ الله قربَ تلك الأرض سبباً مرجِّحاً لحجَّة ملائكة الرحمة. ومصدِّقاً لصحة التوبة، وفيه دليل على أن أعمال الظاهر عنوانٌ على الباطن.

و (قوله: «فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقرّبي»). إنما كان ذلك لما حكم الحاكم بقياس الأرض. ويُفهم منه أنّ الرجل كان أقرب إلى الأرض التي خرج منها، فلو ترك الله الأرض على حالها، لقبضته ملائكة العذاب، لكن غمرته الألطاف الإلهية، وسبقت له العناية الأزلية، فقرّبت البعيد، وألانت الحديد. ويُستفاد منه أن الذنوب وإن عظمت، فعفو الله أعظم منها، وأنّ من ألهم عفو الله أعظم صدق التوبة. فقد سُلك به طريق اللطف والقربة.

#### (۷) باب

# يهجر من ظهرت معصيته حتى تتحقق توبته وقبول الله تعالى للتوبة الصادقة وكيف تكون أحوال التائب

غزوة تبوك؛ وهو يريدُ الرُّوم، ونصارى العربِ بالشَّام، قال كعبُ بن مالكِ: لم أتخلف عن رسول الله على غزوة عزاها قطُّ إلا في غزوة مالكِ: لم أتخلف عن رسول الله على غزوة عزاها قطُّ إلا في غزوة تبوك؛ غير أنِّي قد تخلفتُ في غزوة بدر، ولم يعاتِبْ أحداً تخلف عنه، إنّما خرج رسولُ الله على والمسلمون يريدون عير قريش، حتى جمع الله بينهم وبين عدوِّهم على غير ميعاد، ولقد شهدْتُ مع رسولِ الله على ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحبُّ أنَّ لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدرٌ أذكرَ في النَّاس منها، وكان من خبري حين تخلفتُ عن رسول الله على غير ميعاد، والله أكن قطُّ أقوى ولا أيسرَ منّي حين تخلفتُ عن تخلفتُ عنه تلك الغزوة، والله! ما جمعتُ قبلها راحلتين قطُّ حتى جمعتُهما في تلك الغزوة، فغزاها رسول الله على عي حرَّ شديدٍ؛ واستقبل سفراً بعيداً، ومفازاً، واستقبل عدواً كثيراً، فجلًى للمسلمينَ أمرهم؛ ليتأهبوا أهْبَةَ ومفازاً، واستقبل عدواً كثيراً، فجلًى للمسلمينَ أمرهم؛ ليتأهبوا أهْبَةَ

العِيرُ: الإبلُ التي عليها أحمالُها. وقد جلَّى للناس أمرهم؛ أي: كشفه وأوضحه. يعني: أنه بيَّن لهم وَجْهَه.

 <sup>(</sup>٧) ومن باب: يُهْجَرُ من ظهرتْ معصيتُه حتى تتحقَّق توبتُه،
 وقبول الله تعالى للتوبة الصَّادقة،
 وكيف تكون أحوالُ التائب

غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريدُ، والمسلمون مع رسول الله على كثيرٌ، ولا يجمعهم كتابُ حافظ (يريد بذلك الديوان) قال كعب: فَقَلَّ رجلٌ يريد أن يتغيب يظن أنَّ ذلك سيخفى له ما لم يَنْزِلْ فيه وحيٌ من الله عز وجل، وغزا رسولُ الله على تلك الغزوة حين طابت الثمّارُ والظلال، فأنا إليها أَضْعَرُ، فتجهز رسولُ الله على والمسلمون معه، وطفِقْتُ أغدو لكي أتجهّز معهم فأرجعُ ولم أقضِ شيئاً، وأقولُ في نفسي: أنا قادرٌ على ذلك إذا أردْتُ، فلم يزلُ ذلك يتمادى بي حتى استمرَّ بالناس الجِدُ، فأصبح رسولُ الله على غادياً، والمسلمون معه، ولم أقض من جَهازي شيئاً، ثم غدوت فرجعت ولم أقضِ شيئاً، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، فهمَمْتُ أن أرتحل فأدركَهُم - فيا ليتني فعلت - ثم لم يُقدَّرُ ذلك لي، فطفِقْتُ إذا خرجت في النّاس بعد خروج رسول الله على يَحْزُنُنِي دَول الله من الضعفاء، ولم يذكُرْني رسول الله على حتى بلغ تبوكاً، فقال - وهو الله من الضعفاء، ولم يذكُرْني رسول الله على حتى بلغ تبوكاً، فقال - وهو جالس في القوم بتبوك -: «ما فعل كعب بن مالك؟»، قال رجل من بني

و (قوله: فقلَّ رجلٌ يريدُ أن يتغيَّبَ يظنُّ أنَّ ذلك سيخفى له) كذا وقع هذا الكلامُ في سائر روايات مسلمٍ، وفي نُسَخه، وسقط من الكلام (إلا) قبل (يظن) وبه يستقيمُ الكلام. وهي إيجابٌ بعدما تضمَّنه (قلَّ) من معنى النفي، لأن معنى قوله: قلَّ رجل بمعنى: ما رجل، فكأنه قال: ما رجل يريدُ أن يتغيَّبَ إلا ظنَّ أنَّ ذلك سيخفى له.

و (قوله: فأنا إليها أصعرُ) هو بالعين المهملة، ومعناه: أميلُ.

و (قوله: وتفارطَ الغزو) أي: تقدَّم الغزاةُ. والفرط والفارط: المتقدِّم. وجمعه: فُرَّاط. والأُسوة: القدوة. والمغموص عليه: المعيبُ، المتَّهم، المحتقر.

جواز الذم

حق المسلم

سَلِمَة: يا رسول الله! حبسه برداه والنظر في عِطْفيه! فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت! والله يا رسول الله! ما علمنا عليه إلا خيراً! فسكت رسول الله ﷺ، فبينما هو على ذلك رأى رجلًا مُبيِّضاً، يزول به السراب، فقال رسول الله ﷺ: «كن أبا خيثمة». فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدَّق بصاع التَّمر حين لمزه المنافقون.

فقال كعبُ بن مالك: فلما بلغني أنَّ رسول الله ﷺ قد توجَّه قافلًا من

و (قوله: حَبَسه بُرْداه والنظرُ في عِطْفَيْه) البُرْدان: يعني به: الرداء والإزار، والرداء والقميص، وسمَّاهما بُرْدين؛ لأنَّ القميصَ والإزار قد يكونان من بُرود، والبرودُ: ثيابٌ من اليمن فيها خطوط. ويحتملُ أنَّ تسميتها بُرْدَيْن على طريقة: العمرين، والبكرين، والقمرين. والعِطْفُ: الجانب. وكأنَّ هذا القائلَ كان في نفسه حِقْدٌ، ولعلُّه كان منافقاً، فنَسبَ كعباً إلى الزهو والكبر، وكانت نسبةً باطلةً بدليل شهادة العدل الفاضل معاذبن جبل، إذ قال: بئسَ ما قلت. والله يا رسول الله! ما عَلِمْنا عليه إلَّا خيراً. فيه جوازُ الذَّمِّ والتقبيح للمتكلِّم في حقَّ المسلم للمتكلم في بالعيب والقبيح، ونصرة المسلم في حال غَيْبته، والرَّدّ عن عِرْضه.

و (قوله: إذ رأى رجلًا مُبَيِّضاً يزولُ به السراب)، هو بكسر الياء: اسمُ فاعل، من: بيُّض فهو مُبيِّض؛ أي: أظهر بياضَ نفسه في السراب. ويزول: يتحرك ويضطرب. والسَّراب: ما يُرى نصفَ النهار كأنَّه ماء.

و (قوله: «كُنْ أبا خيثمة») هذه صيغةُ أمرٍ، ومعناها الخبر، أي: هو أبو خيثمة، وقيل معناها: لِتوجدُ أبا خيثمة، واسمه عبد الله، وقيل: مالك بن قيس. ولمزه المنافقون: عابوه، واللمز: الطُّعن والعيب. وقافلًا: راجعاً. والبثُّ: أَشْدُ الحزن. وطفِقت: أخذت، وهي من أفعال المقاربة على ما تقدَّم. وأظلّ قادماً: أقبل، وهو رباعيٌّ. وزاح: ذهب وزال. وأجمعتُ صِدْقَه: عزمتُ عليه.

تبوك؟ حضرني بثِّي، فطفقت أتذكَّرُ الكذبَ، وأقول: بم أخرج من سخطه غداً؟ وأستعين على ذلك كلَّ ذي رأي من أهلي، فلما قيل لي: إنَّ رسول الله ﷺ قد أظلَّ قادماً زاح عني الباطلُ حتى عرفتُ أنِّي لن أنجو منه بشيء أبداً، فأجمعتُ صِدْقَه، وصبَّح رسولُ الله ﷺ قادماً، وكان إذا قدم من سفرِ بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاء المخلَّفُون، فطفقوا يعتذرون إليه، ويحلفون له، وكانوا بضعةً وثمانين رجلًا، فقبل منهم رسول الله ﷺ علانيتهم، وبايعهم، واستغفر لهم، ووكَلَ سرائرَهُم إلى الله، حتى جئتُ فلما سلمتُ تبسم تبسُّم المغضَب! ثم قال: «تعالَ»، فجئت أمشي حتى جلستُ بين يديه، فقال لى: «ما خلَّفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ " قال: قلت: يا رسول الله! إنِّي والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيتُ أنِّي سأخرج من سحطه بعذرٍ، ولقد أُعْطِينتُ جدلاً، ولكنِّي والله! لقد علمتُ لئن حدثتُك اليومَ حديثَ كَذِب ترضى به عنِّي ليوشِكَنَّ الله أن يُسْخِطَك عليّ، ولئنْ حدَّثتُك حديث صدقي تَجدُ عليَّ فيه إنِّي لأرجو فيه عُقبي اللَّهِ. والله! ما كان لي عذرٌ. والله! ما كنت قطُّ أقوى ولا أيسرَ منِّي حين تخلفتُ عنك! قال رسول الله ﷺ: «أُمَّا هذا فقد صدق!

و (قوله: وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه) إنما كان يفعلُ ذلك مشروعة ليبدأ بتعظيم بيت الله قبل بيته، وليقوم بشكر نعمة الله تعالى عليه في سلامته، الصلاة ركعتين ويُسلِّم عليه الناس، وليسنَّ ذلك في شرعه. والجدل: الخصومة المحكمة. والظَّهر بعدالسفر هنا: الإبلُ التي يُحْمَلُ على ظهورها. ومُرارة بن ربيعة، كذا وقع في كتاب مسلم، وذكره البخاري: ابن الربيع. وذكره أبو عمر بالوجهين، ونسبه مسلم فقال: العامري. والصواب: العَمْري، وكذا ذكره البخاريُّ، وابن إسحاق، وأبو عمر بن عوف.

فقم حتى يقضي الله فيك». فقمتُ، وثار رجالٌ من بني سَلِمَة، فاتَّبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبتَ ذنباً قبل هذا! لقد عَجَزْتَ في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله عليه بما اعتذر به المخلفون؟! فقد كان كافيك ذنبك استغفارُ رسول الله ﷺ لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردتُ أن أرجع إلى رسول الله على فأكذِّبَ نفسي. قال: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معى من أحدٍ؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت، فقيل لهما مثل ما قيل لك! قال: قلت: من هما؟ قالوا: مُرارةُ بنُ ربيعةَ العامريُ، وهلالُ بنُ أُميَّةَ الواقفيُّ. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً؛ فيهما أسوةٌ. قال: فمضيتُ حين ذكروهما لي. قال: ونهي رسول الله ﷺ المسلمين عن كلامنا أيُّها الثلاثةُ من بين من تخلُّف عنه، قال: فاجْتَنبَنا النَّاس، وقال: تغيَّروا لنا حتى تنكرتْ لي في نفسي الأرضُ، فما هي بالأرض التي أعرف، فلبِثنًا على ذلك خمسينَ ليلةً، فأمًّا صاحبايَ فاستكانا، وقعدا في بيوتهما يبكيان! وأمَّا أنا فكنتُ أشبَّ القوم وأجْلَدَهُم، فكنت أخرِج فأشهدُ الصَّلاة، وأطوفُ في الأسواق، ولا يكلِّمني أحدٌ، وآتي رسولَ الله ﷺ فأسلمُ عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في

و (قوله: نهى رسولُ الله على عن كلامنا ـ أيها الثلاثةُ ـ) هو دليلٌ على وجوب هجران مَن ظَهرتْ معصيتُه، فلا يُسلَّم عليه إلا أن يُقْلعَ وتظهرَ توبتُه. والثلاثةُ مرفوع على الصفة لـ (أي)، ويجوز نصبُه على الاختصاص، وحكى سيبويه: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. وتنكرت: تغيَّرت. واستكانا: سكنا، أي: خضعا وذلًا، وأشبّ القوم: أصغرهم. وأجلدهم: أقواهم. وأسارقهُ النظر: أي أنظر إليه بطَرْف خفيًّ. وتسوَّرتُ الجدار؛ أي: علوتُ سُوره. وأنشُدُك الله؛ أي: أسألك بالله، ومنه النشيد، وهو: رفعُ الصوت بالشَّعر وغيره.

نفسي: هل حرّك شفتيه بردِّ السلام أم لا؟ ثمَّ أصلِّي قريباً منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليَّ، وإذا التفتُ نحوه أعرض عنِّي، حتى إذا طال ذلك عليَّ من جفوة المسلمين مَشَيْتُ حتى تسوَّرتُ جدار حائط أبي قَتَادة ـ وهو ابن عمي، وأحب الناس إليَّ ـ فسلَّمْتُ عليه، فوالله ما ردَّ عليّ السَّلام! فقلت له: يا أبا قتادة! أنشُدُك بالله! هل تعلمنَّ أنِّي أحبُ الله ورسوله؟ قال: فسكتَ، فعدْتُ فناشدته، فسكتَ، فعدْتُ فناشدته، فقال: اللَّهُ ورسوله أعلم! ففاضت عيناي، وتولَّيْتُ حتى تسورتُ الجدار، فبينا أنا أمشي في سوق المدينة إذا نَبطِيِّ من نَبط أهل الشام، مِمَّنْ قَدِم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدلُّ على كعب بن مالك؟ قال: فَطَفِقَ بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدلُّ على كعب بن مالك؟ قال: فَطَفِقَ كاتباً م فَمَلْكِ غَسَّان ـ وكنت كاتباً ـ فقرأته، فإذا فيه: أمَّا بعد! فإنَّه قد بلغنا: أنَّ صاحبك قد جفاك، ولم كبُعتَلْكَ الله بدار هوان، ولا مضيعة، فالْحَقْ بنا نواسِكَ. قال: فقلت حين قرأتها: وهذه أيضاً من البلاء! فتأممت بها التُنُّور، فسجرتُها بها، حتى إذا

و (قول أبي قتادة: الله ورسوله أعلم) ظاهِرُه: أنه أجابه عند إلحاحه عليه بالسُّؤال، فيكون قد كلَّمه. فيكون مخالفاً للنهي. وقد تُؤَوَّل بأنَّ أبا قتادة قال ذلك لنفسه مُخبراً عن اعتقاده، ولم يقصد كلامَه ولا إسماعه.

قلتُ: ويحتملُ أن يقال: إنَّ أبا قتادة فهم أنَّ الكلامَ الذي نُهي عنه إنما هو الحديثُ معه والمباسطة، وإفادة المعاني، فأما مثل هذا الكلام الذي يقتضي الإبعاد والمنافرة، فلا \_ والله أعلم \_ ألا ترى أنه لم يردَّ عليه السلام، ولا التفت لحديثه؟! والنبطي: واحد النَّبط، وهم العامرون لتلك الأراضي، وسمُّوا بذلك لأنهم ينبطون المياه؛ أي: يستخرجونها. وتأمَّمتُ بها التنورَ فسجرتُها؛ أي: قصدتُ بالصحيفة التنور فرميتُها فيه، وأحرقتها، ويقال: تيمم بالياء وبالهمزة. والمَضِيعَة: بفتح

مضت أربعون من الخمسين واستلبثَ الوحيُ إذا رسولُ رسول الله ﷺ يأتيني، فقال: إنَّ رسولَ الله ﷺ يأمرُك أن تعْتَزِلَ امرأتك، قال: فقلت: أطلِّقها؛ أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزَلْها، فلا تقرَبَّنها! قال: فأرسل إلى صاحِبَيَّ بمثل ذلك، قال: فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك، فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر! قال: فجاءت امرأة هلال بن أميَّة رسول الله علي فقالت له: يا رسول الله! إنَّ هلال بن أمية شيخٌ ضائعٌ ليس له خادمٌ؛ فهل تكره أن أخدُمَه؟ قال: «لا! ولكن لا يَقْرَبَنَّكِ»، فقالت: إنَّه والله! ما به حركةٌ إلى شيء، ووالله ما زالَ يبكى منذُ كانَ من أمره ما كانَ، إلى يومه هذا، قال: فقال لي بعضُ أهلي: لو استأذنتَ رسولَ الله ﷺ في امرأتِكَ فقد أذنَ لامرأةِ هلالِ بن أُميَّة أنْ تَخْدُمَه. قال: فقلت: لا أستأذنُّ فيها رسولَ الله ﷺ، وما يُدريني ماذا يقولُ رسولُ الله ﷺ إذا استأذنتُه فيها، وأنا رجلٌ شابٌّ. قال: فلبثتُ بذلك عشرَ لَيالٍ فكَمُلَ لنا خمسون ليلةً مِن حينَ نُهي عن كلامِنا. قال: ثم صَلَّيْتُ صلاةَ الفجر صباحَ خمسينَ ليلةً على ظهر بيتٍ من بُيوتنا، فبينا أنا جالسٌ على الحال التي ذكرَ الله عزَّ وجلَّ منَّا، قد ضاقتْ عليَّ نفسي، وضاقتْ عليَّ الأرضُ بما رَحُبَتْ، سمعتُ صوتَ صارِخِ أَوْفى على سَلْع يقولُ بأعلى صوته: يا كعبَ بن مالكِ أبشرْ، قال:

الميم وكسر الضاد، وسكونها: الضَّياع، وهو الإهمالُ، وترك المبالاة به حتى يضيع.

و (قوله: الحقي بأهلكِ فكوني عندهم حتى يقضيَ اللَّهُ في هذا الأمر) هذا يدلُّ على أنّ: الحقي بأهلك ليس من ألفاظ الطلاق، لا من صرائحه، ولا من كناياته الظاهرة، وغايتُه: أن يكون مما يحتمل أن يُرادَ به الطلاق إذا نوى ذلك.

و (قوله: وضاقتُ عليَّ الأرضُ بما رحبت) أي: بِرُحْبها، وما مصدرية،

فخررتُ ساجداً، وعرفتُ أن قد جاء فرجٌ. قال: فآذنَ رسولُ الله ﷺ النَّاسَ ببَشِرُونَنا، فذهبَ قِبَلَ ببوبةِ الله علينا حين صَلَّى صلاةَ الفجر، فذهبَ النَّاسُ يبَشِرُونَنا، فذهبَ قِبَلَي، صاحبيَّ مُبَشِّرونَ، وركضَ رجلٌ إليَّ فَرَساً، وسَعَى ساعٍ من أسلمَ قِبَلِي، وأوفى الجبلَ فكانَ الصوتُ أسرعَ من الفَرَس، فلمّا جاءني الذي سمعتُ صوتَه يبَشَرُني نزعتُ ثَوْبيَّ، فكسوتُهما إيّاه ببشارته، والله ما أملكُ غيرَهما يومئذ، واستعرتُ ثوبين فلبستُهما وانطلقتُ أتأمَّمُ رسولَ الله ﷺ، يَتَلَقَّاني يومئذ، واستعرتُ ثوبين فلبستُهما وانطلقتُ أتأمَّمُ رسولَ الله ﷺ، يَتَلَقَّاني دخلتُ المسجد، فإذا رسولُ الله ﷺ جالسٌ في المسجد وحولَه النّاسُ، فقامَ طلحةُ بن عُبيد الله يُهرولُ حتى صافحني، وهنّاني، والله ما قامَ رجلٌ فقامَ طلحةُ بن عُبيد الله يُهرولُ حتى صافحني، وهنّاني، والله ما قامَ رجلٌ

والرحب \_ بضم الراء \_: السعة. وأوفى: أطلَّ وأشرف. وسَلَّع: \_ بفتح السين وسكون اللام \_: جبل بالمدينة معروف.

و (قوله: فخررت ساجداً) هذه سجدة الشكر، وظاهِرُ هذا أنّها كانت معلومة عندهم، معمولاً بها فيما بينهم، وقال بها الشافعي ومالك في أحد قولَيْه، ومشهور مذهبه الكراهة. وركض الفرس: إجراؤه الجري الشديد. وكِسْوَتُه للبشير ثوبيه مع كونه ليس له غيرهما، دليلٌ على جواز مثل ذلك إذا ارتجى حصولَ ما يستبشر به، وهو دليلٌ على جواز إظهار الفرح بأمور الخير والدّين، وجواز البّدْل والهِبات جواز إظهار عندها، وقد نحر عمرُ لما حفظ سورة البقرة جزوراً.

و (قوله: فتلقّاني الناسُ فوجاً فوجاً يُهنئوني بالتوبة) أي: زمرة زمرة، وجماعة بعد جماعة. وفيه دليلٌ على جواز التّهنئة بأمور الخير، بل على نُدْبتيها إذا جبواز النهنئة كانت دِينيّة؛ فإنّه إظهارُ السرور بما يُسَرُّ به أخوه المسلم، وإظهار المحبة، وتصفية بأمور الخير القلب بالمودة.

حكسم القيام و (قوله: فقام طلحةُ بن عبيد الله يهرولُ حتى صافحني وهنَّأني) دليلٌ لمن للداخل من المهاجرين غيرُه. قال: فكانَ كعبٌ لا ينساها لطلحة. قال كعبٌ: فلمّا سلّمتُ على رسول الله على قالَ وهو يَبُرُقُ وجهُه مِن السّرور، ويقول: «أبشرُ بخيرِ يوم مرَّ عليكَ منذُ ولدتكَ أُمُّك». قال: فقلت: أمنْ عندكَ يا رسولَ الله أم مِن عندِ الله؟ فقالَ: «لا، بل من عند الله». وكان رسولُ الله على إذا سُرَّ استنارَ وجهُه كأنَّ وجهَه قطعةُ قمرٍ. قال: وكنّا نعرفُ ذلك.

قال: فلمّا جلستُ بين يديْه، قلت: يا رسولَ الله! إنَّ من تَوْبتي أن أنخلعَ من مالي صدقةً إلى الله، وإلى رسولِه ﷺ. فقال رسول الله ﷺ: «أمسكُ بعضَ مالِكَ فهو خيرٌ لك». قال: فقلت: فإني أمسكُ سَهْمِيَ الذي بخيبَر، قال: وقلت: يا رسولَ الله! إنَّ اللَّهَ إنما نجّاني بالصِّدْقِ، وإنَّ من

قال بجواز القيام للدَّاخل والمصافحة. وقد بيَّنَا الخلافَ في ذلك في الجهاد.

و (قوله: وكان كعب لا ينساها لطلحة) أي: تلك القومة، والبشاشة التي صدرت له منه. ومعناه: أن تلك الفعلة أكَّدت في قلبه محبَّته، وألزمته حُرْمته حتى عدَّها من الأيدي الجسيمة، والمنن العظيمة.

و (قوله: إنَّ من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله) أي: إنَّ من علامات صدق توبتي، أو من شُكْر توبتي أن أتصدَّق بمالي، أي إن عليَّ ذلك، فهي صيغة نَذْر والتزام، خرج مخرج الشكر وابتغاء الثَّواب. أقرَّ عليه النبيُّ على فكان ذلك جائزاً، ولم يدخلُ في عموم النّذر المنهي عنه بقوله: "لا تنذروا" وقد بيّنا ذلك فيما تقدَّم. وعلى مُقتضى هذا اللفظ فقد وجب عليه إخراج كلِّ ماله، لكن لما كان ذلك يُؤدي إلى أن يبقى فقيراً محتاجاً، وربما يُفضي

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲/ ۱۱۲)، والبخاري (۲۹۹۶)، ومسلم (۱۲٤۰) (٥ و ٦).

توبتي ألّا أُحَدِّثَ إلا صِدْقاً ما بقيتُ. قال: فوالله ما علمتُ أنَّ أحداً من المسلمينَ أبلاه الله في صِدْقِ الحديثِ منذُ ذكرتُ ذلك لرسول الله ﷺ احسنَ مما أبلاني اللَّهُ به، والله ما تعمَّدتُ كِذْبَةً منذ قلتُ ذلك لرسول الله ﷺ إلى يومي هذا، وإنِّي لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيَ، قال: فأنزلَ الله تعالى: ﴿ لَقَد تَابَ اللهُ عَلَى النَّيِي وَالْمُهنجِينَ وَالْأَنصَارِ اللّاينَ فَالْنَانَ الله تعالى: ﴿ لَقَد تَابَ اللهُ عَلَى النَّينِ وَالْمُهنجِينَ وَالْمُهنجِينَ وَالْأَنصَارِ اللّاينَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

به ذلك إلى سؤال الناس، وإلى الدخول في مفاسد، اكتفى الشرع منه ببعضه فقال: «أمسك عليك بعض مالك فهو خيرٌ لك» وهذا البعضُ الذي أمره بإمساكه هو الأكثرُ، والمتصدَّق به هو الأقل، كما قال في حديث سعد: «الثلث والثلث كثير» (١) كما تقدم.

..... وأَبْلاَهُما خَيْرَ البَلاَءِ الذِي يَبْلُو<sup>(٢)</sup>

وأصله من الابتلاء، وهو الامتحان والاختبار. ويُمتحن بالخير والشر كما قال تعالى: ﴿ وَنَبْلُوكُمُ بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً ﴾ [الأنبياء: ٣٧] والعسرة: الشدة وسُوء الحال، وهـو العسـر أيضاً، وتـزيـغ: تميـلُ وتـذهـب ﴿ ثُـدً تَابَ عَلَيْهِـمٌ ﴾

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١/ ١٧٩)، والبخاري (٦٧٣٣)، ومسلم (١٦٢٨) (٥).

<sup>(</sup>٢) هذا عجز بيت، وصدره:

جَزَى اللَّهُ بالإحسانِ ما فَعَلا بكم

اَتَقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّلِيقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٧ ـ ١١٩]. قال كعبُ: والله ما نعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صِدْقي رسولَ الله علي ألّا أكونَ كذبتُه فأهلكَ كما هلكَ الذين كذبوا، إن اللّه قال للذين كَذَبُوا حينَ أنزلَ الوحيَ شرَّ ما قالَ لأحدٍ، وقال سبحانه: قالَ للذين كَذَبُوا حينَ أنزلَ الوحيَ شرَّ ما قالَ لأحدٍ، وقال سبحانه: هَيَعْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمُ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْمَ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجُسُ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّهُ جَوَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ \* يَعْلِفُونَ لَكُمُ لِرَّضَوَا عَنْهُمْ وَمَا وَلهُمْ حَهَنَّهُ جَهَنَّهُ جَوَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ \* يَعْلِفُونَ لَكُمُ الزَّضَوَا عَنْهُم وَمَا وَلهُمُ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَل عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

[التوبة: ١١٧] أي: ألهمهم أسبابَ التوبة، وأعانهم عليها، ليتوبوا، أي: ليقبلها منهم. وقيل: تاب عليهم قبل توبتهم، وليتوبوا: أي: ليدوموا عليها.

و (قوله: ما أنعم الله عليّ من نعمة قطّ بعد أن هَدَاني للإسلام أعظم في نفسي من صِدْقي رسول الله عليه ألا أكون كَذَبته فأهلك) كذا عند جميع رواة مسلم والبخاري: ألا أكون وهي زائدة، وتقدير الكلام: أن أكون، وكما قال: ﴿ مَامَنَهَكَ اللَّاسَتَجُدَ ﴾ [الأعراف: ١٢] معناه: أن تسجد، وقد رواه الأصيلي عن البخاري: إلا أن أكون كذبته، وليست بشيء، والأولى الصواب. والرّجس: المستخبث، المستقذر، المذموم.

و (قوله: كنا خُلِّفْنا أيها الثلاثة) أي: أُخُروا عن المنافقين، ولم يُقْضَ فيهم بشيءٍ، وقد بيَّن ذلك في بقية الحديث.

عن الغزو، وإنما هو تخليفُه إيّانا، وإرجاؤُه أمرَنا عمَّن حلفَ له، واعتذرَ إليه فقبلَ منه.

رواه أحمــد (۲/۲۸)، والبخــاري (۲۷۵۷)، ومسلــم (۲۷۹۹) (۵۳)، وأبو داود (۲۲۰۲)، والنسائی (۲/۳۵).

\* \* \*

### (۸) باب

# تقبل التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها

[٢٦٨٥] عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ تابَ قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ من مَغْرِبِها تابَ اللَّهُ عليه».

رواه أحمد (٢/ ٤٢٧)، ومسلم (٢٧٠٣).

# (A) ومن باب: من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب اللَّهُ عليه

يعني: أن التوبة تصحُّ وتُقْبَلُ دائماً إلى الوقت الذي تطلعُ فيه الشمسُ من حيث تغرب، فإذا كان ذلك طبع على كلِّ قلب بما فيه، ولم تنفعْ توبةُ أحد، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ اَيْتَ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُ الرَّ تَكُنَّ اَمَنتَ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتَ معنى قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ اَيْتَ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُ الرَّ تَكُنُ اَمَنتَ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتَ معنى قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ اَيْتَ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُ الرَّ تَكُنُ اللَّا عَلَى السَاعة ؛ فِي إِيمَانُ الله ومُوينَ حصل الإيمانُ الضروري، وارتفع الإيمانُ بالغيب الذي فإذا شُوهِد ذلك، وعُوينَ حصل الإيمانُ الضروري، وارتفع الإيمانُ بالغيب الذي هو المكلَّفُ به، وسيأتي القولُ في تحقيق القولِ في طلوع الشمس من مغربها.

[٢٦٨٦] وعن أبي موسى، عن النبيِّ قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ يدَهُ اللَّيْلِ حَتَّى اللَّيْلِ حَتَّى اللَّيْلِ حَتَّى اللَّيْلِ حَتَّى اللَّيْلِ مَسْيَءُ اللَّيْلِ حَتَّى تطلعَ الشَّمسُ مِن مَغْرِبها».

رواه أحمد (٤/ ٣٩٥)، ومسلم (٢٧٥٩) (٣١).

\* \* \*

و (قوله: "إنَّ الله يَبْسُطُ يده بالليل ليتوب مسيءُ النهار، ويَبْسُطُ يده بالنهار ليتوب مسيءُ النهار، ويَبْسُطُ يده بالنهار ليتوب مسيءُ الليل») وقد تقدم الكلامُ على اليد المنسوبة لله تعالى غير مرَّة، وهذا استدامة اللطف الحديثُ أُجري مجرى المثل الذي يُفهم منه دوامُ قبول التوبة، واستدامة اللُّطف والرحمة من والرَّحمة، وهذا تنزُّلُ عن مقتضى: الغنيِّ، القوي، القاهر، إلى مقتضى: اللطيف، الله تعالى الرؤوف، الغافر، وهو نحو قوله تعالى: ﴿ مَن ذَا اللّذِي يُقْرِضُ الله قَرْضًا حَسَنًا ﴾ البقرة: ٢٤٥]. وقوله ﷺ: "من يُقرض غير عدوم، ولا ظلوم" (١). فَمِنْ لطيفِ لطْفِه: أنه خاطَبَنا مخاطبة الأَخْذ لنفسه، المحتاج، ومن عجائب كرّمه: أنه

\* \* \*

استقرض منَّا ماله استقراض مَن احتاج، فنسأله بعظمته وجلاله، وبحقِّ محمد

وآله؛ أي: يُعامِلُنا بِلُطْفه، وعفوه، وإفضاله.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۷۵۸) (۱۷۱).

# (39)

# كتاب النهد

(١) باب
 هوان الدُّنيا على الله تعالى وأنَّها سجنُ المؤمن

[٢٦٨٧] عن جابرِ بنِ عبد الله: أنَّ رسولَ الله ﷺ مرَّ بالسُّوق داخلاً من بعض العالية والناس كَنْفَتَيه، فمرَّ بجَدْيِ أسكَّ مَيِّتٍ، فتناوله، فأخذ

## (39)

## كتاب الزهد

(۱ و ۲ و ۳ و ۶ و ٥ و ٦) باب: هوان الدُّنيا على اللهُ اللهُ

(قوله: والناس كَنَفَتَيُه) أي: بجنبتيه، ويُروى كتفيه: تثنية كتف، وهو منصوبٌ على الظرف، وهو خبرُ المبتدأ.

و (قوله: بِجَدْيِ أَسَكً) أي: صغير الأذنين، ضيَّق صماخهما، وقيل: هو الذي لا يسمع.

<sup>(</sup>١) شرح المؤلف \_ رحمه الله \_ تحت هذا العنوان: هذا الباب، والأبواب التي تليه، وهي: باب ما للعبد من ماله، وما الذي يبقى على قبره. وباب: ما يحذر من بسط الدنيا، \_

بأذنه، ثم قال: «أَيُّكُم يحبُّ أنَّ هذا له بدرهم؟». فقالوا: ما نحبُّ: أنَّه لنا بشيء وما نصنع به؟! قال: «أتحبون أنه لكم؟!»، قالوا: والله لو كان حيّاً كان عيباً فيه؛ لأنَّه أَسَكُّ، فكيف وهو ميت؟! قال: «فوالله! للدُّنيا أهونُ على الله من هذا عليكُم!».

رواه أحمد (٣/ ٣٦٥)، ومسلم (٢٩٥٧) (٢).

و (قوله: «واللّهِ للدنيا أهونُ على الله من هذا عليكم») الدنيا: وزنها فُعلى وألفها للتأنيث، وهي من الدُّنو بمعنى القرب، وهي صفةٌ لموصوف محذوف، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا ٱلمَّكِزُةُ ٱلدُّنِيَا ٓ إِلاّ مَتَكُعُ ٱلمُنْودِ﴾ [آل عمران: ١٨٥] غير أنه قد كثر استعمالها استعماله الأسماء، فاستغني عن موصوفها، كما جاء في هذا الحديث. والمرادُ: الدار الدُّنيا، أو الحياة الدُّنيا التي تقابلها الدَّار الأخرى، أو الحياة معنى هوان الأخرى، ومعنى هوان الدنيا على الله: أنَّ الله تعالى لم يجعلها مقصودةً لنفسها؛ الدنياعلى الله بل: جعلها طريقاً موصلة إلى ما هو المقصودُ لنفسه، وأنه لم يجعلها دارَ إقامة، ولا جزاء، وإنما جعلها دارَ رحلةٍ وبلاء، وأنه مَلّكها في الغالب الكفرة والجهّال، وحماها الأنبياءَ، والأولياءَ، والأبدال. وقد أوضح النبيُّ على هذا المعنى فقال: "لو وحماها الأنبياءَ، والأولياءَ، والأبدال. وقد أوضح النبيُّ على هذا المعنى فقال: "لو والمقارة منها شربةَ ماء»(١)، وحسبك كانت الدُّنيا تعدلُ عند الله جناحَ بعوضةٍ ما سقى الكافرَ منها شربةَ ماء»(١)، وحسبك بها هواناً، أن الله قد صغَرها، وحقَرها، وذمّها، وأبغضها، وأبغضَ أهلها، ومُحِبِّها، ولم يرضَ لعاقلٍ فيها إلا بالتزوُد منها، والتأهُب للارتحال عنها، ومُحِبِّها، ولم يرضَ لعاقلٍ فيها إلا بالتزوُد منها، والتأهُب للارتحال عنها،

ويكفيك من ذلك ما رواه أبو عيسى الترمذي عن النبيِّ ﷺ أنه قال: «الدُّنيا

ملعـونـة، ملعـونٌ مـا فيهـا إلا ذكـر الله ومـا والاه، أو عـالــم، أو متعلّــم»(٢)

<sup>=</sup> ومن التنافس. وباب: لا تنظر إلى من فضَّل الله عليك في الدنيا، وانظر إلى من فُضَّلْتَ عليه. وباب: في الابتلاء بالدنيا وكيف يعمل فيها، وباب: المخمول في الدنيا والتقلُّل منها.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۱۱۰).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٣٢٢).

[٢٦٨٨] وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «الدُّنيا سجنُ المؤمن وجنَّةُ الكافر».

رواه أحمد (۲/۳۲۳)، ومسلم (۲۹۵٦)، والترمـذيُّ (۲۳۲٤)، وابن ماجه (٤١١٣).

\* \* \*

و (قوله: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر») إنما كانت الدُّنيا كذلك لأنَّ معنى: الدنيا سجن المؤمن (۱) رواه ابن عدى (۱/ ۳۰٤).

#### (۲) باب

# ما للعبد من ماله وما الذي يبقى عليه في قبره

[٢٦٨٩] عن مطرّف، عن أبيه، قال: أتيتُ النّبيّ ﷺ وهو يقرأ: ﴿ اللَّهَاكُمُ التَّكَاثُر...﴾

المؤمنَ فيها مقيّدٌ بقيود التكاليف، فلا يقدر على حركةٍ ولا سكون إلا أن يفسحَ له الشرعُ، فيفكّ قيده، ويُمكّنه من الفعل أو الترك، مع ما هو فيه من توالي أنواع البلايا والمحن والمكابدات من الهموم، والغموم، والأسقام، والآلام، ومكابدة الأنداد، والأضداد، والعيال، والأولاد. وعلى الجملة: «وأشدُّ الناس بلاءً الأنبياء، ثم الأولياء، ثم الأمثل فالأمثل. يُبتلى الرجلُ بحسب دينه»(١) كما قاله على وأيُّ سِجْنِ أعظمُ من هذا؟! ثم هو في هذا السجن على غاية الخوف والوجل، إذ لا يدري بماذا يُختَم له من عمل. كيف وهو يتوقعُ أمراً لا شيءَ أعظمُ منه، ويخاف هلاكاً لا هلاك فوقه؟! فلولا أنه يرتجي الخلاصَ من هذا السجن لهلك مكانه، لكنه لطف به، فهوّن عليه ذلك كلَّه بما وعد على صبره، وبما كُشِف له من حميد عاقبة أمره. والكافر منفكٌ عن تلك الحالات بالتكاليف، آمنٌ من تلك له من حميد عاقبة أمره. والكافر منفكٌ في شهواته، معترٌّ بمساعدة الأيام، يأكلُ لمخاويف، مقبلٌ على الأنعام، وعن قريب يستيقظُ من هذه الأحلام، ويحصل في ويتمتّع كما تأكل الأنعام، وعن قريب يستيقظُ من هذه الأحلام، ويحصل في السجن الذي لا يُرام، فنسألُ اللَّه السلامة من أهوال يوم القيامة.

و (قوله: ﴿ أَلْهَنَكُمُ ٱلتِّكَاثُرُ ﴾ [التكاثر: ١]) يعني: شغلكم الإكثارُ من الدنيا ومن الالتفات إليها عما هو الأولى بكم من الاستعداد للآخرة، وهذا الخطابُ

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم (٣٤٣/٣).

قال: «يقول ابن آدم: مالي مالي! قال: وهل لك يا بن آدمَ مِنْ مالك إلا ما أَكَلْتَ فَأَمْضَيْتَ؟».

رواه أحمــد (٤/ ٢٤)، ومسلــم (٢٩٥٨)، والتــرمــذي (٢٣٤٢)، والنسائئُ (٢/ ٢٣٨).

[۲٦٩٠] وعن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «يقولُ العبد: ما أكل فأفنى، أو لَبِسَ فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهبٌ، وتاركُه للنَّاس».

رواه مسلم (۲۹۵۹).

[٢٦٩١] وعن أنسِ بن مالكِ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «يَتُبُع الميَّتَ ثلاثةٌ؛ فيرجع اثنان، ويبقى واحدٌ؛ يتبعه أهلُه، وماله، وعمله؛ فيرجع أهلُه ومالُه، ويبقى عملُه».

رواه البخاريُّ (٢٥١٤)، ومسلم (٢٩٦٠)، والترمذيُّ (٢٣٧٩).

举 恭 恭

للجمهور إذ جنسُ الإنسان على ذلك مفطور، كما قال تعالى: ﴿ كُلَّا بَلْ يَجْبُونَ ٱلْعَاجِلَةَ \* وَتَذَرُّونَ ٱلْآخِرَةَ ﴾ [القيامة: ٢٠\_٢]، وكما قال: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَكَةِ وَٱلْبَنِينَ... ﴾ الآية [آل عمران: ١٤].

و (قوله: «يقول ابن آدم مالي مالي») أي: يغترُّ بنسبة المال إليه وكونه في يديه، حتى ربما يعجب به ويفخر به، ولعلَّه ممن تعب هو في جمعه، ويصل غيره إلى نفعه، ثم أخبر بالأوجه التي ينتفعُ بالمال فيها، وافتتحَ الكلام بـ (إنما) التي هي للتحقيق والحصر فقال: «إنما له من ماله ثلاث» وذكر الحديث.

و (قوله: «أو أعطى فاقتنى») هكذا وقع هذا اللفظُ عند جمهورهم، وَوَجْهُه:

# (٣) بــابما يحذر من بسط الدنيا ومن التنافس

[۲۲۹۲] عن عمرو بن عوف وحليف بني عامر بن لؤي وكان شهد بدراً مع رسول الله على الله على بعث أبا عبيدة بن الجرّاح الله الله الله على البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله على هو صالَحَ أهل البحرين، وأمّر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمالٍ من البحرين، فسمِعَت الأنصار بقدوم أبي عبيدة، فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله على فلما صلّى رسول الله على انصرف، فتعرّضوا له، فتبسّم رسول الله على حين فلما صلّى رسول الله على المعتم: أنّ أبا عبيدة قَدِمَ بشيء من البحرين؟». وقالوا: أجل يا رسول الله! قال: «فأبشروا وأمّلوا ما يسرُّكم! فوالله! ما الفَقْرَ أخشى عليكم؛ ولكنّي أخشى عليكم أن تُبْسَط الدنيا عليكم، كما بُسِطَتْ أخشى عليكم، كما بُسِطَتْ

أعطى الصدقة فاقتنى الثوابَ لنفسه، كما قال في الرواية الأخرى: «تصدقت فأمضيت» (١)، وقد رواه ابن ماهان: «فأقنى» بمعنى: أكسب غيره، كما قال تعالى: ﴿ أَغْنَى وَأَقْنَى ﴾ [النجم: ٤٨].

و (قوله: فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله على أي: جاؤوا فاجتمعوا عند صلاة الصبح معه ليقسم بينهم ما جاء به أبو عبيدة؛ لأنهم أرهقتهم الحاجة والفاقة التي كانوا عليها، لا الحرص على الدنيا، ولا الرغبة فيها، ولذلك قال لهم رسول الله على: «أبشروا وأمّلوا ما يسرُّكم»، وهذا تهوينٌ منه عليهم ما هم فيه من الشدة، وبشارةٌ لهم بتعجيل الفتح عليهم.

و (قوله: «واللَّهِ ما الفقرَ أخشى عليكم») الفقر منصوب على أنه مفعول مقدَّم

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۹۵۸) (۳).

على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلِكَكُم كما أهلكتهم». وفي روايةٍ: «وتُلهيَكُم كما ألهتْهُم (بدل) فتهلكَكُم».

رواه أحمـد (٤/٣٢٧)، والبخـاريُّ (٣١٥٨)، ومسلـم (٢٩٦١)، والترمذيُّ (٢٤٦٢)، وابن ماجه (٣٩٩٧).

[٢٦٩٣] وعن عبد اللَّهِ بنِ عمرِو بن العاص عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: «إذا فتحت عليكم فارس والروم أيُّ قوم أنتم؟!»، قال عبد الرحمن

بـ (أخشى)، ولا يجوزُ رفعه إلا على وجه بعيد، وهو أن يُحذف ضمير المفعول، ونعامله معاملة الملفوظ، كما قال امرؤ القيس:

..... فَضَوْبِا نَسِيتُ، وثَـوْبِا أَجُـرُّ (١)

فكأنه قال: فثوب نسيته، وثوب أجرُّه، وهي قليلةٌ بعيدة. وفيه ما يدلُّ على أن الفقرَ أقربُ للسلامة، والاتساع في الدنيا أقربُ للفتنة، فنسأل اللَّهَ الكفافَ الاتساع في والعفاف.

و (قوله: «فتنافسوها كما تنافسوها») أي: تتحاسدون فيها، فتختلفون وتتقاتلون فيهلك بعضُكم بعضاً، كما قد ظهر ووُجِد، وقد سمَّى في هذا الحديث التحاسُد تنافساً توسُّعاً لقرب ما بينهما، وقد بيَّنَا حقيقة كلِّ واحدٍ منهما فيما تقدَّم، ومعنى تلهيكم: تشغلكم عن أمور دينكم، وعن الاستعداد لآخرتكم.

و (قوله: ﴿إذَا فتحت عليكم فارس والروم، أيُّ قوم أنتم؟») هذا استفهامٌ يشوبه إخبارٌ منه ﷺ عن أمر قبل وقوعه، وقع على نحو ما أخبر عنه، فكان ذلك من أدلة صحة نبوّته ورسالته ﷺ وكم له ﷺ منها وكم! ومعنى: ﴿أَيُّ قوم أنتم؟»

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت، وصدره:

ابن عوف: نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله ﷺ: «أو غير ذلك؟ تتنافسون، ثُمَّ تتحاسدون، ثُمَّ تتدابرون، ثم تتباعضون، أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقابِ بعضٍ».

رواه مسلم (۲۹۶۲)، وابن ماجه (۳۹۹۲).

特 特 特

الذي أبديناه، والله تعالى أعلم.

و (قوله: ﴿أَوْ غَيرَ ذلك) هو بسكون الواو، وهي القاطعةُ، وغيرَ بالنصب على إضمار فعل، تقديره: أو تفعلون غير ذلك، ويجوز رفعه على تقدير: أو يكون غير ذلك.

و (قوله: التنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون، ثم تتباغضون») أي: تتسابقون إلى أخذ الدنيا، ثم تتحاسدون بعد الأخذ، ثم تتقاطعون، فيولي كلُّ واحد منكم دبرَه عن الآخر مُعْرِضاً عنه، ثم تثبتُ البغضاءُ في القلوب، وتتراكمُ حتى يكون عنها الخلاف، والقتال، والهلاك، كما قد وُجد.

و (قوله: «ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضَهم على رقاب بعض»)، وفي رواية السمرقندي: «فتحملون»، قال بعضُهم: لعل أصولَ هذا

## (٤) بــاب لا تنظر إلى من فضّل الله عليك في الدنيا وانظر إلى من فُضِّلْتَ عليه

[٢٦٩٤] عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: "إذا نظر أحدُكم إلى من فُضًل عليه في المال والخَلْقِ فلينظر إلى مَنْ هو أسفلَ منه مِمَّن فُضًل عليه».

رواه أحمد (۲/ ۳۱٤)، ومسلم (۲۹۲۳) (۸).

الكلام: «ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين». قال القاضي: لا أدري ما الذي حمل هذا على تفسير الرواية مع عدم توجيه الكلام على ما قبله، واستقلاله بالمراد، لا سيما مع قوله بعد هذا: «فتحملون بعضهم على رقاب بعض». والأشبه: أن يكون الكلام على وجهه، وأراد أنَّ مساكين المهاجرين، وضعفتهم ستُفتح عليهم إذ ذاك الدنيا، حتى يكونوا أمراء بعضهم على رقاب بعض.

قلتُ: والعجبُ من إنكار القاضي على هذا المتأوّل، واختيارُه هذا المعنى الذي لا يقبله مساقُ الحديث، ولا يشهدُ له معناه، وذلك أنَّ معنى الحديث: أنه أخبرهم أنهم تتغيّر بهم الحال، وأنهم يصدرُ عنهم أو عن بعضهم أحوالٌ غير مرضية، تخالفُ حالهم التي كانوا عليها معه من التنّافس والتبّاغض، وانطلاقهم في مساكين المهاجرين، فلا بدّ أن يكون هذا الوصفُ غير مرضيً كالأوصاف التي قبله، وأن تكون تلك الأوصافُ المتقدِّمة تُوجِبُه، وحينئذِ يلتئم الكلامُ أوله وآخره، ولا يصحُّ ذلك إلا بذلك التقدير الذي أنكر القاضي، فيكون معنى الحديث أنه إذا وقع التنافسُ، والتحاسد، والتباغض حملهم ذلك على أن يأخذَ القويُّ ما أفاءه اللَّهُ تعالى على المسكين؛ الذي لا يقدر على مدافعته، فيمنعه عنه ظلماً وهذا بمقتضى التنافس، والتباغض، ويعضده رواية السمرقندي: افيحملون بعضهم التنافس، والتَّحاسد، والتباغض، ويعضده رواية السمرقندي: افيحملون بعضهم

[٢٦٩٥] وعنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «انظروا إلى من هو أَسْفَلَ مِنْكُم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أَلَّا تَزْدَرُوا نعمة الله عليكم».

رواه أحمد (٢/ ٢٥٤)، ومسلم (٢٩٦٣) (٩)، والترمذيُّ (٢٥١٣)، وابن ماجه (٤١٤٢).

#### 恭 恭 恭

#### (٥) باب

### في الابتلاء بالدنيا وكيف يعمل فيها

[٢٦٩٦] عن أبي هريرة، أنّه سمع النبيِّ ﷺ يقول: «إنَّ ثلاثةً في بني إسرائيل أبرصَ، وأقرعَ، وأعمى، فأراد الله أن يبتليّهُم، فبعث إليهم مَلَكاً، فأتى الأبرص فقال: أيُّ شيءٍ أحبُّ إليك؟ قال: لونٌ حسنٌ، وجلدٌ

على رقاب بعضهم». أي: بالقهر والغلبة، وأما ما اختاره القاضي فغيرُ ملائم للحديث، فتدبَّره تجده كما أخبرتك، والله تعالى أعلم.

و (قوله: «انظروا إلى من هو أسفلَ منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم») أي: اعتبروا بمن فُضِّلتم عليه في المال، والخَلْقِ، والعافية، فيظهر عليكم ما أنعم اللَّهُ به عليكم فتشكرونه على ذلك، فتقومون بحقِّ النعمة، وذلك بخلاف ما إذا نظر إلى ما فضل عليه غَيْره من ذلك؛ فإنه يضمحل عنده ما أنعم اللَّهُ عليه به من النَّعم، ويحتقرها، فلا يحسبها نِعَما، فينسى حقَّ الله فيها، وربما حَمَله ذلك النظرُ إلى أن تمتدَّ عبنُه إلى الدنيا فينافس أهلها، ويتقطَّع لحسرة فَوْتِها، ويحسد أهلها، وذلك هو الهلاكُ في الدنيا والآخرة.

و (قوله: «فهو أجدرُ ألاً تزدروا نعمةَ الله عليكم») هو عائدٌ على مصدر: انظروا، وأجدر بمعنى أحقّ وأؤجب، والازدراء: الاحتقار.

حسنٌ، ويذْهَبُ عنِي الذي قد قَذِرتِي النّاسُ! قال: فمسحه، فذهب عنه قذَرُه، وأعطيَ لوناً حسناً، وجلداً حسناً. قال: فأيُّ المال أحبُ إليك؟ قال: الإبل - أو قال: البقر (شك إسحق) - إلا أنَّ الأبرص أو الأقرع قال أحدهما: الإبل، وقال الآخر: البقر - قال: فأعطي ناقةً عُشرَاءَ، فقال: بارك اللَّهُ لك فيها! قال: فأتى الأقرعَ فقال: أيُّ شيءٍ أحبُ إليك؟ قال: شعرٌ حسنٌ، ويذهب عني هذا الذي قذرني النّاسُ! قال: فمسحه، فذهب عنه. قال: وأعطي شعراً حسناً. قال: فأيُّ المال أحبُّ إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملاً، فقال: بارك الله لك فيها! قال: فأتى الأعمى، فقال: أيُّ شيءٍ أحبُ إليك؟ قال: البقر. أيُّ شيءٍ أحبُ إليك؟ قال: الغنم، فقال: فأعطي بقرة حاملاً، فقال: أن يردَّ الله إليَّ بصري، فأبصرَ به النّاسَ! قال: فمسحه، فردَّ الله إليه بصرَه! قال: فأيُّ المال أحبُ إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاةً والداً، فأنْتِجَ هذان وَولَد هذا. قال: فكان لهذا وادٍ من الإبل، ولهذا وادٍ من البقر، ولهذا وادٍ من الغنم.

و (قوله: «ناقة عشراء») هي التي مضى لها مِن حَمْلها عشرةُ أشهر، وجمعها: عشار، وكانت أنفسَ أموال العرب لقرب ولادتها، ورجاء لبنها. وقال ابنُ جنِّي: هي التي أتى عليها بعد وضعها عشرةُ أشهر. في الصحاح: العِشار بالكسر بي عشراء: وهي الناقةُ التي أتى عليها من يوم أرسل عليها الفحل عشرة أشهر وزال عنها اسم المخاض، ثم لا يزال ذلك اسمها حتى تضع، وبعدما تضع أيضاً. يقال: ناقتان عشراوان، ونوق عِشار، وعشراوات، يبدلون من همزة التأنيث واوا، وقد عشرت الناقةُ تعشيراً إذا صارت عشراء.

و (قوله: «فأُنتِج هذان، وولَّد هذا») أي: تولى نتاج ناقته وولادة شاته، ووقع هنا أُنتج رباعياً، والمعروف الثلاثي، وحكى الأخفش: نَتَجها، وأنتجها بمعنى، وقد أشبعنا القولَ فيه فيما تقدَّم.

قال: ثم إنّه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجلٌ مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله، ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللونَ الحسن؛ والجلد الحسن؛ والمال؛ بعيراً أتبلغ عليه في سفري! فقال: الحقوقُ كثيرةٌ! فقال له: كأنّي أعرفك؛ ألم تكن أبرص يَقْذَرُك الناس، فقيراً فأعطاك الله! فقال: إنّما ورثتُ هذا المال كابراً عن كابر! فقال: إنْ كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنْتَ!.

قال: وأتى الأقرع في صورته، فقال له مثل ما قال لهذا، وردَّ عليه مثل ما ردَّ على هذا، فقال: إنْ كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت.

قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته، فقال: رجلٌ مسكينٌ، وابنُ سبيلٍ؛ انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ ليَ اليومَ إلا بالله، ثمَّ بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري! فقال: قد كنتُ أعمى فردَّ الله إليَّ بصري، فخذْ ما شئت، ودعْ ما شئت فوالله لا أَجْهَدُك اليوم شيئاً أخذته لله! فقال: أمسكُ مالكَ؛ فإنَّما ابتليتُم، فقد رُضِيَ عنك وسُخِطَ على صاحِبَيْك!».

رواه البخاريُّ (٣٤٦٤)، ومسلم (٢٩٦٤).

\* \* \*

و (قوله: «انقطعت بيّ الحبالُ في سفري») الروايةُ المشهورة بالحاء المهملة والموحدة، والباء المعجمة \_ بواحدة تحتها \_ وبالألف، وهي: جمع حبل، وهو المستطيلُ من الرمل، وقيل: هي الأسبابُ التي يتوصَّل بها إلى البلاغ، وهذا أوقعُ التفسيريْن، ورواه ابنُ الحدَّاء: الحيل: جمع حيلة، ورواه بعضُهم كذلك غير أنه زاد الفاء، ووقع لبعض رواةِ البخاري: الجبال بالجيم، وفيه بُعْدٌ.

و (قوله: ﴿وَاللهُ لا أَجْهِدكَ اليوم شيئاً أَخذته للَّه ﴾) كذا لأكثر الرواة، ومعناه:

# (٦) بــابالخمول في الدنيا والتقلل منها

[٢٦٩٧] عن عامر بن سعد قال: كان سعد بن أبي وقاص في إبله، فجاءه ابنه عمر، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شرّ هذا الراكب! فنزل، فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟!

لا أبلغ منك جهداً، ومشقة في صنعك شيئاً أخذته للّه. قال صاحب «الأفعال»: جهدته وأجهدته: بلغت مشقته، وقيل: معنى لا أَجْهدك: لا أقلّل لك فيما تأخذ، والجهددُ: ما يعيش به المقللُ، ومنه: ﴿ وَاللّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلّا جُهدَهُمْ ﴾ [التوبة: ٧٩]. وعند ابن ماهان: لا أحمدك، بالحاء المهملة والميم، من الحمد، وكذا رواه البخاريُّ، ومعناه: لا أحمدك في أخذ شيءٍ، أو إبقائه لطيب نفسي بما تأخذ، كما قال المرقيِّش:

ليس على طبول الحياة ندم(١)

أي: ليس على فوت الحياة ندم.

و (قوله: «إنما ورثتُ هذا كابراً عن كابر») أي: كبيراً عن كبير، يعني: أنه ورث ذلك المالَ عن أجداده الكبراء، فحمله بخلُه على نسيان منّة الله تعالى، وعلى جَحْد نعمه، وعلى الكذب، ثم أورثه ذلك سخطَ الله الدائم، وكلُّ ذلك بشؤم البخل. واعتبر بحال الأعمى؛ لمّا اعترف بنعمة الله تعالى عليه، وشكره عليها، وسمحت نفسُه بها ثبتها اللّهُ عليه، وشكر فِعْله، ورضي عنه، فحصل على الرُّتب الفاخرة، وجمعتْ له نِعَم الدنيا والآخرة.

ومن وراءِ المرءِ ما يَعْلَمُ

والمعنى: إن أمام الإنسان عاقبة عمله، أو أمامه الشيب والهرم والأمراض والعلل. انظر: الشعر والشعراء (٧٣/١).

<sup>(</sup>١) هذا صدر بيت، وعجزه:

فضرب سعدٌ في صدره، فقال: اسكت سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «إنَّ الله يَالِيُهِ يقول: «إنَّ الله يَالِي يقول: «إنَّ الله يحبُّ العبد التَّقيَّ، الغنيَّ، الخفيَّ».

رواه أحمد (١٦٨/١)، ومسلم (٢٩٦٥).

[٢٦٩٨] وعن سعدِ بن أبي وقاصٍ يقول: والله! إنّي لأولُ رجلٍ من العرب رمى بسهمٍ في سبيل الله، ولقد كنّا نَغْزُو مع رسول الله ﷺ ما لنا طعامٌ نأكلُه إلا وَرَقُ الحُبْلَةِ؛ هذا السَّمُرُ؛ حتى إنّا أحدَنا ليضعُ كما تضع

و (قوله ﷺ: "إن الله يحبُّ العبدَ التقي الغني الحفي") جمهورُ الرواة قيَّدوه الخفي ـ بالخاء المعجمة ـ من الخفاء، والتقيّ: المتقي لله تعالى، وقد بيَّنا التقوى فيما تقدم. والغني: يعني به: من استغنى بالله، ورضي بما قَسَم اللَّهُ له، وقيل: يعني به غنى النفس. والخفي: يعني به الخامل الذي لا يريدُ العلوَّ فيها ولا الظهورَ في مناصبها، وهذا نحو ما قال في حديث آخر في صفة وليِّ الله: "وكان غامضاً في الناس" (۱) أي: لا يُعرف موضعه ولا يُؤبَه له، وقد رواه الدولابي (۲): الحفي بالحاء المهملة، فقيل: معناه العالم، من قوله: ﴿ كَأَنَّكَ حَفِيُّ عَنْهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٧]، وقيل: المتحفِّي بأهله، الوَصُول لهم بماله، السَّاعي في حوائجهم.

و (قوله: ما لنا طعام نأكلُه إلا وَرَقُ الحُبْلَةِ، هذا السمر) كذا وقع عند عامة الرواة. وعند الطبري، والتميمي: وهذا السمر بواو، ووقع في البخاري: إلا الحبلة، وورق السمر، وكذلك ذكره أبو عبيد.

الخُبْلة بضم الحاء وسكون الباء: ثمر العضاه. وقال ابنُ الأعرابي: ثمر

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٥/ ٢٥٢)، والترمذي (٣٣٤٧).

 <sup>(</sup>۲) هو الإمام الحافظ أبو بشر، محمد بن أحمد بن حماد الأنصاري الدولابي. والحديث في كتابه: الكنى والأسماء (۲/ ۲۲)، توفي سنة (۳۲۰ هـ).

الشاة، ثم أصبحت بنو أَسَدٍ تُعَزِّرُنِي على الدِّين، لقد خِبْتُ إذا وضلَّ عملى!.

رواه أحمـد (١/ ١٧٤)، والبخـاريُّ (٥٤١٢)، ومسلـم (٢٩٦٦)، والترمذيُّ (٢٣٦٦)، وابن ماجه (١٣١).

السمر شبه اللُّوبياء، ورواية البخاري: أحسنها؛ لأنه بيَّن فيها أنهم يأكلون ثمر العضاه، وورق الشجر السَّمُر.

و (قوله: ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الدين) هو بالزاي أولى وبالراء ثانية من التعزير، واختلف في معناه هنا، فقال الهروي: معناه: توقّفني عليه، والتعزير: التوقيف على الأحكام، والفرائض. وقال الطبريُّ: أي: تقومني وتعلمني، ومنه تعزير السلطان؛ أي: تقويمه بالتأديب، وقال الحربي: التعزير بمعنى اللوم والعَتْب.

قلتُ: هذه أقوالُ الشارحين لهذه الكلمة، وفيها كلّها بُعدٌ عن معنى الحديث، والذي يظهر لي: أن الأليق بمعناه: أن التعزير معناه الإعظام والإكبار، كما قال تعالى: ﴿وَتُعَرِّرُوهُ ﴾ [الفتح: ٩]، أي: تعظّموه وتبرّوه، فيكون معناه على هذا: أنه وصَفَ ما كانت حالتهم عليه في أول أمرهم من شدة الحال، وصُعُوبة العيش، والجهد مع النبي ، ثم إنهم اتسعت عليهم الدنيا، وفتحت عليهم الفتوحات، وولُوا الولايات، فعظمهم الناسُ لشهرة فَضْلهم، ودينهم، وكأنه كره تعظيم الناس له، وخصَّ بني أسد بالذكر لأنهم أفرطوا في تعظيمه، والله تعالى أعلم. وهذا الذي ذكرناه هو الذي صرَّح به عتبة بن غزوان في الحديث الآتي بعد هذا، حيث قال: لقد رأيتني مع رسول الله على سبعة، وما لنا طعامٌ إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقُنا، فالتقطت بُردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فالتَّررتُ بنصفها، واتَّزر سعدٌ بنصفها، فما أصبح منا اليوم أحدٌ إلا أصبح أميراً على فاتَّزرتُ بنصفها، واتَّزر سعدٌ بنصفها، فما أصبح منا اليوم أحدٌ إلا أصبح أميراً على

# (٧) بابالتزهيد في الدنيا والاجتزاء فيالملبس والمطعم باليسير الخشن

مصر من الأمصار، وإنّي أعوذُ بالله أن أكونَ في نفسي عظيماً، وعند الله صغيراً (١). فيحتمل أن يكون هذا هو الذي عنى به سعد بن أبي وقاص، والله تعالى أعلم. وأما ما فسّرتُ به المشايخُ ذلك الكلامَ فيقتضي تفسيرُهم: أن بني أسد كانوا عتبوا عليه أموراً من الدين، وعابوها عليه، فردّ عليهم قولهم. ويعضد هذا ما ذكره البخاري (٢) من حديث جابر بن سمرة، قال: شكا أهلُ الكوفة سعداً حتى ذكروا: أنه لا يحسنُ أن يصلي، فاستحضره عمرُ ـ رضي الله عنه ـ فقال: إنَّ هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي، فقال: أما أنا فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله على، وفيه: ولم يدع مسجداً إلا سأل عنه، ويثنون معروفاً، حتى دخل مسجداً لبني عبس، فقام رجلٌ منهم، يقال له: أسامة بن قتادة، فقال: أمَا إذ نشدتنا، فإن سعداً كان لا يسيرُ بالسرية، ولا يعدلُ في القضية. . . وذكر الحديث.

#### (٧) ومن باب: الزهد في الدنيا<sup>(٣)</sup>

(قوله: خطبنا عتبة بن غزوان \_ وكان أميراً على البصرة \_) عتبة هذا \_ رضي الله عنه \_ مازنيٌّ، وحليف لبني نوفل، قديم الإسلام. أسلم سابع سبعة كما

<sup>(</sup>١) انظره في التلخيص (٢٨٠٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧٥٥).

 <sup>(</sup>٣) شرح المؤلف ـ رحمه الله ـ تحت هذا العنوان: هذا الباب والذي يليه، وهو بعنوان؟
 باب: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل الأصبع في اليم.

فإنَّ الدنيا قد آذَنَتْ بصَرْم، ووَلَتْ حَذَّاءَ، ولم يبق منها إلا صُبَابَةٌ كصُبَابَةِ الإِناءِ يَتَصابُها صَاحِبُها، وإنَّكم مُنْتَقِلون مِنْها إلى دارٍ لا زوالَ لها، فانتقلوا بخيرِ ما بحضرتِكُم، فإنَّه قد ذُكِر لنا: أنَّ الحجر يُلْقي من شفير جهنم، فيهوي فيها

قال. وهاجر وشهد المشاهد مع رسول الله على بدراً والمشاهد كلها، أمَّره عمر رضي الله عنه على جيش، فتوجَّه إلى العراق، ففتح الأُبلَّة والبصرة ووليها، وبنى مسجدها الأعظم بالقصب، ثم إنه حجَّ فاستعفى عمرَ عن ولاية البصرة، فلم يعفه فقال: اللهم لا تردّني إليها، فسقط عن راحلته فمات سنة سبع عشرة، وهو منصرف من مكة إلى البصرة، بموضع يقال له: معذر ببني سليم، قاله ابن سعد. ويقال: مات بالربذة، قاله المدائني.

و (قوله: إن الدنيا قد آذنت بِصَرْم) أي: أشعرتْ وأعلمتْ بزوالٍ وانقطاع.

و (قوله: وولَّت حذَّاءَ) أي: سريعة خفيفة، ومنه قيل للقطاة: حذَاء، أي: منقطعة الذنب قصيرته، ويقال: حمار أحدُّ؛ إذا كان قصير الذنب، حكاه أبو عبيد، وهذا مثلٌ كأنه قال: إن الدنيا قد انقطعتْ مسرعة.

و (قوله: ولم يبق منها إلا صُبابة كصبابة الإناء يتصابُّها صاحبُها) الصُّبابة: بضم الصاد: البقية اليسيرة، والصَّبابة \_ بالفتح \_: رقة الشوق، ولطيف المحبة، ويتصابُّها: يروم صبّها على قلّة الماء وضَعْفه.

و (قوله: فانتقلوا بخير ما بحضرتكم) أي: ارتحلوا إلى الآخرة بخير ما يحضركم من أعمال البِرِّ. جعل الخيرَ المتمكّن منه كالحاضر.

و (قوله: فإنه قد ذُكِر لنا أن الحجر لَيُلْقى (١) من شفير جهنم . . . الحديث إلى آخره) يعني: أنه ذُكِر له عن رسول الله ﷺ ذلك؛ لأنَّ مثلَ هذا لا يُعْرَفُ إلا من جهة النبيِّ ﷺ ممعه مِن غيره، فسكت عنه إما

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم والتلخيص: يُلْقى.

معنى التناسخ

سبعين عاماً لا يُدْرِكُ لها قعراً، ووالله لتُملأنَّ ! أفعجبتم؟ ولقد ذُكر لنا: أنَّ ما بين المصراعين من مصاريع الجنَّة مسيرةُ أربعين سنةً، وليأتِينَّ عليها يومٌ وهو كَظِيْظٌ من الزِّحام، ولقد رَأْيْتُني سابع سبعةٍ مع رسول الله ﷺ ما لنا طعامٌ إلا وَرَقُ الشَّجر؛ حتى قَرَحَتْ أَشْدَاقُنَا، فالتقطتُ بُرْدَةً فَشَقَقْتُها بيني وبين سعدِ بن مالك، فاتزرْتُ بنصفها، واتَّزر سعدٌ بنصفها، فما أصبح اليومَ مِنَّا أحدٌ إلا أصبح أميراً على مِضْرٍ من الأمصار، وإنِّي أعوذ بالله أنْ أكون في نفسي عظيماً، وعند الله صغيراً، وإنَّها لم تكن نبوةٌ قطُّ إلا تناسَخَتْ حتى يكون آخرُ عاقبتها مُلْكاً، فَسَتخْبُرون، وتُجَرِّبُون الأمراء بَعْدَنا!.

رواه أحمد (٤/ ١٧٤)، ومسلم (٢٩٦٧) (١٤).

نسياناً، وإما لأمرٍ يُسوِّع له ذلك. ويحتملُ أن يكون سمعه هو من النبيُّ ﷺ وسكت عن رفعه للعلم بذلك. وشفير جهنم: حَرْفُها الأعلى. وحرف كلِّ شيء أعلاه وشفيره. ومنه: شفير العين. ومصراع الباب: ما بين عضادتيه، وجمعه مصاريع، وهو ما يسدُّه الغلق.

و (قوله: وهو كظيظٌ من الزِّحام) أي: ممتلىءٌ منه. يقال: كظَّه الشرابُ كظيظاً. وقَرِحَتْ أشداقُنا: أي: تقرَّحت؛ أي: انجرحت من خشونة الورق. والبردة: الشَّملة، والعرب تُسمِّي الكساءَ الذي يُلتحف به بردة، والبُرد\_بغير تاء\_: نوعٌ من نوع ثياب اليمن الموشية.

و (قوله: وإنها لم تكن نبوة قطُّ إلا تناسخت، حتى يكون آخرُها<sup>(۱)</sup> ملكاً) يعني: أن زمانَ النبوَّة يكون الناسُ فيه يعملون بالشرع، ويقومون بالحق، ويزهدون في الدنيا، ويرغبون في الآخرة، ثم إنه بعد انقراضهم، وانقراض خلفائهم يتغيَّر الحالُ، وينعكسُ الأمر، ثم لا يزال الأمرُ في تناقص، وإدبارٍ إلى ألا يبقى على (١) في التلخيص ومسلم: عاقبتُها.

#### (۸) باب

# ما الدُّنيا في الآخرة إلا كما يُجعل الإصبعُ في اليمِّ وما جاء: أنَّ المؤمن فيه كخامةِ الزَّرع

[۲۷۰۰] وعن المستَوْرِدِ ـ أخي بني فهرٍ ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «والله ما الدُّنيا في الآخرة إلا مِثْلُ ما يَجْعَلُ أحدُكم إصْبَعَه هذه ـ وأشار يحيى بن يحيى بالسَّبابة ـ في اليمِّ فلينظرْ بم ترجع!».

الأرض مَن يقول: الله! الله! فيرتفع ما كان الصدرُ الأوَّل عليه، وهذا هو المعبَّرُ عنه هنا: بالتَّناسخ؛ فإن النسخ: هو الرفعُ والإزالة، وهذا الحديثُ نحو قوله ﷺ: «ما من نبيِّ بعثه اللَّهُ تعالى في أُمَّةٍ قبلي إلا كان له من أُمَّته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته، ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلفُ من بعدهم خلوفٌ يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون... الحديث، (۱).

و (قوله: حتى يكون آخر عاقبتها ملكاً) يعني أنهم يعدلون عن سنن النبيين (۲) وخلفائهم إلى الإقبال على الدنيا واتباع الهوى. وهذه أحوالُ أكثر الملوك، فأما من سَلَك سبيل الصدر الأول الذي هو زمانُ النبوة والخلافة من العدل، واتباع الحق، والإعراض عن الدنيا، فهو من خلفاء الأنبياء، وإن تأخّر زمانه كعمر بن عبد العزيز \_ رضي الله عنه \_ إذ لم يكن بعد الخلفاء من سَلَك سبيلَهم، واقتدى بهم في غالب أحوالهم غيره \_ رضي الله عنه \_، لا جرم هو معدودٌ منهم، وداخلٌ في زمرتهم إن شاء الله تعالى.

[(٨) بساب: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل الأصبع في اليم] (٣)

و (قوله: «ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدُكم إصبعه في اليم فلينظرُ بماذا ترجع»). اليمّ: البحر. وهذا مثلٌ لحقارة الدُّنيا وقلّتها، وهو نحو قوله

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٥٠). (٢) في (ز): النبوة.

<sup>(</sup>٣) هذا العنوان لم يذكره المؤلف \_ رحمه الله \_ في المفهم، واستدركناه من التلخيص.

رواه أحمد (۲۲۸/٤)، ومسلم في الجنة (۲۸۵۸)، والترمذيُّ (۲۳۲۳)، وابن ماجه (٤١٠٨).

[۲۷۰۱] وعن كعبِ بن مالكِ، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَثَلُ المؤمنِ كَمَثَلِ الخامة من الزَّرع تُفيئُها الرِّيحُ، تَصْرعُها مرةً، وتَعْدِلُها أخرى حتى تَهْيج - في روايةٍ: حتى يأتيه أجله ـ. وَمَثَلُ الكافر كَمَثُلِ الأرزةِ المُجْذِيَةِ على أصلها، لا يُصيبُها شيءٌ حتى يكونَ انجعافُها مرةً واحدةً».

وفي رواية: (المنافق) بدل (الكافر).

رواه أحمد (٣/٤٥٤)، والبخاريُّ (٥٦٤٣)، ومسلم في صفات المنافقين (٢٨١٠) (٥٩ و ٦٠).

تعالى: ﴿ قُلْ مَنْكُ الدُّنَا قَلِيلٌ ﴾ [النساء: ٧٧] أي: كلُّ شيء يُتَمتَّعُ به في الدنيا من أولها إلى آخرها قليل، إذ لا بقاء له ولا صفو فيه، وهذا بالنسبة إلى نفسها، وأما بالنسبة إلى الآخرة، فلا خَطَر، ولا قدر للدنيا، وهذا هو المقصودُ بتمثيل هذا الحديث حيث قال: «فلينظر بماذا يرجع». ووجه هذا التمثيل أن القدر الذي يتعلَّق بالإصبع من ماء البحر لا قَدْرَ له ولا خطر، وكذلك الدُنيا بالنسبة إلى الآخرة.

و (قوله: «مثل المؤمن كخامة الزرع») الخامة هي: الغضَّة الرطبة من النبات. وأنشدوا:

إِنَّمَا نَحْنُ مِثْلُ خَامَةِ زَرْعٍ فَمَتَسَى يَانُنِ يَاتِ مُختَصِدُهُ

وتُفِينُهَا الرياح: أي: تردُّها من جانبٍ إلى جانب، وقد بيَّن ذلك بقوله: تصرعها مرَّة وتعدلها أخرى، وصوابه: تفيئها؛ بضم التاء وكسر الفاء، وتخفيف الياء والهمز؛ فإنه يقال: أفأت الشيء: رجعته. أو فاء هو في نفسه: رجع، ومَن فتح الفاء وشدَّد الياء فقد أخطأ؛ لأنه إنما يقال: فيأت الشجرة، يعني إذا ظهر فيئها لا غير، والأرزة: شجرة الصنوبر، وسُمِّيت بذلك لثبوتها، يقال: شجرة أرزة؛

[٢٧٠٢] ونحوه؛ عن أبي هريرة. وهذا أتمُّ غير أنَّه قال: «ولا يزالُ المؤمنُ يُصيبه البلاءُ».

رواه أحمـد (٢/ ٢٣٤)، والبخـاريُّ (٥٦٤٤)، ومسلـم (٢٨٠٩)، والترمذيُّ (٢٨٦٦).

\* \* \*

(٩) باب

شدّة عيش النّبيّ عَلِيْة

وقوله: «اللهمَّ اجعل رزق آلِ محمدٍ كفافاً»

[٢٧٠٣] عن عائشة، قالت: ما شَبِعَ آلُ محمَّدٍ ﷺ مُنْذُ قَدِم المدينة مِنْ طَعام بُرِّ ثلاثَ ليالٍ تباعاً حتى قُبِض.

أي: ثابتةٌ في الأرض، وقد أرزت تأرز، ويقال للناقة القوية: أرزة. والمُجْذِية على أصلها: القائمة الراسخة، وهذا مثلٌ للغالب من المؤمنين والغالب من الكافرين، وحكمة الله في وحكمة الله في ابتلاء المؤمنين في الدنيا أن يهديهم فيها، ويُخلِّصهم من تبعاتها، حكمة الله في وأن تُوفِّر أجورُهم في الآخرة، وعكس ذلك في الكفار والمنافقين.

في الدنيا

وفائدةُ هذا الحديث احتسابُ المصائب، والصبر عليها، وانتظار الثواب عليها، والخوف من عدم المصائب وبسط الدُّنيا.

#### (٩ و ١٠) ومن بــاب: شدَّة عيش النبيِّ ﷺ (١٠

الرَّف: خشبة تُرفع عن الأرض يُلقى عليها ما يُرفع، قاله الحربي، وقال غيره: هي الغرفة. والشطر: النصف، وهو هنا نصف وَسْق شعير. والدَّقل: أردأ

<sup>(</sup>١) شرح المؤلف ـ رحمه الله ـ تحت هذا العنوان: هذا الباب، والباب الذي يليه، وهو باب: سبق فقراء المهاجرين إلى الجنة، ومن الفقير السَّابق.

وفي روايةٍ: ما شبع آلُ محمدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ الشَّعير يومين متتابعين حتى قُبض.

وفي روايةٍ: من خبر بُرِّ إلَّا وأحدُهما تمرُّ.

رواه أحمد (٢/ ٩٨)، والبخارئيُّ (٥٤٢٣)، ومسلم (٢٩٧٠) (٢٠ و ٢٢) و (٢٩٧١) (٢٥)، والترمذئيُّ (٢٣٥٧)، وابن ماجه (٣٣٤٤).

[۲۷۰٤] وعنها؛ قالت: لقد مات رسول الله ﷺ وما شبع مِنْ خبزِ وزيتٍ في يوم واحدٍ مرتين.

وفي روايةٍ: توفّي رسولُ الله ﷺ حين شبع النَّاس من الأسودين: التَّمر والماء.

وفي أخرى: (وقد شبعنا) بدل (حين شبع).

رواه أحمـــد (٦/ ١٥٦ و ٢٥٥)، والبخـــاريُّ (٢١٦٥)، ومسلـــم (٢٩٧٤) (٢٩)، و (٢٩٧٥) (٣٠ و ٣١)، والترمذيُّ (٢٣٥٦).

[٢٧٠٥] وعنها؛ قالت: توفي رسول الله ﷺ وما في رَفِّي من شيءٍ يأكُلُه ذو كبدٍ إلا شطرُ شعيرٍ في رفِّ لي، فأكلتُ منه حتى طالَ عليَّ، فكِلْتُه، ففَنِيَ.

رواه أحمـد (٢/ ١٠٨)، والبخـاريُّ (٣٠٩٧)، ومسلـم (٢٩٧٣)، والترمذيّ (٢٥٦٩).

التمر، وقد أدقل النخل: إذا ردىء. وقيل: هو جنس من النخل له تمر، وهو حبُّ السم يكن على كبير له نواة مُدوَّرة مقدار الجوزة يُشبه نوى التمر، فإذا يبسَ صار عليه مثل الليفة. العبش وأحاديثُ هذا الباب كلُها، وإن اختلفت ألفاظها تدل على: أن النبيَّ عَلَى لم يكن

[۲۷۰٦] وعن عروة، عن عائشة، أنّها كانت تقول: والله يا بن أختي! إِنْ كنّا لنَنْظُرُ إلى الهلال، ثم الهلالِ، ثم الهلالِ، ثم الهلالِ، ثلاثة أهلة في شهرين، وما أُوقِدتُ في أبيات رسول الله على نار الله قلت: يا خالة! فما كان يُعيّشُكُم وقالت: الأسودان: التمر والماء؛ إلا أنّه قد كان لرسول الله على جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله على من ألبانها فيَسْقيناه.

رواه أحمـــد (٢/٨٦)، والبخـــاريُّ (٦٤٥٦)، ومسلـــم (٢٩٧٢) (٢٨)، والترمذيُّ (٢٤٦٩)، وابن ماجه (٤١٤٤).

[۲۷۰۷] وعن أبي هريرة، قال: والذي نفس أبي هريرة بيده! ما أشبع رسولُ الله ﷺ أهلَه ثلاثة أيام تباعاً! أو ثلاث ليالٍ، من خبزِ حِنْطَةٍ حتى فارق الدُّنيا، وفي روايةٍ: ما شبع. وقال: ثلاثة أيام (من غير شك).

رواه أحمد (٢/ ٤٣٤)، والبخاريُّ (٥٤١٤)، ومسلم (٢٩٧٦) (٣٣ و ٣٣)، والترمذيُّ (٢٣٥٨).

[۲۷۰۸] وعن النعمانِ بن بشيرٍ، قال: ألستم في طعامٍ وشرابٍ ما شتتم! لقد رأيتُ نبيَّكم ﷺ وما يجد من الدَّقَل ما يملأ به بَطْنَهُ.

رواه أحمد (٤/ ٢٦٨)، ومسلم (٢٩٧٧) (٣٤)، والترمذيُّ (٢٣٧٢).

يُديمُ الشِّبَع، ولا الترفُّه في العيش، لا هو ولا من حوته بيوتُه، ولا آله. بل: كانوا يأكلون ما خَشُنَ من المأكل العَلَق، ويقتصرون منه على ما يسدُّ الرَّمَق، مُعرضين عن متاع الدنيا، مؤثرين ما يبقى على ما يفنى، ثم لم يزل كذلك حالُهم مع إقبال الدنيا عليهم، واجتماعها بحذافيرها لديهم إلى أن وصلوا إلى ما طلبوا، وظفروا بما فيه رغبوا.

حال الفقر والغنى

والكفاف

[٢٧٠٩] وعنه؛ قال: ذكر عُمَرُ ما أصاب النَّاس من الدُّنيا فقال: لقد رأيت رسول الله ﷺ يَظَلُّ اليوم يلتوي، ما يجد دَقَلًا يملأ به بطُّنه.

رواه أحمد (١/ ٢٤)، ومسلم (٢٩٧٨)، وابن ماجه (٢٤٦٤).

[٢٧١٠] وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «اللهمَّ اجعل رزق آلِ محمّدِ قوتاً».

وفي روايةٍ: «كِفافاً».

رواه أحمد (٢٤٦/٢)، والبخاريُّ (٦٤٦٠)، ومسلم في الزهد (١٠٥٥) (١٨ و ١٩)، والترمذيُّ (٢٣٦١)، وابن ماجه (١٣٩).

و (قوله ﷺ: «اللهم اجعلْ رزقَ آل محمَّدِ قوتاً») أي: كفافاً، كما جاء في جُبِع له ﷺ الرواية الأخرى، ويعنى به: ما يقوتُ الأبدان ويكفُّ عن الحاجة والفاقة، وهذا الحديث حجة لمن قال: إنَّ الكفافَ أفضلُ من الغني والفقر، وقد تقدَّمت هذه المسألة في الزكاة. ووجه التمسُّك بهذا الحديث: أنَّ النبيُّ ﷺ إنما يدعو لنفسه بأفضل الأحوال، وأيضاً: فإنَّ الكفافَ حالة متوسطة بين الغنى والفقر، وقد قال ﷺ: «خيرُ الأمور أوساطها»(١). وأيضاً: فإن هذه الحال سليمة من آفات الغنى، وآفات الفقر المُدقع، فكانت أفضل منها ثم إن حالة صاحب الكفاف حالة الفقير إذ لا يترفُّه في طَيُّبات الدنيا، ولا في زهرتها، فكانت حاله إلى الفقر أقرب، فقد حصلَ له ما حصلَ للفقير من الثواب على الصبر، وكُفي مرارتَه وآفاتِه. لا يُقال: فقد كانت حالة رسول الله علي الفقر الشديد المدقع، كما دلَّت عليه أحاديث

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الأثير في جامع الأصول (١/٣١٨\_ ٣١٩)، والعجلوني في كشف الخفاء (١/ ٣٩١) وقال ابن الفرس: ضعيف.

#### (۱۰) باب

## سبق فقراء المهاجرين إلى الجنة، ومن الفقير السّابـق

[٢٧١١] عن أبي عبد الرَّحمٰن الحُبُلِيِّ؛ قال: سمعتُ عبدَ الله بنَ

هذا الباب وغيرُها، ألا ترى أنه يطوى الأيّام، ولا يشبعُ يومين متواليين، ويشدُّ على بطنه الحجرَ من الجوع والحجرين، ولم يكن له سوى ثوب واحد، فإذا غسلَه انتظره إلى أن يجفُّ، وربما خرجَ، وفيه بقع الماء، وماتَ ودرعُه مرهونةٌ في شعير لأهله، ولم يخلُّفْ ديناراً ولا درهماً، ولا شاةً، ولا بعيراً، ولا حالة في الفقر أشدُّ من هذه، وعلى هذا فلم يكن حاله الكفاف، بل: الفقر. فلم يجبه الله تعالى في الكفاف لعلمه: بأن الفقر أفضل له؛ لأنا نقول: إن النبيَّ عَلَيْ قد جُمعَ له حال الفقر والغنى والكفاف، فكانت أوَّلَ أحواله الفقر مبالغة في مجاهدة النفس. وخطامها عن مألوفات عاداتها، فلما حصلت له مَلَكة ملكها، وتخلُّص له خلاصة سبكها، خيّره الله تعالى في أن يجعلَ له جبالَ تهامة ذهباً تسيرُ معه حيث سار، فلم يلتفت إليها، وجاءته فتوحات الدنيا فلم يعرِّج عليها، بل: صرفها وانصرفَ عنها، حتى قال: «ما لِيَ مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخُمُس مردود فيكم»(١). وهذه حالة الغني الشاكر، ثم اقتصرَ من ذلك كلِّه على قدر ما يردِّ ضروراتِه، وضروراتِ عياله، ويردُّ حاجتَهم، فاقتنى أرضَه بخيبَر، وكان يأخذُ منها قوتَ عياله، ويدَّخِره لهم سنة، فاندفع عنه الفقر المدقعُ، وحصلَ الكفافُ الذي دعا به، ثم إنه لما احتُضرَ، وقف تلك الأرض على أهله ليدومَ لهم ذلك الكفاف الذي ارتضاه لنفسه، ولتظهر إجابة دعوته حتى في أهله من بعده، وعلى ذلك المنهج نهجَ الخلفاء الراشدون على ما تدلُّ عليه سيرهم وأخبارهم. وعلى هذا فأهلُ الكفاف هم صَدْر

<sup>(</sup>١) رواه مالك في الموطأ (٢/ ٤٥٧ ـ ٤٥٨).

عمرِو بنِ العاص \_ وسأله رجل \_ فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ \_ فقال له عبدُ الله: ألكَ امرأةٌ تأوي إليها؟ قال: نعم! قال: ألك مسكنٌ تسكنُه؟

كتيبة الفقراء الداخلينَ الجنَّة قبل الأغنياء بخمسمنة عام؛ لأنهم وسطهم، والوسطُ: العدل. وليسوا من الأغنياء كما قرَّرناه فاقتضى ذلك ما ذكرناه، والله تعالى أعلم.

و (قول الرجل لعبد الله بن عمرو: ألسنا من الفقراء؟) سؤال تقرير، وكأنه سأل شيئاً من الفيء الذي قال اللَّهُ تعالى فيه: ﴿ لِلْفُقَرَلِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِينرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنَّا﴾ [الحشر: ٨]؛ وكأنَّ ذلك الرجل قال: ألسنا من الفقراء الذين يستحقُّون من الفيء سهماً بنصِّ القرآن؟ وكأنه أنجز له مع ذلك الالتفات إلى الفقراء المهاجرين، وتبجح به، فأجابه عبد الله بما يكسر ذلك منه، ويزيلُ آفةَ الالتفات إلى الأعمال بما يقتضى: أن الأحق باسم الفقر المهاجرين مَن كان متجرِّداً عن الأهل والمسكن، كما كان حالُ أهل الصُّفَّة في أول الأمر. وصار معنى هذا الحديث إلى نحو قوله على: «ليس الشديدُ بالصُّرَعة»(١) و «ليس المسكين بالطُّواف (٢) فكأن عبد الله قال له: ليس الفقير المهاجرين الذي تكون له زوجة ومسكن، وإنما الفقيرُ المتجرِّدُ عن ذلك، ولم يردْ أن مَن كان فقيراً مهاجرياً، له زوجة ومسكن أنه لا يستحقُّ من الفيء شيئاً؛ لأن صاحبَ العيال الفقير أشدُّ فاقةً وبلاءً؛ ولأنه خلافُ ما وقع لهم، فإن النبيَّ ﷺ كان يُعْطيهم بحسب فاقتهم وحاجتهم، ويفضِّل في العطاء مَن له عيالٌ على مَن ليس كذلك، وكذلك فعل الخليفتان بَعْدَه، على ما هو المعلوم مِن حالهما، وإن حمل قول عبد الله على ظاهره لزمَ عليه: أنَّ مَن كان له زوجةٌ ومسكنٌ لا غير ذلك لم يُعَدُّ من الفقراء المهاجرين الذين وصفهم الله تعالى، والذين يسبقون إلى الجنة، فيلزم ألَّا يكون أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان، ولا عليٌّ من الفقراء من السَّابقين إلى الجنة، وذلك باطلٌ قطعاً.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦١١٤)، ومسلم (٢٦٠٩).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢/ ٢٦٠)، والبخاري (٤٥٣٩)، ومسلم (١٠٣١) (١٠٢).

سبسق الفقسراء

قال: نعم! قال: فأنت من الأغنياء! قال: فإنَّ لي خادماً! قال: فأنت من الملوك!.

قال أبو عبد الرحمن: وجاء ثلاثة نفرٍ إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وأنا عنده فقالوا: يا أبا محمد! إنَّا والله ما نقدر على شيء! لا نفقةٍ، ولا دابة، ولا متاع! فقال لهم: ما شئتُم! إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يَسَّرَ الله لكم، وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان، وإن شئتم صبرتم، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنَّ فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم

و (قوله: أنت من الملوك) لماأخبره أنَّ له خادماً على جهة الإغياء والمبالغة؛ لا أنه ألحقه بالملوك حقيقةً، ولا بالأغنياء، ولا سَلَبه ذلك اسم الفقراء؛ إذ لم يكن له غير ما ذكر، والله تعالى أعلم.

و (قوله: جاء ثلاثة نفر إلى عبد الله بن عمرو) هذه قضيةٌ أخرى غير القضية المتقدمة، وإنَّ اتَّفق راوياهما، فإنهما من رواية أبي عبد الرحمن الحُبُلي عن عبدالله بن عمروبنالعاص؛ لأن هؤلاء ثلاثة وذلك واحدٌ، ولأن مقصودَه من هذا الحديث غيرُ مقصوده من الأول، وذلك أنَّ هؤلاء الثلاثة شكوا إليه شدَّةَ فاقتهم، وأنهم لا شيء لهم، فخيرهم بين الصَّبر على ما هُمْ فيه حتى يلقوا الله، فيحصلون على ما وَعَدهم اللَّهُ به على لسان نبيِّه على أسان نبيِّه على من السبق إلى الجنة قبل الناس كلُّهم، وبين أن يرفع أمرَهم إلى السلطان، فيدفع إليهم ما يُغْنِيهم، وبين أن يواسيَهم من ماله، فاختار القومُ البقاءَ على الحالة الأولى، والصبر على مَضَـض الفقر وشدَّته. ويُفهم من هذا الحديث: أنَّ مذهبَ عبد الله، وهؤلاء الثلاثة: أن الفقرَ المدقع، والتجرُّدَ عن المكتسبات كلُّها أفضل، وقد بيَّنا آنفاً: أنَّ المسألةَ مسألةُ خلافٍ، وأن الكفاف أفضل على ما ذكرناه آنفاً.

الأغنياء إلى

و (قوله ﷺ: ﴿إِنَّ فقراءَ المهاجرين يسبقون الأغنياءَ يوم القيامة إلى الجنة الجنة

القيامة إلى الجنة بأربعين خريفاً»، قالوا: فإنَّا نصبر، لا نسأل شيئاً!. رواه أحمد (٢/ ١٦٩)، ومسلم (٢٩٧٩).

李 李 蒋

باربعين خريفاً») هذا الحديثُ اختلفت ألفاظُ الرواة فيه عن النبيُّ ﷺ فروى عبدُ الله ابن عمرو \_ رضي الله عنهما \_ الحديث المتقدِّم، وروى الترمذي من حديث أبي سعيد الخدرئ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: افقراءُ المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمئة عام ١١٠٠. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ويروى أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿يدخلُ الفقراءُ الجنةَ قبل أغنيائهم بخمسمئة عام، نصف يوم، (٢)، قال: هذا حديث حسن صحيح. وفي طريق أخرى: «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، وهو خمسمئة عام»(٣). وقال: حديث حسن صحيح، وروي أيضاً عن جابر بن عبد الله \_ رضى الله عنه \_ أن رسولَ الله على قال: الله على قال: المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفاً»(٤). قال: هذا حديث حسن صحيح، فاختلفت هذه الأحاديثُ في أيِّ الفقراء هم السَّابقون، وفي مقدار المدَّة التي بها يسبقون، فهذان موضعان، ويرتفع الخلافُ عن الموضع الأول بأن يُرَدَّ مطلق حديث أبي هريرة إلى مقيَّد روايته الأخرى، ورواية جابر ـ رضي الله عنه ـ، فيعني بالفقراء: فقراء المسلمين، وحينتذٍ يكونُ حديثُ عبد الله بن عمرو، وحديث أبي سعيد مخصوصاً بفقراء المهاجرين، وحديث أبي هريرة، وجابرٍ يعمُّ جميع فقراء قرون المسلمين، فيدخل الجنة فقراء كل قرنٍ قبل أغنيائهم بالمقدار المذكور، وهذه طريقة حسنة، ونزيدُها وضوحاً بما

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۳۵۱).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۲۳۵۳).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢٣٥٤).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٢٣٥٥).

قد صعّ عنه على أنه قال: أصحاب الجنة محبوسون على قنطرة بين الجنة والنار، يُسألون عن فضول أموال كانت بأيديهم (١)، وهذا واضح. وأما الموضع الثاني فقد تقدّم: أنَّ الخريف هو العام هنا، وأصلُ الخريف: فصلٌ من فصول السنة، وهو الفصلُ الذي تُخترفُ فيه الثمار، أي: تُجتنى، فسُمِّي العامُ بذلك، ويمكن الجمعُ بين الأربعين، حديث الخمسمئة عام؛ بأنَّ سُبَّاق الفقراء يدخلُون (٢) قبل سُبَّاق الأغنياء بأربعين عاماً، وغير سُبَّاق الأغنياء بخمسمئة عام؛ إذ في كلِّ صنف من الفريقين سُبَّاق، واللَّهُ أعلم.

وهذه الأحاديث: حُجَّةٌ واضحةٌ على تفضيل الفقر على الغِنى، ويتقرَّر ذلك من وجهين:

أحدهما: أن النبيَّ ﷺ قال هذا لجبر كَسْر قلوب الفقراء، ويهوِّن عليهم ما جَبْــركَــركَـــر يجدونه من مرارة الفقر، وشدائده؛ بمزيَّةٍ تحصلُ لهم في الدار الآخرة على الأغنياء قلوب الفقراء عِوَضاً لهم عما حُرِموه من الدُّنيا، وصَبْرهم، ورضاهم بذلك.

وثانيهما: أنَّ السبقَ إلى الجنة ونعيمها أولى من التأخر عنها بالضَّرورة، فهو أفضل.

وثالثها: أنَّ السبق إلى الفوز مِن أهوال يوم القيامة، والصِّراط أولى من المقام في تلك الأهوال بالضرورة، فالسَّابقُ إلى ذلك أفضلُ بالضرورة، وحينتنِ لا يلتفت لقول مَن قال: إنَّ السبق إلى الجنة لا يدلُّ على أفضلية السابق. وزخرف ذلك: بأنَّ النبيَّ الفضلُ الخليقة، ومع ذلك فدخوله الجنة متأخِّر عن دخول هؤلاء الفقراء؛ لأنهم يدخلون قبله، وهو في أرض القيامة؛ تارةً عند الميزان،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) في (ز): يسبقون.

وتارةً عند الصِّراط، وتارةً عند الحوض، كما قد أخبر عن ذلك فيما صحَّ عنه، وهذا قولٌ باطلٌ صَدَر عمن هو بما ذكرناه وبالنقل جاهل، فكأنه لم يسمع ما تقدُّم في كتاب الإيمان من قوله على: ﴿ أَنَا أُوَّلُ مِن يَقْرِعُ بِابَ الْجِنَّةِ ، فيقول الخازنُ: من أنت؟ فأقول: أنا محمد. فيقول الخازن: بك أمِرْتُ لا أفتحُ لأحدٍ قبلك، (١). وفي حديث أنه على قال: «أنا أول من يدخلُ الجنة، ومعي فقراءُ المهاجرين" (٢). وعلى هذا فيدخل الجنة، ويتسلُّم ما أُعِدُّ له فيها، ويُبوئيء الفقراءَ منازلهم، ثم يرجع إلى أرض القيامة ليخلِّص أمته بمقتضى ما جعل اللَّهُ في قلبه من الحنو على أمته، والشفقة عليهم، والرَّأفة بهم، فيلازمُهم في أوقاتِ شدائدهم، ويسعى بمكنه في نجاتهم، فيحضرهم عند وزن أعمالهم، ويسقيهم عند ظمئهم، ويدعو لهم بالسلامة عند جَوَازهم، ويشفعُ لمن دخل النارَ منهم، وهو مع ذلك كلُّه في أعلى نعيم الجنة الذي هو غايةُ القُرْب من الحقّ، والجاه الذي لم ينله أحدُّ غيره من الخلق، ولذَّة النظر إلى وجه الله الكريم، وسماع كلامه الحكيم بألطفِ خطاب، وأكرم تكليم، كيف لا؟ وهو يسمعُ: (يا محمد! قُل يُسْمَعُ لك، سَلْ تُعْطَ، اشفعْ تشفع، فيقول: أمتي! أمتي! فيقال: انطلق فأدخل الجنة من أمَّتك من لا حسابَ عليه من الباب الأيمن ٣٠٠٠. وهذه خُطُوةٌ لا تتَّسعُ لها العبارات، ولا تحيطُ بها الإشارات حشرنا الله في زمرته، ولا خيَّبنا مِن شفاعته.

قال القاضي أبو الفضل: ويحتملُ أنَّ هؤلاء السابقين إلى الجنة يتنغمون في

أفنيتها وظِلالها، ويتلذَّذون بما هم فيه إلى أن يدخل محمد ﷺ بعد تمام شفاعته،

ثم يدخلونها معه على قدر منازلهم وسبقهم، والله تعالى أعلم.

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۱۹٦) (۳۳۱).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۳۶۲۰).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١/٥ و ٢/ ٤٣٦)، والبخاري (٦٥٦٥)، ومسلم (١٩٣).

#### (۱۱) باب كرامة من قنع بالكفاف وتصدَّق بالفضل

[٢٧١٢] عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «بينا رجلٌ بفلاةٍ من الأرض، فسمع صوتاً في سحابةٍ: اسقِ حديقة فلان، فتنحَى ذلك السَّحابُ، فأفرغ ماءَهُ في حرَّةٍ، فإذا شَرْجَةٌ من تلك الشِّراج قد استوعبت

قلتُ: وهذا لا يحتاجُ إلى تقديره؛ لأن الذي هو فيه من النعيم بما ذكرناه أعلى وأشرف مما هم فيه، فلا يكون سبقهم لأِدُون النعيمين أشرف ممن سبق إلى أعظمها، وهذا واضح.

# (۱۱ و ۱۲ و ۱۳) ومن باب: كرامة من قنع بالكفاف، والاجتهاد في العبادة وفي التواضع (۱)

الفلاةُ من الأرض: هي القفر. والحديقة: البستان، وسُمِّيتْ بذلك؛ لأنها أَحْدَقَ بها حاجزٌ. قالوا: وأصلُه كلُّ ما أحاط به البناء. والحديقة أيضاً: القطعةُ من النخل. والحرَّة: أرضٌ ذات حجارة سود؛ كأنها أحرقت بالنار. والشَّرْجة: مسيلُ الماء، وهي بفتح الشين، وسكونُ الراء، وتجمع: شِرَاج وشُرُوج. ومَن قال: شَرَجة \_ بفتح الراء \_ فقد أخطأ المعروف من اللغة. واستوعبت: جمعتْ. فتتبع الماء؛ أي: تبعه.

و (قوله: تنجَّى ذلك السحاب)؛ أي: اعتمد وقصد. والنحو في أصله: هو القصد. وفي هذا الحديث دليلٌ على صحة القول بكرامات الأولياء، وأنَّ الوليَّ قد صحة كرامات الأولياء، وأنَّ الوليَّ قد صحة كرامات الأولياء

<sup>(</sup>١) شرح المصنف تحت هذا العنوان ما أشكل في حديث هذا الباب، وأحاديث الباب الذي يليه بعنوان: باب: الاجتهاد في العبادة، والذي يليه، وهو بعنوان: باب: في التواضع.

ذلك الماءَ كلَّه، فتتَبَع الماءَ فإذا رجلٌ قائم في حديقته يُحَوِّلُ الماء بمسْحَاتِهِ؛ فقال له: يا عبد الله! ما اسمك؟ قال: فلانٌ للاسم الذي سمع في السَّحاب فقال له: يا عبد الله! لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إنِّي سمعتُ صوتاً في السَّحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلانٍ؛ لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أمَّا إذْ قُلْتَ هذا؛ فإنِّي أنظر إلى ما يخرجُ منها فأتصدَّقُ بثلثه، وآكلُ أنا وعيالي ثلثاً، وأردُّ فيها ثُلُثُهُ».

وفي روايةِ: «وأجعل ثلثه في المساكينِ، والسائلينَ، وابنِ السبيل». رواه مسلم (٢٩٨٤).

#### (۱۲) بساب

الاجتهاد في العبادة والدوام على ذلك، ولن ينجيَ أحداً منكم عملُه

[٢٧١٣] عن المغيرة بن شعبة: أنَّ النَّبي ﷺ صلى حتى انتفخت

يكون له مال، وضَيْعة، ولا يناقضُه قولُه ﷺ: ﴿لا تتخذوا الضيعة فتركنوا إلى الدنيا (١) لما قدمنا من أن المقصود بالنهي إنما هو: مَن اتَّخذها مستكثراً، ومتنعماً، ومتمتعاً بزهرة الدُّنيا، لما يخاف عليه من الميل إلى الدنيا، والرُّكون إليها، وأما من اتخذها معاشاً يصونُ بها دينَه وعياله، فاتِّخاذُها بهذه النية مِن أفضل الأعمال. وهي من أفضل الأموال.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١/ ٣٧٧)، والترمذي (٢٣٢٨).

قدماه، فقيل له: أَتَكَلَّفُ هذا وقد غَفَرَ الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً؟!».

رواه البخــاري (۱۱۳۰)، ومسلــم (۲۸۱۹)، والتــرمــذيُّ (۲۱۲)، والنسائي (۳/۲۱)، وابن ماجه (۱٤۱۹).

وعن عائشة زوج النبي ﷺ أنّها كانت تقول: قال رسول الله ﷺ: «سَدِّدُوا، وقاربوا، وأَبْشِرُوا؛ فإنّه لن يُدْخِل الجنّة أحداً عملُه». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني اللّهُ

و (قولهم للنبي ﷺ: أَتَكَلَّف هذا؟) أي: أتتكلف فِعْله، وتتحمَّل مشقَّته؟ وهذا أخرجه منهم ظنُّ أنه إنما يعبدُ اللَّه تعالى خوفاً من الذنوب، وطلباً للمغفرة، وهو الشكر على مغفرته للذنوب، وإيصاله نِعَمه لمن لا يستحتُّ عليه منها شيئاً، فيتعيَّن الشكر على ذلك، ثم الشكر قد قلنا إنه اعتراف بالنعمة وقيام بالخدمة، فمن كثر عنه ذلك وتكرَّر شُمِّي الشكور؛ ولذلك قال الحليمُ الغفور: ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ ﴾ [سبأ: ١٣].

و (قوله: «سدِّدوا وقاربوا وأَبْشِرُوا») أي: سدِّدوا في الأعمال؛ أي: اعملوها العض على مُسكَدَّدة لا غُلُوَّ فيها ولا تقصير، وقارِبُوا في أزمانها بحيث لا يكون فيها قصر، ولا تسديدالأعمال تطويل، وأبشروا على ذلك بالثواب الكثير والخير الجزيل.

و (قوله: ﴿فإنه لن يُدْخِلَ الجنةَ أحداً عَمَلُه﴾ أي: إنَّ أعمالَ العباد الصَّالحة الأعمال ليست ممَّا تقتضي ذلك، الصالحة لا ليست ممَّا تقتضي ذلك، الصالحة لا ليست ممَّا تقتضي ذلك، المحالف المجنة ولا يستحق المكلف على الله تعالى بسببها شيئاً؛ إذ لا منفعة له فيها، ولا غرض؛ بذاتها فإنه الغنيُّ بذاته؛ الذي لا يُسْتَغْنى عنه. وكأن هذا نصُّ في الردِّ على أهلِ البدع، والمعتزلة في قولهم في قاعدتي التحسين والتقبيح، والاستحقاق العقليين.

و (قولهم: ولا أنتَ؟) كأنَّهم وقع لهم: أنَّ النبيِّ ﷺ لعظيم معرفته بالله،

برحمته، واعلموا: أنَّ أحبُّ العمل إلى الله أدومُه وإنْ قَلَّ».

رواه أحمـد (٢/٣٧٣)، والبخـاريُّ (٦٤٦٧)، ومسلـم (٢٨١٨)، وأبو داود (١٣٦٨)، والنسائيُّ (٣/ ٢١٨).

[٢٧١٥] ونحوه؛ عن أبي هريرة وقال: «برحمةٍ وفضلِ».

رواه أحمد (٢/ ٣١٢)، والبخاريُّ (٦٦٣٧)، ومسلم (٢٨١٦)(٧٦).

[٢٧١٦] وعن جابرٍ، قال: سمعتُ النبيُّ ﷺ يقول: ﴿لَا يُدْخِلُ أَحداً مِنْكُم عملُهُ الجّنّة، ولا يُجيرُه من النّار، ولا أنا إلا برحمةٍ من الله».

رواه أحمد (٣/ ٣٩٤)، ومسلم (٢٨١٧) (٧٧).

# (۱۳) باب

#### في التواضع

وكثرة عباداته؛ أنه يُنجيه عمله، فردَّ النبيُّ عَلَى ذلك بأن قال: «ولا أنا إلَّا أن يتغمَّدني اللَّهُ برحمةٍ وفضل الله فسوَّى بينَه وبينهم في ذلك المعنى، وأخبر أنه عن فضله ورحمته لا يُسْتَغْنى.

حكم الاتصاف و (قوله: ﴿إِنَّ الله أوحى إليَّ أن تواضَعُوا حتى لا يفخرَ أحدٌ على أحد») بالكبر التواضعُ نقيض التكبر، والتكبُّر: هو الترقُّعُ على الغير، فالتواضع: هو الانخفاض

رواه أحمد (٤/ ١٦٢)، ومسلم (٢٨٦٥) (٦٤).

\* \* \*

للغير، وحاصِلُه أن المتكبر يرى لنفسه مزيَّةً على الغير تحملُه على احتقاره، والمتواضع لا يرى لنفسه مزيَّةً، بل: يراها لغيره بيث يحمله ذلك على الانخفاض له مراعاة لحقه. ولا شك في أن الكبرَ مذمومٌ، فمنه كفرٌ، وهو الكبر على الله، وعلى أنبيائه، وما عداه من الكبائر. والتواضعُ أيضاً؛ منه: أعلى وأدنى، والأعلى: هو التواضعُ لله تعالى، ولكتابه، ولرسوله. والأدنى: هو ما عداه، والله تعالى أعلم، وقد تكلَّمنا على ذلك فيما تقدَّم.

\* \* \*

#### (٤.)

## كتاب ذكر الموت وما بعده

(۱) باب

الأمر بحسن الظن بالله عند الموت وما جاء: أن كل عبد يبعث على ما مات عليه

[٢٧١٨] عن جابرِ بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله ﷺ قبل وفاته بثلاثٍ يقول: «لا يموتَنَّ أحدُكم إلا وهو يحسن الظنَّ بالله».

#### **(٤.)**

#### كتاب: ذكر الموت

[(۱) من بناب: الأمر بحسن الظن بالله عن الموت وما جاء أن كل عبد يُبعث على ما مات عليه]<sup>(۱)</sup>

الحنّ على (قوله ﷺ: ﴿لا يموتنَّ أحدُكم إلا وهو يحسنُ الظنَّ بالله) أي: استصحبوا حُسُن الظن بالله الأعمالَ الصالحة، والآدابَ الحسنة التي يَرْتجي العاملُ لها قبولها، ويحقِّقُ ظنَّه

<sup>(</sup>١) هذا العنوان لم يرد في المفهم، واستدركناه من التلخيص.

[۲۷۱۹] وعنه؛ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يبعث كلُّ عبد على ما مات عليه».

رواه أحمد (٣/ ٣٣١)، ومسلم (٢٨٧٨).

[۲۷۲۰] وعن عبد الله بن عمر، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا أراد الله بقومٍ عذاباً؛ أصابَ العذابُ من كان فيهم، ثم بُعِثُوا على نِيَّاتهم».

رواه أحمد (٢/ ٤٠)، ومسلم (٢٨٧٩).

非 非 非

برحمة ربَّه عند فِعْلها، فإن رحمة الله قريبٌ من المحسنين، وعقابه مخوف على العصاة والمذنبين، وقد قلنا: إنَّ حُسْن الظنِّ بغير عملٍ غِرَّةً، كما قال ﷺ: «الكيِّس مَن دان نفسَه، وعَمِل لما بعد الموت، والعاجزُ مَن أتبع نفسَه هواها وتمنَّى على الله (۱) وهذا إنما يكونُ في حالة الصَّحة والقوَّة على العمل، وأما في حال حضور الموت فليس ذلك الوقتُ وقتاً يقدر فيه على استئناف غير الفِكْر في سَعَة رحمةِ الله تعالى، وعظيم فضله، وأنه: لا يتعاظمه ذنبٌ يغفره، وأنه الكريمُ الحليم، الغفورُ الشكور، المنعمُ الرَّحيم. ويُذكِّر بآيات الرُّخص وأحاديثها لعلَّ ذلك يقعُ بقلبه، فيحب الله تعالى، فيختم عليه بذلك، فيلقى اللَّه تعالى، وهو محبُّ لله تعالى، فيحشر في زُمْرة المحبِّين بعد أن كان في زمرة الخطَّائين، ويشهدُ له قولُه: «يُبْعَثُ فيحشر في زُمْرة المحبِّين بعد أن كان في زمرة الخطَّائين، ويشهدُ له قولُه: «يُبْعَثُ كلُّ عبدٍ على ما مات عليه».

و (قوله: ﴿إِذَا أَرَادَ اللهُ بَقُومِ عَذَاباً أَصَابِ العَذَابُ مِن كَانَ فَيهم، ثم بُعِثُوا على نيَّاتهم») يعني: إذا أراد اللَّهُ أَخْذَ قومٍ بما ظهر فيهم من المنكر، أهلك

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٤/ ١٢٤)، والترمذي (٢٤٥٩)، وابن ماجه (٤٢٦٠).

# (٢) بساب إذا مات المرء عُرِض عليه مقعدُه وما جاء في عذاب القبر

[٢٧٢١] عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «إنَّ أحدكم إذا مات عُرِض عليه مقعدُه بالغداة والعشيِّ، إنْ كان من أهل الجنة، فمن أهل

جميعهم بعذاب يُرْسِله على جميعهم؛ صالحهم وطالحهم، فأما تعذيبُ الصَّالح فترفيعٌ له في درَّجاته، وتكثيرٌ لثوابه، ثم يُحْشَرُ على نيَّته الصَّالحة، فتتم له الصفقةُ الرابحة. وأما تعذيبُ الطالح، فانتقامٌ منه، والمؤخّر له أعظمُ مِنَ الواقع به، وهذا نحو مما قالته عائشةُ \_ رضي الله عنها \_: أنهلكُ وفينا الصَّالحون؟ قال: «نعم! إذا كثر الخبث» (١).

# (۲ و ۳ و ۶ و ۵) ومن باب: مَن عُرِض مقعدُه عليه بعد الموت<sup>(۲)</sup>

(قوله: ﴿إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلَيْهُ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةُ وَالْعَشَيُّ) هذا منه ﷺ إخبارٌ عن غير الشهداء؛ فإنه قد تقدَّمُ أنَّ رواحَهم في حواصل طير تسرحُ في الجنة، وتأكل من ثمارها. وغير الشهداء: إما مؤمن، وإما غير مؤمن. فغير المؤمن: هو الكافر. فهذا يرى مقعده من النارغُدوًا وعشياً، وهذا هو المعنيُ بقوله تعالى: ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْمَذَابِ ﴾ [غافر: ٤٦]. وأما المؤمن: فإما ألا يدخل النار، أو يدخلها بذنوبه. فالأول يرى

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢١٨٥)، وهو في مسلم (٢٨٨٠) من حديث زينب بنت جحش.

<sup>(</sup>٢) شرح المؤلف \_ رحمه الله \_ تحت هذا العنوان: هذا الباب والأبواب الثلاثة التالية له في التلخيص، وهي: باب: سؤال الملكين، وباب: في أرواح المؤمنين والكافرين، وباب: ما جاء أن الميت ليسمع ما يقال.

الجنة، وإنْ كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة».

وفي روايةٍ: «هذا مقعدُك الذي تُبعَث إليه يوم القيامة».

رواه أحمد (۱۱۳/۲)، والبخاريُّ (۱۳۷۹)، ومسلم (۲۸٦٦) (۲۵ و ۲٦)، والترمذيُّ (۱۰۷۲)، والنسائيُّ (۱۰۷/٤)، وابن ماجه (۲۲۷۰).

[۲۷۲۲] وعن زيد بن ثابت؛ قال: بينما النّبيُ ﷺ في حائط لبني النّجار على بغلة له؛ ونحن معه؛ إذ حَادَتْ به، فكَادَتْ تُلْقيه، وإذا أَقْبُرٌ سِتَّةٌ، أو خمسةٌ، أو أَرْبُعَةٌ (كذا كان يقول الجُرَيْرِي) فقال: «من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟»، فقال رجلٌ: أنا. قال: «فمتى مات هؤلاء؟» قال: ماتوا في الإشراك. فقال: «إنّ هذه الأمّة تُبْتَلى في قبورها، فلولا ألّا تدافنوا لدعوت الله أنْ يُسْمِعَكُم من عذاب القبر الذي أسمع منه!» ثُمّ أقبل علينا

مقعدَه من الجنة لا يرى غيره رؤية خوف، وأما المؤمنُ المؤاخَذُ بذنوبه فله

مقعدان: مقعد في النار زمن تعذيبه، ومقعد في الجنة بعد إخراجه، فهذا يقتضي أن يُعْرَضا عليه بالغداة والعشيِّ، إلا إن قُلْنا: إنه أراد بأهل الجنة كلَّ من يدخلُها كيف كان، فلا يحتاج إلى ذلك التفسير، والله أعلم. وهذا الحديثُ وما في معناه يدلُّ على: أن الموت ليس بِعَدمٍ، وإنما هو انتقالٌ من حالٍ إلى حالٍ، ومفارقة الموت: انتقال الرُّوح للبدن، ويجوز أن يكونَ من حال إلى على الروح وَحْدَه، ويجوز أن يكونَ من حال إلى

الرُّوح للبدن، ويجور أن يكون هذا العرض على الروح وحده، ويجور أن يكون حال عليه مع جزء من البدن، والله أعلمُ بحقيقة ذلك. والغداةُ والعشيّ: إنَّما هما بالنسبة إلى الحيِّ، لا بالنسبة إلى الميِّت؛ إذ لا يتصوّر في حقِّه شيءٌ من ذلك.

و (قوله: «لولا ألَّا تدافنوا لدعوتُ اللَّهَ أن يسمعكم من عذاب القبر الذي شدة صذاب أسمع منه) قد تقدَّم القولُ على عذاب القبر، وأنه مما يجبُ الإيمانُ به، وقد صحَّ <sup>القبر</sup> بوجهه فقال: «تعوذوا بالله من عذاب النّار!» قالوا: نعوذ بالله من عذاب النّار! فقال: «تعوذوا بالله من عذاب القبر!»، قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر! قال: «تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن!». قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدَّجال!». قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدَّجال!». قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدَّجال.

رواه أحمد (٥/ ١٩٠)، ومسلم (٧٢٨٦) (٧٧).

[٢٧٢٣] وعن أبي أيوبَ قال: خرج رسولُ الله ﷺ بعدما غربت الشَّمس فسَمِعَ صَوْتاً. فقال: «يَهودُ تُعذَّبُ في قُبُورِها».

رواه أحمـد (٥/ ٣٤٥)، والبخـاريُّ (١٣٧٥)، ومسلـم (٢٨٦٩)، والنسائي (٤/ ١٠٢).

\* \* \*

الإخبار عنه في الكتاب والسنة، وإجماع سلف الأمة. ولا يُلتفت لاستبعاد المبتدعة، فإن الإمكاناتِ متسعة، والقدرة صالحة، وامتناع التدافن لو سمع عذاب القبر يحتمل أن يكون سَبَبه: غلبة الخوف عند سماعه؛ فيغلب الخوف على الحيّ، فلا يقدر على قُرْب القبر للدفن، أو يهلك الحيّ عند سماعه؛ إذ لا يُطاق سماع فلا يقدر على قُرْب القبر للدفن، أو يهلك الحيّ عند سماعه يهلك السامع؛ لضعف هذه شيء من عذاب الله في هذه الدار، بل: بنفس سماعه يهلك السامع؛ لضعف هذه القوى في هذه الدار. ألا ترى أنه إذا سمع الناس صعقة الرّعد القاصف، أو الزّلازل الهائلة هلك كثير من الناس؟ أو أين صعقة الرعد من صيحة الذي تضربه الملائكة بمطارق الحديد؛ التي يسمعها كل من يليه إلا الثقلين؟ وقد قال عليه: ولو سمعها إنسان لصعقه السامة المعنه الله المالة المعنه النسان لصعقه الله النه المنابة المعنه الله النه المعنه النسان الصعقه الله النه النه المعنه النسان الصعقه الله النه النه النه المعلى السامة المعنه النسان الصعقه النسان المعنه النسان الصعقه النسان المعنه النسان المعلم المعلم المعنه النسان المعلم ال

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٣/ ٤١ و ٥٨)، والبخاري (١٣١٤).

#### (٣) باب

# سؤال الملكين للعبد حين يوضع في القبر وقوله تعالى: ﴿ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ﴾

[٢٧٢٤] عن أنسِ بن مالكِ، قال: قال رسول الله على: "إنَّ العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنَّه ليسمع قرع نعالهم، قال: يأتيه ملكان، فيُقعِدانه، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال: فأمَّا المؤمن فيقول: أشهد أنّه عبدُ الله ورسولُه. قال: فيقال له: انظر إلى مقعدك من النَّار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنَّة». قال نبي الله على: "فيراهما جميعاً». قال قتادة: وذُكِر لنا: أنَّه يفسح له في قبره سبعون «فيراهما جميعاً». قال قتادة: وذُكِر لنا: أنَّه يفسح له في قبره سبعون

و (قوله: ﴿إِنَّ العبدَ إِذَا وُضِع في قبره، وتولَّى عنه أصحابُه إنه ليسمعُ قَرْعَ نعالهم») هذا نصُّ في أنَّ الميتَ يسمعُ، وقد تقدَّم الكلامُ في هذا، وفي إنكار عائشة \_ رضي الله عنها \_ إيّاه على ابن عمر في كتاب الجنائز.

و (قوله: «فيقال له: انظرْ إلى مقعدك من النار») أي: لو لم تؤمن، ولم تَقُمْ بحجَّتك، قد أبدلك اللَّهُ تعالى به مقعداً من الجنة لما قمتَ بحجَّتك.

و (قوله: «فيراهما جميعاً») يدلُّ على أنَّ رؤيته لهما حقيقة بالعين، وعلى حياة الميت في هذا فيحيا الميت في قبره حياةً محقَّقةً بحيث يرى، ويسمع، ويسأل، ويتكلم، قبره حقيقة عند وعلى هذا تدلُّ أدلةُ الكتاب والسُّنَة في غير ما موضع. والحكمةُ في أن اللَّه تعالى السؤال يُريه إيًاهما ليعلم قَدْرَ نعمةِ الله، فيما صَرَف عنه من عذاب جهنم، وفيما أوصل إليه من كرامةِ الجنَّة.

و (قوله: الفيفسح له في قبره) أي: يُوسَّع له فيه سبعون ذِراعاً، فيحتمل البقاء على ظاهره، ويكون معناه: أنه تُرْفَعُ الموانعُ عن بصره، فيبصر مما يجاوره مقدار سبعين ذراعاً، حتى لا تناله ظلمةُ القبر، ولا ضيقه، متى ردَّ روحه فيه إليه.

ذراعاً، ويملأ عليه خَضِراً إلى يوم يبعثون.

رواه أحمــد (١٢٦/٣)، والبخــاريُّ (١٣٣٨)، ومسلــم (٢٨٧٠) (٧٠)، والنسائئُ (٤/ ٩٧).

[٢٧٢٥] وعن البراءِ بن عازب، عن النّبي على قال: «: ﴿ يُمَيِّتُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْ قال: «: ﴿ يُمَيِّتُ اللّهُ اللّهِ عَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الشّابِ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنيّا ﴾ [إبراهيم: ٢٧]، قال: نزلت في عذاب القبر، فيقال: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبيبي محمدٌ على فذلك قوله تعالى: ﴿ يُمَيِّتُ اللّهُ الّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الثّابِتِ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنيّا وَفِي الْاَحْدِرَةِ ﴾.

وفي روايةٍ: أنَّه قول البراء، ولم يذكر: عن النبيِّ ﷺ.

رواه البخاريُّ (۱۳۲۹)، ومسلم (۲۸۷۱) (۷۳ و ۷۶)، وأبو داود (٤٧٥٠)، والتسرمــذيُّ (٣١١٩)، وابسن مــاجــه (٤٢٦٩).

\* \* \*

ويحتملُ أن يكونَ ذلك كلُّه استعارةً عن سعة رحمة الله تعالى له، وإكرامه إيَّاه. والأول أولى، والله تعالى أعلم.

و (قوله: (ويملأ عليه خَضِراً)) أي: نِعماً غضَّة ناعمة، وأصلُه من خُضْرة الشجر، والخضر ـ بكسر الضاد ـ: اسمُ جنسِ للنبات الرطب الأخضر.

و (قوله تعالى: ﴿ يُثَيِّتُ اللهُ الَّذِينَ اللهُ الَّذِينَ المَنُوا بِالْقَوْلِ الشَّابِ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ [إبراهيم: ٢٧]) أي: يُثبُّتُهم في هذه الدَّار على التَّوحيد والإيمان بالنبيِّ على حتى يُميتَهم عليه، وفي الآخرة عند المساءلة في القبر، كما فسَّرها النبيُّ على فإن كان النبيُّ على قاله فهو المقصود، وإن كان مِن قول البراء، فهذا

# (٤) بسابفي أرواح المؤمنين وأرواح الكافرين

[۲۷۲٦] عن أبي هريرة، قال: "إذا خرجت روح المؤمن تلقًاها ملكان يُصْعِدانها". قال حماد: فَذَكَر من طيب ريحها، وذَكَر المسْكَ. قال: "ويقول أهل السماء: روحٌ طيبةٌ جاءت من قِبَلِ الأرض، صَلَّى اللَّهُ عَليكِ وعلى جسدٍ كُنْتِ تَعْمُرينه! فَيُنْطَلق به إلى ربَّه عزَّ وجل، ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل". قال: "وإنَّ الكافر إذا خرجت روحه ـ قال حماد: وذكر من نَتْنِها وذكر لعْناً ـ ويقول أهل السماء: روحٌ خبيثةٌ جاءت من قِبَل الأرض"، قال: "فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل". قال

لا يقولُه أحدٌ من قبل نفسه ورأيه، فهو محمولٌ على أنَّ النبيَّ عَلَى أنَّ النبيَّ عَلَى قاله، وسكت البراءُ عن رفعه لعلم المخاطب بذلك، واللَّهُ تعالى أعلم. وقد قيل عن البراء أنه قال: هما سؤالُ القبر وسؤالُ القيامة، يعني: يُرْشَدُ المؤمنُ فيهما إلى الصَّواب، ويُصْرَفُ الكافرُ عن الجواب.

و (قوله: ﴿ وَيُعِنِكُ ٱللَّهُ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [إبراهيم: ٢٧]) أي: يخذلهم عند السُّؤال، قاله قتادة.

و (قوله: ﴿ وَيَقْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴾ [إبراهيم: ٢٧]) أي: لا حجر عليه فيما يفعل. فهدى من شاء، ومن شاء خذل.

و (قوله: ﴿صلى الله عليكِ وعلى جسدٍ كنتِ تعمرينه») الصلاة هنا: بمعنى الرحمة، وهذا يدلُّ على: أنَّ الروحَ كالسَّاكن في المنزل، فهو عامره ومدبِّره. ويفيد أن الروح من قبيل الجواهر، وأنها داخلةٌ في الجسد، وقد تكلَّمنا على الأرواح.

و (قوله: "فينطلق به إلى ربُّه") أي: إلى كرامةِ ربُّه، أو إلى محلِّ إكرام ربُّه

أبو هريرة: فردَّ رسولُ الله ﷺ رَيْطةً كانت عليه على أنفه هكذا! .

رواه مسلم (۲۸۷۲).

#### \* \* \*

#### (ه) باب

### ما جاء أن الميت ليسمع ما يقال

المدينة والمدينة والمدينة الهلال، وكنتُ رجلاً حديدَ البصر، فرأيتُه وليس أحدٌ يزعم أنه رآه فرأينا الهلال، وكنتُ رجلاً حديدَ البصر، فرأيتُه وليس أحدٌ يزعم أنه رآه غيري، قال: فجعلتُ أقول لعمر: أما تراه؟! فجعل لا يراه. قال: يقول عمر: سأراه وأنا مستلقٍ على فراشي، ثم أنشأ يحدثنا عن أهل بدر فقال: إنَّ رسول الله على كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس يقول: «هذا مصرعُ فلانٍ غداً إن شاء الله». قال: فقال عمر: فوالذي بعثه بالحق ما أخطؤوا الحدود التي حدَّ رسولُ الله على الله قال: فبعُعِلوا في بثرٍ بعضُهم على بعضٍ، فانطلق رسولُ الله على حتى انتهى إليهم فقال: «يا فلانَ ابنَ فلانِ! ويا فلانَ ابنَ فلانِ! ويا فلانَ ابنَ فلانِ! هل وجدتم ما وعدني ابنَ فلانِ! على أرواح فيها؟ ربي حقاً!». قال عمر: يا رسول الله! كيف تكلم أجساداً لا أرواح فيها؟ والن «ما أنتم بأسمع لما أقولُ منهم، غير أنهم لا يستطيعون أن يردُّوا عليَّ شيئاً!».

رواه مسلم (۲۸۷۳).

له. وآخرُ الأجل: هو يومُ القيامة. والرَّيطةُ: الملاءةُ التي ليست لِفْقَيْن (١١).

<sup>(</sup>١) ﴿ اللَّفْقُ ١ شِقَّةٌ من شِقَّتَى المُلاءَة.

[۲۷۲۸] وعنه؛ أنَّ رسول الله ﷺ ترك قتلى بدر ثلاثاً، فقام عليهم، فناداهم، فقال: (يا أبا جهل بنَ هشام! يا أميةَ بنَ خلف! يا عتبةَ بنَ ربيعة! يا شيبةَ بن ربيعة! أليس قد وجدتم ما وعد ربُّكم حقاً؟ فإنِّي قد وجدت ما وعدني ربِّي حقاً!». فسَمِع عمرُ قول النَّبيِّ ﷺ فقال: يا رسول الله! كيف يسمعون؟ وأنَّى يجيبون وقد جيَّفوا؟! قال: (والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع مما أقول منهم! ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا». ثم أمَرَ بهم فسُجبُوا، فألقُوا في قَلِيْبِ بدرِ.

رواه أحمد (٣/ ٢٩٩)، ومسلم (٢٨٧٤)، وأبو داود (٢٦٨١).

[٢٧٢٩] وعن أبي طلحة، قال: لمَّا كان يومُ بدرٍ، وظهر عليهم نبيُّ الله ﷺ أمر ببضعة وعشرين. \_ وفي رواية: بأربعةٍ وعشرين رجلاً \_ من صناديدِ قريشٍ؛ فألقُوا في طَوِيِّ من أطواء بدر.

رواه أحمد ((٣/ ١٤٥)، ومسلم (٢٨٧٥).

恭 恭 恭

و (قوله: كيف يسمعون، وأتى يُجيبون وقد جيَّقوا) هذا من عمر ـ رضي الله عنه ـ استبعادٌ على حُكْم ما جرتْ به العادة، فأجابه النبيُّ على بأنهم يسمعون كسمع الأحياء، فيجوزُ أن يكونَ ذلك منهم دائماً، غير أنه منع الأحياء من إدراك ذلك من الميت، ويجوز أن يكون في بعض الأوقات. وقد تقدَّم استيفاء هذا المعنى في الجنائز. والرواية في جيَّقوا ـ بفتح الجيم والياء ـ مبنيُّ للفاعل، ومعناه: أنتنوا، فصاروا جيفاً. وصناديدُ قريش: ساداتها؛ واحدهم صنديد. والطَّوِيُّ: البئر المطويّة، وهي: المعلويّ، وقد سمَّاها في الرواية الأخرى قليباً، وهي البئرُ غير المطويّة، وهي: الركيُّ أيضاً، وقد تسامَحَ من أطلقَ على القليب طويّاً.

### (٦) باب

### في الحشر وكيفيته

النَّاس يوم القيامة حُفَاةً، عُراةً، غُزْلاً». قلت: يا رسول الله ﷺ يقول: «يُحْشَر النَّاس يوم القيامة حُفَاةً، عُراةً، غُزْلاً». قلت: يا رسول الله! الرِّجال والنساء جميعاً؛ ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال ﷺ: «يا عائشة! إنَّ الأمر أشدُّ من أن ينظر بعضُهم إلى بعضٍ».

رواه البخاريُّ (٢٥٢٧)، ومسلم (٢٨٥٩)، والنسائي (٤/١١٤).

[٢٧٣١] وعن ابن عباس، قال: قام فينا رسولُ الله ﷺ بموعظة فقال: «يا أيها النَّاس! إنَّكم تحشرون إلى الله حُفَاةً، غُرْلاً ﴿ كُمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ فَقَال: «يا أيها النَّاس! إنَّكم تحشرون إلى الله حُفَاةً، غُرْلاً ﴿ كُمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُمُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَلَعِلِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]، ألا وإنَّ أول النَّاس يُحْسَى يوم القيامة إبراهيم، ألا إنَّه سيُجَاء برجالٍ من أمَّتي، فيؤخذُ بهم ذات الشّمال، فأقول: يا ربِّ أصحابي! فيقال: إنَّك لا تدري ما

### (٦) ومن باب: الحشر وكيفيته

الحشر: الجمع. ومنه قوله تعالى: ﴿ وَحَشَرْنَهُمْ فَكُمْ نُعَادِر مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾ [الكهف: 27]. والغُرْل: جمع أغرل، وهو الأقلف، والغُرلة والقلفة: ما يقطعه الخاتن.

و (قوله: ﴿ كُمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَالِي نُّعِيدُهُ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]) أي: يعيدُه على خلقته الأولى لا ينقص منها شيءٌ.

و (قوله: «ألا إن أول الناس يُكْسى يومَ القيامة إبراهيم عليه السلام») هذا حَشْـر النـاس يدلُّ على: أنَّ الناسَ كلَّهم ـ الأنبياء وغيرهم ـ يُحشرون عراةً، كما قال في الحديث عراة أحدثوا \_ وفي رواية بعدك \_: فأقول: كما قال العبد الصحاح: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمَّتُ فِيهِمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ أَنتَ الْعَزِيزُ لَخَكِيدُ ﴾ [المائدة: ١١٧ ] عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمِّتُ فِيهِمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ أَنتَ الْعَزِيزُ لَخَكِيدُ ﴾ [المائدة: ١١٧ ] منذ على أعقابهم منذ فارقتهم ».

رواه أحمــد(١/ ٢٣٥)، والبخــاريُّ (٢٦٢٥)، ومسلــم (٢٨٦٠) (٥٨)، والترمذيّ (٢٤٢٣)، والنسائي (١١٦/٤).

[۲۷۳۲] وعن أبي هريرة، عن النَّبيِّ ﷺ قال: «يحشر النَّاس علَى ثلاثِ طَرَائِقَ راغِبين، وراهبين، واثنان على بَعيرٍ، وثلاثةٌ على بعير، وأربعة

المتقدِّم؛ وأن أهلَ السَّعادة يكسون من ثياب الجنة، ولا شكَّ في أن من كُسِي من ثياب الجنة فقد لبس جبَّة تقيه مكارة الحشر وعرقَه، وحرَّ الشمس والنار، وغير ذلك، فظاهِرُ عمومِه يقتضي: أن إبراهيم يُكسى قبل نبينًا محمد على فيجوز أن يكونَ هذا من خصائص إبراهيم، كما قد خُصَّ موسى ـ عليه السلام ـ بأن النبيَّ على من هذا أن يكونا أفضلَ منه مطلقاً، بل: هو أفضلُ من وافي القيامة، وسيد ولد من هذا أن يكونا أفضلَ منه مطلقاً، بل: هو أفضلُ من وافي القيامة، وسيد ولد آدم، كما ذلَلنا عليه فيما تقدَّم، ويجوز أن يُراد بالناس من عداه من الناس، فلم يدخلُ تحت خطاب نفسه، واللَّهُ تعالى أعلم. وقد تقدَّم القولُ على قوله: "إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهُم».

و (قوله: «يُحشر الناسُ على ثلاثِ طرائقَ راغبين وراهبين») الطَّرائق: حَشْر الناس في الأحوال المختلفة، والفِرَق المتفرِّقة، ومنه قوله تعالى: ﴿ ذَالِكُ كُنَّا طُرَآبِقَ قِدَدًا ﴾ الدنيا قبل قيام الساعة اللجن: ١١] أي: فِرَقاً مختلفة. قال القاضي: هذا الحشرُ هو في الدُّنيا قبل قيام السّاعة، وهو آخرُ أشراطها، كما ذكره مسلمٌ بعد هذا في آيات السّاعة، قال فيه: «وآخر ذلك نارٌ تخرجُ من قعر عدن ترحُّلُ الناس»، وفي رواية: «تطردُ الناس إلى

على بعير، وعشرة على بعير، وتَحشُرُ بقيتَهم النارُ، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا».

رواه البخاريُّ (٢٥٢٢)، ومسلم (٢٨٦١)، والنسائيُّ (١١٤/١).

操 推 格

محشرهم ((). وفي حديث آخر: «لا تقومُ الساعةُ حتى تخرجَ نارٌ من أرض الحجاز (() ويدل على: أنها قبل يوم القيامة قوله: «فتقيلُ معهم حيث قالوا، وتمسي معهم حيث أمْسَوا، وتصبحُ معهم حيث أصبحوا». قال: وفي بعض الروايات في غير مسلم: «فإذا سمعتم بها فاخرجوا إلى الشام» كأنه أمر بسبقها إليه قبل إزعاجها لهم. وقد قال الأزهريُّ في قوله: ﴿ لِأَوَّلِ ٱلْمَشَرِ ﴾ [الحشر: ٢]، إن الحشرَ الأول إلى الشام، إجلاء بني النضير من بلادهم إلى الشام.

قلتُ: وعلى هذا فيكون معنى راغبين في لقاء الله وفي ثوابه، وهؤلاء هم المؤمنون الذين وُسِمُوا باسم الإيمان. وراهبين: أي: خائفين، يعني بهم الكفار الذي وُسِمُوا باسم الكفر؛ وذلك إذا طُبع على كل قلبٍ بما فيه عند طلوع الشمس من مغربها، وإذا خرجت دابةُ الأرض فنفخت في وجوه الناس ما تسمُ في وجه المؤمن: مؤمن، وفي وجه الكافر: كافرٌ، على ما يأتي إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۹۰۱) (۳۹ و ٤٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧١١٨)، ومسلم (٢٩٠٢) (٤٢).

### (۷) باب

## دنو الشمس من الخلائق في المحشر وكونهم في العَرَقِ على قدر أعمالهم

[۲۷۳۳] عن سُلَيم بن عامر، عن المقداد بن الأسود؛ قال: سمعت رسول الله على يقول: «تُدنى الشَّمسُ يومَ القيامةِ من الخلْق حتى تكونَ مِنْهم كمقدار مِيْلٍ، قال سليم بن عامر: فوالله! ما أدري ما يعني بالميل؛ أمسافة الأرض، أم الميلَ الذي تُكتَحل به العين؟ قال: «فيكون الناس على قدر أعمالهم في العَرق، فمنهم من يكون إلى كَعْبَيْهِ، ومنهم من يكون إلى رُحْبَيْه، ومنهم من يكون إلى رُحْبَيْه، ومنهم من يكون إلى وأشار رسولُ الله على بيده إلى فيه.

رواه مسلم (٢٨٦٤)، والترمذيُّ (٢٤٢٣).

# (٧ و ٨) ومن باب: دنو الشمس من الخلائق يوم القيامة والمحاسبة (١)

(قوله: «تُدنى الشمسُ يوم القيامة») أي: تقرب. والميل: اسمٌ مشتركٌ بين مسافة الأرض، والمِرْوَدِ الذي تكحل به العين. ولذلك أشكل المرادُ على سليم بن عامر، والأولى به هنا: مسافة الأرض؛ لأنّها إذا كان بينها وبين الرؤوس مقدارُ المرود فهي متصلةٌ بالرؤوس لقلّة مقدار المرود.

و (قوله: «ويكون الناسُ في العَرَق على قدر أعمالهم، فمنهم من يكون إلى تعرُّق الناس في كعبيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من الآخرة علمى كعبيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من الآخرة علمى يلجمه العرق إلجاماً») وقد تقدَّم أنَّ الحقوين: الخصران. وقيل: هما طرفا قدر أعمالهم

<sup>(</sup>١) شرح المؤلف \_ رحمه الله \_ تحت هذا العنوان ما أشكل في أحاديث باب: دنو الشمس من الخلائق. . وباب: في المحاسبة، ومن نُوقش هلك.

[٢٧٣٤] وعن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: "إنَّ العَرَقَ يوم القيامة ليذهبُ في الأرض سبعين باعاً، وإنَّه ليبلغُ إلى أفواه النَّاس \_ أو إلى آذانهم \_ يشك ثورٌ أيهما قال».

رواه البخاريُّ (٦٥٣٢)، ومسلم (٢٨٦٣).

[٢٧٣٥] وعن ابن عمر عن النَّبيِّ ﷺ: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [المطففين: ٦]قال: «يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه».

رواه البخــاريُّ (٦٥٣١)، ومسلــم (٢٨٦٢)، والتــرمــذيُّ (٢٤٢٤) و ٣٣٣٣).

الوركين، والأول المعروف. وهذا العرق إنما هو لشدّة الضّغط، وحرِّ الشمس التي على الرؤوس بحيث تغلي منها الهام (۱)، وحرارة الأنفاس، وحرارة النار المحدقة بأرض المحشر؛ ولأنها تخرجُ منها أعناق تلتقطُ الناسَ من الموقف، فترشح رطوبةُ الأبدان من كل إنسان بحسب عمله، ثم يجمعُ عليه ما يرشحُ منه بعد أن يغوصَ عرقهُم في الأرض مقدار سبعين باعاً، أو ذراعاً، أو عاماً على اختلاف الروايات، فإن قيل: فعلى هذا يكون الناسُ في مثل البحر من العَرَق، فيلزمُ أن يسبحَ الكلُّ فيها سبحاً واحداً، فكيف يكونون متفاضلين بعضهم إلى عقبيه، وبعضهم إلى فمه، وما بينهما. قلنا: يزولُ هذا الاستبعاد بأوجه؛ أقربها وجهان:

أحدهما: أن يَخْلُقَ اللَّهُ تعالى ارتفاعاً في الأرض التي تحت قدم كلِّ إنسان، بحسب عمله، فيرتفعُ عن الأرض بحسب ارتفاع ما تحته.

وثانيهما: أن يُحْشَرُ الناسُ جماعات في تفرقة، فيحشر كلُّ من يبلغ عرقُه إلى

<sup>(</sup>١) جمع الهامة، وهي: الرأس.

# (۸) بــابفي المحاسبة ومن نوقش هلك

[۲۷۳٦] عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ حُوسب يوم القيامة عذب». فقلت: أليس قال الله: ﴿فسوف يحاسب حساباً يسيراً﴾؟»

كعبيه في جهة، وكلُّ من يَبْلُغ حَقْويه في جهة، وهكذا. والقدرةُ صالحة لأن تُمْسِكَ عرقَ كلِّ إنسان عليه بحسب عمله، فلا يتصل بغيره، وإن كان بإزائه، كما قد أمسك جرية البحر لموسى \_عليه السلام \_ حيث طلب لقاء الخضر؛ ولبني إسرائيل حين اتبعهم فرعون، والله تعالى أعلمُ بالواقع من هذه الأوجه. والحاصل: أن هذا المقامَ مقامٌ هائل لا تفي بهوله العبارات، ولا تحيطُ به الأوهام، ولا الإشارات، وأبلغُ ما نطق به في ذلك الناطقون: ﴿ قُلْ هُو نَبُواً عَظِيمٌ \* أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴾ [صّ: 77 \_ 73].

و (قوله: (من حُوسِب يوم القيامة عُذَّب) يعني حسابَ مناقشة ومطالبة، كما قال في اللفظ الآخر: (من نُوقِش المحاسبة). والمناقشة: الاستقصاء في المطالبة بالجليل والحقير، والصغير والكبير، وترك المسامحة في شيءٍ من ذلك. قال الهروى: يقال: انتقشت منه حقى؛ أي: استقصيته منه.

و (قوله: ﴿ عُذَّب ﴾) ظاهره: عذاب النار جزاءً عن سيئات ما أظهره حسابه. ويدلُّ على ذلك قوله ﴿ هلك ﴾ أي: بالعذاب في النار. ويجوز أن يكون عذاب بعض من يُناقش نفس المناقشة ، وما يُلازمها من التَّوبيخ واللَّوم ، ثم يغفر اللَّهُ تعالى ، كما حكي أنَّ بعض الصَّالحين رُوي في النوم بعد موته ، فقيل له : ما فعل اللَّهُ بك ؟ فقال : حاسَبُونا فدققوا ، ثم منُّوا فأعتقوا . واعتراض عائشة \_ رضي الله عنها \_ بقول الله تعالى : ﴿ فَسَوْفَ يُعَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ [الانشقاق : ٨] إنما حملها عليه أنها تمسَّكت بظاهر لفظ الحساب ؛ لأنه يتناول القليل والكثير ، ولو سمعتْ لفظ المناقشة لما وقع لها ذلك ، والله تعالى أعلم .

فقال: «ليس ذاك الحساب؛ إنما ذاك العرض! من نُوقِشَ الحساب يوم القيامة عُذِّبَ!».

وفي روايةٍ: «من نوقش المحاسبة هلك».

رواه أحمد (٦/ ٤٧)، والبخاريُّ (٤٩٣٩)، ومسلم (٢٨٧٦) (٧٩ و ٨٠)، وأبو داود (٣٠٩٣)، والترمذيّ (٢٤٢٦ و ٣٣٣٧).

و (قوله: «إنما ذلك العرض») يعني: أن الحسابَ المذكورَ في الآية إنما هو أن تُعرض أعمالُ المؤمن عليه، ويُوقف عليها تفصيلًا حتى يعرفَ مِنَّةَ اللَّهِ تعالى عليه في سترها عليه في الدُّنيا، وفي عَفْوه عنها في الآخرة، كما جاء (١) في حديثِ ابن عمر الآتي بعد هذا.

و (قوله: «لا تزولُ قدما عبدٍ يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع») عبد هنا: يُراد به العموم؛ لأنه نكرةٌ في سياق النفي، لكنه مخصص بمن لا حسابَ عليه، وهم الزمرةُ السَّابقة إلى الجنة أولاً؛ الذين يقال للنبيِّ عليه فيهم: «أدخلِ الجنة مِن أمتك مَن لا حسابَ عليه من الباب الأيمن»(٢). وبقوله تعالى: ﴿ يُعْرَفُ ٱلمُجْرِبُونَ بِسِيمَهُم مَن لا حسابَ عليه من الباب الأيمن (٤١). ويقوله تعالى: ﴿ يُعْرَفُ ٱلمُجْرِبُونَ بِسِيمَهُم فَي لا حسابَ عليه من الباب الأيمن (٤١) ويُؤيّد هذا ما قد صحَّ في الحديث: أنه فيخرجُ من النار عُنُقٌ فيقول: وُكُلت بكلِّ جبَّار "" وكأنَّ المرادَ بهذا الحديث الأكثر من الناس، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) ليست في (ز).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (٤٧١٢)، ومسلم (١٩٤).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٦/ ١١٠).

عن عُمُرِهِ فيما أفناه؟ وعن جَسَده فيم أبلاه؟ وعن عِلْمِه ما عملَ به؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟».

رواه الترمذيُّ (٢٤١٧)، ومن العجيب أن يدخل المؤلف ـ رحمه الله ـ هذا الحديث في التلخيص ويشرح مشكله في المفهم ولم يخرجه مسلم.

[۲۷۳۸] وعن صفوان بن مُحْرِزِ، قال: قال رجلٌ لابن عمر: كيف سمعت رسول الله ﷺ يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: «يُدْنى المؤمنُ من ربه يوم القيامة .....

و (قوله: اعن عمره فيم أفناه؟ وعن جَسَده فيم أبلاه؟ وعن عِلْمه ما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟») ظاهره: أنه يُسأل عن هذه الأربع مجملة كما نطق بها، وليس كذلك؛ بل: يسأل عن آحاد كلِّ نوع منها، فيسأل عن أزمانه من وقت تكليفه زماناً زماناً، وعمًّا عمل عملًا عملًا، وعن معلوماته، وما عمل بها واحداً واحداً، وهكذا في سائرها تعييناً، وتعديداً، وتفصيلاً. والدليلُ على ذلك قولُه تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراكِ رَهُ \* وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراكِ رَهُ \* وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراكِ رَهُ \* وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَيْراكِ مَنْ أَلْوَذِينَ ٱلقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيمِ الْقِيمِ الْقِيمِ الْقَيْدِينَ القِسْطَ لِيَوْمِ الْقَيْدَ مَن فَلَا أَلْمَ مَنْ مَنْ خَرْدَلِ أَلْيَنَا بِهَا وَكُفَى بِنَا حَسِينَ ﴾ وَلا نبياء: ٤٧]، ومثل هذا كثيرٌ في الشريعة، ومن تصفَّح ذلك حصل على العلم القطعي، واليقين الضروري من ذلك.

و(قوله: «يدنى المؤمن من ربّه يوم القيامة») هذا إدناءُ تقريب وإكرام، لا إدناءَ مسافة ومكان، ويحتمل أن يكونَ من باب حَذْفِ المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، كما قال: ﴿ وَسْتَلِ ٱلْقَرْبَيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢] أي: أهلها.

حتى يضع عليه كَنَفَهُ، فيقرُّره بذنوبه؛ فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي رب! أعرف! قال: فإنِّي سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم! فيعُطى صحيفة حسناتِه. وأما الكفارُ والمنافقون؛ فينادى بهم على رؤوس الخلائق: الذين كَذبُوا على لله!».

رواه أحمــد (۲/ ۷۶)، والبخــاريُّ (۲٤٤١)، ومسلــم (۲۷٦۸)، وابن ماجه (۱۸۳).

> فَخْسل الله نسي ستر الذنوب

و (قوله: «حتى يضع عليه كنفه») أي: ستره، وجناح إكرامه ولطفه، فيُخاطبه خطاب الملاطفة، ويناجيه مناجاة المصافاة والمحادثة، فيقول: هل تعرف؟ فيقول بلسان الفرح والاستبشار: ربّ أعرف، فيقول اللّه له مُمْتَنّا عليه، ومُظْهِراً فَضْلَه لديه: «فإني سترتُها عليك في الدنيا» أي: لم أفضحك بها بين الخلائق، ولم أطلعهم على شيء منها. ويحتملُ أن يكونَ معنى ستره إياها: ترك المؤاخذة عليها؛ إذ لو واخذه بها لفضحت العقوبة الذنب، كما افتضحت ذنوب الأمم السّالفة بسبب العقوبات التي وقعت بهم، فسارتُ بذنوبهم وعقوبتهم الرّكبان، وعَلِمها كلّ إنسان. وهل هذه الذنوب كبائر وصغائر، أو صغائر فقط؟ وهل كان تاب منها، أو لم يكن؟ هذه مباحثُ تطول، وقد أشرنا إلى نُكتِ منها فيما تقدّم.

#### (٩) باب

# حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات وصفة أهل النار

[٢٧٣٩] وعن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ حُفَّت الجَنَّةُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

رواه أحمد (٣/ ١٥٣)، ومسلم (٢٨٢٢)، والترمذيُّ (٢٥٥٩).

[٢٧٤٠] وعن عياض بن حمار المجاشعي \_ وقد تقدّم أولُ حديثه

# (٩) ومن باب: قوله: حُفَّت الجنة بالمكاره وحُفَّت النار بالشهوات

هذا من التمثيل الواقع موقعه، ومن الكلام البليغ الذي انتهى نهايته، وذلك أنه مثل المكارة بالحفاف، وهو الدَّاءُ بالشيء المحيط به؛ الذي لا يتوصَّل إلى ذلك الشيء إلا بعد أن يتخطَّى، وفائدةُ هذا التمثيل: أن الجنة لا تُنال إلا بقطع مفاوز المكاره، وبالصَّبر عليها، وأن النار لا يُنجى منها إلا بترك الشهوات، وفطام النفس عنها. وقد رُوي عنه على أنه مثل طريق الجنة، وطريق النار بتمثيل آخر، فقال: طريقُ الجنة حَزَن بربوة، وطريق النار: سهل بسهوة (۱۱). والحزن: هو الطريقُ الوعر المسلك، والرَّبوة: المكانُ المرتفع، وأراد به أعلى ما يكون من الرَّوابي. والسَّهوة: بالسين المهملة، وهي الموضعُ السَّهل الذي لا غلظ فيه، ولا وعورة، وهذا أيضاً تمثيلٌ حَسَن واقعٌ موقعه، وقد تقدَّم القولُ على أول حديثِ عياض في كتاب العلم.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١/ ٣٢٧).

في العلم ـ: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «إنَّ الله نظر إلى أهل الأرض فَمَقَتَهُمْ، عربَهُم وعجمَهُم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتُك لأبتليَك وأبْتَليَك وأبْتَليَك بُك، ....

و (قوله: ﴿إِنَّ اللَّهُ نَظُرُ إِلَى أَهِلِ الأَرْضُ فَمَقْتُهُم ، عَرِبُهُم وعَجِمُهُم ، إلا بقايا من أهل الكتاب؛) نظر: بمعنى أبصر، والمقت: أشد البغض، وأراد بالعجم هنا: كل من لا يتكلم بكلام العرب، ويعني بذلك قبل بعث النبي على وذلك: أن كلا الفريقين كان يعبدُ غير الله، أو يشرك معه غيره، فكان الكلُّ ضُلَّالاً عن الحق، خارجين عن مقتضى العقول والشرائع، فأبغضهم الله لذلك أشدَّ البغض، لكن لم يعاجلهم بالانتقام منهم حتى أعذر إليهم بأن أرسل إليهم رسولاً، وأنزل عليهم كتاباً قطْعاً لمعاذيرهم، وإظهاراً للحجة عليهم. وإنما استثنى البقايا من أهل الكتاب؛ لأنهم كانوا متمسِّكين بالحق؛ الذي جاءهم به نبيُّهم، ويعني بذلك \_ والله أعلم -: مَن كان في ذلك الزمان مُتمسِّكاً بدين المسيح؛ لأن مَن كفر من اليهود بالمسيح لم يبقَ على دين موسى، ولا مُتمسِّكاً بما في التوراة، ولا دَخَل في دين عيسى، فلم يبق أحدٌ من اليهود متمسَّكاً بدينٍ حقٍّ إلا من آمن بالمسيح، واتبع الحق الذي كان عليه، وأما من لم يؤمنْ به، فلا تنفعه يهوديته، ولا تمسُّكه بها؛ لأنه قد ترك أصلًا عظيماً ممَّا فيها، وهو العهدُ الذي أُخِذ عليهم في الإيمان بعيسى \_ عليه السلام \_؛ وكذلك نقول: كلُّ نصراني بلغه أمرُ نبيِّنا وشرعِنا، فلم يؤمنْ به لم تنفغه نصرانيتُه؛ لأنه قد ترك ما أُخِذ عليه من العهد في شرعه. ولذلك قال ﷺ: الله والذي نفسي بيده! لا يسمعُ بي أحدٌ من هذه الأمة: يهوديٌّ، ولا نصراني، ثم يموت، ولم يؤمن بالذي أرسِلتُ إلا كان مِن أصحاب النار»(١).

و (قوله: «إنما بعثتُك لأبتليَك، وأبتليَ بك») أي: لأمتحنك بتبليغ الرسالة، والصَّبر على معاناة أهل الجاهلية، وأمتحن بك؛ أي: مَن آمن بك واتَّبعك أثبُّتُه،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٥٣).

وأنزلتُ عليك كتاباً لا يغسله الماء ؛ تقرؤه نائماً ويقظان؛ وإنَّ الله أمرني أن أُحَرِّقَ قريشاً .....

ومَن كذَّبك وخالفك انتقمتُ منه وعاقبتُه.

و (قوله: ﴿وأنزلت عليك كتاباً لا يغسلُه الماء﴾) أي: يسَّرت تلاوتَه وحِفْظَه، القرآن محفوظ فخفَّ على الألسنة، ووَعَنْهُ القلوب، فلو غُسِلت المصاحفُ لما انغسل من في الصدور الصدور، ولما ذَهَب من الوجود، ويشهدُ لذلك قولُه تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكَرُ لا يغسله الماء وَإِنَّا لَهُرُ لَحَيْظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]، وقوله: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرّنَا ٱلقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَّ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ [القمر: ١٧]، وفي الإسرائيليات: أنَّ موسى عليه السلام قال: يا رب! إنِّي

أجدُ أمةَ تكون أناجيلُها في صدورها فاجْعَلْهُم أمتي، قال: تلك أمة محمد. و (قوله: «تقرؤه نائماً ويقظان») يحتملُ أن يريدَ بذلك: أنه يُوحى إليه القرآنُ

في اليقظة والمنام، وقد تقدَّم أنَّ رؤيا الأنبياء وحي. ويحتمل أن يكون معنى ناثم هنا: مضطجعاً، يعني في صلاة المريض، قالهما القاضي، وفيهما بُعُدُّ، وأشبه منهما إن شاء الله أن اللَّهُ يسَّره على لسان نبيَّه، وذكره، بحيث كان يقرؤه نائماً كما

كان يقرؤه منتبهاً. لا يخلُّ منه بحرف، لا سيما وقد كان ﷺ تنام عيناه ولا ينام قلبه (١). وقد شاهَدْنا المديمين على تكرار القرآن يقرؤون منه الكثيرَ وهم نيامٌ، وذلك قبل استحكام غلبةِ النَّوم عليهم.

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم (٢/ ٤٣١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٠١٦)، وأبو داود (٢٦٧٤)، والترمذي (١٥٧١).

فقلت: ربِّ! إذن يَثْلَغُوا رأسي فيدعوه خُبُزةً، ....

و (قوله: «فقلت إذن يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة») الرؤية الصحيحة المشهورة بالثاء المثلثة والعين المعجمة، ومعناه: يشدخوا. قاله الهروي، وقال شمر: الثلغ: فَضْخك الشيء الرطب باليابس، وقد رواه العذري: فقلعوا بالقاف والعين المهملة من ولا يصعُّ مع قوله: «فيدعوه خبزة» ومعنى هذا أنه شبّه الرأس إذا شُدِخ بالخبزة إذا شُدِخت لِتُثْرَدَ.

قلتُ: وهذا الذي قاله النبيُ عَلَيْ من نحو ما قاله موسى ـ عليه السلام ـ حين أمر بتبليغ الرسالة إلى فرعون فـ: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ \* وَبَضِيقُ صَدِّرِى وَلا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلَ إِلَى هَنُرُونَ \* وَلَمُمْ عَلَى ذَبُّ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴾ [الشعراء: ١٢ ـ وَلا ينطلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلَ إِلَى هَنُرُونَ \* وَلَمُمْ عَلَى ذَبُّ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴾ [الشعراء: ١٢ ـ الله على الله على الله على الله على عنه على عنه الله الله على الله عنه الله الله وهذا نصل الذين يبلغون رسالاتِ الله، وهذا هو المناسبُ لمعرفتهم بالله، وأنه ليس في أنَّ الرسل لا تخشى إلا الله، وهذا هو المناسبُ لمعرفتهم بالله، وأنه ليس في الوجود فاعل، ولاخالق إلا هو، وخصوصاً لأولي العزم مِنَ الرُّسل، وخصوصاً لمحمد وموسى ـ صلى الله عليهما ـ. ويرتفعُ التعارض من وجهين:

أحدهما: أن ذلك الخوف كان منهما في بدايتهم قبل تمكنهم وإعلامهم بحميد عواقب أحوالهم، وقَبْل تأمينهم، فلما مُكّنوا وأمنوا لم يخشوا إلا الله، ولذلك كان النبيُ على أول أمره يُحْرَس، وهو في منزله، فلما أنزل الله تعالى: ﴿ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ ﴾ [المائدة: ٦٧] أخرج رأسَه إليهم فقال: «اذهبوا فقد عصمني ربي، (١).

وثانيهما: على تسليم أن يكون ذلك منهم في غير بدايتهم، لكن ذلك الخوف هو الذي لا ينفك البشرُ عن فجأته، ووقوع بادرته، حتى إذا راجع الإنسانُ عقلَه، وتدبَّر أمرَه اضمحلَّ ذلك الخوفُ أيَّ اضمحلال، وحصل له مِن

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۳۰٤٦).

قال: اسْتَخْرِجْهُمْ كما اسْتَخْرَجوك، واغْزُهُمْ نُغْزِكَ، وأنفقْ فسَنُنْفِقْ عليك، وابعث جيشاً نبعث خمسةً مثله، وقاتلْ بمَنْ أطَاعَكَ مَنْ عصاك، وقال أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مُقْسِطٌ، مُتَصَدِّقٌ، مُوفَّقٌ، ورجُلٌ رَحِيمٌ رقيق القلب لكلِّ ذي قُرْبَى، ومسلم، وعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذو عيال. قال: وأهل النار

معرفةِ الله وخشيته ما يستحقرُ معه رسوخ الجبال، والله تعالى أعلم.

و (قوله: «استخرجهم كما استخرجوك») أي: أخرجهم كما أخرجوك. والسين والتاء زائدتان كما يقال: استجاب بمعنى أجاب. وقد رواه العذري: كما أخرجوك. وهذا يدلُّ على أنَّ هذا القولَ صَدَر عن النَّبيُ ﷺ بالمدينة بعد الهجرة؛ فإن أهلَ مكة هم الذين أخرجوه من مكة حتى هاجر إلى المدينة.

و (قوله: ﴿وَاغْزُهُم نُغْزِكَ ﴾) أي: اعزمْ على غزوهم، واشرعْ فيه نُعِنْك على غزوهم، وننصرك عليهم.

و (قوله: ﴿وابعث جيشاً نبعث خمسة مثله») هذا يدلُّ على أنَّ هذا كان قبل غزوة بدر؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ كان يومَ بدر في ثلاثمئة من أصحابه ونيّف، وقيل: ثلاثة عشر، فأمدَّه اللَّهُ تعالى بخمسة آلاف من الملائكة كما نطق القرآنُ به.

و (قوله: ﴿أَهُلُ الْجُنَّةُ ثُلاثُةٌ﴾ أي: المتأهِّلُونُ لَدْخُولُهَا، الصَّالْحُونُ لَه.

و (قوله: «ذو سلطان مُقْسطٌ، متصدَّقٌ، موفَّق») مقسط وما بعده مرفوعٌ على أنها صفاتٌ لذو، وهي بمعنى صاحب. والمقسط: العادل. والمتصدَّق: المعطي للصَّدقات. والموفَّق: المسدَّد لفعل الخيرات.

و (قوله: ﴿رحيمٌ، رقيقُ القلب لكل ذي قربي ومسكين الله العلم: كثير

<sup>(</sup>١) في التلخيص ومسلم: مسلم.

خمسةٌ: الضعيفُ الذي لا زَبَّر له، والذين هم فيكم تبعاً لا يَبْتَغُون أهلاً ولا مالاً».....مالاً»

الرحمة. والقربي: القرابة. ورقيق القلب: ليُّنه عند التذكُّر والموعظة، ويصحُّ أن يكون بمعنى الشَّفيق.

و (قوله: «وضعيف مُتضعَف») يعني: ضعيفاً في أمور الدنيا، قوياً في أمر دينه، كما قال: «المؤمنُ القويُّ أحبُّ إلى الله مِن المؤمن الضعيف، وفي كلِّ خير» (١). وكما قد ذمَّ الضعف في أمور الدِّين، جعله من صفات أهل النار كما قال: «وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زَبَر له». والزَّبْر هنا: العقل. قاله الهرويُّ. وفي الصِّحاح: يقال: ما له زَبْر، أي: عقل وتماسُك.

معنى العقىل: المنع والزجر

قلتُ: وسُمِّي العقلُ زَبْراً؛ لأن الزَّبْرَ في أصله هو المنع والزجر. يقال: زبره يزبُره بالضم زَبْراً؛ إذا انتهره ومنعه. ولما كان العقلُ هو المانع لمن اتَّصف به من المفاسد والزَّاجر عنها؛ سُمِّي بذلك. وقد قيل في الزَّبْر في هذا الحديث: أنه المالُ، وليس بشيء.

و (قوله: «الذين هم فيكم تبعاً لا يَبْتَغُون أهلاً ولا مالاً») هذا تفسيرٌ من النبي على لقوله أولاً: «الضعيف الذي لا زَبَرَ له» فيعني بذلك: أن هؤلاء القوم ضعفاء العقول، فلا يسعون في تحصيل مصلحة دنيوية، ولا فضيلة نفسية، ولا دينيّة، بل: يُهْمِلُون أنفسَهم إهمالَ الأنعام، ولا يُبالُون بما يثبون عليه من الحلال والحرام، وهذه الأوصاف الخبيثة الدنيئة هي أوصاف هذه الطائفة المسمّاة بالقلندرية (٢).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢/٣٦٦)، وابن ماجه (٤١٦٨).

<sup>(</sup>٢) طريقة صوفية، أسَّسها قلندر يوسف العربي الإسباني.

- وزاد هنا في رواية: "ويكون ذلك يا أبا عبدِالله؟! قال: نعم؛ والله! لقد أدركتُهم في الجاهلية، وإنَّ الرجل ليرعى على الحيِّ ما به إلا وليدة يطؤها - والخائن الذي لا يخفى له طمعٌ، وإن دقَّ إلا خانه، ورجلٌ لا يصبحُ ولا يُمسي إلا وهو يخادِعُك عن أهلك ومالك - وذكر البخل والكذب - والشَّنظِيرُ الفَحَّاشُ».

رواه مسلم (۲۸۹۵) (۲۳ و ۲۶).

و (قوله: قلت: ويكون ذلك يا أبا عبد الله؟ قال: نعم! والله لقد أدركتهُم في الجاهلية، وإن الرجل ليرعى على الحيِّ ما به إلا وليدتهم يطؤها) هذا القائلُ هو قتادة. وأبو عبد الله هو مُطرِّف بن الشخير الذي روى عن عِياض بن حمار. ويدلُّ هذا على أنَّ مُطرِّفاً أدركَ الجاهلية، وأنَّه صحابيٌّ، وإن لم يذكره أبو عمر في «الصَّحابة»، وكان حقُّه أن يذكره؛ لأن مِن شرطه أن يذكرَ من وُلِد في زمن النبيِّ في ومطرِّف وُلد في زمانه في على ما قاله ابنُ قتيبة وغيرُه. والحيُّ: القبيل. والوليدةُ: الأمة، ووجدتُ مقيداً في أصل أبي الصبر، معتنى به، مصحَّحاً عليه: «إلا وليدتهم» بفتح التاء، ووجهه أنه استثناء من مستثنى محذوف، تقديره: ما به شيء أو حاجة إلا وليدتهم. ووقع في بعض النسخ: إلَّا وليدة، غير مضاف.

و (قوله: ﴿والخائن الذي لا يخفى له طمعٌ ـ وإن دقَ ـ إلا خانه) الخائن: هو الذي يأخذُ مما اؤتمن عليه بغير إذنِ مالكه، ويخفى له ـ هنا ـ بمعنى يظهر كما قال(١):

خَفَاهُنَّ مِنْ أَنْفَاقِهِنَّ كَأَنَّمَا خَفَاهُنَّ وَذُقٌ مِنْ عَشِيٍّ مُجَلِّبٍ

أي: أظهرهن. وخفي من الأضداد. يقال: خفيت الشيء أي: أظهرته وسترته. قاله أبو عبيد.

و (قوله: (وذكر البخل والكذب) هكذا الروايةُ المشهورةُ فيه بالواو (١) هو الشاعر: امرؤ القسر.

[٢٧٤١] وعن حارثة بن وهب الخزاعيّ، قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أخبركم بأهل الجنَّة؟ كلُّ ضعيفٍ مُتَضَعَّفٍ، لو أقسم على الله لأبرَّه، ألا أخبركم بأهل النار؟ كلُّ جوَّاظٍ، زنيم، متكبرٍ».

الجامعة، وقد رواه ابن أبي جعفر عن الطبري بأو التي للشك. قال القاضي: ولعله الصواب. وبه وتصعُّ القسمةُ؛ لأنه ذَكَر أنَّ أصحابَ النار خمسةٌ: الضعيف الذي وصف، والخائن الذي وصف، والرجل المخادع الذي وصف. قال: وذكر البخل والكذب، ثم ذكر الشَّنظير الفحَّاش، فرأى هذا القائلُ أن الرابعَ هو صاحبُ أحدِ الوصفَيْن، وقد يحتملُ أن يكونَ الرابعُ مَن جَمَعهما على رواية واو العطف، كما جمعهما في الشَّنظير الفحّاش. وكذلك قوله: «أهلُ الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدِّق موفَّق، ورجلٌ رحيم رقيقُ القلب لكل ذي قربى ومسكين، وعفيف متعفّف ذو عيال». قال: كذا قيدناه بخفض مسلم عطفاً على ما قبله، وفي رواية أخرى: «ومسلم عفيف» بالرفع وحذف الواو.

قلتُ: العفيفُ: الكثير العفَّة، وهي الانكفافُ عن الفواحش، وعمَّا لا يليق. والمتعفف: المتكلِّف للعفَّة. والشَّنظير: السَّيِّيء الخُلُق، في الصحاح: رجل شنظير وشنظيرة، أي: سيِّيء الخلق. قالت امرأة من العرب:

شِنْظِيدَرَةٌ زَوَّ جَنِيدِهِ أَهْلِسِي مِنْظِيدِنَ خُمْقِهِ يَحْسَبُ رَأْسِي رِجْلِي كَالَّهُ لَمْ يَكْنُ أَنْفَى قَبْلِي الْ

وربما قالوا: شنذيرة ـ بالذال المعجمة ـ لقربها من الظاء لغة، أو لُثُغَة. والفحّاش: الكثير الفحش. وقيل: الشّنظير: هو الفحاش. قال صاحبُ «العين»: يقال: شَنْظَرَ بالقوم: شتم أعراضَهم. والشنظير: الفحاش من الرجال الغَلْق، وكذلك من الإبل.

و (قوله: ﴿ أَلا أَخبركم بأهلِ الجُّنَّة: كلُّ ضعيف مُتضعَّف ﴾) الصحيحُ في

وفي رواية: «عتل» ولم يذكر «زنيم».

رواه البخاريُّ (٢٠٧١)، ومسلم (٢٨٥٣) (٤٦ و ٤٧)، والترمذيُّ  $(\Lambda \cdot \Gamma \Upsilon).$ 

الجنة: الزهد

مُتَضَعَّف \_ فتح العين \_ على أنه اسم مفعول، وكذا وجدتُه في كتاب الشيخ أبي الصبر، ويعنى بذلك: أنَّ الغالبَ على صفة أهل الجنة الضعيف عن نيل الدنيا، الغالبُ على ومالها، وجاهها، ومناصبها، وإيثار الخمول والتواضع فيها، يلبسون زَرَيَّ صفَّة أهـــل الملابس، ولا يلتفتون إلى فاخر المراكب، ولا إلى صدور المجالس، عِلْماً منهم بأنهم على جادة سفر، وأن الدُّنيا ليست بمقرِّ، فأحوالُهم أحوالُ المسافرين المرملين. فَهُمْ كما وصفهم النبيُّ عَلَيْهِ بقوله: ﴿ رُبَّ أَشْعَثْ أَغْبِر ذِي طمرين لو أقسم على الله لأبرَّه»(١). والأشعث: المتلبِّد الشُّعر، والأغبر: الذي عَلَتْهُ غبرة الغبار. والأطمار: الثياب الرثة. ولا يُؤبه له: لا يُلتفت إليه. يُقال: فلان لا يُؤبه، ولا يؤبه له؛ أي: لا يُبالى به. ابن السَّكيت: ما وَبهت به، وما وبهت له؛ أي: ما فطنت له. وأنت تِيْبُه بكسر التاء مثل تِيجَلُ؛ أي: تُبالي. فإن قيل كيف تكون هذه أوصاف أهل الجنة، وكيف تُحمد هذه الأوصاف، وقد أمر الشرع بالنظافة والزينة في الجُمَع والأعياد والتطيُّب، وكان النبيُّ ﷺ يتطيَّبُ ويتنظَّف، ويتزيَّن للوفود وللجُمَع والأعياد. قلنا: لا تناقضَ بين هذا، وبين ما وصفَ به النبيُّ على أهلَ الجنة، فإنَّه ﷺ إنما وصفَ هؤلاء القوم بأغلبِ أحوالهم. وغالبُ أحوالهم: ملازمة الأسفار الشرعية من الحجِّ والجهاد، والسِّياحة في الأرض، والفِرار بأديانهم من الفتن. ومع ذلك كلَّه فيتنظفون النظافة الشرعية، ويتزيَّنون التزيُّن الشرعيِّ إذا حضرَ وقتُه، وأمكنَهم ذلك، ويحضرون جماعات المسلمين وجُمُعاتِهم. فهم مع الناس كاثنون، وعنهم باثنون، داخلون في غمارهم، ومستترون بخمولهم أحوال أهل وأطمارهم، وقد توجُّهوا إلى الحقِّ، وأعرضوا عن الخلق. وعلى الجملة فمقصودُ هذا الحديث أنَّ أحوالَ أهل الجنة على النقيض من أحوال أهل النَّار، آلا ترى أنه

(١) رواه أحمد (٣/ ١٤٥)، والترمذي (٣٨٥٤) عن أنس ـ رضي الله عنه ـ.

الجنية عليي النقيسض مسن أحسوال أهسل النار

[۲۷٤۲] وعن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرَّهُ».

رواه مسلم (۲۸۵٤).

قابلَ صفاتِ أهل الجنة وذكر نقائضها في أهل النّار؛ فقال: وأهلُ النّار كلُّ جوّاظ، زنيم، متكبِّر، عُتلٌ. فالجوّاظ: الجَمُوع المَنُوع. حكاه الهروي. وقال غيره: الكثير اللحم المختال، يُقال: جاظ يجوظ جَوْظاً: إذا كان كذلك. وقال ابن دُريد: هو الجافي القلب. والعُتلّ: قيل: الجافي الشديد الخصُومة. وقيل: هو الأكول الشَّروبُ الظلوم. والعَتلُ: هو العُنف. ومنهُ سُمِّيت القِسيُّ الفارسية: عُتلاً لشدَّتها. والزنيم هنا: هو الذي يُعرف بالشر. كما تُعرف الشاة بزنمتها. وقيل: هو اللئيم، وأما الزنيم المذكورُ في الآية؛ فقيل: إنه رجل بعينه له زَنَمةٌ كزَنمة التَّيْس، وهي الغديرة المتعلِّقة بعنقه. وقيل: هو الوليد وكان له زنمة تحت أذنه، وقيل: هو المُنكبِّر : الموصوف بالكبر المستعمل له، وقد بيّنا الكِبر فيما تقدَّم.

و (قوله: «ربُّ أشعثَ مدفوعِ بالأبواب») أصلُ ربَّ للتقليل وقد تأتي للتكثير. وقد جاءت كذلك في شعر امرىء القيس كثيراً. قال:

فَيا رُبَّ مَكْرُوبٍ كَرَرْتُ وَراءَهُ وَعَانٍ فَكَكْتُ الغُلَّ عَنْهُ فَفَدَّانِي وَعَانٍ فَكَكْتُ الغُلَّ عَنْهُ فَفَدَّانِي وَعَالٍ:

وَيا رُبُّ يَوْمٍ قَدْ لَهَوْتُ وَلَيْلَةٍ بِآنِسَةٍ كَأَنَّهَا خَطُّ تِمْشَالِ

ومثله كثير قصد به مدح نفسه، ولا يُتمدَّح بالقليل النادر، بل: بالكثير المتكرر، وتصلح ربَّ في هذا الحديث أن تُحمل على الكثير، فكأنه قال: كثير ممن يكون هذا حالُه لو أقسمَ على الله لأبرَّه.

و (قوله: «مدفوع بالأبواب») أي: عن أبواب الملوك والكبراء، فلا يُسمع له

[٢٧٤٣] وعنه؛ عن النَّبيِّ ﷺ قال: «يدخلُ الجنَّة أقوامٌ أفئدتُهم مثلُ أفئدة الطَّير».

رواه أحمد (٢/ ٣٣١)، ومسلم (٢٨٤٠).

\* \* \*

قول، ولا تُقضى له حاجة؛ لكونه لا يُعرف، ورَثُ الهيئة؛ أي: زَرِيُها بحيث تحتقره العينُ.

و (قوله: الو أقسمَ على اللَّهِ لأبرَّه") قيل فيه: لو دعا لأجابَه.

قلتُ: وهذا عدولٌ عن أصل وضع الكلام من غير ضرورة. بل: هو على أصله، وقد دلَّ على هذا ما تقدَّم من حديث أم الرُّبَيِّع حيث قال أنس بن النضر: والله لا تُكسرُ ثنيَّة الرُّبَيِّع، ثم لما رضي الطالب بالدَّية. قال رسول الله ﷺ: "إنَّ من عبادِ الله من لو أقسمَ على الله لأبرَّه، (١).

و (قوله: «يدخلُ الجنَّة أقوامٌ أفئدتُهم مثلُ أفئدة الطير») يُحتمل أن يقال: إنما شبهها بها لضعفها ورقَّتِها، كما قال في أهل اليمن: «هم أرقُ قلوباً، وأضعفُ أفئدةً» (٢)، ويحتمل أنه أراد بها أنها مثلها في الخوف والهيبة، والطير على الجملة أكثر الحيوانات خوفاً وحذراً، حتى قيل: أحذرُ من غراب. وقد غلبَ الخوفُ على كثير من السَّلفِ حتى انصدعتْ قلوبُهم فماتوا.

**4 4 4** 

رواه أحمد (٣/ ٢٨٤)، ومسلم (١٦٧٥)، والنسائي (٨/ ٢٦).

<sup>(</sup>٢) روا أحمد (٣/ ٢٣٥)، والبخاري (٤٣٩٠)، ومسلم (٥٢)، والترمذي (٢٢٤٤).

#### (۱۰) باب

### في صفة الجنة وما أعد الله فيها

[٢٧٤٤] عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «يقولُ الله عزَّ وجلَّ: أعددت لعبادي الصَّالحين ما لا عينٌ رأتْ، ولا أذُنَّ سمعتْ، ولا خطر على قلب بشرٍ ذُخْراً، بَلْهَ ما أَطْلَعكم الله عليه»، ثم قرأ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِي لَهُمْ مِن قُرَّةٍ أَعَيْنٍ ﴾ [السجدة: ١٧].

رواه أحمد (٢/ ٢٦٦)، والبخاريُّ (٣٢٤٤)، ومسلم (٢٨٢٤) (٤)، والترمذيِّ (٣١٩٧)، وابن ماجه (٤٣٢٨).

### (١٠) ومن باب: صفة الجنة وما أعد الله فيها

(قوله: «أعددتُ لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر») «أخراً» الرواية المشهورة بالدال المعجمة المضمومة، أي: مدخراً، وهو مصدر، يقال: ذخرت الشيء أذخره ذخراً، وادّخرته أدّخرَه ادّخاراً بالإدغام هو افتعلت، ووقع في طريق الفارسي ذكراً بالكاف، ولبعضهم «دخر» بغير تنوين. وليسا بشيء، ومعنى هذا الكلام: أن الله تعالى ادّخر في الجنة من النعيم، والخيرات، واللذات ما لم يطلع عليه أحدٌ من الخلق، لا بالإخبار عنه، ولا بالفكرة فيه، وقد تعرّض بعضُ الناس لتعيينه، وهو تكلّف ينفيه الخبرُ نفسه، إذ قد نفى علمه والشعور به عن كل أحدٍ، ويشهد له، ويحقّقه قوله: «بله ما أطلعكم الله عليه» أي: دَعْ ما أطلعكم عليه. يعني: أنّ المعدّ المذكور غير الذي أطلع عليه أحداً من الخلق. وبله: اسمٌ من أسماء الأفعال بمعنى: دع. هذا هو المشهور فيها، وقيل: هي بمعنى غير، وهذا تفسير معنّى.

[٢٧٤٥] وعنه؛ عن رسول الله ﷺ قال: ﴿إِنَّ في الجَنَّة لشجرةً يسير الراكب في ظلِّها مئة عام لا يقطعها».

رواه أحمد (۲۸۲٦)، والبخاريُّ (٤٨٨١)، ومسلم (٢٨٢٦) (٦ و ٧)، والترمذيُّ (٢٥٢٣)، والنسائي في الكبرى (١١٥٦٤)، وابن ماجه (٤٣٣٥).

[٢٧٤٦] ومن حديث أبي سعيد: «يسير الراكبُ الجوادَ المضمَّرَ السَّريعَ مثةً عام...».

رواه البخاريُّ (٦٥٥٣)، ومسلم (٢٨٢٨)، والترمذي (٢٥٢٦).

[۲۷٤٧] وعن سهل بن سعد السّاعدي، قال: شهدتُ مِنْ رسول الله ﷺ مجلساً وصف فيه الجنّة حتى انتهى، ثُمَّ قال في آخر حديثه: «فيها ما لا عينٌ رأت، ولا أذنٌ سمعت، ولا خَطَر على قلب بشرٍ». ثم اقترأ هذه الآية: ﴿ نَتَجَافَى جُنُويُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ إلى قوله: ﴿ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٦ و ١٧].

رواه أحمد (٥/ ٣٣٤)، ومسلم (٢٨٢٥).

و (قوله: «إنَّ في الجنة لشجرةً يسيرُ الراكبُ الجوادَ المضمَّر السَّريعَ مئةً عام لا يقطعُها») الرواية التي لا يعرف غيرها الراكبُ مرفوع، فاعل يسير، والجواد منصوب مفعول بيسير، والمضمَّر: نعته، وكذلك السَّريع، ومعناه: يُجْري الراكبُ فرسَه السريعَ الذي قد ضُمِّرَ هذه المدَّة فلا يقطعُها، وقيل: هي شجرةُ طوبي، والله تعالى أعلم. وقد تقدَّم القولُ في تضمير الخيل في كتاب الجهاد. ومعنى ظلها: نعيمها وراحتها، من قولهم: عيش ظليل، وقيل: معنى ظلها: ذراها، وناحيتها، وكنفها، كما يقال: أنا في ظلّك، أي: في كنفك، وحوطتك.

[۲۷٤۸] وعن أبي سعيد الخدري، أنَّ النَّبيِّ عَلَيْهِ قال: "إنَّ الله يقول لأهل الجنّة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير في يديك! فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب! وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك! فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب! وأيُّ شيء أفضلُ من ذلك؟ فيقول: أحِلُّ عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبداً».

رواه البخاريُّ (٦٥٤٩)، ومسلم (٢٨٢٩)، والترمذيُّ (٢٥٥٨).

قلتُ: والذي أحوجَ إلى هذين التأويلين أن الظُلَّ المتعارفَ عندنا إنما هو وقايةٌ عن حرِّ الشمس وأذاها، وليس في الجنة شمس، وإنما هي أنوارٌ متوالية لا حرَّ فيها، ولا قرَّ، بل: لذَّات متوالية، ونِعَم متتابعة.

و (قوله: «أُحِلُّ عليكم رضواني») أي: أُوجِبُ لكم رضائي، فلا يزولُ عنكم أبداً دائماً لا انقطاعَ له بوجهِ من الوجوه، وقد أكّد ذلك بقوله: «فلا أسخطُ عليكم بعده أبداً».

#### (۱۱) بات

### في غرفِ الجنَّة وتربتها وأسواقِها

[٢٧٤٩] عن سهلِ بن سعدٍ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «إنَّ أهل الجنَّة ليتراءون أهلَ الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكبَ الدريَّ الغابرَ من الأفق؛ من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم». قالوا: يا رسول الله!

### (۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۶) ومن بساب: غسرف الجنة (۱)

(قوله: ﴿إِن أهل الجنة ليتراءون أهلَ الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكبَ الدُّرِّيَّ ﴾) يعني: أنَّ أهلَ السّفل من الجنة ينظرون إلى مَن فوقهم على تفاوتِ منازلهم ، كما ينظر مَنْ على الأرض دراريَّ السماء على تفاوتِ منازلها. فيُقال: هذا منزلُ فلان، كما يُقال: هذا المشتري مثلاً ، أو الزهرة ، أو المريخ ، وقد بيَّن ذلك بقوله: لتفاوت ما بينهما. وسُمِّي الكوكبُ دُرِيًا لبياضه وصفائه ، وقيل: لأنه شُبَّه بالدرِّ في صفائه .

و (قوله: «الغابر من الأفق، من المشرق أو المغرب») الرواية المشهورة: الغابر بواحدة، ومعناه الذاهب والباقي على اختلاف المفسرين، وغبر من الأضداد. يقال: غبر إذا ذهب، وغبر إذا بقي، ويعني به: أن الكوكب حالة طلوعه وغُروبه بعيدٌ عن الأبصار فيظهر صغيراً لبعده، وقد بيَّنه بقوله: في الأفق من المشرق أو المغرب، والأفق: ناحية السماء، وهو بضم الهمزة والفاء وبسكونها،

<sup>(</sup>١) شرح المؤلف \_رحمه الله \_ تحت هذا العنوان: هذا الباب والأبواب الثلاثة التالية، وهي: باب في الجنة أكل وشرب، وباب: في حُسْن صورة أهل الجنة، وباب: في خيام الجنة.

تلك منازل الأنبياء؛ لا يبلغها غيرهم؟ قال: «بلى! والذي نفسي بيـده! رجالٌ آمنوا بالله وصدَّقوا المرسلين».

رواه أحمد (٥/ ٣٤٠)، والبخاري (٦٥٥٥)، ومسلم (٢٨٣٠). وهو عند ابن حبان (٢٠٩) كما في التلخيص. ورواه مسلم بطوله من حديث أبي سعيد الخدري (٢٨٣١) (١١).

كما يقال: عُشْرٌ وعُشُر، وجمعه: آفاق، وقد قيّدنا تلك اللفظة على مَن يُوثق به: الغائر \_ بالهمز \_: اسم فاعل من غار. وقد رُوي في غير مسلم الغارب بتقديم الراء، ويُروى: العازب بالعين المهملة والزاي؛ أي: البعيد، ومعانيها كلها متقاربة. ومن الأفق: رويناه بـ (من) التي لابتداء الغاية، وهي الظرفيّة، وأما من المشرق، فلم يُرْوَ في كتاب مسلم إلا بـ (من). وقد رواه البخاري في المشرق بـ (في) وهي أوضح، فأما مَن رواهما بـ (من) في الموضعين فأوْجَهُ ما فيهما أن تكون الأولى لابتداء الغاية، والثانية بدل منها مُبيّنة لها. وقيل: إنها في قوله من المشرق لانتهاء الغاية، وهو خروجٌ عن أصلها، وليس معروفاً عند أكثر النّخويين.

و (قولهم: تلك منازلُ الأنبياء لا يبلغُها غيرهم؟ قال: «بلى! والذي نفسي بيده، رجالٌ آمنوا بالله وصدَّقوا المرسلين») كذا وقع هنا هذا الحرف. بلى؛ التي أصلها حرفُ جواب وتصديق، وليس هذا موضِعُها؛ لأنهم لم يستفهموا، وإنما أخبروا أن تلك المنازل للأنبياء لا لغيرهم. فجوابُ هذا يقتضي: أن تكون (بلى) التي للإضراب عن الأول وإيجاب المعنى للثاني، فكأنه تُسومح فيها، فوضعتْ بلى موضع بل. ورجالٌ مرفوع بالابتداء المحذوف، تقديره: هم رجال. وفيه أيضاً توشعٌ؛ أي: حقّ إيمانه، وصدَّقوا المرسلين؛ أي: حقّ تصديقهم، وإلا فكلُّ مَنْ يدخل الجنة آمَنَ بالله، وصدَّق المرسلين؛ أي: حقّ تصديقهم، وإلا فكلُّ مَنْ يدخل الجنة آمَنَ بالله، وصدَّق رسُله، ومع ذلك فَهُمْ متفاوتون في الدرجات، والمنازل، وهذا واضح.

[۲۷۵۰] وعن أبي سعيدٍ، قال: قال رسول الله ﷺ لابن صائدٍ: «ما ترابُ الجنة؟»، قال: «صدقت!».

رواه مسلم (۲۹۲۸) (۹۲).

[٢٧٥١] وعنه؛ أنَّ ابن صيَّادِ سأَل النَّبِيَّ ﷺ عن تُرْبَة الجنّة؟ قال: «دَرْمكَةٌ بَيْضاءُ مِسْكٌ خَالِصٌ».

رواه مسلم (۲۹۲۸) (۹۳).

[٢٧٥٢] وعن أنسٍ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «إنَّ في الجنةِ لسُوقاً يأتونها كلَّ جُمُعَةٍ ......

و (قوله ﷺ لابن صياد: «ما تُربة (١) الجنة») هذا نصن في أنَّ النبيَ ﷺ هو تربة الجنة السَّائل لابن صياد عن تُربة الجنة، وفي الرواية الأخرى: أن ابنَ صياد هو الذي سألَ النّبيَ ﷺ عن تُربة الجنة (٢)، فهاتان روايتان، والواقع منهما إحداهما، والله أعلم، وكيفما كان فالخبرُ عن تُربة الجنة صِدْق وصحيح؛ لأنه إن كان إلجوابُ من النبي ﷺ فهو حتٌ، إذِ الكذبُ عليه مُحال، وإن كان ابنُ صياد هو الذي قاله فقد علمنا صحة ذلك من جهة أنَّ النبي ﷺ صَدَّقه في ذلك، ويكون ابنُ صيادٍ علم ذلك من جهة ما ألقاه إليه شيطانُه من الكلمات التي استرق سَمْعها؛ لأنَّ ابنَ صياد كان من الكهان على ما يأتي في حديثه. والدرمكة: دقيق الحوّارى. شبّه تربة الجنة به في حُسْن لونها، ونعيمها، وشبّه رائحتَها بالمسك، وهذا تشبيهُ تقريبٍ، وأين الثريا من الثرى؟!.

و (قوله: ﴿إِنْ فِي الْجَنَّةُ لَسُوقاً يَأْتُونُها كُلَّ جَمَّعَةٍ﴾) السوق: يُذكِّر ويُؤنَّث، سوق الجنة

<sup>(</sup>١) في مسلم والتلخيص: ما تراب.

<sup>(</sup>٢) في (ز): ذلك.

فَتَهُبُّ ريحُ الشَّمال، فتحثو في وجوهِهم وثيابِهم، فيزدادون حسناً وجمالاً، فيرْجِعُون إلى أهْليهم، وقد ازدادوا حسناً، فيقول لهم أهْلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً! فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً!».

رواه أحمد (٣/ ٢٨٤)، ومسلم (٢٨٣٣).

李 李 李

وسُمِّي سوقاً لقيام الناسِ فيها على ساق، وقيل: لِسَوْق الناس بضائعهم إليها، فيحتمل أن يكون سوقُ الجنة عبارةً عن مجتمع أهل الجنة، ومحلِّ تزاورهم، وسُمِّي سوقاً بالمعنى الأول، ويؤيِّد هذا أنَّ أهلَ الجنة لا يفقدون شيئاً حتى يحتاجوا إلى شرائه من السوق، ويحتمل أن يكون سُوقاً مشتملاً على محاسن مشتهيات مستلذَّات تجمعُ هنالك مرتَّبة مُحسَّنة، كما تُجمع في الأسواق، حتى إذا جاء أهلُ الجنة فرأوها، فمن اشتهى شيئاً وصل إليه من غير مبايعة ولا مُعاوضة، ونعيم الجنة وخيرها أعظم وأوسع من ذلك كله، وخُصَّ يومُ الجمعة بذلك لفضيلته، ولِما خصَّه اللهُ تعالى به من الأمور التي تقدَّم ذِكْرُها؛ ولأنه يومُ المزيد. أي: اليوم الذي يُوفِّى لهم ما وُعِدوا به من الزيادة. وأيامُ الجنة تقديرية؛ إذ لا ليل هناك ولا نهار، وإنما هناك أنوار متوالية لا ظلمةَ معها، على ما يأتي إن شاء الله تعالى.

و (قوله: «فتهبّ ريح الشّمال فتحثو في وجوههم وثيابهم») ريحُ الشّمال في الدنيا: هي التي تأتي من دُبُر القبلة من ناحية الشام، وهي التي تأتي بلاد العرب بالأمطار، فهي عندهم أحسنُ الأرياح، فلذلك سمّي ريح الجنة بالشمال، وفي الشمال لغات. يقال: شمال، وشمأل، وشأمل، وشمل، وشمول. حكاها صاحب «العين». ويقابلها: الجنوب، وقد سُمّيت هذه الريحُ في حديثِ آخر بالمثيرة؛ لأنها تثيرُ النعيم والطّيب على أهل الجنة.

# (١٢) بــاب في الجنة أكل وشرب ونكاح حقيقة ولا قذر فيها ولا نقص

[٢٧٥٣] عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ أول زمرةٍ يدخلون الجنَّة \_ في رواية: من أمتي \_ على صورة القَمَرِ ليلة البدر، ثم الذين يلونَهُم على أشدً كوكبٍ دريٍّ في السماء إضاءةً». \_ في روايةٍ: ثم هم بعد ذلك منازل \_ لا يبولون، ولا يتغوَّطون، ولا يَتْفِلُون، ولا يمتخطون،

و (قوله: «أول زمرة يدخلون الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر») الصورة، بمعنى الصفة، يعني: أنهم في إشراق وجوههم على صفة القمر ليلة تمامه، وكماله، وهي ليلة أربعة عشر، وبذلك سُمِّي القمر بَدْراً في تلك الليلة، ومُقْتضى هذا أنَّ أبوابَ الجنة متفاوتة بحسب درجاتهم.

و (قوله: «لا يبولون، ولا يتغوّطون، ولا يتفلون، ولا يمتخطون») إنما لم تصدر هذه الفضلات عن أهل الجنة؛ لأنها أقذار مستخبثة، والجنة مُنزَّهة عن مثل ذلك، ولمّا كانت أغذية أهل الجنة في غاية (١) اللطافة، والاعتدال، لم يكن لها فضلة تُستقذر، بل تُستطاب وتُستلذ، وهي التي عبَّر عنها بالمسك كما قال: «ورشحهم المسك». وقد جاء في لفظ آخر: «لا يبولون، ولا يتغوّطون، وإنما هو عَرَقٌ يجري من أعراضهم مثل المسك» (١) يعني: من أبدانهم.

<sup>(</sup>١) في (ز): نهاية.

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد (٤/٣٦٧)، والبيهقي في البعث والنشور ص (٢٠٥) حاشية (٥)، وذكره
 ابن القيم في: حادي الأرواح ص (٢٦٨).

أمشاطُهم الذهبُ ـ. في رواية: والفضة ـ ورشحهم المسك، ومجامرهم الأَلُوَّةُ، وأزواجُهم الحورُ العين.

وفي روايةٍ: ﴿لَكُلُّ وَاحْدِ مَنْهُمْ زُوجِتَانَ ......

و (قوله: «أمشاطهم الذهب والفضة، ومجامرهم الألوّة») يقال هنا: أيُّ حاجة في الجنة للأمشاط، ولا تتلبد شعورهم ولا تتسخ، وأي حاجة للبخور وريحهم أطيبُ من المسك؟! ويُجاب عن ذلك: بأن نعيم أهل الجنة وكسوتهم ليس عن دَفْع ألم اعتراهم، فليس أكلُهم عن جوع، ولا شرابُهم عن ظمأ، ولا تطيبُهم عن نتنٍ، وإنما هي لذَّاتٌ متوالية، ونِعَمٌ متتابعة؛ ألا ترى قوله تعالى لآدم: ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَا تَجُوعَ فِيها وَلَا تَعْرَى \* وَأَنَّكَ لا تَظْمَوُ أَفِها وَلا تَشْحَى ﴾ [طه: ١١٨ ـ ١١٩]، وحكمة ذلك أن الله تعالى نعمهم في الجنة بنوع ما كانوا يتنعمون به في الدُّنيا، وزادهم على ذلك ما لا يعلمه إلا الله كما قدمناه. وقد تقدَّم الكلامُ في الألوَّة وفي لغاتها، وأنها: العود الهنديُّ في كتاب الطب.

و (قوله: «وأزواجهم الحور العين») الحور: جمع حوراء. والحَور في العين: شدَّة بياضها في شدَّة سوادها. هذا المعروفُ. قال أبو عمرو: الحَور أن تسودَّ العين كلُّها مثل أعين الظّباء والبقر. [وليس في بني آدم حَورٌ، وإنما قيل للنساء: حورُ العين لأنّهن تشبَّهن بالظباء والبقر] (١). قال الأصمعي: ما أدري ما الحَور في العين. والعين: جمع عيناء، وهي: الواسعة العين. وفي الصحاح: رجل أعين: واسع العين، والجمع: عين، وأصله فعل بالضم، ومنه قيل لبقر الوحش: عِين، والثور أعْيَن، والبقرة عيناء.

و (قوله: «لكلِّ واحدٍ منهم زوجتان») يعني: أن أدنى من في الجنة درجة له زوجتان، إذ ليس في الجنة أعزب، كما قال. وأما غَيْرُ هؤلاء فمن ارتفعت منزلته

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين مستدرك من (ز).

يُرى مخُ سوقهما من وراء اللحم من الحُسْنِ ، لا اختلاف، ولا تباغض، قلوبهم قلبُ واحدٍ، يسبحون الله بكرة وعشياً».

فزوجاتُهم على قدر درجاتهم كما يأتي في قوله: «في الجنة دُرَّة طولها ستون ميلاً، في كلِّ زاوية منها أهلٌ للمؤمن ما يَرَوْن الآخرين». وبهذا يُعْلَم: أنَّ نوعَ النساء المشتمل على الحُور والآدميات في الجنة أكثر من نوع رجال بني آدم، ورجال بني آدم أكثر من نسائهم، وعن هذا قال على: «أقلُّ ساكني الجنة نساء، وأكثر ساكني جهنم النساء»(١) يعني: نساء بني آدم هُنَّ أقلٌ في الجنة وأكثر في النار.

و (قوله: «يُرى مخّ ساقها من وراء اللحم») يعني: من شدَّة صفاء لحم الساقين، فكأنه يرى مخّ الساقين من وراء اللحم، كما يرى السَّلك في جوف الدُّرَّة الصافية.

و (قوله: «قلوبُهم قلبٌ واحد») أي: كقلبِ واحدٍ، يعني: أنها مطهَّرة عن مذموم الأخلاق، مكمَّلة بمحاسنها، فلا اختلافَ بينهم، ولا تباغض.

و (قوله: «يسبّحون اللّه بُكرة وعشياً») هذا التسبيح ليس عن تكليف وإلزام؛ التسبيح في لأنّ الجنة ليست محلّ تكليف، وإنما هي محلّ جزاء، وإنما هو عن تيسير وإلهام، الجنة ليس عن كما قال في الرواية الأخرى: «يُلْهَمُون التسبيح، والتحميد، والتكبير، كما تلهمون النّفس». ووَجْهُ التّشبيه: أنّ تنفس الإنسان لا بُدّ له منه، ولا كُلفة، ولا مشقة عليه في فِعْله. وآحادُ التنفيسات مكتسبةٌ للإنسان، وجُمْلتها ضرورية في حقه، إذ يتمكّن من ضَبْط قليل الأنفاس، ولا يتمكّن من جميعها، فكذلك يكون ذِكْرُ الله تعالى على السنة أهل الجنة، وسِرُّ ذلك: أنّ قلوبَهم قد تنوَّرت بمعرفته، وأبصارهم قد تمتّعت برؤيته، وقد غمرتهم سوابغُ نعمته، وامتلأتْ أفئدتُهم بمحبته ومُخاللته. فألسنتهُم ملازمةٌ ذكره، وقد تقدم: أن السنتهُم ملازمةٌ ذكره، وقد تقدم: أنّ السنتهُم الجنةِ من الأيام والساعات تقديريات.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٤/٧٢٤)، ومسلم (٢٧٣٨).

وفي روايةٍ: ﴿أَخَلَاقُهُم عَلَى خُلُقٍ رَجَلٍ وَاحَدٍ، عَلَى طُولُ أَبِيهُم ۗ.

وفي روايةٍ: «على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً في السَّماء».

وقال أبو كُرَيْبٍ: «على خَلْقِ رَجُلِ».

وقال أبو هريرة ـ حين تذاكروا: ألرِّجال أكثر في الجنة أم النساء؟ ـ فقال: «لكلِّ امرىء منهم زوجتان: اثنتان، يُرى مُخُّ سوقِهِمَا من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب».

رواه البخارئي (٣٢٥٤)، ومسلم (٢٨٣٤) (١٤ ـ ١٧).

و (قوله: «أخلاقهم على خُلُق رجل واحد») قد ذكر مسلمٌ اختلافَ الرواة في تقييد خُلُق؛ هل هو بفتح الخاء وسكون اللام، أو بضمها، وكذلك اختلفَ فيه رواة البخاري، والذي يناسبُ ما قبله الضم، فيكون معناه: أنَّ أخلاقَهم متساويةٌ في الحسن والكمال. كلُّهم كريمُ الخُلُق؛ إذ لا تباغضَ، ولا تحاسَد، ولا نقص، ويشهدُ له قولُه فيما تقدَّم: «قلوبُهم قلب واحد».

و (قوله: (على طول أبيهم آدم، أو على صورة أبيهم) استئنافُ خبر آخر عنهم، ويحتملُ أن يريد به الخَلْق، بالفتح والسكون، ويكون قوله (على طول أبيهم) وما بعده مفسِّراً لذلك الخَلْق، والأولُ أولى لما ذكرناه، ولأنّا إذا حملناه عليه استفدنا منه فائدتين، ومن الوجه الثاني فائدةً واحدةً، وحَمْل كلام الشَّارع والفصحاء على تكثير الفوائد أولى، كما قرَّرناه في الأصول.

و (قوله: «ستون ذراعاً في السماء») أي: في الارتفاع، وكلُّ ما علاك فهو سماء، ويعني بذلك: أنَّ الله تعالى أعاد أهلَ الجنة إلى خِلْقة أصلهم الذي هو آدم، وعلى صفته وطوله الذي خَلَقَه اللَّهُ عليه في الجنة، وكان طولُه فيها ستين ذراعاً في الارتفاع من ذراع نفسه، والله أعلم. ويحتمل أن يكون ذلك الذراعُ مقدراً بأذرعتنا

[٢٧٥٤] وعن جابرٍ، قال: سمعتُ النبيَّ ﷺ يقول: "إنَّ أهل الجنَّة يَاكِلُون فيها، ويشربون، ولا يَتْفِلُون، ولا يبولُون، ولا يتغوَّطُون ولا يَمْتَخِطُون». قالوا: فما بَالُ الطَّعام؟ قال: "جُشَاءٌ، ورَشْحٌ كرشْحِ المِسْكِ. يلهمون التسبيح، والتحميد». \_وفي روايةٍ: والتكبير \_ كما يلهمون النَّفسي».

رواه مسلم (۲۸۳۵) (۱۸ و ۲۰)، وأبو داود (۲۷٤۱).

\* \* \*

# (۱۳) باب:

# في حُسْن صورة أهل الجنّة وطولهم وشبابهم وثيابهم وأن كلّ ما في الجنة دائم لا يفنى

[۲۷۵۵] عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «خَلَق الله آدم عَلَى صُورَبِه، طوله سِتُّون ذِراعاً، .....

المتعارفة عندنا. ثم لم يزلُ خَلْق ولده وطولهم ينقصُ، كما جاء في الرواية الأخرى.

و (قوله: «خلق اللَّهُ آدمَ على صورته») هذا الضميرُ عائدٌ على أقرب مذكورٍ، وهو آدم، وهو أعمُّ، وهذا الأصلُ في عود الضمائر، ومعنى ذلك: أن الله تعالى أوجده على الهيئة التي خلقه عليها لم ينتقلْ في النشأة أحوالاً، ولا تردَّد في الأرحام أطواراً؛ إذ لم يخلقه صغيراً فكبر، ولا ضعيفاً فقوي، بل خَلقه رجلاً كاملاً سويًا قويياً، بخلاف سُنَّة الله في وَلَده، ويصحُّ أن يكون معناه للإخبار عن أنّ اللَّه تعالى خَلقه يومَ خَلقه على الصُّورة التي كان عليها بالأرض، وأنه لم يكنْ في الجنة على صورةٍ أُخْرَى، ولا اختلفتْ صفاته، ولا صُورته، كما تختلفُ صورُ الملائكة

فلما خلقه قال: اذْهَبْ فسَلِّمْ على أولئك النَّفرِ ـ وهم نَفَرُ من الملائكة جلوس ـ فاستمع بما يُحيُّونَكَ. فإنَّها تحيَّتُكَ، وتحية ذُرِّيَّتِكَ». قال: «فذهب، فقال: «فزادوه: ورحمةُ الله». قال: «وكلُّ من يدخل الجنة على صورة آدم، وطوله سِتُّون ذراعاً، فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن».

رواه أحمد (٢/ ٣١٥)، والبخاريُّ (٣٣٢٦)، ومسلم (٢٨٤١).

[٢٧٥٦] وعن أبي سعيدِ الخدريِّ، وأبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «يُنَادي مناد: إنّ لكم أن تَصِحُوا فلا تَسْقَموا أبداً، وإنَّ لكم أن تَضِيُوا فلا تَمُوتُوا أبداً، وإنَّ لكم أن تَشِبُوا فلا تَهْرَمُوا أبداً، وإنَّ لكم أن تَنعَمُوا فلا تَبْاسُوا أبداً، فذلك قوله: ﴿ وَنُودُوَا أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُد تَعْمَلُونَ ﴾ تَبْاسُوا أبداً، فذلك قوله: ﴿ وَنُودُوَا أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُد تَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ٤٣]».

رواه مسلم (۲۸۳۷)، والترمذيُّ (۳۲٤۱).

والجنّ ، والله تعالى أعلم. ولو سَلَّمنا: أن الضميرَ عائدٌ على الله تعالى لصحَّ أن يقالَ هنا: إن الصورة بمعنى الصفة ، وقد بيَّنَاه فيما تقدَّم. وقد ذكرنا في قوله: «أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر» فإن معناه على صفته من الإضاءة ، لا على صُورته من الاستدارة.

و (قوله: «فلما خلقه اللَّهُ قال: اذهبْ فسلِّم على أولئك التَفر، وهم نفرٌ من الملائكة جلوس»). الكلامُ إلى آخره دليلٌ على تأكَّد حُكْم السلام، فإنه مما شُرع وكُلِّف به آدم، ثم لم يُنسَخْ في شريعةٍ من الشرائع، فإنه تعالى أخبره أنها تحييه، وتحييّة ذريته مِن بعده، ثم لم يزلُ ذلك معمولاً به في الأمم على اختلافِ شرائعها، إلى أن انتهى ذلك إلى نبيّنا محمد ﷺ فَأُمِر به وبإفشائه، وجَعَله سبباً للمحبة

تأكُّد حُكْم السلام ومشروعيته [۲۷۵۷] وعن أبي هريرة، عن النَّبيِّ ﷺ قال: "مَن يدخل الجنَّةَ يَنْعَمُ ولا يبأسُ، لا تَبْلَى ثيابُه، ولا يَفْنى شبابُه».

رواه مسلم (۲۸۳۶).

# (١٤) بساب في خيام الجنة وما في الدنيا من أنهار الجنة

[٢٧٥٨] عن أبي موسى الأشعري، أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «في الجنَّةِ خَيْمةٌ من لُؤْلُؤَةٍ مُجَوَّفةٍ؛ عرضها سِتُّونَ مِيْلًا في كُلِّ زاويةٍ منها أهْلٌ ما يَرونَ الآخرين، يطوف عليهم المؤمن».

وفي روايةٍ: قال: «الخيمة دُرّةٌ طولُها في السَّماء ستون ميلًا، في كل زاويةٍ منها أهل للمؤمن ما يرون الآخرين».

رواه البخاريُّ (٤٨٧٩)، ومسلم (٢٨٣٨) (٢٤ و ٢٥).

[۲۷۵۹] وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «سَيْحانُ، وَالفُراتُ، وَالنِّيلُ كلِّ مِن أَنهار الجنة».

رواه مسلم (۲۸۳۹).

\* \* \*

الدينية، ولدخول الجنة العليَّة، وهذا كلَّه يشهدُ لمن قال بوجوبه، وهو أحدُ القولين للعلماء، وقد تقدَّم القولُ في ذلك.

و (قوله: «سَيْحان وجيحان والنيل والفرات: كلٌّ من أنهار الجنة») هذه من أنهار الجنة الأنهارُ الأربعةُ: أكبرُ أنهار الإسلام. فالنيل ببلاد مصر، والفرات بالعراق،

## (١٥) بـــاب في صفة جهنَّم وحرِّها وأهوالها ويعد قعرها أعاذنا الله منها

[۲۷٦٠] عن عبد الله \_ هو ابن مسعود \_، قال: قال رسول الله ﷺ: «يؤتى بجهنَّم يومئذِ لها سبعون ألف زِمامٍ مع كلِّ زمامٍ سبعون ألف مَلكِ يَجرُّونَها».

رواه مسلم (۲۸٤۲).

وسيحان وجيحان ببلاد خراسان، ويقال: سيحون وجيحون، وظاهر هذا الحديث: أن أصلَ هذه الأنهار ومادَّتها من الجنة، كما قدَّمناه في أحاديث الإسراء. وقد تقدَّم: أنَّ النيلَ والفراتَ يخرجان من أصل سدْرة المنتهى، وقد نصَّ عليه البخاريُّ، ويحتملُ أن يكونَ المراد: أنها تشبه أنهار الجنة في عذوبتها وبركاتها، وأبَّعَدُ من هذا احتمالُ أن يكون المراد بذلك: أن الإيمانَ غمر بلاد هذه الأنهار، وفاض عليها، وأن غالبَ الأجسام المتغذية بهذه المياه مصيرُها إلى الجنة.

## (١٥ و ١٦) ومن بــاب: صفة جهنم أعاذنا الله منها(١)

(قوله: ﴿يُؤتَى بجهنم يومثذِ لها سبعون ألف زمام، مع كلِّ زمام سبعون ألف أسماء جهنم ملكِ يجرُّونها﴾) قد تقدَّم: أنَّ جهنَّم اسمُ علم لنار الآخرة، وكذلك: سقر، ولها أسماء كثيرةٌ \_ أعاذنا الله منها \_، ويعني: أنها يُجاء بها من المحلِّ الذي خَلَقها اللَّهُ فيه، فَتُدار بأرض المحشر حتى لا يَبْقى للجنَّة طريقٌ إلا الصراط، كما دلَّت عليه الأحاديث الصحيحة. والزمام: ما يُرَمَّ به الشيء؛ أي: يُشَدُّ ويُرْبَط، وهذه الأزمَّةُ

<sup>(</sup>١) شرح المؤلف ـ رحمه الله ـ تحت هذا العنوان: هذا الباب، والباب الذي يليه بعنوان: تعظيم جسد الكافر، وتعظيم العذاب بحسب أعمال الأعضاء.

[۲۷۲۱] وعن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «نارُكم هذه؛ التي يَالِيُّ قال: «نارُكم هذه؛ التي يوقد ابن آدم جزءٌ من سبعين جزءاً من حَرِّها».

رواه أحمد (٢/٣١٣)، ومسلم (٢٨٤٣)، والترمذيّ (٢٥٥٩).

[٢٧٦٢] وعنه؛ قال: كنَّا مع رسول الله ﷺ إذْ سَمع وجُبَّةً، فقال

التي تُسَاق جهنَّمُ بها أيضاً تمنعُ من خروجها على أهلِ المحشر، فلا يخرجُ منها إلا الأعناق التي أُمِرَتْ بَأَخْذ مَن شاء اللَّهُ أَخْذه. وملائكتها \_ كما وصفهم الله تعالى \_: ﴿ غِلَاظُ شِدَادُ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦]، وأما هذا العددُ المحصورُ للملائكة فكأنه عَدَدُ رؤسائهم، وأما جُملتهم فالعبارةُ عنها ما قال اللَّهُ تعالى: ﴿ وَمَا يَعَلَّمُ جُودُ رَبِّكَ إِلَا هُو ﴾ [المدثر: ٣١].

و (قوله: «ناركم هذه التي يُوقِد ابنُ آدم جزءٌ من سبعين جزءاً من نار جهنم») يعني: أنه لو جُمع كلُّ ما في الوجود من النار التي يُوقِدها بنو آدم لكانت جزءاً من أجزاء جهنم المذكورة، وبيانُه: أنه لو جُمع حطبُ الدنيا فوقد كلّه حتى صار ناراً؛ لكان الجزءُ الواحدُ من أجزاء نار جهنم؛ الذي هو من سبعين جزءاً أشد من حر نار الدنيا كما بينه في آخر الحديث.

و (قولهم: والله إن كانت لكافية) (١)، إن: في مثل هذا الموضع مخففة من الثقيلة عند البصريين، وهذه اللام هي المفرقة بين إن النافية والمخففة من الثقيلة، وهي عند الكوفيين بمعنى ما، واللام بمعنى إلا، تقديره عندهم ما كانت إلا كافية. وعند البصريين: إنها كانت كافية. فأجابهم النبيُ عليها كما فضلت عليها في المقدار والعدد بتسعة وستين جزءاً فُضَّلت عليها في شدة الحرَّ بتسعة وتسعين ضعفاً.

و (قوله: إذ سمعَ وجبةً) أي: هدَّة، وهي صوت وقع الشيء الثقيل.

<sup>(</sup>١) هذه الفقرة لم ترد في التلخيص، وهي من الحديث (٢٨٤٣)(٣٠) في صحيح مسلم.

النَّبِيُّ ﷺ: «تَدْرُون ما هذا؟» قال: قلنا: الله ورسوله أعلم! قال: «هذا حجرٌ رُمِيَ به في النار منذ سَبْعينَ خَرِيفاً فهو يهوي في النار الآن حين انتهى إلى قعرها».

رواه أحمد (١/ ١٨٨)، ومسلم (٢٨٤٤).

#### 恭 恭 恭

## (١٦) بساب تعظيم جسد الكافر وتوزيع العذاب بحسب أعمال الأعضاء

[٢٧٦٣] عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «ضِرْسُ الكافِر \_ أو نَابُ الكَافِر \_ مثل أحد. وغِلَظُ جِلْدِه مَسِيرةُ ثَلاثٍ».

وفي روايةٍ: قال: «ما بين منكبي الكافر في النَّار مسيرةُ ثلاثة أيامٍ للراكب المسرع».

رواه مسلم (۲۸۵۱ و ۲۸۵۲)، والترمذيّ (۲۵۷۹).

و (قوله: «أتدرون ما هذا؟») دليل على أنهم حين سمعوا الوجبة خرقَ الله لهم العادة، فسمعوا ما مُنِعَه غيرهم، وإلا فالعادة تقتضي مشاركة غيرهم في سماع هذا الأمر العظيم، ففيه دليل على: أن النار قد خُلقت وأُعِدَّ فيها ما شاء الله مما يُعذب به من يشاء، وهو مذهبُ أهل السنة خلافاً للمبتدعة.

و (قوله: «ضرس الكافر، أو نابُ الكافر مثل أحد. . . الحديث) إنما عَظُم خلقُه ليعظمَ عذابُه، ويتضاعفَ، وهذا إنما هو في بعض الكفَّار بدليل: أنه قد جاءت أحاديثُ أخر تدلُّ على: أن المتكبرين يُحشرون يوم القيامة أمثالَ الذرِّ في

خَلْق النار

[۲۷٦٤] وعن سَمُرَةً بنِ جندبِ: أَنَّ نبيَّ الله ﷺ قال: «مِنْهم من تأخذه النار الى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى حُجْزَتِه، ومنهم من تأخذه إلى تَرْقُوتِه».

وفي روايةٍ: "حِقْوَيْه" مكان "حُجزَته".

رواه مسلم (۲۸٤۵) (۳۲ و ۳۳).

\* \* \*

صور الرجال، يُساقون إلى سجن في جهنم يُسمَّى: ﴿بُولَسَ ('' وقد تقدَّم قوله: ﴿إِنَّ أَهُونَ أَهُلَ النَّارِ عَذَاباً مَنْ في رجليه نعلان من نار تغلي منها دماغه، وهو أبو طالب (''). ولا شك في أن الكفار في عذاب جهنم متفاوتون كما قد عُلم من تفاوت عذاب الكتاب والسنة، ولأنا نعلمُ على القطع والثبات أنه ليس عذاب من قتل الأنبياء الكفاد في والمسلمين، وفتكَ فيهم، وأفسدَ في الأرض وكفرَ؛ مساوياً لعذاب من كفر فقط، جهنم وأحسنَ للأنبياء والمسلمين، وهذا البحث ينبني على أنَّ الكفَّار مخاطبون بفروع الشريعة، وقد ذكرنا ذلك في الأصول.

و (قوله: «فمنهم من تأخذُه النَّارُ إلى كعبيْه... الحديث) والحجزة: معقدُ السراويل، والإزار. والتَّرْقُوَّة: بفتح التاء وضم القاف، وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. وهذا الحديث أيضاً يدلُّ على: أنَّ أهلَ النار يتفاوتون فيها، ويصحُّ مثل هذا في الكفار، كما قلناه في حديث أبي طالب، ويصحُّ أنْ يكونَ ذلك فيمن يُعذَّبُ من الموحِّدين إلا أن الله تعالى يميتهم إماتة، كما صحَّ في الحديث.

<sup>(</sup>١) انظر إتحاف السادة المتقين (٨/٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

#### (۱۷) باب

#### ذبح الموت وخلود أهل الجنة وأهل النار

الموت، وفي رواية: "إذا دخل أهل الجنة الجنّة، وأهلُ النار النار ويجاء بالموت، وفي رواية: "إذا دخل أهل الجنة الجنّة، وأهلُ النار النار ويجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة! هل تعرفون من هذا؟ فيشرئبون، فينظرون، فيقولون: نعم، هذا الموت! قال: ويقال: يا أهل النار! هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون،

#### (١٧) ومن بساب: ذبسح المسوت

(قوله: (يُجاء بالموت يومَ القيامة كأنَّه كبشٌ أملح) قد تقدَّم الكلام على الأملح في الضحايا، وأنه الذي فيه بياض وسواد، والبياض أكثر، كما قاله الكسائي. وقيل: يحتمل أن تكون الحكمة في كون هذا الكبش أملح لأن البياض من جهة الجنة، والسواد من جهة النار.

قلتُ: ظاهر هذا الحديث مستحيل، وذلك أن العقلاء اتّفقوا على: أن الموت: إما عَرَض مخصوص، وإما نفي الحياة، ولم يذهب أحد إلى أنه من قبيل الجواهر، وأيضاً: فإن المُدْرك من الموت والحياة إنما هما أمران متضادان متعاقبان على الجواهر، كالحركة وكالسكون، وقد دلَّ على ذلك من جهة السمع قوله تعالى: ﴿ خُكَنَّ ٱلْمَوْتَ وَالْمَيْوَةُ لِبَنْلُوّمُ الْمَعُونُ مَعَلَّا ﴾ [تبارك: ٢]، فهذا يُبطل قول من قبال من المعتزلة: إن الموت عدم الحياة؛ لأن العدم لا يُخلق، ولا يُوجب اختصاصاً للجواهر. واستيفاء المباحث العقلية في علم الكلام، وإذا تقرَّر ذلك استحال أن ينقلبَ الموت كبشاً؛ لأن ذلك انقلابُ الحقائق وهو محال. وقد تأوَّل الناس ذلك الخبر على وجهين:

أحدُهما: أن الله تعالى خلق صورة كبش خلق فيها الموت، فلما رآه أهلُ

وينظرون، فيقولون: نعم، هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح، قال: ثم يقال: يا أهل الجنة! خلودٌ فلا موت». ثم قال: يا أهل الجنة! خلودٌ فلا موت». ثم قرأ رسول الله ﷺ: ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْمُسْرَةِ إِذْ قُضِى ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ قرأ رسول الله ﷺ: ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْمُسْرَةِ إِذْ قُضِى ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [مريم: ٣٩]»، وأشار بيده إلى الدنيا.

رواه مسلم (۲۸٤۹) (٤٠ و ٤١).

\* \* \*

الجنة وأهلُ النار، وعرفوه، فعلَ الله فيه فعلاً يُشبه الذبح، أعدَمه عند ذلك الفعل حتى يأمنَه أهلُ النار فيزدادوا حتى يأمنَه أهلُ النار أي النار فيزدادوا حزناً إلى حزنهم، وعلى هذا يدلُّ باقي الحديث، ولا إحالة في شيء من ذلك، ولا بُعدَ.

والوجه الثاني: أنَّ المراد بالحديث تمثيلُ عدم الموت على جهة التشبيه والاستعارة، ووجهه: أنَّ الموت لما عُدِمَ في حقَّ هؤلاء صار بمثابة الكبش الذي يُذبح فينعدم، فعبَّرَ عنه بذلك، وهذا فيه بُعْدٌ وتحميلٌ للكلام على ما لا يصلح له، والوجه المعني: الأول. والله أعلم. ويَشر ثبُّون: يرفعون رؤوسهم ويتشوّنون ليبصروا ما عُرض عليهم.

و (قوله: ﴿ وَأَنذِرْهُرْ يُوْمَ لَلْمَسْرَةِ إِذْقُضِى ٱلْأَمْرُ . . . ﴾ الآية [مريم: ٣٩])، ومعنى أنذرهم: أعلمهم وحذَّرْهم، والنذارة: إعلام بالشر، والبشارة: إعلام بالخير، ويوم الحسرة: يعني به زمنَ ذبح الموت إذا سمعوا: خلودٌ فلا موت. وتُضِيَ: بمعنى أُحكِم وتُمَّم. والأمرُ: يعني به خلود أهل النار فيها.

و (قوله: ﴿ وَهُمْ فِي غَفَلَةِ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [مريم: ٣٩]) استئناف خبر عما كانوا عليه في الدنيا، لا تعلُّق له بما قبله، يدلُّ عليه قوله في الحديث، وأشار بيده إلى الدنيا، يعني أنهم كانوا كذلك في الدنيا، والله تعالى أعلم.

#### (١٨) بـــاب محاجَّة الجنَّة والنَّار

[٢٧٦٦] عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «تحاجَّت النَّار والجنَّة، فقالت النار: أُوثِرْتُ بالمتكبرين والمتجبرين! وقالت الجنَّةُ: فما لي لا يدخلني إلا ضُعَفاءُ الناس وسَقَطهُمْ وعَجَزُهم». \_ في رواية: وغِرَّتُهُمْ» بدل «وعَجَزُهم» \_ فقال الله للجنة: «أنت رحمتي أرحمُ بك من

#### (١٨) ومن بساب: مُحاجَّة الجنَّة والنَّار

(قوله: «تحاجَّت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبِّرين... المحديث») ظاهر هذه المحاجَّة: أنها لسانُ مقال، فيكون خَزَنَةُ كل واحد منهما هم القائلون بذلك، ويجوز أن يخلق الله ذلك القول فيما شاء من أجزاء الجنة، وقد قلنا فيما تقدَّم: إنه لا يُشترط عقلاً في الأصوات المقطَّعة أن يكونَ محلُّها حيّاً، خلافاً لمن اشترط ذلك من المتكلِّمين. ولو سلَّمنا ذلك لكان من الممكن أن يخلق الله في بعض أجزاء الجنة والنار الجماديَّة حياة، بحيث يصدر ذلك القول عنه، والله تعالى أعلم. لا سيما وقد قال بعضُ المفسِّرين في قوله تعالى: ﴿ وَلِكَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِي ٱلْحَيَوانُ ﴾ [العنكبوت: ٦٤]: إن كل ما في الجنة حيّ، ويُحتمل أن يكونَ ذلك لسان حال فيكون ذلك عبارة عن حالتيهما، والأول أولى، والله تعالى أعلم.

و (قول الجنة: «ما لي لا يدخلُني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعَجَزُهم»، وفي رواية: وغِرَّتُهم») الضعفاء: جمع ضعيف: يعني به الضعفاء في أمر الدنيا، ويحتمل أن يُريد به هنا الفقراء. وحملُه على الفقراء أولى من حمله على الأول؛ لأنه يكون معنى الضعفاء: معنى العجزة المذكورين بعد. وسقطهم بفتح السين والقاف .: جمع ساقط وهو النازل القدر، وهو الذي عبَّر عنه بأنه لا يُؤبه له، وأصلُه من سقط المتاع: وهو رديئه. وعَجَزُهم؛ قال القاضي: هو بفتح العين والجيم جمع عاجز.

أشاء من عبادي! وقال للنار: أنت عذابي أعذَّب بك من أشاء من عبادي، ولكلِّ واحدةٍ منكما ملؤها! فأمَّا النار فلا تمتلىء، فيضع قدَمَهُ عليها، فتقول: قطِ، قطِ، فهنالك تمتلىء، ويُزْوَى بعضُها إلى بعضٍ».

وفي رواية: «فأما النَّار فلا تمتلىء حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله، تقول: قطِ، قطِ، قطِ، فهنالك تمتلىء، ويزوى بعضُها إلى بعضٍ فلا يظلم الله من خلقه أحداً. وأما الجنَّة فإن الله ينشىء لها خلقاً».

رواه أحمد (٢/٦٧٢)، والبخاريُّ (٤٨٤٩)، ومسلم (٢٨٤٦) (٣٥ و ٣٦)، والترمذئُّ (٢٥٦١).

[٢٧٦٧] وعن أنسٍ، عن النبي ﷺ أنَّه قال: «لا تزال جهنَّم يُلقى

قلتُ: ويلزمه على ذلك أن يكون بالتاء ككاتب وكتبة، وحاسب وحَسَبة، وسقوط التاء في مثل هذا الجمع نادرٌ، وإنما يُسقطونها إذا سلكوا بالجمع مسلكَ اسم الجنس، كما فعلوا ذلك في سقطهم، وصواب هذا اللفظ: أن يكون عُجَّزُهُم بضم العين وتشديد الجيم، كنحو: شاهد وشُهّد، وكذلك أذكر أني قرأته: وغَرْثهم: بفتح الغين المعجمة والثاء المثلثة جمع غِرْثان، وهو الجيعان، والغرث: الجوع. وقد رواه الطبري: غِرَّتهم: بكسر الغين وبالتاء باثنتين فوقها، وتشديد الراء: أي غفلتهم، وأهل البلّه منهم، كما قال في الحديث الآخر: «أكثر أهل الجنة البُله» فغلتهم، وأهل البلّه منهم، كما قال في الحديث الآخر: «أكثر أهل الجنة البُله» يعني به: عامة أهل الإيمان الذين لم يتفطنوا للشُبّه، ولم توسوس لهم الشياطين بشيء من ذلك، فهم صِحاحُ العقائد، ثابتو الإيمان، وهم أكثر المؤمنين، وأما العارفون والعلماء والحكماء، فهم الأقلُ، وهم أصحابُ الدرجات العُلى والمنازل الوفيعة.

و (قوله: ﴿وأَمَا النَّارِ فَلَا تَمْتَلَى ۚ فَيْضِعُ قَدْمُهُ عَلَيْهَا ﴾، وفي اللَّفظ الآخر: (١) رواه البزار في مسنده عن أنس، وهو حديث ضعيف. انظر جامع الأصول (١٠/ ٥٣٦/١٠). فيها، وتقول: هل من مزيد؟! حتى يضع رب العزة فيها قدمه، فينزوي

«حتى يضعَ ربُّ العزة فيها قدمَه»، وفي اللفظ الآخر: «حتى يضعَ اللَّهُ رِجلَه») ولم يذكر لا فيها ولا عليها، وقد ضلَّ بظاهر هذا اللفظ من أذهبَ الله عقلَه، وأعدم فهمَه، وهم المجسِّمة المشبهة، فاعتقدوا: أن لله تعالى رجلاً من لحم وعصب تُشبه رجلنا، كما اعتقدوا في الله تعالى أنه جسمٌ يُشبه أجسامنا ذو وجهٍ وعينين، وجنب ويد ورجل وهكذا. . . وهذا ارتكاب جهالة خالفوا بها العقول وأدلة الشرع المنقول، وما كان سلفُ هذه الأمة عليه من التنزيه عن المماثلة والتشبيه، وكيف يستقرُّ هذا المذهبُ الفاسد في قلب من له أدنى فكرة، ومن العقل أقلُّ مَسَكة، فإن الأجسامَ من حيث هي كذلك متساوية في الأحكام العقلية، وما ثبتَ للشيء ثبت لمثله، وقد ثبت لهذه الأجسام الحدوث، فيلزم عليه أن يكونَ الله تعالى حادثاً، وهو محالٌ باتفاق العقلاء والشرائع. ثم انظر غفلتهم وجهلَهم بكلام الله تعالى وبمعانيه، فكأنهم لم يسمعوا قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ مَن مُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]. ويلزم على قولهم: أن يكونَ كلُّ واحد منا مِثلًا له تعالى من جهة الجسمية والحيوانية، والجوارح، وغير ذلك من الأعضاء والأعصاب واللحم والجلود والشُّعور، وغير هذا، وكلُّ ذلك جهالات وضلالات، ولله سرُّ في إبعاد بعض العباد ﴿ وَمَن يُضَلِّلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ﴾ [الرعد: ٣٣]. وقد تأوَّل علماؤنا ذلك الحديث تأويلاتِ(١١). وأشبهُ ما فيها تأويلان:

أحدهما: أن النار تتغيّظ، وتتهيجُ حَنَقاً على الكفّار والمتكبِّرين والعصاة، كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنّمَ هَلِ كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنّمَ هَلِ كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنّمَ هَلِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١) الأولى بنا أن نقولَ في هذا المقام ما يقولُه علماء السلف: نثبتُ لله تعالى ما أثبتَ لنفسه، من غير تعطيل ولا تأويل ولا تجسيم.

بعضُها إلى بعض، وتقول: قطِّ قطِّ بعزتك وكرمك! ولا يزال في الجنة فضل حتى يُنشِيءَ اللَّهُ لها خَلقاً، فيُسْكِنَهم فضلَ الجنة».

رواه أحمد (٣/ ١٣٤)، والبخاريّ (٧٣٨٤)، ومسلم (٢٨٤٨) (٣٨).

泰 恭 恭

وُكِلت بالجبارين والمتكبِّرين (١). فكأنها تعلو وتطغى حتى كأنها تجاوز الحد، وفي بعض الحديث: «أنها تكاد أن تلتقم أهلَ المحشر فيكسر الله سورتها، وحدّتها، وبردها، ويذلِّلها ذلَّ متكبر وُطِيء بالقدم والرِّجْل»، فعبَّر عن تذليلها بذلك، ويشهد لذلك قوله ﷺ: «فيضع قدمه عليها»، وعلى هذا فيكون «فيها» في الرِّواية الأخرى بمعنى عليها. كما قال: ﴿ وَلَأْصَلِبَنَكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ ﴾ [طه: ٧١] أي: على جذوع النخل.

وثانيهما: أن القدمَ والرِّجْلَ عبارةٌ عمن تأخَّر دخوله في النار من أهلها، وهم جماعات كثيرة؛ لأن أهلَ النار يلقون فيها فَوْجاً بعد فوج، كما قال تعالى: ﴿ كُلَّمَا الْتِي فِيهَا فَوْجُ سَالْمُمْ خُرِّنَهُ ﴾ [تبارك: ٨]، ويؤيده قولُه في هذا الحديث: ﴿لا يزال يُلقى فيها فالخزنةُ تنتظرُ أولئك المتأخِّرين، إذ قد علموهم بأسمائهم وأوصافهم، كما روي عن ابن مسعود أنه قال: ما في النار بيت، ولا سلسلة، ولا مقمع، ولا تابوت إلا وعليه اسمُ صاحبه، فكلُّ واحدٍ من الخزنة ينتظر صاحبة الذي قد عرف اسمه وصفتَه، فإذا استوفى كلُّ واحدٍ منهم ما أُمِر به، وما ينتظره، ولم يبقَ منهم أحدٌ، قالت الخزنة: قط قطٍ، أي: حسبنا، حسبنا، اكتفينا، اكتفينا، فحينئذ تنزوي جهنمُ على مَن فيها. أي: تجتمع، وتنطبق إذ لم يبق أحدٌ ينتظر، فعبَّر عن ذلك الجمع المنتظر بالرجل والقدم، كما عبرت العربُ عن جماعة الجراد بالرّجل، فتقول:

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٥٧٤).

## (۱۹) بساب شهادة أركان الكافر عليه يوم القيامة وكيف يحشر

[٢٧٦٨] عن أبي هريرة، قال: قالوا: يا رسول الله! هل نرى ربّنا يوم القيامة؟ قال: «هل تُضارُّون فِي رُؤيّة الشَّمْس في الظهيرة ليست في سحابةٍ؟»، قالوا: لا. قال: «فهل تضارُون في رؤية القمر ليلة البدر ليس

جاء رجلٌ من جراد؛ أي: جماعة منها، ويشهدُ بصحَّة هذا التأويل قولُه في آخر الحديث: (ولا يزالُ في الجنة فضلٌ حتى ينشىء الله لها خلقاً فيسكنهم فضل الجنة». والله بمراد رسوله أعلم، والتسليم في المشكلات أسلم. وقد تقدَّم القولُ في قطّ الزمانية، وأنها مبنيةٌ على الضم مشدّدة ومخفَّفة، وأنها تُقال بفتح القاف وهو الأصلُ فيها، ويقال بالضم إتباعاً. وأما قطْ بمعنى حسب فهي مبنيةٌ على السكون، وقد تُكسر، وتلحقها نونُ الوقاية إذا أضيفت (١)، وتقال: بالدال، ويصحُّ فيها ما يصحُّ في الطاء.

# (۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲) ومن باب: شهادة أركان الكافر عليه يوم القيامة (۲)

قد تقدَّم القولُ على رؤية الله تعالى في كتاب الإيمان، وعلى قوله: تضارُّون.

<sup>(</sup>۱) : أي: إلى ياء المتكلم. قال الراجز: امتسلأ الحـوضُ وقـال قطنِـي سلاً رويـداً قـد مـلأتَ بطنـي انظر: اللسان مادة (قطط).

<sup>(</sup>٢) شرح المؤلف \_ رحمه الله \_ تحت هذا العنوان جميع الأبواب المتبقية من كتاب: ذكر الموت وما بعده.

في سحابة؟ قالوا: لا، قال: «فوالذي نفسي بيده لا تضارُون في رؤية ربَّكُم إلا كما تُضارُون في رؤية أحدهما. قال: فيَلْقَى العَبْدَ فيقول: أي فُل! أَلْمِ أُكْرِمْكَ، وأُسَوِّدكَ، وأزوجك، وأسخِّر لك الخيل والإبل، وأَذَرْكَ تَرْأُسُ، وتَرْبَعُ! فيقول: بلى! فيقول: أفظَنَنْتَ أنك مُلاقى ؟ فيقول: لا!

(قوله: «أي فلُ») هو منادى مُرخَّم، فكأنه قال: يا فلان، ولا يرخَّم في غير النداء إلا في ضرورة الشعر.

و (قوله: «أَلَم أَكَرَمُك؟») أي: بما فضّلتك به على سائر الحيوانات، كما قال تعالى: ﴿ ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيَ ءَادَمَ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِبَنَتِ وَقَفَّ لَنَاهُدُ عَلَى صَائِر مِّمَنَّ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ [الإسراء: ٧٠].

و (قوله: ﴿وأسوِّدُكِ ) أي: جعلتُك سيداً على قومك. والسؤدد: التقدُّم بالأوصاف الجميلة، والأفعال الحميدة.

و (قوله: ﴿وَأَذَرُكُ تَرَأُسُ وَتَرْبَع؟ ﴾ أي: ألم أتركك تترأس على قومك؟ أي: تكون رئيساً عليهم. وتربع \_ بالموحدة \_ أي: تأخذ المرباع، أي: الربع فيما يحصلُ لقومك من الغنائم والكسب. وكانت عادتُهم: أن أمراءهم يأخذون من الغنائم الربع، ويسمُّونه المرباع. قال قطرب: المرباع: الربع، والمعشار: العشر، ولم يُسْمَعُ في غيرهما. ورواية الجمهور: تربع بالباء، وعند ابن ماهان: ترتع بتاء باثنتين من فوقها، ومعناه: تتنعم.

و (قوله: ﴿ أَفْظَنْنَتَ أَنْكُ مُلَاقِيَّ؟ ﴾ أي: أعلمتَ؛ كقوله تعالى: ﴿ فَظَنُّواۤ أَنَّهُمُ مُواقِعُوهَا﴾ [الكهف: ٥٣] أي: علموا.

و (قوله: ﴿فَإِنِي أَنساكُ كَمَا نَسْيَتَنِي ۗ) أي: أَتْرَكَكُ فِي الْعَذَابِ كَمَا تَرَكَتَ معرفتي وعبادتي. فيقول: فإنّي أنساك كما نسيتني! ثم يلقى الثاني، فيقول له مثل ذلك. ويقول هو مثل ذلك بعينه ثم يلقى الثالث، فيقول مثل ذلك، فيقول: يا رب آمنتُ بك، وبكتابك، وبرسولك، وصلّيتُ، وصمتُ، وتصدقتُ، ويثني بخيرٍ ما استطاع، قال: فيقول: ها هنا إذاً؟! ثم يقال له: الآن نبعث شاهداً عليك، فيفكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليّ؟ فيُخْتَم على فيه، ويقال لفي فيفرد في نفسه من ذا الذي يشهد عليّ؟ فيُخْتَم على فيه، ويقال لفي فيفرد في المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه».

رواه مسلم (۲۹۶۸).

و (قوله للثالث: «ها هنا إذاً؟») يعني: أها هنا تكذب وتقول غير الحق؟! وذلك أن هذا المنافق أنجاه كذبُه ونفاقُه في الدنيا من سفك دمه، واستباحة ماله، فاستصحب الكذبَ إلى الآخرة، حتى كذَبَ بين يدي الله تعالى.

و (قوله: «فيختم على فيه») أي: يُمْنَعُ من الكلام المكتسب له، وينطقُ لسانه، وسائر أركانه بكلام ضروريً لا كَسْبَ له فيه، ولا قدرة على منعه، كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْمٍ مَّ أَلِيدَتُهُمْ وَأَرْعُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَمْ مَلُونَ ﴾ [النور: ٢٤]، فإذا شهدت عليه أركانُه بعلمه خُلِي بينه وبين الكلام المقدور له، فيلوم جوارحه الشاهدة عليه بقوله: ﴿ ويلكن فعنكنَّ كنت أناضل ﴾ أي: أدافعُ وأحتجُّ، والروايةُ الشهورة: ﴿ إذاً ﴾ التي للتعليل. وقد رواها ابنُ الحذاء: ﴿ إذن ﴾ والأول أصحُّ وأشهر، وقد سقطت هذه اللفظةُ جملةً عند الصّدفي. واقتصر على: ها هنا. وقيل: معناها: هنا اثبتْ مكانك ، كما تقولُ لمن تهدده: اثبتْ مكانك حتى أريك، وما ذكرناه أولى وأشبه، والله تعالى أعلم.

و (قوله: «ليُعْذِرَ من نفسه») بضم الياء وكسر الذال المعجمة: مِن أعذر، أي: بالغ في حُجَّة نفسه. يعني أنَّ المنافقَ قال ما قال من ادَّعاء فِعْل الخيرات المتقدِّمة. [۲۷۲۹] وعن أنس بن مالكِ، قال: كنّا عند رسول الله على فضحك فقال: «هل تدرون مِمّا أضحك؟»، قال: قلنا: الله ورسوله أعلم!. قال: «من مخاطبة العبد ربّه يقول: يا رب! ألم تُجِرْني من الظُلْم؟»، قال: «فيقول: بلى!»، قال: «فيقول: فإنّي لا أجيز على نفسي إلا شاهدا منّي!»، قال: «فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً، وبالكرام الكاتبين شهوداً»، قال: «فيقول: فيه، فيقال لأركانه: انطقي!»، قال: «فتنطق بأعماله». قال: «ثم يُخلّى بَيْنه وبين الكلام». قال: «فيقول: بُعْداً لكُنّ، وسُحْقاً! فعنْكُنَّ كُنْتُ أناضِلُ».

رواه مسلم (۲۹۲۹) (۱۷).

[۲۷۷۰] وعن أنسِ بن مالكِ: أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله! كيف يُحْشَر الكافرُ على وجهه يوم القيامة؟، قال: «أليس الذي أمشاه على رِجْلَيه في الدُّنيا قادراً على أنْ يمشيه على وجهه يوم القيامة؟!». قال قتادة: بلى وعزة ربِّنا!.

رواه البخاريُّ (۲۵۲۳)، ومسلم (۲۸۰٦).

恭 恭 恭

و (قوله في الرواية الأخرى: «ألم تُجِرْني من الظلم؟»... إلى آخر الكلام..) ليبالغ في عُذر نفسه الذي يظنُّ أنه ينجيه، يقال: أعذر الرجلُ في الأمر، أي: بالغ فيه، وقد تقدم القولُ في أنَّ أقلَّ ساكني الجنة النساء الآدميات، وأنهن أكثرُ ساكني النار.

### (٢٠) بــاب أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار

رواه أحمد (٥/ ٢٠٥)، والبخاريُّ (١٩٦)، ومسلم (٢٧٣٦).

[۲۷۷۲] وعن أبي التيَّاح، قال: كان لمُطرِّف بنِ عبد الله امرأتان، فجَاء من عند إحداهُما، فقالت الأخرى: جئت من عند فلانة؟ فقال: جئت من عند عمران بن حصين، فحدثنا: أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: "إنَّ أقلَّ ساكني الجنَّةِ النساءُ».

رواه أحمد (٤/ ٤٧)، ومسلم (٢٧٣٨).

带 恭 恭

## (٢١) بساب لكل مسلم فداء من النار من الكفار

[۲۷۷۳] عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كان يومُ القيامة دفع الله إلى كلِّ مسلم يهودياً، أو نصرانياً، فيقول: هذا فكاكك من النَّار».

و (قوله: «إذا كان يوم القيامة دفع اللَّهُ إلى كلِّ مسلم يهودياً، أو نصرانياً، فيقول: هذا فِكاكُك من النار») يعني: مسلماً مذنباً، بدليل الرواية الأخيرة التي قال

وفي أخرى: «لا يَمُوتُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ إلا أَدْخَلَ الله مَكَانَهُ النَّارَ يَهُودِيّاً \_ \_ أو نَصْرانِيّاً \_ ».

قال: فاستحلفه عمرُ بن عبد العزيز: بالله الذي لا إله إلا هو ـ ثلاث مرات ـ: أنَّ أباه حدَّثه عن رسول الله ﷺ. قال: فحلف له.

رواه مسلم (۲۷۲۷) (۶۹ و ۵۰).

恭 恭 恭

فيها: «يجيءُ يوم القيامة ناسٌ من المسلمين بذنوب أمثال الجبال»(١). ومعنى كونه فكاكاً للمسلم من النار، وأن اللَّه يغفرُ للمسلم ذُنوبَه، ويضاعف للكافر العذاب مغفرة ذنوب بحسب جرائمه؛ لأنَّه تعالى لا يُؤاخِذُ أحداً بذنبِ أحد، كما قال: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَانِرَةٌ المسلم وَذَدُ أُخْرِينَ ﴾ [الإسراء: ١٥].

و (قوله في الرواية الأخرى: «فيغفرها لهم») أي: يُسْقِطُ المؤاخذة عنهم بها حتى كأنهم لم يُذْنِبُوا، ومعنى قوله: «ويضعها على اليهود والنّصارى» أي: أنه يُضاعِفُ عليهم عذابَ ذنوبهم حتى يكون عذابُهم بقدر جرمهم، وجُرْم مذنبي المسلمين لو أُخِذُوا بذلك، وله تعالى أن يضاعِفَ لمن يشاءُ العذاب، ويُخفّفه عمّن يشاء، بحكم إرادته ومشيئته؛ إذ لا يُسْأَلُ عما يفعلُ وهم يُسْأَلُون. ولما كان خلاصُ المؤمنِ من ذنوبه عندما يُدْفَعُ له الكافرُ سُمّي بذلك فِكاكاً كما سُمّي تخليصُ الرهن من يد المرتهن: فكاكاً.

وأما قوله في الرواية الأخرى: ﴿لا يموت مسلمُ (٢) إلا أدخلَ اللَّهُ مكانَه النارَ يهودياً أو نصرانياً ﴾، فيعني بذلك \_ واللَّهُ أعلم \_ أن المسلمَ المذنبَ لما كان يستحقُ

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/٣٥٤) وعزاه للطبراني في الأوسط، وفيه: جابر ابن يزيد الجعفي، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) في مسلم والتلخيص: رجل مسلم.

#### (۲۲) باب

# آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة وما لأدنى أهل الجنة منزلة وما لأعلاهم

[٢٧٧٤] عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: "إنّي لأَعْلَمُ آخر أهل النّار خروجاً منها، وآخر أهل الجنة دخولاً الجنّة: رجل يخرج من النّار حَبُواً، فيقول له الله: اذهب فادخل الجنّة! فيأتيها، فيخيّل إليه أنّها ملأى، فيرجع، فيقول: يا رب! وجدتُها ملأى! فيقول الله تعالى: اذهب فادخل الجنة! فإنّ لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها \_ أو: إنّ لك عَشرة

مكاناً من النار بسبب ذنوبه، وعفا اللّهُ تعالى عنه، وبقي مكانُه خالياً منه أضاف اللّهُ ذلك المكانَ إلى يهوديّ، أو نصراني ليعذّب فيه، زيادةً على تعذيب مكانه الذي يستحقُه بسبب كفره، ويشهدُ لذلك قولُه على حديث أنس للمؤمن الذي ثبت عند السؤال في القبر: (فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك اللّهُ به مقعداً من الجنة»(۱)، وقد تقدّم الكلامُ عليه، وإنما احتاج علماؤنا لتأويل ألفاظِ حديث أبي كل إنسان موسى المذكور في هذا الحديث لِما عارضها من قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وَزَدَ وَانِرَةٌ وَزَدَ مسؤول صن أُخْرَىٰ ﴾ [الإسراء: ١٥]، ولقوله: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلّا ما سَعَىٰ ﴾ [النجم: ٣٩]، عمله ويُحاسب ولقوله: ﴿ وَإِن تَدْعُ مُثَقَلَةً إِلَى حَلِها لا يُحْمَلَ مِنْهُ شَيّ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَكِ ﴾ [فاطر: ١٨]، عليه ولقوله تعالى: ﴿ وَإِن تَدْعُ مُثَقَلَةً إِلَى حَلِها لا يُحْمَلَ مِنْهُ شَيّ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَكِ ﴾ [فاطر: ١٨]، عليه ولقوله تعالى: ﴿ وَإِن تَدْعُ مُثَقَلَةً إِلَى حَلِها لا يُحْمَلَ مِنْهُ شَيّ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَكِ ﴾ [فاطر: ١٨]، عليه ولقوله تعالى: ﴿ وَلُن تَدْعُ مُثَقَلَةً إِلَى حَلِها لا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيّ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَكِ ﴾ [فاطر: ١٨]، عليه ولقوله تعالى: ﴿ وَلَن تَدْعُ مُثَقَلَةً إِلَى حَلِها لا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَكِ ﴾ [فاطر: ١٨]، عليه ولقوله تعالى: ﴿ وَلَن قَلْمَ مُنْ وَلِي المِمْدُلُ وَلَوْ المَعْمُ مِنْ المَاسَعُونُ وَلَوْلُهُ وَلَا إِلَا على نفسه (١٤)، ومثله كثير. وعلى الجملة فهى قاعدةٌ معلومةٌ من الشرع جانٍ إلا على نفسه (١٤)،

لا يُختلفُ فيها.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۳/۱۲٦)، والبخاري (۱۳۳۸)، ومسلم (۲۸۷۰) (۷۲).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٣/ ٤٩٩).

أمثال الدنيا \_ قال: "فيقول: أتسخر بي \_ أو: أتضحك بي \_ وأنت الملك؟!"، قال: لقد رأيتُ رسول الله على ضَحِك حتى بدت نواجذُه. قال: فكان يقال: ذاك أدنى أهل الجنة منزلاً.

رواه مسلم (١٨٦) (٣٠٨)، والترمذيُّ (٢٥٩٩)، وابن ماجه (٤٣٣٩).

[۲۷۷٥] وعنه؛ أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قالَ: «آخرُ مَنْ يدخل الجنَّة رجلٌ هو يمشي مرةً، ويكبو مرةً، وتَسْفعُه النَّار مرةً، فإذا ما جاوزها التفت إليها، فقال: تبارك الذي نجَّاني منك! لقد أعطاني الله شيئاً ما أعطاه أحداً من الأولين والآخرين! فترفع له شجرةٌ، فيقول: أي رب! أَذْنِني من هذه الشجرة، فلأستظِلَّ بظلِّها، وأَشْرَبَ من مائها، فيقول الله تعالى: ياابن آدم! لعلِّي إن أعطيتكها سألتني غيرها! فيقول: لا يا رب! ويعاهده ألا يسأله غيرها، وربَّه يعذِره؛ لأنه يرى ما لا صَبْرَ له عليه، فيُدْنيه منها، فيستظلُّ بظلِّها، ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرةٌ هي أحسنُ من الأولى، بظلِّها، ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرةٌ هي أحسنُ من الأولى،

و (قوله: «أتسخر مني وأنت المَلِك؟»، وفي اللفظ الآخر: «أتستهزىء مني وأنت ربُّ العالمين؟») يُحتمل أن يكون هذا القولُ صَدَر من هذا الرجل عند غَلَبة الفَرَح عليه، واستحقاقه إيَّاه، فغلط كما غلط الذي قال: «اللهم أنت عبدي وأنا ربُّك». ويحتمل أن يكون معناه: أتجازيني على ما كان مني في الدنيا من الاستهزاء والسخرية بأعمالي وقلَّة احتفالي بها، فيكون هذا على جهة المقابلة، كما قال تعالى: ﴿ اللهُ يُسْتَهْزِئُ بِهِمْ ﴾ [البقرة: 10]، و ﴿ وَمَكُرُوا وَمَكَرُ اللهُ ﴾ [آل عمران: ٥٤]. وقد تقدَّم القولُ في ضحك الله تعالى، وأنه راجعٌ إلى الرضا.

و (قوله: «يكبو مرة وتسفعه النارُ مرة») أي: يسقط، ويعثر بخطاطيف الصراط وعقباته، وتسفعه: أي: تحرقه، وتغيّر لونه.

فيقول: أي رب! أَذنِني من هذه لأشرب من مائها، وأستظلَّ بظلّها، لا أسألك غيرها! فيقول: يا بن آدم! ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها!! فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها!! فيعاهده ألا يسأله غيرها، وربّه يعذِرُه؛ لأنه يرى ما لا صَبْرَ له عليه، فيدنيه منها، فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم تُرفع له شجرةٌ عند باب الجنّة أحسنُ من الأوليَيْنِ فيقول. . . ؟ إلى: "فيدنيه منها، فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل الجنّة، فيقول: أي رب! أدخلنيها، فيقول: ياابن آدم! ما يصريني منك؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول: أي رب! أتستهزىء مني وأنت رب العالمين . فضحك ابنُ مسعودٍ، فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ فقالوا: مم تضحك؟ فقالوا: مم تضحك؟ فقالوا: مم تضحك؟ فقالوا: مم تضحك؟ ما أشاء قاد. . ولكني على ما أشاء قادر».

رواه أحمد (١/ ٣٩١)، ومسلم (١٨٧).

[۲۷۷٦] وعن المغيرة بن شعبة ـ رفعه ـ قال: «سأل موسى ـ عليه السلام ـ ربَّهُ، فقال: «يا رب! ما أدنى أهلِ الجنّة منزلةً؟ قال: هو رجل يأتي بعدما يدخل أهل الجنّة الجنّة، فيقال له: ادخل الجنة! فيقول: أي رب! كيف وقد نزل الناس منازلهم، وأخذوا أخذاتهم؟! فيقال له: أترضى أن يكون لك مثلُ مُلكِ مَلِكِ مِنْ ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيتُ ربي! فيقول: لك ذلك ومثله معه، ومِثلُه، ومِثلُه، ومثله، ومثله، فقال في الخامسة: رضيتُ ربي! فيقول: هذا لك وعَشَرةُ أمثاله، ولك ما اشتهت

و (قول الله تعالى: (ما يصريني منك؟)) أي: ما يقطع طلبتك، وما يفصلها؟

نفسك، ولذَّت عَيْنُكَ! فيقول: رضيت ربي! قال: رب! فأعْلاهُم منزلاً؟ قال: أولئك الذين أردت؛ غرستُ كرامتهم بيدي، وختمتُ عليها، فلم تر عينٌ، ولم تسمع أذنٌ، ولم يخطر على قلب بشرٍ». قال: ومصداقه في كتاب الله عز وجلَّ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَقْتُ مُّ أَ أُخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةِ أَعَيْنِ . . . ﴾ الآية [السجدة: ١٧]، وقد روي موقوفاً عن المغيرة قوله.

رواه مسلم (۱۸۹) (۳۱۳ و ۳۱۳)، والترمذيُّ (۳۱۹٦).

\* \* \*

يُقال: صريت ما بينهم صرياً؛ أي: فصلت، ويُقال: اختصمنا إلى الحاكم فصرًى بيننا؛ أي: قطع وفصل.

\* \*

#### (٤1)

# كتاب الفتن وأشراط السّاعة

(١) بــابإقبال الفتن ونزولهاكمواقع القطر، ومن أين تجيء

رسول الله ﷺ يوماً فَزِعاً مُحْمَرًاً وجْهُهُ يقول: «لا إله إلا الله، وَيْلٌ للعرب من شرِّ قد اقترب! .....

#### (13)

## كتاب الفتن والأشراط

[(۱) بــاب: إقبال الفتن ونزولها كمواقع القطر، ومن أين تجيء]<sup>(۱)</sup>

الاختلاف (قوله ﷺ: ﴿ويلٌ للعرب من شرّ قد اقترب﴾) هذا تنبيه على الاختلاف والفتن والفتن الواقعة والهرْج الواقع في العرب، وأوَّل ذلك قتل عثمان ـ رضي الله عنه ـ ولذلك أخبر عنه في العرب بين الأمم كالقصعة بين الأَكلة، والقرب، ثم لم يزل كذلك إلى أن صارت العرب بين الأمم كالقصعة بين الأَكلة،

<sup>(</sup>١) هذا العنوان لم يرد في المفهم، واستدركناه من التلخيص.

فُتِح اليومَ من ردم يأجوجَ ومأجوجَ مثلُ هذه».....

كما قال في الحديث الآخر: «أوشكَ أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأُكلَةُ على قصعتها» (١). قال ذلك مخاطباً للعرب، ولهم خاطبَ أيضاً بقوله: «إني لأرى مواقع الفتن خلالَ بيوتكم كمواقع القطر».

و (قوله: «فُتح اليومَ من رَدْم يأجوجَ ومأجوجَ مثل هذه») الردم: هو السَّدُّ

الذي بناه ذو القرنين على يأجوج ومأجوج، ويُهمزان ولا يُهمزان لغتان. وقرىء بهما، فمن همزَهما جعلَهما من أجيج النار، وهو ضوءها، وحرارتها، وستُوا بذلك لكثرتهم وشدّتهم، وقيل: من الأجاج، وهو الماء الشديد الملوحة، وقيل: هما اسمان أعجميان غير مشتقين. قال مقاتل: هم من ولد يافث بن نوح عليه السلام \_. الضحّاك: من الترك. كعب: احتلم آدمُ \_ عليه السلام \_ فاختلط ماؤه بالتراب فَأْسِف، فَخُلقوا من ذلك، وفيه نظر؛ لأن الأنبياء لا يحتلمون. وذكر الغزنويُّ في كتابه المسمَّى: بعيون المعاني: أن النبيَّ عَنِيُ قال: «يأجوج أمَّة لها أصناف يأجوج أربعمئة أمير، وكذلك مأجوج لا يموت أحدُهم حتى ينظرَ إلى ألف فارس من ومأجوج ولده. صنف منهم كالأرز طولهم مئة وعشرون ذراعاً، وصنفٌ يفترش أذنه ويلتحف

مقدمتهم بالشام وساقتهم بخراسان، يشربون أنهار المشرق، وبحيرة طبرية، فيمنعهم الله من مكة والمدينة وبيت المقدس». وقال عليٍّ \_ رضي الله عنه \_: وصنف منهم في طول شبر، لهم مخالبُ وأنيابُ السِّباع، وتداعي الحمام، وتسافد البهائم، وعواء الذئب، وشعورٌ تقيهم الحر والبرد، وآذان عظام، إحداها وبرة

بالأخرى، لا يمرُّون بفيل، ولا خنزير إلا أكلُوه، ويأكلون من مات منهم.

يُشتُّون فيها، والأخرى جلدة يصيَّفون فيها، يحفرون السَّدَّ حتى كادوا ينقبونه، فيعيده الله كما كان، حتى يقولوا: ننقبه غداً \_ إن شاء الله \_ فينقبون ويخرجون،

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۷۸/۰)، وأبو داود (٤٢٩٧) عن ثوبان، ولفظه: «يُوشك الأممُ أن تداعى عليكم...».

وحلَّق بإصْبَعَيْهِ: الإبهام والتي تليها.

قالت: فقلت: يا رسول الله! أَنَهْلِكُ وفينا الصالحون؟! قال: «نعم! إذا كثر الخَبَثُ».

رواه أحمد (٧/ ٤٢٨)، والبخارئيُّ (٣٣٤٦)، ومسلم (٢٨٨٠) (٢)، والترمذيُّ (٢١٨٧)، وابن ماجه (٣٩٥٣).

ويتحصَّن الناس بالحصون، فيرمون إلى السماء، فيُردُّ إليهم السهم ملطَّخاً بالدم، ثم يُهلكهم الله بالنغف في رقابهم، يعني: الدود.

قلتُ: وسيأتي من أخبارهم الصحيحة ما يشهدُ بالصحة لأكثر هذين الحديثين.

و (قوله: «مثل هذه \_ وحلق بأصبعيه: الإبهام والتي تليها \_») هذا إخبارً وتفسيرٌ من الصَّحابة التي شاهدت إشارة النّبي ﷺ. ثم إن الرواة بعدهم عبروا عن ذلك باصطلاح الحساب، فقال بعضُهم: وعقد سفيان بيده عشرة، وقال بعضُهم: وعقد وهيب بيده تسعين، وهذا تقريبٌ في العبارة. والحاصل: أن الذي فتحوا من السدِّ قليل، وهُم مع ذلك لم يلهمهم اللَّهُ أن يقولوا: غداً نفتحه \_ إن شاء الله تعالى \_ فإذا قالوها خرجوا، والله أعلم.

ملاك و (قوله: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم! إذا كثر الخبث») رويناه بفتح الصالحين الباء وهو اسم للزنى. قال القاضي: العرب تسمي الزنى خَبئاً وخبيثة، ومنه في والطالحين في المُخْدَج: أنّه وُجِدَ مع أُمّةٍ يخبث بها(١)؛ أي: يزني بها، وهو أحدُ التأويلين في حال انتشار المُخْدَج: للّهَ وُجِدَ مع أُمّةٍ يخبث بها(١)؛ أي: يزني بها، وهو أحدُ التأويلين في الزنى قوله تعالى: ﴿ لَلْهَ يَشِينَ ﴾ [النور: ٢٦]. وقيل: هو الفُسُوق والفجور، الزنى ويروى: الخَبْث، بسكون الباء، وهو مصدرٌ، يقال: خبث الرجل خبثاً، فهو

رواه ابن ماجه (۲۵۷٤).

[۲۷۷۸] وعن أسامة: أنَّ النَّبيَّ ﷺ أَشْرَفَ على أُطُمٍ من آطَامِ المدينةِ ثم قال: «هَل تَرَوُنَ ما أَرى؟ إنِّي لأرى مواقع الفِتَن خلال بُيُوتِكم كمواقع القَطْر».

رواه أحمد (٥/ ٢٠٠)، والبخاريُّ (١٨٧٨)، ومسلم (٢٨٨٥).

[٢٧٧٩] وعن ابن عمر، أنَّه سمع رسول الله ﷺ وهو مستقبل المشرق يقول: «ألا إنَّ الفِتْنة ها هنا، من حيث يطلُع قرنُ الشَّيطان».

رواه أحمد (۲/۷۲)، والبخاريُّ (۳۲۷۹)، ومسلم (۲۹۰۵) (٤٥)، والترمذيُّ (۲۲۲۹).

[٢٧٨٠] وعن سالم بنِ عبد الله، أنَّه قال: يا أهل العراق! ما أَسْأَلَكُم عن الصغيرة! وأرْكَبَكُم للكبيرة! سمعتُ أبي عبدَ الله بنَ عمرَ يقول:

خبيث، وأخبثه غيره: علَّمه الخبث. وقد تقدَّم: أن الله تعالى إذا أهلك قوماً مهلكاً واحداً بعثهم على نياتهم.

و (قوله: أشرف على أُطُّم من آطام المدينة) أي: على حصنٍ من حصونها، وتُسمَّى أيضاً: الآجام، وقد تقدَّم ذلك. وأشرف: ارتفع.

و (قوله: «إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم») مواقع: جمع موقع، وهو: موضعُ سقوط الشيء، ووقوعه. وخلال: بمعنى بين، وهو خبرٌ عن أنه رأى مواضع الفتن، وعاينها، وقد نصَّ في الخبر الآتي بعد هذا على أنها تأتي من قبل المشرق، وقد وُجِد كلُّ ذلك كما أخبر عنه ﷺ، فكان ذلك من أدلة صحة نبوته ورسالته، ظهرت بعد وفاته. وقد تقدَّم القولُ في قرني الشيطان في كتاب الصلاة.

و (قول سالم لأهل العراق: إنما قَتَل موسى الذي قَتَل من آل فرعون تحريم الفتـل خطأً... الكلام إلى آخره) تعظيمٌ لما أقدموا عليه من قَتْل أخيار المسلمين ولوكانخطأ سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: ﴿إِنَّ الفتنة تجِيء مِنْ هَا هَنَا \_ وَأَوْمَا بِيدَه نحو المُشرق \_ من حيث يطلُع قرنا الشيطان، وأنتم يضربُ بعضُكم رقابَ بعض، وإنما قَتَل موسى الذي قَتَل من آل فرعون خطأً فقال الله له: ﴿ وَقَنَلْتَ نَفْسَا فَنَجَيْنَكَ مِنَ الْفَيْرِ وَفَنَنَكَ فُنُونًا ﴾ [طه: ٤٠].

رواه مسلم (۲۹۰۵) (۵۰).

格 格 泰

وصدورهم، وتقبيحٌ عليهم، وتهديدٌ لهم، ووَجْهُ ذلك: أن الله تعالى عظم على موسى \_ عليه السلام \_ قتُل كافر لم يُنه عن موسى \_ عليه السلام \_ قتُل كافر لم يُنه عن قتله، مع أنَّ قتُله كان خطأ، وكرَّر عليه، وامتنَّ عليه بمغفرته له ذلك مراراً، فكيف يكون حالُ مَن سفك دماء خيار المسلمين من صُدور هذه الأمَّة من الصحابة والتابعين؟! كلُّ ذلك بمحض الهوى، والتجرؤ على استباحة الدماء، فهم الذين قتلوا الحسين، وسَبوا نساءه وأولاده من غير توقُف، ولا سؤال، وسألوا عن دم البراغيث ليرتفعَ عنهم الإشكال، فإنَّا لله وإنا إليه راجعون.

و (قوله: ﴿ فَنَجَيَّنَكَ مِنَ ٱلْفَرِ ﴾ [طه: ٤٠]) أي: من غمّ البحر، وقيل: غمّ الخوف والقود. و ﴿ فتناك فتوناً ﴾ فتنة بعد فتنة؛ أي: محنة بعد محنة، وفتوناً: مصدر فتن، كخرج خروجاً، وقَعَد قعوداً. وقال قتادة: بلوناك بلاءً بعد بلاء، يعني: أنعمنا عليك بنعم كثيرة. وقد تقدَّم: أنَّ البلاءَ يكون بمعنى الابتلاء بالخير والشر. وكلُّ ذلك بمعنى الفتنة والمحنة؛ لأنها كلَّها بمعنى واحدٍ.

#### (۲) باب

## الفرار من الفتن وكسر السّلاح فيها وما جاء: أنَّ القاتل والمقتول في الناَّر

[۲۷۸۱] عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «ستكون فتنٌ: القاعدُ فيها خيرٌ من الماشي، والماشي فيها خيرٌ من السَّاعي، من تشرَّفَ لها تستشرفُه، ومن وجد فيها ملجأً فَلْيَعُذْ به».

رواه أحمــد (۲/۲۸۲)، والبخــاريُّ (۳۲۰۱)، ومسلــم (۲۸۸۲) (۱۰).

[۲۷۸۲] وعن أبي بكرة؛ قال: قال رسول الله ﷺ: "إنّها ستكون فِتَنّ، ألا ثُمَّ تكون فتنٌ، القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من السّاعي إليها، ألا فإذا نزلت \_ أو وَقَعت \_، فمن كان له إبلٌ فليلحق بإبله، ومن كانت له أرضٌ فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرضٌ فليلحق بأرضه». قال: فقال رجلٌ: يا رسول الله! أرأيت من لم يكن إبلٌ، ولا

#### (٢) ومن باب: الفرار من الفتن وكسر السلاح فيها

(قوله: «من تشرّفَ إليها تستشرفُه») أي: من تعاطاها، أو تشوّف إليها صرعته وأهلكته، وهو مأخوذ من أشرف المريض على الهلاك إذا أشفى عليه، وقد روي: «من يتشرّفْ إليها» على أنه فعل مضارع مجزوم بالشرط. والأول على أنه فعل ماض بموضع جزم بالشرط.

و (قوله: ﴿إنها ستكون فتن، ألا! ثم تكون فتن. . . الحديث إلى آخره﴾) كله وقوع الفتن في تضمَّن الإخبارَ عن وقوع فتن هائلة عظيمة بعدَه، والأمرُ بالكفِّ عنها والفِرار منها. آخرالزمن

غنمٌ، ولا أرضٌ؟! قال: «فَلْيَعْمِدْ إلى سيفه، فيدقَ على حدّه بحجرٍ، ثمَّ لينجُ إن استطاع النَّجاء. اللهم هل بلغت! اللهم هل

و (قوله: ﴿يَعْمِدُ إلى سيفه فيدقُ عليه بحجر») هذا محمول على ظاهره، وذلك أنه إذا فعلَ ذلك لم يكن له شيءٌ يستعينُ به على الدخول فيها فيفرُ منها، أو يسلمُ.

و (قوله: اثم لينجُ إن استطاعَ النَّجَاءَا) أي: ليسرعْ وليفرَّ إن وجدَ إلى ذلك سبيلًا. وقد قال بظاهر هذه الأحاديث جماعة من السلف، فاجتنبوا جميع ما وقع بين الصحابة من الخلاف والقتال، منهم: أبو بَكْرة، وعبد الله بن عمر، ومحمد بن مسلمة، وأسامة بن زيد، فأما عبد الله بن عمر فندم على تخلُّفه عن نصر عليٌّ بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ وقال عند موته: ما آسي على شيء ما آسي على تركي قتالَ الفئة الباغية. يعني فئة معاوية. وأما محمد بن مَسْلَمَة فاتَّخذَ سيفاً من خشب، وقال: إن رسول الله على أمرَه بذلك وأقام بالرَّبَذَة. فمن هؤلاء من تمسَّك بمثل هذه الأحاديث، فانكفَّ. ومنهم من أشكلَ عليه الأمرُ فانكفَّ لذلك، كعبد الله بن عمر إلى أن اتَّضحَ له الحقُّ فندم. قال القاضي: ويتوجَّه في هذا الحديث الكلام في دماء الصحابة، وقتالهم. وللنَّاس في ذلك غلوُّ وإسرافٌ واضطراب من المقالات، حُسْن الظن واختلاف، والذي عليه جماعةُ أهل السُّنَّة والحقِّ: حسنُ الظنِّ بهم، والإمساك عما بالصحابة شجرَ بينهم، وطلبُ أحسن التأويل لفعلهم، وأنهم مجتهدون غير قاصدين للمعصية، والمجاهرة بذلك، وطلب حبِّ الدنيا؛ بل: كلٌّ عملَ على شاكلته، وبحسب ما أدَّاه إليه اجتهادُه، لكن منهم المخطىء في اجتهاده، ومنهم المُصيب، وقد رفعَ الله تعالى الحرجَ عن المجتهد المخطىء في فروع الدِّين، وضعَّف الأجرَ للمصيب. وقد توقُّف الطبريُّ وغيره عن تعيين المحقِّ منهم، وعند الجمهور: أن

عليًّا وأشياعَه مُصيبون في ذبِّهم عن الإمامة، وقتالِهم من نازعَهم فيها؛ إذ كان أحقًّ

الناس بها وأفضلَ من على الأرض حينتذ. وغيرُه تأوَّل وجوبَ القيام بتغيير المنكر

بلغت!». قال: فقال رجل: يا رسول الله! أرأيت إن أُكْرِهْتُ حتى يُنطَلَقَ بي إلى أحد الصَّفين ـ أو إحدى الفئتين ـ فضربني رجلٌ بسيفه، أو يجيء سهمٌ فَيَقْتُلُني؟! قال: «يبوء بإثمه وإثمك ويكونُ من أصحابِ النَّار».

رواه أحمد (٥/٤٨)، ومسلم (٢٨٨٧)، وأبو داود (٢٥٦).

[٢٧٨٣] وعن الأحنف بن قيسٍ، قال: خَرَجْتُ وأنا أريدُ هذا

في طلب قَتَلَةِ عثمان الذين في عسكر عليً \_ رضي الله عنه \_ وأنهم لا يُعطونَ بيعةً، ولا يعقدونَ إمامةً حتى يقضوا ذلك، ولم يطلبُوا سوى ذلك، ولم يَرَ هو دفعَهم إذ الحكمُ فيهم إلى الإمام، وكانت الأمورُ لم يستقرَّ استقرارُها، ولا اجتمعتِ الكلمةُ بعدُ، وفيهم عدد ولهم شوكة ومَنَعة. ولو أظهرَ تسليمَهم أولاً، أو القصاص لاضطربَ الأمرُ، وابنتَّ الحَبْلُ. ومنهم جماعة لم يروا الدخولَ في شيءِ من ذلك مُحتجِّين بنهي النبيُّ عن التلبُّس بالفتن، والنهي عن قتال أهل الدعوة، كما احتجَّ به أبو بكرة \_ رضي الله عنه \_ في هذا الحديث على الأحنف، وعذروا الطائفتين بتأويلهم، ولم يروا إحداهما باغيةً فيقاتلوها.

و (قوله: أرأيتَ إن أكرهتُ... إلى قوله: «يَبوءُ بإثمه وإثمك») أي: يرجع، والمباءَة: المرجع، وقد تقدَّم ذلك، ويعني: أنه يبوءُ بإثمه فيما دخلَ فيه، وبإثمكَ بقتله إيّاكَ، أو لإكراهه إياكَ على ما أكرهك، وفيه: رفعُ الحرج عن المكره على مثل هذا. والمُكره هنا: هو الذي لا يملكُ من نفسه شيئًا، لقوله: أرأيتَ إن أكرهتُ حتى يُنطلقَ بي، ولم يقلُ: أنه انطلق من قبل نفسه. ولم يختلفوا: أنَّ الإكراهَ على القتل لا يُعذر به أحد، وإنما يُعذر فيما تعلَّق بالقلب، أو ما لم يملك الإنسانُ نفسُه. واختلف في الإكراه على المعاصي التي بين الله تعالى وبينَ عبده، محكم الإكراه هل يُعذرُ المكره فيها في أحكام الدنيا والآخرة، أم لا؟ وفي المسألة أبحاث تُعرف على المعاصي في كتب الأصول.

القاتل

حق في النار

وحرارةً.

الرَّجل، فلقيني أبو بكرةً، فقال: أين تريد يا أَحْنَفُ؟! قال: قلت: أريد نَصْر ابن عمِّ رسول الله ﷺ \_ يعني: عليّاً \_ قال: فقال لي: يا أحنفُ! ارجعُ، فإنِّي سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: ﴿إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتلُ والمقتولُ في النَّار!». قال: فقلت \_ أو قيل \_: يا رسول الله! هذا القاتل فما بال المقتول؟! قال: «إنَّه قد أراد قتل صاحبه».

رواه أحمد (٥/ ٤٤ و ٥١)، والبخاريُّ (٣١)، ومسلم (٢٨٨٨) (١٤)، وأبو داود (٢٦٨) و ٤٢٦٩)، والنسائي (٧/ ١٢٥)، وابن ماجه (4970)

[٢٧٨٤] وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي

و (قوله: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، فالقاتلُ والمقتولُ في النار») والمقتول بغير معناه: أنهما مُستحقَّان لذلك، أما القاتلُ فبالقتل الحرام، وأما المقتولُ فبالقصد الحرام، والمستحقُّ للشيء قد يُعفى عنه، وإن الله لا يغفرُ أن يُشركَ به، ويغفرُ ما دونَ ذلك لمن يشاء، فأما من اعتقدَ استحلالَ دم المسلم بغير سبب ولا تأويلٍ، فهو كافرٌ، وفي بعض ألفاظ هذا الحديث في الأم: "إذا المسلمان حملَ أحدُهما على أخيه السِّلاحَ فهما على جُرُفِ جهنَّم، فإذا قتلَ أحدُهما صاحبَه دخلاها جميعاً ١٠٠٠. رواه الطبري والعذري: اوهما على جُرُفِ جهنَّم، كما ذكرناه بالجيم، وعند بعضهم: احَرْفِ، بالحاء. وكلاهما متقارب في المعنى، والصورة. ورواه ابن ماهان: (في حَرًّا بالحاء المهملة والراء وغير فاء، مصدر حَرَّت النَّارُ تَحِرُّ حرّاً

<sup>(</sup>١) الحديث في صحيح مسلم برقم (٢٨٨٨)(١٦).

بيده! لا تذهب الدُّنيا حتى يأتي على النَّاس يومٌ لا يَـدْرِي القاتـل فيما قَتَل، ولا المَقْتُولُ فيما قُتِلَ». فقلت: فكيف ذلك؟ قال: «الهرْجُ! القاتل والمقتول في النَّار».

رواه مسلم (۲۹۰۸) (۲۵).

※ 华 举

#### (۳) بات

لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان، وحتى يكثر الهرج وجعل بأس هذه الأمة بينها

[٢٧٨٥] عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقوم السَّاعةُ حتَّى تَقْتَتِل فئتان عظيمتان، تكون بينهما مَقْتَلَةٌ عظيمةٌ ودعواهُما واحدةٌ».

و (قوله: «لا تذهبُ الدُّنيا حتى يأتيَ على الناس يومٌ لا يدري القاتلُ فيما قتل، ولا المقتولُ فيما قتل») يعني: بذلك أن الأهواء تغلب، والهَرْجُ والقتل يكثرُ ويُستسهل، حتى لا يُبالى به، فيكون قتلُ المسلم عند قاتله كقتل نملة، كما هو الحال الآن في أقصى المغرب، والهَرْجُ: هو كثرة الاختلاف والقتل، وهو ساكن الراء.

و (قوله هنا: «القاتلُ والمقتولُ في النار») يُوضحُ أنَّ ذلك محمولٌ في هذا الحديث، وفي حديث أبي بكرة على ما إذا كان القتال في طلب الدنيا، أو على مقتضى الأهواء، وليس في المتأوّلين المسلمين، ولا فيمن قاتلَ الباغين.

# (٣) ومن باب: لا تقوم الساعةحتى تقتتل فئتان عظيمتان

يعني بهما فئة على ومعاوية \_ رضي الله عنهما \_ والله تعالى أعلم. و (قوله: «دعواهما واحدة») أي: دينُهما واحد، إذ الكلُّ مسلمون، يدعون رواه أحمد (٣١٣/٢)، والبخاريُّ (٣٦٠٩)، ومسلم (١٥٧) الفتن (١٧).

[۲۷۸٦] وعنه؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج» قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟! قال: «القتل! القتل!».

رواه مسلم (۲۸۸۸) (۱۸).

[۲۷۸۷] وعن ثوبانَ قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ الله زوى لِي الأَرضَ، فرأيتُ مشارقها ومغاربَها، وإنَّ أُمَّتي سيبلغُ مُلْكُها ما زُوِي لي منها،

بدعوة الإسلام عند الحرب، وهي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.

و (قوله في تفسير الهرج: «القتل القتل») وجدتُه في كتاب الشيخ برفع اللام من القتل في اللفظين، مُعتنى به، مُصحَّحاً عليه، وهو مرفوعٌ على خبر مبتدأ محذوف، أي: هو القتل، هو القتل. وأصلُ الهَرْج: الاختلاط. يقال: هَرَج

من معجزاته: القومُ؛ إذا اختلطوا، وسُمِّي القتلُ بالهرج؛ لأنه لا يكونُ غالباً إلا عن الاختلاط. جَمْـع الأرض

و(قوله: "وإن الله زوى لي الأرض فرأيتُ مشارقها ومغاربها") أي: جَمَعها لي حتى أبصرتُ ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها. وظاهر هذا اللفظ يقتضي: أنَّ الله تعالى قوَّى إدراك بصره، ورَفَع عنه الموانع المعتادة، فأدرك البعيد من موضعه، كما أدرك بيت المقدس من مكة، وأخذ يخبرُهم عن آياته، وهو ينظرُ إليه، وكما قال: "إني لأبصرُ قصرَ المدائن الأبيض" (١). ويحتمل أن يكونَ مثَّلها اللَّهُ له فرآها، والأول أولى.

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن عبد البر في «الدرر» ص (۱۷۰).

وأُعْطَيْتُ الكنزيـن: الأحمر والأبيض، وإنِّي سألتُ ربِّي لأمَّتِـي ألا يُهلكها بِسَنَةٍ بعامةٍ، وألا يُسَلِّطَ عليهم عدوّاً من سوى أنفسِهم، فيستبيحَ

و (قوله: «أعطيت الكنزين») يعني به: كنز كسرى، وهو مَلِك الفرس، إعطاؤه الله ومُلْك قيصر، وهو مَلِك الروم، وقصورهما، وبلادهما، وقد دلَّ على ذلك كنزي فارس قولُه على المحديث الآخر حين أخبَر عن هلاكهما: «لتنفقنَّ كنوزهما في سبيل والروم الله» (۱)، وعبَّر بالأحمر عن كنز قيصر؛ لأن الغالبَ عندهم كان الذهب، وبالأبيض عن كنز كسرى؛ لأنّ الغالبَ كان عندهم الفضَّة والجوهر. وقد ظهر ذلك، ووُجِد كذلك في زمان الفتوح في خلافة عمر ـ رضي الله عنه ـ فإنه سيق إليه تاجُ كسرى وحليتُه، وما كان في بيوت أمواله، وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها، وكذلك فَعَل الله بقيصر، لما فتحت بلاده.

و (قوله: وإني دعوتُ (٢) ربي لأمتي ألَّا يهلكها بسنة بعامة) كذا صحت دعوته ﷺ ألَّا الروايةُ بالباء في (بعامة) وكأنها زائدة؛ لأن عامة صفة لسنة، فكأنه قال: بسنة تصبب أمته عامة، ويعني بالسَّنَة: الجدب العام الذي يكونُ به الهلاكُ العام. ويُسمَّى الجدب والقحط: سَنة، ويجمع سنين، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدَّ أَخَذَنَا عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَلَقَحْ الْخَذَنَا عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَلَقَحْ مِنْ المتوالى. وبيضة المسلمين:

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢/ ٢٤٠)، ومسلم (٢٩١٨) (٧٥)، والترمذي (٢٢١٦).

<sup>(</sup>٢) في مسلم والتلخيص: سألتُ.

بَيْضَتهُم، وإنَّ ربي قال: يا محمد! إنِّي إذا قَضَيْتُ قضاءً فإنَّه لا يُرَدُّ، وإنِّي أعطيتُك لأمَّتِك، ألا أهلكَهُم بِسَنَةٍ بعَامَّةٍ، وألا أَسَلِّطَ عليهم عدواً من سوى أنفسِهم يَسْتَبِيحُ بيضتهم، ولو اجتمع عليهم مَنْ بِأقطارها ـ أو قال: مَنْ بَيْنَ أَقطارها ـ حتى يكون بعضُهم يُهْلكُ بَعضاً، ويَسْبي بَعضُهم بعضاً».

رواه مسلم (۲۸۸۹) (۱۹)، وابن ماجه (۳۹۵۲).

[۲۷۸۸] وعن سعد بن أبي وقاص، أنَّ رسول الله ﷺ أقبل ذات يومٍ من العالية. \_ في رواية: في طائفةٍ من أصحابه \_ حتى إذا مر بمسجد بني معاوية؛ دخل فركع فيه ركعتين، وصلينا معه، ودعا ربَّهُ طويلًا، ثم انصرف

معظمهم وجماعتهم، وفي الصحاح: بيضة كلِّ شيء: حوزته، وبيضة القوم: ساحتهم، وعلى هذا فيكون معنى الحديث: أن الله تعالى: لا يُسلِّط العدوَّ على كافة المسلمين حتى يستبيحَ جميعَ ما حازوه من البلاد والأرض، ولو اجتمع عليهم كلُّ مَن بَيْن أقطار الأرض، وهي: جوانبها.

و (قوله: «حتى يكون بعضُهم يُهْلِك بعضاً، ويسبي بعضُهم بعضاً») ظاهِرُ (حتى): الغاية، فيقتضي ظاهر هذا الكلام: أنه لا يُسلّط عليهم عدوّهم فيستبيحهم، إلا إذا كان منهم إهلاك بعضهم لبعض، وسبي بعضهم لبعض. وحاصلُ هذا أنه إذا كان من المسلمين ذلك تفرّقت جماعتُهم، واشتغل بعضُهم ببعض عن جهاد العدو، فقويت شوكةُ العدو، واستولى، كما شاهدناه في أزماننا هذه في المشرق والمغرب، وذلك أنّه لما اختلف ملوكُ الشرق، وتجادلوا استولوا كافر الترك على جميع عراق العجم، ولما اختلف ملوكُ المغرب وتجادلوا استولت الإفرنجُ على جميع بلاد الأندلس، والجزر القريبة منها، وها هم قد طمعوا في جميع بلاد الإسلام، فنسألُ اللّه أن يتدارك المسلمين بالعفو، والنصر، واللطف. ولا يصحُ أن يكون (حتى) هنا بمعنى كي لفساد المعنى، فتدبّره.

إلينا، فقال ﷺ: «سألت ربي ثلاثاً، فأعطاني ثنتين، ومنعني واحدةً، سألت ربي ألا يُهلك أمتي بالغرق، وسَأَلتُهُ ألا يُهلك أمتي بالغرق، فأعطانيها، وسألته: ألا يجعل بأسهم بينهم، فَمَنَعنيها».

رواه أحمد (١/ ١٧٥)، ومسلم (٢٨٩٠) (٢٠).

\* \* \*

و (قوله: «وسألتُه ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها») يعني: ألا يهلك جميعهم بطوفان كطوفان نوح ـ عليه السلام ـ حتى يغرقَ جميعهم، وهذا فيه بُغدٌ، ولعلَّ هذا اللفظ كان بالعدو، فتصحَّف على بعض الرواة لقرب ما بينهما في اللفظ، ويدلُّ على صحة ذلك: أن هذا الحديث قد رواه عن النبيُّ على حجة ذلك: أن هذا الحديث قد رواه عن النبيُ على خبّاب بن الأرت، وثوبان وغيرهما، وكلهم قال: بدل «الغرق» المذكور في هذا الحديث: «عدواً من غير أنفسهم». والله تعالى أعلم.

و (قوله: «وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها») البأس: الحروب والفتن، وأصلُه من بئس يبأس: إذا أصابه البؤس، وهو الضرُّ، ويقال: بأساً وضرّاً.

و(قوله: «يا محمد! إني إذا قضيتُ قضاءً لا يُرَدّ») يُستفاد منه: أنه يُستجاب من لا يُستجاب من الدعاء إلا ما وافقه القضاء، وحينئذٍ يشكل بما قد روي عنه ﷺ أنه الدعاء ما وافقه قال: «لا يرد القضاء إلا الدعاء»(١). ويرتفعُ الإشكالُ بأن يقال: إن القضاء الذي لا يردُّه دُعاء، ولا غيره، هو الذي سَبَق علمُ الله بأنه لا بُدَّ من وقوعه. والقضاء الذي

يرده الدعاء، أو صلة الرحم، هو الذي أظهره الله بالكتابة في اللوح المحفوظ؛ الذي قال الله تعالى فيه: ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاهُ وَيُثِّبِتُ وَعِندَهُۥ أُمُّ ٱلْكِتَابِ ﴾ [الرعد: ٣٩]، وقد تقدَّم ذلك في كتاب القدر.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢١٣٩) من حديث سلمان ـ رضي الله عنه ـ.

### (٤) بساب إخبار النبي ﷺ بما يكون إلى قيام الساعة

[۲۷۸۹] عن حذيفة قال: قام فينا رسولُ الله على مقاماً ما ترك فيه شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدَّث به، حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَه، ونَسِيّهُ مَنْ نَسيّهُ، قَدْ علمه أصحابي هؤلاء، وإنَّه ليكون منه الشيءُ قد نَسيتُه، فأراهُ، فأذكرَه كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه، ثم إذا رآه عَرَفَه.

# (٤ و ٥) ومن بــاب: إخبار النبي ﷺ بما يكون إلى قيام الساعة (١)

إخباره عن من الله عنه ـ . قام فينا رسولُ الله عنه مقاماً ما ترك فيه شيئاً الفتن القادمة يكونُ في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدّث به) هذا المجرورُ الذي هو (في مقامه) يجوزُ أن يتعلَّق بترك، والأليقُ أن يكونَ مُتعلَّقاً بحدَّث؛ لأنَّ الظاهرَ من الكلام: أنه أراد أنه ما ترك شيئاً يكون إلى قيام السّاعة إلا حدَّث به في ذلك المقام، وهذا المقامُ المذكورُ في هذا الحديث هو اليومُ الذي أخبر عنه أبو زيد عمرو بن أخطب المذكور بَعْدُ، وبالحريِّ يتَّسع يوم للإخبار عمّا ذكره. على أنه قد روى الترمذيُّ من حديث أبي سعيد الخدري قال: صلى بنا رسولُ الله على صلاة العصر بنهار ثم قام خطيباً، فلم يكنعُ شيئاً يكونُ إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به، حفيظه من حَفظه، ونسيه من نَسِيه (٢). فظاهرُ هذا أنَّ هذا المَقام كان من بَعْد العصر لا قَبْل ذلك. ويجوزُ أن يكون: كانت الخُطبةُ من بعد صلاة الصَّبح إلى غروب

 <sup>(</sup>١) شرح المؤلف ـ رحمه الله ـ تحت هذا العنوان: هذا الباب والباب الذي في التلخيص،
 وهو: باب: في الفتنة التي تموج موج البحر.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۲۱۹۱).

وفي رواية: قال: أخبرني رسول الله على بما هو كائنٌ إلى أن تقوم السَّاعة، فما منه شيءٌ إلا قد سألتهُ إلا أنِّي لم أَسْأَلَهُ مَا يُخْرِجُ أَهْلَ المدينةِ من المدينة.

رواه أحمد (٥/ ٣٨٥)، والبخاريّ (٦٦٠٤)، ومسلم (٢٨٩١) (٣٣ و ٢٤).

الشمس، كما في حديث أبي زيد. واقتصر أبو سعيد في الذّكر على ما بعد العصر، وفيه بُعْدٌ، وعلى كلّ تقدير فعموماتُ هذه الأحاديث يُراد بها الخصوص ؛ إذ لا يمكنُ أن يحدّث في يوم واحد، بل: ولا في أيام، ولا في أعوام بجميع ما يَحدُث بعد النبيّ على تفصيلاً؛ وإنما مقصودُ هذه العمومات الإخبارُ عن رؤوس الفتن والمحن ورؤسائها، كما قال حذيفةُ بعد هذا حين قال: لكنَّ رسولَ الله على قال وهو يُحدَّث مجلساً أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله على وهو يعد الفتن: «منهن ثلاث لا يَكَدُن يَذَرْنَ شيئاً، ومنهن كرياح الصَّيف، منها صغار ومنها كبار».

قلتُ: على أني أقولُ: إنَّ النبيَّ كَانَ الله تعالى قد أعلمه بتفاصيل ما يجري بعده لأهل بيته وأصحابه، وبأعيان المنافقين، وبتفاصيل ما يقع في أمته من كبار الفتن، وصِغارها، وأعيان أصحابها، وأسمائهم، وأنه بثَّ الكثيرَ من ذلك عند من يَصلحُ لذلك من أصحابه كحذيفة \_ رضي الله عنه \_ قال: ما ترك رسولُ الله على من قائد فتنةٍ إلى أن تنقضيَ الدُّنيا يبلغ من معه ثلاثمئة فصاعداً، إلا قد سمَّاه لنا باسمه، واسم أبيه، وقبيلته (۱). خرَّجه أبو داود، وبهذا يُعلم: أنَّ أصحابه كان عندهم مِن عِلْم الكوائن الحادثة إلى يوم القيامة العلم الكثير والحظَّ الوافر، لكن لم يشيعوها إذ ليستْ من أحاديث الأحكام، وما كان فيها شيءٌ من ذلك حدَّثوا به، ونقضوا عن عهدته. ولحذيفة في هذا الباب زيادة مزيَّة، وخصوصيَّة لم تكن لغيره منهم؛ لأنه كان كثيرَ السؤال عن هذا الباب، كما دلَّتْ عليه أحاديثُه، وكما دلَّ عليه

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٢٤٣).

[۲۷۹۰] وعن أبي زيد \_ يعني: عمرو بنَ أخطبَ \_ قال: صلَّى بنا رسول الله ﷺ الفجر، وَصعِد المنبر، فخطبنا حتى حضرت الظُّهْرُ، فَنَزَلَ فَصَلَّى، ثم صَعِدَ المنبر، فخطبنا حتى حضر العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غَرَبت الشَّمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن، فأعلَمُنا أحفَظُنا.

رواه أحمد (٥/ ٣٤١)، ومسلم (٢٨٩٢).

\* \* \*

(ه) باب

في الفتنة التي تموج موج البحر وفي ثلاث فتن لا يَكَدْن يَذَرُن شيئاً

وقد تقدَّم في كتاب الإيمان حديثُ حذيفة في التي تموج موج البحر.

[٢٧٩١] وعنه؛ أنَّه قال: والله إني لأعلم النَّاسِ بكلِّ فتنةٍ هي كائنةٌ فيما بيني وبين السَّاعة! وما بي إلا أن يكون رسولُ الله ﷺ أسرَّ إليَّ في ذلك شيئاً لم يحدِّثُهُ غيري، ولكنَّ رسول الله ﷺ قال وهو يحدث مجلساً \_ أنا

اختصاصُ عمر له بالسُّؤال عن ذلك دُون غيره. وأبو زيد المذكور في هذا الباب: هو عمرو بن أَخْطَب \_ بالخاء المعجمة \_ الأنصاري، من بني الحارث بن الخزرج. صَحِب النبيَّ ﷺ وقال: غزوتُ معه ستَّ غزوات، أو سبعاً. وقد تقدم القولُ في حديث حذيفة في كتاب الإيمان.

و (قوله: ما بي إلا أن يكون رسولُ الله ﷺ أُسرًا إليَّ في ذلك شيئاً لم يُحدِّث به غيري) كذا وقع هذا اللفظ، وكذا صحَّ في الرواية، وما بي إلا أن يكونَ بـ (إلا)

فيه \_ عن الفتن، فقال رسول الله ﷺ وهو يَعُدُّ الفتن: «مِنْهِنَّ ثلاثُ لا يكدن يَذَرن شيئاً، ومنهنَّ فتنُ كرياح الصَّيف منها صغارٌ ومنها كبارٌ». قال حذيفة: فذهب أولئك الرَّهط كُلُّهم غيري.

رواه أحمد (٥/ ٣٨٨)، ومسلم (٢٨٩١) (٢٢).

[٢٧٩٢] وعن جندب، قال: جثت يوم الجَرَعةِ فإذا رجلٌ جالسٌ.

الإيجابية، و (أن) المصدرية. فقيل: الوجه إسقاط إلا؛ لأنّ مقصود الكلام: أنّ حليه أخبر عن نفسه بأنه يعلم كلّ فتنة تكونُ بين يدي الساعة. فيظنُ سامعُ هذا القول: أنّ رسول الله على أسرً إليه مِن ذلك بشيء لم يسرّه إلى غيره، فغلى هذا القول: أنّ رسول الله على سَبب عِلْمه بذلك فقال: ولكن رسول الله على قال الظن بذلك القول. ثم نبّه على سَبب عِلْمه بذلك فقال: ولكن رسول الله على قال وهو يُحدِّثُ مجلساً أنا فيه عن الفتن، فيعني بذلك أنه سمع من النبي على في ذلك المحلس مع الناس؛ لكنه حفظ ما لم يحفظ غيره، وضبط ما لم يضبط غيره. كما قال في الحديث المتقدِّم. وقيل: (إلا) ثابتةٌ في الرواية، فلا سبيل إلى تقدير إسقاطها، ومعنى الكلام مع ثبوتها: وما بي عذرٌ في الإعلام بجميعها، والحديث عنها، إلا ما أسرً إليّ النبيُّ على ممّا لم يُحدِّث به غيري، فيكون في كلامِه إشارةٌ إلى أنّ النبيَّ عهد إليه، وأسرً له ألا يحدِّث بكلِّ ما يعلمه من الفتن ، أو لا يذيعه إن رأى في ذلك مصلحة. وهذا أولى لما ذكرناه من ثبوتِ الرّواية، ولأنّ المعلوم من حال حذيفة: أنّ النبيَّ على خصّه مِن العلم بالفتن، وأسرً إليه منها بما لم يخصّ به غيره، وأما ما لم يسرّه إليه، ولا خصّه به، فهو الذي يحدِّث به، كما لم يخص به غيره، وأما ما لم يسرّه إليه، ولا خصّه به، فهو الذي يحدِّث به، كما جاء متصلاً بقوله: لكنّ النبيَّ قال وهو يُحدَّث مجلساً أنا فيهم عن الفتن.

و (قول جندب: جئتُ يوم الجَرَعَةِ) كذا هو بفتح الجيم والراء والعين المهملة، وهو موضعٌ بجهة الكوفة. ورُوي عن بعضهم بسكون الراء. وأصلُ

والله تعالى أعلم.

فقلت: لَيُهْرَاقَنَّ اليوم ها هنا دماءً! فقال ذلك الرجل: كلا والله! قلت: بلى والله! قال: كلا والله! إنّه لحديث والله! قال: كلا والله! إنّه لحديث رسول الله على حدثنيه. قلت: بئس الجليس لي أنت منذ اليوم! تسمعني أخَالِفُكَ وقد سمعته من رسول الله على فلا تنهاني! ثم قلت: ما هذا الغَضَب؟ فأقبلت عليه أسأله، فإذا الرجل حذيفة.

رواه مسلم (۲۸۹۳) (۲۸).

\* \* \*

الجَرَعَة: الرملُ الذي فيه سهولة. يقال: جَرَع وأجرع وجرعاء. وذلك اليوم: هو يومٌ خرج أهلُ الكوفة إلى سعيد بن العاص، وكان عثمان ولأه عليهم فردُّوه، وولَّى أبا موسى الأشعري، وسألوا عثمان توليته فأقرّه.

و (قوله: تسمعني أخالفك) لأكثر الشيوخ بالحاء المهملة، من الحَلْف الذي هو اليمين، وقد رواه بعضُهم بالخاء المعجمة، وهي التي أذكرها، وكلاهما يصحُّ، فتأمَّل مَساقَهُ.

# (٦) بــاب ما فتح من ردم يأجوج ومأجوج، ويغزو البيت جيشٌ فيُخْسَفُ به

[٢٧٩٣] عن أبي هريرة، عن النّبيِّ ﷺ قال: "فُتِحَ اليَومَ من رَدْمِ يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ مثلُ هذه». وعقد وُهَيْبٌ بيده تسعين.

رواه أحمد (٢/ ٣٤١)، والبخاريُّ (٣٣٤٧)، ومسلم (٢٨٨١).

[٢٧٩٤] وعن أمَّ سلمةَ أمِّ المؤمنين، وسئلت عن الجيش الذي يخسف به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير، ...........

# (٦) ومن باب: ما نُتِح من ردم يأجوج ومأجوج ويغزو البيت جيش فيخسف بهم

(قوله: وكان ذلك في أيام ابن الزُّبير) ذلك إشارةٌ إلى سؤال أم سلمة عن الجيش الذي يُخْسَفُ به، وسألها عن ذلك الحارثُ بن أبي ربيعة، وعبد الله بن صفوان. هذا ظاهِرُهُ، لكن قال أبو الوليد الكناني: هذا لا يصحُّ؛ لأنَّ أمَّ سلمة ماتت في أيام معاوية قبل موته بسنة، ولم تدركُ أيام ابن الزبير. قال القاضي: وقد قيل: إنها ماتت أيامَ يزيد بن معاوية في أوَّلها، فعلى هذا يستقيمُ الخبرُ، فإنَّ عبل الله نازعَ نا لأهام ما الخبرُ، فإنَّ عبل الله نازعَ نا لأهام ما الخبرُ، فإنَّ الله نازعَ نا لأهام ما الله الله على هذا يستقيمُ الخبرُ، فإنَّ الله نازعَ نا لأهام ما المنازع الله على هذا يستقيمُ الخبرُ، فإنَّ الله نازعَ نا لأهام ما الله على هذا يستقيمُ الخبرُ، فإنَّ الله نازعَ نا لأهام الله الله الله على هذا يستقيمُ الخبرُ الله نازعَ نا له نازعَ نا نازعَ نازي الله نازعَ نازيًا نازعَ ناز

عبدَ الله نازعَ يزيدَ لأول ما بلغته البيعة له عند موت معاوية، وداجاه (١) شيئاً، فوجه إليه يزيد أخاه عمرو بن الزبير ليجيئه به، أو يقاتله، فظفر به عبد الله بن الزبير،

ومات في سجنه، وصلبه. ذكر ذلك الطبريُّ وغيرُه، وذكر وفاة أم سلمة أيام يزيد: أبو عمر بن عبد البَـرُّ.

قلتُ: هذا الحديث رواه عن أمَّ سلمة عبدُ الله بن صفوان من طريق صحيح

<sup>(</sup>١) (داجاه): ساتره بالعداوة، ولم يُبْدِها له.

فقالت: قال رسول الله على: «يَعُوذ بالبيت عَائلٌ، فَيَبْعَثُ إليه بعثُ فإذا كانوا ببيداء من الأرض خُسِفَ بهم»، فقلت: يا رسول الله! فكيف بمن كان كارها؟ قال: «يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيّته». وقال أبو جعفر: هي بيداء المدينة. فقال له عبد العَزيز بن رُفَيْعٍ: إنما قالت: ببيداء من الأرض قال: كلا والله! إنّها لبيداء المدينة.

رواه أحمد (۲۹۰)، ومسلم (۲۸۸۲)(٤ و٥)، وأبو داود (۲۸۹).

في الأصل، وفيه أيضاً عنه أنه رواه عن حفصة زوج النَّبيِّ ﷺ قال الدَّارقطني: والحديثُ عن أمِّ سلمة ومحفوظٌ عن حفصة، وعلى هذا فتكون كلُّ واحدةٍ منهما حدَّثَتْ به عن النبيِّ ﷺ فلا اضطراب.

و (قوله: «يعوذُ بالبيت عائذ فَيْبْعَثُ إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خُسِف بهم») الذي أثار هذا الحديث في وقت عبد الله بن الزبير: أنَّ عبدَ الله بن الزبير لجأ إلى البيت عندما طالبه يزيدُ بن معاوية بأن يُبايعه، ففرَّ من المدينة إلى مكة، واستجار بالبيت، ووافقه على رأيه ذلك جماعةٌ على خلاف يزيد، فجهّز يزيدُ جيشاً من أهل الشام إلى مكة، فحدَّث الناس أنَّ ذلك الجيش يُخسَفُ به، وذكروا الحديث عن رسول الله وحينئذ قال لهم عبد الله بن صفوان: أما والله! ما هو بهذا الجيش، كما قد ظهر أن ذلك الجيش لم يُخسَفُ به. والبيداءُ: أرضٌ ملساء لا شيءَ فيها، وفي الصحاح: البيداء: المفازة. والجمع: بيد. وهل هي بيداءُ المدينة أم لا؟ اختلف في ذلك أبو جعفر وعبد العزيز بن رُفَيْع كما ذكر في بيداءُ المنفرد عن الأصل. وليؤمَّنَ: ليقصدنَّ. والشريد: الطّريد عن أهله، ويعني به هنا المنفرد عن ذلك الجيش الذي يُخسَفُ به. ومَنعة: بتحريك النون، جمع مانع، ككاتب وكتَبة. ذلك الجيش الذي يُخسَفُ به. والمُستبصر: البصيرُ بالأمور. والمجبور: المكرَه الذي وبالسكون: مصدر منع. والمُستبصر: البصيرُ بالأمور. والمجبور: المكرَه الذي لا حيلة له في دفع ما يُحْمَلُ عليه، وهو من جبرت الرجل على الشيء يفعله، فهو

مجبورٌ، ثلاثياً، ويُقال: أجبرته، وهو الأصحُّ والأكثر، فهو مُجْبَر.

[۲۷۹٥] وعن حفصة، أنّها سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لَيَوُمَّنَ هذا البيتَ جيشٌ يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يَخْسَفُ بأوسطهم، وينادي أوَّلهُم آخرَهم، ثُمَّ يُخْسَفُ بهم، فلا يبقى إلا الشريدُ الذي يخبر

رواه مسلم (۲۸۸۳) (۲)، والنسائي (۲۰۷/۵)، وابن ماجه (٤٠٦٣).

[٢٧٩٦] وعن عبد الله بن صفوان، عن أمِّ المؤمنين: أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «سيعوذ بهذا البيت ـ يعني الكعبة ـ قومٌ ليس لهم مَنعَةٌ، ولا عَدَدٌ، ولا عُدَّة، يُبْعَثُ إليهم جيشٌ حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خُسِفَ بهم». قال يوسف بن مَاهَك، وأهل الشام يومئذ يسيرون إلى مكة. فقال عبد الله بن صفوان: أما والله ما هو بهذا الجيش!.

رواه مسلم (۲۸۸۳) (۷).

عنهم".

[٢٧٩٧] وعن عبد الله بن الزبير: أنَّ عائشة قالت: عَبِثَ رسولُ الله ﷺ في منامه فقلنا: يا رسول الله! صنعتَ شيئاً في منامك لم تكن تفعلُه! فقال: «العجبُ أنَّ ناساً من أمتي يَؤُمُّون بالبَيْت برجلِ من قريش قد

و (قوله: عَبَثَ رسولُ الله عَبِي منامه) وجدته مقيداً بفتح الباء أي: أتى بكلمات كأنها مختلطة. يقال: عَبَث الشيء، يعبِثه: إذا خلطه، بفتح الباء في الماضي، وكسرها في المضارع، فأما عبِث بكسر الماضي وفتح المضارع فمعناه: لعب.

و (قوله: ﴿إِنَّ نَاسًا مِن أُمْتِي يَوْمُونَ البيت برجلُّ) أَشْرَب يَوْمُونَ مَعْنَى يَنْزُلُونَ، فعدًاه بالباء، وهو ممَّا يتعدَّى بنفسه كما تقدَّم غير مرَّة.

لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خُسِفَ بهم»، فقلنا: يا رسول الله! إنَّ الطريق قد يجمع الناس. قال: «نَعَمْ، فيهم المستبصرُ، والمجبور، وابنُ السبيل، يهلكون مهلكاً واحداً، ويَصْدُرون مصادر شتَّى، يبعثُهم الله على نيَّاتهم».

رواه البخارئي (۲۱۱۸)، ومسلم (۲۸۸٤).

\* \*

لا تقوم الساعة حتى يَخْسِرَ الفراتُ

عن جبلٍ من ذهب، وحتى يَمُنعَ أهلُ العراق ومصرَ والشام ما عليهم

[٢٧٩٨] عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ ألله ﷺ قالَ: «لا تقوم الساعة

حتى يَحْسِرَ الفراتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ، يَقْتَتِلُ النَّاسُ عليه، فَيُقْتَلُ من كُل صحتى يَحْسِرَ الفراتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ، يَقْتَتِلُ النَّاسُ عليه، فيُقْتَلُ من كُل وصد و (قوله: «يهلكون مهلكا واحداً، ويصدُرون مصادر شتيًا») المهلك:

الهلاك. ويصدُرون: يرجعون، وأصل الصَّدر: الرجوع عن موضع الماء، وشتَّى: مختلفين بحسب نياتهم.

(٧ و ٨ و ٩) ومن بــاب: الأمور التي لا تقوم الساعة حتى تكون(١١)

(قوله: «يَحْسِرُ الفراتُ عن جبلٍ من ذهبٍ») أي: يكشفُ. ومنه حسرتِ المرأةُ عن وجهها؛ أي: كشفت. والحاسرُ: الذي لا سلاحَ عليه، وكأن هذا إنما

<sup>(</sup>۱) شرح المؤلف رحمه الله تحت هذا العنوان ثلاثة أبواب من التلخيص، وهي: باب: لا تقوم الساعة حتى يَحْسِر الفرات، وباب: لا تقوم الساعة حتى تفتح قسطنطينية، وباب: تقوم الساعة والروم أكثر الناس.

مئة تسعةٌ وتسعون، ويقول كل رجلٌ منهم لعلِّي أكون أنا الذي أنجو.

في روايةٍ: «فمن حضره فلا يأخُذُ منه شيئاً».

رواه أحمد (٢/ ٢٦١)، والبخاريُّ (٢١١٩)، ومسلم (٢٨٩٤) (٢٩ و ٣٠ و ٣١)، وأبو داود (٤٣١٣)، والترمـذي (٢٥٦٩)، وابن مـاجـه (٤٠٤٦).

[٢٧٩٩] ونحوه؛ عن أبيٌّ، ولم يقل: «فمن حضره» إلى آخره.

رواه أحمد (۱۳۹)، ومسلم (۲۸۹۵).

[۲۸۰۰] وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنَعتِ العِراقُ دِرْهَمَها وقَفيزها، ومَنَعتِ الشأم مُدْيَها ودِينَارها، ومَنَعتْ مِصْرُ إرْدَبَّها

يكون إذا أخذتِ الأرضُ تقيء ما في جوفها، كما تقدُّم في كتاب الزكاة.

و (قوله: «فمن حضرَه فلا يأخذْ منه شيئاً») نهي على أصله من التحريم؛ لأنه ليس مُلكاً لأحد، وليس بمعدِنٍ ولا رَكازٍ، فحقُّه أن يكون في بيت المال ؛ ولأنه لا يُوصَل إليه إلا بقتل النفوس، فيحرم الإقدامُ على أخذه.

و (قوله: (منعتِ العراقُ درهمَها وقفيزها، ومنعت الشامُ مُدْيَها ودينارَها ومنعت مصر إرْدَبَّها») كذا الروايةُ المشهورة بغير إذا، فيكونُ ماضياً بمعنى الاستقبال، كما قال تعالى: ﴿ أَنَ أَمْرُ اللّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾ [النحل: ١] أي: يأتي. وكقوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَكِعِيسَى أَبْنَ مَرَيمَ مَأَنتَ قُلْتَ لِلنّاسِ ﴾ [المائدة: ١١٦] يعني: إذ يقول. ومثله كثير، وقد رواه ابن ماهان: (إذا منعت) وهو أصلُ الكلام. غير أنه يحتاجُ إلى جواب إذا، ويحتمل ذلك وجهين:

أحدُهما: أن يكون الجواب: عدتُم من حيث بدأتم، وتكون الواو زائدة. كما قال امرؤ القيس: ودِينارها، وعُدْتُم من حيث بَدَأْتُمْ، شَهدَ على ذلك لحْمُ أبي هريرة ودَمُهُ. رواه أحمد (٢٦٢/٢)، ومسلم (٢٨٩٦)، وأبو داود (٣٠٣٥).

\* \* \*

فَلَمًّا أَجَزْنَا ساحَةَ الحَيِّ وَانْتَحَى<sup>(١)</sup>

أي: لما أجزنا انتحى، فزاد الواو، ويحتمل أن يكون جواب إذا محذوفا، تقديره: إذا كانت هذه الأمور جاءتِ الساعة، أو ذهب الدين. ونحو ذلك، والله أعلم، وتسمية النبي على أنه كال قوم باسمه المعروف عندهم دليل على أنه كان يعرف كلام الناس؛ وإن بعدت أقطارُهم، واختلفت عباراتهم، وقد ثبت أنه كان يُخاطب كل قوم بلغتهم في غير موضع، وهذا منه إخبار بأن أمور الدين وقواعده يُترك العمل بها لضعف القائم بها، أو لكثرة الفتن واشتغال الناس بها، وتفاقم أمر المسلمين، فلا يكون مَنْ يأخذ الزكاة ولا الجزية ممن وجبت عليه، فيمتنع من وجب عليه حن من أدائه، والله تعالى أعلم.

و (قوله: ﴿وَعُدَتُم مَن حَيْثُ بِدَأْتُمِ﴾ أي: رجعتُم على الحالة الأولى التي كنتم عليها من فساد الأمر، وافتراق الكلمة، وغلبة الأهواء، وذهاب الدِّين.

و (قوله: شهدَ على ذلك لحمُ أبي هريرة ودمُه) أي: صَدَق بهذا الحديث وشهدَ بصدقه كلُّ جزءِ في أبي هريرة. ومعناه: بأن هذا الحديثَ حتَّ في نفسه، ولا بدَّ من وقوعه.

<sup>(</sup>١) هذا صدر بيت، وعجزه:

#### (۸) بات

# لا تقوم السَّاعة حتى تُفْتَح قُسْطَنْطِينيَّةُ، وتكون ملحمةٌ عظيمةٌ ويخرجُ الدجَّال ويقتلُه عيسى ابن مريم

السَّاعة عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله على قالَ: «لا تقوم السَّاعة حتى ينزل الرُّوم بالأعماق، أو بدابق، فيخرج إليهم جيشٌ من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذٍ، فإذا تصافُّوا قالت الرُّوم: خلوا بيننا وبين الذين سَبَوا مِنَّا نقاتلهم، فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا!

و (قوله: التنزل الرومُ بالأعماق، أو بدابقَ») الأعمال: جمع عُمق \_ بضم العين وفتحها \_: وهي ما بعدَ من أطراف المفاوز. قال رؤبة:

## وَقَاتِمِ الْأَعْمَاقِ خَاوِي المُخْتَرَقْ

ودابق: اسم بلد، والأغلب عليه التذكير والصرف؛ لأنه في الأصل: نهر. قال الراجز:

# بِدَابِقٍ وَأَيْنَ مِنْي دَابِقُ

وقد يُؤنَّثُ ولا يُصرف، وهو بفتح الباء. وكذا وجدته مقيَّداً مصححاً في كتاب الشيخ، ويقال بالكسر فيما أحسب.

و (قول الروم: «خلُّوا بيننا وبينَ الذين سَبَوا مِنَّا») الرواية الصحيحة بفتح السين والباء؛ أي: الذين أصابوا منا سبياً، وقد قيَّده بعضهم بضم السين والباء، وليس بشيء؛ لأنَّ قولَ المسلمين في جوابهم: لا والله ما نُخلِّي بينكم وبين إخواننا. يعنون: أنهم منهم في الأنساب والدِّين، فلو أنَّ الرومَ طلبوا مَن سُبي منهم لما قالوا لهم ذلك مطلقاً. والله تعالى أعلم.

فيُقاتِلونهم، فينُهزم ثلثُ لا يتوبُ الله عليهم أبداً، ويُقْتَلُ ثُلْنُهُم أَفْضَلُ الشُّهداء عند الله، ويَقْتَتِحُ الثُلثُ لا يُقْتَنُون أبداً، فيَقْتَتِحون قُسْطَنْطِينيَّة، فبينا هم يقسمون الغنائِم قد عَلَقوا سيوفهم بالزَّيتون إذ صاحَ فيهم الشَّيطان: أن المسيح قد خَلفكم في أهليكم، فيخرجون، وذلك بَاطِلٌ. فإذا جاؤوا الشَّامَ خَرَجَ، فبينما هُم يُعدُّون للقِتَالِ، يُسَوُّون الصَّفُوف إذا أقيمت الصَّلاة، فينزلُ عيسى ابن مريم عليه السلام - فآمَّهُمْ فإذا رآه عَدُوُ الله ذَابَ كما يَذوبُ المِلحُ في الماء، فلو تركهُ لانْذَابَ حتى يَهْلِكْ. ولكنْ يَقْتلُهُ اللَّهُ بيده، فيريهم دَمهُ في حَرْبتِه».

رواه مسلم (۲۸۹۷).

و (قوله: «فينهزمُ ثلثٌ لا يتوبُ الله عليهم أبداً)؛ لأنهم فرُّوا من الزحف حيث لا يجوز لهم الفِرار، فلا يتوبُ الله عليهم؛ أي: لا يُلهمهم إيّاها، ولا يُعينهم عليها؛ بل: يُصرُّون على ذنبهم ذلك، ولا يندمون عليه. ويجوز أن يكونَ معنى ذلك: أنه تعالى لا يقبلُ توبتهم وإن تابوا، ويكونون: هؤلاء ممَّن شاء الله ألا تُقبلَ توبتهم لعظيم جُرمهم.

و (قوله: ﴿إِنَّ المسيح قد خلفكم في أهليكم») كذا الرواية الجيدة مخفَّفة اللام بغير ألف. أي: بشرِّ. يُقال: خلفكَ الرجلُ في أهلِكَ بخير أو بشرِّ، وقد تقدَّم قوله ﷺ: ﴿من خلف غازياً في أهلِه بخير فقد غزا» (١) وقد رواه بعضُهم: خالفكم، والأول أجود، لأن خالف يتعدَّى بـ (إلى)، وخلف يتعدَّى بـ (في) وردُّ خَالَفَ إلى خَلَف يجوز. وقد تقدَّم القول في اسم المسيح في كتاب الإيمان، وسيأتي الكلام في الدَّجَّال.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٨٤٣)، ومسلم (١٨٩٥)، وأبو داود (٢٥٠٩)، والترمذي (١٦٢٧).

[۲۸۰۲] وعن يُسَيْرِ بنِ جابِرٍ، قال: هاجت ريحٌ حمراءُ بالكوفة، فجاء رجلٌ ليس له هِجِّيرَى إلا: يا عبد الله بن مسعود! جاءت الساعة! قال: فقعد، وكان مُتكئاً فقال: إنَّ السَّاعَة لا تَقُوم حتى لا يقسم ميراث، ولا يُفْرَحَ بِغَنيمة، ثم قال بيده: هكذا، ونحَّاها نحو الشام. فقال: عدوٌ يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت: الرُّومَ تعني؟ قال: نعم، ويكون عند ذَاكُمُ القِتَالِ رِدَّةٌ شَدِيدةٌ، فيشْتَرِطُ المسلمون شُرْطَةً قال: لا تَرْجِع إلا غالبةً، فيَقْتَتِلُون حتى يَحْجُز بينهم الليل، فيَفِيءُ للموت؛ لا تَرْجِع إلا غالبة، فيَقْتَتِلُون حتى يَحْجُز بينهم الليل، فيَفِيءُ هؤلاء وهؤلاء، كُلِّ غَيرُ غالبٍ، وتَفْنَى الشُّرْطَةُ، ثُمَّ يَشْتَرطُ المسلمون

و(قوله: هاجتُ ريحٌ حمراء) أي: شديدة، احمرَّت بها السحاب، ويبست لها الشجر، وانكشفت الأرضُ، فظهرت حمرتُها.

و (قوله: فجاء رجلٌ ليس له هجِّيرى إلا يا عبدَ الله جاءتِ السَّاعةُ) كذا رويته هجيراً على وزن فعِّيلًا، وهو تقييدُ أبي الفتح الشَّاشي والتميمي، وقيَّدها العذريُّ هجِّير على وزن خِمِّير.

قلتُ: وكلاهما لغة صحيحة. قال الجوهري: الهِجُير مثل الفِسِّيق: الدأب والعادة، وكذلك الهجيرى والإهجيرى. يُقال: ما زال ذلك هجيراه، وإهجيراه، وإجريًاه؛ أي: دأبُه وعادتُه. قال غيره: وهجّيرى أفصحُها.

والشُّرْطة: بضم الشين، وهي هنا: أوَّل طائفة من الجيش تُقاتل. ومنه الشَّرَطَانِ<sup>(۱)</sup> لتقدُّمهما أوَّلَ الربيع، وقيل: إنهم سُمُّوا بذلك لعلامات تميَّروا بها، والأشراط: العلامات. وهذا هو الأعرفُ. ويحجزُ بينَهم اللَّيلُ؛ أي: يحولُ بينهم وبين القتال بسبب ظلمته، والحاجزُ: هو الفاصل بين شيئين. ويفيء هؤلاء؛ أي: يرجعُ. ونَهَدَ إليهم؛ أي: تقدَّم. ومنه سمِّي النَّهْدُ؛ لأنه متقدِّم في الصدر.

<sup>(</sup>١) الشَّرَطان: نجمان.

شُرُطةً للمورّتِ، لا ترجع إلا غَالِبةً، يحجز بينهم اللّيلُ، فيفيء هؤلاء وهؤلاء، كلٌّ غير غالبٍ وتفنى الشُّرْطةُ. ثمَّ يشترط المسلمون شُرْطةً للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتَّى يُمْسُوا فَيَفيءُ هؤلاء، وهؤلاء كُلٌّ غيرُ غَالبٍ، وتفنى الشُّرْطَةُ، فإذا كان اليومُ الرَّابع نَهَد إليْهمْ بَقيّةُ أهلِ الإسلام، فَيَجُعلُ اللَّهُ الدَّبْرةَ عليهم، فَيَقتُلُون مَقْتَلةً \_ إمَّا قال: لم يُر مِثْلُها وإمَّا قال: لا يرى مثلُها \_ حتى إنَّ الطائر ليمُرُّ بجَنباتِهم فما يَخْلُفُهُمْ حتى يَخِر مَيْتاً، فيتَعَادُ بَنُو الأب، كانوا مئة فلا يَجدُونَهُ بَقي مِنهمُ إلا الرَّجلُ الواحد فَبِأَي غنيمةٍ يُقْرَح؟ أوْ أيُّ ميراثٍ يُقاسَمُ؟ فبينما هم كذلك إذ سَمعُوا بِناسٍ هم غنيمةٍ يُقرَح؟ أوْ أيُّ ميراثٍ يُقاسَمُ؟ فبينما هم كذلك إذ سَمعُوا بِناسٍ هم أكثرُ من ذلك، فَجَاءهُم الصَّرِيخُ: أنّ الدَّجَال قد خَلَفهُم في ذراريَّهم،

و (قوله: «فيجعلُ الله الدَّبْرَة عليهم») كذا لكافَّتهم بالباء بواحدة وسكونها، ورواه العذريُّ: الدائرة ومعناهما متقارب. قال الأزهريُّ: الدائرة: الدَّوْلة تدور على الأعداء. والدَّبْرةُ: النصر والظفر، يقال: لمن الدَّبْرة؛ أي: الدولة. وعلى من الدَّبْرة؛ أي: الهزيمة. قاله الهروي.

و (قوله: «حتى إن الطائر ليمرُّ بجَنَباتهم فما يَخُلُفُهم») كذا رواية الجماعة، وهي جمع جَنَبَة، وهي الجانب، ووقع لبعضهم: بجُثمانهم؛ أي: بأشخاصهم. والجثمان، والآل، والطَّلَل، والشخص، كلّها بمعنى، فأما الجثة، فتُقال على الجالس والنائم.

و (قوله: "إذا سمعوا بناس هم أكثرً") بنون وسين مهملة. كذا للعذريّ، وكذا قرأتُه، وعند غيره: "ببأس" بباء بواحدة، و "أكبر" بباء بواحدة أيضاً، وهو الحرب الشديد، والأمر الهائل. قال بعض المشايخ: وهو الصواب. وتُصحّحه رواية أبي داود: "إذ سمعوا بأمرٍ أكبر من ذلك" . . . ويُسير بن جابر: يُروى

<sup>(</sup>١) لم نجده في سنن أبي داود، وفي تحفة الأشراف (٧/ ٣١٨) لم يعزه إلا لمسلم.

فَيَرْفُضُونَ مَا فِي أَيْدِيهِم، ويُقْبِلُون، فَيَبْعَثُونَ عَشَرةَ فَوارسَ طَلِيعةً. قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنِّي لأعرفُ أسماءَهم، وأسماءَ آبائهم، وألوانَ خُيولهم، هُم خَيْرُ فوارسَ على ظهر الأرض يَوْمَئذٍ \_ أو من خيرِ فوارس على ظهر الأرض يومئذٍ \_).

رواه أحمد (١/ ٤٣٥)، ومسلم (٢٨٩٩).

# (٩) بــاب تقوم السَّاعةُ والرُّوم أكثر النَّاس وما يُفْتَحُ للمسلمين مع ذلك

[٢٨٠٣] عن موسى بن عليّ، عن أبيه، قال: قـال المستورِدُ القُرَشِيُّ عند عمرِو بنِ العاص، سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «تقومُ السّاعة والرُّوم أكثرُ النَّاس». فقال له عمرٌو: أبصر ما تقول! قال: أقول ما سمعتُ

بالياء باثنتين من تحتها وبالهمزة. والصريخ: الصارخ، أي: الصوت عند الأمر الهائل أو الصُّراخ، ويرفضون: يرمون ويتركون، والطليعة: هو الذي يتطلَّع الأمر ويستكشفُه.

و (قوله: «إني لأعرفُ أسماءَهم وأسماءَ آبائهم وألوانَ خيولهم») دليل على إصلامُ ﷺ صحة ما قلناه من أنَّ النبيَّ ﷺ كان قد أعلم بتفاصيل ما يجري بعدَه، وأشخاص من بتفاصيل ما يجري منه شيء له تعلُقُ بالأمة.

و (قوله: «تقوم الساعة والروم أكثر الناس») هذا الحديث رواه مسلم من الإخبار عن طريقين: أحدُهما: لا تَعَقُّبَ فيه عليه، والآخر: فيه تَعَقُّبُ. وهو الذي قال فيه: كثرة الروم قبل حدثني حرملةُ بن يحيى التُّجيبي، حدثنا عبد الله بن وَهْب، حدثني أبو شُرَيح؛ أنَّ قيام الساعة

من رسول الله على قال: «لئن قُلْتَ ذلكَ، إنَّ فيهم لخصالاً أربعاً: إنَّهم لأَحْلَمُ الناس عند فتنةٍ، وأَسْرَعُهُمْ إفَاقةً بَعدَ مُصِيبةٍ، وأَوْشَكُهم كَرَّةً بعد فَرَّةٍ، وخَيْرُهُم لِمِسْكينٍ ويتيمٍ وضعيفٍ، وخَامِسَةٌ حَسَنَةٌ جَميلةٌ: وأمنعُهُم من ظُلمِ المُلُوكِ».

في روايةٍ: « وأُجْبَرُ النَّاس عند مصيبةٍ». رواه مسلم (۲۸۹۸) (۳۵ و ۳۲).

عبدَ الكريم بن الحارث حدَّثه، أنَّ المستوردَ القرشيّ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول ذلك. قال الدارقطنيُّ: عبدُ الكريم لم يُدركُ المستوردَ، والحديثُ مرسل.

قلتُ: هذا الإسناد ذكرَه مسلمٌ مُرْدَفاً على الإسناد السليم الذي لا تعقُبَ فيه، وكأنَّ مسلماً تحقَّق ما قاله الدارقطنيُّ، ولذلك أردَفه على الإسناد الأوَّل الذي هو عمدتُه، وعلى شرطه. وهذا وغيره مما تقدَّم مثله يدلُّ على أنَّ القسمَ الثالثَ الذي ذكرَه مسلمٌ في أول كتابه أدخلَه في مسنده، والله أعلم.

وهذا الحديث قد صدَّقه الوجودُ، فإنهم اليومَ أكثرُ من في العالم غيرَ يأجوج ومأجوج؛ إذ قد عمروا من الشام إلى أقصى منقطع أرض الأندلس، وقد اتَّسع دينُ النصارى اتساعاً عظيماً لم تتسعه أمةٌ من الأمم، وكلُّ ذلك بقضاء الله تعالى وقدره. ووصفُ عبدِ الله بن عمرو لهم بما وصفَهم به من تلك الأوصاف الجميلة إنما كانت غالبةً على الرُّوم الذين أدركَ هو زمانهم، وأما ما في الوجود منهم اليوم فهم أنجسُ الخليقة، وأركسُهم، وهم موصوفون بنقيض تلك الأوصاف.

و(قوله: ﴿وأجبرُ النَّاسَ عندمُصيبةٍ ﴾) كذارواية الجمهور، وهو من جبرتُ العظمَ والرِّجلَ ؛ إذا شددتُ مفاقِرَه، وقد فُسِّر معنى هذه الرواية في الرواية الأخرى التي قال فيها: ﴿وأسرعُهم إفامةٌ بعد مُصيبةٍ ﴾ ووقع لبعضهم: ﴿أصبرُ النَّاسِ الله الجبرُ الناس ». والأول أصحُّ وأحسن.

وقاص \_ قال: كُنّا مع رسول الله ﷺ في غزوة قال: فأتى النّبيّ ﷺ قومٌ من وقاص \_ قال: كُنّا مع رسول الله ﷺ في غزوة قال: فأتى النّبيّ ﷺ قومٌ من قبل المغرب، عليهم ثيابُ الصوف، فوافقوه عند أكمة، فإنّهُم لقيامٌ ورسولُ الله ﷺ قاعدٌ. قال: فقالت لي نفسي: ائتهم فقم بينهم وبينه لا يَغْتَالُونَه. قال: ثم قلت لعلّه نجيٌّ مَعَهُمُ، فَأَتَيْتُهُم، فَقُمْتُ بَيْنَهم وبينه. قال: فحفظتُ منه أربع كلماتٍ أعُدُّهُنَّ في يَدي. قال: «تغزون جَزيرة العَرَبِ فَيَفْتَحُها الله، ثم تَغزون الرُّوم فيفتحُها الله، العَرَبِ فَيَفْتَحُها الله، ثم تَغزون الرُّوم فيفتحُها الله،

و (قوله: أتى النبي ﷺ قومٌ من قبل المغرب \_ يعني: من قبل مغرب المدينة \_ عليهم ثيابُ الصوف) هذا لباسُ أهل البادية، والأَكَمَة: القطعة الغليظة من الرمل. ووافقوه (١٠)؛ وقفوا أمامَه، فوقَفَ لهم، أو استدعوا منه ذلك.

و (قوله: قالت لي نفسي: ائتهم فقمْ بينهم) كذا الرواية المعروفة، وفي بعض الروايات: إذ قالت لي نفسي ائتهم بزيادة إذ ومعنى ائتهم: جئهم. ويغتالونه: يقتلونه غيلة؛ أي: خديعة. والنجيُّ: المناجي، وهو المتحدَّث في خلوة.

و (قوله: «تغزون فارس فيفتحها الله... الحديث إلى آخره») هذا الخطاب أهل الحق وإن كان لأولئك القوم الحاضرين فالمراد هم ومن كان على مثل حالهم من باقون إلى قيام الصحابة والتابعين الذين فتحت بهم تلك الأقاليم المذكورة، ومن يكون بعدَهم من الساعة أهل هذا الدين الذين يُقاتلون في سبيل الله إلى قيام الساعة. ويرجع معنى هذا الحديث إلى الحديث الآخر الذي قال فيه: «لا تزال طائفة من أمتي يُقاتلون على الحق ظاهرينَ لا يضرُهم مَنْ خذلهم إلى قيام الساعة»(٢).

<sup>(</sup>١) في (ز): واقفوه.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٥/ ٣٤)، والترمذي (٢١٩٢).

ثُمَّ تغزون الدَّجَّال فَيَفْتَحُها الله». قال: وقال نافع: يا جابر! لا نرى الدَّجَّال يخرج حتى تُفْتَح الروم.

رواه أحمد (٤/ ٣٣٧ و ٣٣٨)، ومسلم (٢٩٠٠)، وابن ماجه (٤٠٩١).

### (۱۰) بات

# الآيات العشر التي تكون قبل الساعة وبيان أولها

[٢٨٠٥] عن حُذَيفةَ بنِ أَسِيْدِ الغِفَارِيِّ، قال: اطَّلَع النَّبيُّ ﷺ علينا ونحن نتذاكرُ. قال: «ما تذاكرون؟»، قالوا: نذكر الساعة. قال: «إنَّها لن

و(قوله: اثم تغزون الدَّجَّال فيفتحها اللَّهُ) وقد وقع في بعض النسخ: فيفتحه بضمير المذكر، فيحتمل أنه يعني بذلك قتلَ الدَّجَّال نفسه الذي يكون على يدي عيسى ابن مريم عليه السلام من كما تقدَّم وكما يأتي. ويحتمل أن يعودَ على ملكه. ووجدتُه في أصل الشيخ: فيفتحها اللَّهُ، بضمير المؤنث، فيعني بذلك مملكته أو أرضه التي يُغلب عليها.

وجزيرة العرب: أرضُهم التي نشؤوا فيها، وسُمِّيت جزيرة؛ لأنها مجزورة بالبحار والأنهار؛ أي: مقطوعة بها. والجَزْر: هو القطع. وقيل: لأنها جُزرت بالبحار التي أحدقت بها، وقد تقدَّم القول فيها في الجهاد.

# (١٠) ومن باب: الآيات العشر التي تكونُ قبل قيام الساعة (١)

حُذيفة بن أُسِيد: هو بفتح الهمزة وكسر السين يُكنَّى أبا سريحة، بفتح السين، وكسر الراء، وهو غِفَاري كان ممن بايع رسولَ الله عَلَيُّ تحت الشجرة، يُعدُّ السين، وكسر الراء، وهو غِفَاري كان ممن بايع رسولَ الله عَلَيْ تحت الشجرة، يُعدُّ (١) شرح المؤلف \_رحمه الله \_ تحت هذا العنوان هذا الباب، والبابين التاليين في

السدخسان مسن

تقوم حتى تروا قبلها عَشْرَ آياتٍ. فذكر الدُّخان، والدَّجَّالَ، والدَّابةَ،

في الكوفيين وبالكوفة مات، وحديث حذيفة في العشر الآيات رواه سفيان بن عُييَّنَة عن فرات القرَّاز عن أبي الطُّفَيل، عن حذيفة على نصٌّ ما ذكرناه في المختصر، والعشر الآيات فيه مجموعة غير مرتبة، وقد رواه شعبة عن فرات، فجاء بها مرتبة مجموعةً، فكانت هذه الرواية بالذكر في المختصر أولى، لكن لم يُقدَّر ذلك، فلنذكرُ هذه الرواية هنا. قال حذيفةُ: كان رسول الله ﷺ في غُرُفةٍ ونحن أسفلَ منه، فاطَّلَع إلينا، فقال: (ما تذكرون؟) قلنا: الساعةَ، قال: ﴿إِنَّ الساعةَ لا تكونُ حتى تكونَ عشرُ آياتٍ: خَسْفٌ بالمشرق، وخَسْفٌ بالمغرب، وخسفٌ في جزيرة العرب، والدُّخَانُ، والدَّجَّالُ، ودابةُ الأرض، ويأجوج ومأجوج، وطُلُوعُ الشمس

من مغربها، ونازٌ تخرج من قعر عدن تَرْحَلُ النَّاسَ ١٠٠٠. قال شعبة: وحدثني عبدُ العزيز بن رُفيع عن أبي الطُّفَيْل عن أبي سَرِيحة مثلَ ذلك، لا يذكرُ النبيَّ ﷺ وقال أحدُهما في العاشرة: ونزول عيسى ابن مريم. وقال الآخر: وريعٌ تُلقى النَّاسَ في البحر. وهذه الرواية مرتبة مُحسَّنة، فلنردَّ إليها الرواية التي لا ترتيبَ فيها، فأوَّل

هذه الآيات: الخسوفات الثلاثة، وقد وقع بعضها. ذكر أبو الفرج الجوزي: أنها الخسوفات وقعت بعراق العجم زلازلُ وخسوفاتٌ هائلة، هلكَ بسببها خلقٌ كثير، وقد سمعنا الثلاثة بين يدي

ونحن بالأندلس: أن بلداً بشرقها خُسف به، وهلكَ كثير من أهله. وأما الدُّخَان فهو الساعة الذي دلَّ عليه قوله تعالى: ﴿ فَٱرْتَقِتْ يَوْمَ تَنْأَتِي ٱلسَّمَآةُ بِدُخَانِ مُّبِينِ﴾ [الدخان: ١٠] على ما ذهبَ إليه غير ابن مسعود، وهم جماعة من السلف، وهو مرويٌّ عن عليٌّ

وابن عمر وأبي هريرة، وابن عباس، والحسن، وابن أبي مُليكة. وروى حذيفة عن

النبيِّ ﷺ أنَّ من أشراط الساعة دخاناً يمكثُ في الأرض أربعين يوماً.

أشراط الساعة التلخيص، وهما: باب: أمور تكون بين يديُّ السَّاعة. وباب: الخليفة الكائن آخر

الزمان.

(۱) رواه مسلم (۲۹۰۱/۶۶).

وطلوعَ الشَّمس من مغربها، ونزولَ عيسى ابن مريم، ويأجوجَ ومأجوجَ، وثلاثةَ خسوفِ: خسفٌ بالمشرق، وخسفٌ بالمغرب، وخسفٌ بجزيرة

قلتُ: ويُؤيّد هذا قوله تعالى في الآية: ﴿ رَّبَنَا ٱكْثِفَ عَنَا ٱلْمَذَابِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾ [الدخان: ١٦]، وقوله: ﴿ إِنَّا كَاشِفُوا ٱلْمَذَابِ وَلِيلاً إِنْكُرْ عَآبِدُونَ﴾ [الدخان: ١٥] وهذا يُبعد قولَ من قال: إنه الدخان الذي يُعذّب به الكُفّار يوم القيامة، وهو مرويٌّ عن خوج الدابة زيد بن علي، وسيأتي القول في حديث ابن مسعود في التفسير. وأما الذّابَّة فهي قبل يوم القيامة التي قبال الله فيها: ﴿ وَإِنَا وَقَعَ ٱلْقُولُ عَلَيْهِم ٓ أَخْرَهَنَا لَمُ مُ وَابَّةُ مِن ٱلأَرْضِ تُكَلِّمُهُم ﴾ قبل يوم القيامة التي قبال الله فيها: ﴿ وَإِنَا وَقَعَ ٱلْقُولُ عَلَيْهِم ٓ أَخْرَهَنَا لَمُ مُ وَابَّهُ مِن ٱلأَرْضِ تُكَلِّمُهُم ﴾ ويكتب بين عينيه مؤمن، وتسمُ الكافر يفوتها أحد، تَسِمُ المؤمنَ فيُنير وجهُه، ويُكتب بين عينيه مؤمن، وتسمُ الكافر فيسودُ وجهُه ويُكتب بين عينيه كافر. وعن عبد الله بن عمرو \_ رضي الله عنهما ـ: أن هذه الدابة هي الجسّاسة المذكورة في الحديث بعد هذا، وعن ابن عباس: أنها النُّعبان الذي كان ببئر الكعبة، فاختطفته العُقابُ (١١)، وقد اختلف في صورتها، وفي أي موضع تخرجُ منه على أقوال كثيرة، وليس في شيءٍ من ذلك خبرٌ صحيح مرفوع. قال بعض المتأخرين من المفسرين: الأقربُ أن تكون هذه الدابة إنساناً متكلماً يُناظر أهلَ البدع والكفر، ويُجادلهم لينقطعوا، فيهلكُ من هلكَ عن بيّنة. ويحيى من حَيَّ عن بيّنة.

قلتُ: وإنما كان هذا عند هذا القائل الأقرب لقوله تعالى: ﴿ تُكلُّمهم ﴾ وعلى هذا فلا يكون في هذه الدَّابَّة آية خاصة خارقة للعادة، ولا تكون من جملة العشر الآيات المذكورة في الحديث؛ لأن وجود المناظرين والمحتجِّين على أهل البدع كثير. فلا آية خاصة، فلا ينبغي أن تُذكر مع العشر. وترتفع خصوصية وجودها، فإذا وقع القول ثمَّ: فيه العدول عن تسمية هذا الإنسان المناظر الفاضل العالم الذي يحتجُّ على أهل الأرض باسم الإنسان، أو بالعالم، أو بالإمام إلى أن يُسمَّى بدابة، وهذا خروج عن عادة الفصحاء، وعن تعظيم العلماء، وليس ذلك الفرق ابن عباس هذا في سيرة ابن هشام في حديث بنيان الكعبة.

العرب، وآخرُ ذلك نارٌ تخرج من اليمن، تطرد النَّاس إلى محشرهم».

وفي روايةٍ: تقديم الخسوفات على الدخان وما بعده.

رواه أحمد (٢/٤ ـ ٧)، ومسلم (٢٩٠١) (٣٩ و ٤٠).

[٢٨٠٦] وعن عبد الله، قال: حفظت من رسول الله على حديثاً لم أنسه بعد. سمعت رسول الله على يقول: «إنَّ أولَ الآياتِ خُروجاً: طلوعُ الشَّمسِ من مَغْرِبها، وخُرُوجُ الدَّابة على الناس ضُحى؛ وأيُّهما ما كانتْ قبل صاحِبَتها، فالأخرى على إثرها قريباً».

رواه أحمد (٢/ ٢٠١)، ومسلم (٢٩٤١)، وأبو داود (٣١٠).

### (۱۱) باب:

أمور تكون بين يدي الساعة

[۲۸۰۷] عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «لا تقوم السَّاعة حتى تخرج نارٌ من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببُصرى».

رواه البخاريُّ (۲۱۱۸)، ومسلم (۲۹۰۲).

دأب العقلاء، فالأولى ما قاله أهلُ التفسير. وأما كيفية صفتها وخلقتها، وبماذا تُكلِّمهم، فاللَّه أعلم بذلك.

و (قوله: «آخرُ ذلك نارٌ تخرجُ من اليمن») وقال فيما تقدَّم: «من قعرِ عدن». خمروج النمار وقال في رواية: من أرض الحجاز. قال القاضي: فلعلهما ناران تجتمعان لحشر التسي تحشر الناس، أو يكون ابتداء خروجها من اليمن، وظهورها من الحجاز.

[(۱۱): باب: أمور تكون بين يدى الساعة](١)

و (قوله: «تضيء أعناق الإبل ببصرى») أي: تكشف بضوئها أعناق الإبل

<sup>(</sup>١) هذا العنوان لم يذكره المؤلف \_ رحمه الله \_ في المفهم، واستدركناه من التلخيص.

القيامة

ببصرى، وهي بالشام، فيعنى \_ والله تعالى أعلم \_ أن هذه النَّار الخارجة من قعر عدن تمرُّ بأرض الحجاز مقبلةً إلى الشام، فإذا قاربت الشام أضاءت ما بينها وبين بصرى حتى تُرى بسبب ضوئها أعناقُ الإبل، ويُقال: ضاوت النَّار وأضاءت لغتان. وبُصرى \_ بضم الباء \_ هي مدينة من مدن الشام. قيل: هي حَوْران. وقيل: قساريّة<sup>(۱)</sup>.

و (قوله: ﴿إِنَّ أَوَّلِ الآيات خروجاً طلوعُ الشمس من مغربها، وخروجُ الدَّابَّة أول الآيـــات خــروجـــأ بــوم على الناس ضحّى») يعني ــ والله أعلم ــ أوَّل الآيات الكائنة في زمان ارتفاع التوبة والطبع على كلِّ قلبٍ بما فيه؛ لأن ما قبلَ طلوع الشمس من مغربها التوبة فيه مقبولة، وإيمانُ الكافر يصحُّ فيه، بدليل ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقومُ الساعةُ حتى تطلعَ الشمسُ من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمن من عليها، فذلك حين لا ينفعُ نفساً إيمانُها لم تكن آمنت من قبلُ أو كسبت في إيمانها خيراً (٢). ومعنى قوله: ﴿إِذَا طَلَعَتُ وَرَاهَا النَّاسُ أَمَنَ مَنْ عليها الله أي: حصلَ لجميع من على الأرض التصديق الضروري بأمور القيامة الذي لا يُكلُّف به ولا ينفع صاحبُه، لكون أمور الآخرة معاينةً، وإنما كانَ طلوعُ الشمس مَخْصوصاً بذلك؛ لأنه أوَّلُ تغيير هذا العالم العلويِّ الذي لم يُشاهد فيه تغيير منذ خلقَه الله تعالى، وإلى ذلك الوقت، وأما ما قبلَه من الآيات فقد شُوهد ما يقرب من نوعه، فإذا كان ذلك وطُبعَ على كلِّ قلبِ بما فيه من كفرِ أو إيمانٍ أخرجَ الله الدَّابَّة مُعَرِّفةً لما في بواطن الناس من إيمان أو كفر فتكلِّمَهم بذلك. أي: تُعرِّف المؤمنَ من الكافر بالكلام، وتسمُّ وجوه الفريقين بالنفح، فينتقش وصفه في جبهته مؤمنٌ أو كافر، حتى يتعارفَ الناس بذلك، فيقولُ المؤمنُ للكافر: بكم سلعتُك

<sup>(</sup>١) بصرى: مدينة أثرية في سهل حوران جنوب دمشق. أما قيسارية: فهي مدينة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، إلى الجنوب من مدينة حيفا بفلسطين. (۲) رواه أبو داود (۲۱۲).

[۲۸۰۸] وعنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «تبلغ المساكن إهاب \_ أو: يهاب \_ ، قال زهير: قلت لسهيل: وكم ذلك من المدينة؟ قال: كذا وكذا ميلًا.

رواه مسلم (۲۹۰۳).

يا كافر؟ ويقول الكافر: بكذا يا مؤمن، ثم يبقى النّاسُ على ذلك ما شاء الله، ثم يُرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام، فلا يبقى أحدٌ على وجه الأرض في قلبه مثقال ذرّة من إيمان إلا قبضته على ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو الآتي بعد هذا وغيره. وقد تقدّم في كتاب الإيمان حديث أبي هريرة الذي قال فيه: ثلاث إذا خرجن لا ينفعُ نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أو كسبت في إيمانها خيراً: طلوع الشمس من مغربها، ودابة الأرض، وذكر من جملة الثلاث: الدجّال(١). ويلزم عليه أن يرتفع التكليف بالإيمان وبالتوبة عند خروجه. والأحاديث الآتية في صفة الدّجّال تدلّ على خلاف ذلك على ما سنبينه، فدلً على أن ذكر الدّجّال مع الطلوع والدابة، وَهُمٌ من بعض الرواة، والله تعالى أعلم.

وقد اختلفت الآثار والأقوال في أوَّل الآيات المذكورة، وما ذكرتُه أشبهها وأولاها \_ إن شاء الله تعالى \_.

و (قوله: «تبلغ المساكنُ إهاب أو يِهاب») فالأول بكسر الهمزة، والثاني بالياء المكسورة عند أكثرهم، وعند ابن عيسى: أو نِهاب، بالنون المكسورة، وهو موضع بينه وبين المدينة القدر الذي كَنِّي عنه سُهيل وبكذا كذا ميلاً. وقد تقدَّم: أنَّ من أهل اللَّسان من حملَ هذا على الأعداد المعطوفة التي أوَّلها أحدُّ وعشرون، وآخرُها تسعة وتسعون، وهذا إخبار منه على بأنَّ النَّاسَ يكثرون بالمدينة، ويتسعون في مساكنها وبنيانها، حتى يصلَ بنيانُهم ومساكنُهم إلى هذا الموضع، وقد كان ذلك \_ والله تعالى أعلم \_ في مدة بني أميّة، ثم بعد ذلك تناقصَ أمرُها إلى أن أقفرت جهاتها كما تقدَّم.

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۱۵۸) (۲٤۹).

[٢٨٠٩] وعنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى تضطرب أَلْيَاتُ نساءِ دَوْسٍ حول ذي الخَلَصَة»، وكانت صنماً تعبدها دوسُ في الجاهلية بتبالةً.

رواه أحمد (٢/ ٢٧١)، والبخارئيُّ (٢١١٦)، ومسلم (٢٩٠٦).

[٢٨١٠] وعنه؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «لا تقوم السَّاعةُ حتى يَمُرَّ الرَّجلِ بقبر الرَّجلِ فيقولُ يا ليتني مكانه!».

و (قوله: «حتى تضطرب اليّات نساء دَوْسٍ حول ذي الخَلَصَة») المعروف في ذي الخَلَصَة: الفتح في الخاء واللام، وهكذا قرأته ورويته في كتاب مسلم، وفي السيرة لابن إسحاق. قال القاضي: يُقال: بفتح الخاء واللام وضمهما، وبسكون اللام وجدتُه بخطّي عن أبي بحرٍ في الأُمِّ. وتبالة، بفتح التاء والباء: موضع باليمن، وليس بتبالة التي يُضرب بها المثل الذي يُقال فيه: هو أهون على الحجّاج من تبالة. تلك بالطائف. قال ابنُ إسحاق: وذو الخَلَصَة: بيت فيه صنمٌ يُسمَّى: دا الخَلَصة لدوس، وخَثْعَم، وبجيلة، وكان يُسمَّى: الكعبة اليمانيَّة، بعث إليه رسولُ الله عَلَيْ جريرَ بن عبد الله فحرَّقه بالنار.

قلتُ: ومعنى هذا الحديث أن دَوْساً يظهرُ فيها الارتدادُ عن دين الإسلام، ويرجعون إلى ما كانوا عليه من عبادة الأوثان، كما قال في حديث عائشة \_ رضي الله عنها \_: «لا يذهبُ اللَّيلُ والنهار حتى تُعْبَدَ اللَّاتُ والعُزَّى»(١)، وسيأتي في التفسير، وتضطربُ: تتحرَّك عند الطواف بذلك الصنم، والأَلْيَات: جمع أَلْية.

و (قوله: ﴿لا تقومُ الساعة حتى يمرَّ الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانَه»، وفي الأخرى: ﴿فيتمرَّغ عليه ويقول: يا ليتني كنتُ مكانَ صاحب هذا

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۹۰۷).

وفي روايةٍ، قال: «والذي نفسي بيده! لا تذهب الدُّنيا حتى يمرَّ الرَّجل على القبر فيتمرغُ عليه، ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر! وليس به الدِّين إلا البلاءُ».

رواه أحمد (٢/ ٢٣٦)، والبخاريُّ (٧١١٥)، ومسلم (١٥٧) الفتن (٥٣ و ٥٤)، وابن ماجه (٤٠٣٧).

[٢٨١١] وعنه؛ عن النبي ﷺ قال: «يُخَرِّبُ الكعبةَ ذو السُّويْقَتَين من الحبشة».

رواه أحمد (۲/۳۱۰)، والبخاريُّ (۱۵۹۱)، ومسلم (۲۹۰۹) (۵۷ و ۵۸)، والنسائي (۲۱۲/۵).

القبر») يعني: من شدة المحن وكثرة الفتن، والأنكاد اللَّاحقة للإنسان في نفسه وماله وولده، ولذلك قال: «ليس به الدِّين إلا البلاءُ»، وكأنَّ هذا إشارةٌ إلى أن كثرة الفتن والمشقات والأنكاد قد أذهبتِ الدِّين من أكثر النَّاس، أو قلَّلت الاعتناء به فمن الذي يتمسَّك بالدِّين عند هجوم الفتن، ولذلك عظمَ قدر العبادة في حالة الفتن حتى قد قال ﷺ: «العبادةُ في الهَرْج كهجرة إلىّ»(١).

و (قوله: «يُخرِّبُ الكعبةَ ذو السُّويقتيْن من الحبشة»، وزادَ أبو داود في هذا ذو السويقتين الحديث: «ويُخرِّبُ الكعبة السُّويقتان: تصغير الساقين، وإحداهما سويقة، يخرِّب الكعبة وصغَّرهما لدقَّتهما ورقَّتهما، وهي صفة سوق الحبشة غالباً، وقد وصفَه النبيُّ ﷺ في حديث آخر بقوله: «كأنِّي به أسودَ أَفْحَجَ، يقلعُها حجراً حجراً» (٣). والفحج:

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٥/ ٢٧)، ومسلم (٢٩٤٨)، والترمذي (٢٢٠١)، وابن ماجه (٣٩٨٥).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۲۳۰۹).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٥٩٥).

[۲۸۱۲] وعنه؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «لا تقوم السَّاعة حتى يخرج رجلٌ من قحطانَ يسوق الناس بعصاه».

رواه أحمد (٢/٤١٧)، والبخارئيُّ (٧١١٧)، ومسلم (٢٩١٠).

[٢٨١٣] وعنه؛ عن النَّبيِّ ﷺ قال: «لا تذهب الأيام والليالي حتى يَمْلِك رَجُلٌ يقال له: الجَهْجاهُ».

رواه مسلم (۲۹۱۱).

تباعد ما بين الساقين، ولا يُعارض هذا قوله تعالى: ﴿ أُوَلَمْ يَرَوْا أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا عَامِنًا وَيُخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ﴾ [العنكبوت: ٦٩]؛ لأن تخريب الكعبة على يدي هذا الحبشيِّ إنما يكون عند خراب الدنيا، ولعلَّ ذلك في الوقت الذي لا يبقى إلا شرار المخلق، فيكون حَرَماً آمناً مع بقاء الدِّين وأهله، فإذا ذهبوا ارتفعَ ذلك المعنى.

قلتُ: وتحقيق الجواب عن ذلك أنه لا يلزم من قوله تعالى: ﴿ أَنّا جَمَلْنَا حَرَمًا عَلِمَا ﴾ أن يكونَ ذلك دائماً في كلِّ الأوقات؛ بل: إذا حصلت له حرمةٌ وأمنٌ في وقت ما، فقد صدق اللفظ وصحَّ المعنى، ولا يُعارضه ارتفاع ذلك المعنى في وقت آخر، فإن قيل: فقد قال النبيُّ ﷺ: ﴿ إِن الله أحلَّ لي مكَّة ساعةٌ من نهارٍ، ثم عادتْ حُرْمَتُها إلى يوم القيامة ﴾ (١). قلنا: أما الحكم بالحرمة والأمن فلنم يرتفع، ولا يرتفع إلى يوم القيامة إذ لم يُنسَخ ذلك بالإجماع، وأما وقوعُ الخوف فيها وتركُ حرمتها فقد وُجد ذلك كثيراً، ويكفيك بعوثُ يزيد بن معاوية، وجيوشُ عبدالملك، وقتال الحجَّاج لعبدالله بن الزبير وغير ذلك مما جرى لها، وما فعل فيها من إحراق الكعبة ورميها بحجارة المنجنيق.

خروج رجل و (قوله: «يخرجُ رجلٌ من قحطانَ يسوقُ النَّاس بعصاه») أي: يملكُهم من قحطان

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٣٥٥).

[٢٨١٤] وعنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «تقاتلون بين يدي السَّاعة قوماً نعالُهم الشَّعْرُ، كَأَنَّ وجوهَهُم المجَانُّ المُطْرِقة، حُمْرُ الوُجُوه، صِغَارُ الأُعين».

وفي رواية: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعالُهم الشَّعَرُ، ولا تقوم السَّاعة حتى تقاتلوا قوماً صِغَارَ الأَعْيُنِ ذُلْفَ الآنف».

ويتصرَّف فيهم كما يتصرَّف الراعي في الماشية، ولعلَّ هذا الرجلَ القحطانيَّ، هو الذي يُقال له الجهجاه، وأصلُ الجهجهة: الصِّياح بالسَّبُع ليكفَّ، يُقال: جَهْجَهْتُ بالسَّبُع؛ أي: زجرتُه بالصِّياح، ويُقال: تَجَهْجَهْ عني، أي: انته.

و (قوله: «يُقاتلون بين يدي الساعة قوماً نعالُهم الشعرُ كأنَّ وجوهَهم المَجَانُّ المُطْرقة: المُطْرقة) المَجان بفتح الميم: جمع مِجنّ ـ بكسر الميم ـ وهو الترس. والمُطْرقة: التي ألبست العقبَ طاقةً فوقَ أخرى، ومنه طارقتُ النَّعْلَ إذا أطبقتُ طاقةً فوق أخرى، ووجهُ التشبيه: أن وجوهَهم غالباً عراض الأعالى محدَّدة الأذقان صُلْبة.

و (قوله: النعالُهم الشَّعَر»، وفي رواية: المنتعلون الشَّعَر») أي: يصنعون من الشعر حبالاً، ويصنعون منه نعالاً، كما يصنعون منه ثياباً. ويشهدُ لهذا قوله في رواية أخرى: اللبسون الشَّعَر، ويمشون في الشعر». هذا ظاهرُه، ويحتمل أن يُريد بذلك أن شعورَهم كثيفةٌ طويلةٌ، فهي إذا سدلوها كاللباس، وذوائبها لوصولها إلى أرجلهم كالنِّعال.

و (قوله: ﴿ ذُلْفُ الْأَنُوفِ ) ويروى: الآنف، فالأول جمع الكثرة كَفَلْس وفلوس، والثاني جمع قِلَّة كأفلُس، ويجمع أيضاً آنافاً، وأنفُ كلِّ شيءٍ أوَّلُه، والذَّلَفُ في الإنسان بالذال المعجمة: صغر الأنف واستواء الأرنبة وقصرُها. وقيل: تطامن الأرنبة، والأول أعرف وأشهر، تقول: رجل أذلفُ بَيِّنُ الذَّلَفِ، وقد ذَلَفَ. والمرأة ذَلْفاء من نساء ذُلْف، ولا شكَّ في أن هذه الأوصاف هي أوصاف التُرك وفي أخرى: «حتى يُقَاتِلَ المسلمون التُّركَ قَوْماً وُجُوهُهُم كالمَجَانِّ المُطْرَقَةِ، يلْبَسُونَ الشَّعَر ويَمْشُونَ في الشَّعَر».

رواه أحمد (٢/ ٢٧١)، ومسلم (٢٩١٢) (٦٤ و ٦٦)، وأبو داود (٤٣٠٣)، والنسائي (٦/ ٤٤).

[٢٨١٥] وعنه؛ أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال: «سَمِعْتُمْ بمدينة جَانبٌ منها في البَرِّ وجانبٌ منها في البحر». قالوا: نعم يا رسول الله! قال: «لا تقوم السَّاعة حتى يغزوها سبعون ألفاً من بني إسحاقَ فإذا جاؤوها نزلوا فلم

غالباً، وقد سمّاهم النبيُّ في الرواية الأخرى، فقال: "يُقاتِلُ المسلمون التُّرْكَ»، وهذا الخبر قد وقع على نحو ما أخبر، فقد قاتلَهم المسلمون في عراق العجم مع سلطان خوارزم ـ رحمه الله ـ، وكانَ الله قد نصرَه عليهم، ثم رجعتْ لهم الكرَّةُ فغلَبوا على عِراق العجم وغيره، وخرجَ منهم في هذا الوقت أمم لا يُحصيهم إلا الله، ولا يردُّهم عن المسلمين إلا الله، حتى كأنَّهم يأجوج ومأجوج، أو مقدِّمتهم، فنسأل الله تعالى أن يُهلكهم ويُبَدِّدَ جمعَهم. ولما علم النبيُّ في عددَهم وكثرتَهم وحِدَّة شوكتِهم قال في: "اتركوا التُّرْكَ ما تركوكم" (١١). لكنا نرجو من فضل الله تعالى النصرَ عليهم والظفرَ بهم، وذلك لما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه، عن النبيِّ في قال: "تُقاتلكم التُّركُ، قومٌ صِغارُ الأعين»، قال: يعني: الترك. قال: "تسوقونهم ثلاث مرار حتى تُلْحقونهم بجزيرة العرب" (٢) فأما يعني: الترك. قال: «تسوقونهم ثرب منهم، وأما في الثانية فينجو بعضٌ ويهلكُ بعض، وأما في الثالثة فيُصطلمون (٢٠).

و (قوله: ﴿لا تقومُ الساعة حتى يغزوَها سبعون ألفاً من بني إسحاق») هكذا

 <sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٣٠٢)، والنسائي (٦/٤٤ ـ ٤٤).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۲۳۰۵).

<sup>(</sup>٣) فيُصطلمون: من الاصطلام وهو الاستئصال والإبادة.

يقاتلوا بسلاحٍ ولم يَرْمُوا بسهم، قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر؛ فيسقط أحدُ جانبيها». \_ قَال ثور: لا أعلمه إلا قال الذي في البحر \_ "ثم يقولوا الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر، ثم يقولوا الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر فيُفَرِّجُ لهم، فَيَدْخُلُوهَا، فَيَغْنَمُوا، فبينما هم يقتسمون المغانم إذْ جاءَهُمْ الصَّريخ فقال: إن الدَّجَّال قد خَرَجَ فيتركون كلَّ شيء، ويَرْجِعُون».

رواه مسلم (۲۹۲۰).

صحَّت الرواية عند الجميع، وفي الأمهات. قال القاضي أبو الفضل: قال بعضُهم: المعروف المحفوظ من بني إسماعيل، وهو الذي يدلُّ عليه الحديث وسياقه؛ لأنه إنما يعني به: العرب والمسلمين، بدليل الحديث الذي سمَّاها فيه في الأم(١)، وأنها: القسطنطينية، وإن لم يصفّها بما وصفها به هنا.

قلتُ: وهذا فيه بُعْدٌ من جهة اتفاق الرواة والأمهات على بني إسحاق، فإذاً المعروف خلاف ما قال هذا القائل، ويُمكن أن يقال: إن الذي وقع في الرواية صحيح غير أنه أراد به العرب ونسبهم إلى عمُّهم، وأطلق عليهم ما يُطلق على ولد الأب، كما يُقال ذلك في الخال، حتى قد قيل: الخالُ أحدُ الأبوين ـ والله تعالى أعلم ... وأما قوله: إن هذه القرية هي القسطنطينية، فينبغي أن يُبحث عن صفتها؛ هل تُوافق ما وصفّه النبيُّ عليه في هذه المدينة أم لا؟ وأما ما ذكره مسلم في الأم من حديث القسطنطينية فهو ما تقدُّم في حديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ الذي قال في أوله: «لا تقومُ الساعة حتى يَنزلَ الرومُ بالأعماق، أو بدابقَ» قال فيه: «فيُقاتلُهم المسلمون فينهزمُ ثلثٌ، ويُقتل ثلث، ويفتح الثلث القسطنطينية، فبينما هم يقسمون الغنائم، قد علَّقوا سيوفَهم بالزيتون إذ صاحَ فيهم الشيطان: إن المسيحَ قد خلفَكم في أهليكم»(١). وظاهر هذا يدلُّ على: أن القسطنطينية، إنما تُفتح بالقتال، وهذا تُفتح

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۲۸۹۷).

[٢٨١٦] وعنه؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: ﴿لا تقوم السَّاعة حتى يقاتل المسلمون اليهوديُّ من وراء المسلمون حتى يختبىء اليهوديُّ من وراء الحجر والشَّجر، فيقولُ الحجر أو الشجر، يا مسلم! يا عبد الله! هذا يهوديُّ خلفي، فتعال فاقْتُله! إلا الغَرْقَد فإنَّه من شجر اليهود».

رواه أحمد (٢/٢١٤)، ومسلم (٢٩٢٢).

الحديث يدلُّ على أنها تُفتح بالتهليل والتكبير، فقولُ بعضهم فيه بعد، والحاصل: أن القسطنطينية لا بُدَّ من فتحها، وأن فتحها من أشراطِ الساعة على ما شهدت به أخبار كثيرة، منها: ما ذكرناه آنفاً، ومنها: ما خرَّجه الترمذي من حديث معاذ بن جبل عن النبيِّ على قال: «الملحمةُ العظمى، وفتحُ القسطنطينية، وخروج الدَّجَال في سبعة أشهر)(۱). قال: هذا حديث حسن صحيح، وفيه عن أنس بن مالك: أنَّ فتحَ القسطنطينية مع قيام الساعة(۲). هكذا رواه موقوفاً. قال محمد(۳): هذا حديث غريب، والقسطنطينية: هي مدينة الروم تُفتح عند خروج الدَّجَال، والقسطنطينية قد فُتحت عن زمان بعض أصحاب النبي على النبي الله المنها النبي الله المنها النبي الله المنها النبي الله المنها النبي الله النبي الله النبي الله المنها النبي الله المنها النبي الله النبي الله المنها النبي الله النبي النبي الله الله النبي الله الله المناطقة الم

قلتُ: وعلى هذا فالفتحُ الذي يكون مقارناً لخروج الدَّجَّال هو الفتح المراد بهذه الأحاديث؛ لأنها اليوم بأيدي الروم ـ دمَّرهم الله تعالى ـ والله بتفاصيل هذه الوقائع أعلم.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٢٣٨).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۲۲۳۹).

<sup>(</sup>٣) المراد: محمد بن إسماعيل البخاري ـ رحمه الله -.

<sup>(</sup>٤) ما كان في زمن بعض الصحابة محاولةً لفتحها، أما الفتح الفعلي فكان في زمن السلطان محمد الفاتح العثماني سنة ١٤٥٣ م.

[۲۸۱۷] وعنه؛ عن النّبيِّ عَلَيْ قال: ﴿لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ. قريبٌ من ثلاثين كلُّهم يزعم: أنَّه رسولُ اللهُ . وفي روايةٍ: ﴿حَتَى يَنْبَعِثَ ﴾.

رواه أحمـد (۲/۲۳۷)، ومسلـم (۱۵۷) الفتـن (۸٤)، وأبـو داود (٤٣٣٣ ـ ٤٣٣٥)، والترمذي (۲۲۱۹).

\* \* \*

و (قـوكـه: «لا تقـوم السـاعـة حتى يقـاتـلَ المسلمـون اليهـودَ، فيقتلَهـم المسلمون»). الحديث هذا إنما يكون ـ والله أعلم ـ بعد قتل الدَّجَّال؛ فإن اليهود هم أكثرُ أتباعه، وسيأتي منصوصاً عليه بعد هذا إن شاء الله تعالى.

و (قوله: «لا تقوم الساعة حتى يُبعثَ دجَّالون كذَّابون قريباً من ثلاثين») وقد ظهور دجالين تقدَّم القول في اشتقاق اسم الدَّجَّال؛ وأنه المموّه بالكذب. قال القاضي كثيرين أبو الفضل: هذا الحديث قد ظهر، فلو عُدَّ من تنبًّا من زمن النبيُّ عَلَيْ إلى الآن ممن الثبي الله مدُّ في الله مدَّ في اله مدَّ في الله مد

اشتهر بذلك وعُرف واتَّبعه جماعة على ضلاله لوجد هذا العدد فيهم، ومن طالع في كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا، ولولا التطويل لسردنا منهم هذا

ي حلب الأطبار والتواريخ عرف صحه هذا، ولولا التطويل لسردنا منهم هد عدد.

خروج الخليفة

آخر الزمان

#### (۱۲) باب

# الخليفة الكائن في آخر الزمان وفيمن يهلك أُمَّة النبي ﷺ وتقتل عمارآ الفئة الباغية وإخماد الفتنة الباغية ولتفنى كنوز كسرى في سبيل الله

[٢٨١٨] عن أبي نضرةً، قال: كُنَّا عند جابرِ بنِ عبد الله، فقال: يوشك أهل العراق ألا يُجْبِي إليهم قفيزٌ ولا دِرهَمٌ. قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قِبَلِ العجم يَمْنَعُون ذاك. ثم قال: يوشك أهل الشَّأم ألا يُجْبَىٰ إليهم دينارٌ ولا مُدْيِّ. قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قِبلِ الروم. أَمْ أَسْكَتَ هُنَيَّةً، ثم قال: قال رسول الله ﷺ: "يكون في آخر أُمَّتي خَلِيفةٌ يَحثي المالَ حَثْياً ولا يَعُدُّهُ عَدداً». قيل لأبي نضرة وأبي العلاء: أتَريَان أنه عمر بن عبد العزيز، فقالا: لا.

رواه أحمد (٣/ ٣١٧)، ومسلم (٢٩١٣).

# (١٢) ومن باب: الخليفة الكائن في آخر الزمان

(قوله: «يكون في آخر أُمَّتي خليفةٌ يحثي المال حَثياً، ولا يعدُّه عداً») أي: المسالح نبي يصبُّه صباً. يُقال: حثى يحثي حثياً، وحثا يحثو حثواً، وقد وقع الفعلان في الأم، والمصدر حثياً بفتح الحاء، وإسكان الثاء، وضُبط عن أبي بحر حِثِياً: بكسر الثاء، وتشديد الياء، وليس بمعروف، وإنما نفى أبو نضرة أن يكون هذا الخليفة هو عمر بن عبد العزيز لقوله ﷺ: ﴿في آخر أُمَّتِي ﴾، وذلك لا يصدق على زمن عمر بن عبد العزيز إلا بالتوسُّع البعيد؛ ولأنه لم يَصُبُّ المال كما جاء في هذا الحديث، وقد روى الترمذي وأبو داود أحاديث صحيحة في هذا الخليفة، وسمَّياه بالمهدي، فروى الترمذي عن عبد الله بن مسعود \_ رضي الله عنه \_ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تذهبُ الدنيا حتى يملكَ العرب رجلٌ من أهل بيتي يُواطىء اسمُه اسمي»، قال:

حديث حسن صحيح. وخرَّجه أبو داود، وزاد فيه: ايملأُ الأرضَ قسْطأ وعدلاً كما مُلئت ظلماً وجَوْراً (١). ومن حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ: الو لم يبقَ من الدنيا إلا يومٌ لطوَّل الله ذلك اليومَ حتى يليَ رجلٌ من أهل بيتي يُواطىء اسمه اسمي ١ (٢). قال: حديث حسن صحيح. ومن حديث أبي سعيد قال: خشينا أن يكون بعد نبيُّنا حدث، فسألناه، فقال: ﴿إِنْ فِي أَمْتِي المهدي، يخرجُ، يعيشُ خمساً، أو سبعاً، أو تسعاً \_ زيدٌ الشَّاكُّ ع قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: ﴿سنين. قال: فيجيء إليه الرجلُ فيقول: يا مَهدي أعطني؛ يا مَهدي أعطني، قال: فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله الله عنه عنه حديث حسن. وروى أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ المهديُّ في أمتي: أجلى الجبهة، أفنى الأنف، يملُّ الأرضَ قِسْطاً وعدلاً، كما مُلنت جَوْراً وظُلماً، يملكُ سبع سنين ا(٤). وروى أيضاً أبو داود عن أم سلمة \_ رضي الله عنها \_ عن رسول الله ﷺ قال: «يكونُ اختلافٌ عند موت خليفة، فيخرج رجلٌ من أهل المدينة هارباً إلى مكة، فيأتيه ناسٌ من أهل مكة فيخرجونه وهو كارة، فيُبايعونه بين الرُّكُن والمقام، ويُبعث إليه بعثُ من أهل الشام فيُخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة، فإذا رأى النَّاسُ ذلك أتاه أبدالُ أهل الشام، وعصائب أهل العراق فيبايعونه، ثم ينشأ رجلٌ من قريش أخوالُه كَلْبٌ، فيبعث إليهم بعثاً فيظهرون عليهم، وذلك بَعْثُ كَلْبٍ، والخيبةُ لمن لم يشهد غنيمة كَلْبٍ، فيقسمُ المالَ، ويعملُ في الناس بسُنّة نبيُّهم، ويُلقي الإسلامُ بجرانه إلى الأرض فيلبثُ سبع سنين ثم يُتوفَّى، ويُصلِّي عليه

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٢٨٢)، والترمذي (٢٢٣٠).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۲۲۳۱).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢٢٣٢).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٤٢٨٥).

على أيدي مَن

تهلك الأمة؟

[٢٨١٩] وعن أبي هريرة، عن النبي على قال: (يُهُلِكُ أُمَّتي هذا الحيُّ من قريشٍ». قالوا: فما تأمرنا؟ قال: (لو أنَّ النَّاس اعْتَزَلُوهم». رواه أحمد (٢/ ٣٠١)، والبخاريُّ (٣٦٠٤)، ومسلم (٢٩١٧).

المسلمون) (١). وفي رواية: «تسع سنين». فهذه أخبار صحيحة ومشهورة عن النبيّ على خروج هذا الخليفة الصالح في آخر الزمان، وهو يُنتظر إذ لم يُسمع بمن كملت له جميع تلك الأوصاف التي تضمنتها تلك الأخبار، والله تعالى أعلم.

و (قوله: ﴿ يُهلك أمتي هذا الحيُّ من قريش ﴾ وفي البخاري: ﴿ هلاك أمتي على يدي أغيلمةٍ من قريش ﴾ الحي: القبيل ، وأشار النبيُّ على إلى قبيل قريش ، وهو يُريد بعضَهم ، وهم الأغيلمة المذكورون في حديث البخاري ، كما أنه لم يرد بالأمة جميع أمّته من أولها إلى آخرها ؛ بل: ممن كان موجوداً من أمّته في ولاية أولئك الأغيلمة ، وكان الهلاك الحاصل من هؤلاء لأمته في ذلك العصر إنما سببه : أن هؤلاء الأغيلمة لصغر أسنانهم لم يتحنّكوا ، ولا جرّبوا الأمور ، ولا لهم محافظة على أمور الدّين ، وإنما تصرّفهم على مقتضى غلبة الأهواء ، وحِدّة الشباب .

متى يجوز و (قوله: «لو أنَّ النَّاسَ اعتزلوهم») لو: معناها التمني؛ أي: ليت الناس المخروج على اعتزلوهم، فيه دليل على إقرار أثمة الجَوْر، وترك الخروج عليهم، والإعراض عن الحاكم؟

هَنَات ومفاسدَ تصدرُ عنهم، وهذا ما أقاموا الصلاة، ولم يصدرُ منهم كفرٌ بُواح عندنا من الله فيه برهان، كما قدَّمناه في كتاب الإمامة.

وهؤلاء الأغيلمة كان أبو هريرة \_ رضي الله عنه \_ يعرف أسماءهم، وأعيانَهم، ولذلك كان يقول: لو شئت قلت لكم: هم بنو فلان، وبنو فلان، لكنّه سكتَ عن يقينهم مخافة ما يطرأ من ذلك من المفاسد، وكأنّهم \_ والله تعالى أعلم \_

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٢٨٦).

[۲۸۲۰] وعن أبي سعيدٍ، قال: أخبرني من هو خيرٌ منّي ـ أبو قتادة ـ: أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ لعمار حين جَعَلَ يَحْفِرُ الخندق وجعل يَمْسَح رَأْسَهُ ويقول: «بُؤسَ ابنِ سُمَيَّة! تَقْتُلُكَ فِئَةٌ باغِيةٌ».

يزيد بن معاوية، وعبيد الله بن زياد، ومن تنزَّل منزلتهم من أحداث ملوك بني أمية، فقد صدر عنهم من قَتْلِ أهل بيت رسول الله في وسبيهم، وقتل خيار المهاجرين والأنصار بالمدينة، وبمكة وغيرها، وغيرُ خافٍ ما صدر عن الحجَّاج وسليمان بن عبد الملك، وولده من سفك الدماء، وإتلاف الأموال، وإهلاك خيار الناس بالحجاز، والعراق، وغير ذلك.

وأغيلمة: تصغير غِلْمَةٍ، على غير مُكَبَّرِهِ؛ فكأنهم قالوا: أغلمة ولم يقولوه، كما قالوا: أُصَيْبِيَة بتصغير صبية. وبعضهم يقول: غليمة على القياس، وقد تقدَّم القول في الغلام، وأنَّ أصلَه فيمن لم يحتلم، ثم قد يتوسع فيه، ويقال على الحديث السن ـ وإن كان قد احتلم ـ وعلى هذا جاء في هذا الحديث.

والله لو هزمونا حتى يبلغوا بنا شغفات هَجَر لعلمنا أنا على الحقِّ، وأنهم على

و (قوله ﷺ لعمَّار بن ياسر ـ رضي الله عنه ـ: «تقتلُكَ فئةٌ باغيةٌ»، وفي لفظ عمار بن ياسر آخر: «الفئة الباغية») هذه شهادة من النبي ﷺ على فئة معاوية بالبغي، فإنّهم هم المنافئة الله الله ين الله الله على الله الله عظيماً، وحرَّض الباغية الله الله على الله الله على قتال معاوية وأصحابه. قال أبو عبد الرحمن السُّلمي: اصحاب رسول الله على على قتال معاوية وأصحابه. قال أبو عبد الرحمن السُّلمي: شهدنا مع علي صِفِينَ، فرأيتُ عمَّارَ بن ياسر لا يأخذُ في ناحية من أودية صِفِين إلا رأيتُ أصحاب محمّد يتبعونه كأنه عَلَمٌ لهم، قال: وسمعتُه يقول يومئذ لهاشم بن عتبة: يا هاشم! تقدم، الجَنَّةُ تحت الأبارقة (١)، اليوم ألقى الأحبّة، محمَّداً وحزبه،

الباطل، ثم قال:

<sup>(</sup>١) الأبارقة: السيوف.

نحن ضربناكم على تنزيلِه فاليوم نضربُكم على تأويلِه ضرباً يُزيلُ السهام عن مقيلِه ويُله على خليله أو يُسرجعُ الحقُ إلى سبيلِه

قال: فلم أر أصحاب محمد قُتلوا في موطن ما قُتلوا يومئذ، وقال عبد الرحمن بن أبزى: شهدنا صفين مع عليٍّ \_ رضي الله عنه \_ في ثمانمئة ممن بايع بيعةَ الرضوان، قُتل منهم ثلاثة وستون، منهم عمّار بن ياسر. وروى الشعبيُّ عن الأحنف بن قيس في خبر صِفِّين قال: ثم حملَ عمَّار بن ياسر فحملَ عليه ابن جزء السكسكي، وأبو الغادية الفَزاري، فأما أبو الغادية فطعنه، وأما ابن جزء فاحتزَّ رأسَه، وكان سنُّه وقت قُتل نيِّمًا على تسعين سنة، وكانت صِفِّين في ربيع الآخر سنة تسع وثلاثين، ودفنه عليٌّ \_ رضي الله عنه \_ في ثيابه، ولم يُغَسِّلُه كما فُعل بشهداء أحد، ولما ثبت أنَّ أصحابَ معاوية قتلوا عمَّاراً صدق عليهم خبرُ رسول الله ﷺ عنهم أنهم البغاة. وأنَّ علياً ـ رضي الله عنه ـ هو الحتُّى، ووجه ذلك واضح، وهو أن عليًا \_ رضى الله عنه \_ أحتُّ بالإمامة من كلِّ من كان على وجه الأرض في ذلك الوقت من غير نزاع من معاوية، ولا من غيره. وقد انعقدت بيعته بأهل الحَلِّ والعقد من أصحاب رسول الله على أهل دار الهجرة، فوجبَ على أهل الشام والحجاز والعراق وغيرهم مبايعته، وحرمت عليهم مخالفته فامتنعوا عن بيعته، وعملوا على مخالفته، وكانوا له ظالمين، وعن سبيل الحق ناكبين، فاستحقُّوا اسمَ البغي الذي شهدَ به عليهم النبيُّ عليه ولا يُنجيهم من هذا تأويلاتُهم الفاسدة؛ فإنَّها تحريفات عن سُنن الحق حائدة. نقل الأخباريون: أن معاوية تأوَّل الخبر تأويلين:

أحدُهما: أنه قال بموجب الخبر فقال: نحن الباغية لدم عثمان ـ رضي الله عنه ـ أي: الطالبة له.

وثانيهما: أنه قال: إنما قتلَه من أخرجَه للقتل، وعرَّضه له، وهذان التأويلان فاسدان.

أما بيان فساد الأول: فالبغي \_ وإن كان أصلُه الطلب \_ فقد غلبَ عرف استعماله في اللُّغة والشرع على التعدِّي والفساد، ولذلك قال اللغويون؛ أبو عبيد وغيره، البغي: التَّعَدي. وبغى الرجلُ على الرجل: استطالَ عليه. وبغت السماء: اشتدَّ مطرُها. وبغى الجرُح: ورم وترامى إلى فساد، وبغى الوالي: ظلم. وكلُّ مجاوزة، وإفراط على المقدار الذي هو حدُّ الشيء: بغيٌّ. وبرىء جرحه على بغي: وهو أن يبرأ وفيه شيءٌ من نَغَل، وعلى هذا فقد صار الحال في البغي كالحال في الصلاة، والدَّابة، وغير ذلك من الأسماء العرفية التي إذا سمعها السامعُ سبق لفهمه المعنى العرفي المستعمل، لا الأصلي الذي قد صار كالمطَّرح، كما بيَّناه في الأصول، وإلى حمل اللفظ على ما قلناه صار عبد الله بن عمرو بن العاص، وغيره يوم قُتل عمَّار، وأكثرُ أهل العصر، ورأوا: أن ذلك التأويل تحريف. سلَّمنا نفي العرف، وأن لفظ الباغية صالح للطلب وللتعدّي، لكن النبيَّ ﷺ ذكرَ الفئة الباغية في هذا الحديث في مَعرض إظهار فضيلة عمَّار وذمِّ قاتليه، ولو كان المقصود البغى الذي هو مجرد الطلب لما أفاد شيئاً من ذلك، وقد أفادَهما بدليل مساق الحديث فتأمَّلُه بجميع طرقه تجدُّه كذلك، وأيضاً فلو كان ذلك هو المقصود لكان تخصيص قتلة عمَّار بالبغي الذي هو الطلب ضائعاً، لا فائدة له؛ إذ عليٌّ وأصحابه طالبون للحقِّ ولقتلة عثمان، لو تفرغوا لذلك، وتمكُّنـوا منه، وإنما منعَهم من ذلك معاوية وأصحابُه بما أبدوا من الخلاف، ومن الاستعجال مع قول عليٌّ لهم: ادخلوا فيما دخلَ فيه الناس، ونطلبُ قتلةَ عثمان، ونقِيمُ عليهم كتابَ الله. فلم يلتفتوا لهذا، ولا عرَّجوا عليه، ولكن سبقت الأقدار، وعظمت المصيبة بقتيل الدار. وأما فساد التأويل الثاني فواضح؛ لأنه عدل عمن وُجد القتل منه إلى من

وفي روايةٍ: «وَيْسَ ابنِ سمية! أو: يا وَيْسَ».

رواه مسلم (۲۹۱۵) (۷۰ و ۷۱).

[٢٨٢١] ونحوه؛ عن أم سلمة.

رواه أحمد (٦/ ٢٨٩)، ومسلم (٢٩١٦) (٧٧ و ٧٣).

لا تصح نسبته إليه، إذ لم يُجبرُ عمّار على الخروج؛ بل: هو خرجَ بنفسه وماله مجاهداً في سبيل الله، قاصداً لقتال من بغى على الإمام الحقّ، وقد نقلنا ما صدر عنه في ذلك، وحاش معاوية عن مثل هذا التأويل، والعهدة على الناقل، بل قد حكي عن معاوية أنه قال عندما جاءه قاتل عمّار برأسه: سمعتُ رسول الله عقول: «بَشَروا قاتلَ ابن سُميّة بالنّار»(۱). فلما سمع القائلُ ذلك قال: بئست البشارة، وبئست التحفة، وأنشد في ذلك شعراً، والله أعلم بحقيقة ما جرى من ذلك، وقد تقدّم قول النبي على في الخوارج: «تقتلُهم أوْلَى الطائفتين بالحقّ»(۱)، والقاتل لهم هو عليٌ - رضي الله عنه - وأصحابه.

و (قوله: «بُؤْسَ ابنِ سُميَّة») هو منادى مضاف محذوف حرف النداء تقديره: يا بؤسَ ابن سميّة، وهي أُمُّ عمَّار، والبأس والبؤس والبأساء: المكروه والضرر، وفي الرواية الأخرى: «يا ويسَ ابن سميّة»، وفي البخاري: «يا ويح ابن سُميَّة» (مَّكُله وكلاهما بمعنى التفجُّع والترحُّم، والويل: بمعنى الهلكة، هذا هو الصحيح، وقد تقدَّم الخلاف فيهما.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٩٨/٤) بلفظ: ﴿إِنْ قَاتِلُهُ وَسَالِبُهُ فِي النَّارِۗ ۗ.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۰۶۶) (۱۵۰).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٨١٢).

[۲۸۲۲] وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لقد مات كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هَلَكَ قَيْصَرُ فلا قَيْصَرَ بعده، والذي نَفْسي بيده لتَّنْفَقَن كُنُوزُهُما في سبيل الله!».

رواه أحمـد (٣١٣/٢)، والبخـاريُّ (٣٠٢٧)، ومسلـم (٢٩١٨) (٧٥).

و (قوله: «لقد مات كسرى فلا كسرى بعدَه، وإذا هلك قيصر فلا قيصر إخباره هم عن بعده») كذا جاء هذا الحديث في الأم، قد مات كسرى بلفظ الماضي المحقق بقد، هملاك كسرى وقيصر وقد وقع هذا اللفظ في كتاب الترمذي من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ وعنه وملكهما سعيد بن المسيب، وعنه الزهري، وعنه سفيان، وبهذا السند رواه مسلم، غير أن

النبيِّ عَلَيْ مرتين، فسمع أولاً إذا هلك كسرى، وبعدَه: قد هلك كسرى. فيكون

النبيُّ ﷺ قال الحديث الأول قبل موت كسرى؛ لأنه علم أنه يموتُ ويهلك،

ويكون النبيُّ ﷺ أيضاً قال الحديث الثاني بعد موته، ويحتمل أن يُفرِّق بين الموت

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٢١٦) عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ..

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۷۰۹۹).

[۲۸۲۳] وعن جابر بن سمرة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لَتَفْتَحَنَّ عِصَابَةٌ من المُسلمِينَ ـ أو من المؤمنين ـ كَنْزَ آلِ كِسرى الّذي في

والهلاك، فيقال: إن موت كسرى كان قد وقع في حياة النبيِّ فأخبر عنه بذلك، وأما هلاك ملكه، فلم يقع ذلك إلا بعد موت النبيِّ وموت أبي بكر، وإنما هلك ملكه في خلافة عمر \_ رضي الله عنه \_ على يديْ سعد بن أبي وقاص وغيره من الأمراء الذين ولاهم عمرُ حرب فارس، فهزموا جموعه، وفتحوا بلاده، وانتقلوا كنوزه إلى المدينة، وذخائره، وحلينه، حتى تاجه كما هو المعروف في كتب التواريخ، وكان موت كسرى وتمزيق ملكه بسبب دعوة النبيُّ على كما خرَّجه المبخاريُّ (١) من حديث ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ أنَّ رسولَ الله على بعث بكتابه المبخاريُّ (١) من عبد الله بن حذافة السهميُّ، فأمرَه أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فلما قرأه مزَّقه، فحسبتُ أن ابن المسيب قال: فلافعه عظيمُ البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزَّقه، فحسبتُ أن ابن المسيب قال: فلاعا رسول الله على أن يُمزَّقُوا كلَّ مُمزَّق، فعجَّل الله تعالى موته، ومَزَّق بعد ذلك ملكه. وقد تقدَّم أن كلَّ ملك للفرس يُقال له كسرى، وكلَّ ملك للروم: يُقال له قيصر. وكلَّ ملك للحبشة يُقال له: النجاشي. ويُقال كسرى بفتح الكاف، وهو قول الأصمعي، والكسر لغيره.

و (قوله: «فلا كسرى بعده، ولا قيصرَ بعده»). قال القاضي: معناه عند أهل العلم: لا يكون كسرى بالعراق، ولا قيصر بالشام، فأعلم بانقضاء ملكهما، وزواله من هذين القطرين، فكان كما قال، وانقطع أمر كسرى بالكليّة، وتمزَّق ملكه واضمحلَّ، وتخلَّى قيصرُ عن الشام، ورجعَ القهقرى إلى داخل بلاده، واحتوى المسلمون على ملكهما، وكنوزهما، وأنفقا في سبيل الله، كما أخبر عنه نبيًّنا

اسنيلاه محمد ﷺ. المسلمين على

کنز آل کسری

و (قوله: التَّفْتَحَنَّ عِصابةٌ من المسلمين كنز آلِ كسرى) العصابة: الجماعة

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٤).

الأبْيَضُ، وقد روي: (من المسلمين) ولم يشك.

رواه أحمد (۵/ ۱۰۰)، ومسلم (۲۹۱۹) (۷۸).

\* \* \*

من الناس والطير والوحش، سمُّوا بذلك؛ لأنهم يشدُّ بعضهم بعضاً، والعَصْب: هو الشدُّ. والعُصْبة: ما بين العشرين إلى الأربعين، وإنما أطلقَ النبيُّ ﷺ على المفتحتين كنز كسرى: عصابة، وإن كانوا عساكر بالنسبة إلى عدد عدوهم وجيوشه، فإنهم كانوا بالنسبة إليهم قليلاً. ويحتمل أن يُريد بالعصابة الجماعة السابقة لفتح القصر الأبيض دون الجيش كله؛ فإن الله لما هزمَ الفرسَ وجيوشَهم العظيمة على يدي سعد بن أبي وقَّاص \_ رضي الله عنه \_ وعسكره، وكان عدد من معه يوم فتح القادسيَّة ستة آلاف، أو سبعة آلاف على ما ذكره محمد بن جرير الطبري. فرَّ المنهزمة من الفرس إلى المدائن منزل كسرى، فتبعهم المسلمون إلى أن وصلوا إلى دجلة، وهي تقذف بالزَّبَد، فاقتحمها المسلمون فرساناً ورجَّالة، خائضين يتحدَّث بعضهم مع بعض، فلما رأى ذلك الفرسُ هالَهم ذلك، فتخففوا بما أمكنهم من المال والذخائر النفيسة، وفرُّوا، ولم يبقَ فيها إلا من ثَقُل عن الفرار، ودخل المسلمون المدائنَ، وفيها القصرُ الأبيض الذي فيه إيوان كسرى، وأموالُه، وذخائره النفيسة التي لم يُسمع بمثلها. قال أهل التاريخ: كان في البيت الأبيض ثلاثة آلاف ألف ألف ألف ـ ثلاث مرات ـ غير أن رستما لما فرَّ منهزما حملَ معه نصفَ ما كان في بيوت الأموال، وترك النصف الآخر، فملَّكه(١) الله المسلمين، فأصابَ الفارس من فيء المدائن اثنا عشر ألفاً، ولما دُخِل القصر الأبيض وجدوا فيه ملابس كسرى، وحِلْيته، وبساطه الذي ما سُمع في العالمين بمثله، فجاؤوا بكلِّ ذلك إلى عمر \_ رضي الله عنه \_ فكان ذلك كلَّه مظهراً لصدق رسول الله ﷺ للعيان بحيث يضطر إليه كل إنسان.

<sup>(</sup>١) في (ع) و (م ٤): فنقَّله.

#### (١٣) بــاب ما ذكر من أنَّ ابن صياد: الدَّجالُ

ومَعَنا ابنُ صَائد. قال: فَنَزِلنا مَنْزِلاً، فتفرَّق الناسُ وبَقِيتُ أَنا وهو، ومَعَنا ابنُ صَائد. قال: فَنَزِلنا مَنْزِلاً، فتفرَّق الناسُ وبَقِيتُ أَنا وهو، فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه. قال: وجاء بمتاعه، فوضعه مع متاعي، فقلتُ: إنَّ الحرَّ شديدٌ فلو وضعته تحت تلك الشجرة! قال: ففعل. قال: فرُفِعَتُ لنا غَنَمٌ، فانطلق، فجاء بِعُسٌ، فقال: اشرب ففعل. قال: فرُفِعَتُ لنا غَنَمٌ، فانطلق، فجاء بِعُسٌ، فقال: اشرب عند! فقلت: إنَّ الحر شديدٌ، واللبنُ حارّ ما بي إلا أنِّي أكره أَنْ أشرَبَ عن يده \_ أو قال: آخذه عن يده \_ فقال: أبا سعيد! لقد هممتُ أن آخذ حبلاً، فأعلَّقهُ بِشَجَرة، ثم أَخْتَنِقُ مما يقول لي الناس! يا أبا سعيد! من حفي عليه حديثُ رسولِ الله عليه ما خفي عليكم معشر الأنصار، ألستَ من أعلم النَّاسِ بحديث رسول الله عليه؟ أليس قد قال رسول الله عليه: "هو كافرٌ" وأنا مسلم؟ أو ليس قد قال رسول الله على: "هو عقيم لا يولد له" وقد تركت ولدي بالمدينة؟ أو ليس قد قال رسول الله على: "لا يدخل المدينة تركت ولدي بالمدينة؟ أو ليس قد قال رسول الله على: "لا يدخل المدينة

# (١٣) ومن بــاب: ما ذكر في ابن صيَّاد

ويُقال: ابن صائد، واسمه صاف، وكل ذلك في الحديث. قال الواقدي: نسبه في بني النجار، وقيل: هو من اليهود، وكانوا حلفاء بني النجار، وكانت حاله في صغره حالة الكُهَّان يصدق مرَّة، ويكذب مراراً، ثم إنه أسلم لما كبر، وظهرت منه علامة الخير من الحجِّ والجهاد مع المسلمين، ثم ظهرت منه أحوال، وسُمعت منه أقوالٌ، تُشعر بأنه الدَّجَّال، وبأنه كافر، كما يأتي في تفاصيل أحاديثه، فقيل: إنه تابَ ومات بالمدينة، ووُقف على عينه هناك، وقيل: بل فُقد في يوم الحَرَّة، ولم يُوقف عليه، وكان جابر وابن عمر - رضي الله عنهم - يحلفان أنه الدَّجَال،

ولا مكة» وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة. \_وفي رواية: قد حججت \_. قال أبو سعيد: حتى كِدْتُ أن أعذره! ثم قال: أما والله إني لأعرفه، وأعرف مولده، وأين هو الآن! قال: قلت له: تبّاً لك سائر اليوم.

وفي روايةٍ: قال: وقيل له: أَيْسُرّك أَنَّك ذاك الرَّجل؟ قال: فقال: لو عُرِضَ عَليَّ ما كَرِهْتُ.

رواه مسلم (۲۹۲٦) (۹۰ و ۹۱)، والترمذيُّ (۲۲٤٦).

لا يَشكَّان فيه، وعلى الجملة فأمره كلّه مشكل على الأمة، وهو فتنة ومحنة. وقد تقدّم أن الأُطْمَ: هو الحصن، ويُجمع: آطام. ويروى أطم ابن مَغَالة، وبني مغالة، وكلاهما صحيح، وبنو مَغَالة بغين معجمة. وفي حديث ابن حُميد، وفي حديث الحلواني: بني معاوية، والأول المعروف، وبنو مغالة: كل ما كان عن يمينك إذا وقفت آخر البلاط مستقبل مسجد النبي عليه، وبنو جديلة ما كان عن يسارك، ومسجد النبي عليه في بني مَغَالة، قاله الزبير. وقال بعضهم: بنو مَغَالة حيّ من قضاعة، وبنو معاوية: هم بنو جديلة.

و(قوله: «فرفصه») رسول الله ﷺ ـ بالفاء والصاد المهملة ـ رواية الجماعة. قال بعض الشارحين: الرَّفْص: الضرب بالرجل، مثل الرفس.

قلتُ: وهذا ليس بمعروف عند أهل اللغة، وإنما رفس بالسين المهملة. يُقال: رفَسَه يرفِسُه ويرفُسُه؛ إذا ضربه برجله. فأما رفص بالصاد: فهو من الرفصة، وهي النوبة من الماء تكون بين القوم، وهم يترافصون الماء، أي: يتناوبونه، وقد وقع عند الصدفي: فرفضه بضاد معجمة. قال القاضي: وهو وَهْمٌ.

قلتُ: ويحتمل أن يقال: ليس بوهم، ويكون معناه من الرفض، وهو الرمي، وكأنه أعرض عنه، ولم يلتفت إليه لما سمع منه ما سمع، فعل المغضب. وأبعد من هذه ما وقع في البخاري من رواية المروزي: فرقصه بالقاف والصاد

رسول الله على في رهط قبل ابن صَيّاد حتى وَجَده يلعب مع الصّبيان عند رسول الله على في رهط قبل ابن صيّاد يومئد الحُلُم، فلم يشعر حتى ضرب أَطُم بني مَغَالة وقد قارب ابن صيّاد يومئد الحُلُم، فلم يشعر حتى ضرب رسول الله على ظهره بيده، ثم قال رسول الله على لابن صياد: «أتشهد أنّي رسول الله ؟»، فنظر إليه ابن صيّاد، فقال: أشهد أنّك رسول الأميين. فقال ابن صياد لرسول الله على: أتشهد أني رسول الله و فضه رسول الله على وقال: «آمنتُ بالله وبرسله». ثم قال له رسول الله على: «ماذا ترى؟!» قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب، فقال له رسول الله على: «خُلُطَ عَلَيْكَ ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب، فقال له رسول الله على: «خُلُطَ عَلَيْكَ ابن صياد يأتيني مادل له رسول الله على: «فقال ابن على خبيئاً». فقال ابن

المهملة، وفي حديث كتاب الأدب من البخاري، فَرَضَّه: بالضاد المعجمة من الرَّضِّ، وقال بعضهم فيه: فرصَّه بالصاد المهملة؛ أي: ضغطه.

و (قوله: يأتيني صادقٌ وكاذب) يعني به: تابعه من الشيطان، كان تارة يصدقُ له، وتارة يكذبُ، وهذه حالة الكُهَّان.

و (قوله: ﴿خُلُّطَ عليكَ الأمرُ ﴾) أي: لبَّس عليك تابعُك الجنيُّ حالَك.

و(قوله ﷺ: «خبئت لك خبيثاً») رواية الجماعة خبيثاً بكسر الباء، وعند التميمي: خَبْاً بسكونها، وكلاهما بمعنى. في الصحاح: الخبءُ: ما خُبِيءَ، وكذلك: الخَبِيءُ، وكلاهما مهموز، واختلف في هذا المُخبًا ما هو؟ فالأكثر على أنه: أضمر له في نفسه: ﴿ يَوْمَ تَأْتِى ٱلسَّمَاةُ بِدُخَانِ مُبِينِ ﴾ [الدخان: ١٠] وقال الداودي: وكانت في يده سورة الدخان مكتوبة، وعلى هذا فيكون قوله) الدُّخ يعني به الدُّخان. قالوا: هي لغة معروفة في الدُّخان، وأنشدوا:

عِنْدَ رِوَاقِ البَيْتِ يَغْشَى الدُّخَّا

وحكى هذه اللغة في الصحاح، ووجدته في كتاب الشيخ: الدخ: ساكن

صَيَّاد: هو الدُّخُ! فقال له رسول الله ﷺ: «اخْسَأ! فلن تعدو قَدْرَكَ». فقال عمر بن الخطاب: ذَرْني يا رسول الله ﷺ: «إن يَكُنْه فلن تُسَلَّط عليه! وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله!».

الخاء. ومصححاً عليه، أعني: الذي جاء في الحديث، وكأنه على الوقف، وأما الذي في الشعر فهو مشدَّد الخاء، وكذلك قرأته في الحديث فيما أعلم، وقيل: إنما أراد ابن صياد أن يقولَ: الدُّخان فزجره النبيُّ عَلَى فقال: الدُّخ، وهذا فيه بعد. وقيل: الدُّخ: نبت موجود بين النخيل والبساتين خبَّاه له.

واخسأ: زجر للكلب، ولمن يُدُمُّ ويُهان.

و (قوله: «لن تعدوَ قَدْرَكَ») أي: لن تجاوزَ حالة الكُهَّان المتخرِّصين الكذَّابين، لا يليقُ بك إلا ذلك، وإنما اختبرَه النبيُّ ﷺ بذلك لينظرَ هل طريقتُه طريقة الكُهَّان، أو لا؟ فظهرَ أنه كذلك. وأنَّ الشياطين تلعبُ به، وتُلَبِّسُ عليه.

و (قوله: ﴿وإن لم يكنه، فلا خيرَ لك في قتله») أي: لأنه صبيٌّ حينئذِ. وقيل: لأنه كان لقومه عهدٌ من النبيُّ ﷺ كما عاهدَ يهودَ المدينة، أو لأنه من حلفًاء بني النجار كما تقدَّم. وهذا الضمير المتصل في يكنه هو خبرها، وقد وُضع موضعَ المنفصل، واسمُها مستتر فيها، ونحوه قول أبي الأسود الدُّوَلي:

دَعِ الخَمْرَ تَشْرَبُها الغُواةُ فَإِنَّني رَأَيْتُ أَخَاهَا مُغْنياً بِمَكَانِها (١) فَ الخَمْرَ تَشْرَبُها الغُواةُ فَإِنَّتِها أَنْ الْكَنْها أَوْ تَكُنْهُ فَإِنَّهُ أَنُّهُ بِلِبَانِها أَوْ تَكُنْ هِي إِيَّاه.

و (قوله: طَفِق يتقي) أي: أخذ وجعل، وقد تقدَّمَ أنها من أفعال المقاربة. ويتقى: يستتر بجذوع النخل؛ أي: بأصول النخل.

و (قوله: فثار ابنُ صيَّاد) أي: وثب وثبة شديدة.

و (قوله ﷺ: «لو تركتُه بيَّنَ») أي: كان يُعبِّر عن حاله في نومه، هل هو الدَّجَّال، أم لا؟ وقد يُشكل هذا مع قوله: «رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ . . . » (٢) وبالإجماع على أن النائم غيرُ مؤاخذ بما يقوله في حال نومه، ولا بما يصدرُ عنه، ولا يُعوَّل على هذا الإشكال؛ لأن هذا ليس من باب المؤاخذة، ولا التكليف، وإنما هو من باب النظر في قرائن الأحوال؛ فإن النائم الغالب عليه

<sup>(</sup>١) في اللسان والصحاح: «مجزياً بمكانها».

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۲/ ۱۰۰)، وأبو داود (۲۳۹۸)، والنسائي (۲/ ۱۰۲)، وابن ماجه (۲۰۶۱).

فأثنى على الله بما هو له أهلٌ، ثم ذكر الدَّجَال فقال: ﴿إِنِّي لأَنذِركُمُوهُ مَا مِن نَبِي إِلاَ وقد أَنْذَرَهُ تَومَهُ، ولكن أَقُولُ لَكُم فِيه قولاً لم يقلهُ نَبِي للوَّمَهُ، ولكن أَقُولُ لَكُم فِيه قولاً لم يقلهُ نَبِيٌّ لقومه، إنَّه أعورُ، وإنَّ الله تبارك وتعالى ليس بأعور».

أنه يتكلَّم في نومه بما يكون غالباً عليه في يقظته، ولعلَّ النبيَّ ﷺ كان ينتظرُ أن يظهرَ له منه في حال نومه ما يدلُّ على حاله دلالةٌ خاصَّة به، والله تعالى أعلم.

و (قوله: «إني لأُنذرُكم الدَّجَّال، وما من نبيٍّ إلا وقد أنذرَه قومَه، لقد أنذرَه عظيم فتنة نوحٌ قومَه) إنما كان هذا من الأنبياء لما علموا من عظيم فتنته، وشدَّة محنته؛ على الدجال وشدّة ما يأتي تفصيلها في الأحاديث المذكورة بعد؛ ولأنهم لما لم يُعيَّن لواحد منهم زمان خروجه، توقَّعَ كلُّ واحد منهم خروجه في زمان أمته، فبالغ في التحذير.

تكذيبه، وصدق الالتجاء إلى الله تعالى في التَّعوُّذ من فتنته. وهذا مذهب أهل السُّنَّة، وعامَّة أهل الفقه والحديث، خلافاً لمن أنكر أمرَه، وأبطلَه من الخوارج وبعض المعتزلة، ومن وافقنا على إثباته من الجهمية وبعض المعتزلة، ومن وافقنا على إثباته من الجهمية وغيرهم، لكن زعموا أن ما عنده مَخَارِقُ وحِيَلٌ، قال: لأنها لو كانت أموراً

وفائدة هذا الإنذار الإيمان بوجوده، والعزم على معاداته، ومخالفته، وإظهار

صحيحة لكان ذلك إلباساً للكاذب بالصادق، وحينئذ لا يكون فرق بين النبيّ والمتنبىء، وهذا هذيان لا يُلتفت إليه؛ فإن هذا إنما كان يلزمُ لو أن الدَّجَّال يدَّعي النبوة، وليس كذلك؛ فإنه إنما ادعى الإلهية، وكذبُه في هذه الدعوى واضح

للعقول؛ إذ أدلة حَدَثِه ونقصه وفقره مدرك بأول الفطرة، بحيث لا يجهله من له أدنى فكرة، وقد زاد النبيُّ عَلَيْهِ هذا المعنى إيضاحاً في هذا الحديث من ثلاثة أوجه: أحدها: بقوله: (ولكن أقولُ لكم فيه قولاً لم يقله نبيٌّ لأمته، إنه أعور، وإنَّ

الله ليس بأعور، وهذا تنبيه للعقول القاصرة أو الغافلة على أن من كان ناقصاً في ذاته، عاجزاً عن إزالة نقصه، لم يصلح لأن يكون إلها لعجزه وضعفه، ومن كان عاجزاً عن إزالة نقصه كان أعجز عن نفع غيره، وعن مَضَرَّته.

وقال بعضُ أصحابِ رسول الله ﷺ: أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ يوم حذَّر النَّاسِ الدَّجالَ: ﴿إِنَّه مَكْتُوبُ بِينِ عَيْنَيْهِ: كَافِرٌ ؛ يقرؤه مَنْ كَرِه عَمَلَهُ \_ أو: يَقُرؤهُ كُلُّ مؤمن \_ ". وقال: تَعَلَّموا: أنَّه لن يَرى أحدُكم ربَّه حتى يموت ".

رواه أحمد (٢/ ١٤٨) و (١٦٩) في إثر الرقم السابق، والبخاريُّ (٣٠٥٥ ـ ٣٠٥٥)، وأبـــو داود (٣٩٣١)، وأبـــو داود (٤٣٢٩)(، والترمذيِّ (٢٢٣٥).

وثانيها: قوله: «إنه مكتوبٌ بين عينيْه كافر، يقرؤُه كلُّ مؤمن كاتبٌ وغير كاتب، وهذا أمر مشاهد للحسِّ يشهدُ بكذبه وكفره.

وثالثها: قوله: «تعلموا أنه لن يرى أحدٌ منكم ربَّه حتى يموتَ»، وهذا نص جليًّ في أنَّ الله تعالى لا يُرى في هذه الدار، وهو موافق لقوله تعالى: ﴿ لا تُدرِكُهُ ٱلأَبْصَدُرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣] أي: في الدنيا، ولقوله تعالى لموسى \_عليه السلام \_: ﴿ لَن تَرَفِي ﴾ [الأعراف: ١٤٣] أي في الدنيا. ولقوله: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ اللّهُ إِلّا وَحَيًا . ﴾ الآية [الشورى: ٥١].

وحاصل هذا: أن الصادق قد أخبر أن الله تعالى لا يراه أحدٌ في الدنيا، والدَّجَّال يراه الناسُ، فليس بإله، وهذا منه في نزول إلى غاية البيان بحيث لا يبقى المخلف في معه ريبة لإنسان، وقد تقدَّم الخلاف في رؤية نبيًّا محمد في ربَّه في كتاب رؤيته في للبه الإيمان، وقد قلنا: إنه لم يثبتْ في الباب قاطعٌ يُعتمد عليه، والأصل: التَّمسُّكُ بما دلَّت هذه الأدلة عليه، وقد تأوَّلَ بعضُ الناس قوله في: «مكتوبٌ بين عينيه كافر». وقال: معنى ذلك ما ثبت من سمات حدثه، وشواهد عجزه، وظهور نقصه. قال: ولو كان على ظاهره وحقيقته لاستوى في إدراك ذلك المؤمن والكافر، وهذا عدولٌ

بين المؤمن والكافر في قراءة ذلك لا يلزم لوجهين:

أحدهما: أنَّ اللَّهَ تعالى يمنعُ الكافرَ من إدراكه، لا سيما وذلك الزمان قد

وتحريف عن حقيقة الحديث من غير مُوجب لذلك، وما ذكرَه من لزوم المساواة

[۲۸۲۲] وعن أبي سعيدٍ، وذكر بعض ما تضمنه هذا الحديث، قال فيه: فقال له رسول الله ﷺ: «ما ترى؟»، قال: عرشاً على الماء. فقال ﷺ: «ترى عرش إبليس على البحر؟».

رواه مسلم (۲۹۲۵)، والترمذيُّ (۲۲٤۹).

انحرفت فيه عوائد، فليكن هذا منها. وقد نُصَّ على هذا في بعض طرقه فقال: اليقرؤه كلُّ مؤمن كاتبٍ وغير كاتب، وقراءة غير الكاتب خارقة للعادة.

وثانيهما: أن المؤمنَ إنما يُدركه لتثبّته، ويقظته، ولسوء ظنّه بالدَّجَال، وتخوُّفه من فتنته، فهو في كل حال يستعيدُ النظر في أمره، ويستزيدُ بصيرةً في كذبه، فينظر في تفاصيل أحواله، فيقرأ سطورَ كفره، وضلاله ويتبيَّن عينَ محاله. وأما الكافرُ فمصروفٌ عن ذلك كلّه بغفلته وجهله، وكما انصرف عن إدراك نقص عوره، وشواهد عجزه، كذلك يُصرف عن فهم قراءة سطور كفره ورمزه.

وأما الفرق بين النبيّ والمتنبّىء فالمعجزة لا تظهرُ على يديْ المتنبّىء؛ لأنه الفرق بين النبي يلزمُ منه انقلاب دليل الصدق دليل الكذب، وهو محال، وللبحث فيها مجال في والمتنبىء علم الكلام، وأما من قال: أن ما يأتي به الدجال حيل ومخارق فهو معزول عن الحقائق؛ لأن ما أخبر به النبيُّ على من تلك الأمور حقائق لا يُحيل العقلُ شيئاً منها، فوجبَ إبقاؤها على حقائقها، وسيأتي تفصيلها. والرواية في تعلَّموا بتشديد اللام بمعنى: اعلموا وتعلَّموا.

و (قوله: «فرُفِعَت لنا غنمُ) أي: أبصرناها على بعد، وكان الآل الذي هو السراب رفعها لهم؛ أي: أظهرَها. والعُسُّ: بضم العين: القدح الكبير.

و (قول ابن صَيَّاد لأبي سعيد: أليس قد قال رسول الله ﷺ: «هو كافر» وأنا مسلم الخ. . . ) هذا الحديث من أوله إلى آخره يدلُّ على أن هذه القصة اتفقت لأبي سعيد مع ابن صَيَّاد بعد أن كبر، وصار رجلاً ووُلد له، وبعد موت النبيُّ ﷺ، وأنّ ابنَ صياد أسلم وحجَّ، وأنه حفظ الحديث عن رسول الله ﷺ، ولذلك ذكره

[٢٨٢٧] وعن ابن عمر، قال: لَقِيتُ ابن صَيَّاد مرتين، فقلت لبعضهم: هل تَحدَّثُون أنه هو؟ قال: لا والله! قال: قُلْتُ كَذَبْتَني، والله لقد أخبرني بعضكم: أنَّه لن يموتَ حتى يَكونَ أكثرَكُم مالاً وولداً، فكذلك هُو زَعموا اليوم! قال: فتَحدَّثُنَا، ثم فارقتُه.

ابنُ جرير وغيره في الصحابة، غير أنه قد ظهرت منه في هذا الحديث أمورٌ بعضها كفر، وذلك قوله: لو عُرِضَ عليَّ ما كرهتُ، فإن من يرضى لنفسه دعوى الإلهية، وحالة الدَّجَّال هو كافر، ولا يتصور في هذا خلاف، وبعضها يُشعر بأن الدَّجَّال، وهو قوله: والله إني لأعرفه، وأعرف مولدَه، وأين هو. زاد الترمذيُ (۱)، وأين هو الساعة من الأرض، وأعرف والده. فإن هذا يقارب النَّصَّ في أنه هو، وما لبَّسَ به من أنه مسلمٌ فسيكفر، أو هو منافق كافر في الحال، وحجُّه وغيره مُحْبَط بكفره، أو لعلَّه كان ذلك منه نفاقاً. وأما كونُه لا يُولد له، ولا يدخلُ مكَّة والمدينة، فيحتمل أن يكون ذلك منه إذا خرج على الناس، والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك.

و (قول أبي سعيد الخدريّ له: تبّاً لك سائرَ اليوم)؛ أي: خساراً لك دائماً؛ لأن اليوم هنا يُراد به الزمان، وتبّاً: منصوب بفعل مضمر لا يُستعمل إظهاره، أي: لقيت تبّاً، أي: تباباً، أو صادفت، أو لقّاه الله تباباً.

و (قول ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_: لقيت ابن صائد مرتين، فقلت لبعضهم: هل تُحدَّثون أنه هو؟) يعني: لبعض من كان معه، والذي قال: لا؛ والله هو ذلك البعض الذي خاطبَه، وله قال ابنُ عمر: كذبتني، ألا ترى أنه خاطبَه بقوله: لقد أخبرني بعضُكم، ولا يُتخيَّلُ أن الخطاب لابن صياد؛ لأنه لم يتكلم معه بهذه اللقيا، وإنما تكلَّم معه في اللُّقيَة الأخرى.

و (قوله: لقد أخبرني بعضُكم أنه لن يموتَ حتى يكونَ أكثركم مالاً وولداً، فكذلك هو زعموا اليوم) مثل هذا الخبر لا يُتوصَّل إليه إلا بالنقل، ولم يكن عندهم ———————

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٢٤٩).

قال: فلِقيتهُ لَقْيَةٌ أُخْرى وقد نَفرتْ عَيْنهُ. قال: فقلت: متى فعلت عينك ما أرى؟ قال: لا أدري! قال: قلت: لا تدري وهي في رأسك؟ قال: إن شاء الله خلقها في عَصَاك هذه. قال: فَنَخَر كأشدٌ نَخير حمارٍ سَمِعْتُ. قال: فزعم بعضُ أصحابي: أنِّي ضربته بعصا كانت معي حتى تكسَّرَتْ وأمّا أنا فوالله ما شعرت! قال: وجاء حتى دخل على أُمِّ المؤمنين فحدَّثَها، فقالت: ما تريد إليه؟ ألم تعلم أنه قد قال: "إنَّ أوَّلَ ما يبعثُه على النَّاس غَضَبُ ما يعْضَبُهُ».

شيءٌ يعتمدونه إلا الخبر عن رسول الله على فهو مرفوع بالمعنى لا باللفظ، فكأنه قال: أخبرني بعضُكم عن النبئ على .

و (قوله: فلقيته لُقية أخرى، وقد نفرت عينه) كذا وقع لأكثرهم والصواب الفتح في اللام من لقية؛ لأنه مصدر، ولم يحكِه ثعلب إلا بالرفع، ونفرت؛ بالنون والفاء المفتوحتين: رواية جماعة الشيوخ؛ أي: ورمت، وفي أصل القاضي التميمي: نقرت وفقئت معاً، فقلت: فقئت في الموضعين، وكتب على الأول بخطه: نقرت بالنون والقاف .. ورواه أبو عبد الله المازُريّ: نفرت بالفاء، وهي كلّها متقاربة، وأشبهها الأولى، فإن عينه في ذلك الوقت لم تكن مفقوءة؛ إذ لو كان ذلك لكان من أعظم الأدلة على أنه الدّجّال، ولاستدلّ بذلك من قال: إنه هو على من خالفه في ذلك، ولم يرد ذلك، غير أنه قد حكى أبو الفرج الجوزي في أنه: وُلد وهو أعور مختون مسرور، وهذا فيه نظر؛ لأن الظاهر من هذا الحديث أشهر مما ذكر. ويحتمل أن يكون ذلك الورم مبتداً فقء عينه إن كان هو الدّجّال، والله أعلم. وكون ابن عمر لم يشعر بضربه لابن صيّاد بالعصا حتى تكسّرت، كان ذلك لشدة مَوْجدَته عليه، وكأنه تحقّق منه أنه الدّجّال.

و (قوله: فنخرَ كأشدُّ نخيرِ حمارٍ سمعتُّ) النخير: صوت الأنف. تقول منه: نَخَرَ يَنْخِرُ يَنْخُرُ نَخِيراً.

وفي رواية: أنَّ ابن عمر لقي ابنَ صيَّاد في بعض طرق المدينة، فقال قولاً أغضبه، فانْتَفَخَ حتى ملأ السِّكَة، فدخل ابنُ عمرَ على حفصةَ وقد بلغها، فقالت له: يرحمك الله ما أردت من ابن صياد؟! أما علمت أنَّ رسول الله ﷺ قال: "إنما يخرج من غَضْبَةٍ يَغْضَبُها».

رواه أحمد (٦/ ٢٨٣)، ومسلم (٢٩٣٢) (٩٨ و ٩٩).

泰 恭 恭

و (قوله: فقال له قولاً أغضبه) يعني: أن ابن عمر قال لابن صيّاد قولاً غضب ابن صياد لأجله، فانتفخ حتى ملا السّكّة، وهي الطريق، وتُجمع سككا، وهذا الانتفاخ محمول على حقيقته وظاهره، ويكون هذا أمراً خارقاً للعادة في حقّ ابن صيّاد، ويكون من علامات أنه اللّجّال؛ لأن هذا موافق لما قالته حفصة ورضي الله عنها عن النبي عليه: (إنما يخرجُ من غضبة يَغْضَبُها». وقد اجتمعت في أحاديث ابن عمر هذه قرائن كثيرة تفيد: أن ابن صيّاد هو الدّجّال، ولذلك كان ابن عمر حرضي الله عنهما ـ قد اعتقد ذلك وصمّ عليه بحيث كان يحلف على ذلك، وكذلك جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهم ـ .

## (١٤) بــاب ني صفة الدَّجال وما يجيء معه من الفتن

[٢٨٢٨] عن حذيفة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لأنا أعلم بما مع الدَّجال منه! معه نهران يجريان، أحدهما: رأيَ العَيْنِ ماءٌ أبيض، والآخر: رأيَ العين نَارٌ تأجج، .....

## (١٤ و ١٥) ومن باب: صفة الدَّجَّال (١٠)

(قوله: «لأنا أعلمُ بما مع الدجال منه») هذا جواب قسم محذوف؛ أي: والله لا يعلم الدجال لأنا أعلمُ. أي: أنَّ الدَّجَّال لا يعلمُ حقيقة ما معه من الجنة والنار، ولا من حقيقة ما معه النهرين؛ أي: أنه يظنُّهما كما يراهما غيره، فيظنُّ جنَّته جنّة وماءَه ماءً، وحقيقة الأمر على الخلاف من ذلك، فيكونُ قد لُبُسَ عليه فيهما، والنبيُّ على قد علمَ حقيقة كلِّ واحد منهما، ولذلك بيّنه، فقال: «نارُه ماء بارد». وفي اللفظ الآخر: «فجنَّته نارٌ ونارُه جنَّةٌ»، وهذا الكلام رواه مسلم عن حذيفة من قول النبيُّ على في هذه الطريق، وقد رواه من طريق أخرى موقوفاً على حذيفة من قوله، وقد رواه أبو داود من حديث ربّعي بن خراش قال: اجتمع حذيفة، وأبو مسعود، فقال حذيفة: لأنا أعلمُ عما مع الدجال منه (٢).

و (قوله: «رأيَ العين») منصوب على الظرف؛ أي: حين رأي العين، أو في رأي العين، أو في رأي العين، أو في رأي العين، ويصحُّ أن يُقال فيه: إنه مصدرٌ صدرُه محذوف تقديره: تراه رأيَ العين. وكلُّ ما يُظهره الله على يدي الدجال من الخوارق للعادة مِحَنُّ امتحنَ الله بها خوارق الدجال عبادَه، وابتلاء ابتلاهم به، ليتميَّزَ أهلُ التنزيه والتوحيد بما يدلُّ عليه العقل السديد محنَّ للعباد

<sup>(</sup>١) شرح المؤلف ـ رحمه الله ـ تحت هذا العنوان هذا الباب والذي يليه، وهو باب: في هُوان الدجال على الله تعالى.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۲۱۵).

صفة الدجال

الدجال أعور

فإمًّا أَذْرَكَنَّ أحدٌ فليأت النهر الذي يَراهُ ناراً، ولْيُغَمِّضْ، ثمّ ليُطَأْطِيءْ رأْسَهُ فيشربَ منه، فإنَّه ماءٌ بارد. وإنَّ الدجَّال ممسوحُ العين، عليها ظَفَرةٌ غليظةٌ، مكتوبٌ بين عينيه: كافرٌ، يَقْرؤُه كُلُّ مؤمن كاتبٍ، وغيرِ كاتبٍ».

وفي روايةٍ: «الدجال أعورُ العين اليسرى، ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

من استحالة الإلهية على ذوي الأجسام، وإن أتوا على دعواهم بامتثال تلك الطوام، أو ليغترَّ أهلُ الجهل باعتقاد التجسيم، حتى يوردَهم ذلك نارَ الجحيم. وفتنةُ الدجال من نحو فتنة أهل المحشر بالصورة الهائلة التي تأتيهم فتقولُ لهم: أنا ربُّكم، فيقولُ المؤمنون: نعوذ بالله منكَ، كما تقدَّم في الإيمان. ومقتضى روايتي حذيفة: أن معه نهرين وجنَّتيْن، وأنهما مختلفتان في المعنى واللفظ لأن النهر لا يُقال عليه جنَّة، ولا الجنَّة يقال عليها نهر. هذا هو الظاهر، ويحتمل أن يُقال: إن ذَيْمنِكَ النهرين في جنَّة ونار، فَحَسُنَ أن يُعبَّر بأحدهما عن الآخر.

و (قوله: «فإمَّا أَذْرَكَنَّ ذلك أحدُكم») كذا الرواية عند جميع الشيوخ، والصواب: إسقاط النون، لأنه فعل ماض، وإنما تدخل هذه النون على الفعل المستقبل كقوله: ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ ﴾ [الزخرف: ٤١]، و ﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِي هُدَى ﴾ [البقرة: ٣٨] ونحوه كثير.

و (قوله: «الدَّجَّال ممسوح العين عليها ظَفَرةٌ غليظة») هي بالظاء المعجمة والفاء، وهما مفتوحان، وهي جلدة تغشِّي العين، إن لم تُقطعُ غشيت العين. ومعنى ممسوح العين؛ أي: مطموس ضوؤها وإدراكها، فلا يُبصر بها شيئاً.

و (قوله: «الدَّجَّال أعورُ العين اليسرى») الأعور: هو الذي أصابه في عينه عَورَرٌ، وهو العيب الذي يُذهب إدراكَها، وهكذا صعَّ في حديث حذيفة: «اليُسرى»، وقد صعَّ من حديث ابن عمر مرفوعاً أنه أعور عينه اليمنى، كأنها عنبةٌ

جُفَالُ الشُّعْرِ، معه جَنَّةٌ ونارٌ، فناره جنةٌ، وجنته نارٌ".

رواه أحمد (۲/ ۳۸۳ و ۳۸۲)، ومسلم (۲۹۳۲) (۱۰۶ و ۱۰۵).

[٢٨٢٩] وعن النَّواس بن سمعان، قال: ذكرَ رسولُ الله ﷺ الدَّجال

طافية، ورواه الترمذي (۱) أيضاً وصحّحه، وهذا اختلاف يصعب الجمع فيه بينهما، وقد تكلَّف القاضي أبو الفضل الجمع بينهما، فقال: جَمْعُ الروايتين عندي صحيح، وهو أنَّ كلَّ واحدة منهما عوراء من وجه ما؛ إذ العَور في كلِّ شيء: العيب، والكلمةُ العوراء: هي المعيبة. فالواحدة عوراء بالحقيقة، وهي التي وُصفت في المحديث بأنها ليست جحراء، ولا ناتئة، وممسوحة ومطموسة. وطافئة على رواية الهمز \_، والأخرى عوراء لغيبها اللازم لها لكونها جاحظة، أو كأنها كوكب، أو كأنها عِنبة طافية \_ بغير همز \_ وكل واحدة منهما يصحُّ فيها الوصف بالعوز بحقيقة العرف والاستعمال، أو بمعنى العور الأصلى الذي هو العيب.

قلتُ: وحاصل كلامه: أنَّ كلَّ واحدة من عيني الدجال عوراء. إحداهما بما أصابَها حتى ذهبَ إدراكها، والثانية عوراء بأصل خِلْقتها معيبة. لكن يُبعدُ هذا التأويل: أنَّ كلَّ واحدة من عينيْه قد جاء وصفها في الروايات، بمثل ما وُصفت به الأخرى من العَور، فتأمَّلُه، فإنَّ تتبع تلك الألفاظ يطولُ.

و (قوله: ﴿جُفالُ الشُّعْرِ ﴾ أي: كثيره. قال ذو الرُّمَّة يصف شعرَ امرأة:

وَأَسْــوَدَ كــالأســـاوِدِ مُسْبَكِــرّاً(٢) عَلَــى المَتْنَيْــنِ مُنْسَـــدِلاً جُفَــالا

وشعرُ الدَّجَّال مع كثرته جعد قَطَط، وهو الشديد الجعودة، الذي لا يمتدُّ إلا باليد، كشعور السُّودان، وفي القطط لغتان الفتح والكسر في الطاء الأولى.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٢٤١).

<sup>(</sup>٢) مُسْبَكِرًا: منسدلاً مسترسلاً. والأساود: الحيَّات.

الدجال

ذات غداةٍ، فخَفَضَ فيه ورَفَعَ، حتى ظَنَنَّاه في طائفةِ النَّخل، فلما رُحْنَا إليه عَرَفَ ذلك فينا، فقال: ما شأنُكم؟ قلنا: يا رسول الله! ذكرتَ الدَّجالَ غداةً فَخَفَّضْتَ فِيهِ ورَفَّعْتَ حتى ظَنَنَّاهُ في طائفةِ النَّخل. فقال: «غيرُ الدَّجَّال أَخْوَفُنِي عَلَيْكُم، إِنْ يَخْرُجْ وأَنَا فَيْكُم، فأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُم، وإِنْ يَخْرِجْ وَلَسْتُ فَيَكُمْ فَامْرُورٌ خَجِيجٌ نَفْسَهُ،....

و (قوله: ﴿فَخَفَضَ فَيهُ وَرَفَّمُ ﴾ بتخفيف الفاء، أي: أكثر من الكلام فيه، فتارة يرفع صوته ليُسمعَ من بَعُدَ، وتارة يخفضُ ليستريح من تعب الإعلان، وهذه حالة المكثر من الكلام. وقيل: معناه: فحقَّره وصغَّره كما قال: «هو أهون على الله من ذلك، وتارة عظَّمه، كما قال: «ليس بين يدي الساعة خلقٌ أكبرُ من الدَّجَّال، والأول أسبق إلى الفهم، وقد رويت ذلك اللفظ: «فخفَّض فيه ورفِّع» مُشدَّد الفاء، وهي للتضعيف والتكثير.

و (قوله: «غيرَ الدَّجَّال أخوَفني عليكم) بنون الوقاية عند الجماعة، وهو وجه الكلام، وقد روي عن أبي بحر: أخوفي ـ بغير نون ـ وهي قليلة حكاها ثابت، وقد وقع في الترمذي: ﴿أَخُوفُ لَيُ ۗ.

قلتُ: وهو وجه الكلام، وفيه اختصار؛ أي: غير الدُّجَّال أخوف لي عليكم من الدجال، فحُذِفَ للعلم به.

و (قوله: ﴿إِنْ يَخْرِجُ وَأَنَا فَيَكُم، فَأَنَا حَجِيجُه دُونَكُم، وإِنْ يَخْرِجُ وَلَيْسَت كان ﷺ لا يعلم وقت خروج فيكم، فامرؤٌ حجيجُ نفسه؛) هذا الكلام يدلُّ: على أنَّ النبيَّ ﷺ لم يتبين له وقتُ خروجه، غير أنه كان يتوقعُه، ويقُرِّبُه، وكذلك كان يُقرِّبُ أمرَه حتى يظنُّوا أنه في النَّخْلِ القريب منهم. وحجيجُه: محاجُّه؛ ومخاصِمُه، وقاطِعه بالحُجَّة بإظهار كذبه وإفساد قوله.

و (قوله: افامرؤ حجيجُ نفسه) أي: ليحتجَّ كلُّ امرىءِ عن نفسه بما أعلمتُه

واللَّهُ خَلِيفتي على كلِّ مسلم.

إِنَّه شَابٌّ قَطَطٌ، عينُهُ طَافِئةٌ كَأْنِي أَشَبَّهُهُ بِعَبْدِ العُزَّى بن قَطَنِ، فمن

من صفته، وبما يدلُّ العقلُ عليه من كذبه في دعوى الإلهية، وهو خبرٌ بمعنى الأمر، وفيه التنبيه على النظر عند المشكلات، والتمشُّك بالأدلة الواضحات. وجـوب النظـر

و (قوله: ﴿وَاللَّهُ خَلَيْفَتَى عَلَى كُلِّ مُسَلِّمٌ ﴾) هذا منه ﷺ تفويض إلى الله تعالى المشكلات في كفاية كلِّ مسلم من تلك الفتن العظيمة، وتوكُّلٌ عليه في ذلك، ولا شكَّ في أن من صحَّ إسلامه في ذلك الوقت، أنه يُكْفى تلك الفتن لصدق النبيِّ ﷺ في توكُّله مَن صحَّ وصحته، لضمان الله تعالى كفاية من توكُّل عليه، بقوله: ﴿ وَمَن يَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ إِسلامهُ يأمن

حَسَّبُهُ ﴾ [الطلاق: ٣] أي: كافيه مشقة ما توكُّل عليه فيه، ومُوصلُه إلى ما يُصلحه منه، ومع هذا فقد أرشدَ النبيُّ على إلى ما يقرؤُه على الدَّجَّال، فيُؤمن من فتنته، ما يُقرأ على

وذلك عشر آيات من أول سورة الكهف، أو من آخرها، على اختلاف الرواية في الدجال لِتؤمّن ذلك. والاحتياط والحزم يقتضى: أن يقرأ عشراً من أوَّلها، وعشراً من آخرها، على أنه قد روى أبو داود من حديث النؤاس: ﴿فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف

> و (قوله: ﴿عِنَبَةٌ طَافِئةٌ) رويناه بالهمز، وصحَّحناه على من يُوثق بعلمه، وقد سمعناه بغير همز، وبالوجهين ذكره القاضى أبو الفضل، فقال: هو اسم فاعل من طُفئت النَّار، تُطفأ؛ فهي طافئة، وانطفأت فهي منطفئة، وأطفأتها أنها: فهي مطفأة. فَكَأَنَّ عَينَه كَانَت تُنير كَالسِّراج فانطفأت؛ أي: ذهب نورها، وهذا المعنى في هذه الرواية التي لم يذكر فيها عِنَبة واضح، ويبعد فيها ترك الهمز، وأما الرواية التي فيها: «كأنها عِنَبَة طافية» فالأولى ترك الهمز، فإنه شبَّهها في استدارتها وبروزها كحبَّة العِنَب، وهو اسم فاعل من طفا يطفو: إذا علا ـ غير مهموز ـ فهي طافية،

فإنها جوارٌ لكم من فتنته ا(١).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٣٢١).

أدركه منكم فليقرأ عليه فواتحَ سُورة الكَهْفِ، إِنَّه خَارجٌ حَلَّةً بَينَ الشَّامِ والعِرَاقِ،....

أي: قائمة جاحظة، كما جاء في بعض ألفاظ الحديث. وقد روى أبو داود من حديث عبادة بن الصامت عن النبي على أنه قال: ؛ ﴿إني قد حدَّ تتكم عن الدَّجَال حتى خشيتُ أَلَّا تغفلوا أن المسيحَ الدَّجَال رجلٌ قصيرٌ أفحجُ جَعْدٌ أعورُ مطموسُ العين، ليست بناتئة، ولا جحراء (١). وهذا الحديث يقتضي: أن عينه ليست بالفاحشة النتوء، والجحوظ، ولا غائرة حتى كأنها في جحر؛ بل: متوسطة بحيث يصدقُ عليها: أنها قائمة وجاحظة، والله تعالى أعلم. وقد زاد عبادة في هذا الحديث من أوصافه أنه قصيرٌ أفحج، والفحج: تباعد ما بين الساقين.

و (قوله: ﴿إنه خارجٌ حَلَّةٌ بين الشام والعراق﴾) رويته وقيّدته بفتح الحاء المهملة، وتشديد اللام، وهي رواية السِّجْزي، وقيل معنى ذلك: قبالة وسمت. وفي كتاب العين، والحَلَّة: موضع حَزْن وضمور، وسقطت هذه الكلمة من رواية العُذْرِيّ. وروي عن ابن الحذَّاء: حَلَّه بضم اللام وهاء الضمير، أي: نزوله وحلوله، وكذا في كتاب التميميّ، وهكذا ذكره الحُمَيْدِيُّ، ورواه الهَرويُّ في غريبه: خَلَّة: بالخاء المعجمة مفتوحة، وتشديد اللام، وفسَّره بأنه ما بين البلدتين، قال غيره: هو الطريق في الرمل، ويجمع: خلَّ.

من أبن بخرج قلتُ: وقد روى الترمذي من حديث أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ الدجال؟! قال: حدثنا رسول الله على قال: «الدَّجَّال يخرجُ من أرضِ بالمشرق يُقال لها: خراسان يتبعُه أفواجُ (٢) كأن وجوهَهم المِجَانُ المُطْرَقة» (٣). قال: وفي الباب عن

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٣٢٠).

<sup>(</sup>٢) في (ز): أقوام.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢٢٣٧).

فَعاثَ يميناً وعاثَ شمالاً يا عبادَ الله ! فاثْبُتوا » . قلنا : يـا رسولَ الله! وما لُبْثُهُ في الأرضِ ؟ قال : « أربعونَ يوماً ، يومٌ كسَنَةٍ ، ويومٌ كشهرٍ ، ويومٌ كجُمُعَةٍ، وسائرُ أيّامِهِ كأيّامِكُم». قلنا: يا رسول الله! فذلكَ

أبي هريرة، وعائشة \_ رضي الله عنهما \_. وهذا حديث حسن غريب، ووجه الجمع بين هذا وبين الذي قبله: أن مبتدأ خروج الدَّجَّال من خراسان، ثم يخرجُ إلى الحجاز فيما بين العراق والشام، والله تعالى أعلم.

و (قوله: اعاث يميناً وعاث شمالاً) رويناه بالعين المهملة والثاء المثلثة مفتوحة غير منوّلة على أنه فعل ماض، وبكسرها وتنوينها على أنه اسم فاعل. وهو بمعنى الفساد. يُقال: عثا في الأرض يعثو: أفسدَ، وكذلك عَثْني ـ بالكسر ـ

يعثي. قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْنَوْا فِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ [البقرة: ٦٠].

و (قوله: ﴿يَا عَبَادَ الله الْبَتُوا﴾) هذا من قول النبيُ ﷺ يأمر من لقيَ الدَّجَّالَ أَن من لقي يشبَ الدَّجَالَ أَن من لقي يشبَت ويصبر؛ فإن لُبْثَه في الأرض قليلٌ على ما يأتي، وأما مَن سمع به ولم يلقَه، وليصبر فليُبعدْ عنه، وليفرَّ بنفسه، كما خرَّجه أبو داود من حديث عمران بن حُصَيْن ورضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿مَنْ سمعَ بالدَّجَّال فليناً عنه، فوالله إنَّ

الرَّجلَ ليأتيَه، وهو يحسبُ أنه مؤمنٌ فيتَّبعُه مما يبعث به من الشبهات، أو لما يبعث به من الشبهات، أو لما يبعث به من الشبهات، أ

و (قوله: يا رسول الله! وما لُبُنُه في الأرض؟ قال: «أربعون يوماً، يومٌ مدّة لبث كسنةٍ، ويومٌ كشهرٍ، ويوم كجمعةٍ، وسائرُ أيّامه كأيّامِكم») ظاهر هذا: أن الله تعالى اللجال يخرقُ العادةَ في تلك الأيّام، فيُبطىء بالشمس عن حركتها المعتادة في أول يومٍ من تلك الأيام، حتى يكونَ أوّلُ يوم كمقدار سنةٍ معتادة، ويُبطىء بالشمس حتى يكونَ كمقدار شهرٍ، والثالث حتى يكونَ كمقدار جمعة، وهذا ممكنٌ، لا سيما وذلك

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٣١٩).

اليومُ الذي كسنةِ أتكفينا فيه صَلاةُ يومٍ؟ قال: «لا، اقْدُرُوا له قَدْرَهُ». قلنا: يا رسول الله! وما إسْرَاعُهُ في الأرضِ؟ قال: «كالغيثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ،

الزمان تنخرق فيه العوائدُ كثيراً، لا سيَّما على يدي الدَّجَّال. وقد تأوَّله أبو الحسين ابن المُنادي على ما حكاه أبو الفرج الجوزي فقال: المعنى: يهجمُ عليكم غمُّ عظيم لشدة البلاء، وأيام البلاء طِوالٌ، ثم يتناقصُ ذلك الغمُّ في اليوم الثاني، ثم يتناقص في الثالث، ثم يُعتاد البلاء، كما يقول الرجل: اليوم عندي سنة، كما قال:

#### وَلَيْلُ المُحِبُ بِلاَ آخِر

قال أبو الفرج: وهذا التأويل يردُّه قولهم: أتكفينا فيه صلاة يوم وليلةٍ؟ قال: «لا، اقدروا له قَدْرَه» والمعنى: قدّروا الأوقات للصلاة، غير أن أبا الحسين بن المنادي قد طعن في صحة هذه اللفظات. أعني قولهم: أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لا، اقدروا له قَدْرَه» فقال هذا عندنا من الدسائس التي كادنا بها ذوو الخلاف علينا قديماً، ولو كان ذلك صحيحاً لاشتهر على ألسنة الرواة، كحديث الدَّجَال؛ فإنه قد رواه ابن عباس، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وحُذيفة، وعُبادة بن الصامت، وأبيّ بن كعب، وسمرة بن جندب، وأبو هريرة، وأبو الدرداء، وأبو مسعود البدريّ، وأنس بن مالك، وعمران بن حُصَيْن، ومُعاذ بن جبل، ومُجَمِّع بن جارية ـ رضي الله عنهم ـ في آخرين، ولو كان ذلك لقوي اشتهاره، ولكان أعظمَ وأقطعَ من طلوع الشمس من مغربها.

قلتُ: هذه الألفاظ التي أنكرها هذا الرجل صحيحةٌ في حديث النّواس خرّجها الترمذي من حديث النواس، وذكرَ الحديث بطوله نحواً ممّا خرّجه مسلم، وقال في الحديث: حديث حسن صحيح غريب. لا نعرفه إلا من حديث انفراد الثقة عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وقد خرّجه أبو داود، وأيضاً من حديث بالحديث لا عبد الرحمن بن يزيد المذكور، وذكرَ طرفاً من الحديث ولم يذكرُه بطوله، فصحً بالحديث لا يخرمُ الثقة به؛ لأنه قد يسمعُ يخرم الثقة به الحديث عند هؤلاء الأئمة، وانفراد الثقة بالحديث لا يخرمُ الثقة به؛ لأنه قد يسمعُ

فيأتي على القوم، فيدعُوهم، فيُؤمنونَ به ويَستجيبونَ له. فيأمرُ السَّماءُ فتُمطرُ، والأرضَ فتُبيتُ، فتروحُ عليهم سارِحَتُهم أطولَ ما كانت ذُراً، وأسْبَغهُ ضُروعاً، وأمدَّهُ خَواصِرَ، ثم يأتي القومَ فيدعوهم فيردُّونَ عليه قَوْلَهُ، فينصرفُ عنهم فيُصْبِحُونَ مُمحلِينَ، ليس بأيديهم شيءٌ مِنْ أموالهم،

وقد رواه قاسم بن أَصْبَغ (١) من حديث جابر بن عبد الله على ما يأتي. وتطريق إدخال المخالفين الدسائس على أهل العلم والتحرُّز والثقة، بعيدٌ لا يُلتفت إليه؛ لأنه يُؤدِّي إلى القدح في أخبار الآحاد، وإلى خرم الثقة بها، مع أن ما تضمَّنته هذه الألفاظ أمورٌ ممكنة الوقوع في زمان خرق العادات، كسائر ما جاء مما قد صحَّ وثبت من خوارق العادات التي تظهرُ على يدي الدَّجَّال. مما تضمنه هذا الحديث وغيره، فلا معنى لتخصيص هذه الألفاظ بالإنكار، والكلُّ ظنون مستندة إلى أخبار

ما لا تسمعُه الجماعةُ في وقت لا يحضرُ غيره، وكم يُوجِد من ذلك في الأحاديث،

قال القاضي في قوله: «اقدروا له» هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعَه لنا صاحبُ الشرع، ولو وُكِلْنا فيه لاجتهادنا لكانت الصلاة فيه عند الأوقات المعروفة في غيره من الأيام.

و (قوله: «فتغدو عليهم سارحتهم أطولَ ما كانت ذُراً، وأسبغَه ضروعاً») تغدو: تبكر. والسارحة: المواشي التي تخرجُ للسرح، وهو الرعي، كالإبل والبقر والغنم. والذرا: جمع ذُروة، وهي الأسنمة، وأسبغه: أطوله ضروعاً لكثرة اللبن.

وأمدُّه خواصر: لكثرة أكلها، وخِصْب مرعاها.

العدول، والله أعلم بحقائق الأمور.

و (قوله: «فيصبحون مُمْحِلينَ») وفي بعض الروايات: «آزِلينَ»، والمَحْلُ والأَزْل، والقحط، والجَدْب، كلُّها واحد، والله تعالى أعلم. ويعاسيب النحل:

<sup>(</sup>١) قاسم بن أصبَغ: هو مُحدِّث الأندلس، سكن قرطبة ومات فيها سنة (٣٤٠ هـ).

فُحولها، واحدها يعسوب، وقيل: أمراؤها، ووجه التشبيه: أن يعاسيبَ النحل يتبع كلَّ واحد منهم طائفةٌ من النحل، فتراها جماعاتِ في تفرقة، فالكنوزُ تتبع الدَّجَّال كذلك.

و (قوله: «فيقطعه جَزْلَتيْن رَمْيَةَ الغَرَض») هو بفتح الجيم، وحكاه ابن دُريد بكسرها.

قلتُ: والأولى الفتح؛ لأن جَزْلتين هنا مصدر ملاقٍ في المعنى ليقطعَه، فكأنه قال: قطَعَه قطعتين، أو جزَله جَزْلتين، وجَزَلة: مصدر محدود بجزل جَزْلاً وجَزْلةً. ويجوز الكسر على أنه اسم. يعني: قسمَه قطعتين وفرقتين، رَمْيَة الغَرَضِ: منصوب نصب المصدر، أي: كرمية الغرض في السُّرعة والإصابة. وقيل: جُعل بين القطعتين مثل رمية الفرض، وفيه بعد، والأول أشبه.

و (قوله: «بين مَهْرُودتين») الرواية الصحيحة بالدال المهملة، والتاء باثنتين من فوقها، وبعض المحدِّثين يقولها بالذال المعجمة، وحكى ابن الأنباريّ أنها تُقال بهما، والمعروف الأوَّل. في الصحاح: هَرَدْتُ الثوب: شققته، والهِرْدى على وزن فِعلى، بكسر الهاء: نبتٌ يُصبَغ به، وثوبٌ مهرودٌ، أي: صُبغ أصفر.

ولما كان هذا هو المعروف في اللغة، اختلفَ الشارحون لهذا اللفظ في هذا الحديث فقيل: إن عيسى عليه السلام ينزلُ في شقتي ثوب، والشقة نصف الملاءة، أو في حلتين، مأخوذ من الهَرْد، وهو القطع والشق. وقال أكثرُهم في

إذا طأطاً رَأْسَهُ قَطَرَ، ......

ثوبين مصبوغين بالصُّفرة، وكأنه الذي صُبغ بالهردى. وقد اجترأ القتبيُّ، وخطًا النَّقَلة في هذا اللفظ، وقال: هو عندي خطأ من النَّقَلة، وأراه قهرُوَّتَيْن، يقال: هريتُ العِمامة؛ إذا لبستها صفراء، وكأن فعلت منه: هروت، وأنشدوا عليه: رَأَيْتُكَ هَرَّيْتَ العِمَامَةَ بَعْدَما أَراكَ زَماناً حاسِراً لَمْ تُعْصَب

قال: إنما أرادَ أنَّك لبستَ العمامة صفراء كما يلبسُها السَّادة، وكان السَّيدُ يعتمُ بعمامة صفراء، ولا يكون ذلك لغيره.

قلتُ: لقد صدق من قال في ابن قتيبة: هجومٌ ولَّاجٌ على ما لا يُحسن. وقد خطَّأ ابنَ قتيبة فيما خطىء فيه الثقاتُ وأهلُ التقييد والتثبُّت والعلم من وجهين: أحدُهما: حكمُه بالخطأ وجرأته (١) به على الأثمة الحفَّاظ الثقات العلماء، فكان حقُّه أن يتوقَّف؛ إذ لم يجد محملًا لتلك اللفظة على النحو المرويّ.

وثانيهما: إن ما استدلَّ به لا حجَّة فيه، لوجهين قد أشار إليهما أبو بكر فيما حكاه الإمام أبو عبد الله عنه. فقال: ما قاله خطأ؛ لأنَّ العربَ لا تقول: هروت الثوبَ، لكن هريت، ولا يُقال أيضاً هريت إلا في العِمامة خاصَّة، فليس له أن

قلتُ: والأصحُّ: قول الأكثر، ويشهد له ما قد وقع في بعض الروايات بدل «مهرودتين»: «ممصَّرتين» والمُمصَّرة من الثياب هي المصبوغة بالصفرة ـ والله تعالى أعلم ـ.

و (قوله: ﴿إِذَا طَأَطَأَ رَأْسَهُ قَطْرَ ﴾ أي: إذا خَفْض رَأْسَهُ سَالُ مَنهُ مَا يَعْنِي بِهُ الْعَرْق. وهذا نحو مما قال في الحديث الذي تقدَّم: ﴿يقطرُ رَأْسُهُ مَاءٌ، كَأَنَّمَا خَرِجَ مَنْ دَيْمَاسٍ (٢) يعني: الحمَّام.

يقيس على العمامة؛ لأنَّ اللغةَ روايةٌ.

<sup>(</sup>١) في (م ٤): وجزمه.

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۱٦۸).

وإذا رَفَعَهُ تحدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كاللؤلؤ، فلا يَحِلُّ لكَافرٍ يَجِدُ ريحَ نَفَسه إلا مات، ونَفَسُه ينتهي حيثُ ينتهي طَرْفُهُ، فيطلبُه حتى يُدركَه ببابِ لُدِّ، فيقتُلُه، ثم يأتي عيسى ابنَ مريمَ قومٌ قد عَصَمَهُمْ الله مِنْهُ، فيمسحُ عن وجوهِهم، ويُحَدِّثُهم بِدَرَجاتِهم في الجنَّة. فبينما هو كذلك إذْ أوحى الله إلى عيسى:

و (قوله: «إذا رفعه تحدَّر منه جُمانٌ كاللؤلؤ») الجمان: ما استدار من اللؤلؤ والدُّر، ويُستعار لكل ما استدار من الحليِّ، قاله أبو الفرج الجوزي، شبَّه قطرات العرق بمستدير الجوهر، وهو تشبيه واقع.

و (قوله: ﴿ فلا يحلُّ لكافرٍ يجدُ ربحَ نَفَسِهِ إلا ماتَ ﴾) الرواية لا يَحِلُّ بكسر الحاء، معناه: يحقُّ ويجبُ، وهو من نحو قوله تعالى: ﴿ وَحَكَرَمُّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهُا آلَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٥] أي: واجب ذلك ولازم، وقيل معناه: لا يُمكن، وفي بعض الروايات عن ابن الحذَّاء: فلا يحلُّ لكافر يجدُ نَفَس ريحه، ووجهُه بيّن، وأما من رواه يَحُلُّ - بضم الحاء - فليس بشيءٍ، إلا أن يكون بعده: بكافر، بالباء، فيكون له وجه.

و (قوله: ﴿وَنَفَسُه يَنتهي، حيث يَنتهي طَرْفُهُ) نَفَسُه ـ بِفتح الفاء ـ، وطرُّفه

بسكون الراء \_: وهو عينه، ويعني بذلك أنَّ اللَّه تعالى قوَّى نَفَسَ عيسى \_ عليه الكفار السلام \_ حتى يصلَ إلى المحل الذي يصلُ إليه إدراكُ بصره، فمعناه: أن الكفَّار لا لا يقربون هيسى يقربونه، وإنما يهلكون عند رؤيته، ووصول نَفَسِه إليهم، تأييدٌ من الله له وعصمة، عليه السلام وإظهار كرامة ونعمة.

و (قوله: «فيمسحُ عن وجوههم») بعني التي بالنون، لا التي باللام؛ أي: يُزيل عن وجوههم بمسحه ما أصابَها من غبار سفر الغزو، ووعثائه، مبالغةً في إكرامهم، وفي اللُّطف بهم، والتحفي بهم. وقيل: معناه يكشف ما نزل بهم من الخوف، والمشقَّاتِ، والأوْلى: الحقيقة، وهذا توشعً. إنّي قد أَخْرَجْتُ عِبَاداً لي لا يَدَانِ لأَحَدِ بقِتَالهم، فَحَرِّزْ عِبَادِي إلى الطَّورِ. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم مِنْ كلِّ حَدَب يَنْسِلُون فيمُرُّ أُواتلُهُمْ على بُحَيرةِ طَبَرِيَّةَ، فيشربونَ ما فيها، ويمرُّ آخِرهُمْ، فيقولُون: لقد كان بهذه، مرة مَاءٌ ويُحْصَرُ نبيُّ الله عيسى وأصحابُه حتى يكونَ رأسُ النَّوْرِ لأحدِهم خيراً مِن منةِ دينارِ لأحدِكُم اليومَ. فيرغبُ نبيُّ الله عيسى وأصحابُه، فيُرسلُ الله عليهم النَّغَفَ في رقابِهم، فيُصبحونَ فَرْسَى، كموتِ نَفْسٍ واحدةٍ. ثم يَهْبِطُ

و (قوله: ﴿إنِي قد أخرجتُ عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم») أي: لا قدرةَ لأحد على قتال يأجوجَ ومأجوجَ. يُقال: لا يد لفلان بهذا الأمر؛ أي: لا قوة.

و (قوله: «فحرِّز عبادي إلى الطور») هذه الرواية الصحيحة بالزاي: أي ارتحل بهم إلى جبل يُحرزون فيه أنفسَهم، والطور: الجبل بالسريانية. ويحتمل أن يكون ذلك هو طور سَيْناء، وقد رواه بعضُهم: حوِّز بالواو، ولم تقع لنا هذه الرواية، ومعناها واضح، وهو بمعنى الأولى.

و (قوله: اويبعث الله يأجوج ومأجوج، وهم من كل حَدَب ينسلون) قد تقدّم القول في يأجوج ومأجوج في أول كتاب الفتن. والحَدَب: النَّشَزُ من الأرض، وهي الآكام والكَدَاء. وينسلون: من النَّسَلان، وهي مقاربة الخطو مع الإسراع، كمشي الذئب إذا بادر، قاله القتبي. وقال الزجّاج: ينسلون: يُسرعون. والنَّغَفُ \_ جمع نَغَقة \_، وهو بفتح النون والغين المعجمة، وهي دود يكون في أنوف الإبل والغنم، وهي وإن كانت محتقرة، فإتلافها شديد، ويقال للرجل الحقير: ما أنت إلا نَغَفَة.

و (قوله: «فيصبحون فَرْسَى») أي هلكى قتلى؛ من فرس الذئبُ الشاة إذا قتلها. والفريسة منه. والزَّهَم ـ بفتح الهاء ـ: النتن والرائحة الكريهة. وأصله: ما يعلقُ باليد من ريح اللحم. والبُخت: إبل غلاظ الأعناق، عِظامُ الأسنام.

نبيُّ الله عيسى وأصحابُه إلى الأرضِ، فَلاَ يجدون في الأرضِ موْضِعَ شِبْرِ إلا ملَّاهُ زَهَمُهُم وَنَتَنُهُم، فيرغبُ عيسى وأصحابُه إلى الله، فيُرسلُ الله طيراً كأَعْنَاقِ البُخْتِ، فتحملُهم، فتَطْرَحُهُمْ حيث شاءَ الله، ثم يُرسلُ الله مطراً لا يَكُنُّ منه بَيْتُ مَدَرٍ ولا وَبَرٍ، فيَغْسِلُ الأرض حتَّى يتركَها كالزَّلَفَة، ثم يُقالُ

و (قوله: ﴿لا يَكُنُّ منه بيتُ مَدَر، ولا وَبَرٍ ﴾ أي: لا يستر من ذلك المطر لكثرته بيت مبنيٌّ بالطِّين، ولا بيتُ شعر ولا وبر.

و (قوله: «حتى يتركَها كالزَّلَفة») الرواية بفتح الزاي واللام، وقيَّدته بالفاء والقاف معاً، وكذلك روي عن الأسديّ، وزاد فتح اللام وسكونها، فبالقاف: هي الأرض الملساء التي لا شيء فيها، ومنه قوله: ﴿ فَنُصْيِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴾ [الكهف: ٤٠] وبالفاء: هي المَصْنَعة الممتلئة، والجمع زُلَف، ومنه قول الراجز: مِن بعد ما كانتْ مِلاءً كالزُّلَفُ

وهي المصانع، والمعروف فيها فتح اللام. غير أن أبا زيد الأنصاري قال: يُقال للمِرْآة: زَلَفَةٌ وزَلَقَةٌ بالقاف: الجماعة. والقحف: أعلى الجمجمة، وهي المحتوية على الدِّماغ. هذا أصله، واستعارة هنا للرُّمَّانة للشبه الذي بينهما. واللَّقْحَة بفتح اللام: التي تُحتلب من النوق. هذا أصلها، وقد قيلت هنا على التي تُحتلب من البقر والغنم. والفئام: الجماعة من الناس، وهو بكسر الفاء. والفخذ: دون القبيلة، وفوق البطن. قال الزبير بن بكَّار: العربُ على ست طبقات: شَعْبٌ، وقبيلةٌ، وعَمارةٌ، وبَطْن، وفخذ، وفصيلة، وما بينهما من الآباء، فإنها يعرفها أهلها، وسُمِّيت بالشعوب؛ لأن القبائل تتشعَّبت منها وسُمِّيت القبائل بذلك؛ لأن العمائر تقابلت عليها، فالشعب يجمع القبائل، والقبيلة تجمع العمائر، والعمارة تجمع البطون، والبطون تجمع الأفخاذ. قال ابن فارس: لا يُقال في فَخْذ النسب إلا بسكون الخاء، بخلاف الجارحة، تلك يقال بكسر الخاء وسكونها، وبكسر الفاء أيضاً. وجبل الخَمَر، بفتح الميم، وهو جبلُ بيت المقدس. والخَمَر:

للأرضِ أنْبِتِي ثَمَرتكِ، ورُدِّي بركتكِ، فيومثذِ تأكلُ العِصابةُ مِن الرُّمَّانَةِ ويَسْتَظِلُون بِقِحْفِها، ويُباركُ في الرَّسْل، حتى أَنَّ اللَّقْحَة من الإبلِ لَتكفي الفِئامَ من النَّاس، واللَّقْحَة مِن البقرِ لَتكْفِي القبيلة من النَّاس، واللَّقْحَة من الغَنَم لتكفي الفيلة من النَّاس، واللَّقْحَة من الغَنَم لتكفي الفَخِذ مِن النَّاسِ. فبينما هم كذلكَ إذ بعثَ الله ريحاً طيبَة فتأخذُهم تحت آباطِهم فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مؤمنٍ وكُلِّ مُسلم، ويبقى شِرارُ النَّاسِ يَتَهارَجُونَ فيها تَهارُجَ الحُمُرِ، فعليهم تقومُ السَّاعةُ».

زاد في أخرى بعد قوله: «مَرَّةً ماءً»: «ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جَبَلِ الخَمَر ـ وهو جبلُ بيتِ المَقْدِس ـ فيقولون: لقد قَتَلْنا مَنْ في الأرضِ، هَلُمّ فلنقتلْ مَنْ في السَّماء، فيردُ الله عليهم مُثُمَّا بَهم مخضوبة دماً».

رواه مسلم (۲۹۳۷)الفتن (۱۱۰ و ۱۱۱)، وأبو داود(۲۳۲۱ و۲۳۲)، والترمذي (۲۲٤۱)، وابن ماجه (٤٠٧٥).

[۲۸۳۰] وعن أبي سعيد الخدري، قال: حدَّثنا رسولُ الله ﷺ يوماً حديثاً طويلاً عن الدجَّال، فكان فيما حدَّثنا قال: «يأتي ـ وهو مُحرَّمٌ عليه أن يدخل نقابَ المدينة ـ فينتهي إلى بعض السِّباخِ التي تلي المدينة، فيخرجُ

الشجر الملتف، وأنقاب المدينة: طُرُقها وفِجاجُها. وفي كتاب العين: النُّقْبُ والنَّقْبُ: الطريق في رأس الجبل، والنَّقْب في الحائط وغيره: ثقب يخلص به إلى ما وراءه.

و (قوله: «يأتي الدَّجَّال وهو مُحرَّمٌ عليه أن يدخل المدينة ومكَّة») أي: هو تحريم دخول ممنوع من دخول المدينة ومكة بالملائكة التي تحرسها على ما يأتي في حديث أنس المدينة ومكة المذكور بعد هذا.

الدجال

الربوبية

إليه يومثذِ رجلٌ هو خيرُ النَّاس \_ أو من خَيْرِ النَّاس \_ فيقول له: أشهدُ أنَّك الدَّجَّالُ الذي حدَّثنا رسولُ الله ﷺ حديثه، فيقول الدَّجَّال: أرأيتُم إنْ قتلتُ هذا ثمَّ أَحْيَيْتُه، أتشكُّونَ في الأمر؟ فيقولون: لا. قال: فيقتلُه ثم يُحييه، فيقولُ حين يُحييه: والله ما كنتُ فِيكَ قَطُّ أَشدَّ بِصيرةً مِنِّى الآنَ. قـال فيُريدُ الدَّجَّال أن يقتلَه فلا يُسَلَّطُ عليه».

و (قول الدَّجَّال: أرأيتم إن قتلتُ ثم أَحْيَيْتُهُ أَتشكُّونَ في الأمر") أي: في دعواه الإلهية والربوبية، كما روى قاسم بن أصبَغ عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنه \_ قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿يخرِجُ الدَّجَّالَ فِي خَفْقَةٍ مِن الدِّينِ وإدبارٍ مِن العلم أربعون ليلةً يسيحُها في الأرض، يوم منها كالسنة، واليومُ منها كالشهر، واليوم منها كالجمعة، ثم سائر أيّامه كأيّامكم هذه، وله حمارٌ يركبُه، عرض ما بينَ أذنيْه أربعون ذراعاً، فيقولُ للناس أنا ربُّكم، وهو أعورُ، وإن ربَّكم ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كافر، يقرؤه كلُّ مؤمن كاتبِ وغير كاتبِ، يردُ كلُّ ماءٍ ومَنْهل ادِّعاء الدجال إلا مكة والمدينة، وقامت الملائكةُ بأبوابها ١٠٠٠. فهذا نصُّ في أنَّ الدَّجَّال إنما يَدُّعي الربوبيّة لا النبوة، ولو ادَّعاها لما صدَّقه الله بإبداء خارق للعادة على يديه، الربوبية

لاستحالةِ تصديق الكاذب على اللَّهِ؛ لأنه يلزم منه تكذيب الباري تعالى، والكـذبُ محال على الله تعالى قطعاً، عقلاً ونقلاً، فإن قيل: فيلزم مثل هذا في دعوى الربوبيّة، ووقوع الخارق مقروناً بدعوى المُدّعي للإلهيّة، فيكون قد صدَّقه بذلك

الأدلة العقلية كما صدّق النبيّ إذا جاء بمثل ذلك. فالجواب: أن اقترانَ الخارق بدعوة الرُّبُوبيّة تكذّب ادعاء مُحال أن يشهد بتصديقه في دعوى الإلهية لقيام الأدلة العقلية القطعيّة على استحالة

الإلهيّة عليه، التي هي: حدثه، وافتقاره، ونقصه، فهذه الأدلة العقلية دلَّت على كذبه في دعوى الإلهية، فلم يبقَ معها دلالة للأدلة الاقترانية؛ لأن اقترانَ المعجزة بالتحدِّي في حق النبيِّ إنما دلَّ على صدقه من حيث تنزلت منزلة التصديق بالقول،

 <sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٣/ ٣٦٧)، والحاكم (٤/ ٥٣٠).

وفي رواية، قال: افيأمرُ به الدَّجَّال فيُشَبَّحُ، فيقولُ: خُذوه وشُجُّوه، فيُوسعُ ظَهْرُه وبطنُه ضرباً. قال: فيقول: أما تُؤمنُ بي؟ قال: فيقول: أنتَ المسيحُ الكذَّابُ. قال: فيُؤمرُ به، فيؤشر بالمِنْشَارِ مِن مَفْرِقِهِ حتى يُفرَّقَ بين

أو منزلة قرائن الأحوال على اختلاف العلماء في ذلك. وذلك لا يحصلُ إلا إذا سلمت عما يشهد بنقيضها، ولم يسلم في حقّ الدَّجَال إذ المكذب لدعواه ملازم له عقلاً، فلا دلالة لذلك الاقتران على صدقه؛ إذ لا يمكنُ مع وجود ما يدلُّ على كذبه قطعاً أن نقول: إن تلك الخوارق التي ظهرت على يديه تنزَّلت منزلة قولِ الله له: صدقت، كما أمكنَ ذلك في حقّ النبيِّ الذي يسلم عمّا يُكذِّبه، وحاصلُ هذا البحث: أن ما يدلُّ بذاته لا يُعارضه ما يدلُّ بغير عينه. ولتفصيل هذا علم الكلام. وبما ذكرناه يُعلم قطعاً: أن إظهارَ هذه الخوارق على يدي الدَّجَال لم يُقصد بها تصديقه، وإنما قصد بها أمر آخر، وهذا ما أخبرنا به الصَّادق ﷺ أنها فتن ومحن امتحنَ الله بها عباده ليُمَحِّصَ الله الذين آمنوا ويمحقَ الكافرين. وذلك على ما سبقَ به علمُه ونفذَ به حكمه، لا يُسأل عما يفعل.

و (قوله: «فيأمرُ به الدَّجَّالُ فيُشَبَّعُ») أي: يُمدُّ، ومنه قولهم: الحِرْبَاء تَشَبَّعُ على الأعواد أي: تمتد. ومشهور الرواية هكذا، وقد روى السمرقنديُّ، وابن ماهان: فشجُّوه في رأسه بشِجاج، وليس هذا بشيءٍ؛ لأنه قد جاء بعدَه ما يُبعده، ويُبيِّن أن المرادَ خلافُ ذلك.

و (قوله: ﴿فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُوسَعُ ظَهْرُهِ وَبِطْنُهُ ضَرِباً ﴾) أي: يَعمّم جميعــه حتى لا يُتركَ منه موضعٌ إلا يُضربُه، وهو مأخوذ من السَّعة والاتساع.

و (قوله: «فيؤمر به فيُؤشَرُ بالمِثْشَار») والرواية يؤشر بالياء، والمتشار بالهمز، وهو الصحيح المعروف، ويُقال بالنون فيهما، وهذا يدلُّ على: أن هذا الرجل المُكَذَّب للدَّجَّال نشرَه الدَّجَّالُ بالمنشار، وقد تقدَّم في حديث النواس: أنه قطعه بالسَّيف جَزْلتين كرمية الغَرَض، فيحتمل أن يكونَ كلُّ واحدٍ منهما غير

رِجْلَيْهِ. قال: ثم يمشي الدَّجَّالُ بينَ القِطْعَتَيْنِ، ثم يقول له: قمْ فيستوي قائماً. قال: ثم يقولُ له: أتؤمنُ بي؟ فيقول: ما ازددتُ فيكَ إلا بصيرةً. قال: ثم يقول: يا أيُها النَّاسُ إنه لا يَفْعَلُ بعدي بأحدٍ مِن النَّاس. قال: فيأخذُه الدَّجَّال ليذبَحه، فيُجْعَلَ ما بينَ رَقَبَتِه إلى تَرْقُوتِهِ نُحاساً، فلا يستطيعُ إليه سَبِيلاً. قال: فيأخذُ بيديْهِ ورجليْهِ فيَقْذِفُ به، فيَحْسِبُ النَّاسُ أَنَّما قذفه إلى النَّار، وإنَّما أَلقيَ في الجنَّة». فقال رسول الله ﷺ: «هذا أعظمُ النَّاسِ شهادةً عندَ ربِّ العالمين».

قال أبو إسحاق: إنَّ هذا الرجلَ هو الخَضِرُ.

رواه أحمـــد (٣٦/٣)، والبخــاريُّ (١٨٨٢ و ٧١٣٢)، ومسلــم (٢٩٣٨) (٢١٢ و ١١٢).

[٢٨٣١] وعن أبي قتادة، قال: كُنَّا نَمُرُّ على هشامِ بنِ عامرٍ، نأتي عمرانَ بنَ حصينٍ، فقال ذات يوم: إنّكم لتجاوزوني إلى رجالٍ ما كانوا بأحضَر لرسولِ الله عليه مني، ولا أعلمَ بحديثه مني، سمعت رسول الله عليه

الآخر، ويحتمل أن يكونَ جمعهما عليه، والأول أمكن وأظهر. والتَّرقُوة: بفتح التاء وضم القاف وتخفيف الواو: هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق، وتجمع تراقي. ويقذفه: يرميه. ووقع في الأم: المسالح؛ وهم القوم الحاملون للسِّلاح، المستعدُّون للقتال، سُمُّوا بذلك لحملهم إيًاها، قال القاضي: في آخر هذا الحديث من رواية السَّمرقندي، قال أبو إسحاق \_ يعني ابن سفيان \_: يقال: إن هذا الرجل هو الخَضِرُ \_ عليه السلام \_، وكذلك قال معمر في جامعه بإثر هذا الحديث.

قلتُ: وقد تقدَّم القول في الخَضِر، وفي الخلاف في طول حياته في كتاب الأنبياء.

يقول: «ما بين خلقِ آدمَ إلى قيام السَّاعةِ خَلْقٌ أكبرُ من الدَّجَّال».

وفي روايةٍ: ﴿أَمْرُ ۗ بدل ﴿خلق،

رواه مسلم (۲۹٤٦) (۱۲۲).

\* \* \*

و (قوله: قما بين خلق آدمَ إلى قيام الساعة خَلْقُ أكبرُ مِن الدَّجَال») ظاهر هذا كبر الخِلْقة والجسم، وقد تقدَّم أنَّه يركبُ حماراً عَرْضُ ما بينَ أذنيه أربعونَ ذراعاً، وهذا يقتضي: أن يكون هذا الحمار أكبرَ حمار في الدنيا، فراكبُه ينبغي أن يكونَ أكبر إنسان في الدنيا، وكذا قال تميمٌ \_ رضي الله عنه \_ في خبر الجسَّاسة: فإذا أعظمُ إنسان رأيناه، وسيأتي، غير أنه قد تقدَّم من حديث أبي داود في وصف الدجال: قانه قصير أفحج (١) وإنما يكونُ قصيراً بالنسبة إلى نوع الإنسان، فمقتضى ذلك: أن يكون فيهم من هو أطولُ منه، ولهذا قيل: إن وصفه بالأكبرية إنما يعني بذلك عِظمَ فتنته، وكِبَرَ محنته؛ إذ ليس بين يدي السَّاعة أعظم ولا أكبر من إنها ويحتمل أن يُريد به: أنه ينتفخ أحياناً حتى يكونَ في عين الناظر إليه أكبر من الطريق، والله أعلم بحقيقة ذلك.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (٤٣٢٠).

#### (١٥) بات:

# في هوان الدَّجال على الله تعالى وأنَّه لا يدخل مكة والمدينة ومن يتبعه من اليهود

وقد تقدم من حديث المغيرة، قوله ﷺ: «هو أهون على الله من ذلك».

انظر صحيح مسلم (٢٩٣٩) (١١٤ و ١١٥).

و (قوله: ﴿إنهم يقولون إن معه الطعام والأنهار، هو أهون على الله من ذلك») أي: الدُّجَّال على الله أهون أنْ يجعلَ ما يخلقه على بدنه من الخوارق مُضِلًّا للمؤمنين ومُشكِّكاً لهم، بل: ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم، وليرتابَ الذين في قلوبهم مرض والكافرون، كما قال له الذي قتلَه ثم أحياه، ما كنتُ فيك قطُّ أشدًّ بصيرةً نــزول عيــــى منى الآن، وقد تضمَّنت تلك الأحاديث المتقدِّمة أن عيسى ــ عليه السلام ــ ينزلُ وقَتُله الدجال ويقتلُ الدَّجَّالُ، وهو مذهب أهل السنة، والذي دلُّ عليه قوله تعالى: ﴿ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ [النساء: ١٥٨]، والأحاديث الكثيرةُ الصحيحة المنتشرة. وليس في العقل ما يُحيل ذلك ولا يردُّه فيجب الإيمان به والتصديق بكل ذلك، ولا يُبالى بمن خالف في ذلك من المبتدعة، ولا حجَّة لهم في اعتمادهم في نفي ذلك على التمسُّك بقوله: ﴿ وَخَاتَدَ ٱلنَّبَيِّتَنَ ﴾ [الأحزاب: ٤٠] ويما وردَ في السُّنة من أنه: لا نبيَّ بعدَه، ولا رسولَ، ولا بإجماع المسلمين على ذلك، ولا على أنَّ شرعنا لا يُنسخ. وهذا ثابت إلى يوم القيامة؛ لأنا نقولُ بموجب ذلك كلُّه؛ لأن عيسى \_عليه السلام \_ إنما ينزلُ لقتل الدَّجَّال، ولإحياء شريعة محمد على وليعمل بأحكامها، وليُقيم العدلَ على مقتضاها، وليقهرَ الكفَّارَ، وليُظهرَ للنصارى ضلالتهم، ويتبرَّأ من إفكهم، فيقتلَ الخنزيرَ، ويكسرَ الصَّليبَ، ويضع الجزيةَ، ويأتمَّ بإمام هذه الأمَّة، كما تقدم في كتاب الإيمان.

وفي أخرى: «فيأتي سَبْخَةَ الجَرْفِ فيضربُ رِواقَهُ»، وقال: «فيخرج إليه كلُّ منافقٍ ومنافقة».

رواه أحمــد (٣/ ١٩١)، والبخــاريُّ (١٨٨١)، ومسلــم (٢٩٤٣) (١٢٣).

[٢٨٣٣] وعنه؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «يَتُبَعُ الدَّجالَ من يهود أصبهان سبعون ألفاً عليهم الطيالسة».

رواه البخــاريُّ (٣٤٥٠)، ومسلــم (٢٩٤٤) (١٢٤)، وأبــو داود (٤٣١٥).

والحاصل: أنه لم يأتِ برسالة مستأنفة، ولا شريعة مبتدأة، وإنما يأتي نــزول عيســـى عاضِداً لهذه الشريعة، ومُلتزماً أحكامَها، غيرَ مُغيِّر لشيءِ منها، والمنفيُّ بالأدلة لإحياء شريعة السابقة: إنما هو رسولٌ يزعمُ أنه قد جاء بشرع مبتدأ، أو برسالة مستأنفة، فمن والعمل ادَّعى ذلك كان كاذباً، كافراً قطعاً.

و (قوله: «يتبعُ الدَّجَّالَ من يهود أصبهانَ سبعون ألفاً عليهم الطَّيالِسَة») هي جمع طَيْلَسان بفتح اللام، ولا تكسره العربُ في المشهور، وحكاه البكريُّ بكسر اللام، وهو الكساء. وهو أعجميُّ مُعرَّب، والهاء في جمعه للعجمة. ويدلُّ هذا على أنَّ اليهود أكثرُ أتباعَ الدَّجَّال، ومن يعتقد التجسيم. والرواية المشهورة سبعون ألفاً. اليهود أكثر وعند ابن ماهان: تسعون ألفاً.

[٢٨٣٤] وعن أمِّ شَرِيْكِ، أنَّها سمعتْ النَّبِيَّ ﷺ يقول: «لَيَفِرَّنَّ النَّسِ مَن الدَّجال في الجبال». قالت أمُّ شَرِيْكِ: يا رسول الله! فأين العرب يومئذِ؟ قال: «هم قليل».

رواه أحمد (٦/ ٢٦٤)، ومسلم (٢٩٤٥).

\* \* \*

#### (١٦) بساب

### حديث الجساسة وما فيه من ذكر الدجال

[٢٨٣٥] عن فاطمة بنتِ قيسٍ ـ وكانت من المهاجرات الأول ـ أنّها قالت: نكحتُ ابنَ المغيرةِ، وهو من خيار شباب قريش يومئذٍ، فأصيب في

### (١٦) ومن باب: حديث الجسّاسة

حديث فاطمة هذا في هذه الرواية مخالف للمشهور من حديثها في مواضع، فمنها: قولها فنكحتُ ابنَ المغيرة، فأصيب في أوّل الجهاد مع رسول الله ﷺ فلما تأيّمت خطَبني عبدُ الرحمن بن عوف. وظاهرُه أنها تأيّمت عنه بقتله في الجهاد، وهو خلاف ما تقدّم في كتاب الطلاق أنها بانت منه بتطليقة كانت بقيت لها من طلاقها، وكذلك قالت في الرواية الأخرى المذكورة في هذا الباب. قالت: طلّقني بعلي ثلاثاً، فأذنَ لي النبيُ ﷺ أن أعتد في أهلي، وهذا هو المشهور عند العلماء على ما قاله القاضي أبو الوليد الكِنانيّ وغيره، وقد رامَ القاضي أبو الفضل تأويلَ هذا، فقال: لعل قولَها: أصيب في أول الجهاد مع النبيّ ﷺ إنما أرادت به عد فضائله وذكرَ مناقبه كما ابتدأت بالثناء عليه، وهو قولُها: من خير شباب قريش. قال: وإذا كانَ هذا لم يكن فيه معارضة.

# أوَّل الجهاد مع رسول الله ﷺ فلما تأيَّمتُ خطبني عبدُ الرحمن بنُ عوفٍ في

ومنها: أنَّ ظاهرَ قولها: أنه قُتل مع رسول الله على في الجهاد في أوَّله. وقد اختلف في وقت وفاته، فقيل: مع علي بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ باليمن إثرَ طلاقها، ذكرَ ذلك أبو عمر بن عبد البَرّ. وقيل: بل عاش إلى أيّام عمرَ، وذكرت له معه قصة في شأن خالد بن الوليد، ذكر ذلك البخاري في التاريخ، وقد تقدَّم قولُ القاضي أبي الفضل، ولعلَّ قولَها: أصيب مع رسول الله على بغير القتال، إمَّا بجرح، أو بشيء آخر، والله تعالى أعلم.

ومنها: أنها قالت: فلما كلَّمني رسولُ الله على قلت: أمري بيدك، فأنكحني من شئت، فقال: «انتقلي إلى أُمِّ شريك» فظاهرُ هذا أنَّه أمرَها بالانتقال إلى أمَّ شريك، فظاهرُ هذا أنَّه أمرَها بالانتقال إلى أمَّ شريك، ثم إلى ابن أُمِّ مكتوم، إنما كان بعد انقضاء عدتها، وبعد أن خُطبت، وفوَّضت أمرَها للنبيِّ على وليس الأمرُ كذلك، وإنما كان ذلك في حال عِدَّتها لمَّا خافت عورة منزلها، على المشهور، أو لأنها كانت تؤذي أحماءَها، على ما قاله سعيد بن المسيب كما تقدَّم.

ومنها: أنها نسبت أمَّ شريك إلى الأنصار، وليس بصحيح، وإنما هي قرشية من بني عامر بن لؤيّ، واسمها غُزَيّة، كذا وجدته مقيّداً في أصل يُعتمد عليه، وكُنيت بابنها شَريك، وقيل اسمها: غُزَيْلة، حكى هذا كلَّه أبو عمر.

ومنها: قوله: ﴿ولكنْ انتقلي إلى ابن عمَّك عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم وهو رجل من فهرٍ، فهر قريش، وهو من البطن الذي هي منه». قال القاضي أبو الفضل: والمعروف خلاف هذا، وليس بابن عمّها، بل: هي من مُحارب بن فهر، وهو من بني عامر بن لؤيّ، وليسا من بطن واحد، واختلف في اسم ابن أمّ مكتوم، والصحيح: عبدُ الله.

و (قولها: فلما تأيّمتُ خطبني عبدُ الرحمن بن عوف في نفر) أي: فلما انقضت عِدَّتُها، وحلَّت للأزواج، وقد تقدَّم أنَّ الأيُم: هي التي لا زوجَ لها.

نفرِ من أصحاب محمدٍ ﷺ، وخطبني رسولُ الله ﷺ على مولاهُ أسامةَ بن زيدٍ، وكنت قد حُدِّثْتُ: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «من أحبَّني فليحبَّ أسامة ، فلما كلَّمني رسولُ الله ﷺ قلت: أمري بيدكَ فأنكحني من شئت! فقال: «انتقلي إلى أمِّ شَرِيكِ». \_ وأمُّ شريكِ امرأة غنيةٌ من الأنصار، عظيمةُ النَّفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان \_ فقلت: سأفعل. فقال: «لا تفعلي! إنَّ أُمَّ شَريكِ امرأةٌ كثيرة الضيفان، فإنَّى أكره أن يَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ أو ينكشف الثوبُ عن ساقَيْكِ، فيرى القومُ منكِ ما تكرهين! ولكن انتقلي إلى ابن عمَّك عبدِ الله بن عمرو ابن أمِّ مكتوم». \_ وهو رجل من بني فهْرٍ، فهر قريش، وهو من البطن الذي هي منه ـ فانتقلتُ إليه، فلمَّا انقضت عِدَّتي سمعتُ نداء المنادي \_ منادي رسول الله ﷺ \_ ينادي: الصلاة جامعة، فخرجْتُ إلى المسجد، فصلَّيْتُ مع رسول الله على، فكنتُ في صف النِّساءِ التي تلي ظهور القوم، فلما قضى رسول الله ﷺ صلاتَه جلس على المنبر وهو يضحكُ، فقال: «ليلزمْ كلُّ إنسانِ مُصَلَّاهُ». ثم قال: «أتدرون لم جمعتكم؟ "، قالوا: الله ورسوله أعلم! قال: "إنِّي والله ما جمعتكم لرغبةٍ، ولا لرهبةٍ، ولكنْ جمعتكم؛ لأن تميماً الداريُّ كان رجلًا نصرانيًّا، فجاء فبايع، وأسلم، وحدثني حديثاً وافق الذي كنتُ أحدِّثُكم عن مسيح الدَّجَّال؛ حدَّثني: أنَّه ركب في سفينةٍ بحريةٍ، مع ثلاثين رجلاً من لخم

صحة الوكالة و (قوله: أمري بيدِكَ فَأَنْكِحني مَنْ شئت) دليل على صحة الوكالة في في النكاح .

و (قوله: ﴿إِنِّي أَكْرُهُ أَنْ يَسَقَطُ عَنْكَ خِمَارُكُ، أَو يَنْكَشُفَ الثوب عَنْ سَاقِكَ») دليلٌ على: أَنْ أَطْرَافَ شَعْرِ الْحُرَّة، وَسَاقَيْهَا عُورةٌ، فَيَجِب عليها سَتْرُها في الصلاة، وقد تقدَّم ذلك.

وجُذام، فلعب بهم الموجُ شهراً في البحر، ثم أرفؤوا إلى جزيرةٍ في البحر حتى مغرب الشَّمس، فجلسوا في أقرُب السفينة، فدخلوا الجزيرة، فلقيتهم دابَّةٌ أهلبُ، كثيرُ الشَّعر، لا يدرون ما قُبُلُهُ من دُبُرهِ من كثرة الشَّعرِ، فقالوا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قالوا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قالوا: أَيُّها القوم! انطلقوا إلى هذا الرجل في الدَّير، فإنَّه إلى خبركم بالأشواق! فلما سمَّتُ لنا رجلاً فرِقْنا منها أن تكون شيطانةً! قال: فانطلقنا سراعاً. حتى دخلنا الدَّير، فإذا فيه أعظمُ إنسانِ رأيناه قطُّ خَلْقاً، وأشدُّه وثاقاً، مجموعةٌ يداه إلى عنقه، ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا: ويلك ما أنت؟! قال: قد قَدَرُتُمْ على خبري، فأخبروني ما أنتم؟! قالوا: نحن أناسٌ من العرب، ركبنا في سفينةٍ بحريَّة، فصادَفنا البحر حين اغتلم، فلعب بنا العرب، ركبنا في سفينةٍ بحريَّة، فصادَفنا البحر حين اغتلم، فلعب بنا

و (قوله: «ثم أرفؤوا إلى جزيرة في البحر») أي: لجؤوا إليها، ومرفأ السفينة: حيث ترسي. يُقال: أرفأتُ السفينة: إذا قرَّبتُها من الشَّطِّ، وذلك الموضع مرفأ. وأرفأتُ إليه: لجأتُ إليه.

و (قوله: «فجلسوا في أقرب السّفينة») كذا الرواية المشهورة. قال الإمام: هي القواربُ الصغار يتصرف بها ركَّابُ السفينة، والواحدُ قارب، جاء ها هنا على غير قياس. وأنكرَ غيرُه هذا، وقال: لا يُجمع فاعل على أفعل. قال: وإنما يقال: الأَقْرَبُ فيها: أقربَات السّفينة وأدانيها؛ كأنَّه ما قَرُبَ منها النزول، أو كأنَّه من القرب الذي هو الخاصرة، ويُؤيِّده أن ابنَ ماهان روى هذا الحرف فقال: في أخرَياتِ السفينة، وفي بعضها: في آخر السفينة.

قلتُ: ويشهد لما قاله الإمامُ ما رواه ابنُ أبي شَيْبة في مصنفه: «فقعدوا في قواربِ السفينة»(١) وهذا الجمعُ هو قياس قارَب، ويُقال بفتح الراء وكسرها.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٩٣٦٦).

الموجُ شهراً، ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه، فجلسنا في أقربها، فدخلنا الجزيرة، فلقيتنا دابةٌ أهلبُ كثيرُ الشَّعَرِ، لا يُدْرَى ما قُبُلُهُ من دُبُرِهِ من كثرة الشَّعَرِ، فقلنا: ويلك ما أنت!؟ فقالت: أنا الجسَّاسَةُ. قلنا: وما الجسَّاسَةُ؟ قالت: اعْمِدُوا إلى هذا الرَّجل في الدَّيْرِ؛ فإنَّه إلى خبركم بالأشواق، فأقبلنا إليك سراعاً، وفَزِعْنا منها، ولم نأمَنْ أن تكون شيطانةً! فقال: أخبروني عن نخل بَيْسانَ؟ قلنا: عن أيِّ شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها: هل يثمر؟ قلنا له: نعم. قال: أما إنه يوشكُ أن لا تُثْمِرَ. قال: أخبروني عن بحيرة الطبريَّة؟ قلنا: عن أيِّ شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماءٌ؟ قالوا: هي بحيرة الطبريَّة؟ قلنا: أما إن ماءَها يوشِكُ أن يذهب! قال: أخبروني عن عين كثيرةُ الماء. قال: أمَا إنَّ ماءَها يوشِكُ أن يذهب! قال: أخبروني عن عين رُغَرَ؟ قالوا: عن أيِّ شأنها تستخبر؟ قال: هل في العين ماءٌ؟ وهل يَزْرَعُ

و (قوله: «فلقيتهم دابَّةٌ أَهْلَبُ») أي: غليظة الشعر، والهَلَبُ: ما غَلُظَ من الشعر، ومنه المهلبة، وهو شعر الخِنزير الذي يخرز به. وذكرَ أهلبَ حملًا على المعنى، وكأنه قال: حيوانٌ أهلبُ أو شخص، ولو راعى اللفظ لقال هلباء، لأن قياس أهلب هلباء كأحمر وحمراء.

و (قوله: «ما أنتِ؟») اعتقدوا فيها أنها مما لا يعقلُ، فاستفهموا بـ «ما» ثم إنها بعد ذلك كلَّمتهم كلامَ مَنْ يعقل، وعند ذلك رهبوا أن تكون شيطانة؛ أي: خافوا من ذلك.

و (قوله: «أنا الجَسَّاسَة») بفتح الجيم وتشديد السين الأولى. قيل: سمَّت نفسَها بذلك لتجسُّسِها أخبارَ الدَّجَّال. من التجسُّس بالجيم، وهو الفحص عن الأخبار، والبحث عنها، ومنه الجاسوس. وقد روي عن عبد الله بن عمرو \_ رضي الله عنهما \_ أن هذه الدابَّة: هي دابَّةُ الأرض التي تخرجُ للناس في آخر الزمان فتكلِّمُهم.

أهلُها بماء العين؟ قلنا له: نعم هي كثيرة الماء، وأهلُها يزرعون من مائها. قال: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة، ونزل يثربَ. قال: أقاتلَهُ العربُ؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه: أنّه قد ظهر على من يليه من العرب، وأطاعوه. قال لهم: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. قال: أمّا إنّ ذاكَ خيرٌ لهم أن يطيعوه، وإنّي مُخبِركم عنّي، إني قلنا: المسيح، وإنّي أوشك أن يُؤذنَ لي في الخروج، فأخرجَ فأسيرَ في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلةً غيرَ مكة وطيبة، فهما مُحرَّمَتانِ عليّ كلتاهما، كلّما أرَدْتُ أنْ أدخلَ واحدةً، أو واحداً منهما. استقبلني مَلَكٌ بيده السيف صَلْتاً، يَصُدُني عنها، وإنّ على كل نَقْبِ منها استقبلني مَلَكٌ بيده السيف صَلْتاً، يَصُدُني عنها، وإنّ على كل نَقْبِ منها

و (قوله: «قد قَدَرْتُم على خبري») أي: اطَّلعتُم عليه، وقَدَرْتُم على الوصول إليه.

و (قوله: الحادَفْنا البحرَ قد اغتلمَ) أي: قد هاج، وجاوز حدَّه ومنه الغُلْمَةُ، وهي شِدَّة شهوةِ النِّكاح. وبَيْسان: بفتح الباء، ولا تُقال بالكسر. وزُغَرُ: بالزاي المضمومة، والغين المعجمة على وزن نُغَر، وهما معروفان بالشام. ونبيُّ الأُميِّينَ: هو محمّد في والأميُّون العربُ؛ لأن الغالبَ منهم لا يكتبُ ولا يَحسِبُ، كما قال في: "إنَّا أُمَّةُ أُميَّةٌ لا نكتبُ، ولا تَحْسِبُ، أن فكأنَّهم باقون على أصل ولادة الأمِّ لهم، فنُسبَ الأُمِّيُّ إليها. هذا أولى ما قيل فيه. وقد تقدَّم القولُ في تسمية المدينة طيبة، وطابة، وأن كلَّ ذلك مأخوذٌ من الطيب.

و (قوله: «استقبلني مَلَكٌ بيده السيفُ صَلْتاً») أي: مجرداً عن غِمْدِه. قال ابن السَّكيت: فيه لغتان، فتح الصاد وضمها. والمِخْصرة؛ بكسر الميم: عصاً، أو قضيب كانت تكون مع الملك إذا تكلَّم، وقد تقدَّم ذكرها.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۷۶۱)، وأبو داود (۲۳۱۹)، والنسائي (٥/ ۱۳۹).

ملائكة يحرسونها». قالت: قال رسول الله على: «وطعن بمخصرته في المنبر، (هذه طيبة ! هذه طيبة ! هذه طيبة !) يعني: المدينة، ألا هل كنتُ حدَّثتكم ذلك ؟!». فقال الناس: نعم. «فإنّه أعجبني حديثُ تميم: أنّه وافق الذي كنتُ أحدِّثكم عنه، وعن المدينة، ومكة ! ألا إنّه في بحر الشّام، أو بحر اليمن، لا، بل من قبل المشرق! ما هو من قبل المشرق! ما هو من قبل المشرق! ما هو ؟» وأوما بيده إلى المشرق قالت : فحفظتُ هذا من رسول الله على المشرق .

وفي رواية: أنَّ الشعبي سأل فاطمة بنت قيسٍ عن المطلَّقة ثلاثاً؛ أين تعتدُّ؟ قالت: طلقني بعلي ثلاثاً، فأذِن ليَ النَّبيُّ عَلَيْ أَنْ أَعْتَدَّ في أهلي. قالت: فنُودِي في النَّاس: الصلاة جامعةً! قالت: فانطلقت فيمن انطلق من النَّاس. قالت: فكنتُ في الصفِّ المقدَّمِ من النساء، وهو يلي المؤخَّر من الناس. قالت: فكنتُ في الصفِّ المقدَّمِ من النساء، وهو يلي المؤخَّر من الرِّجال. قالت: فسمعتُ النبي عَلَيْ وهو على المنبر يخطبُ. وذكره، وزاد فيه، قالت: وكأنما أنظر إلى النبيِّ عَلَيْ وأهوى بمِخصرتِهِ إلى الأرض، وقال: «هذه طيبةً!» يعنى: المدينة.

رواه أحمد (٦/٣٧٣ و ٣٧٤)، ومسلم (٢٩٤٢) (١١٩ و ١٢٠)، وأبو داود (٤٣٢٦)، وابن ماجه (٤٠٧٤).

\* \* \*

و (قوله: «ألا إنَّه في بحر الشام، أو بحر اليمن، لا! بل من قبلَ المشرق، ما هو من قبل المشرق») ما هو هذا كلَّه كلامٌ ابتدىء على الظَّنِّ، ثم عرضَ الشكّ، أو قَصَدَ الإبهامَ، ثم بقي ذلك كلَّه، وأضرب عنه بالتحقيق، فقال: لا! بل من قبلِ المشرق، ثم أكَّد ذلك بما الزائدة، وبالتكرار اللَّفظي، فما فيه زائدة، لا نافية، وهذا لا بُعْد فيه؛ لأن النبيَّ عَيِي بشرٌ يظنُّ ويشكُّ، كما يسهو وينسي إلا أنه

# (۱۷) بساب كيف يكون انقراض هذا الخلق وتقريب الساعة وكم بين النفختين

[٢٨٣٦] عن عبد الله بن عمرو، وجاءه رجل فقال: ما هذا الحديث الذي تُحَدِّث به؟ تقول: إنَّ الساعة تقوم إلى كذا وكذا. فقال: سبحان الله! ـ أو: لا إله إلا الله، أو كلمةً نحوهما ـ لقد هممتُ ألا أحدِّث أحداً شيئاً أبداً! إنَّما قلت: إنَّكم سترون بعد قليلٍ أمراً عظيماً، يُحرَّق البيتُ، ويكون،

لا يتمادى، ولا يُقرّ على شيء من ذلك؛ بل: يُرشد إلى التحقيق، ويُسلك به سواءً الطريق. والحاصل من هذا: أنه على ظنّ أن الدَّجَال المذكور في بحر الشام؛ لأن تميماً إنما ركب في بحر الشام، ثم عرض له أنّه في بحر اليمن؛ لأنه يتصلُ ببحر متصل ببحر اليمن، فيجوز ذلك. ثم أطلعه العليم الخبير على تحقيق ذلك فحقّق، وأكّد. وتاهت السفينة: صارت على غير اهتداء. والتيه: الحيرة. والرُّواق: سقف في مُقدَّم البيت، ويُجمع في القِلَّة: أروقة، وفي الكثرة: روقاً.

### (١٧) ومن باب: كيف يكون انقراض هذا الخلق

(قوله: لقد هممت ألا أُحَدِّث أحداً شيئاً أبداً) إنما قال ذلك؛ لأنهم نسبوا إليه ما لم يقل، فشقَّ ذلك عليه، ثم إنَّه لما علمَ أنه لا يجوز له ذلك، ذكرَ ما عنده من علم ذلك.

و (قوله: يُحرَّقُ البيتُ) قد كان ذلك في عهد ابن الزبير، وذلك أن يزيدَ بن معاوية وجَّه من الشام مسلمَ بن عُقبة المدنيّ في جيش عظيم لقتال ابن الزبير، فنزلَ بالمدينة، وقاتلَ أهلَها، وهزمَهم، وأباحها ثلاثة أيّام، وهي وَقْعَةُ الحَرَّة، وقد قدَّمنا ذكرها ثم سارَ يُريد مَكَّة، فمات بقُدَيْد، ووليَ الجيشَ الحُصَينُ بن نمير، وسارَ إلى

ويكونُ... ثم قال: قال رسول الله على: "يخرجُ الدَّجالُ في أمتي، فيمكُثُ أربعين ـ لا أدري أربعين يوماً، أو أربعين شهراً، أو أربعين عاماً لفيبعث الله عيسى ابن مريمُ كأنَّه عروةُ بنُ مسعودٍ، فيطلبه فيُهلِكُهُ. ثم يمكث الناس سبع سنين. ليس بين اثنين عداوةٌ. ثُمَّ يرسلُ الله ريحاً باردة من قبل الشَّام، فلا يبقى على وجه الأرضِ أحدٌ في قلبه مثقالُ ذرَّة من خير أو إيمانِ إلا قبضته، حتى لو أنَّ أحدكم دخل في كَبِد جَبلِ لدخَلتهُ عليه حتى تقبضهُ!». قال: سمعتُها من رسول الله على قال: "فيبقى شرارُ الناسِ في خِفةِ الطيرِ، وأحلام السباع، لا يعرفُون معروفاً، ولا ينكرُون مُنكراً، في تمثلُ لهم الشَّيطانُ، فيقولُ: ألا تستجيبونَ؟! فيقولون: فما تأمرُنا؟ فيتمثلُ لهم الشَّيطانُ، فيقولُ: ألا تستجيبونَ؟! فيقولون: فما تأمرُنا؟ فيأمُرُهُم بعبادةِ الأوثانِ، وهم في ذلك دارٌّ رِزْقُهُمْ، حَسَنٌ عَيْشُهم، ثم ينفَح في الصُّورِ فلا يسمعُه أحدٌ إلا أصغَى لِيتاً، ورَفعَ لِيتاً». قال: "وأوّل من في الصُّورِ فلا يسمعُه أحدٌ إلا أصغَى لِيتاً، ورَفعَ لِيتاً». قال: "وأوّل من

مكَّة فحاصرَ ابن الزبير، وأُحرقتِ الكعبةُ حتى انهدمَ جدارها، وسقط سقفها، وجاء الخبر بموت يزيد فرجعوا.

و (قوله: «فيمكثُ أربعين» لا أدري أربعينَ يوماً، أو شهراً، أو سنةً) هذا الشكُ من عبد الله بن عمرو، وقد ارتفع بالأخبار السابقة أنه أربعون يوماً على التفصيل المُتقدِّم.

و (قوله: «لو أنَّ أحدَكم دخلَ في كَبِدِ جَبَل») كذا صحيح الرواية، ووقع في بعض النسخ: «كبد رجل»، وهو مثل قُصد به الإغياء، وكبد الشيء: داخلُه.

و (قوله: «ويبقى شرار الناس، في خِفَّة الطير، وأحلام السباع») أي: هم في مسارعتهم، وخِفَّتهم إلى الشرور، وقضاء الشهوات، وغلبة الأهواء، كالطير لخِفَّة طيرانه، وهم في الإفساد والعدوان كالسِّباع العادية. والصُّور: قَرْنٌ يُنفخ فيه، كما جاء في الحديث. وأصغى: أمالَ، واللِّيت: صفحةُ العُنْق، وهو جانبه.

يسمعُهُ رجلٌ يلوط حَوْضَ إبلِهِ ". قال: "فيصْعَقُ، ويَصْعَقُ الناسُ. ثم يرسل اللَّهُ \_ أو قال: يُنْزِلُ الله \_ مطراً كأنَّه الطَّلُ \_ أو الظَّلُ \_ (نُعْمان الشَّاكُ) فتنبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى، فإذا هُمْ قِيَامٌ ينظرون. ثم يقال: يا أيها الناس! هَلُمَّ إلى ربِّكم! وَقِفُوهُم إنّهم مسؤولونَ ". قال: "ثم يقال: أخرِجُوا بَعْثَ النارِ. فيقال: مِنْ كَمْ ؟ فيقال: من كلِّ ألف، تسعمئة وتسعة وتسعين ". قال: "فذاك يوم يجعلُ الوالدانَ شِيبًا، وذلك يوم يُحْشَفُ عن ساقِ».

و (قوله: «كأنه الطَّلُّ، أو الظَّلُّ») هذا شكّ، والأصحّ أنه الطَّلُّ بالطاء المهملة، لقوله في حديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_: «ثم ينزلُ من السماء ماءً»، وفي حديث آخر: «كَمَنِيُّ الرجال». وهلمُّوا؛ أي: تعالوا وأقبلوا، وقد تقدَّم أن فيها لغتين، وقد روي هنا بالوجهين: هلمُّوا، وهلمَّ.

و (قوله: «ثم يُقال أخرجوا بعثَ النّار») قد تقدَّم في الإيمان: أن الذي يُقال له ذلك: آدم ـ عليه السلام ـ، والجمع بينهما بأنَّ المأمورَ أولاً: آدم، وهو يأمرُ الملائكةَ بالإخراج، ومعنى الإخراج هنا بتمييز بعضهم من بعض، وإلحاق كلِّ طائفة بما أُعدَّ لها من الجنّة أو النّار.

و (قوله: الفذلك يومٌ يجعلُ الولدانَ شيباً») الولدان: جمع وليد، وهو الصغير. يقال عليه: من حين الولادة إلى أن يرجع جَفْراً. وشيباً: جمع أشيب؛ أي: يصيرُ الصغير أشيبَ لشدَّة أهوال ذلك اليوم. وقيل: هذا على التهويل والتمثيل، كما قال أبو تمام:

## خُطُوبٌ تُشَيِّب(١) رَأْسَ الوَلِيدِ

و (قوله: ﴿وَذَلَكَ يُومَ يُكَشَّفُ عَنْ سَاقٍ﴾) معناه ومعنى ما في كتاب الله تعالى

<sup>(</sup>١) في (ع): شَيبَتْ.

رواه أحمد (١٦٦/٢)، ومسلم (٢٩٤٠) (١١٦)، والنسائي في الكبرى (١١٦).

[۲۸۳۷] عن عائشة، قالت: كانت الأعراب إذا قَدِمُوا على رسول الله ﷺ سألوه عن الساعة: متى الساعة؟ فنظر إلى أحدث إنسانٍ منهم فقال: «إنْ يعشُ هذا؛ لم يدْرِكُه الهَرَمُ؛ قامت عليكم ساعَتُكُم».

رواه البخارئي (٦٥١١)، ومسلم (٢٩٥٢).

من ذلك واحد، وهو عبارة عن شِدَّة الحال وصُعوبة الأمر. قاله ابن عبَّاس في الآية. يُقال: كشفتِ الحربُ عن ساقها. قال الشاعر:

قَـدْ حَلَّـتِ الحَـرْبُ بِكُـمْ فَجُـدُوا وكَشَفَـتْ عَـنْ سـاقِهـا فَشُـدُوا وقَال آخر:

كَشَفَتْ لَكُمْ عَنْ سَاقِهِا وَبَدا مِنَ الشَّرِّ الصَّرَاحُ

وأصلُه: أن المُجِدَّ في الأمر يشدُّ إزارَه، ويرفعُه عن ساقه. قال قتادة: يُقال للواقع في أمر عظيم يحتاج إلى الجِدِّ: قد كشفَ ساقه. قال الشاعر:

في سَنَةٍ قَدْ كَشَفَتْ عَنْ سَاقِها حَمْراهُ تَبْرِي اللَّحْمَ عَنْ عُراقِها

قلت: وهذا المعنى بَيِّنٌ في هذا الحديث فتأمَّلْ مَسَاقه، وعليه تُحمل الآية، ولا يُلتفت إلى غير ذلك مما قيل فيها.

و (قوله: «إن يعشْ هذا لم يُدْرِكُهُ الهَرَمُ، قامتْ عليكم ساعتُكم») هذه الرواية: رواية واضحة حسنة، وهي المُفَسِّرَةُ لكلِّ ما يردُ في هذا المعنى من الألفاظ المشكلة، كقوله في حديث أنس \_ رضي الله عنه \_: «حتى تقومَ الساعة»، وفي لفظ آخر: «القيامة»، فإنه يعني به: ساعة المخاطبين وقيامتَهم، كما تقدَّم في تفسير الراوي، لقوله: يعنى بذلك: أن ينخرمَ ذلك القَرْنُ.

[۲۸۳۸] ومن حديث أنسٍ، قال: «إنْ عُمِّرَ هذا، لم يدْرِكُه الهرَمُ حتَّى تقوم الساعةُ»، قال أنس: ذلك الغلام من أترابي يومثذٍ.

رواه مسلم (۲۹۵۳) (۱۳۸).

[٢٨٣٩] وعنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿بُعِثْتُ أَنَا والسَاعَةُ كهاتين ، قال: وضمَّ السَّبَّابة والوسطى.

رواه أحمــد (١٢٣/٣)، والبخــاريُّ (٢٥٠٤)، ومسلــم (٢٩٥١) (١٣٥)، والترمذيُّ (٢٢١٤).

[٢٨٤٠] وعن أبي هريرة \_ يَبْلُغُ به النّبيَّ ﷺ قال: «تقوم الساعةُ والرجلُ يحلُبُ اللّفَحَةَ فَمَا يَصِلُ الإناءُ إلى فيه حتى تقومَ، والرجُلانِ يَتَبَايَعانِ الثوب، فما يتبايعانه حتى تقومَ، والرجلُ يَلِطُ في حَوْضِهِ، فما يَشُدُرُ حتى تقومَ».

رواه أحمد (٢/ ٣٦٩)، والبخاريُّ (٦٥٠٦)، ومسلم (٢٩٥٤).

و (قوله: ﴿بُعِثُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتِينَ وَضَمَّ بِينِ السَّبَابَةِ وَالْوَسَطَى) رَوِيَتَهُ: بَعِثُهُ ﷺ دليل ﴿أَنَا وَالسَّاعَةُ ﴾ بالضم والفتح، فالضمُّ على العطف، والفتحُ على المفعول معه، على قرب والعامل بُعثت. وكهاتين: حال، أي: مقترنين، فعلى النصب يقع التشبيه بالضم، وعلى الرفع يحتمل هذا ويحتملُ أن يقع بالتفاوت الذي بين السَّبابة والوسطى فتأمَّلُه. ويدلُّ عليه قول قتادة في بعض رواياته: ﴿كَفْضُلُ إَحَدَاهُمَا عَلَى الأَخْرَى ﴾، وحاصلُه تقريب أمر الساعة التي هي القيامة، وسرعة مجيئها، وهذا كما قال: ﴿ فَقَدَّجَاءَ أَشَرَاطُهَا ﴾ [محمد: ١٨] قال الحسن: أوَّلُ أشراطها: محمد ﷺ.

و (قوله: «تقومُ الساعةُ والرجل يَحْلُبُ اللَّقحة فما يصلُ الإناء إلى فيه حتى تقوم... الحديث») وقد تقدَّم أن اللَّقحة: الناقة ذات اللبن. ويلوطُ حوضَه،

[٢٨٤١] وعنه؛ قال: قال رسول الله على: "ما بين النفختين أربعون». قالوا: يا أبا هريرة! أربعون يوماً؟ قال: أبيتُ! قالوا: أربعون شهراً؟ قال: أبيتُ!». ثم يُنْزِلُ اللّهُ من السّماء ماء فَيَنْبُتُون كما يَنْبُتُ البقلُ»، قال: "وليس من الإنسان شيء إلا يَبْلى؛ إلا عَظْماً واحداً».

ويتلوَّط في حوضه؛ أي: يُصلحُه ويطيُّنُه، ويُروى: يلطُّ حوضَه بمعناه، ويُقال: لاط حوضَه يليطه: إذا طيَّنه، وحاصل لاط حوضَه يليطه: إذا طيَّنه، وحاصل هذا الحديث: أنَّ الساعة تقومُ بغتة كما قال تعالى: ﴿ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَهْنَةٌ ﴾ [الأعراف: ١٨٧].

و (قوله: «ما بين النفختين أربعون») يعني: نفختي الصعق والبعث، يُشير إلى قوله تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَرَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يُنْظُـرُونَ ﴾ [الزمر: ٦٨].

و (قول أبي هريرة: أبيتُ أبيتُ، لما سُئلَ عن الأربعين ما هي) يدل على: أنه كان عنده من ذلك علم، وامتنعَ من بَثّه؛ لأنه لا ترهقُ إليه حاجة، ولا يتعلّق به عمل، ويحتملُ أن لا يكون عندَه علم من ذلك.

و (قوله: أبيتُ؛ أبيتُ) يعني أبيت أن أسألَ عن ذلك النبيَّ ﷺ، وفيه بُعْد.

و (قوله: «ثم يُنزلُ اللَّهُ من السماء ماءً») يعني به بعد نفخة الصَّعْق ينزل هذا الماء الذي هو كمنيّ الرجال، فتتكون فيه الأجسام بقدرة الله تعالى، وعن ذلك عبَّر بقوله: فينبُنُون كما ينبتُ البَقْل، فإذا تهيَّأت الأجسام، وكملت، نُفخ في الصور نفخة البعث، فخرجتِ الأرواحُ من المحال التي هي فيها. قال بعضُهم: فتأتي كلُّ روح إلى جسده فيُحييها الله تعالى، كلُّ ذلك في لحظة، بدليل قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا هُمِّ قِيامٌ يَنظُرُونَ ﴾ [الزمر: ٦٨].

في روايةٍ: ﴿لا تأكله الأرض أبداً وهو عَجْبُ الذَّنَب، ومنه يُركَّبُ الخَلقُ يوم القيامة﴾.

وفي أخرى: «منه خُلِقَ، وفيه يُرَكُّبُ..

رواه البخاريُّ (٤٨١٤)، ومسلم (٢٩٥٥) (١٤١ و ١٤٢)، وأبو داود (٤٧٤٣)، والنسائي (٤/١١).

\* \*

و (قوله: «كلُّ ابن آدم تأكلُه الأرضُ») أي: تبليه، وتُصَيَّرُهُ إلى أصله الذي هو التراب، هذا عموم مُخصَّص بقوله ﷺ: «حرَّم الله تعالى على الأرض أن تأكلَ أجسادَ الأنبياء» (۱). وبقوله ﷺ: «المُؤذِّنُ المحتسبُ كالمُتشخَّط في دمِه، وإن مات لم يُدَوِّدُ في قبره (۲). وظاهر هذا: أنَّ الأرض لا تأكلُ أجسادَ الشهداء، والمؤذنين الأرض لا تأكلُ المحتسبين، وقد شوهد هذا فيمن اطلع عليه من الشهداء، فوُجدوا كما دُفنوا بعد أجساد الشهداء الموذنيين، وقد شوهد هذا فيمن اطلع عليه من الشهداء، فوُجدوا كما دُفنوا بعد والموذنيين والموذنيين وغيرها. وعَجْبُ الذَّنب: يُقال بالباء والميم، وهو المحتسبين جزءٌ لطيف في أسفل الصُّلْب، وقيل: هو رأس العُصْعُص، كما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب البعث من حديث أبي سعيد الخدري، وذكر الحديث: قيل: في كتاب البعث من حديث أبي سعيد الخدري، وذكر الحديث: قيل:

و (قوله: منه خُلقَ وفيه يُركَّـب) أي: أول ما خُلق من الإنسان هو، ثم إن الله تعالى يبقيه إلى أن يُركب الخلق منه تارة أخرى.

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) رواه ابن عساکر (۳/ ۱۵۷).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الكبير (١٢/ ١٣٥٥٤)، وانظره في الترغيب والترهيب (٣٧٧).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حبان (٣١٤٠) بلفظ: د. . . منه يَنْشَأُه.

#### (۱۸) باب

# المبادرة بالعمل الصالح والفتن وفضل العبادة في الهرج

[٢٨٤٢] عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله على قالَ: «بادروا بالأعمال سِتَّا: طُلُوعَ الشمس من مغربها، أو الدُّخانَ، أو الدَّجَالَ، أو الدَّبَّةَ، أوْ خَاصَةَ أحدِكُم، أوْ أَمْرَ العامَّة».

وفي روايةٍ: «الدَّجَّالَ، والدُّخانَ، ودابَّةَ الأرضِ، وطلُوعَ الشمس من

### (۱۸ و ۱۹ و ۲۰) ومن بساب:

# المبادرة بالعمل الصالح الموانع والفتن(١)

(قوله: «بادِرُوا») أي: سابقوا بالأعمال الصالحة، واغتنموا التَّمكُّنُ منها قبلَ أن يُحال بينكم وبينها بداهية من هذه الدواهي المذكورة، فيفوت العملُ للمانع، أو تعدمُ منفعته لعدم القبول، وقد تقدَّم القول على أكثر هذه الست.

و (قوله: «وخاصَّةُ أحدكم») يعني به: الموانع التي تخصُّه مما يمنعُه العملُ، كالمرض، والكِبَر، والفقرُ المُنْسي، والغنى المُطْخِي، والعيال والأولاد، والهموم، والأنكاد، والفِتن، والمِحن إلى غير ذلك مما لا يتمكَّن الإنسان مع شيء منه من عمل صالح، ولا يسلمُ له، وهذا المعنى هو الذي فصَّلَه في حديث آخر حيث قال: «اغتنم خمساً قبل خمس: شبابَك قبل هَرَمِك، وصحِّتِك قبل سُقْمِك، وفراغَك قبل شُغْلِك، وغِناكَ قبل فَقْرِكَ، وحياتك قبل مَوْتِك، (٢).

الحثّ على الإسراع بالأعمال الصالحة

<sup>(</sup>۱) شرح المؤلف \_رحمه الله \_ تحت هذا العنوان: هذا الباب والبابين التاليين له وهما: باب: إغراء الشيطان بالفتن. وباب: قوله ﷺ: «لتتبعنَّ سنن الذين من قبلكم...». (۲) رواه الحاكم (٣٠٦/٤).

مغربها، وأمْرَ العامةِ، وخُوَيِّصَةَ أُحدِكُمْ.

رواه أحمد (۲/ ۳۲٤)، ومسلم (۲۹٤۷) (۱۲۸ و ۱۲۹).

[٢٨٤٣] وعن مَعْقِلِ بن يَسارٍ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «العبادةُ في الهَرْجِ كَهِجْرَةِ إِلَيَّ».

رواه أحمد (٥/٥٧)، ومسلم (٢٩٤٨)، والتـرمـذيُّ (٢٢٠١)، وابن ماجه (٣٩٨٥).

格 格 格

و (قوله: ﴿وأمر العامّة﴾) يعني: الاشتغال بهم فيما لا يتوجَّه على الإنسان بعض مفاسد فرضه؛ فإنهم يُفسدون من يقصد إصلاحَهم، ويُهلكون من يريدُ حياتهم، لا سيما العامة في مثل هذه الأزمان التي قد مَرِجَتْ فيها عهودهم وخانت أماناتهم، وغلبت عليهم الجهالاتُ والأهواء، وأعانهم الظَّلَمة والسفهاء، وعلى هذا فعلى العامل بخويِّصَةِ نفسه، والإعراض عن أبناء جنسه إلى حلول رمسه، أعاننا الله على ذلك بفضله، وكرمه. وقد جاءت هذه الستة في إحدى الروايتين، معطوفة بـ (أو) فيجوز أن تكون للتنويع، أي: اتقوا أن يصيبَكم أحدُ هذه الأنواع، ويصحُ أن تكون بمعنى الواو، كما جاء في الرواية الأخرى.

و (قوله: «العبادةُ في الهَرْج كهجرةٍ إليّ) قد تقدَّم: أنَّ الهرجَ: الاختلاط فَضْل العبادة والارتباك، ويُراد به هنا الفتن والقتل، واختلاط الناس بعضهم في بعض، في الهَرْج فالمُتمسّك بالعبادة في ذلك الوقت، والمنقطع إليها المعتزلُ عن الناس أجرُه كأجر المُهاجر إلى النبيّ على لأنه يناسبُه من حيث أن المهاجرَ قد فرَّ بدينه عمن يصدُّه عنه إلى الاعتصام بالنبي على وكذلك هو المنقطع للعبادة فرَّ من النَّاس بدينه إلى الاعتصام بعبادة ربَّه، فهو على التحقيق قد هاجرَ إلى ربَّه، وفرَّ من جميع خلقه.

# (١٩) بساب إغراء الشيطان بالفتن

[٢٨٤٤] عن جابرٍ، قال: سمعتُ النّبيَّ ﷺ يقول: ﴿إِنَّ الشَّيطان قَدْ أيس أَنْ يَعْبُدَهُ المُصَلُّونَ في جزيرة العرب، ولكنْ في التَّحريش بينهم». رواه أحمد (٣/٣١٣)، ومسلم (٢٨١٢)، والترمذيّ (١٩٣٨).

[٢٨٤٥] وعنه؛ قال: سمعتُ النَّبيَّ ﷺ يقول: ﴿إِنَّ عَرْشَ إِبْلَيْسَ عَلَى البَحْرِ، فيبعثُ سراياه يفتنون النَّاسَ، فأعظمُهم عِنْدَه أعظمُهُم فتنةً».

وفي أخرى: «إنّ إبليس يضعُ عرشه على الماء، ثم يبعثُ سراياه،

يأسُ الشيطان و (قوله: «إنَّ الشيطانَ قد يشسَ مِن أن يعبدَه المصلُّون في جزيرة العرب») من أن يُعبد في يعني \_ والله أعلم \_: أن المسلمينَ في جزيرة العرب ما أقاموا الصلاة فيها، جزيرة العرب ما أقاموا الصلاة فيها، ما دام فيها وأظهروها، لم يظهرُ فيها طائفة يرتدُّون عن الإسلام إلى عبادة الطواغيت والأوثان، ما دام فيها فإذا تركوا الصَّلاة وذهبَ عنهم اسم المُصلِّين، فإذ ذلك يكونون شرارَ الخَلْق، صلاة

فإذا تركوا الصَّلاة وذهبَ عنهم اسم المُصلِين، فإذ ذلك يكونون شرارَ الخَلْق، وهذا إنما يتمُّ إذا قبض الله تعالى المؤمنينَ بالرِّيح الباردة المذكورة في حديث عبد الله بن عمرو \_ رضي الله عنهما \_: «وحينئذ يتمثَّلُ لهم الشيطانُ فيقولُ لهم: ألا تستحيونَ؟ فيقولون: فماذا تأمرُنا؟ فيأمرُهم بعبادة الأوثان وحينئذ تضطربُ أَلْيَاتُ دُوْسٍ حول ذي الخَلَصَة، وتُعبد اللَّات والعُزَّى». والله أعلم، وقد تقدَّم القول في جزيرة العرب.

و (قوله: «ولكن في التحريش بينهم») أي: في الخلاف، والشرور، والعداوة، والبَغْضاء بينهم حتى تكونَ من ذلك أمثال تلك الفتن العظيمة والخطوب الجسيمة.

و (قوله: ﴿إِنَّ عَرْشَ إِبليسَ على البحرِ ») أي سريرُه، يفعلُ ذلك تكبُّراً على جنوده وأحزابه، وهذا هو العرش الذي رآه ابنُ صيًّاد، كما تقدَّم. وأصلُ العرش:

فأدناهم منه منزلة أعظمُهم فِتنة يجيء أحدُهم فيقول: فعلتُ كذا وكذا. فيقولُ: ما صنعتَ شيئاً! ثم يجيء أحدُهم، فيقولُ: ما تركته حتى فَرَّفْتُ بينه وبين امرأته! قال: فيُدْنِيه منه، ويقولُ: نِعْمَ أنت! قال الأعمش: أراه قال: «فيلتزمُهُ».

رواه مسلم (۲۸۱۳) (۲۲ و ۲۷).

ليس في الكلام سؤال يقتضيه، ولا معنى يُناسبه.

### \* \* \*

#### (۲۰) باب

في قوله عليه الصلاة والسلام: «لتتبعن سنن الذين من قبلكم، وهلك المتنطعون» آخر الفتن

[٢٨٤٦] عن أبي سعيدِ الخُدْرِيِّ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الذين من قبلكم شِبْراً بشبرٍ، وذِراعاً بذراعٍ؛ حتى لو دخلوا جُحْر ضَبُّ

الرفع. ومنه قسوله: ﴿ وَهُو الَّذِيّ أَنْشَأَ جَنَّتِ مَّعْرُوشَتِ وَغَيْرُ مَعْرُوشَتِ ﴾ [الأنعام: ١٤١] أي: منها ما هو مرفوع على ساق وهي الشجر، ومنها ما ليس كذلك، وهو النَّجم.

و (قوله: «فيُدنيه، ويلتزمُه، ويقولُ: نعم أنتَ») كذا وجدته مقيّداً في أصل الشيخ أبي الصبر؛ أي: يقربه منه، ويُعانقه، ويمدحه بـ (نعم) التي للمحمدة، وقد أضمر فاعلها للعلم به من غير شرط، تقديرُه: نعم الحبيب، أو الوليُّ أنتَ. وهذا الإضمار شادٌ؛ لأنه لا يجوز إلا إذا فُسِّر بنكرة منصوبة على التمييز، كما هو المعروف في النحو، ومن قال: إن (نعم) هنا حرف جواب، فليس على صواب إذ

و (قوله: التتَّبِّعُنَّ سُنَنَ الذين مِنْ قبلكم) يروى سُنـن بضم السين وبفتحها،

لاتَّبعتُمُوهم!». قلنا: يا رسولَ الله! آليهودُ والنَّصارى؟ قال: «فمن؟».

رواه أحمد (٣/ ٨٤)، والبخاريّ (٣٤٥٦)، ومسلم (٢٦٦٩).

[٢٨٤٧] وعن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «هلك المُتنَطِّعُونَ \_ قالها ثلاثاً \_ ».

رواه مسلم (۲۲۷۰)، وأبو داود (۲۰۸۵).

[٢٨٤٨] وعن أسامةً بن زيد، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما تركتُ بعدي فتنةً، هي أضرُّ على الرِّجال من النِّساء».

رواه أحمـد (٥/ ٢٠٠)، والبخـاريّ (٥٠٩٦)، ومسلـم (٢٧٤٠)، والترمذيّ (٢٧٨٠).

[٢٨٤٩] وعن أبي سعيدِ الخدريّ، عن النّبيِّ ﷺ قال: «إنَّ الدنيا حلوةٌ خَضِرةٌ. وإنّ الله مستخلِفُكُم فيها، فينظرُ كيف تعملون؟ .......

فبالضم: جمع سُنَّة، وهي: الطريقة المسلوكة، وبالفتح: هو اسم للطريق. والضَّبُ: حِرْدُون الصحراء، والمُتنطعون: المتعمِّقون والغالون، وقد تقدَّم القول في هذا الحديث.

و (قوله: ﴿إِنَّ الدنيا حلوة خَضِرة») أي: مستطابة في ذوقها، مُعْجِبة في منظرها كالثمر المُسْتَحْلي، المعجب المَرْأي.

و (قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ مستخلَفكم فيها») أي: جعلكم فيها خلفاً ممن كان قبلكم؛ فإنها لم تصل إلى قوم إلا بعد ذهاب آخرين.

و (قوله: «فينظرُ كيف تعملون») أي: يُبصر أعمالَكم فيجازي كُلَّا بعمله، إن خيراً فخير، وإن شرّاً فشرُّ.

فاتقوا النَّار، واتَّقُوا النِّساء، فإنَّ أول فتنة بني إسرائيل كانت في النِّساء».

رواه أحمــد (۱۹/۳)، ومسلــم (۲۷٤۲)، والتــرمــذيّ (۲۱۹۱)، وابن ماجه (٤٠٠٠).

[٢٨٥٠] وعن عبد الله بنِ مسعودٍ، عن النَّبيِّ ﷺ قال: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق».

رواه أحمد (١/ ٣٩٤)، ومسلم (٢٩٤٩).

李 华 华

و (قوله: الفاتَّقُوا النَّارَ، واتَّقُوا النِّساءَ) أي: احذروا الأعمال المقرِّبة من التحدير من النار، واحذروا فتنة النساء، فإنهنَّ أوَّلُ فتنة بني إسرائيل، وفتنتهُنَّ على الرجال النساء النساء أَشْدُ كلِّ فتنة، والمِحنةُ بهنَّ: أعظم كلِّ مِحنة؛ لأن النفوسَ مجبولةٌ على الميل النساء اللهنَّ، وعلى اتَّباعِ أهوائهنَّ مع نقص عقولهنَّ، وفساد آرائهن، ومَن مَلَّكَ قِيادَهُ سفيهٌ ناقصٌ فجَدُّه نَاكِصٌ.

(27)

### كتاب التفسير

(۱) بابمن فاتحة الكتاب

وقد تقدم في كتاب الصلاة من حديث أبي هريرة قوله تعالى: «قسمت الصَّلاة بيني وبين عبدي نصفين».

انظر صحيح مسلم (٣٩٥) (٣٨).

\* \* \*

# (٤٢) كـتـاب التفســر

وهو مصدر فسَّر يفسِّر: إذا كشف المراد وبيَّنه، وأصله من الفسر، وهو البيان. يقال: فسرت الشيء أفسِره بالكسر فسراً. والتأويل: صَرْفُ الكلام إلى ما يؤولُ إليه من المعنى، مِن آل إلى كذا: إذا رجع إليه. وقد حدَّه الفقهاءُ فقالوا: هو إبداءُ احتمالٍ في اللفظ معضود بدليل خارج عنه. فالتفسيرُ بيانُ اللفظ، كقوله: ﴿ لاَ رَبِّ فِيهِ ﴾ [البقرة: ٢] أي: لا شكَّ فيه، والتأويلُ: بيانُ المعنى، كقولهم: لا شكَّ فيه عند المؤمنين؛ أو لأنه حنَّ في نفسه، فلا تقبلُ ذاته الشك، وإنما الشكُ وصف الشاك، ونحو ذلك.

[(١) ومن بــاب: من فاتحة الكتاب<sup>(١)</sup>]

وقد تقدم القولُ على قوله: «قسمت الصلاة»، وفي الملائكة.

<sup>(</sup>١) هذا العنوان لم يردُّ في نسخ المفهم، واستدركناه من التلخيص.

### (٢) ومن سورة البقرة

[٢٨٥١] عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: ﴿ خُلِقَتِ الملائكةُ مِنْ مارجِ مِنْ نارٍ، وآدم مما وُصِفَ لكُمٍ .

رواه أحمد (١٥٣/٦)، ومسلم (٢٩٩٦).

[٢٨٥٢] وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سُجَّداً وقولوا حِطَّةٌ يُغْفَرْ لكم خطاياكُم، فبدّلوا،

### (٢) ومن باب: ومن سورة البقرة

(قوله: ﴿خُلِقت الملائكةُ من نور﴾ أي: من جواهر مضيئةٍ منيرة، فكانوا خَيْراً محضاً.

و (قوله: «وخُلِق الجانُّ من مارجٍ من نار») أي: من شواظ ذي لهب، واتقاد، ودُخان، فكانوا شرَّا محضاً، والخيرُ فيهم قليل.

و (قوله: «وخُلق آدم مما تعلمون» (۱) أي: مما أعلمكم به، أي: من تراب صُيِّر طيناً، ثم فخاراً، كما أخبرنا به تعالى في غير موضع من كتابه. والفخار: الطين اليابس، وفي الخبر: «إن الله تعالى لما خلق آدم أمر من قَبَض قبضةً من جميع أجزاء تراب الأرض، فأخذ من حزنها وسهلها، وأحمرها وأسودها، فجاء

ولده كذلك» (۲<sup>)</sup>.

و (قوله: «ادخلوا الباب مسجداً، وقولوا حطّة») هذا الباب: هو الباب الثامن من بيت المقدس. قاله مجاهد. وقيل: باب القرية، وقال أبو علي: باب قرية فيها موسى ـ عليه السلام ـ. وسجَّداً: قال ابن عباس: منحنين ركوعاً. وقال

<sup>(</sup>١) في مسلم والتلخيص: مما وصف لكم.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٤/٠٠٤)، وأبو داود (٤٦٩٣)، والترمذي (٢٩٥٥).

فدخلوا الباب يَزْحَفُون على أَسْتَاهِهِم، وقالوا: حَبَّةٌ في شَعَرَةٍ٠.

رواه أحمــد (٣١٨/٢)، والبخــارئي (٣٤٠٣)، ومسلـم (٣٠١٥)، والترمذيّ (٢٩٥٦).

[٢٨٥٣] وعنه؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «نحن أحق بالشَّكِّ من إبراهيم؛ إذ قال: ربِّ أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال:

غيره: خضوعاً وشكراً لتيسير الدخول. وحطة: بمعنى حطّ، عنّا ذنوبنا، قاله الحسن. وقال ابنُ جبير: معناه الاستغفار. ثعلب: التوبة. قال الشاعر:

فَازَ بِالحِطَّةِ الَّتِي جَعَلَ اللَّهِ مَعْفُورا

الكلبي: تعبّدوا بقولها كفَّارة. وهو مرفوعٌ على أنه خبر ابتداء محذوف؛ أي: مسألتُنا وأمرُنا حطّة.

و (قوله: «فدخلوها يزحفون على استاههم») أي: ينجرّون على ألياتهم فِعْل المُقْعَد الذي يمشي على أليته. يقال: زحف الصبي: إذا مشى كذلك، وزحف البعيرُ: إذا أعيا. وقالوا ـ مستهزئين ـ: "حبة في شُعَرةٍ"، وفي غير كتاب مسلم: «حنطة في شعر»، فعصوا، وتمردوا، واستهزؤوا، فعاقبهم بالرجز، وهو العذابُ بالهلاك. قال ابنُ زيد: كان طاعوناً أهلك منهم سبعين ألفاً.

و (قوله: انحن أحقُّ بالشك من إبراهيم إذ قال: ﴿ رَبِّ أَدِنِي كَيْفَ تُحْمِي الشك في حتّ ٱلْمَوْتَى ﴾ [البقرة: ٢٦٠]») اختلف العلماءُ قديماً وحديثاً في هذا السؤال، هل صَدر عن شكِّ وقع، أم لا؟ فهم فرقتان: المثبتة للشك، والنافية له. فالمثبتون: اختلفوا فيمن وقع له هذا الشكُّ، فمنهم من قال: إنما وَقَعَ الشكُّ لأمَّة إبراهيم، بدليل أول القصَّة، وهــو قــولُــه: ﴿ أَلَمْ تَكُو إِلَى ٱلَّذِى خَاجَّ إِبْرَهِتُمَ فِي رَبِّهِ . . . ﴾ الآيــة [البقرة: ٢٥٨]، فسأل إبراهيمُ ربَّه تعالى أن يُرِيَه وأمَّته كيفيةَ إحياءِ الموتى ليطمئنَّ قَلْبُه بظهور حُجَّته عليهم، ويإزالة الشَّكِّ عنهم. قاله الضَّحَّاكُ، وابنُ إسحاق.

عدم جواز

الأنبياء

ومنهم من قال: الشك من إبراهيم، لكن فيماذا اختلفوا فيه، فمنهم من قال: في الإحياء. حُكِيَ عن ابن عباس أنه قال: دخل قلبَه بعض ما يدخل على القلوب، وهذا لا يصحُّ نقلُه، ولا معناه؛ لأنَّ اللَّهَ تعالى قد أخبر عنه في أول القصة بأنه قال للمحتج عليهم: ﴿ ربي الذي يحيي ويميت ﴾ وكيف يجوز على الأنبياء مثلُ هذا الشك، وهو كُفْرٌ؛ فإنَّ الأنبياءَ متَّققون على الإيمان بالبعث. ومنهم مَن قال: وَقَعَ له الشكُّ في كونه خليلًا، أو في كونه مُجابَ الدعوة، فسأل اللَّه تعالى ودعاه بأن يُرِيَه إحياءَ الموتى حتى يطمئنَّ قلبُه بذلك. ومنهم مَن قال: وقع له شكٌّ في كيفية الإحياء، لا في أصل الإحياء. قال الحسن: رأى جيفة نصفها في البر توزّعها السباع، ونصفها في البحر توزّعها دوابُّ الماء، فلما رأى تفرُّقها أحبُّ أن يرى انضمامها، فسأل ليطمئن قلبُه برؤية كيفية الجمع، كما رأى كيفية التفريق. ويتنزل قولُ نبينا ﷺ: (نحن أحق بالشك من إبراهيم) على هذه الأقوال واحداً واحداً، بحسب ما يليقُ به. وأما النافون للشك فاختلفوا؛ فمنهم من قال: أرى من نفسه الشك، وما شك، ولكن ليجابَ فيزداد قُرْبُه. قال القاضي: وهذا تكلُّفٌ في اللفظ والمعنى. ومنهم من قال: لم يشكُّ إبراهيم، وقولُ نبيُّنا محمد ﷺ: «نحن أحقُّ بالشك من إبراهيم، نفى للشكِّ عنه، لا إثبات له، فكأنه قال: نحن موقنون بالبعث وإحياء الموتى، فلو شكَّ إبراهيمُ لكنَّا نحن أولى بذلك منه، على طريق الأدب، وإكبارِ حال إبراهيم \_عليه السلام \_، لا على جهة أنه وقع شكُّ لواحدٍ منهما. ومنهم مَن قال: إنما جاوب نبيّنا ﷺ بقوله: (نحن أحقُّ بالشك) مَن سَمِعَه يقول: شكّ إبراهيم، ولم يشكّ نبيُّنا، فقال ذلك.

قلتُ: هذه جملةُ ما سمعناه من شيوخنا، ووَقَفْنا عليه في كتب أثمتنا، وكلُّها محتملٌ يرتفعُ به الإشكال، إلا ما حكي عن ابن عباس؛ فإنه قولٌ فاسد، وليس في الآية ما يدلُّ على أنَّ إبراهيم شكَّ؛ بل: الذي تضمَّنته أنَّ إبراهيمَ عليه السلام ـ سأل أن يشاهدَ كيفيةَ جَمْع أجزاء الموتى بعد تفريقها، واتصال

الأعصاب والجلود بعد تمزيقها، فأراد أن يترقّى من علم اليقين إلى عَيْن اليقين، بقوله: (أرنى كيف) طلب مشاهدة الكيفية.

و (قوله تعالى: ﴿ أَوْلَمْ تُؤْمِنَ ﴾ [البقرة: ٢٦٠]) استفهامُ تقرير، كقوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ نُعُمِّرُكُمُ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ ﴾ [فاطر: ٣٧] أي: قد عمرناكم.

و (قوله: ﴿ لِيَطْمَهِنَ قَلْمِ ﴾ [البقرة: ٢٦٠]) أي: بحصول الفرق بين المعلوم برهانا، والمعلوم عياناً. فإذاً لم يكن في الآية ما يدلُّ على شكِّ وقع لإبراهيم، ولا لنبيّنا على شكِّ وإنما صَدَرَ ذلك من نبيّنا على الفرض الذّهني، والتقدير الشرطي، فكأنه قال: لو شكَّ إبراهيمُ في إحياء الموتى لكنا نحن أحقُّ بالشك منه، ولم نشك نحن، فهو أولى وأحق بألا يشك، وهذا هو البرهانُ المسمَّى عند أثمتنا النظّار: البرهان الشرطي المتصل، وأهل المنطق يسمُّونه بالقياس الاستثنائي الذي ينتج منه استثناء عين التالي، ونقيض المقدَّم. على ما هو معروف في موضعه.

تئبت يوسف و (قوله: (ولو لبثتُ في السجن طولَ لبث يوسف لأجبتُ الداعي)) يعني به: عليه السلام الداعي الذي دعاه إلى الخروج من السجن المذكور في قوله تعالى: ﴿ فَلَمّا جَاءَهُ محنة السجن الرّسُولُ قَالَ ارْجِعٌ إِلَى رَبِّكَ فَسَعْلَهُ ... ﴾ الآية [يوسف: ٥٠] يصف يوسف محنة السجن الرّسُولُ قَالَ ارْجِعٌ إِلَى رَبِّكَ فَسَعْلَهُ ... ﴾ الآية [يوسف: ٥٠] يصف يوسف مدّة طويلة، والنفوس متشوّقة إلى المحنة، وأنه أقام في السجن والتضييق عليه مدّة طويلة، والنفوس متشوّقة إلى الخروج من الضيق، والحبس الطويل، لا سيما إذا بُشر بالتخلُّص، ودُعِي إليه. فمقتضى الطبع: المبادرة إلى أول دعوة، والانفلات بمرّة، لكنه لمّا جاءه الداعي لم يبادر لإجابته، ولا استخفّه الفرح بالتخلُّص من محنته، لكنه سكن وثبت إلى أن ظهرت براءتُه وعُلِمت منزلته (١٠). ثم إن نبيّنا على تأدّب معه غاية الأدب، واعترف له بأنه من التثبت والصّبر في أعلى الرُوتَب، وحمده على ذلك، وقدّر أنه: لو امْتُحِن بذلك لبادر إلى التخلُّص من ذلك

<sup>(</sup>١) انظره في تفسير القرطبي (١/ ٤١١).

بلى! ولكن لِيَطمئِنَّ قَلبِي. ويَرْحَمُ الله لوطأ لقد كان يأوي إلى ركنٍ شديد! ولو لَبثْتُ في السِّجن طول لَبْثِ يوسفَ لأجبتُ الدَّاعى!».

رواه أحمـــد (۲/ ۳۲۲)، والبخـــاريُّ (۳۳۷۲)، ومسلـــم (۱۵۱) (۲۳۸)، وابن ماجه (٤٠٢٦).

لأوَّل داع. هذا مع أنَّ النبيَّ ﷺ قد أُعطي من التثبُّت في الأمور، والصَّبر على المكاره الحظَّ الأوفرَ، والنصيبَ الأكبر، لكنه تواضع لله، وتأدَّب مع أخيه نبيِّ الله.

و (قوله: قويرحم اللَّهُ لوطاً، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، وفي الرواية معاتبة لموط الأخرى: قيغفر اللَّهُ للوطاه(١) هذا تنبيه على قول لوط لضيفه: ﴿ لَوَ أَنَّ لِيكُمْ قُونُ أَوْ طلمهاللام عَلَى الْخَرى: قيغفر اللَّهُ للوطا (١٨) هذا تنبيه على قول لوط لضيفه: ﴿ لَوَ أَنَّ لُوطاً لَم يرضَ عَلَى الله الله الله المعونة بالله تعالى منه بذلك القول في ذلك المعوطن؛ فإنه قد كان انتهى من كمال المعرفة بالله تعالى إلى حالٍ لا يلينُ به فيها أن يلتفت إلى غير الله تعالى في كفاية المحن، ودَفْع الشدائد، فلما ضَعف عمّا كان ينبغي له عُوتِب على ذلك، ونُسب إلى التَّقصير. والذي أصدر ذلك القول من لوط ضيقُ صدره بما لقي من قومه من التكذيب والذي أصدر ذلك القول من لوط ضيقُ صدره بما لقي من قومه من التكذيب أصحاب آمنوا به حتى ينتصر بهم على قومه؛ فإنه لم يؤمن به أحدٌ ممن أرسل إليه غير ابنته، ولما أهلك قومُه لم يُنْجُ منهم إلا هو وابنتاه، ومع هذه الأعذار كلّها لم يُرضَ منه بأن يصدر منه ذلك في حال تمكّنه وتمكينه. وكان النبيُ هي أراد مِن لوط يُرض منه بأن يصدر منه ذلك في حال تمكّنه وتمكينه. وكان النبيُ هي أراد مِن لوط المنجنيق، وهو في الهواء، وقال له جبريل عليه السلام ـ: ألك حاجة؟ فقال: أن يكون على مثل حال إبراهيم ـ عليه السلام ـ في شدائده، فإنه قال حين رمي بالمنجنيق، وهو في الهواء، وقال له جبريل ـ عليه السلام ـ: ألك حاجة؟ فقال: أمًا إليك فلا. ونحو ذلك صَدَر عن نبيّنا هي حين كان في الغار، والكفار عند فم الغار، ونحو ذلك صَدَر عن نبيّنا هي حين كان في الغار، والكفار عند فم الغار، ونحو ذلك صَدَر عن نبيّنا هي حين كان في الغار، والكفار عند فم الغار، ونحو ذلك صَدَر عن نبيّنا هي حين كان في الغار، والكفار عند فم الغار، ونحو ذلك صَدَر عن نبيّنا هي حين كان في الغار، والكفار عند فم الغار، ونحو ذلك صَد نبيّنا هي حين كان في الغار، والكفار عند فم الغار، والكفار عند فم الغار، وقال لأبي بكر ـ رضي الله عنه ـ وقد رأى جزعه: «لا تحزن أين أله معنا» (٢٠).

<sup>(</sup>١) هذه الرواية عند البخاري (٣٣٧٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٦٥٢)، ومسلم (٢٠٠٩).

[٢٨٥٤] وعن البراء، قال: كانت الأنصارُ إذا حَجُّوا فَرَجَعُوا لَمْ يَدْخُلُوا البيوت إلَّا من ظهورِها. قال: فجاء رجلٌ من الأنصار، فدخل من بابه، فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية: ﴿ وَلَيْسَ الْبِرُ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِكَ ﴾ [البقرة: ١٨٩].

رواه البخاري (١٨٠٣)، ومسلم (٣٠٢٦).

والحاصل أن لأهل المعرفة بالله تعالى من الأنبياء، والأولياء حالين: حال حضور ومراقبة، فتتوجه عليهم بحسبها المناقشة والمعاتبة، وحال غيبة وبشرية، فيجرون فيها على الأمور العادية، فتارة يناقشون، وأخرى يُسامَحون، فَضُلاً من الله ونعمة، ورفقاً بهم ورحمة، وقد تقدَّم بسطُ هذا المعنى.

و (قوله: «ولو لبثتُ في السجن لبث (۱) يوسف») أي: لو مكثت وأقمت. يقال: لبِث يلبَث بالكسر في الماضي والفتح في المضارع لُبثاً بضم اللام، وسكون الباء، ولباثاً، وكلاهما على غير قياس؛ لأن المصدر من فَعِل بالكسر قياسه التحريك إذا لم يُعَدَّ، مثل: تعب تعباً، وقد جاء في الشعر على القياس. قال جرير:

وَقَدْ أَكُونُ عَلَى الحاجاتِ ذَا لُبَثٍ وَأَحْـوَذِيّـاً إذا انْضَـمَّ الـذَّعَـالِيبُ فهو لابث، ولَبِثُ أيضاً، وقرىء: ﴿لَبِثِينَ فِيهَاۤ أَحْقَابًا﴾ [النبأ: ٢٣].

و (قوله: (كانت الأنصارُ إذا حجُّوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها») إنما كان يفعلون ذلك؛ لأنهم كانوا إذا أحرموا يكرهون أن يحول بينهم وبين السماء سقف إلى أن ينقضي إحرامُهم، ويصلوا إلى منازلهم، فإذا دخلوا منازلهم دخلوها من ظهورها. قاله الزُّهري. يعتقدون أن ذلك من البِرِّ والقُرب،

<sup>(</sup>١) في مسلم والتلخيص: طول لبث.

[٢٨٥٥] وعن ابن عباس، قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ وَإِن تُبدُواْ مَا فِي اللّهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٤]، قال: دخل قلوبَهُم من شيءٍ. قال النّبيُ ﷺ: «قولوا: سَمِعْنا وأَطَعْنا وسَلّمْنا». قال: فألقى اللّهُ الإيمانَ في قلوبهم، فأنزل الله تعالى: ﴿ لَا يُكِلّفُ اللّهُ اللّهُ اللهِ عَالَى: ﴿ لَا يُكِلّفُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللهِ عَالَى اللّهُ اللّهُ اللهِ عَالَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

فنفى اللّهُ ذلك بقوله: ﴿ وَلَيْسَ الْمِرُّ بِأَنْ تَأْتُواْ الْبُدُوتَ مِن ظُهُورِهَا ﴾ [البقرة: ١٨٩] أي: برُّ من ثم بيَّن ما يكون فيه البِرُّ بقوله: ﴿ وَلَكِنَ الْبِرَّ مَنِ النّهَ وعمل بما أَمره اللّهُ به من طاعته. ويُستفاد منها: أن الطاعات والقرب يتوصل إلى إنما يُتوصَّل إليها بالتوقيف الشَّرعي، والتعريف، لا بالعقل والتخريف. فالبيوتُ الطاعات على هذا محمولة على حقائقها، وقد قال بعضُ العلماء: إن المراد بها إتيان الأمور الشرعي من وجوهها، وهو بعيد، وأبعدُ من قول من قال: إن المراد بها إتيانُ النساء في فروجهن، لا في أدبارهن، والصحيحُ الأول. وأما القولان الآخران فيؤخذان من موضع آخر، لا من الآية.

و (قوله: ﴿ لَا يُكِكِّفُ الله كُفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]) التكليف هو الأمر لا يأمر تعالى بما يشق عليه (١)، وتكلفت الشيء: تجشّمته. حكاه الجوهري، والوسع: الطاقة الابعا يطبقه والمجدّة. وهذا خبرٌ من الله تعالى أنه لا يأمرُنا إلا بما نطبقه ويمكننا إيقاعُه عادةً، الناس وهو الذي لم يقع في الشريعة غيره، ويدلُّ على ذلك تصفّحها، وقد حُكي الإجماعُ على ذلك. وإنما الخلافُ في جواز التكليف بما لا يمكننا إيقاعُه عقلاً، كالجمع بين الضدين، أو عادةً كالطيران في الهواء، والمشي على الماء، فمِن مجوّزٍ، ومِن مانع، وقد بينًا ذلك في الأصول، واستيفاءُ الكلام عليها في عِلْم الكلام.

تنبيــةً: الله تعالى بلطفه بنا وإنعامه علينا، وإن كان قد كلَّفنا بما يشق علينا،

<sup>(</sup>١) ليست في (م ٤).

لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُ نَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأَنَا ﴾، قال: قد فعلت ﴿ رَبَّنَا وَلَا تَخْمِلْ عَلَيْنَا ﴾، قال: قد فعلت ﴿ رَبَّنَا وَلَا تَخْمِلْ عَلَيْنَا ﴾، قال: قد فعلت ﴿ وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمَنَا آنَتَ مَوْلَسْنَا فَأَنصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَوْمِ الْكَوْرِينِ ﴾ قد فعلت ، والبقرة: ٢٨٦]. قال: قد فعلت ».

رواه مسلم (١٢٦)، والترمذيّ (٢٩٩٥).

恭 恭 恭

ويثقلُ، كثبوت الواحد للعشرة، وهجرة الإنسان، وخروجه عن وطنه، ومفارقة أهله وولده وعادته، لكنه لم يكلِّفنا بالمشقات المثقلة، ولا بالأمور المؤلمة كما كُلِّف مَن قبلنا؛ إذ كلَّفهم بقتل أنفسهم، وقرض موضع البول من أبدانهم، بل سهّل، ورفق بنا، ووضع عنا الإصر والأغلال التي وضعها على مَن كان قبلنا، فله الحمدُ والمئة، والفضل والنعمة.

أفعسال العبساد مكتسبة

و (قوله: ﴿ لَهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتُ ﴾ [البقرة: ٢٨٦] دليل على صحة إطلاق أثمتنا على أفعال العباد: كسباً، واكتساباً؛ ولذلك لم يطلقوا على ذلك: لا خلق، ولا خالق، خلافاً لمن أطلق ذلك من مجترئة المبتدعة، ومن أطلق من أثمتنا على العبد فاعل: فالمجاز المحض كما يعرف في الكلام.

و (قوله: ﴿ لَا تُوَاخِذْنَا إِن نُسِينَا أَوْ أَخْطَانًا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]) أي: اعفُ عن إثم ما يقعُ منّا على هذين الوجهيْن أو أحدهما، كقوله ﷺ: (رُفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه، (١) أي: إثم ذلك، وهذا لم يختلفُ فيه: أنّ الإثم مرفوع، وإنما اختلف فيما يتعلَّق على ذلك من الأحكام؛ هل ذلك مرفوع لا يلزمُ

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي في السنن (٦/ ٨٤) و (٧/ ٣٥٧). وانظر: مجمع الزوائد (٦/ ٢٥٠)، وفتح الباري (٥/ ١٦٠ و ١٦١).

## (٣) ومن سورة آل عمران

[٢٨٥٦] عن أبي سعيدِ الخُدْرِيِّ: أنَّ رجالاً من المنافقين، في عهد رسول الله ﷺ كانوا إذا خرج النَّبيُّ ﷺ إلى الغَزْوِ تَخَلَّفُوا عَنه، وفَرحوا بمقعَدِهم خِلافَ رسول الله ﷺ، فإذا قَدمَ النَّبيُّ ﷺ اعتذروا له، وحلفوا،

منه شيء او يلزم أحكام ذلك كلّه ؟ اختلف فيه. والصحيح أنَّ ذلك يختلفُ أقسام الخطأ بحسب الوقائع ؛ فقسم : لا يسقط بالخطأ والنسيان باتفاق ، كالغرامات والديات والنسيان والصّلوات ، وقسم : يسقط باتفاق ، كالقصاص ، والنطق بكلمة الكفر ونحو ذلك . وقسم ثالث : يُختلف فيه ، وصُور ه لا تنحصر ، ويُعرف تفصيل ذلك في الفروع . والإصر : الثقل والمشقة الفادحة . وقول ابن عباس في هذا الحديث حكاية عن الله تعالى : «قد فعلت» . وقول أبي هريرة في حديثه الذي تقدم في كتاب الإيمان ؛ قال : «نعم » دليلٌ على أنهم كانوا ينقلون الحديث بالمعنى ، وقد قرَّرنا في الأصول : حكم نَقُل أن ذلك جائزٌ من العالم بمواقع الألفاظ ، وأن ذلك لا يجوزُ لمن بعد الصدر الأول الحديث بالمعنى النغير اللغات ، وتباين الكلمات . والمولى : الولي . والناصر : المعين على العدو . المعنى والكافر : الجاحد .

# (٣) ومن سورة آل عمران

(قوله: تخلفوا عنه، وفرحوا بمقعدهم) تخلّفوا: تأخّروا. والمقعد: القعود. وحديث أبي سعيد هذا يدلُّ على: أنَّ قولَه تعالى: ﴿لا تحسبن. . ﴾ الآية نزلت في المنافقين، وحديث ابن عباس الذي بعده يدلُّ على أنها نزلتْ في أهل الكتاب، ولا بُعْدَ في ذلك؛ لإمكان نزولها على السببين؛ لاجتماعهما في زمانٍ واحد، فكانت جواباً للفريقين. واللَّهُ تعالى أعلم. والمفازة: الموضع الذي يفاز فيه من للعموم صيغ المكروه.

وأحبُّوا أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. فَنَزِلْت: ﴿ لَا تَخْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَنَوَا وَيُجِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمَ يَفْعَلُوا فَلَا تَخْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةِ مِّنَ ٱلْمَذَابِ ﴾ [آل عمران: ١٨٨].

رواه البخاريُّ (٤٥٦٧)، ومسلم (٢٧٧٧).

[۲۸۵۷] عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، قال: إنَّ مروانَ قال: انه مروانَ قال: اذهب يا رافع! \_ لبوّابِه \_ إلى ابن عباسِ فقل: لَئِن كَانَ كُلُّ امرىءِ مِنْا فَرِحَ بِما أَتَى، وَأَحبَّ أَن يُحْمَد بما لَمْ يفعَل، مُعذَّباً، لَنُعَذَّبَنَّ أَجْمَعُونَ! فقال ابن عبّاس: ما لَكُمْ ولهٰذِه الآية؟ إنما أُنْزِلَتْ هذِ الآية في أهل الكتاب، ثم

و (قوله: ﴿ولا تحسبن﴾) أي: لا تظننَّ. أي: لتعلموا أنهم غير فائزين من عذاب الله؛ لأنهم كتموا الحق، وأحبُّوا أن يُحمدوا به؛ أي: يُثنى عليهم بأنَّهم عليه. والذين فاعل لتحسبنَّ، ومفعولاها محذوفان؛ لدلالة «تحسبنهم» عليه، وهذا نحو قول الشاعر(١):

بِ أَيْ كِتَ ابِ أَمْ بِ أَيْدِ سُنَّةٍ تَرَى حُبَّهُمْ عَاراً عَلَيَّ وتَحْسِبُ؟!

اكتفى بذكر مفعولي الفعل الواحد عن ذكر مفعولي الثاني، وهذا أحسنُ ما قبل فيه.

و (قوله: واستحمدوا بذلك عنده) أي: طلبوا أن يُحمدوا.

و (قول مروان لابن عباس \_ رضي الله عنهما \_: لئن كان كل امرى منا فرح بما أتى، وأحبّ أن يُحمد بما لم يفعل معذباً، لَنُعَذبن أجمعون) دليل على صحة القول بأنَّ للعموم صيغاً مخصوصة، وأن (الذين) منها، وهذا مقطوعٌ به من بعضهم، ذلك من القرآن والسنة.

<sup>(</sup>١) هو الكميت بن زيد الأسدي. انظر: خزانة الأدب (١٣٧/٩).

تلا ابنُ عباسٍ: ﴿ وَإِذْ آخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ لَنُبَيِّ أُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ﴾ وتلا ﴿ لَا يَجْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا ٱتُواْ وَيُجِبُونَ أَن يُحْمَدُوا مِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ﴾ [آل عمران: ١٨٧ \_ ١٨٨]، وقال ابن عباس: سَأَلَهُم النَّبيُ ﷺ عن شيءِ فكتَموه إيّاهُ، وأخبرُوه بِغيره، فخرجوا قَدْ أَرَوْهُ أَنْ قد أخبروه بما سألهم عنه، واسْتَحْمَدوا بِذلك إليه، وفَرِحُوا بما أتوا من كِتْمانهم إيّاه ما سألهم عنه،

رواه البخاريُّ (٤٥٦٨)، ومسلم (٢٧٧٨)، والترمذيّ (٣٠١٨).

[۲۸۰۸] وعن أنس بن مالك، قال: ﴿ يُقَالُ للكافرِ يومَ القيامة: أَرَأَيتَ لَوْ كَانَ لكَ مِلءُ الأرض ذهباً، أكنت تفتدي به؟ فيقولُ: نعم. فيقال: كَذَبْتَ! لقد سئلتَ أيسرَ من ذلك».

رواه أحمــد (۲۱۸/۳)، والبخــاريُّ (۲۵۳۸)، ومسلــم (۲۸۰۵) (۵۲).

## (٤) ومن سورة النساء

[٢٨٥٩] عن عروة بن الزُّبير، أنَّه سأل عائشة عن قول الله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْلِنَهَىٰ فَأَنكِمُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآ مَثْنَىٰ وَثُلَاتَ وَرُبِيْعَ ﴾ [النساء: ٣]، قالت: يابنَ أُختي! هِي اليتيمة تكون في حَجْرِ وَلِيِّها تُشارِكُه

## (٤) ومن سورة النساء

(قوله: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْيَنْكَىٰ فَأَنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱللِّسَآ ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْيَنكَىٰ فَأَنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ ٱللَّهِ اللَّهِ وَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

في مالِه، فيُعجبُه مالُها وجمالُها، فيريدُ وَلَيُّها أَن يَتْزَوَّجَها بغير أَنْ يُقْسطَ في صَدَاقها، فيُعْطِيها عَيرُه، فَنُهوا أَنْ ينكحُوهن إلا أَن يُقسطوا لَهُن، ويَبْلُغُوا بهن أعلى سُنَّتِهن من الصَّداقِ، وأمرُوا أَن ينكحُوا ما طاب

وقد يكون مظنوناً، فلذلك اختلف العلماءُ في تفسير هذا الحديث. هل هو بمعنى

العلم، أو بمعنى الظن، فقال بعضُهم: خفتم: علمتم، وقال آخرون: خفتم:

ظننتم، وحقيقةُ الخوف ما ذكرناه أولاً. وتقسطوا: تعدلوا. وقد تقدّم: أن أقسطُ بمعنى عدل، وقسط: بمعنى جار. وقد تقدم أن اليتم في بني آدم من قِبَل فَقْد الأب، وفي غيرهم مِن قبل فَقْد الأم، وأن اليتيم إنما أصلُه أن يقال على مَن لم يبلغ، وقد أُطلق في هذه الآية على المحجور عليها \_صغيرة كانت أو كبيرة \_ استصحاباً لإطلاق اسم اليتيم لبقاء الحَجْر عليها، وإنما قلنا: إن اليتيمة الكبيرة قد دخلتْ في الآية؛ لأنها قد أبيح العقدُ عليها في الآية، ولا تنكح اليتيمةُ الصغيرةُ إذ لا إذنَ لها، فإذا بلغتْ جاز نكاحها لكن بإذنها، كما قال النبيُّ ﷺ فيما خرَّج

الدارقطني، وغيره في بنت عثمان بن مظعون، وأنها يتيمة، ولا تنكح إلا بإذنها(١)،

وهذا مذهبُ الجمهور خلافاً لأبي حنيفة، فإنه قال: إذا بلغت لم تحتج إلى وليُّ،

بناءً على أصله في عدم اشتراط الولي في صحة النكاح \_ كما قدمناه في كتاب

النكاح ..
و (قوله: ﴿ فَأَنكِ حُواْمَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآهِ ﴾ [النساء: ٣]) قد تقدَّم أنَّ (ما) أصلُها لما لا يعقل، وقد تجيءُ بمعنى الذي، فتطلق على مَن يعقل كما جاءت في هذه الآية؛ فإنها فيها للنساء، وهنَّ ممن يعقل، ولا يُلتفت لقول من قال: إن المرادَ بها \_ هنا \_ العقد؛ لقوله تعالى بعد ذلك (من النساء) مبيًّناً لمبهم (ما).

و (قوله: ﴿ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَثُلِكَ ﴾) قد فهم من هذا مَن بَعُدَ فهمه للكتاب

معنى اليئم

رواه الدارقطني (٣/ ٢٢٩ \_ ٢٣٠).

لهم من النساء سواهُنَّ. قال عروةُ: قالت عائشةُ: ثمّ إِنَّ النَّاسِ اسْتَفْتُوا رسول الله ﷺ بعد هذه الآية فيهنّ، فأنزل الله: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ عَلَيْ مَعْدُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ ﴾ [النساء: ١٢٧]، يُفْتِيكُمُ فِيهِنَ ﴾، إلى قوله: ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ ﴾ [النساء: ١٢٧]، قالت: والذي ذكرَ الله: أنَّه يُتلَى عليكم في الكتاب الآية الأولى الذي قال الله فيها: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا نُقَسِطُوا فِي الْيَنكَىٰ فَانكِحُوا ﴾ [النساء: ٣]، قالت: وقول الله في الآية الأخرى: وتَرْغَبُون أَن تَنكحُوهُن، رَغْبَة أحدِكم عن يتيمته التي

والسنة، وأعرض عمّا كان عليه سلفُ هذه الأمة، وقلَّ علمُه باللسان واللغة؛ أنه يجوزُ لنا أن ننكح تسعاً، ونجمع بينهن في عصمة واحدة من هذه الآية، وزعم أن الواو جامعة، وعضّد ذلك بأن النبيَّ على نكح تسعاً، وجمع بينهن في عصمة. والذي صار إلى هذه الجهالة: الرافضة، وطائفة من أهل الظاهر. فجعلوا مثنى وثلاث ورباع مثل اثنين، وثلاث، وأربع، وبينهما من الفرقان ما بين الجماد والإنسان، فإنَّ أهلَ اللغة مُطْبِقون على الفرق بينهما، ولا نعلمُ بينهم خلافاً في والإنسان، فإنَّ الفرق: أن العربَ إذا قالت: جاءت الخيلُ مثنى مثنى إنما تعني بذلك، وبيانُ الفرق: أن العربَ إذا قالت: جاءت الخيلُ مثنى مثنى إنما تعني بذلك: اثنين، اثنين. أي: جاءت مزدوجة. قال الجوهري: وكذلك جميع معدول العدد.

قلتُ: وعلى هذا جاء قولُه تعالى في وصف الملائكة: ﴿ أُولِى ٓ أَجْنِهَةٍ مَّشْنَى وَثُلَكَ وَرُبُكَم ﴾ [فاطر: ١] ويعلم على القطع والبتات: أنه لم يردُ هنا توزيع هذه الأعداد على الملائكة حتى يكونوا هم: أولي تسعة أجنحة يشتركون فيها، ولا أنه جمع كلّ واحد من آحاد الملائكة تسعة أجنحة. وتلزم هذه الفضائح مَن قال بالجمع في آية النكاح، إذ لا فرقَ بين هاتين الآيتين في هذا اللفظ في العدل(١)،

<sup>(</sup>١) في (م ٤): العدول. وانظر في هذا بحثاً قيّماً للقرطبي في تفسيره. الجامع لأحكام القرآن (٥/٥).

زواجه ﷺ

خصوصياته

تكون في حَجْره، حين تكونُ قليلة المال والجمالِ، فَنُهوا أن ينكحُوا ما رَغِبُوا في مَالِها، وجمالِها من يتامى النِّساءِ إلَّا بالقِسْط من أُجْلِ رغبتهِم عنهنّ.

والعطف بالواو الجامعة، وإنما المراد: أنَّ اللَّهَ تعالى خلق الملائكة أصنافاً، فمنهم

صنفٌ جَعَل لكلّ واحد منهم جناحين، ومنهم صنف جعل لكل واحد منهم ثلاثة، ومنهم صنف جعل لكل واحدٍ منهم أربعة، وكذلك آية النكاح معناها: أنَّ الله تعالى أباح لكلِّ واحدٍ منهم من الزوجات ما يقدرُ على العدول فيه، فمن يقدرُ على العدل في اثنتين أُبيح له ذلك، ومن يقدرُ على العدل في أكثر أُبيح له ذلك، فإن خافَ أَلَّا الإباحة يعدلَ فواحدة كما قال تعالى، وغايةُ الإباحة أربع؛ لأنه انتهى إليهن في العدد، غاية في النكاح أربع ولقول النبيِّ ﷺ لغيلان بن أمية : «أمسكْ أربعاً، وفارق سائرهن»(١) ولأنه لم يُسْمَعُ نسوة عن أحد من الصحابة، ولا التابعين: أنه جَمَع في عصمته بين أكثر من أربع، وما

بأكثر من أربع ذلك، وتحقَّقوه، فلو علموا أن ذلك مُسوَّغٌ لهم لاقتدوا به في ذلك، فكانوا يجمعون بين تسع، فإنهم كانوا لا يعدلون عن الاقتداء به في جميع أفعاله، وأحواله، ويبادرون إلى ذلك مبادرة مَن عَلِم: أنَّ التوفيقَ والفلاح، والحصول على خير الدنيا والآخرة في الاقتداء به، فلولا أنهم علموا خصوصيته بذلك لما امتنعوا منه، وما يروي الرافضةُ في ذلك عن على، أو غيره من السَّلف، فغيرُ معروفٍ عند أهل السُّنَّة، ولا مأخوذٍ عن أحد من علماء الأمة، وكيف لا؟ وقوله لغيلان قد بيَّن القدرَ المباح غاية البيان، وهو مِن الأحاديث المعروفة المشهورة عند كل أحدٍ، بحيث لا يحتاج فيه إلى إقامة سند. وقد ذهب بعضُ أهل الظاهر إلى إباحة الجمع بين ثماني عشرة، تمشَّكاً بأن العدل في تلك الصّيغ يفيدُ التكرار لما لم يمكنه لذلك

إنكار، لكنه لما حمل الواو على الجمع جمع بين هذه الأعداد، وقَصَر كلّ صيغة

أبيح للنبئ ﷺ من ذلك، فذلك من خصوصياته، بدليل: أنَّ أصحابَهُ قد علموا

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان (٤١٥٧ و ٤١٥٨)، والبيهقي (٧/ ١٨١).

وفي رواية: قالت: أُنْزِلْتُ في الرجلِ تكون له اليتيمة، وهو وليُّها ووارثُها، ولها مالٌ، ولَيس لَها أحدٌ يُخاصِمُ دُونها فلا يُنْكِحُها لِمالها فَيَضُرُّ بها، ويُسيء صُحْبَتها. فقال: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْيَنَهَىٰ فَأَنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ بها، ويُسيء صُحْبَتها. فقال: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْيَنَهَىٰ فَأَنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ فَي وَدَعْ هَذِه التي تَضُرُّ بها.

من العدد المعدود على أقله، فجعل: مثنى بمعنى: اثنين واثنين، وثلاث: بمعنى ثلاث وثلاث، ورباع: بمعنى أربع وأربع. وهذا القائلُ أعور بأي عينيه شاء، فإن كل ما ذكرناه يُبطل دعواه، ونزيدُ هنا نكتةً تضمَّنها الكلام المتقدم، وهي أن قَصْره كلَّ صيغةٍ على أقل ما تقتضيه بزعمه، تحكم بما لا يوافقه أهلُ اللسان عليه، ولا يرشدُ معنى الاثنين إليه؛ لأن مقصودَ الآية إباحةُ نكاح اثنتين لمن أراد، ونكاح ثلاث لمن أراد، ونكاح أربع لمن أراد، وكلُّ واحد من آحاد كلُّ نوع من هذه الثلاثة لا ينحصر، فكلُ اثنين، وثلاث، وأربع لا ينحصر، فقصره على بعض أعداد ما تضمّنه ذلك مخالف لمقصود الآية، فتفهَمْ ذلك؛ فإنه من لطيف الفهم، وللكلامُ في هذه الآية متسع، وفيما ذكرناه تنبيه ومقنع.

وبعد أن فهمت أفراد تلك الكلمات، فاعلم أن العلماء اختلفوا في سبب نزول هذه الآية، وفي معناها، فذهبت عائشة \_ رضي الله عنها \_ إلى ما ذكر في الأصل عنها، وحاصلُ الروايات المذكورة عنها: أنها نزلت في ولي اليتيمة التي لها مال، فأراد وليُّها أن يتزوَّجها، فأمر بأن يوفيها صداق أمثالها، أو يكونَ لها مال عنده بمشاركة أو غيرها، وهو لا حاجة له لتزويجها لنفسه، ويكره أن يزوّجها غيره مخافة أخذ مالها من عنده، فأمر اللَّهُ الأولياء بالقسط، وهو العدلُ، بحيث: إن تزوّجها بَذَل لها مَهْرَ مثلها، وإن لم تكنْ له رغبةٌ فيها زوَّجها مِن غيره، وأوصلها إلى مالها على الوجه المشروع، وتكميل معنى الآية: أنّ اللَّه تعالى قال للأولياء: إن خفتم ألا تقوموا بالعدل، فتزوَّجوا غيرهن، ممن طاب لكم من النساء اثنتين إن شئتم، وثلاثاً ثلاثاً لمن شاء، وأربعاً أربعاً لمن شاء. هذا قولُ عائشة في

وفي أخرى: أنزلتْ في اليتيمة، تكونُ عند الرَّجُلِ، فَتَشرَكُه في مالِه، فيَرْغَبُ عَنها أن يتزوجها، ويكره أن يُروِّجَها غيره فيَشْرَكُهُ في مالِه، فيَعْضِلُها، فلا يَتزوَّجُها ولا يُزَوِّجها غَيْرَه.

رواه البخـاري (٤٥٧٤)، ومسلـم (٣٠١٨) (٦ و ٨)، وأبــو داود (٢٠٦٨)، والنسائي (٦/ ١١٥).

الآية. وقال ابن عباس في معنى الآية: إنه قصر الرجال على أربع؛ لأجل أموال اليتامى. فنزلت جواباً لتحرُّجهم عن القيام بإصلاح أموال اليتامى. وفسَّر عكرمة قولَ ابن عباس هذا بألَّا تكثروا من النساء، فتحتاجوا إلى أخذ أموال اليتامى. وقال السديُّ وقتادة: معنى الآية: إن خفتم الجَوْرَ في أموال اليتامى فخافوا مثله في النساء، فإنهن كاليتامى في الضعف، فلا تنكحوا أكثر مما يمكنكم إمساكهن بالمعروف.

قلتُ: وأقربُ هذه الأقوال وأصحُها: قول عائشة ـ إن شاء الله تعالى ـ وقد اتفق كلُّ من يعاني العلوم على: أن قولَه تعالى: ﴿ وَإِن خفتم ألَّا تقسطوا في اليتامى ﴾ ليس له مفهوم؛ إذ قد أجمع المسلمون على: أن من لم يَخَفِ القسط في اليتامى له أن ينكحَ أكثر من واحدة: اثنتين، أو ثلاثاً، أو أربعاً، كمن خاف. فدلَّ ذلك على: أنَّ الآية نزلتْ جواباً لمن خاف، وأن حُكْمها أعمُّ من ذلك، وفي الآية مباحثُ تُسْكِت الناقث (۱). والمعدولة عن أسماء العدد صفات، وقيل: للعدل والتأنيث؛ لأن أسماء العدد مؤنثة، وقيل: لتكرار العدد في اللفظ، والمعنى: لأنه عدل عن لفظ اثنين إلى لفظ مثنى، وإلى معنى: اثنين اثنين، ومبدأ العدل آحاد، ومنتهاه رباع، ولم يُسْمَعُ فيما فوق ذلك إلا في عُشار في قول الكميت:

وَلَـمْ يَسْتَرِيثُ وكَ حَتَّى رَمَيْ تَ فَوْقَ الرِّجالِ خِصالاً عُشارا

<sup>(</sup>١) «الناقث): نَقَتْ حديثه: إذا خلطه كخلط الطعام. ونَقَتْ العظم: استخرج مُخَّه. ونَقَتْ عن الشيء: إذا حَفَر عنه.

[۲۸٦٠] وعنها؛ في قوله تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْمُوفِ﴾ [النساء: ٦]، قالت: أُنزِلَتْ في وَالي اليتيم الذي يقومُ عليه ويُصلِحهُ، إذا كان مُحْتاجاً أن يأكلَ مِنْهُ.

في أخرى: بقدر ماله بالمعروف.

رواه البخاريُّ (٤٥٧٥)، ومسلم (٣٠١٩) (١٠ و ١١).

وتختلفُ صيغ المعدول عن العدد، فيقال: موحد وآحاد وأحد، ومثنى، وثنا، وثناي، ومثلثٌ وثَلَاثٌ وثُلَثٌ، ومَرْبَعٌ ورُبَاعٌ ورُبَعٌ. وقرأ النخعي: (ثلث) و (ربع).

و (قول عائشة في قوله تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًا فَلْيَسْتَمْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَا كُلُ مُحُم اكل 
إِلْمَمْهُوفِ ﴾ [النساء: ٦]: أنزلت في والي اليتيم) فعلى هذا: المراد بها أولياء الولي من مال 
الأيتام، وهو قولُ الجمهور. وقال بعضُهم: المراد به اليتيم إن كان غنياً وسّع عليه اليتيم 
وأعفّ من ماله، وإن كان فقيراً أنفق عليه بقدره، وهذا في غاية البُعْد؛ لأن اليتيم 
لا يخاطبُ بالتصرُّف في ماله لصغره، ولسفهه؛ ولأنه إنما يأكلُ من ماله بالمعروف 
على الحالين، فيضيعُ التنويعُ والتقسيم المذكور في الآية، وعلى قولِ الجمهور 
فالولي الغني لا يأخذ من مال يتيمه شيئاً، ولا يستحق على قيامه عليه أجراً دنيوياً؛ 
بل: ثواباً أخروياً، وأما الفقير، فاختلف فيه، هل يأخذ من مال يتيمه شيئاً؛ أم لا؟ 
فذهب زيد بن أسلم إلى أنه: لا يأخذ منه شيئاً وإن كان فقيراً، وحكي ذلك عن 
ابن عباس بناءً على أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ النَّيِنَ يَأْكُونَ أَمُونَلُ 
البَيْعَلَىٰ ظُلْمًا . . . الآية﴾ [النساء: ١٠] وقيل: بقوله: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُونَكُمْ بَيْنَكُمْ 
الْبَيْطَلِىٰ [البقرة: ١٨٨].

قلتُ: وهذا لا يصح النسخ فيه لعدم شرطه؛ إذ الجمع ممكن؛ إذ الأخذ الذي أباحه اللّهُ تعالى ليس ظلماً، ولا أُكُلَ مالٍ بالباطل، فلم تتناوله الآيتان. وهذا هو القولُ بالموجب. وذهب جمهورُ المجوّزين إلى إباحة الأخذ، لكنهم اختلفوا

[٢٨٦١] وعن زيدِ بن ثابتٍ، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ، خرج إلى أُحُدِ، فرَجَعَ ناسٌ مِمَّن كان مَعَه، فكانَ أصحابُ النبيِّ ﷺ فيهم فرقتين. قال بعضهم: نَقْتُلُهُمْ. وقال بعضهم: لا. فنزلت: ﴿ فَهَ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِعَتَيْنِ ﴾ [النساء: ٨٨].

رواه البخاريُّ (٤٠٥٠)، ومسلم (٢٧٧٦)، والترمذيُّ (٣٠٣١).

في القَدْر المأخوذ، وفي قضاء المأخوذ، وفي وَجْه الأخذ، فروي عن عمر - رضي الله عنه .. أنه قال: إن أكلت قضيت، وبه قال عبيدة السلماني، وأبو العالية، وهو أحد قولي ابن عباس وعكرمة، وقال مَنْ عدا هؤلاء: إنَّ له الأَخْذَ ولا قضاء عليه، لكنهم اختلفوا في وَجْه الأخذ، فذهب عطاء إلى أنه يأخذ بقَدْر الحاجة (۱)، وقال الضحَّاك: يضارب بماله، ويأكل من ربحه. الحسن: يسد الجَوْعة، ويستر العورة. الشعبي: من التمر واللبن. وقد رُوي هذا عن ابن عباس - رضي الله عنهما \_ فقال: يأكل، ويشرب، ويركب الظهر غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب. قال القاضي أبو بكر بن العربي: وعليه مذهب مالك.

قلتُ: والصحيح من هذه الأقوال ـ إن شاء الله ـ أن مالَ اليتيم إن كان كثيراً يحتاجُ إلى كثير قيام عليه، بحيث يشغل الولي عن حاجاته ومهماته، فرض له فيه أجرة عمله، وإن كان قليلاً مما لا يُشغِلُه عن حاجاته فلا يأكل منه شيئاً، غير أنه يستحبُ له شربُ قليلِ اللبن، وأكل القليل من الطعام والتمر، غير مُضرِّ به، ولا مستكثر له؛ بل: ما جرت به العادةُ بالمسامحة فيه. وما ذكرته من الأجرة، ونيل القليل من الثمر واللبن كل واحد منهما معروف، فصلح حَمْل الآية على ذلك، والله أعلم.

و (قوله: ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِقَتَانِ ﴾ [النساء: ٨٨]) أي: فريقين

<sup>(</sup>١) في (ز): الخدمة.

[٢٨٦٢] وعن قيسِ بنِ عُبَادٍ، قال: قلنا لعمَّارٍ: أرأيتَ قِتالَكم؛ أرأياً رَأَيْتَ مِوهُ؟ \_ فَالَ السرأي يُخطَى، ويصيبُ \_ أو عهداً عَهده إليكم رأيْتموهُ؟ \_ فقال: ما عَهدَ إلينا رسول الله على شيئاً لم يَعْهَدهُ إلى الناس كافَّة. وقال: إنَّ رسول الله على قال: «إنّ مِنْ أمَّتي \_ أو في أمتي \_ اثني عشر منافقاً لا يدخلون الجنَّة، ولا يجدون ريحها حتى يَلِج الجَمَلُ في سَمً

مختلفين في قتلهم، ويعني بالمنافقين: عبد الله بن أُبَيِّ وأصحابه الذين خذلوا رسولَ الله ﷺ يومَ أُحُد، وَرَجعُوا بعسكرهم، بعد أن خَرَجُوا معه إلى أحد، فلم يأمر اللَّهُ بقتلهم؛ لما علم من المفسدة الناشئة عن ذلك، وهي التي نصَّ عليها النبيُّ ﷺ حيث قال: «لئلا يتحدَّث الناسُ أنَّ محمداً يقتلُ أصحابه» (١). ثم قال بعد هذا: ﴿ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا ﴾ [النساء: ٨٨] أي: بكسبهم، عن الزجَّاج. ابن عباس: أي: ردِّهم إلى كفرهم. قتادة: أهلكهم. السدِّيِّ: أضلهم. وكلها قريب بعضه من بعض، وقيس بن عُبَاد: هو بضم العين وفتح الباء الموحدة ويخفيفها.

و (قول عمّار: ما عهد إلينا رسولُ الله على شيئاً لم يعهده إلى الناس كافة) تكذيبٌ من عمّار للشيعة فيما يدّعونه، ويكذبون به على رسول الله على وعلى علي \_ رضي الله عنه \_ في يوم غدير خُم وغيره. وقد تقدّم هذا المعنى. والدّبيلة: الداهية. حكاها أبو عبيد، وصيغتها الداهية. حكاها أبو عبيد، وصيغتها صيغة التصغير؛ يُراد به التكثير، كما بقال:

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۳/ ۳۹۳)، والبخاري (٤٩٠٧)، ومسلم (٢٥٨٤) (٦٣).

<sup>(</sup>٢) عجز بيت للبيد، وصدره:

وكلُّ أناسٍ سوفَ تدخُلُ بينهم

الخِيَاط، ثمانيةٌ مِنْهم تَكْفيكَهُمُ الدُّبَيْلة، سِراجٌ من نارٍ، يَظهرُ في أكتافهم حتّى يَنْجُمَ مِن صدورهم».

رواه أحمد (٤/ ٣٢٠)، ومسلم (٢٧٧٩) (١٠).

[٢٨٦٣] وعن عائشة: ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةً خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا . . . ﴾ الآية [النساء: ١٢٨]، قالت: أنزلت في المرأة تكون عند الرجل، فَلَعَلّه ألَّا يستكثر منها، ويكونُ لها صحبةٌ ووَلَدٌ فتكره أن يفارقها، فتقول له: أنْتَ في حِلِّ من شأني.

رواه البخاريُّ (٤٦٠٠)، ومسلم (٣٠٢١) (١٤).

والأظهر: أنه اسمٌ سمّي به مصغراً كما قالوا: كميت. وأراد به هنا الورم المهلك الذي يخرجُ بين الكتفين، والظاهر: أن المراد بالحديث: أن الله تعالى يهلك هؤلاء الثمانية من المنافقين بهدا الداء في الدنيا، ولذلك قال: «تكفيكهم الله بها.

و (قوله: «حتى ينجم من صدورهم») أي: تبلغ إلى قلوبهم، وتنفذ في صدورهم، والله أعلم. وسمّ الخياط: ثقب الإبرة. والسمُّ: الثقب في كلِّ شيء، يقال: في فتح السين وضمها، وكذلك السمُّ القاتل، ويجمعان على سموم وسمام. ومسامّ الجسد: ثُقَبُه. والجمل: واحد الجمال، ودخول الجمل في ثقب الإبرة محال، والمعلق على المحال محال، فدخول المنافقين الجنة محال، وهذا من نحو قول العرب:

إذا شاب الغرابُ رجعت أها للي وصار القارُ كاللبن الحليب أي: شيب الغراب وبياض القار لا يكونان، فرجوعُه إلى أهله لا يكون.

و (قوله: ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةً خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ [النساء: ١٢٨]) البعل: الزوج. والنشوز: البغض. والإعراض: الميل عنها إلى غيرها. والجناح: الإثم

[٢٨٦٤] وعن سعيدِ بنِ جُبيرٍ، قال: قلت لابن عباس: أَلِمَن قَتَلَ مُؤمِناً مُتعمِّداً مِنْ تَوْبِة؟ قال: لا. فَتَلُوْت عليه هذه الآية التي في الفرقان:

والحرج. ويصَّالحا ـ بتشديد الصاد ـ أي: يتصالحا؛ أي: يعقدان بينهما صلحاً على ما يجوز كإسقاط مَهْر، أو قَسْم، أو غير ذلك. وعن عليٍّ ـ رضي الله عنه ـ: يعطيها مالاً؛ ليحوِّل قَسْمها. وقرأه الكوفيون: ﴿ أَن يُصَّلِحَا بَيْنَهُمَا صُلَحًا ﴾ من أصلح، ويكون صلحاً مفعولاً، لا مصدراً. ويكون المعنى: أن يعقدا بينهما عقد صلح، أو يفعلا صلحاً.

و (قوله: ﴿ وَٱلصُّلَحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: ١٢٨]) أي: من النشوز، قاله الزجَّاج. من الفُرْقة: ابن عباس.

وقول سعيد بن جبير لابن عباس: ألمن قَتَل مؤمناً متعمداً من توبة؟ قال: قبول توبنه لا . . . الحديث. هذا هو المشهور - عن ابن عباس - وقد روي عنه: أن توبته القاتل العمد تُقبل، وهذا هو قولُ أهل الشُّنَة، والذي دلَّ عليه الكتاب والسنة، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاكُ ﴾ [النساء: ٤٨]، وكقوله: ﴿ وَاللّهِ بَنَ لَا يَنْفُونَ مَعَ اللّهِ إِلنَهَا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّقْسَ الّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلَا بِالْجَقِ وَلَا يَزْنُونِكَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْهُ إِلَا هَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّ

وأما السنة فكثيرة، كحديث عُبادة بن الصَّامت الذي قال فيه: «تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به، فهو كفَّارة له، ومَن أصاب شيئاً من ذلك فَسَتره اللَّهُ عليه، فهو إلى اللَّهِ، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذَّبه (١). وكحديث

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٢١٣)، ومسلم (١٧٠٩)، والترمذي (١٤٣٩)، والنسائي (٧/ ١٤٨).

النساء تأويلات:

﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِ ﴾ إلى آخر الآية [الفرقان: ٦٨]. قال: هذه آيةٌ مكيّةٌ نَسَخَتُها آيةٌ مَدَنِية: ﴿ وَمَن يَقْتُ لُ مُؤْمِنَ المُتَعَمِّدُا فَجَزَآؤُهُ جَهَنّمُ ﴾ [النساء: ٩٣].

أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ في الذي قتل مئة نفس، وكحديث جابر في الذي قتل نفسه بقطعه براجمه، وقد تقدَّم كلُّ ذلك.

و (قول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: هذه آيةٌ مكية نسختها آيةٌ مدنية) قولٌ لا يليقُ بعلم ابن عباس، ولا بفهمه؛ لأنه إن أراد به حقيقةَ النسخ كان غير صحيح؛ النسخ لا يدخل لأنَّ الآيةَ خبرٌ عن وقوع العذاب بمن فعل تلك الأمور المذكورة في الآية، والنسخ الأخبار لا يدخل الأخبار، كما قرَّرناه في الأصول، سَلَّمنا أنه يدخلها النسخ، لكن الجمع بين الآيتين ممكن بحيث لا يبقى بينهما تعارض، وذلك بأن يُحملَ مطلقُ آية النساء على مقيِّد آية الفرقان، فيكون معناها: فجزاؤه جهنّم إلا من تاب، لا سيما وقد الموجِبُ، وهو القتل، والموجَبُ؛ وهو المتوعَّد بالعقاب، وقد قلنا في

إحداها: أن المتعمد: المعنى فيها هو المستحلّ لقتل المسلم، ومن كان كذلك كان كافراً.

أصول الفقه: إن مثل هذه الصورة مُتَّقَق عليها. وقد تأول جمهورُ العلماء آيةَ سورة

وثانيها: أن قوله: ﴿فجزاؤه جهنم﴾ لا يلزم منه دخوله في جهنم ولا بُدَّ؛ لأنَّ معناه: إن جازاه، وقد رُفِع هذا التّقييد إلى النبي ﷺ.

قلتُ: وتحرِّي هذا القول؛ أنَّ قوله: ﴿فَجْزَاؤُه جَهُمْ ﴾ هو خبرٌ عن استحقاقه لذلك، لا عن وقوع ذلك، ويجوز العفو عن المستحق، وحاصلُه راجعٌ إلى القول بموجب الآية، فلا دلالة فيها.

وثالثها: أن الخلود ليس نصّاً في التأبيد الذي لا انقطاع له، بل مقتضاه:

وفي روايةٍ: فنزلت: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ﴾ [الفرقان: ٧٠].

رواه مسلم (۳۰۲۳) (۱۹ و ۲۰).

[٢٨٦٥] وعن ابن عباس، قال: لقي ناسٌ من المسلمين رجلاً في غُنيْمة له، فقال: السَّلام عليكم، فأَخَذُوه فقتلوه، وأخذوا تلك الغُنيْمة، فنزلت: ﴿ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السَّلَم (١) لست مؤمناً ﴿ النساء: ٩٤]. وقرأها ابن عباس: (السَّلام)(٢).

رواه البخـاريُّ (۲۰۹۱)، ومسلـم (۳۰۲۵)، وأبـو داود (۳۹۷٤)، والترمذيُّ (۳۰۳۳).

تطويل الآماد، وتكرير الأزمان، ما لم يرد معه من القرائن ما يقتضي التأبيد، كما ورد في وعيد الكفار، فيجوز أن يدخل القاتل في جهنم، ويُعذَّبَ فيها ما شاء اللَّهُ من الأزمان، ثم يلحقه ما يلحق الموحِّدين من الشفاعة والغفران، والله تعالى أعلم.

و (قوله: ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنَ ٱلْقَيَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسَّتَ مُؤْمِنًا ﴾ [النساء: ٩٤]) هذه قراءة ابن عباس وجماعة من القراء، السلام بألف، يعنون به التحية، وقرأه جماعة أخرى: السّلم بغير ألف، يعنون بذلك: الصلح، والقراء تان في السّبع، وقرأ ابن وثاب: السِّلْم \_ بكسر السين وسكون اللام \_: وهي لغة في السلم، الذي هو الصلح.

و (قوله: ﴿ تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا﴾ [النساء: ٩٤]) أي: تريدون المال، وما يعرضُ من الأعراض الدنيوية.

<sup>(</sup>١) وهي قراءة نافع وابن عامر وحمزة وأبي جعفر وخلف ووافقهم الحسن والأعمش.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة الباقين.

[٢٨٦٦] وعن ابن عمر، عن النّبيِّ على قال: «مَثَلُ المنافقِ كَمَثُلِ الشّاةِ العائرةِ بين الْغَنَمين. تَعِيرُ إلى هذِه مرةً، وإلى هذه أخرى».

وفي رواية: «تَكِرُّ ـ بدل ـ تعير».

رواه أحمد (٢/ ٦٨)، ومسلم (٢٧٨٤) (١٧)، والنَّسائي (٨/ ١٢٤).

恭 恭 恭

و (قوله: ﴿ فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِعُ كَثِيرٌ ۗ ﴾ [النساء: ٩٤]) أي: إن اتقيتم الله، وكففتم عمَّا ينهاكم عنه سلَّمكم وغنَّمكم.

و (قوله: ﴿كَنَالِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ ﴾ [النساء: ٩٤]) أي: قبل الهجرة حين كنتم تخفون الشهادة. وقيل: من قبل أن تعرفوا الشهادة. ﴿فَمَنَّ الله عليكم ﴾ أي: بالإسلام، وبإعزازكم بمحمد ﷺ. ﴿فَتبيتُوا ﴾: من البيان، وتثبتُوا: من التثبت. التوقف عند والقراءتان في السبع، وتفيدان: وجوب التوقف والتبيّن عند إرادة الأفعال إلى أن إرادة الأفعال إلى أن يتضح الحقُّ، ويرتفع الإشكال.

و (قوله: «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنَمين تعير إلى هذه مرة، وإلى هذه مرّة») العائرة: المتردِّدة، وتعير: ترجع وتكرُّ، وإنما ثنّى الغنم، وإن كانت اسم جنس؛ لأنه أراد قطعتين منها. وهذا الحديثُ مناسبٌ لقوله تعالى: ﴿ مُّذَبَذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى هَتُوْلَا إِلَى هَنُوْلَا إِلَى هَنُولَا إِلَى هَنُولُا إِلَى هَنُولُو إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ هَنُولُو إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

### (٥) ومن سورة العقود

[٢٨٦٧] عن طارقِ بن شهاب، قال: جاء رجُلٌ من اليهود إلى عُمَرَ، فقال: يا أميرَ المؤمنين! آيةٌ في كتابكم تَقْرؤونَها؛ لَوْ عَلَيْنا نزلت مَعْشَرَ اليهود، لاتَّخَذْنا ذلك اليومَ عِيداً! قال: وأيُّ آيةٍ؟ قال: ﴿ ٱلْيُوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمُّ وِينَكُمْ وَأَتَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُّ ٱلْإِسْلَامَ دِيناً ﴾ [المائدة: ٣]، فقال عُمَرُ: إنِّي لأعلَمُ اليومَ الذي أنزلتْ فيه. والمكان الذي أنزلتْ فيه. نزلتْ على رسول الله عَلَيْهِ بعرفة في يوم جُمُعَة.

رواه البخــاريُّ (٤٦٠٦)، ومسلــم (٣٠١٧) (٥)، والتــرمــذيّ (٣٠٤٦)، والنسائي (٨/١١٤).

# (٥) ومن سورة العقود (١)

(قوله تعالى: ﴿ الْيُوْمَ أَكُمْلُتُ لَكُمُّ دِينَكُمْ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَقِي وَرَضِيتُ لَكُمُّ أَلَامِسْلَمَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣]) يعني باليوم: يوم عرفة في حجة الوداع التي نزلت فيها هذه الآية، كما جاء في هذا الحديث من قول عمر \_ رضي الله عنه \_ وهذا أولى من قول مجاهد: هو يومُ فتح مكة. ودينكم؛ أي: شرائع دينكم؛ فإنها نزلتْ نجوماً، وآخر ما نزلَ فيها هذه الآية، ولم ينزل بعدها حُكْم. قاله ابنُ عباس. وقال القتبي: يعني شرائع الدين برفع النسخ. قتادة: يعني أمر حجّكم؛ إذ لم يحجّ في تلك السَّنة مشرك، ولا طاف نزلت نجوماً بالبيت عُرْيان، ووقف الناسُ كلُّهم بعرفة.

و (قوله: ﴿ وَأَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى ﴾) أي: بإكمال الشرائع والأحكام، وإظهار دين الإسلام. ورضيتُ لكم الإسلام ديناً؛ أي: أعلمتكم برضاي به لكم ديناً، فإنه إكمال الشرائع تعالى لم يزل راضياً بالإسلام لنا ديناً، فلا يكون لاختصاص الرِّضا بذلك اليوم والأحكام نعمة فائدة إن حَملناه على ظاهره، ويحتملُ أن يريد: ورضيتَ الإسلام لكم ديناً؛ قائماً ربانية بكماله لا أنسخ منه شيئاً، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) هي سورة المائدة.

[٢٨٦٨] وعن ابن عمَر، قال: خطب عمرُ على منبر رسول الله ﷺ، فحَمِدَ اللَّهَ وأثنى عليه، ثم قال: أمّا بَعْدُ! ألا وإن الخمر نزل تحريمُها، يوم نزل، وهي من خمسة أشياء: من الحنطة، والشَّعير، والتَّمر، والزَّبيب، والعسل. والخمرُ ما خَامر العقلَ. وثلاثةُ أشياءَ ودِدْت \_ أيها النَّاسُ! \_ أنّ رسول الله ﷺ كان عَهدَ إلينا فيها: الجَدُّ، والكَلالَةُ، وأَبُوابُ من أَبُوابِ الرَّبا.

وفي روايةٍ: العنب ـ بدل ـ الزبيب. وكان عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه.

رواه البخاريُّ (٤٦١٩)، ومسلم (٣٠٣٢) (٣٣ و ٣٣)، وأبو داود (٣٦٦)، والترمذي (١٨٧٤).

[٢٨٦٩] وعن ابن شهاب، قال: سمعتُ سعيدَ بنَ المسيَّب يقولُ: إنَّ البَحِيْرة التي يُمْنعُ دَرُّها للطَّواغيت فلا يحلُبُها أَحَدٌ من النَّاسِ، وَأَمَا السَائِبةَ التي كانوا يُسَيِّبُونَها لآلهتهم، فلا يُحْمَلُ عَلَيها شيءٌ. وقال

و (قول عمر ـ رضي الله عنه ـ: ألا وإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل، وهي من خمسة أشياء . . . الحديث) دليلٌ واضحٌ يقاربُ القطع بأن النبيذَ يُسمَّى خمراً، لا تقتصر وأن اسمَ الخمر ليس مقصوراً على ما يعتصرُ من العنب، وأن الخمر كلّ ما خامر الخمر على ما العقل؛ فإنَّ عمر ـ رضي الله عنه ـ قال بذلك، ونصّ عليه في معدِن الفصاحة، وبين يعتصر مسن خيار أهل البلاغة، وهم من هم علماً وفضلاً، وقوة وعدلاً، لا يخافون في الله لومة العنب لاثم، ولا يبالون في الحق باقتحام العظائم، فلو لم يكن ما قاله لسائهم، ومعرفة ذلك شأنهم لبادروا بالإنكار، ولما وُجِد منهم صحيحُ ذلك الإقرار. وقد تقدَّم القولُ على هذا الحديث في الأشربة، وفي الصلاة. وتقدَّم القولُ أيضاً في البحيرة،

والسائبة في الكسوف.

ابنُ المسيِّب: قال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ: «رأيتُ عمرو بنَ عامرِ اللهُ ﷺ: وأيتُ عمرو بنَ عامرِ الخُزَاعِيَّ يجرُّ قُصْبَهُ في النَّارِ، وكان أَوَّلُ مَن سَيَّبِ السَّوَائِبِ».

وفي روايةٍ: «عمرو بن لُحَيِّ بنِ قَمَعَةَ بن خِنْدِفَ، أخا بني كعبٍ هؤلاء».

رواه أحمد (٢/٣٦٦)، والبخاريّ (٣٥٢١)، ومسلم (٢٨٥٦) (٥٠ و ٥١).

[٢٨٧٠] وعن أبي هريرة، قال: قال النَّبيُّ ﷺ: «لَوْ تَابَعَني من اليهود عشرةٌ لم يَبقَ على ظهرها يهوديٌّ إلا أَسْلَم».

رواه البخاريُّ (٣٩٤١)، ومسلم (٢٧٩٣).

و (قوله ﷺ: «لو تابعني من اليهود عشرة لم يبق على ظهرها يهودي إلا أسلم») يعني \_ والله تعالى أعلم \_ عشرة معيَّنين، وكأنهم كانوا رؤساء اليهود وزعماءَهُم، وذوي رأيهم في ذلك الوقت، فلو أسلموا لتابعهم مَن دُونهم مِن أتباعهم، ولو كان ذلك الأضفَفَت (١) يهودُ المدينة وجهاتها على الدخول في الإسلام، وعليها إعادة الضمير في قوله: لم يبق على ظهرها.

<sup>(</sup>١) (أصفقت): اجتمعت.

# (٦) ومن سورة الأنعام

رواه أحمد (٢/ ٣٢٧)، ومسلم (٢٧٨٩).

# (٦) ومن سورة الأنعام

(قول أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_: أخذ رسولُ الله على بيدي فقال: «خلق اللّهُ التربة يوم السّبت. . . الحديث») ذكر هذا الحديث هنا؛ لأنه مُفصّل لما أجمله قولُه تعالى: ﴿ الْمُحَمّدُ لِلّهِ الّذِي خَلَقَ السّمَنوَتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظّلَمَتِ وَالنّورَ ﴾ [الأنعام: ١]، والتربة: التراب؛ أي: الأرض، وكأنه خَلَقَ التراب يوم السبت غير مُنْعَقِد، ولا متجمّد، ثم يوم الأحد جمّده، وجعل منه الجبالَ أرسى بها الأرض، وكمُلَ خَلْقُ الأرض بجبالها في يومين.

و (قوله: «وخلق الأشجار يوم الإثنين، وخَلَق المكروه يوم الثلاثاء») أي: ما يُكره مما يُهْلِك، أو يُؤلم كالسّموم، والخِشاش<sup>(۱)</sup>، والحيوانات المضرّة، وقد ذكر هذا الحديث ثابت في كتابه، وقال فيه: «وخلق التقن يوم الثلاثاء» بدل «المكروه» قال: والتُقْن: ما يقومُ به المعاش، ويصلحُ به التدبير كالحديد وغيره من

مدَّة خَلْق الأرض

<sup>(</sup>١) «الخِشاش»: حشرات الأرض وهوامّها. الواحدة: خِشاشة.

# [٢٨٧٢] وعن أبي ذرِّ؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ يوماً: «أَتَدْرُونَ أَين

جواهر الأرض، وكلّ شيء يحصلُ به صلاحٌ: فهو تِقْن، ومنه: إتقان الشيء وإحكامه.

و (قوله: «والنور يوم الأربعاء») كذا الروايةُ الصَّحيحةُ المشهورة، وقد وقع في بعض نُسَخ مسلم: النون ـ بالنون ـ يعني به الحوت. وكذا جاء في كتاب ثابتٍ في الأم، وفي رواية أخرى: «البحور» مكان «النور».

قلتُ: وهذه الروايةُ ليست بشيءٍ؛ لأنَّ الأرضَ خُلِقت بعد الماء، وعلى الماء، كما قال تعالى: ﴿ وَهُو ٱلَّذِي خَلَّقَ ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرَّشُـثُمْ عَلَى ٱلْمَلَةِ ﴾ [هود: ٧] أي: قبل خلق السموات والأرض. إلا إن أراد بالبحور الأنهار التي خلق اللَّهُ تعالى في الأرض، فله وَجْهٌ، والصحيحُ رواية النور، ويعني به الأجسامَ النيّرة كالشمس، والقمر، والكواكب، ويتضمَّن هذا أنه تعالى خلَق السَّموات يوم الأربعاء؛ لأنَّ هذه الكواكبَ في السموات، ونورها: ضوؤها خَلْق السموات الذي بين السماء والأرض، والله تعالى أعلم. وتحقيق هذا أنه لم يَذْكُرُ في هذا الحديث نصاً على خَلْق السَّموات، مع أنه ذكر فيه أيام الأسبوع كلُّها، وذكر ما خلق اللَّهُ تعالى فيها، فلو خَلَق السمواتِ في يومِ زائدٍ على أيام الأسبوع، لكان خَلْق السموات والأرض في ثمانية أيام، وذلك خلَّافَ المنصوص عليه في القرآن، ولا صائر إليه. وقد رُوِي هذا الحديث في غير كتاب مسلم بروايات مختلفةٍ مضطربةٍ، وفي بعضها: أنه خَلَق الأرضَ يوم الأحد والاثنين، والجبال يوم الثلاثاء، والشجر والأنهار والعمران يوم الأربعاء، والسَّموات والشمس والقمر والنجوم والملائكة يوم الخميس، وآدم يوم الجمعة. فهذه أخبار الحاد مضطربة فيما لا يقتضي عملًا، فلا يُعتمد على ما تضمَّنته من ترتيب المخلوقات في تلك الأيام، والذي يُعتمد عليه في ذلك قولُه تعالى: ﴿ ﴿ قُلْ آبِنَّكُمْ لَتَكَفُّرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي

الشمس

تذهبُ هذه الشمس؟»، قالوا: الله ورسوله أعلم! قال: "إنَّ هذه تجري حتى تنتهي إلى مُسْتَقرِها تحت العرشِ، فتخرُ سَاجدةً، فَلا تزالُ كذلك حتى يقال لَها: ارتفعي، ارْجِعي من حيثُ جئتِ، فترجعُ، فتُصبحُ طَالِعةً مِن مَطْلِعِها ثم تجري حتى تنتهي إلى مُسْتَقَرَها تحت العرش، فتخرُ ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفِعي، ارجعي من حيثُ جئت، فترجعُ، فتصبح طالعةً من مَطْلِعِها، ثم تجري لا يستنكرُ الناسُ منها شيئاً حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش. فيقال لها: ارْتَفِعِي، أصبحي طالعةً من مغربك فتصبحُ طالعةً من مغربها». فقال رسول الله ﷺ: "أتدرون متى مغربك فتصبحُ طالعةً من مغربها». فقال رسول الله ﷺ: "أتدرون متى ذلكم؟ حين: ﴿ لاَينَفَعُ نَفْسًا إِيكُنُهُ الرَّ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا ﴾

رواه أحمــد (٥/ ١٤٥)، ومسلــم فــي الإيمــان (١٥٩) (٢٥٠)، والنسائي في الكبرى (١١١٧٦).

يَوْمَيْنِ﴾ الآيات [فصلت: ٩] فلينظر فيها من أراد تحقيق ذلك، وفيها أبحاث طويلة ليس هذا موضع ذكرها.

و (قوله: «إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها») قد كثرت أقوالُ الناس في معنى مستقر الشمس، وأشبهُ ما يُقال فيه: إنه عبارةٌ عن انتهائها إلى أن تسامتُ جزءاً من العرش معلوماً بحيث تخضعُ عنده وتذل، وهو المعبَّر عنه بسجودها، وتستأذن في سيرها المعتاد لها من ذلك المحلّ متوقعة ألَّا يُـودن لها في ذلك، وأن تُؤمر بالرجوع من حيثُ جاءت، وبأن تطلعَ من مغربها، فإن كانت الشمسُ ممن تعقلُ نَسَب ذلك كلَّه إليها؛ لأنه صَدَر عنها، وإن كانت مما لا يعقلُ فعَل ذلك الملائكةُ الموكِّلون بها، واللَّهُ تعالى أعلم. وكلُّ ذلك مُمْكِن، وهذا القولُ موافقٌ لمعنى هذا الحديث، فتأمَّله.

[٢٨٧٣] وعنه؛ قال: قال رسول الله على: "يقول الله: من جاء بالحسنةِ فله عَشْر أمثالِها، وأزيد. ومن جاء بالسيئة، فجزاؤه سيئةٌ مثلُها، أو أغفر. ومن تقرّب مِنِّي شِبراً؛ تقرّبتُ منه ذِراعاً، ومن تقرب منِّي ذراعاً؛ تقرّبتُ منه باعاً. ومَنْ أتاني يمشي؛ أتيتهُ هَرْوَلَةً، ومن لَقيني بِقِرابِ الأرض خَطِيئةٌ لا يُشْرِكُ بي شَيْئاً؛ لقيته بمِثلِها مَغْفِرَةً».

وفي روايةٍ: «أو أزيد» بزيادة ألف.

رواه مسلم (۲۶۸۷).

格 棒 棒

و (قوله يقول الله: «مَن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وأزيدُ») مفتوح الهمزة مكسور الزاي مضموم الدال على أنه فعلٌ مضارع، وكذا رويته، وقد روي هذا الحرفُ بالواو الجامعة، وبأو التي معناها أحد الشَّيئين، وهو إشارةٌ إلى معنى قوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ يُضَافِقُ لِمَن يَشَاكُهُ ﴾ [البقرة: ٢٦١]. والحسنة تعمُّ الحسناتِ كلَّها، فأيُ حسنة عملها المسلمُ ضُوعِفَ ثوابُها كذلك، ولا معنى لقول من قصرها على بعض الحسنات دون بعض؛ فإنه تحكُمٌ مخالفٌ للَّفظ العام، والكَرَم التام، وقد تقدَّم الكلامُ على قوله: «من أتاني يمشي أتيتُه هرولة» وأن ذلك تمثيل.

و (قوله: ﴿وَمِن لَقِينِي بِقِرَابِ الأَرْضُ خَطَيْتَةً لَقَيْتُهُ بَمَثُلُهَا مَغَفُرَةٌ﴾ قِرابِ الأَرْضُ: قدر ملثها، وهو بكسر القاف، وأصله الوعاء، ومنه قِراب السيف، وهو في هذا الحديث مثل.

#### (٧) ومن سورة الأعراف

[۲۸۷٤] عن ابن عباس، قال: كانتْ امرأةٌ تطوفُ بالبيتِ وهي عُرْيَانة، فتقولُ: مَنْ يُعيرُني تِطْوَافاً ـ تَجْعلهُ على فَرْجِها ـ وتقول:

اليومَ يَبْدو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ فَمَا بَدَا مِنْه فَلا أُحِلُّهُ

فنزلتْ هذه الآية: ﴿ خُذُواْ زِينَتَّكُمْ . . . ﴾ [الأعراف: ٣١].

رواه مسلم (۳۰۲۸)، والنسائي (۹/۲۳۳).

\* \* \*

### (٧) ومن سورة الأعراف

الطــواف فــي الجاهلية

(قوله: كانت المرأةُ تطوفُ بالبيت وهي عُرْيانة، فتقول: من يعيرني تِطُوافاً، عن تبعيل على فرجها ١٠) التَّطُواف: بكسر التاء: ثوب تطوفُ به، وقد تقدَّم أنَّ قريشاً، كانت ابتدعتْ في الحجِّ أموراً، منها: أنه كان لا يطوفُ أحدٌ بالبيت إلا عُرْياناً إلا أن يكون أحمسياً، وهم من ولد كِنانة، أو مَن أعاره تِطوافاً أحمسيُّ؛ فإن طافَ مَن لم يكنْ كذلك في ثيابه ألقاها، فلا ينتفعُ بها هو، ولا غيره، وتُسمَّى تلك الثيابُ باللَّقى، حتى قال شاعر العرب:

كَفَى حَزَناً كَرِّي (١) عَلَيْهِ كَأَنَّهُ لَقَى بَيْنَ أَيْدِي الطَّائِفِينَ حَرِيمُ

وكان هذا الحكمُ منهم عامّاً في الرجال والنساء، ولذلك طافت هذه المرأةُ عي: عُرْيانة، وأنشدت الشعرَ المذكورَ في الأصل. قال القاضي: وهذه المرأةُ هي: ضباعة بنت عامر بن قرط، فلما جاء الإسلامُ ستر اللَّهُ تعالى هذه العورات، ورفع هذه الآثام، فأنزل اللَّهُ تعالى : ﴿ يَبَنِي ٓ ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُم عِندَ كُلِ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: ٣١]، وأذن مؤذنُ رسول الله ﷺ ألَّا يطوف بالبيت عُرْيان. وفُهِم من

<sup>(</sup>١) كذا في (ع) و (م) وتفسير القرطبي (٧/ ١٨٩). وفي (ز): كوني.

# (٨) ومن سورة الأنفال وبراءة

[٢٨٧٥] عن أنسِ بن مالكِ، قال: قال أبو جهل: اللَّهم إن كان لهذا هو الحقَّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتِنا بعذابِ أليم. فَنَزَلَتْ: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَنكِنَ أَكَ أَنكَ أَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٣ \_ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَنكِنَ أَكَ أَنكُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٣ \_ [٣٤].

رواه البخارئي (٤٦٤٨)، ومسلم (٢٧٩٦).

هذا الأمر وجوبُ ستر العورة للصلاة على خلافٍ فيه تقدَّم ذكرُه، وحاصلُه: أنَّ الجمهورَ على أنها فرض، واختلف فيها عن مالك على ثلاثةِ أقوال: الوجوب مطلقاً، والسنة مطلقاً، والفرق، فتجبُ مع العمد، ولا تجبُ مع النَّسيان والعذر.

# (٨) ومن سورة الأنفال وبراءة

(قول أبي جهل: اللهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطرُ علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم) غَلَب على أبي جهل جَهْلُه فساء قولُه وفِعْلُه. انظر نهاية أبي جهل كيف غلبتْ عليه جهالتُه وشقوتُه، فاستجيبتْ منه دعوته، فجدل صريعاً، وسُحب على وجهه إلى جهنم سحباً قصيفاً. حُكيَ أن ابنَ عباس لقيه رجلٌ من اليهود، فقال اليهودي: ممن أنت؟ قال: من قريش. قال: أنت من القوم الذين قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم؟ فهلاً عليهم أن يقولوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدِنا له، إن هؤلاء قوم يجهلون. قال ابن عبّاس: وأنت يا إسرائيلي من القوم الذين لم تجفّ أرجلهم من بلل البحر الذي أغرق فيه فرعون وقومه، وأنجي موسى وقومُه، حتى قالوا: اجعلُ لنا إلهاً كما لهم آلهة، فقال لهم موسى: إنكم قومٌ تجهلون، فأطرق اليهوديُ مفحماً.

[٢٨٧٦] وعن عائشة، قالت: سمعتُ النَّبِيَّ ﷺ يقولُ: «لا يذهبُ الليلُ والنَّهَارُ حتَّى تُعبَد اللاتُ والعُزَّى». فقلتُ: يا رسول الله! إنْ كنتُ لأظُنُّ حينَ أَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ هُوَ الَّذِي آرْسَلَ رَسُولَهُمْ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَمُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣٣]. أنَّ ذلك تامُّ! قال: «إنَّه سيكون من ذلك ما شاء اللَّهُ، ثم يبعثُ اللَّهُ ريحاً طيبَة فَتَوَقَّى كُلَّ مَنْ

و (قوله: ﴿ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾ [الأنفال: ٣٣])( أي: إكراماً لك، واحتراماً لوجودك بينهم؛ فإنك رحمةٌ عامَّة للعالمين، ونعمة خاصَّةٌ للمؤمنين، فلما نقله اللَّهُ عنهم أوقع عذابَه بهم.

و (قوله: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغْفِرُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٣] ) أي: وما كان اللَّهُ مهلكَ جميعهم، ومنهم من يستغفره. وقد اختلف في هذا الاستغفار، فقال ابن عباس: كانوا يقولون في الطّواف: غُفرانك. مجاهد: هو الإسلام. قتادة: لو استغفروا. السدي: في أصلابهم من يستغفره. الضحاك: فيهم من يصلي، ولم يهاجرْ بَعْدُ. وأولاها: قول ابن عباس؛ لأنَّ الاستغفار ـ وإن وقع من الفجار ـ يُذْفَعُ به ضروبٌ من الشرور والأضرار.

فوائد الاستغفار

و (قوله: ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعُذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [الأنفال: ٣٤]) أي: مستحقُون العذاب لما ارتكبوا من القبائح والأسباب، لكن أخّره عنهم حِلْمُ الحليم، وإن لكلِّ أجلِ<sup>(١)</sup> كتاب.

معنى: و (قول عائشة: يا رسولَ الله! ﴿ هُوَ ٱلَّذِي آرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ﴾ [التوبة: ٣٣] [إن كنتَ لأظن] (٢) أن ذلك تام إلى يوم الدين كله ﴾ الدين كله ﴾ القيامة) كأنَّ عائشةَ فهمتْ من هذا أنَّ الأصنامَ لا تُعْبَدُ أبداً، وأنَّ دينَ الإسلام

<sup>(</sup>١) في (ز): أمة.

<sup>(</sup>۲) ما بين حاصرتين ورد في التلخيص وفي صحيح مسلم مُقدَّماً على الآية الكريمة.

كان في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إيمانٍ، فيَبْقَى مَنْ لا خيرَ فيه، فيرجِعُونَ إلى دِينِ آبائهم. الله عَبْرِ عَلَى الله عَبْرِ أَبَائهم.

رواه مسلم (۲۹۰۷).

[٢٨٧٧] وعن سعيدِ بن جُبيرٍ، قال: قلتُ لابنِ عباسٍ: سُورة التوبة؟ قال: آلتُوبة؟ بل هي الفاضحةُ، ما زالت تنزلُ: وَمِنْهُم، ومنهم، حتى ظنّوا أنّها لا تبقي مِنّا أحداً إلا ذُكر فيها. قال: قلت: سورة الأنفال؟ قال: تلك سورةُ بدرٍ، قال: قلتُ: فالحشْرُ؟ قال: نزلتْ في بني النّضير.

رواه البخاري (٤٨٨٢)، ومسلم (٣٠٣١).

وقد تقدم في كتاب التوبة قصةُ الثلاثة الذين خلِّفوا.

انظر صحيح مسلم (٢٧٦٩) (٥٣).

وكذلك قصة: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبَدًا﴾ [التوبة: ٨٤] تقدمت في الجنائز.

انطر صحيح مسلم (٢٧٧٤) (٣).

وقد تقدمت قصة بدرٍ في الجهاد.

انظر صحيح مسلم (١٧٧٩) (٨٣).

\* \* \*

لا يزالُ ظاهراً غالباً على الأديان كلّها إلى أن تقومَ الساعة، وهو على ذلك، فأجابها النبيُ على بما يقتضي أنَّ ذلك يكون في أغلب البلدان، وفي أكثر الأزمان، لا أنَّ عبادة الأوثان تنقطعُ من الأرض، ولا أنَّ جميعَ الأديان تذهب بالكليَّة ، حتى لا يبقى إلا دينُ الإسلام، لأنه تعالى لم يقل: يمحو به الأديان كلها وإنما قال:

### (٩) ومن سورة إبراهيم

[٢٨٧٨] عن البَراءِ بن عازب: ﴿ يُثَيِّتُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِ فِي عَذَابِ فِي الْمُنَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ [إبراهيم: ٢٧]. قال: نزلت في عذاب القبر.

رواه البخساريُّ (۱۳۲۹)، ومسلسم (۲۸۷۱) (۷۶)، وأبسو داود (۲۷۵۰)، والترملذيُّ (۳۱۱۹)، والنسائي (۲/۱۰۱)، وابن ماجه (۲۲۹۹).

[۲۸۷۹] وعن سَهْلِ بن سعدٍ، قال: قال رسول الله ﷺ: «يُخشَرُ النَّاسُ يومَ القيامة على أرض بيضاءَ، عفراءَ، ......

﴿ليظهره على الدين كله ﴾ وقد أظهره على كلِّ الأديان، وأبقاه مع تجدُّد (١) الأزمان، كيف لا، وقد امتدَّ الإسلامُ في معمور الأرض من مشرقها إلى أقصى مغربها حتى غلب أهله الأكاسرة، والقياصرة، والهراقلة، والتتابعة، والبلاد اليمنية، وكثيراً من البلاد الهندية، فغلبوا على متعبداتهم ومواضع قُرباتهم وصلواتهم. فلقد صدق اللَّهُ وعده، ونَصَر عبده، وهَزَم الأحزاب وحده، فلا شيء معده.

# (٩) ومن سورة إبراهيم

(قوله: ﴿يُحشر الناسُ يومَ القيامة على أرضِ بيضاء عفراء﴾) أي: تضربُ إلى الحُمْرة. والعُفْرة: بياضٌ ليس ناصعاً، بل يضربُ إلى الحُمرة، وكأنها تغيَّرتُ من لهب النار.

<sup>(</sup>١) في (ز): اتحاد.

كَقُرْصَة النَّقِيِّ لَيْسَ فيها عَلَمُ لأَحَدِه.

رواه البخاريُّ (٦٥٢١)، ومسلم (٢٧٩٠).

و (قوله: «كقُرْصَة النَّقِيِّ») القُرْصة: الخُبزة. النَّقي: \_ بفتح النون وكسر القاف ..: هو الحوّاري، وهو الدَّرمك، سُمِّي بذلك؛ لأنه ينقى ويصفّى من نُخالته، ومما يغيّره.

واللام؛ أي: ليس فيها علامةٌ لأحد، ولا أثرٌ، أي: لم يكن فيها أحدٌ فيكون له أثر. قال ابنُ عباس: لم يُعْمِّلُ عليها خطيئة، وقد وجدتُه في أصل الشيخ أبي الصبر أيوب: ليس بها عِلْمٌ لأحد: بالباء الموحدة وبكسر العين، وسكون اللام؛ أي: لم يتقدَّمْ بها لأحدٍ من الخلق علم. وهذا الحديثُ والذي بعده يدلُّ على: أن المرادَ بتبديل الأرض المذكورةِ في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ ﴾ معنى تبديل [إبراهيم: ٤٨] إنه تبديلُ ذاتٍ بذات، فيُذهَبُ بهذه الأرض ويُؤتى بأرض أخرى، الأرض وهو قولُ جمهور العلماء، وقال الحسن: تُبدُّل صورتُها، ويُطهَّر دَنَسُها. وقال

و (قوله: «ليس فيها عَلَم لأحد) الرواية المشهورة بفتح العين المهملة

الأرضُ فضَّة والسماءُ ذهباً (٢). كعب: الأرض ناراً والسماء جنة (٣)؛ أي: يزاد فيها. القاسم بن محمد: تُطوى السماءُ كطيّ السجل. ابن الشجريُّ (٤): تنشق، فلا تظل. ابن الأنباري: تختلف أحوالُها كالمهل، والدهان.

ابنُ عباس: تبدَّل آكامُ الأرض، ونجومُ السماء. ورُوي عن النبي ﷺ: ﴿تُمَدُّ الأرضُ

مدَّ الأديم)(١)، وأما تبديلُ السموات، فروي عن عليٌّ \_ رضي الله عنه \_: تبدل

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في البعث والنشور رقم (٦٦٩).

<sup>(</sup>٢) ذكره الطبري في تفسيره (٧/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) هو هبة الله بن علي بن الشجري، من أهل العلم باللغة والأدب وأحوال العرب، توفي سنة (٤٢ هـ).

[۲۸۸۰] وعن عائشة، قالت: سألتُ رسولَ الله ﷺ عن قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ ﴾ [إبراهيم: ٤٨] فأين يكون النّاس يومئذٍ يا رسول الله؟! قال: «على الصّراط».

رواه مسلم (۲۷۹۱)، والترمذيُّ (۳۱۲۰).

و (قوله ﷺ في جواب عائشة \_ رضي الله عنها \_: «على الصراط») ظاهره: الصراط الذي هو جسر ممدود على متن جهنم، كما قد قال في الحديث المتقدم: «هم في الظلمة دون الجسر» (١) أي: على الجسر.

قلتُ: وهذا كله ممكنٌ، والقدرةُ صالحة، ومن الممكن أن يعدمَ اللَّهُ الأَرْضَ التي يخرجون منها، ويُوجِدَ أرضاً أخرى، وهُم عليها، ولا يشعرون بذلك.

و (قوله: «تكون الأرضُ يوم القيامة خبزةً واحدةً) يعني: الأرض التي

يخرجون منها يقلبُها اللَّهُ تعالى بقدرته، كما يقلبُ أحدُنا خبزَته، وهو تمثيلٌ لسرعة الانقلاب، وسهولته. ويكفؤها: مهموز، من كفأت الإناء: إذا قلبته، ووقع في بعض النسخ: «يتكفؤها كما يتكفؤ» بزيادة تاء. والمعنى واحد: وظاهره: أنَّ هذه الأرضَ تُقلب، فيعاد ما كان أسفلَها أعلاها. كما يُفعل بالخبزة، وهو تبديلٌ صحيح؛ لأنَّ الوجه الذي كان أسفل هو أرضٌ أخرى غير الوجه الذي كان أعلى، فهو تبديلٌ مُحقَّق، فيجوزُ أن يكونَ هذا هو التبديلَ الذي أراد اللَّهُ تعالى في الآية المتقدِّمة، والله تعالى أعلم. وعلى هذا فيكون قوله: «نزلاً لأهل الجنة» [مفعولاً بفعل مُضمر تقديره: يُعَدُّ نزلاً لأهل الجنة] (٢٠). والنزل: هو ما يُعَدُّ للضيف من طعام وشراب وكرامة، وهو بضم النون والزاي. وقد يُقال: النزل: على المنزل

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۳۱۵).

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ساقط من (ز).

"تكون الأرضُ يوم القيامةِ خُبْزَةً واحدةً يكفؤها الجبَّارُ بيده كما يكفأ أحدُكم الكرن يوم القيامةِ خُبْزَةً واحدةً يكفؤها الجبَّارُ بيده كما يكفأ أحدُكم خُبْزته في السَّفر؟ نُزُلاً لأهلِ الجنة». فأتى رجلٌ من اليهود، فقال: بارك الرَّحمنُ عليك أبا القاسم! ألا أخبرك بِنُزُلِ أهل الجنة؟ قال: "بلى». قال: تكون الأرضُ خُبْزَةً واحدةً... (كما قال رسول الله على). قال: فنظر إلينا رسول الله على، ثم ضَحِك حتى بدتْ نواجذُهُ. فقال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: "بلى»، قال: ثورٌ ونونٌ، قال: «بلى»، قال: إدامهم بَالاَمٌ ونُونٌ. قالوا: وما هذا؟ قال: ثورٌ ونونٌ، يأكل من زيادة كَبِدِهما سبعون ألفاً.

رواه البخاريُّ (٦٥٢٠)، ومسلم (٢٧٩٢).

带 带 带

أيضاً، وعلى الإنزال. والنواجذ: يُراد بها الضواحك، وقد تقدّم استيعابُ الكلام فيه.

و (قوله: ألا أخبرك بإدامهم؟) هذا قولُ اليهودي، لا قول النبيِّ ﷺ. والنبي ﷺ هو القائلُ: (بلی) يستخرج بذلك ما عند اليهودي من ذلك؛ ليظهر للحاضرين موافقة اليهودي للنبيِّ ﷺ فيما كان يخبرهم عنه من إدام أهل الجنة، فقد جاء في حديثٍ آخر أن النبي ﷺ كان أخبر أصحابه بذلك، وأن اليهود سألوا النبيً ﷺ عن ذلك، كما تقدم في الطهارة من حديث ثوبان (۱).

و (قوله: إدامهم بالام ونونٌ) هكذا الروايةُ الصَّحيحةُ التي لا يُروى غيرها. إدام أهل الجنة فأمًا بالام فيعني به اليهودي: الثور الذي كان يأكلُ من أطراف الجنَّة، كما في حديث ثوبان، فكانت هذه كلمةً عبرانيةً تكلَّم بها اليهودي على لسانه، وقد قال

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳۱۵).

#### (١٠) ومن سورة الحجر

[٢٨٨٢] عن عبدِ اللَّهِ بن عُمَر، قال: مررنا مع رسول الله على الحِجْرِ، فقال لنا رسول الله ﷺ: ﴿لا تَدخلوا مساكنَ الذين ظلموا أَنْفُسَهم، إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بِاكِينَ ؛ حذراً أَنْ يَصِيبِكُم مِثْلُ مَا أَصَابِهِم». ثُمَّ زجر، فأسرع. رواه أحمد (٢/ ٦٦)، والبخاريُّ (٣٣٨٠)، ومسلم (٢٩٨٠) (٣٩). [٢٨٨٣] وعنه؛ أنَّ الناسَ نزلوا مع رسول الله ﷺ على الحِجْرِ

بعضُ أئمتنا: إنَّ هذه الكلمةَ صحَّفها بعضُ الرواة، وإنَّما هي اللَّاي على وزن اللُّعا: وهو الثور الوحشيُّ، وهذا لا يُلتفت إليه؛ لأنَّه يخرمُ الثُّقة بالعدول العلماء؛ ولأنَّه لو كان كذلك لما أشكلتْ على أصحاب النبيِّ ﷺ ولا سألوه عنها، فإنَّهم يعرفون: أنَّ الَّلأَى: الثور، والله أعلم. وأمَّا النون: فهو الحوت، وقد قدَّمنا في الصحاح: أنَّ النون: الحوت، ويجمع أنواناً ونيناناً. وذو النون: يونس \_ عليه السلام \_. وزيادة الكبد: هي القطعة المتعلقة به المنفردة عنه.

#### (١٠) ومن سورة الحجر

ما يفعله المارُّ

(قوله: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين، حذراً بديار الظالمين أن يصيبكم مثل ما أصابهم») أي: خوفاً من أن تعاقبوا كما عوقبوا، لأن أكثر المخاطبين والموجودين في ذلك الوقت كانوا ظالمين لأنفسهم؛ إمَّا بالكفر، وإمَّا بالمعاصى، وإذا كان سببُ العقوبة موجوداً تعين الخوفُ من وجود العقوبة. فحقُّ المارِّ بموضع المعاقبين أن يُحدِّد النظر والاعتبار، ويكثر من الاستغفار، ويخاف من نقمة العزيز القهار، وألّا يطيل اللبثَ في تلك الدار.

و (قوله: ثم زجر فأسرع) أي: زُجَر ناقته فأسرع بها في المشي. ويُستفاد منه كراهة دخول أمثال تلك المواضع والمقابر؛ فإن كان ولا بدَّ من دخولها فعلى الصفة التي أرشدَ إليها النبيُّ ﷺ من الاعتبار، والخوف، والإسراع، وقد قال ﷺ: - أرض ثَمُود - فاسْتَقُوا من آبارِها، وعَجَنُوا به العجينَ، فَأَمَرهُم رسولُ الله ﷺ أن يُهرِيقُوا ما اسْتَقَوا، ويَعْلِفُوا الإبلَ العَجِينَ، وَأَمرهم أَنْ يسْتَقُوا مِنْ البِئرِ التي كانت تَرِدُها الناقةُ.

رواه البخاريُّ (٣٣٧٨)، ومسلم (٢٩٨١) (٤٠).

华 徐 徐

«لا تدخلوا أرض بابلَ فإنها ملعونة» (١). وأَمْرُه ﷺ بإراقة ما استقوا من بئر ثمود، حكم الطعام وعلف العجين الذي عُجن به للدواب حُكُمٌ على ذلك الماء بالنجاسة؛ إذ ذاك هو المتنجس حكمُ ما خالطته نجاسة، أو كان نَجساً، ولولا نجاستُه لما أثلِف الطعامُ المحترمُ شرعاً من حيث إنه مالية، وإنه غذاءُ الأبدان وقوامها. وأمره لهم أن يستقوا من بئر الناقة دليلٌ على التبرُّك بآثار الأنبياء والصَّالحين، وإن تقادمت أعصارُهم، وخفيت آثارهم، كما أن في الأول دليلاً على بغض أهل الفساد، وذمّ ديارهم وآثارهم. هذا؛ وإن كان التحقيقُ أنّ الجمادات غيرُ مؤاخذات، لكن المقرون بالمحبوب محبوب، والمقرون بالمكروه المبغوض مبغوض، كما قال كثيرً:

أُحِـبُ بِحُبِّهِــا الشَّــودانَ حَتَّــى أُحِــبُ لِحُبِّهــا سُــودَ الكِــلاَبِ وقال آخر:

أَمُنُّ عَلَى الدِّيَارِ دِيَارِ لَيْلَى (٢) أُقَبِّلُ ذَا الجِدَارَ وذَا الجِدارا وَمَا يَلْكَى الْمَارِ وَمَا يَلْكَى اللَّيَارا وَمَا يَلْكَ الدِّيَارا الدِّيَارا

وفي أمره بعلف الإبل العجين دليلٌ على جواز حَمْل الرجل النجاسة إلى كلابه ليأكلوها، خلافاً لمن منع ذلك من أصحابنا، وقال: تُطلق الكلاب عليها ولا يحملها لهم.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٩٠) من حديث علي أنه قال: «نهاني ﷺ أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة».

<sup>(</sup>٢) في (ز): سلمي.

#### (١١) ومن سورة الإسراء

قد تقدمت في كتاب الإيمان أحاديث الإسراء.

انظر هذه الأحاديث في التلخيص في كتاب الإيمان .

[٢٨٨٤] عن عبد الله بن مسعود، قال: بينما أنا أمشي مع النّبي على عَسِيْب، إذ مرّ بنفر من اليهود، فقال بعضُهم لبعضٍ: سَلُوه عن الروح فقالوا: ما رابكم إليه؟ لا يستقبلكم بشيء تكرهونه! فقالوا: سلوه. فقام إليه بعضُهم فسأله عن الرُّوح. قال: فأسكت النّبيُ عَلَيْ. فلم يردّ عليه شيئاً. فعلمتُ أنّه يوحى إليه. قال: فقمتُ مكاني، فلمّا نزل الوحي قال: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوج قُلِ ٱلرُّوحُ مِنَ آمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُه مِنَ الْمُعْ إِلَا قَلِيلُهُ [الإسراء: ٨٥].

وفي رواية: «وما أوتوا».

رواه أحمد (۳۸۹/۱)، والبخاريّ (۱۲۵)، ومسلم (۲۷۹٤) (۳۲ و ۳۳)، والترمذي (۳۱٤۰).

### (١١) ومن سورة الإسراء

قد تقدم الكلامُ في الإسراء، وفي أحاديثه في كتاب الإيمان، وتقدم الكلامُ في الروح في كتاب الصلاة، وقد اختلف الناسُ في الروح التي سألت اليهودُ عنها النبي على فقيل: هو عيسى عليه السلام م، وقيل: هو جبريل عليه السلام م، وقيل: هو روح الإنسان، وهذا الأخيرُ هو الأولى؛ لأن اليهودَ لا تُقِرُّ بأن عيسى عليه السلام ورُلِد بغير أب، وجبريل عندها ملك معروف، فتعين الثالث، وهو الذي يناسبُ الإبهامَ في قوله حيث أجابهم بقوله: ﴿ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَقِ ﴾ [الإسراء: ٨٥] أي: هو أمرٌ عظيم، وشأنٌ كبيرٌ من أمر الله تعالى، مُبهماً له،

المقصود بالروح [٢٨٨٥] وعنه: ﴿ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ [الإسراء: ٥٧]، قال: كان نَفَرٌ من الإنس يعبدون نفراً من الجنّ ؛ فأسلم النفرُ من الجنّ. واسْتَمسكَ الإنسُ بعبادَتهم، فنزلتْ.

رواه البخاريُّ (٤٧١٤)، ومسلم (٣٠٣٠) (٢٩).

وتاركاً تفصيله ليعرف الإنسانُ على القطع عجزَه عن علم حقيقةِ نفسه مع العلم بوجودها، وإذا كان الإنسانُ في معرفة نفسه هكذا، كان بعجزه عن إدراك حقيقةِ الحقّ أولى.

و (قوله: فأسكت رسول الله ﷺ) بمعنى: سكت. يقال: سكت، وأسكت لغتان، وقيل معنى أسكت: أطرق ساكتاً.

و (قوله: ﴿ أُولَٰكِكَ ٱلدِّينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَيِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ [الإسراء: ٥٧]) هي: نحو مما قال الخضر لموسى ـ عليه السلام ـ: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. وقد تقدَّم معناه.

و (قول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: كان نفرٌ من الإنس يعبدون نفراً من الحن، فاستمسك الإنسُ بعبادتهم فنزل: ﴿ أُولَكِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِهِمُ الْجَن، فاستمسك الإنسُ بعبادتهم فنزل: ﴿ أُولَكِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِهِمُ الْجَن الْمُ الْمُرْدِر، وعيسى وأمه.

قلتُ: والآيةُ بحكم عمومها متناولةٌ للفريقين؛ لأن (أولئك) إشارةٌ إلى الذين زعمتم من دونه، والمخاطب بـ: ﴿قل ادعوا﴾ كلّ من كان كذلك. والنفر من الإنس قيل: إنهم كانوا من خزاعة. وزعمتم: ادَّعيتم، ومعمولها محذوف تقديره: زعمتم أنَّهم آلهة غير الله، فلا يملكون: أي: لا يستطيعون. والضر: هو قحط سبع سنين، والأحسن حمله على جنس الضرّ؛ فإنهم لا يملكون كشف شيء منه كائناً ما كان، ولا تحويلاً. ولا يملكون تحويل شيء من أحوالهم، ولا تبديله بغيره.

[٢٨٨٦] وعن عائشة، في قوله عز وجل: ﴿وَلاَ تَجْهَرُ بِصَلاتِكَ وَلاَ تُجْهَرُ بِصَلاتِكَ وَلاَ تُخافِتْ بها﴾ قالت: أُنزِل هذا في الدعاء.

رواه البخاريّ (٤٧٢٣)، ومسلم (٤٤٧) (١٤٦).

وقد تقدم في كتاب الصلاة: قول ابن عباس، هذه الآية: إنها نزلت مخافة سبِّ المشركين للقرآن إذا قرىء جهراً.

انظر صحيح مسلم (٤٤٦) (١٤٥).

带 棒 棒

ويبتغون: يقصدون ويطلبون. وهذه الجملة هي خبر أولئك، والذين يدعون: نعت لأولئك. والوسيلة: القربة إلى الله تعالى. وأيُهم أقرب؛ أي: كلّ واحد منهم يجتهدُ في التقرب إلى الله تعالى بعبادته، يريدُ بذلك أن يكون أقرب إليه من كلّ أحد. وهذا المعنى: أمكن في حتّ العزير وعيسى وأمّه. وبهذا يتأيّد القولُ الثاني لابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ.

و (قوله: ﴿ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُمُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴾ [الإسراء: ٥٧]) هكذا حالُ العارف بالله تعالى بين الرجاء والخوف، ولا بدُّ منهما للمؤمن، ولذلك قال بعضُ السلف: لو وُزِنَ رجاءُ المؤمن وخوفُه لاعتدلا؛ إلا أن الخوفَ أولى بالمسيء، لكن بحيث لا يقنطُ من رحمة الله، والرجاءُ أولى بالمحسن؛ لكن بحيث لا يغتر، فيكسلُ عن الاجتهاد في عبادة الله.

و (قوله: ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ عَنْدُورًا﴾ [الإسراء: ٥٧]) أي: شيئاً عظيماً يجبُ أن يحذره المؤمنُ، فهو محذورٌ للمؤمن العارف، ومتروكٌ للجاهل الآمن.

و (قوله: ﴿ وَلَا تَجَمَّهُرَّ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا﴾ [الإسراء: ١١٠]) قد ذكر في الأصل اختلاف عائشة وابن عباس في سبب نزولها، وأيهما كان فمقصودُ الآية

#### (١٢) ومن سورة الكهف

[۲۸۸۷] وعن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ، أنَّه قال: «ليأتي الرجلُ العظيمُ السمينُ يومَ القيامة لا يزنُ جناحَ بعوضةِ. اقرؤوا: ﴿ فَلَا نُقِيمُ فَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزَنَّا﴾ [الكهف: ١٠٥]».

رواه البخاريُّ (٤٧٢٩)، ومسلم (٢٧٨٥).

التوسطُ في القراءة والدعاء، فلا يُقْرِط في الجهر، ولا يفرط في الإسراء، ولكن بين المخافتة والجهر، وخيرُ الأمور أوساطُها.

#### (۱۲) ومن سورة الكهف

(قوله: اليأتي الرجلُ العظيمُ السّمينُ يوم القيامة لا يزنُ عند الله جناحَ بعوضة) أي: لا قيمة له ولا قدر. إذ لا عملَ له يُوزن، فإن الأعمالَ هي التي تُوزن، أي: صحتها لا أشخاص العاملين، وقد قال في عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ـ: «أتعجبون من حموشة ساقيه؟! لهي أثقل في الميزان من أحد» أو كما قال. أي: الأعمالُ التي عَمِل بها أثقلُ في الميزان، لا أنَّ ساقيه تُوضعان في الميزان، ولا شخصه، كما قد ذهب إليه بعض المتكلمين على هذه الآية فقال: إنَّ الأشخاص توزن. ويُفهم من هذا الحديث أن السمن المكتسب الشمن للرجال مذمومٌ، وقد قال في إن أبغض الرجال إلى الله الحبرُ السّمين (٢). وقال المكتسب في حديث عمران: "ويظهر فيهم السّمن "(٢). وسبب ذلك: أن السمنَ المكتسبَ للرجال مذموم،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١/١١٤).

<sup>(</sup>٢) ذكره القرطبي في تفسيره (١١/٦٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٤٢٨)، ومسلم (٢٥٣٥) (٢١٥).

وقد تقدمت قصة موسى مع الخضر في كتاب الأنبياء.

انظر صحيح مسلم (۲۳۸۰) (۱۷۰ ـ ۱۷۶).

[۲۸۸۸] وعن أبي الدرداء، أنَّ نبيَّ الله ﷺ قال: «مَن حفِظَ عَشْر آخر آياتٍ من أوّلِ سورة الكهفِ، عُصِمَ من الدَّجَّال». \_ وفي روايةٍ: «من آخر سورة الكهف» \_.

رواه مسلم (۸۰۹)، وأبو داود (٤٣٢٣)، والترمذيّ (٢٨٨٨).

\* \* \*

إنما هو من كثرة الأكل، والشرب، والدّعة، والراحة، والأمن، والاسترسال مع النفس على شهواتها.

وحاصلُ هذا الحديث يرجعُ إلى قوله في الحديث الآخر: «إن الله لا ينظرُ إلى صوركم وأموالكم» (١). وقد تقدَّم القولُ في حديث الخَضِر في كتاب الأنبياء، وعلى قراءة عشر آيات من أول سورة الكهف في كتاب الصلاة.

न वर हार

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢/ ٥٣٩)، ومسلم (٢٥٦٤) (٣٤)، وابن ماجه (٤١٤٣).

## (۱۳) ومن سورة مَرْيَـم

[۲۸۸۹] عن خَبَّاب، قال: كان لي على العَاصِ بنِ وائلٍ دَيْنٌ؛ فأتيتُه أَتقاضاه، فقال لي: لن أقضيك حتى تَكْفُرَ بمحمَّد! قال: فقلت له: لن أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث! قال: وإني لمبعوث من بعد الموت؟! فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد! قال: فنزلت هذه الآية: ﴿ أَفَرَهَيْتَ اللَّهِ عَلَيْكِيْنَا فَرَدًا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَيَأَيْنِنَا فَرَدًا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَيَأْنِينَا فَرَدًا ﴾ [مريم: ٧٧ ـ ٨٠].

وفي روايةٍ: قال خبَّابُّ: كنت قَيْناً في الجاهلية، فعملت للعاص بن وائل عملاً، فأتيته... وذكره.

رواه البخاريُّ (٤٧٣٣)، ومسلم (٢٧٩٥) (٣٥ و ٣٦)، والترمذيُّ (٣١٦١).

### (۱۳) ومن سورة مريم

(قول خباب: كنت قيناً في الجاهلية) أي: حدَّاداً؛ وهذا أصلُ هذا اللفظ، وقد يقال: على كلِّ صانع، وقد تقدَّم ذلك.

و (قوله تعالى: ﴿ أَطَّلَمَ ٱلْغَيْبَ أَمِ الْخَدَّعِنْدَ ٱلرَّحْمَىٰ عَهْدًا ﴾ [مريم: ٢٨]) أي: أَنْظُر في اللوح المحفوظ فرأى أمنيته، أم أعطاه اللَّهُ موثقاً بذلك، وهذا توبيخٌ له على جهله وتحكّمه، ثم إنَّه تعالى نفى ذلك، وزَجَره عنه، وتوعَّده عليه بقوله: كلا! سنكتب ما يقول؛ أي: نكتب في ديوان أعماله، أو نُريه ذلك مكتوباً عليه في القيامة. ونمذُ له من العذاب مداً؛ أي: نزيده منه أضعافاً من قولهم: مدَّ النهر، ومدَّه نهر آخر. ونرثه ما يقول؛ أي: نسلبه ما يقول بالموت. ويقول: بمعنى قال، يعني به: ماله أو ولده. وعبَّر عن الحال بالماضي لقربه، أو لتماديه على ذلك

## (١٤) ومن سورة الأنبياء

[٢٨٩٠] عن أبسي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السّماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك! أين ملوك الأرض؟!».

رواه البخاريُّ (٤٨١٢)، ومسلم (٢٧٨٧)، ولم يذكره المؤلف في التلخيص، وقد شرح ما أشكل فيه في المفهم.

القول. وفرداً: وحيداً مسلُّوباً، لا نصيرَ له ولا مُجير.

## (١٤) ومن سورة الأنبياء

(قوله: (يقبض الله تبارك وتعالى») في هذه الرواية، وفي الرواية الأخرى: (يطوي»، وفي الثالثة: (يأخذ». هذا الاختلاف يدلُّ على أنَّه نَقْلٌ بالمعنى، وأنَّ اللفظ الذي قاله النبيُ الله لله لله اللفظ الذي قاله النبيُ الله لله لله لله الألفاظ: أنه تعالى يفعل في السَّموات والأرض فِعْلاً؛ وهو أنه يقبضُ مبسوطهما، ويطمس أنوارهما، فعبَّر عن ذلك بعباراتِ مختلفة كالطيِّ والتكوير، وغير ذلك مما في معناه ممَّا جاء في الكتاب. وقد تقدَّم: أن اليدَ تُطلق في اللسان على القدرة والنعمة، والمراد بها هنا: القدرة، وكذلك الإصبع، وسيأتي تكميلُ هذا المعنى في الزّمر.

و (قوله تعالى: ﴿ كُطَّيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]) اختلف المفسرون في السجل، فقال يزيد: هو اسمُ كاتب النبيِّ ﷺ. وقال ابن عباس: السجل بلغة الحبش: الرجل. وقد رَوَى ذلك أبو داود من حديث أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: كان للنبيِّ ﷺ كاتبٌ يُسمَّى السجل (١). وهو قوله: ﴿ يَوْمَ نَطُوِى السَّكَاةَ كُطَّيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤].

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٩٣٥).

[٢٨٩١] وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «يطوي (بدل) يقبض». وفي روايةٍ: «يأخذ».

رواه البخاريُّ (٧٤١٣)، ومسلم (٢٧٨٨) (٢٤ و ٢٥)، وأبو داود (٤٧٣٢)، وابن ماجه (١٩٨) ولم يذكره المؤلف في التلخيص. وقد شرح ما أشكل فيه في المفهم.

\* \* \*

#### (١٥) ومن سورة الحج

[٢٨٩٢] عن قَيْسِ بن عُبَادٍ، قال: سمعتُ أبا ذَرِّ يُقْسِم قَسَماً: إنَّ ﴿ هَا ذَرِّ يُقْسِم قَسَماً: إنَّ ﴿ هَ هَذَانِ خَصَّمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ . . . ﴾ [الحج: ١٩]: أنَّها نزلت في الذين

قلتُ: وفي إسناده مقال، وقال السُّدِّي: اسم ملك يكتب أعمال العباد، وقال مجاهد: هو الصَّحيفة. واللام بمعنى على، أي: على المكتوب، وقيل: هي على أصلها، ويكون معناه: ليصير كتاباً. والمساجلة: المكاتبة، وأصله: منازعة الدلو. قال:

مَنْ يُسَاجِلْنِي يُسَاجِلْ مَاجِداً يَمْلُأُ الدُّلْوَ إِلَى عَفْدِ الكَرَبُ(١)

## (١٥) ومن سورة الحج

(قوله: ﴿ هَٰذَانِ خَصَّمَانِ ﴾ [الحج: ١٩]) إشارة إلى الفريقين اللذين الفريقـان ذكرهما أبو ذرّ، وهما: عليّ، وحمزة، وعبيدة، وهم المؤمنون؛ والفريق الآخر: المتبارزان بوم عتبة، وشيبة، والوليد بن عتبة. التقيا يوم بدر في أول الحرب، فافتخر المشركون بدر

<sup>(</sup>١) «الكَرَب»: الحبلُ الصغير يصلُ حَبْلَ الدُّلُو بالخشبة المعترضة على الدُّلُو.

بَرزُوا يوم بدر: حَمزةُ، وعليُّ، وعُبَيْدَةُ بنُ الحارثِ، وعتُبَة، وشيبة ابنا ربيعةَ، والوليدُ بن عتبةَ.

رواه البخاريُّ (٣٩٦٨)، ومسلم (٣٠٣٣).

\* \* \*

بدينهم، وانتسبوا إلى شركهم، وافتخر المسلمون بالإسلام، وانتسبوا إلى التوحيد. ولما خرج المشركون، ودعوا إلى البراز، خرج إليهم عوف ومعود ابنا عفراء، وعبد الله بن رواحة الأنصاري، فلما انتسبوا لهم قالوا: أكفاء كرام، ولكنا نريد قومنا، فخرج إليهم حمزة بن عبد المطلب، وعبيدة بن الحارث، وعليًّ - رضي الله عنهم -، فأمًّا حمزة وعليّ فلم يُمْهِلا صاحبيهما، فقتلاهما، واختلفت بين عبيدة وشيبة ضربتان، كلاهما أثبت (۱) صاحبه، وكرَّ حمزة وعليٌّ على شيبة، فقتلاه، واحتملا صاحبيهما، فمات من جرحه ذلك بالصفراء عند رجوعه. وقال قتادة: هم: أهل الكتاب افتخروا بسبق دينهم وكتابهم، فقال المسلمون: كتابنا مهيمن على الكتب، ونبينا خاتم الأنبياء. وقال مقاتل: أهل الملل في دعوى الحق.

و (قوله: ﴿ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِن نَّارِ﴾ [الحج: ١٩]) أي: أُعدَّت كما يُقطع من الثوب القميص والسراويل، كما قال تعالى: ﴿ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَغَثَّىٰ وُجُوهَهُمُ الشوب القميص والسراويل، كما قال تعالى: ﴿ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَغَثَىٰ وُجُوهَهُمُ الشوب الشوب القمي خيرٌ منها. كما أُطْعِمُوا طعاماً، وسُقُوا شراباً، الجوعُ والظمأُ خيرٌ منهما.

و (قوله: ﴿ يُصَّهَرُ بِهِـ مَا فِي بُطُونِهِمٌ وَلَلْجُلُودُ﴾ (٢) [الحج: ٢٠]) أي: يقطع به، ويُنضج، ويُذاب.

<sup>(</sup>١) ﴿أَثبت الرَّمْحُ فَيْهِ: أَنْفُذُهُ.

<sup>(</sup>٢) هذه الآية لم ترد في التلخيص.

# (١٦) ومـن سـورة النُّور

[۲۸۹۳] عن عائشة، زوج النّبيّ على قالت: كان رسول الله على إذا أراد أن يخرج سَهْمُها، خرج بها أراد أن يخرج سَهْمُها، خرج بها رسول الله على قالت: فأقرع بيننا في غزوة غزاها، فخرج فيها سَهْمي، فخرجتُ مع رسول الله على وذلك بعدما أُنزِلَ الحجابُ، فأنا أُحْمَلُ في هَوْدَجي، وأَنْزِلُ فيه مَسِيرَنا، حتى إذا فَرَغ رسولُ الله على من غزوه، وقَفَلَ،

### (١٦) ومن سورة النور

قلتُ: ومقتضى هذا: أنه قَصَرها على المواضع التي وردتْ في الأحاديث دون تعديتها إلى غيرها، وهو قولُ مالك أيضاً والمغيرة وبعض أصحابنا. وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة ترك القول بها، وأنكرها بعضُ الكوفيين، وقال: هي كالأزلام. وبإجازتها في المشكلات قال الشافعي. قال القاضي: وهو مشهورُ مذهب مالك.

وأما القرعة بين النساء إذا أراد سفراً، فقد اختلف العلماءُ في ذلك، فذهب القرعة بين النساء عند النساء عند مالكٌ في أَحَد قوليه، والشافعي، وأبو حنيفة إلى: أنه لا يخرجُ منهن إلا من السفر خرجتْ عليها القرعةُ؛ تمشكاً بظاهر هذا الحديث؛ فإنه كالنص في ذلك، وقال مالِك أيضاً: إنَّ له أن يسافرَ بمن شاء منهن بغير قرعة، وإن القسمة هنا سقطتْ

ودَنَوْنَا مِن المدينة، آذَنَ ليلةً بالرَّحيل. فقمتُ حين أَذَّنُوا بالرحيل، فمشَيْتُ حتى جاوزتُ الجيش، فلمّا قضيتُ من شأني أقبلتُ إلى الرَّحلِ، فَلَمَسْتُ صدري فَإِذَا عِقْدِي مِنْ جَزْعِ ظَفَارٍ قد انقطع، فرجعتُ، فالتمستُ عقدي فَحَبَسني ابتغاؤه، وأقبل الرَّهطُ الذين كانوا يَرْحَلُون بي، فحملوا هودجي،

للضرورة؛ إذ قد تكون إحداهُنَّ أخفَّ محملًا، وأقلَّ مؤونة، وأصلحَ للسفر، والأخرى أصلح للمقام في بيته لسدِّ ضَيْعته، وللقيام بولده، وقد تكونُ أثقلَ جسماً، وأكثرَ مؤونة.

قلتُ: والذي يقعُ لي: أنَّ هذا ليس بخلافٍ في أصل القرعة في هذا، وإنما هذا لاختلافِ أحوالِ النساء، فإذا كان فيهن مَن تصلحُ للسفر ومن لا تصلح تعين من تصلح. ولا يمكن أن يقال: يجبُ أن يسافرَ بمن لا تصلح؛ لأن ذلك ضررٌ ومشقة عليه، ولا ضررَ ولا ضرار، وإنما تدخل القرعة إذا كنَّ كلهن صالحات للسفر، فحيئذ تتعين القرعة؛ لأنه لو أخرجَ واحدةً منهن بغير قرعة لخيف أن يكونَ ذلك ميلاً إليها، ولكان للأخرى مطالبته بحقها؛ فإذا خرج بمن وقعتْ عليها القرعةُ انقطعتْ حُجَّةُ الأخرى، وارتفعتِ التهمةُ عنه، وطاب قلبُ مَن بقي منهن، والله تعالى أعلم.

و (قوله: آذن ليلةً بالرحيل) هو بالمدّ، وفتح الذال بمعنى أعْلَم. والهودجُ: القبّةُ التي تكون فيها المرأةُ على ظهر البعير، وهو الخدر، ويُجمع: هوادج.

قلتُ: هكذا صحيحُ الرواية. ظفار كما قاله ابنُ السكيت، وفي الصحاح ظفار: مثل قطام: مدينة في اليمن. يقال: من دَخل ظفار حمَّر، وجَزَع ظفاريًّ:

فَرَحَلُوه على بعيري الذي كنت أركب، وهُم يحْسَبُون أنِّي فيه. قالتْ: وكانت النساءُ إذ ذاك خفافاً. لم يُهَبَّلْنَ ولم يَغشَهُنَّ اللحمُ، إنَّما يَأْكُلنَ العُلْقَةَ من الطعام، فلم يستنكر القومُ ثِقَلَ الهَوْدج حين رَحَلوه، ورفعُوه، وكنتُ جاريةً حديثة السنِّ، فبعثُوا الجَمَلَ وساروا، ووجدتُ عِقْدِي، بَعْدَما استمر الجيش، فجئتُ منازِلَهم وليس بها داع ولا مجيبٌ، فتيمَّمتُ منزلي الذي كنتُ فيه، وظننتُ أنَّ القوم سيفقدوني، فيرجعونَ إليّ. فبينا أنا الذي كنتُ فيه، وظننتُ أنَّ القوم سيفقدوني، فيرجعونَ إليّ. فبينا أنا

منسوب إليها، وكذلك عودٌ ظفاريّ، وهو العودُ الذي يُتبخر به، وعلى هذا فمن قيّده جزع أظفار بألف، فقد أخطأ، وبالوجه الصحيح رويته.

و (قولها: وكانت النساء إذ ذاك خِفافاً لم يُهبَّلن، ولم يغشهن اللحم، إنما يأكلن العلق) اختلف الرواة في تقييد هذا الحرف، فرواه العذري بضم الياء وفتح الهاء وتشديد الباء على ما لم يُسم فاعله: يُهبَّلن، ومن طريق الطبري: بفتح الياء وسكون الهاء وفتح الباء: يَهْبَلْن، والصواب: بضمها؛ لأن ماضيه فَعُلَ، وفي بعض الروايات عن ابن الحذاء: لم يُهبَّلن: بضم الياء، وفتح الهاء، وكسر الباء مُشدَّدة، وهذه الرواية هي المعروفة في اللغة. قال في الصّحاح: هبله اللحم: إذا كثر عليه، وركب بعضُه على بعض. وأهبله أيضاً، يقال: رجل مهبل. قال أبو كبير:

قال: وقالت عائشةُ في حديث الإفك: والنساء يومئذ لم يهبلهن اللحم. والعلق: جمع علقة، وهو القليلُ من الطعام، وكأنّه الذي يمسكُ الرَّمق، ويعلق النفس للازدياد منه. أي: يشوقها إليه.

و (قولها: فتيمَّمتُ منزلي الذي كنتُ فيه) أي: قصدته. وقد تقدم أنَّ التيمُّمَ

<sup>(</sup>١) هذا جزء من عجز بيت، والبيت بتمامه:

مِمَّنْ حَمَلْنَ بِه وَهُنَّ عَوَاقِدٌ حُبُكَ النَّطَاقِ فَشَبَّ غَيْرَ مُهَبَّلِ

جالسةٌ في منزلي غَلَبْتني عيني فنمتُ. وكان صفوان بنُ المُعطَّلِ السُّلَمِيُّ، ثُمَّ الذَّكُوانيُّ، قَدْ عَرَسَ مِن وراء الجيش، فادَّلج، فأصبحَ عند منزلي، فرأى سَوادَ إنسانِ نائم، فأتاني فعرفني حين رآني، وقدْ كان يراني قَبْلَ أن يُضْربَ الحجابُ عليَّ، فاستيقظتُ باسترجاعه حين عرفني، فخمَّرتُ وجهي بجلبابي. وواللَّهِ ما يُكلِّمُني كَلِمَةً، ولا سَمِعْتُ منه كَلِمَةً غير استرجاعِه، بجلبابي. وواللَّهِ ما يُكلِّمُني كَلِمَةً، ولا سَمِعْتُ منه كَلِمَةً غير استرجاعِه، حتى أناخ راحلتَهُ، فوطىء على يدِها فركبتُها، فانطلق يقُود بي الرَّاحلَة، حتى أَتَيْنا الجيشَ بعدما نزلوا مُوغِرينَ في نَحْرِ الظَّهِيرة، فهلك مَنْ هَلكَ في حتى أَتَيْنا الذي تولى كِبْرَهُ عبدُ الله بن أبيِّ ابن سلول، فقدمنا المدينة.

في الأصل هو القصدُ. والتعريسُ: النزولُ من آخر الليل. وقال أبو زيد: هو النزولُ في أيّ وقت كان، وأدلج: سار من أوّل الليل، وادّلج ـ مُشدَّداً ـ سار من آخره. وقيل: هما لغتان، والأول المعروف.

و (قولها: فخمَّرتُ وجهي بجلبابي) أي: غطَّيتُه بثوبي.

و (قولها: بعدما نزلوا مُوغِرين في نحر الظهيرة) الرواية الصحيحة بالغين المعجمة، والراء المهملة من الوغْرة، بسكون الغين، وهي: شدَّة الحرِّ، ومنه قيل: في صدره على وغْر: بالتسكين، أي: ضغن وعداوة، تقول: وغر صدره عليّ، يوغر، وغراً، فهو واغرُ الصدر عليه، وقد أوغرتُ صدره على فلان. وقد رواه مسلم من حديث يعقوب بن إبراهيم: موعزين، بالعين المهملة والزاي، ويمكن أن يقال فيه: هو من وعزت إليه، أي: تقدَّمت. يقال: وعزت إليه وعزاً، مخففاً، ويقال: وعَزت إليه توعيزاً، بالتشديد، والرواية الأولى أصحُّ وأولى، والظهيرة: شدَّةُ الحرِّ، وهي الهاجرة. ونَحُرُها: صدرها؛ أي: أوّلها. وقد صحَّفه بعضُهم فقال: مُوعِرين بالعين المهملة، والراء، ولا يُلتفت إليه.

و (قولها: فهلك مَن هَلَك في شأني) أي: بقول البهتان والقذف. وكبر

فاشتكيتُ حين قدمنا المدينةَ شهراً، والنّاس يُفيضُونَ في قولِ أَهْلِ الإفكِ، ولا أشعر بشيءٍ من ذلك. وهو يَريبُني في وجعي أنّي لا أعرفُ من رسول الله ﷺ اللّطف الذي كنتُ أرى منه حين أشتكي، إنّما يدخلُ رسولُ الله ﷺ فيُسَلّمُ، ثم يقول: كَيْفَ تِيْكُمْ؟ فَذَاك يَريبُني، ولا أشعر بالشرّ، حتى خرجتُ بعدما نقهتُ، وخَرَجَتْ مَعِي أُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ المَناصِع، وهو مُتَبَرّزُنا، ولا نخرجُ إلّا ليلا إلى ليل، وذلك قَبْلَ أن نتَّخِذَ الكُنف قريباً من بيوتنا، وأَمْرُنا أَمْرُ العربِ الأول في التّنزُه، وكُنّا نَتَأذَى بالكُفِ أن نتَّخِذها عِنْد بُيُوتِنا. فانطلقتُ أنا وأمُّ مِسْطَحٍ، وهي بنتُ أبي رهم بنِ نتَّا في رهم بنِ

الشيء: معظمه. والناس يفيضون: أي: يخوضون فيه، ويكثرون القول. ويريبني: من الرّيبة، وهي اسمٌ للتهمة والشك. تقول: رابني فلان: إذا رأيتَ منه ما يريبك، وهُذيل تقول: أرابني فلان. قال الهذلي:

# يَسَا قَوْم! مَسَا لِسِي وَأَبِسَا ذُوَيْسِبِ كَسَانَيْسِي أَرَبْتُسَهُ بِسرَيْسِبِ

وأراب الرجل: صار ذا ريبة، فهو مريب، حكاه الجوهريُّ، وقال غيره: يقال: أرابني الأمر: يريبني: إذا توهَّمته، وشككت فيه، فإذا استيقنته قلت: رابني منه كذا، يريبني، وقال الفراء: هما بمعنى واحدٍ في الشَّكِّ.

و (قولها: بعدما نَقَهت من مرضي) هو بفتح القاف؛ أي: أفقت، فأما بكسر القاف فهو بمعنى فهمت الحديث. والمناصع: مواضع معروفة. والمتبرّز: بفتح الراء: هو موضع التبرّز، وهو الخروج إلى البراز، وهو الفضاء من الأرض التي مَن خرج إليها فقد برز، أي: ظهر، وكني به \_ هنا \_ عن الخروج للحَدَث. والكُنُف: جمع كنيف، وهو الموضع المتّخذ للتخلّي، وأصل الكنيف: الساتر، والمرط: الكساء.

المُطَّلِ بِنِ عبدِ منافٍ، وأُمُّها ابنة صَخْرِ بن عامرٍ، خالة أبي بكرِ الصديقِ، وابْنُها مِسْطَحُ بنُ أَثَاثَة بنِ عَبَّادِ بنِ المطَّلِ، فأقبلتُ أنّا وبنتُ أبي رُهْمِ قِبَل بَيْتِي. حين فرَغْنا من شأنِنا، فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطِحٍ في مِرْطِها، فقالت: تَعِسَ مِسْطَح! فقلتُ لَها: بِنْسَ ما قُلْتِ! أَتَسُبِينَ رجلاً قَدْ شَهِدَ بَدْراً؟! قالتْ: أيْ مِسْطَح! فقلتُ لَها: بِنْسَ ما قال؟ قلت: وماذا قال؟ قالت: فأخبرتني بقولِ أهل الإفك، فازددتُ مَرَضا إلى مَرَضِي، فلما رجعتُ إلى بيتي، فدخل عَليَّ رسولُ الله ﷺ، فسلَّم، ثُم قال: «كَيفَ تِيكُم؟»، قلتُ: أتَاذَنُ لِي أن آتِي رسولُ الله ﷺ، فجئتُ أَبويً، فقُلْتُ لأميني: يا أُمَّتَه! مَا يَتَحَدَّتُ النَّاسُ؟ رسولُ الله ﷺ من فجئتُ أَبُويً، فقُلْتُ لأميني: يا أُمَّتَه! مَا يَتَحَدَّتُ النَّاسُ؟ فقالت: يا بنية! هوتني علَيْكِ! فوالله! لَقَلَّما كانتْ امرأةٌ قَطُّ وَضِيئةٌ عِنْدَ رَجُلِ فقالت: يا بنية! هوتني علَيْكِ! فوالله! لَقَلَّما كانتْ امرأةٌ قَطُّ وَضِيئةٌ عِنْدَ رَجُلِ فقالت: يا بنية! هوتني علَيْكِ! فوالله! لَقَلَّما كانتْ امرأةٌ قَطُّ وَضِيئةٌ عِنْدَ رَجُلِ فقالت: يا بنية! هوتني علَيْكِ! فوالله! لَقَلَّما كانتْ امرأةٌ قطُّ وضِيئةٌ عِنْدَ رَجُلِ فقالت: يا بنية! هوتني علَيْكِ! فوالله! لَقَلَّما كانتْ امرأةٌ قطُّ وضِيئةٌ عِنْدَ رَجُلِ فقالم ضَرَائلُ إلا كثَّرُنَ عَلَيْها. قالتْ: قلتُ: سبحان الله! وقد

و (قولها: تَعِس مسطح) هو بكسر العين، معناه: انتكس، وسقط على وجهه، دعتْ عليه لِما قال. والمسطح: عودٌ من أعواد الحنّاء، وهو ـ هنا ـ لقبٌ لهذا الرجل، واسمه: عوف بن أثاثة بن عبد المطلب بن عبد مناف.

و (قولها: يا هَنْتَاهُ<sup>(۱)</sup>) أي: يا امرأة. ويقال للرجل: يا هناه، ولا يُستعملان إلا في النداء، وهما في الأصل عبارةٌ عن كلِّ نكرة، وقد تقدم الكلامُ عليها، ونونها مُخفَّفةٌ، وحكى الهرويُّ عن بعضهم تشديد النون، فأنكره الأزهري.

و (قولها: فوالله لقلما كانت امرأةً وضيئة قطّ عند رجل يحبُّها، ولها ضرائر إلا كثَّرن عليها) وضيئة: فَعِيلة من الوضاءة، وهي الحُسْن والنَّظافة. أي: جميلة، وكانت عائشة \_ رضي الله عنها \_ كذلك. والضرائر: الضَّرات. وكثَّرن؛ أي: بالقول والأذى، تُهوِّن عليها ما سمعت.

<sup>(</sup>١) في التلخيص ومسلم: أي هَنْتَاه.

تحدّث الناسُ بهذا؟ قالتُ، فبكيْتُ تِلْكَ الليلةَ حتى أصبحتُ لا يرْقاً لي دَمْعٌ، ولا أَكْتَحِلُ بنوْم، ثُمّ أصبحتُ أَبْكِي. ودَعَا رسولُ الله عَلَيْ عليَّ بن أبي طالبِ وأسامة بن زيد حيْنَ استَلْبَثَ الوحْيُ يستشيرهُما في فراقِ أهْلِهِ. قالَتْ: فأمّا أسامة بن زيد فأشار عَلَى رسول الله على بالذي يعلمُ من بَراءَةِ أهلهِ، وبالذي يعلمُ في نفسه لَهُمْ من الوُدِّ، فقال: يا رسول الله! هُم أهْلُكَ، وَلا نعلمُ إلا خَيْراً. وأمّا عليُّ بنُ أبي طالبِ فقال: لَمْ يُضَيِّقِ اللّهُ علَيْكَ! والنساءُ سواها كثيرًا وإن تسألِ الجارية تصدُقْكَ! قالتْ: فدعا رسولُ الله عَلَيْ بريرة والذي بَعَثَكَ بالحق! إنْ رأيتُ مَلَيْها أمراً قطَّ عائشة؟»، قالتْ له بريرة: والذي بَعَثَكَ بالحق! إنْ رأيتُ عَلَيْها أمراً قطَّ عَلِيها، أكثرَ من أنها جاريَةٌ حديثةُ السنِّ، تَنَامُ عن عَجِيْنِ أَهْلِها،

و (قولها: لا يرقأ لي دمع) أي: لا ينقطع، وهو مهموز. يقال: رقأ الدمُ يرقأ: إذا انقطع، ومنه قولهم: (لا تسبوا الإبل، فإن فيها رَقُوءَ الدم) (١) بفتح الراء، والهمز. واستلبث الوحيّ؛ أي: استبطأه، فيكون الوحيُ منصوباً على المفعول، ويصحُّ رفعُه على أن يكون استلبث بمعنى لبث، كما قال: استجاب بمعنى أجاب، وهو كثير.

و (قولها: أهْلَكَ، ولا نعلمُ إلا خيراً) منصوب على أنه مفعول بفعل مضمر؛ أي: أمسكُ أهلكَ، أو الزمْ. هكذا وقع في نسخة بالنصب، وفي رواية: هم أهلُك، على الابتداء والخبر؛ أي: العفائف واللائقاتُ بك. وأغمصُه: أعيبُه، من الغَمْص، وهو العيب. والدَّاجن: الشاة المقيمة في البيت. ويُقال على الحمام أيضاً. ودجنَ: إذا أقام.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الأثير في النهاية (٢٤٨/٢).

فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهِ. قالتْ: فقام رسول الله ﷺ على المنبر، فاسْتَعْذَر من عبدِ الله بن أُبيِّ بن سلول. قالت: فقالَ رسولُ الله ﷺ وهو على المنبر: «يا معشر المسلمين! منْ يَعْذِرُنِي من رجل قد بلغ أذاهُ في أهل بَيْتي؟ فواللَّهِ! ما علمتُ على أَهْلِي إلَّا خَيْراً! ولَقَدْ ذَكَروا رَجُلًا ما عَلَمتُ عليه إلَّا خيراً! وماكانَ يدخل على أهْلِي إلا مَعِي». فقامَ سعدُ بنُ معاذِ الأنصاريُّ فقال: أنا أَعْذِرُكَ منه يا رسول الله! إنْ كَانَ من الأَوْس ضَرَبْنا عُنُقَه! وإنْ كانَ من إخُوانِنا الخَزرج أَمَرْتَنا فَفَعَلْنا أَمْركَ! قالتْ: فقامَ سعدُ بن عُبادة ـ وهو سيِّدُ الخَزْرَجِ، وكانَ رَجُلًا صالحاً، ولكن اجْتَهَلَتْهُ الحميَّةُ \_ فقال لسعدِ بن معاذٍ: كَذَبْتَ! لَعَمْرُ اللَّهِ لا تَقْتَلُهُ، ولا تقْدِرُ عَلَى قَتْلِه! فقامَ أُسيْدُ بنُ حُضَيْرٍ ـ وهو ابنُ عَمِّ سعدِ بن معاذٍ ـ فقَال لسعد بن عُبَادةَ: كذَّبْتَ! لَعمرُ اللَّهِ لنَقْتُلُنَّه! فإنَّك منافقٌ تجادلُ عن المنافقينَ! فثار الحيَّانِ الأُوسُ والخزرج حتى هَمُّوا أَن يَقْتَتِلُوا، ورسولُ الله ﷺ قائمٌ على المنبرِ، فلَمْ يَزَلْ رسولُ الله ﷺ يُخفِّضُهُمْ حتى سَكتُوا وسَكَتَ. قالت: وبَكَيْتُ يومي ذلك، لا يرقأ لي دمعٌ، ولا أَكْتَحِلُ بنَوْمٍ. ثم بَكَيْتُ لَيْلَتِي المُقْبِلَة، لا يرْقأ لي دَمْعٌ، ولا أَكْتَحِلُ بِنَوم. وأبواي يَظُنَّانِ أن البكاء فالقُ كبدي! فبينما هما

و (قولها: فاستعذر من عبد الله بن أُبيِّ) أي: طلبَ من يقبلُ عذره، كما قال: «مَنْ يعذرتْني من رجل قد بلغ أذاه في أهلي» أي: من يقبل عذري في حقّه وعقوبته. فقال سعد: أنا أعذرك منه، أي: أقبلُ عذرك فيه.

و (قولها: ولكن اجتهلته الحميّةُ) كذا رواية الجَلوديّ، وعند ابن ماهان احتملته، أي: حملته، والمعنى واحد. وهو أنَّ الحميَّة حملته على الغضب حتى صدر عنه خلق الجاهلية. وبينَ السعدين ما بين الكلمتين، والله يؤتي فضلَه من يشاء. وثار الحيَّان: تواثبَ القبيلان؛ الأوس والخزرج.

و (قوله: «فإنه قد بلغني كذا وكذا») هو كناية عما رُميت به من الإفك، وهذا يدلُّ على أن: كذا وكذا يُكنى بها عن الأحوال، كما يُكنى بها عن الأعداد، وقد تقدَّم.

و (قوله: «إن كنتِ ألممتِ بذنبٍ فاستغفري اللَّهَ وتوبي إليه») من الإلمام، وهو النزول النادر غير المتكرر، كما قال:

مَتَى تَأْتِنا تُلْمِم بِنَا فِي دِيَارِنا (١)

أي: متى يقع منك هذا النادر؟ وهو أصلُ اللمم.

و (قوله: «فإنَّ العبدَ إذا اعترفَ بذنبه (٢) ثم تابَ تابَ الله عليه») دليل على: أنَّ مجرَّدَ الاعتراف لا يُغني عن التوبة، بل إذا اعترف به متَّصلاً نادماً، وقد تقدَّم مجرد الاعتراف القول في التوبة في كتابها.

الاعتراف لليغنى عن التوبة

تجدْ حَطَباً جَزُلاً وناراً تَأَجُّجا

<sup>(</sup>١) هذا صدر بيت وعجزه:

وفي (ز): دَارِنا.

<sup>(</sup>٢) في التلخيص وُمسلم: ﴿بِذَنْبٍ ۗ ١.

قالتْ: فلمّا قضى رسولُ الله ﷺ مَقَالَتهُ ، قَلَصَ دَمْعِي ، حتّى ما أُحِسُّ مِنه قطرةً.

فقلت لأبي: أجبْ عَنِّي رسولَ الله عَلَيْ فيما قال! فقال: والله ما أدري ما أقولُ لرسولِ الله عَلَيْ فقلت لأمِّي: أجيبي عَني رسولَ الله عَلَيْ فقالت: والله ما أدري ما أقولُ لرسولِ الله عَلَيْ وانا جاريةٌ حديثةُ السنّ، لا أقرأ كثيراً من القرآن ـ: إنِّي واللَّه! لَقَدْ عَرَفْتُ أَنْكُم قَدْ سَمِعْتُم بهذا حتى استقرّ في نُفُوسِكُمْ وصَدَّقْتُم به، فإنْ قلتُ لَكُمْ إنِّي بريئةٌ ـ والله يعلمُ أنِّي بريئةٌ لي ويئةٌ لي ولئن اعترفتُ لَكُم بأمْرٍ، والله يعلمُ أنِّي بريئةٌ لِتُصدقُونَنِي، وإني واللَّه! ما أجدُ لي ولكُم مَثلًا إلَّا كَمَا قالَ أبُو يوسُف: ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَإِنِي واللّهِ! ما أجدُ لي ولكُم مَثلًا إلَّا كَمَا قالَ أبُو يوسُف: ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن واللهُ عَلَى اللهُ وأن الله فاضطجعت على فراشي. قالتْ: وأنا والله حينئذِ أعلمُ أني بريئةٌ، وأن الله مبرئي ببراءتِي، ولكنْ والله! ما كُنْتُ أظنُّ أن يُتْزِلَ في شَأْنِي وَحْيٌ يُتُلى، مبرئي ببراءتِي، ولكنْ والله! ما كُنْتُ أظنُّ أن يُتْزِلَ في شَأْنِي وَحْيٌ يُتُلى، ولَشَانِي كَانَ أحقرَ في نَفْسِي مِن أَنْ يتكلم اللَّهُ عزّ وجلَّ فيَّ بأمرٍ يُتُلى، ولَشَانِي كَان أحقرَ في نَفْسِي مِن أَنْ يتكلم اللَّهُ عزّ وجلَّ فيَ بأمرٍ يُتُلى، ولَشَانِي كان أحقرَ في نَفْسِي مِن أَنْ يتكلم اللَّهُ عزّ وجلَّ فيَ بأمرٍ يُتُلى،

و (قولها: فلما قضى رسولُ الله على مقالته قَلَصَ دمعي حتى ما أحسُ منه قطرةً) أي: انقبض وارتفع، وإنما كان ذلك؛ لأن الحزن والموجدة، قد انتهت نهايتها، وبلغت غايتها، ومهما انتهى الأمر إلى ذلك جفً الدمع لفرط حرارة المصيبة، كما قال الشاعر:

عَيْنَ سُعًا ولا تَشُعُا جَلَّ مُصابِي عَنِ السَّوَاءِ وَلَا تَشُعُا جَما مُصابِي عَنِ السَّوَاءِ وَالسَّوَاءِ وَالسَّوْءِ وَالسَالِقُوءِ وَالسَّوْءِ وَالسَّوْءِ وَالسَّوْءِ وَالسَّوْءِ وَالسَالِقُوءِ وَالسَّوْءِ وَالسَّوْءِ وَالسَّوْءِ وَالسَالِقُوءِ وَالْمُعُوءِ وَالسَالِقُوءِ وَالسَالِقُوءِ وَالسَالِقُوءِ وَالسَّوْءِ وَالْمُعُوءِ وَالْمُعُوءِ وَالْمُعُوءِ وَالْمُعُوءِ وَالْمُعُوءِ وَالْمُعُوءِ وَالْمُعُوءِ وَالْمُعُوءِ وَالْمُعُوءِ وَالْمُوءِ وَالْمُعُوءِ وَالْمُعُوءِ وَالْمُعُوءِ وَالْمُعُوءِ وَالْمُعُوءِ وَالْمُعُوءِ وَالْمُعُوءِ وَالْمُوءِ وَالْمُعُوءِ وَالْمُعُوءِ وَالْمُعُوءِ وَالْمُوءِ وَالْمُعُوءِ وَالْمُعُوءُ وَالْمُعُوءِ وَالْمُعُوءُ وَالْ

ما يتعيّن على أو (قولها: ولشأني كان في نفسي أحقر من أن يتكلم اللَّهُ فيَّ بأمرٍ يُتلى) دليلٌ والعلم على: أن الذين يتعيَّن على أهل الفضل، والعلم، والعبادة، والمنزلة: احتقار

ولكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ الله ﷺ في النَّوم رُوْيَا يُبَرِّئني اللَّهُ بِها. قالتْ: فواللَّه! ما رَام رسولُ الله ﷺ مَجلسَهُ، ولا خَرَجَ من أهْل البيت أحدٌ؛ حتى أَنْزَل اللَّهُ عزَّ وجلّ على نبيه ﷺ، فأخذُهُ ما كانَ يأخُذُهُ من البُرحَاء عند الوحي، حتى إنّه ليتَحدَّر منه مثلُ الجُمَانِ من العَرقِ في اليوم الشَّاتي، مِن ثِقَلِ القولِ الذي أُنزِلَ عَلَيْه. قالَتْ: فلَمَّا سُرِّي عن الشَّاتي، مِن ثِقَلِ القولِ الذي أُنزِلَ عَلَيْه. قالَتْ: فلَمَّا سُرِّي عن رسولِ الله ﷺ وهو يَضْحَكُ، فكَانَ أَوَّل كلمةٍ تكلَّم بها أَنْ قال: «أبشري! يا عائشة! أمَّا الله فقد برأكِ»، فقالتْ لي أمِّي: قومي إليه! فقلتُ: واللَّه يا عائشة! أمَّا الله فقد برأكِ»، فقالتْ لي أمِّي: قومي إليه! فقلتُ: واللَّه

أنفسهم، وترك الالتفات إلى أعمالهم، ولا إلى أحوالهم، وتجريد النظر إلى لطف الله، ومنّته، وعفوه، ورحمته، وكرمه، ومغفرته. وقد اغترَّ كثيرٌ من الجهّال بالأعمال فلاحظوا أنفسَهم بعين استحقاقي الكرامات، وإجابة الدَّعوات، وزعموا أنهم ممن يُتبرَّك بلقائهم، ويُغتنم صالحُ دعائهم، وأنهم يجب احترامُهم وتعظيمُهم، فيُتمسَّحُ بأثوابهم، وتُقبَّل أيديهم، ويرون أنَّ لهم من المكانة عند الله بحيثُ ينتقم لهم ممن تنقَّصَهم في الحال، وأن يُؤخَذَ من أساء الأدب عليهم من غير إمهال، وهذه كلُها نتائجُ الجهل العميم، والعقل غير المستقيم؛ فإن ذلك إنما يصدرُ من جاهلٍ مُغترِّ بإمهال الله يصدرُ من جاهلٍ مُغترِّ بإمهال الله عن جُرْمه وذنبه، مُغترِّ بإمهال الله المستتبعوا العوام، وعظمت بسببهم على أهل الدِّين المصائبُ والطوام، فإنا لله وإنا فاستتبعوا العوام، وعظمت بسببهم على أهل الدِّين المصائبُ والطوام، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه نفثاتُ مصدور، وإلى الله عاقبة الأمور.

و (قولها: فما رام رسولُ الله على مجلسَه) أي: ما برحه، ولا قام عنه. يقال: رامه يريمه ريماً؛ أي: برحه ولازمه، ويقال: رمت فلاناً، ورمت من عند فلان. قال الأعشى:

أبانا فَلاَ رِمْتَ مِنْ عِنْدِنا فَ إِنَّا بِخَيْدٍ إِذَا لَسِمْ تَدرِمْ

لا أقوم إليه! ولا أَحْمَدُ إلا اللَّهَ هو الذي أنزل بَراءَتي! قالتْ: فأنزل الله عز وجل: ﴿ إِنَّ النِّينَ جَآءُو بِٱلْإِنْكِ عُصْبَةً مِّنكُونَ ﴿ [عَشْر آيات [النور: ١١ - ٢٠]، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآياتِ بَرَاءتي. قالتْ: فقال أبو بكر - وكان يُنفق على مسْطَح لِقرابَتِه منه وفَقْره -: والله! لا أَنْفِقُ عليْه شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُوْتُواْ أَلْولُ النور: ٢٢].

قال عبد الله بن المبارك: هذه أَرْجَى آيةٍ في كتابِ اللّهِ ـ فقال أبو بكر: والله! إنّي لأُحِبُّ أَنْ يَغْفِر الله لي، فرَجَع إلى مِسْطَحِ النَّفَقَةَ التي كان ينفق عليه، وقال: لا أَنْزِعُها مِنه أبداً.

قالتْ عائشة: وكان رسولُ اللَّهِ ﷺ سَأَل زينب بنت جحش زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيْ عَن أَمْرِي: «مَا عَلِمْتِ؟ \_ أو: ما رأيتِ \_؟»، فقالتْ:

وأما رام: بمعنى: طلب. فيقال منه: رام يروم روماً. والبرحاء على فعلاء: شدة الحمى وغيرها، وهو البَرَح أيضاً. يقال: لقيتُ منه بَرَحاً بارحاً، ولقيت منه البرحين والبرحين وبضم الباء وكسرها أي: الشدائد، والدواهي. وسُرِّي عن رسول الله على أي: انكشف ما كان به، وزال عنه، وهو بالتشديد مبني لما لم يُسَمَّ فاعله.

و (قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَضِّلِ مِنكُرٌ وَٱلسَّعَةِ... ﴾ الآية [النور: ٢٢]) أي: لا يحلف. يقال: آلى يؤلي، وائتلى يأتلي: بمعنى واحد، والفضلُ هنا: المال والسَّعة في العيش والرزق.

و (قولها: تساميني) أي: تعاندني، وتضاهيني في الجمال والمكانة عند رسول الله على من السمو، وهو الارتفاع.

يا رسولَ الله! أَحْمِي سَمْعي وبَصَرِي. واللَّه! ما علمتُ إلا خيراً. قالتْ عائشة: وهي التي كانَتْ تُساميني من أزواج النبي ﷺ فعَصَمَها الله بالورع، وطَفِقَت أُخْتُها حَمْنَة بنتُ جَحشِ تُحاربُ لَها، فهَلَكتْ فيمن هَلَك.

قال الزُّهرِي: فهذا ما انتهى إلينا.

و (قول زينب: أحمي سمعي وبصري) أي: أمنعهما من عقوبة الله تعالى بالكفّ عن قول: سمعت، أو رأيت. أي: لم أر ولم أسمع، وما علمتُ إلا خيراً، فعصمها اللَّهُ مِنَ الهلاك بما رزَقَها من التثبُّت، والدِّين، والورع، مع أنها كانت تُناصبها، وتنافسها في المرتبة، فكان كما قال من لا يجوزُ عليه الخطأ ولا الكذب: ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّه يَجْعَل لَهُ مُحْرَجًا \* وَيَرَزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢ ـ ٣].

و (قولها: وطفقت أختُها حمنة بنت جحش تحاربُ لها، فهلكت فيمن هلك) أي: حُدَّت حدَّ القذف فيمن حُدَّ.

و (قوله: أسقطوا لها به) كذا عند الجلودي. أي: كلّموها بسقط من القول. يقال: أسقط الرجل: إذا قال كلاماً رديئاً سقط فيه. وعلى هذا فيكون الضمير في (به) عائداً على القول. أي: أسقطوا لها بالقول. وقيل معناه: صرّحوا لها بالفحش، ولذلك لما سمعته بريرة أعظمتْ ذلك، وأنكرته، وقالت: سبحان الله! والله ما علمتُ عليها إلا ما يعلم الصائغُ على تبر الذهب الأحمر. وقد وقعتْ هذه الكلمة التي هي: سبحان الله، في هذا الحديث على نحو ما جاءت في قوله: الكلمة التي هيأ النور: ١٦] والمقصودُ بذكرها في هذه المواضع إعظامُ نسبة السوء إلى عائشة ـ رضي الله عنها ـ وتحقيق براءتها، وكأن المتكلِّم بها يريدُ أن يقول: التنزيه والبراءة لله من أن يجريَ ذلك على مثل عائشة، وأن يوقعه في الوجود، والله تعالى أعلم.

زاد في رواية: قال عروة: كانتْ عائشةُ تكرَهُ أن يُسبَّ حَسَّانُ عندها. وتقولُ: إنه قال:

فَإِنَّ أَبِي وَوَالدَّهُ وعِرْضِي لِعرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُم وِقَاءُ

وفي أخرى: قالتْ: لما ذُكِر مَن شأني الذي ذُكِرَ، وما عَلَمْتُ بِه، قام رسولُ الله على خطيباً فَتَشْهَد، فَحَمد الله وأثنى عليه بمَا هُو أَهْلُه، ثمّ قال: «أَمّا بَعْدُ: أشِيروا عليَّ في أُنَاس أَبُنُوا أَهْلِي، وايم الله! ما عَلِمتُ عَلى قال: «أَمّا بَعْدُ: أشِيروا عليَّ في أُنَاس أَبُنُوا أَهْلِي، وايم الله! ما عَلِمتُ على أَهْلِي من سوءٍ قَطُّ، وأَبْنُوهُم، بِمَنْ، والله! مَا علمتُ عليه من سوءٍ قطُّ، ولا غِبْتُ في سَفَرٍ إلاَّ غابَ مَعِي». وساقَ ذخل بيتي قطُ إلا فأنا حاضِرٌ ولا غِبْتُ في سَفَرٍ إلاَّ غابَ مَعِي». وساقَ الحديث بقصته. وفيه: ولقَدْ دخل رسولُ الله على بَيْتي فسأل جاريتي، فقالتْ: واللَّه! ما علمتُ عَلَيها عيباً، إلا أنها كانت ترقدُ حتى تدخل الشاةُ فقالتْ: سُبحانَ الله! وقالت: خميرها لها به. فقالتْ: سُبحانَ الله! والله! والله! والله! والله الله علمُ الصائع على تِبْر الذَّهب الأحمر! وقد بلغ الأمر ما عَلِمْتُ عَلَيْها إلا ما يعلمُ الصائع على تِبْر الذَّهب الأحمر! وقد بلغ الأمر ذلك الرجلَ الذي قبل له. فقالَ: سبحانَ الله! والله! ما كشفتُ عن كنف ذلك الرجلَ الذي قبل له. فقالَ: سبحانَ الله! والله! ما كشفتُ عن كنف أنشى قَطُّ! قالت عائشةُ: وقُتِلَ شهيداً في سبيل الله.

و (قوله: «أشيروا عليَّ في أناسِ أَبُنُوا أهلي») أي: اتَّهموهم، وقذفوهم بالفاحشة، ويقال: رجل مأبون: أي: معروفٌ بِخَلَّةٍ من السوء؛ أي: مُتَّهم. ويقال: أَبَنَه ـ بالفتح ـ في الماضي، يأبِنَه ـ بالضم والكسر ـ في المضارع.

و (قول صفوان \_ رضي الله عنه \_: واللّهِ ما كشفتُ عن كنف أنثى قطّ) هو بفتح النون، وهو الثوبُ هنا، وأصله السّاتر، وهو كنايةٌ عن الجِماع. أقسم أنه ما جامع امرأةً قط. وكأنه لم يكن له أربٌ في النساء، والله تعالى أعلم.

# وكان الذين تكلَّموا بهِ: مِسْطَحٌ، وحمنَةُ، وحسَّانُ. وأمَّا المنافقُ عبدُ

و (قوله: وكان الذين تكلِّموا به: مسطح (١)، وحَمْنَة، وحسان)، وقد ذكرنا الخلافَ في حسان في باب فضائله. هل صرَّح بالقذف أم لا؟ وهل حُدَّ أم لا؟ والصحيح: أنه حُدَّ بما رواه أبو داود عن عائشة \_ رضى الله عنها \_ قالت: لما نزل عُذْري قام النبئ ﷺ فذكر ذلك، وتلا القرآن، فلما نزل أمّر بالرجلين والمرأة من حُـدٌ في فضُرِبوا حدَّهم وسمَّاهم: حسان بن ثابت، ومسطح بن أثاثة، وحَمْنَةُ بنت قـــَـَـٰفُ السِـــــــة جحش<sup>(۲)</sup>. وفي كتاب الطحاوي: ثمانين ثمانين. وأما حمنة ومسطح، فحُدًّا، ولم يُسْمَعُ بحدٍّ لعبد الله بن أبيٍّ، والظاهر مِن الأخبار والأحاديث: أنه لم يُحَدِّ. وإنما لم يُحَدَّ عدو الله؛ لأن اللَّهَ قد أعدَّ له في الآخرة عذاباً عظيماً؛ لكان نقصاً من عذابه في الأخرى، وتخفيفاً عنه، وقد أشار اللَّهُ تعالى إلى هذا بقوله: ﴿ وَٱلَّذِى تَوَلَّفُ كِبْرَمُ مِنْهُمْ لَمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١١]. مع أنَّ اللَّهَ تعالى قد شهد ببراءة عائشة بسوت بسراءة ــ رضي الله عنها ــ وبكذب كلِّ مَن رماها، فقد حصلت فائدةُ الحدِّ؛ إذ مقصودُه السيدة عائشة إظهارُ كذب القاذف وبراءة المقذوف، كما قال تعالى: ﴿ فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَاءِ فَأُوْلَيْكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ ٱلْكَلْدِبُونَ ﴾ [النور: ١٣]، وإنما حُدَّ هؤلاء المسلمون ليكفّر عنهم إثمُ ما صدر عنهم من القذف، حتى لا يبقى عليهم تبعةً من ذلك في الآخرة. وقد قال النبي ﷺ في الحدود إنها كفارة لمن أقيمت عليه، كما تقدم في حديث عبادة بن الصامت. ويحتمل أن يقال: إنما ترك حدَّ ابن أبيِّ استئلافاً لقومه، واحتراماً لابنه، وإطفاءً لثائرة الفتنة المتوقّعة من ذلك، وقد كانت ظهرت مباديها من سعد بن عبادة، ومِن قومه كما تقدُّم. ومعنى يستوشيه: يطلبه، ويبحث عنه، ويشنُّعه. يقال: فلان يستوشى فرسه: يعقبه؛ أي: يطلب ما عنده من الجرى، ويستخرجه.

وحديث الإفك هذا فيه أحكامٌ كثيرة، لو تُتَبَّعتُ لطال الأمر، وأفضى إلى الملال، ومَن تفقّدها مِن أهل الفطنة وجدها.

<sup>(</sup>١) جاءت هذه اللفظة في جميع نسخ المفهم بالنصب، بينما جاءت في التلخيص بالرفع.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٤٧٤)، والترمذي (٣١٨٠)، وابن ماجه (٢٥٦٧).

الله بنُ أُبِيِّ فَهُوَ الذي كان يَسْتَوشِيهِ، ويجمعهُ، وهو الذي تولى كِبره، وحمنةُ.

رواه أحمد (٦/ ١٩٥)، والبخاريُّ (٤٧٥٠)، ومسلم في التوبة (٢٧٧٠) ( ٥٦ ـ ٥٨)، والترمذيُّ (٣١٧٩) (، والنسائي (١٦٣/١).

ووقعت هذه القضية في غزوة المريسيع، وهو ما في ناحية قديد مما يلي الساحل. أغار النبيُ على بني المصطلق وهم غارُون؛ أي: غافلون، وأنعامهم تُسقى على الماء، فقتل المقاتلة، وأسر، وكانت هذه الغزوة في شعبان سنة ست من الهجرة. هذا أشهرُ الأقوال عند أهل السير، وعلى هذا ينشأ بحث يلزمُ منه وَهْمُ بعضِ النقلة؛ فإنه قد تقدَّم في هذا الحديث أنَّ سعدَ بن معاذ هو الذي راجعَ سعدَ ابن عُبادة حتى سَرَى أمرُهما، ولم يختلف أحدٌ من الرواة في أنَّ سعدَ بن معاذ ابن عُبادة عنه ـ مات في منصرف رسولِ الله على من بني قريظة، بعد أن حَكم بحكم الله، وذلك سنة أربع، ولم يدرك غزوة المريسيع. هذا قولُ أهلِ النَّقُل.

قلتُ: فعلى هذا يكونُ ذِكْرُ سعد بن معاذ في هذا الحديث وهماً وغلطاً، وكذلك قال أبو عمر بن عبد البر. قال: وإنما تَراجَعَ في ذلك سعد بن عبادة وأسيد ابن حضير، وكذلك ذكر ابنُ إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، وهو الصَّحيح. قال القاضي أبو الفضل: قال ابنُ عقبة: إن غزوة المريسيع كانت سنة أربع في سنة غزوة الخندق، وقد ذكر البخاريُّ اختلافَ ابن إسحاق، وابن عقبة في ذلك. قال: وقد وجدتُ الطبريَّ ذكر ذلك عن الواقدي: أنَّ المريسيعَ سنة خمس، قال: وكانت الخندقُ وقريظةُ بعدها. قال: ووجدتُ القاضي إسماعيل قال: اختلفوا في ذلك، والأولى: أن تكونَ المريسيعُ قبلها.

قلتُ: فعلى هذا يستقيمُ ما رواه مسلم والبخاري من ذِكْر سعد بن معاذ، ولا يكون ذكرُه وهماً، والله تعالى أعلم. [٢٨٩٤] وعن جابرٍ، أنَّ جاريةً لعبد الله بن أُبيّ يقال لها: مُسَيْكَةُ، وأُخرى يقالُ لها: أُميمَةُ. فكان يريدهما على الزِّنى، فشَكَتا ذلك إلى النَّبيّ عَلِيهِ. فأنزل الله: ﴿ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَيَتِكُمْ ﴾، إلى قوله: ﴿ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النور: ٣٣].

وفي روايةٍ: كان يقول لجاريته: اذَهَبِي فَابْغِيْنَا شَيئاً. رواه مسلم (٣٠٢٩) (٢٦ و ٢٧)، وأبو داود (٢٣١١).

\* \* \*

و (قول جابر: إن عبد الله بن أبي كانت له جاريتان: مسيكة وأميمة)، يريدُهما على الزنى. رَوَى غيرُه: أنهن كن ستّاً. قال: معاذة، ومسيكة، وأروى، وقتيلة، وعمرة، ونبيهة (١١)، فكن يحملهن على الزنى، ويأخذُ منهن أجورهُنَّ. والفتيات: جمع فتاة، والفتيان: جمع فتى. وهم المماليكُ. والبغاء: الزنى.

و (قوله: ﴿ إِنَّ أَرَدُنَ تَعَشَّنا ﴾ [النور: ٣٣]) أي: عفافاً، ولا دليلَ خطابِ لهذا الشرط، ولا يجوزُ إكراههن عليه بوجهِ، سواء أردن تحصُّناً، أو لم (٢) يُرِدْن، وإنما علَّق النهي على الإكراه على إرادة التحصُّن؛ لأنَّ الإكراه لا يُتصوَّر إلَّا مع ذلك. فأما إذا رغبتْ في الزني فلا إكراهَ يُتصوَّر.

و (قوله: ﴿ وَمَن يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ هِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النور: ٣٣]) أي: لمن تاب من ذلك. وكان الحسنُ يقول: غفورٌ لهن والله، لا لمكرهن، مستدلًا على ذلك بإضافة الإكراه إليهن.

<sup>(</sup>١) ورد في التفسير الكبير للفخر الرازي: أميمة بدلاً من نبيهة.

<sup>(</sup>٢) في (ز): لا.

الرحمن

#### (١٧) ومن سورة الفرقان

[٢٨٩٥] عن ابن عباس، قال: نزلتْ هذه الآية بمكة: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونِ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنْهًا ءَاخَرَ ﴾ ، ۚ إلى قوله : ﴿ مُهَكَانًا ﴾ [الفرقان : ٦٨ ـ ٦٩]، فقال المشركون: وما يُغْنِي عَنَّا الإسلامُ وقد عَدَلْنا باللَّهِ، وقَتلنا النفسَ التي حرّم اللَّهُ، وأتَيْنا الفواحِشَ؟ فأَنزلَ اللَّهُ تعالى: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلَاصَلِحًا. . . ﴾ إلى آخر الآية [الفرقان: ٧٠].

## (١٧) ومن سورة الفرقان

(قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهُ ا مَاخَرَ . . . ﴾ الآيتين [الفرقان: ٦٨ ـ صفسات عسساد ٦٩]) هذه الآيةُ معطوفةٌ على ما قبلها من الأوصاف التي وصف بها عباد الرحمن، وهو من باب عطف الصُّفات بعضها على بعض، وكذلك ما بعد هذه الآية من الآيات معطوفٌ بعضها على بعض، والكلُّ معطوفٌ على قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا ﴾ إلى أن قال: ﴿ أُوْلَتِهِكَ يُجُدِّرُونَ ٱلْغُدُّوكَةَ بِمَا صَهَبُولًا . . . ﴾ إلى قوله: ﴿ وَمُقَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٥ - ٧٦]، وهذه الجملةُ هي خبرُ المبتدأ الذي هو: ﴿ وَعِبَـادُ ٱلرِّمْدَنِ ﴾ [الفرقان: ٦٣]، وما بين المبتدأ والخبر أوصافٌ لهم، وما تعلَّق بها، وقد تضمنت هذه الآيةُ مدحَ مَن لم تقعْ منه هذه الفواحشُ الثلاث؛ التي هي: الشُّرك بالله، والقتل: العدوان، والزني، وذمّ من وقعتْ منه، ومضاعفة العذاب عليه، وهي محمولةٌ على ظاهرها عند الجمهور، وعليه فيكون معنى قوله: ﴿ إِلَّا بِالْحَقِّ أَي: بأمر موجبٍ للقتل شرعاً. وذلك الأمرُ هو المذكورُ في قوله ﷺ: (لا يحلُّ دمُ امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: زني بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، أو قتل نفس بغير نفس»(١). وقد صَرَفَ هذه الآية عن ظاهرها بعضُ

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٥٠٢)، والترمذي (٢١٥٩)، والنسائي (٧/ ٩٢).

قال: فأمّا مَن دَخَلَ في الإسلام وعَقَلهُ، ثم قَتَلَ، فلا توبة له. رواه مسلم (٣٠٢٣) (١٩).

أهلِ المعاني فقال: لا يليقُ بمن أضافهم الرحمنُ إليه إضافة الاختصاص، ووصفهم بما ذكرهم من صفاتِ المعرفة والتشريف، وقوع هذه الأمور القبيحة منهم حتى يُمْدَحُوا بنفيها؛ لأنَّهم أعلى وأشرف. فقال: معناها: لا يدعون الهوى إلها، ولا يذلُون أنفسهم بالمعاصي فيكون قَتْلاً لها. ومعنى: ﴿إلا بالحق﴾ أي: إلا بسكين الصبر، وسيف المجاهدة، ولا ينظرون إلى نساء (١) ليست لهم بمحرم بشهوة، فيكون سِفاحاً، بل: بالضَّرورة، فيكون كالنَّكاح مُباحاً.

قلتُ: وهذا كلامٌ رائق، غير أنّه عند السّبر مائق (٢)، وهي نبعةٌ باطنية، ونزعةٌ باطليّة، وإنما يصحُّ تشريفُ عبادِ الرَّحمن باختصاص الإضافة بعدَ أن تحلوا بتلك الصّفات الحميدة، وتخلّوا عن نقائض ذلك من الأوصاف الذَّميمة، فبدأ في صَدْر هذه الآيات بصفات التحلِّي تشريفاً لها، ثم أعقبها بصفات التخلِّي تقعيداً لها. والله تعالى أعلم. وقد تقدَّم القولُ على: ﴿ إلا من تاب ﴾ وعلى قول ابن عباس في سورة النساء. وفي هذه الآية دليلٌ على: أنَّ الكفارَ مُخاطَبُون بالفروع. وقد الكفار مخاطَبُون بالفروع. وقد الكفار استوفينا ذلك في الأصول، وفي الآية مباحثُ تطول.

泰 泰

<sup>(</sup>١) في جميع نسخ المفهم (دينا)، وما أثبتناه من تفسير القرطبي، وبه يستقيم المعنى.

<sup>(</sup>٢) «المائق»: قليل الثبات.

الأسياب

## (١٨) ومن سورة الشعراء

[٢٨٩٦] عن أبي هريرة، قال: لمَّا نَزَلَتْ هـذه الآية: ﴿ وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ اللَّهَ قَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤]. دعا رسول الله ﷺ قريشاً، فاجْتَمعُوا، فعمَّ وخصّ. فقال: ﴿ يَا بَنِي كَعْبِ بِنِ لُوّيّ! أَنقَدُوا أَنفسكم من النّارِ! يَا بَنِي مُرّة بَن كَعْبِ! أَنقَدُوا أَنفسكم من النار! يا بني عَبْدِ شمسٍ! أَنقَدُوا أَنفسكم من النار! يا بني عبد أنقذُوا أنفسكم من النار! يا بني هاشمٍ! أنقذُوا أنفسكم من النار! يا بني عبد المطلبِ! أنقذُوا أنفسكم من النار! يا فاطمةُ! أنقذي نفسك من النار! فإني المطلبِ! أنقذُوا أنفسكم من النار! يا فاطمةُ! أنقذي نفسك من النار! فإني المطلبِ! أنقذُوا أنفسكم من النار! يا فاطمةُ! أنقذي نفسك من النار! فإني

رواه البخـاريُّ (٤٧٧١)، ومسلـم (٢٠٤)، والتـرمـذيُّ (٣١٨٤)، والنسائيُّ (٢٤٨/٦).

[۲۸۹۷] وعن عائشة، قالت: لما نزلت: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِيكَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] قامَ رسولُ الله ﷺ على الصَّفا فقال: «يا فاطمةُ بنت

## (١٨) ومن سورة الشعراء

(قوله: «فإني لا أملكُ لكم من الله شيئاً») أي: لا أقدرُ على دَفْع عذابه عن لا ينفع القرب أحد، ولا على جَلْب ثوابٍ لأحد، أي: فلا ينفع القربُ في الأنساب مع البعد في في الأنساب الأسباب.

و (قوله: «غير أن لكم رحماً سأبلُها ببلالها») أي: سأبلُها الصلة التي تليقُ بها، فَصِلَةُ المؤمن: إكرامُه، ومَبَرَّته. وصلةُ الكافر: إرشادُه ونصيحتُه، وقد تقدَّم القولُ في تفصيل صلةِ الأرحام.

و (قوله: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] (ورهطك منهم المخلصين) ظاهر هذا: أنَّ هذا كان قرآناً يُتلى، وأنه نُسِخ؛ إذ لم يثبت نقلُه في

محمد! يا صفيّة بنتَ عبدِ المطلبِ! يا بني عبد المطلب! لا أملكُ لَكُم من الله شيئاً. سَلُوني مِنْ مَالِي مَا شِئتُم.

رواه أحمــد (٦/ ١٨٧)، ومسلــم (٢٠٥)، والتــرمــذي (٣١٨٤)، والنسائي (٦/ ٢٥٠).

[۲۸۹۸] وعن ابن عباس، قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ۲۱٤] ورَهْطَكَ منهم المخْلَصِين. خرج رسولُ الله ﷺ حتى صَعِدَ الصَّفَا، فهَتَفَ: «يَا صَبَاحَاه!» فقالوا: مَنْ هذا الذي يهتفُ؟ قالوا: محمد، فاجتمعوا إليه، فقال: «يا بَني فلانٍ! يا بني فلانٍ! يا بني فلانٍ! يا بني عبد المطلبِ!»، فاجتمعُوا إليه فقال: «أَرَأَيْتُكُمْ لَوْ أَخْبَرُتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ بِسَفْح هذا الجَبَلِ أَكْتُم مُصَدِّقِيّ؟»، قالوا: ما جرَّبْنَا عليك كَذِباً. قال: «فإني نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدي عذابِ شديدٍ».

قال: فقال أبو لهب: تبّاً لك! أمَا جَمَعْتَنَا إلَّا لِهَذَا؟ ثم قام. فنزلتُ هذه السورة: ﴿ تَبَّتْ يَدَا آَلِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾ [المسد: ١ ـ ٥]. وقد تبّ. هكذا قرأه الأعمش إلى آخر السورة.

المصحف، ولا تواتر، ويلزم على ثبوته إشكال، وهو أنّه كان يلزمُ عليه ألا ينذرَ إلا مَن آمنَ مِن عشيرته؛ فإنّ المؤمنين هم الذين يُوصَفُون بالإخلاص في دِيْن الإسلام، وفي حُبِّ النبيِّ لله المشركون؛ لأنهم ليسوا على شيءِ من ذلك، والنبيُّ على دعا عشيرته كلهم مؤمنهم وكافرهم وأنذر جميعهم، فلم يثبتْ ذلك نقلاً ولا معنى، فالحمدُ لله الذي رَفَع عنا الإشكال والعناء. وسفح الجبل: جانبه، وهو بالسين.

و (قوله: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهُبٍ ﴾ [المسد: ١]) أي: قد خسرت، والتَّباب:

رواه أحمــد (١/ ٢٨١)، والبخــاريّ (٤٩٧١)، ومسلــم (٢٠٨) (٣٥٥)، والترمذيّ (٣٣٦٣).

恭 恭 恭

الخُسْران، ونَسْب التباب لليد، والمراد صاحب اليد؛ لأنَّ اليدَ أصلٌ في الأعمال. ولهب: فيها لغتان؛ السكون في الهاء وفتحها، واسم أبي لهب: عبد العزَّى، ولُقِّب بأبي لهب لإشراق وجنتيه؛ كأنهما كانتا تلتهبان ناراً.

قلتُ: وأولى من ذلك كلّه أنَّ اللَّهَ تعالى أجرى عليه هذا اللقبَ لعلمه بمآل أمره، وأنه مِن أهل النار، كما أجرى على أبي جَهْل لقب: الجهل، وسَلَبه أبا الحكم، وحُكِي في قولِ مصيب: لكل امرىء من اسمه نصيب، ألا يقتضي العجب من قوله: ﴿ سَيَصْلَىٰ نَارَاذَاتَ لَمْبَ ﴾ [المسد: ٣]؟!.

و (قوله: ﴿ وَتَبَّ ﴾ [المسد: ١]) معطوفٌ على الأوَّل، وكلاهما بمعنى الدعاء، وقيل: الأول: دعاء، والثاني: إخبار بإجابة الدُّعاء فيه، ويُؤيِّده قراءةُ ابن مسعود، وابن عباس \_ رضي الله عنهم \_: (وقد تب)، وقيل: كلاهما خبر، فالأول: خسرت يداه مُرادَه من الرسول ﷺ؛ إذ كان مراده قتله، وإخفاء كلمته. وتبَّ: هو بما أصابه من العذاب، وقيل: تبَّ في نفسه، وتبّ في ولده وكسبه؛ إذ لم يُغنيا عنه شيئاً، ولا جرًا له نفعاً.

و (قوله: ﴿ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ﴾ [المسد: ٤]) الجمهورُ: على رفع حمالة على الصفة أو البدل، أو على أنه خبرُ ابتداءِ محذوف، وقرأه عاصم بالنصب على الذَّمِّ، ويجوزُ أن يكون حالاً، وسُمِّيت بذلك؛ لأنها كانت تُلْقِي الشوكَ في طريق النبيِّ ﷺ لتؤذيه، قاله الضحَّاك. وقيل: لأنها كانت نقَّالةً للحديث نمَّامة، فكانت تشعلُ نارَ العداوة، كما تُشْعَلُ النارُ في الحطب. قال الشاعر:

إِنَّ يَنِي الأَدْرَمِ حَمَّالُو الحَطَبُ هُمُ الوُشَاةُ فِي الرِّضَا وَفِي الغَضَبُ

# (١٩) ومن سورة: أَلَّمَ السجدة

[٢٨٩٩] عن أبيّ بن كعبٍ، في قوله: ﴿ وَلَنَّذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَذْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [السجدة: ٢١]، قال: مصائبُ الدُّنْيا، والرُّومُ، والبطشة، أو الدخان ـ شعبة الشاكُ ـ.

رواه مسلم (۲۷۹۹).

李 恭 华

وقال قتادة: لأنَّ مصيرَها إلى النار كالحطب. يُقال: فلان يحتطبُ على ظهره، أي: يجني على نفسه.

و (قوله: ﴿ فِيجِيدِهَا حَبَّلُّ مِن مُسَدِ ﴾ [المسد: ٥]) الجيد: العُنُق، وجمعه: أجياد. والمسد ـ هنا ـ: الليف، وسُمِّي الليفُ مَسَداً؛ لأنَّه يُمْسَدُ منه المسد، وهو: الحبل؛ أي: يُفْتَل. قال الشاعر:

أَعُـوذُ بِاللَّهِ مِنْ لَيْلٍ يُقَرِّبُني إلَى مَضاجِعِهِ كَالدَّلْوِ بِالمَسَدِ

أي: الحبل المفتول، وأصلُ المسد: الفتل. يقال: دابة ممسودة؛ أي: شديدة الأسر. أي: يُجْعَلُ في عنقها حبل من نار مفتول، ولعلَّه السلسلة التي قال الله تعالى: ﴿ فِ سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبِّمُونَ ذِرَاعًا ﴾ [الحاقة: ٣٢]، والله تعالى أعلم.

# (١٩ و ٢٠) ومن سورة ألّم تنزيل السجدة والأحزاب

(قول الله تعالى: ﴿ وَلَنَٰذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدَّنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَمَلَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَمَلَّهُمْ مِّنَ الْعَدَابِ الْأَرْبَعَةِ النّبي ذكرَ، مصائب الدنيا: رزاياها من الأمراض والآلام، وذهاب الأموال والأهلين، ونحو ذلك. والروم: يعني بها قوله تعالى: ﴿ النّهُ \* غُلِبَتِ ٱلزُّومُ . . . ﴾ [الروم: ١ ـ ٢]. والدخان يعني به قوله

# (٢٠) ومن سورة الأحزاب

[۲۹۰۰] عن عائشة، في قوله تعالى: ﴿ إِذْ جَآءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْ كُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصُنُرُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنكَ إِحِرَ ﴾ [الأحزاب: ١٠]. قالت: كان ذلك يومَ الخندق.

رواه البخاريُّ (٤١٠٣)، ومسلم (٣٠٢٠).

\* \* \*

تعالى: ﴿ فَٱرْتَقِبَ يَوْمَ تَأْتِى ٱلسَّمَآةُ بِدُخَانِ مَّبِينِ ﴾ [الدخان: ١٠]، وقد تقدَّم الخلاف فيه. والبطشة الكبرى: هي ما أوقع الله تعالى بقريش يوم بدر من الأسر والقتل، وقال مجاهد: الأدنى: عذاب القبر، والأكبر: عذاب الأخرة. وقال جعفر الصَّادق: الأدنى غلاء الأسعار، والأكبر خروج المهدي بالسيف. وقال أبو سليمان الدَّاراني: الأدنى: الهَوان. والأكبر: الخذلان.

و (قوله: ﴿لعلَّهم يرجعون﴾) أي: لكي يرجعوا عن غيّهم. قاله الفرّاء، وعلى مذهب سيبويه: ليصلوا إلى حالٍ يُرجى لهم ذلك. وقوله: ﴿إِذْ جَآهُوكُمْ مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾ [الأحزاب: ١٠] كان ذلك في غزوة الخندق الذي حفره المسلمون حول المدينة برأي سلمان، وتسمّى غزوة الأحزاب؛ لأن الكفّار تحزّبوا أحزابا وتجمّعوا جموعاً حتى اجتمع في عددهم خمسة عشر ألفاً من أهل نجد وتهامة، ومِن حولهم أو نحوهم، وحاصروا المسلمين في المدينة شهراً، ولم يكن بينهم قتال إلا الرمي بالنّبل والحَصَى، ونقضت قريظة ما كان بينهم، وبين رسول الله على من العهد، وحينئذ جاء المسلمين عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم. وزاغتِ الأبصارُ: يعني مالت عن سَنَن القصد فعلَ المرعوب. وقال قتادةُ: شخصت. وبلغتِ القلوبُ الحناجرَ، أي: قاربت الخروج من الضّيق والرَّوْع وشدَّة البلاء والجَهْد، وكان وقت بلاءٍ وتمحيص، ولذلك نجم في كثير من الناس النفاق، وظهرَ منهم الشقاق.

#### (۲۱) ومن سورة تنزيل

[۲۹۰۱] عن عبدِ الله بنِ مسعودٍ، قال: جاء رجلٌ من أهل الكتابِ إلى رسول الله ﷺ فقال: يا أبا القاسم! إنَّ الله يُمْسِكُ السمواتِ على إصْبِع، والأرَضينِ على أصبع، والشجرَ والثَّرى على أصبع.

و (قوله: ﴿ وَتَطْنُونَ بِاللّهِ الطُّنُونَا ﴾ [الأحزاب: ١٠]) أي: تشكُّون في الوعد بالنصر، يُخبر عن المنافقين. أو يكون معناه: أنهم خافوا من أن يُخذلوا في ذلك الوقت؛ فإنَّ وقتَ وقوع النصر الموعود غيرَ مُعيَّن. وهذا أحسنُ من الأول، ويُؤيِّده قوله تعالى: ﴿ هُنَالِكَ اَبْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً مَدِيدًا ﴾ [الأحزاب: ١١]. امتُحنوا بالصبر على الحصار وشِدَّة الجوع، وزُلْزلوا بالخوف من أن يخذلَهم الله في ذلك الوقت، ويديلُ عدوَّهم عليهم، كما فعلَ يومَ أحد. وقد تقدَّم الخلاف في غزوة الخندق متى كانت.

# (۲۱) ومن سورة تنزيل<sup>(۱)</sup>

(قول اليهوديّ: إن الله يُمسكُ السموات على أصبع. . . الحديث إلى آخره).

هذا كلُّه قول اليهودي. لا قولَ النبي ﷺ، والغالب على اليهود أنهم يعتقدون
الجسميّة، وأن اللَّه تعالى شخص ذو جوارح، كما تعتقده غلاة الحشويّة في هذه
المِلَّة، وضِحْكُ النبي ﷺ منه إنما هو تعجُّبٌ من جهله، ألا ترى أنه قرأ عند ذلك:
﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِمِهِ ﴾ [الزمر: ٦٧] أي: ما عرفوه حقَّ معرفته، ولا عظَّموه حقَّ تعظيمه. وهذه الرواية هي الرواية الصحيحة المُحقَّقة، فأما رواية من زاد في هذا اللفظ تصديقاً له فليست بشيء؛ لأنها من قول الراوي، وهي باطلة؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ موقف السلف لا يُصدِّقُ الكاذبَ، ولا المحال، وهذه الأوصاف في حقِّ الله تعالى مُحال، بدليل من صفات الله

 <sup>(</sup>١) هي سورة الزمر.

ما قدَّمناه غيرَ مرَّة، وحاصلُه أنه لو كان تعالى ذايد(١) وأصابع وجوارح على نحو ما هو المعروف عندنا لكان كواحدٍ منا، ويجبُ له من الافتقار والحدَث والنقص والعجز ما يجبُ لنا، وحينئذ تستحيل عليه الإلهيَّة، ولو جازت الإلهيَّة لمن كان على هذه الأوصاف لجاز أن يكون كلُّ واحد منا إلهاً، ولصحَّت الإلهيَّة للدَّجَّال، ولصدقَ في دعواه إياها، وكل ذلك كذب ومُحال، والمفضى إليه كذب ومحال، فقول اليهوديّ كذبٌّ ومُحالٌ، ولذلك أنزلَ الله تعالى في الرد عليه: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ مَّدَّرِهِ ﴾. وإنما تعجَّبَ النبيُّ ﷺ من جهله، فوَهِمَ الراوي وظنَّ أن ذلك التعجُّبَ تصديتٌ، وليس كذلك. فإن قيل: فقد صَحَّ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إن قلوبَ بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن  $(\overline{Y})$ . فقد أخبر بأنَّ له أصابع. فالجواب: أنه إذا جاءنا مثل هذا في كلام الصَّادق تأوَّلْناه، أو توقَّفْنا فيه إلى أن يتبيَّنَ وجهُه، مع القطع باستحالة ظاهره، لضرورة صدق من دلَّت المعجزة على صدقه. فأما إذا جاءَنا مثل هذا على لسان من يجوز عليه الكذب، بل: من أخبرنا الصَّادق عن نوعه بالكذب والتحريف كذَّبناه، وقبَّحناه، ثم لو سلَّمنا أن النبيَّ عَلَيْهُ صدَّقه، وقال له: صَدَقْتَ لما كان تصديقاً له في المعنى، بل: في النقل، أي في نقل ذلك عن كتابه أوعن نبيَّه، وحين لنقطعُ بأن ظاهرَه غير مراد، ثم هل تتوقَّفُ في تعيين تأويلِ ونسلُّم، أو نُبدي تأويلًا له وجه في اللِّسان وصحة في العقل على الرأيين اللذينُ لأثمتنا وقد تقدَّما. وقد قلنا: إن الأصبع يصحُّ أن يرادَ به القدرة على الشيء ويسارة تقليبه، كما يقولُ من استسهلَ شيئاً واستخفَّه مخاطباً لمن استثقَلَه: أنا أحملُه على أصبعي أو أرفعه بأصبعي وأمسكه بخنصري. وكما يقول من طاع بحمل شيء: أنا

<sup>(</sup>۱) الأولى أن نثبتَ لله تعالى ما أثبته لنفسه في قرآنه، من غير تشبيه ولا تجسيم ولا تعطيل ولا تأويل ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير] [الشورى: ١١].

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢/ ١٦٨)، ومسلم (٢٦٥٤).

في روايةٍ: «ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ، ثم يقول: أنا المَلِكُ! أنا المَلِكُ!»، قال: فرأيت رسول الله ﷺ يضحك حتى بدت نواجذه.

أحملُه على عيني وأرفعُه على رأسي. يعني به: الطواعية، وما أشبه ذلك مما في معناه، وهو كثير، ولما كان ذلك معروفاً عند العقلاء متداولاً بينهم، خُوطبوا بذلك جرياً على منهاجهم، وتوسُّعاً معلوماً عندهم. وعلى هذا فيمكن حملُ الحديث وما في معناه على نحو من هذا، وبيان ذلك: أنَّ السموات والأرض، وهذه الموجودات عظيمة أقدارها في إدراكنا، وكبيرٌ خلقها في حقِّنا، فقد يسبقُ الوهم الغالب على الإنسان، أن خلقها وإمساكها على الله تعالى كبير، وتكلُّفها عسيرٌ، فنفي النبيُّ في هذا الوهم بهذا الحديث، وبيَّنه على طريق التمثيل بما تعارفناه، فكأنه قال: خَلَق بيده المذكوراتِ العظيمة، وإمساكها في قدرة الله تعالى كالشيء الحقير الذي تجعلونه بين أصابعكم، وتهرُّونه بين أيديكم، وتتصرفون فيه كيف الحقير الذي تجعلونه بين أصابعكم، وتهرُّونه بين أيديكم، وتقوله: "ثم يهرُّهنَّ» أي: المنتم، ولهذا أشارَ بقوله: "ثم يقبضُ أصابعَه ويبسطَها». وبقوله: "ثم يهرُّهنَّ» أي: هن في قدرته كالحبَّة مثلاً في حقَّ أحدنا؛ أي: لا يُبالي بإمساكها، ولا بهزُها، ولا تحريكها، ولا القبض والبسطُ عليها، ولا يجدُ في ذلك صعوبةً، ولا مشقَّة، ومن تحريكها، ولا القبض والبسطُ عليها، ولا يجدُ في ذلك صعوبةً، ولا مشقَّة، ومن

و (قوله تعالى: «أنا المَلِكُ») أي: الحقيق بالمُلْكِ والمَلْكِ؛ إذ لو اجتمع ملوكُ الدنيا من أولها إلى آخرها، وجميع المخلوقات لما استطاعوا على إمساك مقدار ذرَّة من الأرضين، ولا من السموات، وهذا معنى قوله: أنا المَلِكُ في حديث اليهوديّ. فأما قوله: «أنا المَلِكُ» في حديث ابن عمر، فمقصوده إظهار انفراده تعالى بالملك عند انقطاع دعاوى المُدَّعين، وانتساب المنتسبين، إذ قد ذهبَ كلُّ مَلِكِ ومُلْكَه، وكلُّ جبار ومُتكبر وملكَه، وانقطعت نِسَبُهم، ودعاويهم، وهو نحو قوله تعالى: ﴿ لِمَنِ ٱلمُلَّكُ ٱليَّوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴾ [غافر: ١٦]. والإمساك المذكور في حديث اليهوديّ خلاف الطَّيِّ والقبض الذي في حديث ابن عمر؛ فإن

وفي أخرى: تصديقاً له وتعجباً لما قال، ثم قال: ﴿وما قدروا الله حق قدره﴾» [الزمر: ٦٧].

رواه البخاريُّ (٧٤١٥)، ومسلم (٢٧٨٦) (٢١ و ٢٢)، والترمذيُّ (٣٢٣٨).

[۲۹۰۲] وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "يقبضُ الله الأرضَ يوم القيامة، ويَطُوي السَّماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك! أين ملوكُ الأرض؟».

رواه أحمد (٢/ ٣٧٤)، والبخارئيُّ (٤٨١٢)، ومسلم (٢٧٨٧).

رواه مسلم (۲۷۸۸) (۲۶)، وأبو داود (۲۷۸۸).

ذلك الإمساك هو استدامة وجود السموات والأرض إلى يوم يطويها ويقبضها ويُبَدِّلُها، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ أَنَ تَزُولًا وَلَهِن زَالْتَا إِنَّ أَلَّهَ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا عَفُورًا ﴾ [فاطر: ٤١]. وقد بيَّنَا القبض والطيَّ في الأنعام.

و (قوله في حديث ابن عمر: «ثم يطوي الأرضَ بشماله») كذا جاء في هذه الرواية بإطلاق لفظ الشمال على يد الله تعالى، ولا يكادُ يوجد في غير هذه الرواية، وإنما الذي اشتهر في الأحاديث: «وبيده الأخرى» كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري المتقدم، وقد تحرَّز النبيُّ عَلَيْهُ من إطلاق لفظ الشمال على الله تعالى

[٢٩٠٤] عن عبد الله بن مِقْسَم: أنَّه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسولَ الله ﷺ قال: «يأخذ الله سمواته وأراضيه بيديه، فيقول: أنا اللَّهُ! \_ ويقبضُ أصابِعَهُ ويَبْسُطُها \_ أنا الملكُ!»، حتى نظرتُ إلى المنبر يتحركُ من أسفل شيء منه حتى إنِّي لأقول: أساقطٌ هو برسولِ الله ﷺ؟!.

رواه البخـــاري (۷٤۱۳)، ومسلـــم (۲۷۸۸) (۲۵)، وأبـــو داود (۲۷۳۲)، وابن ماجه (۱۹۸).

\* \* \*

فقال: ﴿وَكِلْتَا يَدَيْهُ يَمِينٌ، لَئُلا يُتَوَهَّم نقص في صفة الله تعالى، فإن الشمال في حقنا أضعف من اليمين وأنقص، كما تقدَّم، فنفى النبيُّ ﷺ عن الله ذلك، لكنه جاء في هذا الحديث كما ترى على المقابلة المتعارفة في حقوقنا، والله تعالى أعلم.

و (قوله: «ويقبض أصابعَه ويبسطُها») ظاهرُه: أنه خبر عن الله تعالى، ووجهه ما ذكرناه، وقال بعض علمائنا: هو خبر عما فعلَه النبيُّ على فإنه قبض أصابعَه وبسطَها، فيخفُّ الإشكال، ويكون ذلك إشارة بالحواسِّ إلى المعاني، والله تعالى أعلم.

و (قوله في المنبر: أنه تحرّك من أسفل شيءٍ منه) أي: أنه تحرك من أسفله إلى أعلاه. أو تحرّك الأسفلُ بتحريك الأعلى. وظاهرُ حركة المنبر أنها: إنما كانت لحركة رسول الله على، ويحتملُ أن تكونَ حركة المنبر مُساعِدةً لحركة النبيِّ على كرامةً وزيادةً في دلالة صدقه، كحنين الجِذْع، وتسبيح الحصى وما أشبه ذلك.

# (٢٢) ومن سورة حَمَّ السجدة

[٢٩٠٥] عن ابنِ مسعودٍ، قال: اجتَمَعَ عند البيتِ ثلاثةُ نَفَرِ: قُرشيًّانِ، وثَقَفيًّ. \_ أو: ثَقفيًّانِ، وقُرشِيًّ \_ قليلٌ فِقْهُ قلوبهم، كثيرٌ شَحْمُ بُطُونِهِمْ. فقال أحَدُهُم: أترونَ اللَّهَ يَسْمَعُ ما نقولُ؟ وقال الآخرُ: يسمعُ إن جَهَرْنا، ولا يسمع إن أَخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع، إذا جهرنا، فهو يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَمَا كُنتُمْ نَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَدُرُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ ﴾ [فصلت: ٢٢].

رواه البخاريُّ (٧٥٢١)، ومسلم (٢٧٧٥)، والترمذيُّ (٣٢٤٥).

\* \* \*

# (٢٢) ومن سورة حم السجدة

(قوله: قليلٌ فقهُ قلوبهم) أي: فقههم قليل، أو معدوم، وكثير شحم بطونهم: أي: هم سمان، إذ ليس لهم هَمَّ في عبادة، ولا حظَّ من صوم، ولا مُجاهدةٌ. وإنما همُّهم أن يأكلوا أكلَ الأنعام من غير مبالاة باكتساب الآثام. وفيه البطنة تذهب تنبيهٌ على سبب قلّة فهمهم، فإن البِطْنة تُذهبُ بالفطنة.

الفطنة

و (قوله: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ ﴾ [فصلت: ٢٧]) أي: ما كنتم تتقون شهادة تلك الجوارح، فتستتروا عنها بالامتناع عن المعاصي، قاله مجاهد. قال قتادة: وما كنتم تظنون ذلك.

و (قوله: ﴿ وَلَكِكَن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [فصلت: ٢٢]) أي: شككتم في ذلك لجهلكم.

و (قوله: ﴿ وَذَالِكُمْ ظُنْكُو الَّذِي ظَنَنتُم بِرَيِّكُمْ أَرَدَىٰكُمْ ﴾ [فصلت: ٢٣]) أي: وذلك ظنكم الواقع بكم اللازم لكم، فهي جملة ابتدائية، وأرداكم: خبر ثانٍ، قاله

#### (۲۳) ومن سورة الدخان

[٢٩٠٦] عن مسروقٍ، قال: جاء إلى عبدِ الله رجلٌ فقال: تَركتُ في المسجد رجلًا يُفسِّر القرآن برأيهِ، يفسِّر هذه الآية: ﴿ يَوْمَ تَأْتِى ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ﴾ [الدخان: ١٠]. قال: يأتي الناسَ يومَ القيامةِ دُخانٌ فيأخذُ

الزجَّاج، وقال غيره: حال؛ أي: قد أرداكم؛ أي: أهلككم. مقاتل: أغواكم. وقيل: هو خبر المبتدأ الأوَّل، وظنكم بيان ذلك.

و (قوله: فأصبحتم من الخاسرين)، أي: صرتم خاسرين في صفقتكم، مغبونين في بيعكم.

### (۲۳) ومن سورة الدخان

قد تقدَّم ذكر من خالفَ ابن مسعود في تفسيره للدُّخان المذكور في هذه الآية فيما تقدَّم، وما أنكره يُروى فيه حديث مرفوع من حديث أبي سعيد الخدريُّ ـ رضي الله عنه ـ على نحو ما ذكر وزاد: «فيدخلُ الدُّخانُ جوفَ الكافر والمنافق حتى ينتفخَ»(۱) واستعصت: بمعنى: عصت بترك إجابة النبيُّ ﷺ.

و (قوله: تصعَّبت عليه) أي: أبت الدخول في الإسلام.

وسبع (٢) يوسف هي المذكورة في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ يَأْتِى مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبَّعٌ شِدَادٌ يَأْكُنْ مَا فَدَّمُتُمْ لَمُنَّ إِلَا فِلِيلَا مِّمَا تُحْصِنُونَ ﴾ [يوسف: ٤٨]. وقد تقدَّم أن الجدب والقحط يُقال عليه: سَنَة، ويُجمع: سنين.

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي حاتم، كما في: الدر المنثور (٧/ ٤٠٨).

 <sup>(</sup>۲) كذا في نسخ المفهم، ولم يرد هذا اللفظ في التلخيص، وإنما هو في صحيح مسلم
 (۲۷۹۸) (۳۹).

بأنفاسهم حتى يأخذَهُم منه كهيئة الرُّكام. فقال عبد الله: مَنْ علم علماً فَلْيَقُلْ بِهِ. وَمَنْ لَم يعلمْ فليقلْ: اللَّهُ أعلمُ. فإن من فِقْهِ الرَّجُلِ أن يقول لِمَا لا عِلْمَ له بِهِ: اللَّهُ أَعْلمُ. إنَّما كان هذا: أن قُريْشاً لما اسْتَعْصَتْ على النَّبيِّ عَلَيْ، دَعَا عليهم بسنينَ كسنيِّ يوسفَ، فأصابهم قحطٌ وجَهدٌ؛ حتى جعلَ الرجلُ ينظر إلى السماءِ فيرى بينه وبينها كهيئة الدُّخان من الجهدِ، وحتى أكلوا العظام، فأتى النَّبيُّ عَلَيْ رجلٌ - في رواية أبي سفيان: فقال: يا محمَّد! إنَّك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرَّحم، وإنَّ قومك قد هلكوا فادع الله لهم - وفي الرواية الأولى: فقال: يا رسولَ الله! استغفر الله لِمُضر فإنَّهم قد هلكوا. فقال: «لمضر؟ إنَّك لَجَرِيء!». قال: فدعا اللَّهُ لهم، فأنزل الله عز وجل: فقال: «لمضر؟ إنَّك لَجَرِيء!». قال: فدعا اللَّهُ لهم، فأنزل الله عز وجل: أصابتُهُم الرفاهيةُ، قال: عادوا إلى ما كانوا عليه. قال: فأنزل الله أصابتُهُم الرفاهيةُ، قال: عادوا إلى ما كانوا عليه. قال: فأنزل الله

و (قوله: حتى جعل الرَّجلُ ينظر إلى السماء فيرى بينها وبينه كهيئة الدخان من الجَهْد) لا شكَّ في أن تسمية هذا دخاناً تَجوُّزٌ، وحقيقة الدخان ما ذكر في حديث أبي سعيد، والذي حملَ عبدَ الله بنَ مسعود على هذا الإنكار قوله: ﴿ رَّبَنَا الْمُشَوَّا الْعَدَابِ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَدَابِ قَلِيلًا إِنَّكُرُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [الدخان: ١٦]، وقوله: ﴿ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَدَابِ قَلِيلًا إِنَّكُرُ عَلَيْ مَا الله ذلك القائل؛ لأنَّ حديثَ أبي سعيد إنما دلَّ على: أن ذلك الدخان يكون من أشراط الساعة قبل أن تقومَ القيامةُ، فيجوز انكشافُه كما تنكشف فِتنُ الدَّجَال ويأجوج ومأجوج، وأما الذي لا ينكشفُ فعذاب الكافر بعد الموت، فلا

الدخان من أشراط الساعة

و (قوله: استغفر الله لمُضَرَ) كذا صحَّ في كتاب مسلم من الاستغفار، ووقع في كتاب البخاري: استسقِ اللَّهُ لمُضَرَ، من الاستسقاء، وهو مناسب للحال التي

معارضة بين الآية والحديث، والشأن في صحة الحديث.

عز وجل: ﴿ فَٱرْتَفِتْ يَوْمَ تَأْقِى ٱلسَّمَآهُ بِدُخَانِ مُّبِينِ ﴿ يَكُ عَشَى ٱلنَّاسَ هَـٰذَا عَذَابُ أَلِيتُ ﴾ [الدخان: ١٠ \_ ١١]، ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبُطْشَةَ ٱلْكُبْرَىٰ إِنَّا مُننَقِمُونَ ﴾ [الدخان: ١٦]، قال: يَعْني: يومَ بذرِ.

وفي رواية: قال: أفيُكْشَفُ عذابُ الآخرة؟ قال: وقد مضت آيةُ الدُّخان، والبطشةُ، واللِّزام، وآيةُ الرُّوم. في أخرى: والقمر.

رواه البخاريُّ (٤٨٢١)، ومسلم (٢٧٩٨) (٣٩ ـ ٤١)، والترمذيُّ (٣٢٥١).

\* \* \*

كانوا عليها من القحط، غير أن الذي يُبعده إنكار النبي الله على القائل بقوله لمضر: فإنَّ طلبَ السَّقيا لهم لا يُنكر، وإنما الذي يُنكر طلب الاستغفار لهم. وقد فسَّر البطشة بأنها يومُ بدر. وأما اللِّزام: فهو المذكور بقوله تعالى: ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٧]، وقد اختلف فيه فقيل: هو العذاب الدائم، وأنشدوا:

فإما ينجوا من خشف(١) أرضٍ فقد لقيا حتوفَهما لِـزامــا

وقال آخر:

# ولم أجزع مِن الموت اللَّزام

وقال أُبِيّ: هو القتل بالسيف يوم بدر، وإليه نحا ابنُ مسعود، وهو قول أكثر النّـاس، وعلى هـذا فتكون البطشةُ واللّـزام شيئـاً واحـداً. وقـال القـرطبيُّ<sup>(۲)</sup> وأبو عُبيدة: هو الهلاكُ والموت، وأما الروم؛ فقد روى الترمذي من حديث نيار بن مُكرَّم الأَسْلميّ قال: لما نزلت: ﴿الْمَرْ \* غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴾ الآيتين [الروم: ١ - ٢] فكانت

<sup>(</sup>١) في اللسان: حَتْف. مادة: لزم.

<sup>(</sup>٢) المقصود به هنا: بقيّ بن مَخْلَد المتوفى سنة (٢٧٦ هـ).

### (٢٤) ومن سورة الحجرات

[٢٩٠٧] عن أنسِ بن مالكِ، لمَّا نزلت هذه الآية: ﴿ لَا تَرْفَعُواْ أَصُوْتَكُمُ ﴾ إلى آخر الآية [الحجرات: ٢]، جلس ثابتٌ في بيته وقال: أنا من أهل النَّار، واحتبس عن النَّبيُّ ﷺ، فسأَل النَّبيُّ عَلَيْهِ سعدَ بنَ معاذٍ.

فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم، وكان المسلمون يُحبُّون ظهور الروم على الروم؛ فارس؛ لأنهم وإيًاهم أهلُ كتاب، وكانت قريش يُحبُّون ظهور فارس على الروم؛ لأنهم وإيّاهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان، ولما نزلت هذه الآية خرجَ أبو بكر يصيح في نواحي مكة بالآية، فقال كبراء المشركين: ألا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى. وذلك قبل تحريم الرّهان، فارتهنَ أبو بكر والمشركون، وأقبضوا الرّهان، وقالوا لأبي بكر: كم تجعلُ البِضْع؟ البضعُ ثلاث سنين إلى تسع، قسم بيننا وبينك وسطاً ننتهي إليه، فسمُّوا بينهم ست سنين، فمضت السَّتُ سنين قبل أن يظهروا، فأخذَ المشركون رهن أبي بكر، ولما دخلت السنة السابعةُ ظهرتِ الرومُ على فارس، فعاب المسلمون على أبي بكر تسمية سِتُ سنينَ، لأن الله تعالى قال: ﴿في بضع سنين﴾. قال: وأسلم بعد ذلك ناسٌ كثير. قال: هذا حديث حسن صحيح (١)، وسيأتي القول في انشقاق القمر في سورته.

### (٢٤) ومن سورة الحجرات

ثابت هذا هو ثابت بن قيس بن شمَّاس بن مالك الخزرجيّ، يُكنى أبا محمد بابنه، وقيل: أبا عبد الرحمن، قُتل له يوم الحرّة ثلاثةً من الولد: محمد ويحيى وعبد الله، وكان خطيباً بليغاً معروفاً بذلك، كان يُقال له: خطيبَ رسول الله ﷺ كما يُقال لحسان: شاعر رسول الله ﷺ. ولما قدمَ وفدُ بني تميم على رسولِ الله ﷺ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣١٩٤).

فقال: «يا أبا عمرو! ما شأن ثابت؟ أشْتكَى؟»، قال سعدٌ: إنه لَجَاري، وما علمتُ له بشكوى. قال: فأتاهُ سعدٌ، فذكرَ لَهُ قولَ رسولِ الله ﷺ، فقال ثابت: أَنْزِلتْ هذه الآية، ولقد علمتم أنِّي من أَرْفَعِكم صَوْتاً على

وطلبوا المفاخرة، قام خطيبُهم فافتخرَ في خطبته. ثم قام ثابتُ بن قيس فخطبَ خطبة بليغة جَزْلةً فغلبَهم، وقام شاعرُهم وهو الأقرعُ بن حابِس فأنشد:

أَتَيْنَاكَ كيما يعرفَ الناسُ فَضْلَنَا إِذَا خَالفُونَا عِنْدَ ذِكْرِ المَكارِمِ وإنا رؤوسُ النَّاسِ مِنْ كُلِّ مَعْشَرٍ وَأَنْ لَيْسَ فِي أَرْضِ الحِجازِ كَدارِمِ فقام حسانُ فقال:

بني دارِمٍ لا تَفْخَرُوا إِنَّ فَخْرَكُمْ يَعُسُودُ وَبِـالاً عِنْـدَ ذِكْـرِ المَكَــارِمِ هُبِلْتُـــمْ عَلَيْنـــا تَفْخَـــرُونَ وَأَنْتُـــمُ لَنَــا خَــوَلٌ مــن بيْــن ظِفْرٍ وخــادِمِ

فقالوا: خطيبُهم أخطبُ من خطيبنا، وشاعرهم أشعرُ من شاعرنا، فارتفعت أصواتُهم فأنزلَ الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصَوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا بَجَهَرُوا لَمُ وَالْفَوْلِ ﴾ [الحجرات: ٢] ولما نزلت جلسَ ثابتُ في بيته، فكان كما ذكرَ في الأصل، وقال عطاء الخراساني: حدثتني ابنة ثابت بن قيس، قالت: لما نزلت هذه الآية: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصَوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّيِقِ. . . ﴾ الآية [الحجرات: ٢]، الآية : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصَوَتُ كُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّيقِ. . . ﴾ الآية [الحجرات: ٢]، دخل أبوها بيته، وأغلق عليه بابَه، ففقدَه النبيُ ﷺ، فأرسلَ إليه يسألُه: ما خبره؟ فقال: أنا رجلٌ شديدُ الصوت أخافُ أن يكون حَبِطَ عملى. فقال النبيُ ﷺ: «لستَ

منهم، بل تعيشُ بخير، وتموتُ بخيرا. قال: ثم أنزل الله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْنَالِ فَخُورِ ﴾ [لقمان: ١٨]، فأغلقَ بابَه وطَفِقَ يبكي، ففقدَه النبيُّ ﷺ فأرسل إليه ما خبره؟ فقال: يا رسول الله! إني أحب الجَمالَ وأحبُ أن أسودَ قومي، فقال:

رسولِ الله عَلَيْهِ، فأنا من أهلِ النَّار! فذكر ذلك سعدٌ للنَّبيِّ عَلَيْهِ. فقال رسولُ الله عَلِيْهِ: «بَلْ هو من أهل الجنةِ».

وفي روايةٍ: قال: فكُنَّا نراهُ يَمْشِي بينَ أَظْهُرِنا رجلٌ من أَهْلِ الجنة. رواه البخاريُّ (٤٨٤٦)، ومسلم (١١٩) (١٨٧ و ١٨٨).

泰 泰 泰

الست منهم بل تعيش حميداً، وتُقتل شهيداً، وتدخلُ الجنة». قالت: فلما كان يوم اليمامة خرج مع خالد إلى مُسيلمة، فلما التقوا انكشفوا، فقال ثابت وسالم مولى أبي حذيفة: ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله على ثم حفر كلُّ واحد منهما له حفرة، فثبتا، وقاتلا حتى تُتلا. وعلى ثابت يومئذ درعٌ له نفيسة، فمرَّ به رجل من المسلمين فأخذها، فبينا رجلٌ من المسلمين نائم أتاه ثابت في منامه فقال له: أوصيك بوصية، وإيّاكَ أن تقولَ هذا حلمٌ فتضيعًه، إني لما تُتلت أمسِ مرَّ بي رجلٌ من المسلمين فأخذَ درعي، ومنزلُه في أقصى الناس، وعند خبائه فرسٌ يَسْتَنُ في طولِه، وقد كفأ على الدّرع برمة، وفوق البرمة رَحْلٌ، فأتِ خالداً فمره أن يبعث إلى درعي، فيأخذها، وإذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله على أبا بكر للى على عناق الله عنه له في عني أبا بكر وفلان. فاتى الرّجلُ خالداً فأخبره، فبعث إلى الدرع، فأتي بها، وحدَّث أبا بكر وفلان. فأجاز وصِيّتَه. قال: ولا نَعْلَمُ أحداً أُجيزت وصيته بعد مؤته غير ثابت.

و (قوله: ﴿ وَلَا جَمْهَمُواْ لَمُ بِالْقَوْلِ ﴾ [الحجرات: ٢]) أي: لا تخاطبوه يا محمد ويا أحمد! ولكن: يا نبيَّ الله، أو يا رسولَ الله. توقيراً له ﷺ.

و (قوله: ﴿ أَن تَحْبَطُ أَعْمَلُكُمْ ﴾ [الحجرات: ٢]) أي: من أجل أن تحبط؛ أي: تَبْطُلَ. فإما أصل الأعمال إن كان ذلك عن كفر، وإما ثوابها إن كان عن معصية.

### (٢٥) ومن سورة ق

[٩٠٨] عن عبدِ الله بن مسعود، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «ما منكم مِن أُحدٍ إلا وَقَدْ وُكِّلَ به قرينُه من الجنِّ». قالوا: وإيَّاك؟ يا رسولَ الله! قال: «وإيَّايَ، إلا أنَّ اللَّهَ أَعَانني عليه فأسلَم، فلا يأمُرُني إلا بخيرٍ».

وفي روايةٍ: «وقد وُكِّلَ به قرينُه من الجِنِّ، وقرينُه من الملائكة». رواه أحمد (١/ ٣٨٥)، ومسلم (٢٨١٤).

#### (۲۵) ومن سورة ق

اختلف فيه، فقال ابن عباس: هو اسم لله عز وجل، وقال قتادة: اسم للقرآن، وقال الضحّاك: اسم الجبل المحيط بالأرض، وهو من زبرجدة خضراء، وعروق الجبال منها، وقال عطاء: هو قوة قلب نبيّنا محمد على وعلى تلك الأوجه: هو قسمٌ، وعُطِفَ: ﴿ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ عليه. والقرين: فعيل بمعنى المقارن الملازم الذي لا يُفارق، وأصلُه من القَرَن: وهو الحبلُ الذي يُجمعُ به بين شيئين فيتلازمان بسببه، كما قال الشاعر:

وَابْنُ اللَّبُونِ إِذَا مَا لُزَّ فِي قَرَنٍ لَمْ يَسْتَطِعْ صَوْلَةَ البُزْلِ القَّنَاعِيسِ

وقد تقدَّم أن الشيطان وزنه فَيْعَال، من شطن؛ أي: بَعُدَ عن الخير، أو من شاط إذا احتدَّ واحترق، وإنه إنما يقال على المارد من الجِنِّ، وهو الكثير الشر الشريد الضَّرِّ.

و (قوله: ﴿ إِلاَ أَنَّ اللَّهَ أَعَانَني عليه فأسلم »). جمهور الرواة يقولون فأسلمَ هل يُسْلم بفتح الميم، ويُريدون أن الشيطان صارَ مسلماً. وكان سفيان بن عُيينة يقول: فأَسْلَمُ الشيطان؟!

[۲۹۰۹] وعن عائشة، أنَّ رسول الله ﷺ خرج من عندها ليلا. قالت: فغِرْتُ عليه، فرأى ما أصنعُ. فقال: «ما لك يا عائشة؟ أغِرْتِ؟!»، فقلتُ: وما لي لا يغار مثلي على مثلك؟ فقال رسول الله ﷺ: «أقَدْ جاءَكِ شيطانُكِ؟»، قالت: يا رسول الله! أوَمعيَ شيطانٌ؟ قال: «نَعَمْ»، قلتُ: ومع كلِّ إنسانِ؟ قال: «نَعَمْ». قلتُ: ومعكَ يا رسول الله؟! قال: «نَعَمْ! ولكن رَبِّي أعانني عليه حتى أسلَم».

رواه أحمد (٦/ ١١٥)، ومسلم (٢٨١٥).

\* \* \*

بضم الميم، والمعنى فأسلمُ أنا من شرِّه، وكان يُنكر القول الأول، ويقول: الشيطان لا يُسلمُ.

قلتُ: وهذا له موقع، غير أنه يُبعده قوله: «فلا يأمرُني إلا بخير»، فحينئذ يزول عنه اسم الشيطان ويصيرُ مسلماً، ويكون هذا مؤيِّداً لرواية الجمهور. فالذي لأجله فرَّ سفيانُ من إسلام الشيطان، يلزمه في كونه لا يأمرُه إلا بخير. وقد رُوي هذا الحديث في مسند أحمد بن حنبل بلفظ آخر، وقال: «لا يأمرني إلا بخير». وأما لفظ حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ فهو في الوجه الأول واضح، فإنها قالت فيه: «ولكنْ ربِّي أعانني عليه حتى أسلم». والظاهر منه: أنَّ الشيطان هو الذي أسلمَ مع أنه يحتملُ أنْ يكونَ حتى: بمعنى كي، ويكونُ فيه راجع إلى النبيُّ عليُّ أي: أعانني كي أسلمَ منه، والله تعالى أعلم.

#### (٢٦) ومن سورة القمر

وفي روايةٍ: فَسَتَر الجبلُ فلقةً، وكانت فلقةٌ فوق الجبل.

رواه أحمد (١/٤٤٧)، والبخاريُّ (٣٦٣٦)، ومسلم (٢٨٠٠) (٤٤ و ٤٥)، والترمذيُّ (٣٢٨٥).

#### (٢٦) ومن سورة القمر

(قوله: انفلق القمرُ) أي: انشق نصفين، أي: وقع ذلك الانشقاق على معجزة انفلاق حقيقته، ووُجد ذلك بمكة بمنى، بعد أن سألت قريش رسولَ الله هَ آية، فأراهم القمرله الشقاقة، على نحو ما ذُكر، ثم إنَّ عبد الله بن مسعود أوضح كيفية هذا الانشقاق حتى لم يترك لقائل مقالاً، فقال: وكانت فِلْقَة وراء الجبل، وفِلْقَة دونه، وفي رواية: فسترَ الجبل فِلْقَة، وكانت فِلْقَة فوق الجبل، ونحو ذلك. قال ابن عمر رضي الله عنهما وقد روى هذا الحديث جماعة كثيرة من الصحابة وضي الله عنهم عنهم عبد الله بن مسعود، وأنس، وابن عباس، وابن عمر، وحذيفة، وعلي، وجُبير بن مطعم، وغيرهم. وروى ذلك عن الصحابة أمثالهم من التابعين، ثم كذلك ينقلُه الجم الغفير، والعددُ الكثير إلى أن انتهى ذلك إلينا، وفاضت أنواره علينا، وانضاف إلى ذلك ما جاء من ذلك في القرآن المتواتر عند كل إنسان، فقد حصل بهذه المعجزة العلم اليقين الذي لا يشك فيه أحدٌ من العاقلين. وقد استبعد هذا كثير من الملحدة، وبعض أهل المِلَّة من حيث إنه لو كان كذلك للزمَ مشاركة جميع أهل الأرض في إدراك ذلك.

[۲۹۱۱] وعن ابن عمر مثل ذلك.

رواه مسلم (۲۸۰۱)، والترمذيُّ (۳۲۸۸).

[٢٩١٢] وعن أنسٍ، أنَّ أهل مكةَ سألوا رسولَ الله ﷺ أنْ يُرِيَهُم آيةً، فَأَرَاهُم انْشِقاقَ القَمَرِ مرتين.

والجواب: إن هذا إنما كان يلزم، لو استوى أهلُ الأرض في إدراك مطالعه في وقت واحد، وليس الأمرُ كذلك، فإنه يطلعُ على قوم قبلَ طلوعه على آخرين، فقد يكون الكسوفُ عند قوم، ولا يكون عند آخرين، وأيضاً: فإنما كان يلزمُ ذلك لو طال زمانُ الانشقاق، وتوُّفُّرت الدواعي على الاعتناء بالنظر إليه، ولم يكن شيء من ذلك، وإنما كان ذلك في زمن قصير شاهدَه من نُبُّه له، وذلك أنَّ أهلَ مكة طلبوا من النبي ﷺ انشقاق القمر فخرجَ بهم إلى مني، فأراهم انشقاق القمر. فلما أراهم اللَّهُ ذلك قال: «اشهدوا». فقالت قريش: هذا سحرٌ. فقال بعضُهم لبعض: إن كان محمَّدٌ سحرنا، فما يبلغ سحرُه إلى الآفاق، فابعثوا إلى أهل الآفاق، فبعثوا إلى آفاقِ مكَّة، فأخبروهم أنهم عاينوا ذلك. هكذا نقلُ النَّقَلَةُ، وكم من نجم يَنْقضَّ وصاعقةٍ تنزلُ! وهو سمائيٌّ يختصُّ بمشاهدته بعض الناس دون بعض، ثم إنها كانت آية ليلية، وعادة الناس في الليل كونهم في بيوتهم نائمين، ومُعرضين عن الالتفات إلى السماء إلا الآحاد منهم، وقد يكون منهم من شاهدَ ذلك، فظنَّه سحاباً حائلًا، أو خيالًا حائلًا، وعلى الجملة فالموانعُ من ذلك لا تنحصرُ، ولا تنضبطُ، والذي يحسمُ مادَّة الخلاف بين أهل مِلَّتنا أن نقول: لا بعدَ في أن يكونَ الله تعالى خرقَ العادةَ في ذلك الوقت، فصرفَ جميعَ أهل الأرض عن الالتفات إلى القمر في تلك الساعة لتختصُّ مشاهدة تلك الآية بأهل مكة كما اختصُّوا بأكثر مشاهدة آياتِه؛ كحنين الجِذْع، وتسبيح الحَصى، وكلام الشجر، إلى غير ذلك من الخوارق التي شاهدوها، ونقلوها إلى غيرهم، كما قُد نقلنا ذلك في كتابنا المسمى: بكتاب «الإعلام بما في دين النَّصارى من الفساد والأوهام، وإثبات نبوة نبينا محمد ﷺ،

وفي روايةٍ: انشق القمر فرقتين.

رواه البخاريُّ (٤٨٦٧)، ومسلم (٢٨٠٢) (٤٦ و ٤٧)، والترمذيُّ (٣٢٨٢).

\* \* \*

وهذا الكلام خاص للمنكر للانشقاق من أهل الإسلام، وأما الملاحدة فالكلام معهم في إبطال أصولهم الفاسدة، وقد تأوَّل من أنكر وقوعَ انشقاق القمر من الإسلاميين قوله تعالى: ﴿ وَأَنشَقَّ ٱلْقَكَمُرُ ﴾ [القمر: ١] بمعنى ينشقُ في القيامة، وممن حُكي عنه هذا التأويل: الحسن البصريّ. وتأول غيره؛ انشقّ: تحقَّق الأمرُ ووضحَ، وقال آخر: انشقَّ الظلامُ عنه بطلوعه.

قلتُ: وهذه تحريفات لا تأويلات. والحسن البصري أعلمُ وأفضلُ من أن يذهبَ إلى شيءٍ من ذلك، لا سيما مع شهرة القضية، وكثرة الرواة لها، واستفاضتها، وعلمه هو بالأخبار، وسلوكه طريق الصحابة والأخيار، وقد أدركَ منهم جملةً صالحةً، وحصلت له بهم صفقةٌ رابحة.

و (قراءة رسول الله ﷺ: ﴿ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ [القمر: ١٥]) بالدال وعليها الجماعة، ومدَّكر: اسم فاعل من إذدكر؛ أي: تذكر، أدغمت الذال في الدال.

و (قوله: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ ﴾ [القمر: ١٧]) أي: للحفظ، فليس شيءٌ من الكتب يُحفظ كحفظ القرآن. والمُدَكِّر: المتَّعظ. وقيل: المزدجر. وقيل: المتحفَّظ.

#### (۲۷) ومن سورة الحديد والحشر

[٢٩١٣] عن ابن مسعود، قال: ما كان بين إسلامِنا وبينَ أن عاتَبَنا اللهُ بهذه الآية: ﴿ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَغْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِلْإِحْدِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ اللَّهُ بهذه الآية: ﴿ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَغْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِلْإِحْدِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الل

رواه مسلم (۳۰۲۷).

#### (۲۷) ومن سورة الحديد والحشر

(قوله: لم يكن بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربعَ سنين). قال الخليل: العتاب مخاطبة الإدلال، ومذاكرة المَوْجِدة، تقولُ: عاتبتُه معاتبةً. قال الشاعر:

أُعاتِبُ ذَا المَودَّةِ مِنْ صَدِيقٍ إِذَا مِا رايَنِي مِنْهُ اجْتِنَابُ إِذَا ذَهَبَ العِتَابُ العِتَابُ وَلَا ذَهَبَ العِتَابُ العِتَابُ العِتَابُ العِتَابُ العِتَابُ

و (قوله: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن تَغْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكِرِ ٱللَّهِ﴾ [الحديد: ١٦]) أي: ألم يحِنْ، قال الشاعر:

أَلَمْ يَأْنِ لِي يَا قَلْبُ أَن أَتركَ الجهلا(١)

وماضيه: أنى يأني، فأما (آن) الممدود فمضارعه يثين. وأنشد ابن السكيت: أَلَمَّا يَــأْنِ لَــي بَلَى قد أَنى لِيا

فجمعَ بين اللغتين. وأن تخشع: أي تذلُّ وتَلين لذكر الله وتعظيمه. وقيل

<sup>(</sup>١) هذا صدر بيت، وعجزه:

وأنْ يُحْدِثَ الشيبُ المنير لنا عقلا (٢) في تفسير القرطبي (٢٤٨/١٧): وأقْصرُ عن ليلي.

[٢٩١٤] وعن عائشة، قالت لعروة: يابن أختي! أُمِرُوا أن يستغفروا لأصحاب النَّبيِّ ﷺ. فسَبُّوهم. وقد تقدم.

رواه مسلم (۳۰۲۲).

\* \* \*

معناه: تجزع من خشية الله، وقيل: الذكر هنا: القرآن، وفيه بعد، لأن قولَه: ﴿وَمَا نَزُلُ مِنْ الْحَقِّ ﴾ هو القرآن فيكون تكراراً.

و (قوله: ﴿ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ ﴾ [الحديد: ١٦]) أي: رأوا الموتَ بعيداً، يعني أنهم لطول أملهم لا يرونَ الموت يقع بهم، فقست قلوبُهم؛ أي: جفيت وغلظت، فلم يفهموا دلالة، ولا صدَّقوا رسالة. وكثيرٌ منهم فاسقون؛ أي: خارجون عن مقتضى المتلقى العقل من التوحيد، وعن مقتضى الرسالة من التصديق. وفائدة هذه الآية: أنه لما رسخَ الإيمان في قلوبهم أرشدَهم إلى الازدياد في أحوالهم، والمراقبة في نتائج رسوخ أعمالهم، وحدَّرهم عن جفوة أهل الكتاب بأبلغ خطاب وألطف عتاب.

و (قول عائشة \_ رضي الله عنها \_ : أمروا أن يستغفروا الأصحاب محمد على حبّ اصحاب فسبُّوهم) أشارت عائشة \_ رضي الله عنها \_ إلى قوله : ﴿ وَالَّذِينَ جَاّهُو مِنْ بَعّدِهِمْ رسول الله وَلَهُ وَلَوْنَ رَبِّنَا أُغْفِر لَنَا وَلِإِخْوَيْنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَنِ ﴾ [الحشر : ١٠]. فسبُّوهم : لهم تريد عائشة بهذا أن التابعين حقُهم الواجب عليهم أن يُحبُّوا أصحاب رسول الله على وأن يُعظِّمُوهم، ويستغفروا لهم، وكذلك كلُّ من يجيء بعد التابعين إلى يوم القيامة، ويحرمُ عليهم أن يسبُّوهم، أو يَسبُّوا أحداً منهم، كما قد صرَّح بذلك بعضُ بني أمية، وإيَّاهم عنت بقولها، ولقد أحسن مالك \_ رحمه الله \_ في فهم هذه الآية، بني أمية، وإيَّاهم عنت بقولها، ولقد أحسن مالك \_ رحمه الله \_ في فهم هذه الآية، فقال : من سبَّ أصحاب رسول الله على قوله : ﴿ وَالَّذِينَ تَبُوّهُو ٱلدَّارَوَالْإِيمَنَ مِن مَبْلِهِمْ ﴾ [الحشر : ٩] وأن هذه الآية معطوفة على قوله : ﴿ لِلْفُقَرَاءِ ٱلْمُهَامِرِينَ ﴾ [الحشر : ٨]،

#### (٢٨) ومن سورة المنافقين

[٢٩١٥] عن جابرِ بن عبد الله، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ يَصْعَدُ الثَّنِيَّة، ثَنيَّةَ المُرَارِ فإنَّه يُحَطُّ عنه ما حُطَّ عن بني إسرائيلَ».

فظهر له: أن المهاجرينَ والأنصار استحقُّوا الفيءَ بأنهم مهاجرين، وأنصار ممن غير قيد زائد على ذلك، وأنَّ من جاء بعدَهم قُيِّدوا بقيد: ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ ﴾ [الحشر: ١٠] فإن لم يُوجد هذا القيد لم يجز الإعطاء لعدم تمام الموجب. وقد فهمَ عمر \_ رضي الله عنه \_ أن قوله: ﴿وَالَّذِينَ جَاهُو مِنْ بَعْدِهِمَ ﴾ يعمُّ كلَّ من يأتي إلى يوم القيامة، وأنها معطوفة على ما قبلَها، فوقفَ الأرضَ المَغنومة المُفتتحة في زمانه على من يأتي بعد إلى يوم القيامة، وخصَّص بهذه الآية الأرض من جملة الغنيمة التي قال الله فيها: ﴿ وَاعْلَمُواۤ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَقَو فَأَنَّ لِلّهِ مُحْسَدُ ﴾ [الأنفال: ٤١] وقد تقدَّم الكلام على هذا في الجهاد.

### (۲۸) ومن سورة المنافقين

(قوله: «مَنْ يَتَسَوَّرْ ثَنيَّة المُرارِ») يتسور: يعلو. وتسوَّرْتُ الجدارَ: علوتُه، وفي الرواية الأخرى: «من يصعد» وهذا واضح، والثنيَّةُ: الطريق في الجبل. والمُرار بضم الميم نوعي ثنية معروفة وعرة المرتقى، فحثَّ النبيُّ على صعودِها، ولعلَّ ذلك للحراسة.

و (قوله: ﴿ حُطَّ عنه ما حُطَّ عن بني إسرائيل ﴾ أي: غُفرت خطاياه كما وُعِدَ بنو إسرائيل حين قيل لهم: ﴿ وَادْخُلُوا اَلْهَابَ سُجَّكَذَا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّنْفِرْ لَكُرْ خَطَيْكَكُمْ ﴾ بنو إسرائيل حين قيل لهم: ﴿ وَادْخُلُوا اَلْهَابَ سُجَّكَذَا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّنْفِرْ لَكُرْ خَطَيْكَكُمْ ﴾ [البقرة: ٥٨] يعني بذلك: أن من صَعِدَ تلك الثنية غُفرت خطاياه كما كانت خطايا بني إسرائيل تُحَطُّ وتغفر لو فعلوا ما أُمروا به من الدخول، وقول الحِطَّة، لكنهم لم يفعلوا ما أُمروا به بل تمرَّدوا واستهزؤوا فدخلوا يزحفون على أَسْتاهِهم، وقالوا

قال: فكان أولَ من صَعِدَها خَيْلُنا خَيْلُ بني الخزرج، ثم تتامَّ النَّاسُ، فقال رسولُ الله ﷺ: «وكلُّكُمْ مغفورٌ لَه، إلا صاحبَ الجَمَلِ الأحمر». فأتيناه فقلنا له: تعالَ. يستغفرُ لك رسولُ الله ﷺ، فقال: والله! لأنْ أجد ضالتي أحَبُّ إليَّ من أن يستغفرَ لي صاحبُكُم! قال: وكان رجلٌ يَنشدُ ضالة له.

رواه مسلم (۲۷۸۰) (۱۲).

[٢٩١٦] وعن زيدِ بن أرقم، قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في سَفَرٍ، أصابَ الناسَ فيه شدةٌ، فقال عبدُ الله بن أُبَيِّ الأصحابه: ﴿ لَا لَنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنفَضُوا ﴾ [المنافقون: ٧] من حَوْلِهِ. \_ قال زهير: وهي في قراءة عبدالله \_، وقال: ﴿ لَإِن رَّجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكَ رَهِير: وهي في قراءة عبدالله \_، وقال: ﴿ لَإِن رَّجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكَ اللهُ عَنْ اللّهَ اللّهُ اللهُ ا

حنطة في شعرة، وقد لا يبعد أن يكون بعضهم دخل على نحو ما أُمرَ به فغُفر له، غير أنه لم يُنقل ذلك إلينا.

و (قوله ﷺ: «كلُّكم مغفورٌ له إلا صاحبَ الجمل») لما صَعِدوا كما أُمروا أُنجزَ لهم ما به وُعدوا، فإنَّ اللَّهَ تعالى لا يُخلف الميعادَ ولا رسولَه. وقيل: إن صاحبَ الجمل هو الجَدُّ بن قيس المنافق. وينشدُ ضالَّته: يطلبُها، ونشدتُ الضالَّة: طلبتها، وأنشدتها: عرَّفتها.

و (قوله: حتى يَنْفَضُّوا) أي: يتفرَّقوا. و (من حَوْلِهِ): في قراءة عبد الله، ولم يثبتْ في شيءٍ من المصاحف المتفق عليها، ويُمكن أن تكون زيادة بيان من جهة ابن مسعود.

و (قوله: ﴿ لَيُخْرِجَكَ ٱلْأَعَرُّ مَنْهَا ٱلْأَذَلُّ ﴾ [المنافقون: ٨]) يعني المنافق

فأرسلَ إلى عبدِ الله بنِ أُبَيِّ، فسَأله، فاجتهدَ يمينَهُ ما فعل. فقال: كَذَبَ زِيدٌ رسول الله ﷺ. قال: فوقَعَ في نفسي ممَّا قالوه شِدَّةٌ، حتى أنزل اللَّهُ تصديقي: ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ﴾ [المنافقون: ١].

قال: ثم دعاهُم النَّبي ﷺ ليستغفرَ لهم. قال: فلووا رؤوسهم وقوله: ﴿ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةٌ ﴾ [المنافقون: ٤] وقال: كانوا رِجالاً أَجْمَلَ شيءٍ.

رواه البخـاريُّ (٤٩٠٠)، ومسلـم (٢٧٧٢)، والتـرمـذيُّ (٣٣٠٩) و ٣٣١٠).

带 特 带

بالأعز: نفسُه وعشيرته. وبالأذل: النبي على والمؤمنين، جهلَ فقال، وحيث وجبَ أن يَسْكُن حالَ غَلَبَتْ عليه شقوتُه، فانعكست فكرتُه (١)، فظنَّ الأرضَ سماءً والسَّرابَ ماءً فنبَّهَهِ ولدُ نطفته على قبيح غلطته، فقال له: أنت والله الأذلُّ، ورسولُ الله الأعزُّ، فأنزلَ الله تصديقه في كتابه لعلَّهم يسمعون: ﴿وَيلْكِو ٱلْمِنْوَلِمِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [المنافقون: ٨]، ثم إنَّ النبيَّ على تلطف بهم على مقتضى خُلُقه الكريم، وحلمه العظيم، ودعاهم للاستغفار، فأبت الشقوة إلاّ التَّمادي على الجهل والاستكبار، فلوَّوا رؤوسَهم معرضين، وصدُّوا مُسْتكبرين، فقُوبلوا بلن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، حشرنا الله مع المؤمنين، وجنَّبنا أحوالَ المنافقين بفضله وكرمه.

و (قوله: ﴿ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةً ﴾ [المنافقون: ٤]) يعني: أنهم أشباحٌ بلا أرواح، وأجسامٌ بلا أحلام، فصورُهم مُعْجِبَةٌ، وبواطنُهم قبيحةٌ خَرِبة، ومُسَنَّدة إلى الجُدُر؛ شبَّههم بالجذوع المُسْندة الممالة إلى جدار، كما قال الشاعر:

قَدْ مَضَيْنَا بَعْدَهُمْ نَتَبُعُهُمْ فَرَأَيْنَاهُمْ قِيَاماً كَالْخُشُبْ

<sup>(</sup>١) في (ز): فطنته.

#### (٢٩) باب من أخبار المنافقين

[۲۹۱۷]عن أبي الطُّفيل، قال: كان بين رجل من أهل العَقَبة وبين حذيفة بَعْضُ ما يكون بينَ النَّاس.

وهو جمع خَشَبة. يُقال: خُشْبَةٌ وخُشْب بضمّهما، ويقال: خَشَبٌ بفتحهما، وقد قُرِىء بهما.

## [(٢٩) باب: من أخبار المنافقين](١)

(قول أبي الطّفَيْل: كان بين رجلٍ من أهل العقبة وبين حذيفة بعضُ ما يكون بين الناس) ليست هذه العقبة عقبة بيعة الأنصار لرسول الله على في أوّل الإسلام، ومن ظنّ ذلك فقد جهل، وإنما هي عقبة بطريق تبوك، وقف له فيها قومٌ من المنافقين ليقتلوه، كما قد رواه أحمد بن حنبل من طريق أبي الطّفيل هذا، قال: لما أقبل رسولُ الله على من غزوة تبوك أمر منادياً يُنادي: أنَّ رسولَ الله على أخذَ العقبة، فلا يأخذها أحدٌ، فبينما رسولُ الله على يقودُه حذيفة، ويسوقُه عمّار \_ رضي الله عنهما \_ إذ أقبل ره طُ مُتلثّمون على الرّواحل غشوا عمّاراً، وهو يسوقُ برسول الله على وأقبل عمّار يضرب وجوه الرّواحل، فقال رسولُ الله على لحذيفة: همل برسول الله على مقال يضرب وجوه الرّواحل، فقال رسولُ الله على لحذيفة: عما أرادوا؟ قال: أله ورسولُ الله على فلما هبط نزل، ورجع عمّار، فقال: "هل عرفتَ القوم؟ قال: أله ورسول الله على مناذياً أرادوا أن ينفروا برسول الله على في تلك الغزاة: أنَّ رسولَ الله على قال للنَّاس؛ وذكر أبو الطفيل، في تلك الغزاة: أنَّ رسولَ الله على قال للنَّاس؛ وذكر رسول الله على فامر رسولُ الله على منادياً يُنادي: ألاَّ يرد الماء أحد قبل رسول الله على فوجد رهطاً قد وردوا قبله، فلعنهم رسول الله على فوجد رهطاً قد وردوا قبله، فلعنهم منادياً يُنادي: ألاَّ يرد الماء أحد قبل رسول الله الله في فوجد وردوا قبله، فلعنهم وردوا قبله المناه فله المناه أله المناه أله وردوا قبله المناه أله المناه أ

<sup>(</sup>١) هذا العنوان لم يردُّ في نُسخ المفهم، واستدركناه من التلخيص.

المنافقين

فقال: أنشُدُكَ الله! كمْ كانَ أصحاب العَقَبة؟ قال: فقال له القومُ: أَخْبِرْهُ إذ سَأَلك. قال: كُنَّا نُخْبَرُ أَنَّهِم أَربِعةَ عَشَرَ، فإن كنتَ مِنهم فَقدْ كانَ القومُ خمسةَ عشرَ. وأشهدُ باللَّهِ! أنَّ اثْنَي عَشَرَ منهم حَرْبٌ للَّهِ ولرسولِهِ في الحياة الدُّنْيَا ويوم يقومُ الأشهادُ. وعَذَرَ ثلاثةً قالوا: ما سمعنا مُنَادِيَ رسولِ الله ﷺ، ولا عَلِمْنا بما أراد القومُ. وقد كان في حرَّةٍ فمشى فقال: إن الماءَ قليلٌ. فلا يسبقِني إليه أحدٌ» فوجَدَ قوْماً قد سبقُوه، فَلَعَنَهُم يومثِذٍ.

رواه أحمد (٥/ ٣٩١)، ومسلم (٢٧٧٩) (١١).

[٢٩١٨] وعن أنس بن مالك، قال: كان منَّا رجلٌ من بني النَّجَّار، قد قرأ البقرةَ وآلَ عِمْرانَ، وكان يكتبُ لرسول الله ﷺ، فانطلق هارباً حتَّى

والمعاتبة؛ التي تقع غالباً بين الناس.

و (قوله: أنشدك الله) أي: أسألك بالله، والقائلُ: أنشدك بالله؛ هو الرجل بعيض أعميال الذي لاحاه حذيفة \_ رضي الله عنه \_ والقائلُ: كنَّا نخبر أنهم أربعة عشر، فإن كنت فيهم فالقومُ خمسة عشر: هو حذيفة، والمخاطبُ بذلك القول: هو الرجلُ المعاتِب السَّائلُ له بأنشدك الله، وظاهرُ كلام حذيفة: أنه ما شكَّ فيه، لكنه ستر ذلك إبقاءً عليه. وهؤلاء الأربعة عشر، أو الخمسة عشر هم الذين سبقوا إلى الماء، فلعنهم النبيُّ ﷺ؛ غير أنه قَبِلَ عُذْرَ ثلاثةٍ منهم لما اعتذروا له بأنهم ما سمعوا المنادي، وما علموا بما أراد من كان معهم من المنافقين؛ فإنهم أرادوا مخالفةَ رسول الله ﷺ وأن يسبقوا إلى الماء، ويُحتمل أن يُريدَ بهم الرّهط الذين عرضوا لرسول الله ﷺ بالعقبة ليقتلوه، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٥/ ٤٥٣).

لَحقَ بأهل الكتاب. قال: فرفعُوه. قالوا: هذا قد كانَ يكتبُ لمحمَّد، فأُعْجِبوا بهِ، فما لَبِثَ أَنْ قَصَمَ اللَّهُ عُنُقَهُ فيهم، فَحفروا له، فَوَارَوْهُ، فأَصبحتِ الأرضُ قد نبذتْه على وَجْهِها، ثم عادُوا فحفرُوا لَه، فَوَارَوْه، فأصبحتِ الأرضُ قد نبذتْهُ على وجْهِها، ثُمّ عادُوا فحفروا لَه، فَوَارَوْه، فأصبحتِ الأرضُ قد نبذتْهُ على وجْهِها، فتركُوه منبوذاً.

رواه أحمد (٣/ ٢٢٢)، والبخارئي (٣٦١٧)، ومسلم (٢٧٨١).

[٢٩١٩] وعن جابرٍ، أنَّ رسول الله عَلَيْهِ قَدِمَ من سَفَرٍ، فلَمَّا كانَ قُرْبَ المدينةِ هَاجَتْ ريحٌ تكاد أن تَدْفِنَ الراكب، فزعم أنَّ رسولَ الله عَلَيْهُ قالَ: «بُعِثَتْ هذه الريحُ لموتِ مُنَافِقٍ»، قال: فقدم المدينة فإذا منافِقٌ عظيمٌ من المنافقينَ قد ماتَ.

رواه مسلم (۲۷۸۲).

[۲۹۲۰] وعن إياس قال: حدثني أبي، قال: عُدْنَا مع رسول الله ﷺ رجلًا مَوْعُوكاً. قال: فوضعتُ يَدِي عليه فقلتُ: واللَّه! ما رأيتُ كاليوم

و (قوله: فما لبث أن قصم اللَّهُ عُنُقه) أي: ما طال مقامُه حتى أهلكه الله. ووارَوْه: غَطَّوْه. ونَبَذَتْهُ: ألقته، وأخرجته. ومنبوذاً: مطروحاً على وَجْه الأرض. وإنما أظهر اللَّهُ تلك الآية في هذا المرتد؛ ليوضِّح حُجَّةَ نبيّه ﷺ لليهوديِّ عياناً، وليقيمَ لهم على ضلالة من خالفَ دينَه بُرهاناً، وليزدادَ الذين آمنوا يقيناً وإيماناً.

و (قوله: هاجتْ ريحٌ تكاد أن تدفنَ الراكب) أي: هبَّتْ ريحٌ شديدةٌ تحملُ معها الترابَ والرَّمل لشدَّتها، حتى لو عارضها راكبٌ على بعيره لدفنته بما تسفي (١)

<sup>(</sup>١) في (ز): تلقى.

رجُلاً أَشدَّ حَرَّاً. فقال نَبِيُّ الله ﷺ: «أَلا أُخبرُكُمْ بأَشدَّ حرَّاً مِنهُ يومَ القيامةِ؟ هٰذَنِنكَ الرّجُلَيْنِ حيننذٍ من أصحابه.

رواه مسلم (۲۷۸۳).

#### \* \* \*

#### (٣٠) ومن سورة التحريم

[٢٩٢١] عن عبدِ الله بن عباسٍ، قال: حدَّثني عُمرُ بنُ الخطَّاب،

عليه من التراب والرمل. وكأنَّ هذه الريحَ إنما هاجتْ عند موت ذلك المنافق العظيم لِيُعَذَّب بها، أو جَعَلها الله علامة لنبيَّه على موت ذلك المنافق، وأنه مات على النفاق ـ والله تعالى أعلم ـ.

و (قوله: ﴿ أَلَا أَخبركم بأشدٌ حراً منه يوم القيامة؟ هذينك الرجلين الرَّاكبين المعرفة من المعرفة بخفض هذينك على البدل من أشدٌ، وهو بدل المعرفة من النكرة، وما بعد هذينك نعوتٌ له. ومعنى المقفِّين: الموليان أقفيتهما.

و (قوله لرجلين حينئذ من أصحابه) إنما نسبهما الراوي لأصحاب النبي على الأنهما كانا في غمارهم، ودخلا بحكم ظاهرهما في دينهم، والعليم الخبير يعلم ما تجنُّه الصُّدور، وما يختلجُ في الضمير، فأعلم اللَّهُ تعالى نبيَّه على بخبث بواطنهما، وبسوء عاقبتهما، فارتفع اسمُ الصُّحبة، وصدق اسم العداوة والبغضاء.

## (٣٠) ومن سورة التحريم

حديث ابن عباس هذا قد تقدَّم في الإيلاء، لكن بطريقٍ غير هذا. وألفاظِ تخالف هذا. فلذلك كرَّرناه في المختصر.

قال: لمّا اعتزل رسولُ الله ﷺ نساءَه قال: دخلتُ المسجدَ، فإذا النّاسُ يَنْكُتُونَ بالحَصى، ويقولون: طلّق رسولُ الله ﷺ نساءَه، وذلك قبل أن يؤمر بالحجاب. قال عمر: فقلت: لأعلَمَنَّ ذلك اليومَ. قال: فدخلتُ على عائشة فقلتُ: يابنة أبي بكر! أقدْ بلغ من شأنِكِ أن تؤذي رسولَ الله ﷺ فقالت: ما لي ومالك يابن الخطاب! عليك بِعَيْبَتك! قال: فدخلتُ على حفصة بنتِ عُمرَ. فقلت لها: يا حفصة! قد بلغ من شأنك أن تؤذي رسولَ الله ﷺ لا يُحبُّك! ولولا أنا رسولَ الله ﷺ لا يُحبُّك! ولولا أنا لطلّقكِ رسولُ الله ﷺ واللّهِ! لقد علمتِ أنَّ رسول الله ﷺ لا يُحبُّك! ولولا أنا لطلّقكِ رسولُ الله ﷺ فبكت أشدً البكاء! فقلت لها: أين رسول الله ﷺ واللهُ وينحدرُ فناذ أنا برباح غلامِ رسول الله ﷺ قاعداً على أَسْكُفَّةِ المشرُبَةِ، مُذَلِّ رِجلَيْهِ على نَقِيرٍ من خَشَبٍ رسول الله ﷺ وينحدرُ فناديتُ، يا رباح! استأذنُ وهو جذع يَرْقَى عليه رسول الله ﷺ وينحدرُ فناديتُ، يا رباح! استأذنُ لي عندك على رسول الله ﷺ فنظر رباحُ إلى الغرفة، ثم نظر إليَّ فلم يقل لي عندك على رسول الله ﷺ فنظر رباحُ إلى الغرفة، ثم نظر إليَّ فلم يقل

<sup>(</sup> قـولـه: فإذا الناسُ ينكتُون بالحصى) أي: يخطّون بها في الأرض، فِعْلِ المهتمّ بالشيء، المتفكّر فيه.

و (قولها: يا بن الخطاب عليك بِعَيْبَتِكَ) آي: بخاصَّتك وأهل بيتك، ومنه قوله ﷺ: «الأنصارُ كرشي وعيبتي» (١١). وقد تقدَّم. والمشرُبة: الغرفة، تُقال: بفتح الراء وضمها، والأسكفة بضم الهمزة والكاف: عتبةُ الباب السُّفلي. والنقير من الخشب، وهو الذي يُنقَرُ فيه مثل الدرج ليُرقى عليه.

و (قوله: يا رباحُ! استأذنْ لي عندكَ) أي: بحضرتِك وقربك، أي: لا تُؤخِّره،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٣/ ١٨٨ و ٢٠١).

شيئاً، قلت: يا رباح! استأذن لي عندك على رسول الله عليه؟ \_ فنظر رباح

إلى الغرفة، ثم نظر إليَّ فلم يقل شيئًا، ثم رفعتُ صوتي فقلت: يا رباح! استأذن لي عندك على رسول الله ﷺ، فإنِّي أظن: أنَّ رسول الله ﷺ ظنَّ أنِّي جنتُ من أجل حفصة، والله! لئن أمرني رسولُ الله ﷺ بضرب عنقها لأضربنَّ عُنُقَها! ورفعت صوتى، فأومأ إلى: أنِ أرقَه ، فدخلتُ على رسول الله ﷺ وهو مضطجعٌ على حصيرٍ، فجلستُ، فأدنى عليه إزارَه، وليس عليه غيره، وإذا الحصيرُ قد أثر في جنبه، فنظرتُ ببصري في خزانة رسول الله ﷺ، فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصَّاع، ومثلها قَرَظاً في ناحية الغرفة، وإذا أَفِيقٌ مُعَلِّقٌ. قال: فابْتَدَرْت عيناي! قال: «ما يبكيك يابن الخطاب؟!»، قلت: يا نبيَّ الله! ومالى لا أبكى؟ وهذا الحصيرُ قد أثَّر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ماأرى، وذاك قيصر وكسرى في الثِّمار والأنهار، وأنت رسولُ الله وصفوتُه، وهذه خزانتك! فقال: «يابن الخطاب! ألا ترضى أن تكون لنا الآخرةُ ولهم الدُّنْيَا؟!»، قلت: بلى! قال: ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب. فقلت: يا رسول الله! ما يَشُقُّ عليك من شأن النساء؟ فإن كُنْت طلَّقْتَهُنَّ، فإنَّ الله معك، وملائكته، وجبريل، وميكائيل، وأنا، وأبو بكر، والمؤمنون معك!

وسكوت رباح ونظره لعمرَ احترامٌ لحضرة النبيِّ ﷺ فكأنّه كان يسمعُه. والقَرَظ: شجر يُدبغ به. والأَفْيِقُ: الجلد قبل الدِّباغ. وابتدرتْ عينايَ، يعني: بالدُّموع. أي: غلبَه البكاءُ فلم يملكُه.

و (قوله: فإن طلَّقْتَهُنَّ فإنَّ الله معك) أي: بالمعونة على مرادك من الطلاق، وعلى أنْ يُبدلَك خيراً منهنَّ، كما قال الله تعالى في الآية. ومعية الملائكة هي موافقتُهم له على مراده، ونصرُه على أضداده، والله تعالى أعلم.

وقلّما تكلمتُ، \_ وأحمد الله \_ بكلام إلا رجوتُ أن يكون اللّه يصدّق قولي الذي أقول، ونزلت هذه الآية؛ آية التخيير: ﴿ عَسَىٰ رَيُّهُ إِن طَلّقَكُنَ أَن يُبدّلِهُ وَحِبْرِيلُ أَزْفَجًا خَبْرًا مِنكُنّ ﴾ [التحريم: ٥]، ﴿ وَإِن تَظَاهَرًا عَلَيْهِ فَإِنّ اللّه هُو مَوْلنه وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَيْكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ [التحريم: ٤] \_ وكانت عائشة بنتُ أبي بكر، وحفصة تَظاهران على سائر نساء النبيّ على فقلتُ: يا رسول الله! إني دخلت المسجد يا رسول الله! إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى؛ يقولون: طلّق رسولُ الله على نساءَه! فأنزِلُ فأخبرَهُم أنك لم تُطلّقُهُنَّ؟ قال: «نعم إن شئتَ!»، فلم أزل أحدَّنُه حتَّى فأخبرَهُم أنك لم تُطلّقُهُنَّ؟ قال: «نعم إن شئتَ!»، فلم أزل أحدَّنُه حتَّى تَحَسَّرَ الغضبُ عن وجهه، وحتى كَشَر، فضحك، وكان من أحسن الناس تَعَسَّرَ الغضبُ عن وجهه، وحتى كَشَر، فضحك، وكان من أحسن الناس كَنْ تَعْرأ! ثم نزل نبيُ الله على فزلتُ أَتَشَبَّتُ بالجِدْع، ونزل رسول الله على كأنَّما يمشي على الأرض ما يمسّه بيده. فقلتُ: يا رسولَ الله! إنما كنتَ كأنَّما يمشي على الأرض ما يمسّه بيده. فقلتُ: يا رسولَ الله! إنما كنتَ في الغرفة تسعة وعشرين. قال: «إنَّ الشهر يكون تسعاً وعشرين». فقمتُ على باب المسجد، فناديت بأعلى صوتي: لم يُطلقُ رسولُ الله على نساءَه!

و (قوله: قلَّ ما تكلَّمتُ وأحمدُ الله بكلام إلا رجوتُ أن يكونَ الله يُصدُّق الذي أقول) قد شهدَ له بهذا النبيُّ ﷺ حيث قال: "إنَّ الله جعلَ الحقَّ على لسان عمرَ وقلبه" (١).

و (قوله: فلم أزل أُحدَّثه حتى تحسَّر الغضبُ عن وجهه) أي: انكشفَ الغضبُ. وكشرَ: كشفَ عن أسنانه ليضحكَ، فضحكَ، وقد سبق القول على ما في هذا الحديث مما يُحتاج إلى التنبيه عليه في النكاح والإيلاء.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢/ ٩٥)، والترمذي (٣٦٨٢).

ونزلت هذه الآية: ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ ٱلأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوَ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِيَ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ [النساء: ٨٣]، فكنتُ أنا أستنبط ذلكَ الأمر، فأنزل الله عز وجل آية التخيير.

رواه مسلم (۱٤۷۹) (۳۰).

\* \* \*

#### (٣١) ومن سورة الجن

وما [٢٩٢٢] عن ابن عباس، قال: ما قرأ رسولُ الله ﷺ على الجنِّ وما رآهم. انطلق رسولُ الله ﷺ في طائفة من أصْحَابِه عامدين إلى سوق

و (قوله: ونزلت هذه الآية: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ﴾ [النساء: ٨٣]). ظاهر هذا أن هذه الآية نزلت بسبب هذه القضية لأجل استنباط عمر - رضي الله عنه - ما استنبط فيما وقع له فيها ووافقه اللّه تعالى على ما وقع له، فأنزل القرآنُ على نحو ذلك. والاستنباط: الاستخراج، وقد تقدَّم. وأذاعوا به: أفشوه، يقال: ذاع الحديث يذيع ذَيْعا وذُيوعا، أي: انتشر، وأذاعه غيره إذا أفشاه، ويقال: ذاع به بمعناه. وأولو الأمر: العلماء في قول قتادة وغيره. وفي الآية من الفقه وجوب الرجوع إلى أقوال العلماء على من لا يُحسنُ فهم الأحكام واستنباطها. قال الحسن: هي في الضعفاء أمروا أن يستخرجوا العلم من الفقهاء والعلماء. وقال قتادة: نزلت هذه الآية في المنافقين كانوا يشيعون ما يهم به والعلماء. وقال قتادة: نزلت هذه الآية في المنافقين كانوا يشيعون ما يهم به رسول الله على من أمن من أراد تأمينه، وإغزاء من أراد غزوه؛ إرادة الإفساد.

#### (٣١) ومن سورة الجن

(قول ابن عبَّاس \_ رضي الله عنهما \_: ما قرأ رسولُ الله على الجِنَّ ولا رآهم) يعني: لم يقصدُهم بالقراءة عليهم، وإنما قرأ النبيُّ على في الصلاة

عُكَاظٍ، وقد حِيْلَ بينَ الشياطين وبين خَبرِ السّماء. وأرسلت عليهم الشُّهب، فرجعتِ الشياطينُ إلى قَوْمِهم، فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء. وأرسلت عليهم الشهب. قالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما الذي حال بيننا وبين خبر السماء؟ فانطلقوا يضربونَ مشارق الأرضِ ومغاربَها، فمرّ النفرُ الذين أخذُوا نحو تِهامَة \_ وهو بنخلٍ عامدين إلى سوق عُكَاظٍ، وهو يُصلِّي بأصحابِهِ صلاة الفجرِ \_ فلمّا سمعوا القرآنَ استمعوا له، وقالوا: هذا الذي حال بَيْنَنا وبين خبر السّماء، فرجعُوا إلى قومهم فقالوا: يا قَوْمَنا! إنّا سَمِعْنا فرآناً عَجَباً يَهْدِي إلى الرُّشدِ فَآمَنَا بِهِ، ولَنْ نُشْرِكَ بِربِّنا أحداً. فأنزل اللّهُ عز وجل على نبيه محمدِ ﷺ: ﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَى آلَةُ السّتَمَعَ نَفَرُ مِنَ الْجِنِ ﴾ عز وجل على نبيه محمدِ ﷺ: ﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَى آلَةُ السّتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِ ﴾ [الجن: ١].

رواه البخاريُّ (٧٧٣)، ومسلم (٤٤٩)، والترمذيُّ (٣٣٢٣).

لأصحابه؛ لكن لما تفرَّقت الشياطينُ في الأرض يطلبون السبب الحائلَ بينهم وبين ما كانوا يَسترقونَ من السمع صادفَ هذا النَّفَرُ من الجِنِّ النبيَّ عَلَيْ بسوق عُكاظ، وهو يُصلِّي بأصحابه فاستمعوا له، فقالوا: ما أخبر الله به عنهم: ﴿ قُلُ أُوحِىَ إِلَىٰ أَنَّهُ السَّمَعَ نَفَرٌّ مِنَ لَلْمِنِ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرَّاكَ عَبَا \* يَهْدِى إِلَى الرُّشِدِ فَتَامَنَا بِهِ وَلَى نُشَرِكَ بِرَبَا الْمَاكَ السَّمَعَ نَفَرٌ مِنَ لَلْمِنْ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرَّاكَ عَبَا \* يَهْدِى إِلَى الرُّشِدِ فَتَامَنَا بِهِ وَلَى نُشْرِكَ بِرَبَا الْمَاكَ السَّمَعَ نَفَرًا مِن اللّهِ وَقَيل: كان عدد هؤلاء النفر اثني عشرة، وقيل: تسعة. وقيل: سبعة، وعلى هذا فالنبيُّ على ما علمَ باستماع الجِنِّ ولا راهم، ولا كلَّمهم، وإنما أوحى الله تعالى إليه فعلمَ ذلك لما أنزلَ عليه القرآنَ بذلك، وهذا بخلاف حديث ابن مسعود، فإن مقتضاه: أن النبيُّ على خرجَ بعبد الله بن مسعود (١٠) معه، فجاءَه الجِنِّ، فانطلقَ النبيُّ عَلَيْ نحو حِراء، فقرأ عليهم القرآنَ، فآمنوا وأسلمُوا، داعي الجِنِّ، فانطلقَ النبيُّ عَلَيْ نحو حِراء، فقرأ عليهم القرآنَ، فآمنوا وأسلمُوا، داعي الجِنِّ، فانطلقَ النبيُّ عَلَيْ نحو حِراء، فقرأ عليهم القرآنَ، فآمنوا وأسلمُوا،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٥٥٠) (١٥٠).

[٢٩٢٣] وعن علقمة، قال: سألتُ ابنَ مسعودٍ: هل شهِدَ أحدٌ منكم مع رسول الله ﷺ ليلةَ الجنِّ؟ قال: لا؛ ولكنَّا كنَّا مع رسولِ الله ﷺ ذات ليلةٍ، ففقدنًاه؛ فالتمسناه في الأودية والشِّعابِ، فقلنا: اسْتُطِيرَ ـ أو: اغتِيل \_ قال: فبِتنا بِشَرِّ لَيْلةٍ باتَ بها قومٌ! فلما أصْبَحْنا إذا هو جاءِ من قِبَل حِرَاءٍ. قال: فقُلْنا: يا رسول الله! فقدنَاكَ، فطلبنَاكَ، فلم نجدك، فبتْنَا بشَرُّ ليلةِ باتَ بها قوم! فقال: «أَتَانِي دَاعِي الجنِّ، فذهبتُ مَعَهُ، فقرأتُ عليهم

> الجن والشياطين موجودون ومتعبَّدون بالأحكام بعد بعثته ﷺ

فهذه قضية أخرى، وجِنٌّ آخرون. والحاصل من الكتاب والسُّنة: العلمُ القطعيُّ بأن الجن والشياطين موجودون متعبَّدُون بالأحكام الشرعية على النحو الذي يليقُ بخلقتهم وأحوالهم، وأن نبينا محمداً على رسولٌ إلى الإنس والجِنِّ أجمعين، فمن دخلَ في دينه، وآمنَ به، فهو من المؤمنين، ومعهم في الدنيا والآخرة. والجنَّةُ منع الجنّ من مستقرُّ المؤمنين. ومن كذَّبَه وصدَّ عنه فهو الشيطان المبعد عن المؤمنين في الدنيا استراق السمع والآخرة، والنَّار مستقر الكافرين أبدَ الآبدين. وظاهرُ هذا الحديث يقتضي: أنَّ رجمَ الشياطين بالنجوم إنما صدرَ عند بعث النبئ ﷺ، وكذلك روى الترمذيُّ عن ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ قال: كان الجنُّ يصعدون إلى السماء يستمعونَ الوحي، فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعاً، فلما بُعثَ الرسولُ على مُنعوا مقاعدَهم، فذكروا ذلك لإبليس، ولم تكن النجوم يُرمى بها قبلَ ذلك(١)، وذكرَ نحو ما تقدَّم لمسلم(٢). وقد تقدَّم في آخر كتاب الطب من حديث ابن عباس(٦) ـ رضى الله عنهما ـ عن النبي ﷺ أنها كانت يُرمى بها في الجاهلية، وقد اختلف النَّاسُ في ذلك لاختلاف هذين الحديثين، فذهبت طائفةٌ منهم الجاحظ: إلى أن الرَّجمَ لم يكن قبل مبعث النبيِّ ﷺ، وقالت طائفة، منهم الغزالي: كان يُرمى بها؛

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣٣٢٤).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۶۹) (۱٤۹).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٢٢٩) (١٢٤).

القرآن». قال: فانْطلقَ بنا فَأَرانا آثارهم وآثارَ نِيرانِهم، وسألُوه الزّادَ، فقال: «لَكُم كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسمُ اللَّهِ عليه يقعُ في أيديكُم أَوْفَر ما يكونُ لَحْماً، وكُلُّ بعَرة عَلَفٌ لِدَوَابُكُمْ». فقال رسولُ الله ﷺ: «فلا تَسْتَنْجُوا بهما فإنَّهُما طعامُ إِخْوَانِكُمْ».

رواه مسلم (٤٥٠) (١٥٠)، وأبو داود (٨٥)، والترمذيُّ (١٨).

ولكنه يزيد عند المبعث، وبهذا القول يرتفع التعارضُ بين الحديثين. وقول عبد الله بن مسعود ــ رضي الله عنه ــ أنه لم يشهد ليلة الجنّ مع رسول الله على أحدٌ، هو هل شهد ليلة أصحُّ من الحديث الذي يحتج به الحنفيُّون، مما روي عن ابن مسعود أنه كان مع الجن مع النبي في وأنه خطَّ عليه خطَّا وقال: «لا تبرحْ حتى آتيكَ» فذهبَ في سواد الليل ثم أحدُّ؟ جاءَه فقال: ما في إداوتِك، فقال: نبيذ، فقال: «تمْرَةٌ طيبة وماءٌ طهور»(۱)، ثم أخبرَه خبرَ الجن؛ لأن إسنادَه مجهولٌ على ما قاله أهلُ الحديث. واستُطير: أي استطيل، وأصله من استطالَ الفجرُ: إذا انتشرَ وطالَ. واغتيلَ: إذا هُجِمَ عليه بالمكروه، أو القتل. وحِرَاء: جبل معروف بمكّة، وهو ممدود مهموز.

و (قوله: وسألوه الزَّادَ) أي: ما يحلُّ لهم من الزَّاد ولدوابُهم، فأجابهم بقوله: «لكم كلُّ عظم، وكلُّ بَعْرة لعلف دَوابُكم» أي: هذان محلَّل لكم، ويحتمل أن يكونوا سألوه أن يدعو لهم بالبركة في أرزاقهم، وفي علف دَوابُهم، ويدلُّ على هذا قولُه: «يقع في أيديكم أوفرَ ما يكونُ لحماً»، وفي كتاب مسلم، قال رسول الله على: «دعوتُ الله ألَّا يمرُّوا بعظم إلا وجدوه أوفرَ ما كان وأسمنَه» (٢) أي: بالنسبة إلى تغذيهم ونيَّلهم. وهل نيَّلُهم من ذلك شمَّ، أو لحسٌّ؟ كلُّ ذلك ممكن، وقد قيل بكل واحدٍ منهما.

و (قوله: ﴿ ذَكَرَ اسمَ الله عليه ) أي: على تذكيته، ويحتمل على أكله،

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۸٤)، والترمذي (۸۸)، وابن ماجه (۳۸٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري بنحوه (٣٨٦٠) عن أبي هريرة، ولم نجده في صحيح مسلم.

[٢٩٢٤] وعن ابن مسعودٍ، قال: آذَنتِ النَّبيَّ ﷺ بهِمْ شَجَرَةٌ. رواه مسلم (٤٥٠) (١٥٣).

#### \* \* \*

#### (٣٢) ومن سورة المدثر

[۲۹۲٥] عن سلمة، قال: سألتُ جابرَ بنَ عبدِ الله: أيُّ القرآنِ أُنْزِلَ قبلُ؟ قال: يا أيها المدثر، قلت: أو اقرأ؟ قال جابر: أُحدُّثكم ما حدَّثنا رسول الله ﷺ. قال: ﴿جَاوَرْتُ بِحِرَاءِ شهراً، فلمّا قضيتُ جِوارِي نزلتُ فاسْتَبَطَّنْتُ بَطْنَ الوادي، فنُودِيتُ، فنظرتُ أمامي، وخلفي، وعن يميني، وعن شمالي، فلم أرَ أحداً، ثم نوديتُ. فرفعتُ رأسي، فإذا هو على العرشِ في الهواء \_ يعني: جبريلَ عليه السلام \_ فأخذتني رَجْفةٌ شديدةٌ،

والأول أولى، وقد تقدَّم القول في الاستنجاء بالعظام والرَّوْث في الطهارة.

و (قوله: آذنت النبي ﷺ ليلة الجن بهم شجرة) أي: أعلمته بهم، وظاهره: أن الله تعالى خلق فيها نطقاً فهمه النبي ﷺ كما خلق في الذراع المسمومة نطقاً.

#### (٣٢) ومن سورة المدشر

قد تقدم القولُ فيما أُنزل من القرآن أوّلاً، في حديث عائشة \_ رضي الله عنها \_ وتبيَّن هناك أنَّ الأخذ بحديثها أولى؛ لأنَّها زادتْ على جابر بذكر ما سكت عنه من حديث لقاء جبريل النبيَّ في الغار، وإلقائه إليه: ﴿ أَقْرَأُ بِالسِّرِ رَبِّكَ ﴾ [العلق: ١] على ما ذكرتْهُ عائشة، وقد دلَّ على هذا أنَّ حديثَ جابر قال فيه: «فرفعتُ رأسي، فإذا المَلكُ الذي جاءني بحراء». قد تقدَّمَ القولُ على «فجُرِشْتُ» في الإيمان. والمدثر: المدثر في ثيابه.

فأتيتُ خديجةَ، فقلتُ: دثِّروني! فدثَّروني، فصبُّوا عليَّ ماءً، فأنزل الله عزِّ وجلْ: ﴿ يَثَالِبُكَ فَطَهِرُ ﴾ [المدثر: 1\_2].

وفي رواية: «فبينا أنا أمشي إذ سمعتُ صَوْتاً من السَّماء. فرفعتُ رأسي، فإذا المَلكُ الذي جاءني بِجِراء جالساً على كرسيِّ بين السَّماء والأرضِ، فجُئِثْتُ منه فَرَقاً! فرجعتُ، فقلتُ: زمِّلوني... الحديث».

وَفِي أَخْرَى: ﴿فَجُئِثْتُ مَنْهُ فَرَقاً حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الأَرْضِ».

رواه أحمد (٣/٣٠٣)، والبخاريّ (٤٩٢٣)، ومسلم (١٦١) (٢٥٥ و ٢٥٧)، والترمذيّ (٣٣٢٥).

## (٣٣) ومن سورة القيامة (١)

[۲۹۲۲] عن ابن عباسٍ في قوله تعالى: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِـ لِسَانَكَ ﴾ [القيامة: ٢٦]، قال: كان النَّبيُّ ﷺ إذا نزل عليه جبريل بالوحي؛ كان مما يُحرِّكُ به لسانَه وشفتيَّه فيشتدُّ عليه، فكان ذلك يُعْرَفُ منه، فأنزل الله: ﴿ لَا يُحَرِّكُ بِهِ لَا القيامة: ٢٦]، أَخْذَه: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمَعَمُ وَقُرْءَانَهُ ﴾ تُحَرِّكَ بِهِ السَانَكَ لِتَعَجَلَ بِهِ ﴾ [القيامة: ٢٦]، أَخْذَه: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمَعَمُ وَقُرْءَانَهُ ﴾

و (قوله: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَقِرَ ﴾ [المدثر: ٤]) حُجَّةٌ لمن قال بوجوب غسل النجاسة، إذ الأصلُ حَمْلُ الثياب والطهارة على الحقيقة اللغوية، ويحتملُ أن يكونَ ذلك كنايةً عن طهارة القلب عن مذموم الأخلاق، كما قال الشاعر:

ثِيَابُ بَنِي عَوْفٍ طَهارَي نَقِيَّة (١)

<sup>(</sup>١) هذا صدر بيت، وعجزه:

وَأَوْجُهُهُمْ بِيْضُ المَسَافِرِ غُرَّانُ

[القيامة: ١٧] إِنَّ علينا أَن نجمَعه في صَدْركَ، وقرآنه فتقرأُهُ: ﴿ فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَالَيِّعْ قُرْمَانَهُ ﴾ [القيامة: ١٨] قال: أنزلنا فاسْتَمِع له: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ [القيامة: ١٩] أَن نبيِّته بلسانك، فكان إذا أتاه جبريلُ أَطْرَقَ، فإذا ذهبَ قَرَأُه كما وَعَدَهُ اللَّهُ.

رواه البخــاريُّ (٤٩٢٨)، ومسلـــم (٤٤٨) (١٤٧)، والتـــرمـــذيُّ (٣٣٢٦)، والنسائي (٢/ ١٤٩).

# (٣٤) ومن سورة الأخدود

[۲۹۲۷] عن صهيب، أنَّ رسولَ الله على قالَ: «كان ملك فيمن كان قَبْلَكم، وكان له ساحرٌ، فلما كَبِرَ قال للملك: إنِّي قد كَبِرْت، فابعث إليَّ غلاماً أعَلِّمهُ السِّحرَ، فبعث إليه غلاماً يعلِّمُه، فكان في طريقه \_ إذا سلك \_ راهبٌ، فقعدَ إليه، وسمع كلامَه، فأعْجَبَه، فكان إذا أتى الساحر مرّ بالراهِب، وقعد إليه، فإذا أتى الساحرَ ضربَه، فشكا ذلك إلى الرَّاهِب، فقال: إذا خَشِيْتَ أهْلَكَ فقُلْ: حَبَسَنِيْ أَهْلِي، وإذا خَشِيْتَ أَهْلَكَ فقُلْ:

والرُّجْز: الأوثان، سمَّاها بذلك لاستحقاق عابديها الرِّجز، وهو العذاب. كقوله: ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْرُ ﴾ [الأعراف: ١٣٤]. واهجر: اترك. ولربك فاصبر: أي على ما تلقاه من الأذى، والتكذيب عند الإنذار.

## (٣٤) و ٣٤) ومن سورة الأخدود

جواز الكذب (قول الراهب للغلام: «إذا خشيتَ الساحرَ فقُلْ: حَبَسَنِي أهلي») دليلٌ على: في الإسلام إجازة الكذب لمصلحة الدِّين، ووَجْهُ التمسُّك بهذا أن نبيّنا ﷺ ذكر هذا الحديث (١) لم يتعرَّض المؤلف ـ رحمه الله ـ لشرح ما أشكل في عنوانه: ومن سورة القيامة.

حَبَسنِي السَّاحرُ، فبينما هو كذلك؛ إذ أتى على دابةٍ عظيمةٍ قد حَبَسَتِ النَّاسَ. فقال: اليوم أعلم آلساحر أفضل، أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجراً، فقال: اللهم! إنْ كانَ الرَّاهب أحبَّ إليك من السَّاحرِ فاقتلْ هذه الدابة، حتى يمضي الناسُ! فرماها، فقتلها، ومضى الناسُ، فأتى الراهب، فأخبره، فقال له الراهب: أيْ بُنيً! أنت اليوم أفضلُ مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنَّك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدلَّ عليً. وكان الغلام يبرىء الأَكْمَه، والأَبْرَص، ويداوي النَّاس من سائر الأدواء، فسمع جليسٌ للملكِ كان قد عَمِي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما ها هنا لك أجمعُ إن أنت شفيئتني! قال: إني لا أشْفِي أحداً، إنما يشفي الله! فإن آمنت باللَّهِ دعوتُ

كلَّه في معرض الثناء على الرَّاهب والغُلام عل جهة الاستحسان لما صَدَر عنهما، فلو كان شيءٌ مما صَدَر عنهما مِن أفعالهما مُحَرَّماً، أو غير جائز في شرعه لبيَّنه لأمَّته، ولاستثناه من جُملة ما صَدَر عنهما، ولم يفعل ذلك. فكلُّ ما أخبر به عنهما حُجَّةٌ ومسوغ الفعل.

فإن قيل: كيف يجوزُ في شرعنا ما فعل الغلامُ من دلالته على الراهب للقتل، ومن إرشاده إلى كيفية قتل نفسه؟! فالجوابُ من وجهين:

أحدهما: أنَّ الغلامَ غير مكلَّف؛ لأنه لم يبلغ الحلم، ولو سلم أنه مكلّف لكان العذرُ عن ذلك أنه لم يعلم أن الراهبَ يُقتل، فلا يلزم من دلالته عليه قتله. وعن معونته على قتل نفسه: أنه لما غلب على ظنّه أنه مقتولٌ ولا بُدَّ، أو علم بما جعل اللَّهُ في قلبه، أرشدهم إلى طريقٍ يظهر اللَّهُ بها كرامته، وصحة الدِّين الذي كانا عليه، لِيُسْلِمَ الناس، وليدينوا دينَ الحقّ عند مشاهدة ذلك كما كان. وقد أسلم عثمانُ \_ رضي الله عنه \_ نفسَه عند عِلْمه بأنه يُقتل \_ ولا بُدَّ \_ بما أخبر النبيُّ عَلَى كما مَنْاه.

الله فشفاك! فآمن بالله، فشفاه اللَّهُ، فأتى الملك، فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له المَلِكُ: من ردّ عليك بَصَرَك؟ قال: ربي! قال: ولك ربٌّ غيري؟! قال: ربِّي وربُّك الله! فأخذه، فلم يزل يُعَذِّبُه حتى دلَّ على الغلام، فجيء بالغلام، فقال له الملك: أيْ بنيًّ! قد بلغ من سِحْرِكَ ما تُبْرِىءُ الأكمهَ، والأبرصَ، وتفعل، وتفعل! قال: إنِّي لا أَشْفِي أحداً، إنَّما يَشْفِي اللَّهُ! فأخذه فلم يزل يعذِّبُهُ حتى دلَّ على الراهب، فجيء بالرَّاهب، فقيل له: ارجع عن دينك! فأبى. فدعا بالمنشارِ، فوضع المنشار في مَفْرِقِ رأسِه، فشقَّه حتى وقع شِقَّاه، ثم جيء بجليسِ الملك، فقيل له: ارجع عن

الصبر على

وهذا الحديثُ كلُّه إنما ذكره النبئُ ﷺ لأصحابه ليصبروا على ما يلقون من الأذى في سبيل الأذى، والآلام، والمشقّات التي كانوا عليها؛ ليتأسوا بمثل هذا الغلام في صبره، وتصلُّبه في الحقُّ، وتمشُّكه به، وبذله نفسه في حقٌّ إظهار دعوته، ودخول الناس في الدِّين مع صِغَر سنّه، وعظيم صبره، وكذلك الرَّاهب صبر على التمسُّك بالحق حتى نُشِر بالمئشار، وكذلك كثير من الناس لما آمنوا بالله تعالى، ورسخ الإيمانُ في قلوبهم صبروا على الطّرح في النار، ولم يرجعوا عن دينهم، وهذا كلُّه فوق ما كان يُفعل بمن آمن مِن أصحاب النبيِّ على فإنه لم يكن فيهم مَن فُعِل به شيءٌ مِن ذلك؛ لكفاية الله تعالى لهم؛ ولأنَّه تعالى أراد إعزازَ دينه، وإظهارَ كلمته. على أنِّي أقولُ: إنَّ محمداً ﷺ أقوى الأنبياء في الله، وأصحابه أقوى أصحاب الأنبياء في الله تعالى، فقد امتحن كثيرٌ منهم بالقتل، وبالصلب، وبالتعذيب الشديد، ولم يلتفت إلى شيء من ذلك، وتكفيك قصَّةُ عاصم وخُبيب وأصحابهما، وما لقي أصحابُه من الحروب، والمِحن، والأسر، والحرق، وغير ذلك، فلقد بذلوا في الله نفوسَهم، وأموالَهم، وفارقوا ديارهم وأولادهم، حتى أظهروا دينَ الله، ووفُّوا بِما عاهدوا عليه الله، فجازاهم اللَّهُ أفضلَ الجزاء، ووفَّاهم مِن أجر مَن دخل في الإسلام بسببهم أفضلَ الإجزاء.

دينك! فأبى، فوضع المتشار في مَفْرِق رأسه، فشقّه به حتى وقع شِقّاه، ثم جيء بالغلام، فقيل له: ارجع عن دينك! فأبى، فدفعه إلى نَفْرِ من أصحابِه، فقال: اذهبوا به إلى جبلِ كذا وكذا، فاصْعَدوا به الجبلَ، فإذا بلغتُم به ذرْوَتَه، فإن رجع عن دينه وإلّا فاطْرحُوه! فذهبوا به فصَعِدُوا به الجبلَ، فقال: اللهم اكْفنيهم بما شئت! فرجف بهم الجبلُ، فسقطُوا، وجاء يمشي إلى الملك! فقال له: الملكُ: ما فعل أصحابُك؟ فقال: كفانيهم اللهُ! فدفعه إلى نَفْرِ من أصحابه، فقال: اذهبوا به، فاحملوه على قُرْقُور، فتوسَّطُوا به البحرَ، فإن رَجَع عن دينه وإلّا فاطرحوه! فذهبوا به، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت! فانكفات بهم السفينة، فغرقُوا، وجاء يمشي فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت! فانكفات بهم السفينة، فغرقُوا، وجاء يمشي الى الملكِ. فقال الملكُ: ما فعل أصحابُك؟ قال: كُفانيهم الله! فقال للملكِ: إنّك لستَ بقاتِلي حتى تفعل ما آمُرُكَ به. قال: وما هو؟ قال:

وقد تقدَّم أن المئشار يُقال بالنون وبالياء المهموزة، وهي الأفصحُ، وقد تُسهل همزتها. والدابَّة العظيمة، كانت أسداً، كما جاء في حديث آخر. والقُرقُور \_ بضم القافين \_: هو السفينةُ الكبيرة. قاله الهروي، وقد أُنْكِر هذا عليه. وقيل: إن السُّفُنَ الكبارَ لا تُستعملُ في مثله.

قلتُ: وهذا إنكارٌ ينبغي أن يُنكر، فلعلَّ هذا الملكَ قَصَدَ إلى أعظم السفن حتى يتوسَّط البحرَ بهذا الغلام ليلقوه في أبعده عنه، أو لعلَّه جعل معه في السَّفينة من يملؤها أو ما يملؤها، والمرجعُ فيه إلى أهل اللغة. وقد قال ابنُ دُريد في «الجمهرة»؛ القرقور: ضربٌ من السفن، عربي معروف، والمعروف عند الناس فيه استعمالُه فيما صَغُر منها، وخفَّ للتصرُّف فيه.

و (قوله: افرجف بهم الجبل) أي: تحرَّك، وتزلزل بهم. وخدّ الأخدود؛ أي: حَفَر في الأرض شِقّاً مستطيلًا عظيماً، ويُجمع: أخاديد.

تجمعُ الناسَ في صعيدِ واحدٍ، وتَصلَبني على جِذْعٍ، ثم خُذْ سَهْماً من كِنَانَتِي، ثم ضَع السَّهمَ في كَبدِ القوسِ ثم قـل: باسمِ اللَّه ربِ الغلامِ! ثم ارمني، فإنّك إذا فعلت ذلك قتلتنيِ! فجمع الناسَ في صعيدِ واحدٍ، وصلبه على جِذْعٍ، ثم أخذ سهماً من كنانتِه، ثم وضع السَّهمَ في كَبدِ القوسِ، ثُمَّ قال: باسم اللَّه ربِ الغلامِ! ثم رماه، فوقع السَّهمُ في صُدْغِه، فوضع يده في صُدْغِه في موضع السَّهمِ، فمات! فقال الناسَ: ؛ آمنا بربِ الغلامِ! آمنا بربِ الغلامِ! قلم رباً الغلامِ! قلم رباً الغلامِ! قد والله نزل بك بربِ الغلامِ! قد آمن الناس! فأمر بالأخدُود بأفواهِ السَّككِ. فخُدَّتْ، وأَضْرَمَ حذرك! قد آمن الناس! فأمر بالأخدُود بأفواهِ السَّككِ. فخُدَّتْ، وأَضْرَمَ النيرانَ. وقال: مَنْ لم يرجع عن دينِه فأحمُوه فيها! أو قيل له: اقتحِمْ. ففعلوا، حتى جاءتِ امرأة ومعها صبيًّ لها، فتقاعستْ أن تقعَ فيها. فقال لها الغلام: يا أمَّه! اصْبِري، فإنّك على الحق!».

رواه أحمــد (٦/ ١٧)، ومسلــم (٣٠٠٥)، والتــرمــذيّ (٣٣٤٠)، والنسائي في الكبرى (١٦٦١).

\* \* \*

و (قوله: ﴿فَأَحْمُوه فيها، أو قيل: اقتحم») هذا شكَّ من بعض الرواة، فَأَحْمُوه فيها؛ معناه: أَلْقُوه فيها، وأَدْخِلُوه إيَّاها. يقال: أحميت الحديد والشيء في النار: إذا أدخلته فيها. قال القاضي أبو الفضل: واقتحم: ادخلُ على كره ومشقة.

و (قوله: «فتقاعستْ») أي: تأخَّرتْ وامتنعتْ، وقد أظهر اللَّهُ لهذا المَلِك الجبَّار الظالم من الآيات والبيِّنات ما يدلُّ على القطع والثبات أن الراهبَ والغلامَ على الدِّين الحقِّ، والمنهج الصِّدْق، لكنْ من حُرِم التوفيق استدبر الطَّريق. وفي هذا الحديث إثباتُ كرامات الأولياء، وقد تقدَّم القولُ فيها.

#### (٣٥) ومن سورة الشمس وضحاها

[٢٩٢٨] عن عبدِ اللّهِ بنِ زَمْعَةً. قال: خطبَ رسولُ الله ﷺ، فذكر الناقة، وذكر الذي عَقَرَها، فقال: ﴿ إِذِ ٱلنَّمَتُ ٱشْقَلْهَا ﴾ [الشمس: ١٦] انبعث بها رجلٌ عزيزٌ عارمٌ مَنِيعٌ في رَهْطِهِ؛ مثل أبي زمعة » ثم ذكر النساء، فوعظ فيهنَّ، ثم قال: ﴿ إِلامَ يجلدُ أحدُكُم امرأتَه؟ ».

#### (٣٥) ومن سورة الشمس وضحاها

(قوله: ﴿إِذِ ٱلْبَعَثَ ٱشْقَنْهَا﴾ أي: قام مُسْرِعاً. وضميرُ المؤنث عائدٌ على ثمود، وهي مؤنثةٌ؛ لأنها قُصِد بها قصد قبيلة؛ ولذلك مع التعريف لم تُصرف. والعزيز: القليل المثل، ويكون بمعنى: الغالب. والعارم: الجبّار الصّعب على من يرومه، والممتنع بسلطانه وعشيرته. وأبو زمعة هذا يحتملُ أن يكون هو الذي قال فيه أبو عمر: أنه بلويّ، صحابي، ممن بايع تحت الشّجرة، وتوفي بإفريقية في غزاة معاوية بن خديج الأولى، ودُفِن بالبلويّة بالقيروان.

قلتُ: فإن كان هو هذا؛ فإنه إنما شبَّهه بعاقر الناقة في أنه عزيزٌ في قومه، ومنيعٌ على مَن يريده من أهل الكفر. ويُحتملُ أن يريدَ به غيره ممن يسمَّى بأبي زمعة ٢٣ ــ ٢٤]، قاله ابنُ إسحاق وغيره.

و (قوله: ﴿ إِلاَم يَجْلِدُ أَحدُكم امرأتَه جَلْدَ العبد؟! ) هذا إنكارٌ على من يجلدُ النهي هن سوء زوجته ، ويُخْرِ من ذلك حتى يعامِلَها معاملة الأمّة ، ثم إنه بعد ذلك باليسير يرجع المعاشرة إلى مُضاجعتها ، وإلى قضاء شهوته منها ، فلا تُطاوعه ، ولا تتحسَّنُ له ، وقد تبغضه ، وقد يكون هو يحبُّها ، فيفسد حاله ، ويتفاقهم أمرُهما ، وتزول الرحمة والممودّة التي جعلها اللَّهُ تعالى بين الأزواج ، ويحصل نقيضُها ، فنبَّه على بهذا اللَّفظ الوجيز على ما يطرأ من ذلك من المفاسد .

وفي رواية: «جَلْدَ العبدِ، ولعلّه يُضَاجِعُها من آخرِ يومه». ثم وعظَهُم في ضحِكهم من الضَّرْطَةِ، فقال: «إلامَ يضحكُ أحدُكم مما يَفْعَلُ؟».

رواه أحمد (۱۷/٤)، والبخاريّ (۳۳۷۷)، ومسلم (۲۸۵۵)، والترمذيّ (۳۳٤۳)، وابن ماجه (۱۹۸۳).

\* \* \*

#### (٣٦) ومن سورة الليل

[٢٩٢٩] عن عَلْقَمةَ، قال: قَدِمْنَا الشامَ، فأتانا أبو الدرداء، فقال: أفيكُم أحدٌ يقرأ عليَّ قراءة عبد اللَّهِ؟! فقلت: نعم، أنا! قال: فكيف سمعت عبدَ اللَّهِ يقرأ هذه الآية؟: ﴿ وَالْتِلِ إِنَا يَمْشَى ﴾ [الليل: ١]؟ قال: سمعتُ يقرأ: والليلِ إذا يَغْشَى، والذكرِ والأنثى قال: وأنا واللَّه! هكذا سمعتُ

و (قوله: ثم وَعَظَهم في ضحكم من الضَّرطة) أي: نَهاهم وزجرهم عن ذلك؛ لأنه فِعْلُ عاديٌّ يستوي فيه الناسُ كلُّهم؛ وإن كان ممَّا يُستقبح، فحقُّ الإنسان أن يستترَ به؛ فإن غلبه بحيث يسمعه أحدٌ فلا يضحك منه، فإنه يتأذَّى الفاعلُ بذلك، ويخجل منه، وأذى المسلم حرام، فالضحكُ من الضَّرطة حرام.

## (٣٦) ومن سورة والليل إذا يغشى

قراءة عبد الله بن مسعود، وأبي الدَّرداء ـ رضي الله عنهما ـ (والذكر والأنثى) ليستْ قرآناً، هكذا بإجماع الصَّحابة والمسلمين بَعْدَهم واتّفاق المصاحف على خلافها ، وأنَّ القراءة المتواترة : ﴿ وَمَا خَلَقَ الدَّكَرُ وَٱلْأَتَى ﴾ وبقي عبدُالله وأبو الدرداء على ما سمعاه، وأبيا أن يقرآ على قراءة الجماعة. وعليهما في ذلك إشكالٌ، وعلى قراءتهما يكون الذكر: هو آدم، والأنثى: حواء، وهو المُقسَم

رسولَ الله ﷺ يقرؤُها، ولكن هؤلاء يُريدون أن أقرأ: ﴿ وَمَا خَلَقَ ﴾ [الليل: ٣] فلا أتابعُهُم!.

رواه أحمد (٦/ ٢٥١)، والبخاريُّ (٤٩٤٣)، ومسلم (٨٢٤) (٢٨٢)، والترمذي (٢٩٣٩).

#### \* \* \*

#### (۳۷) ومن سورة الضحي

رسول الله ﷺ، فقال المشركون: قد وُدِّع محمّد، فأنزل الله عز وجل:

بهما، وعلى قراءة الجماعة: المُقْسَم به: ما خلق، وهو بمعنى الذي، ويعني به المخالق. وقد قيل: يعني بذلك المصدر، فكأنّه قال: وخَلْق الذكرِ والأنثى، وعلى هذا فيكون الذكرُ والأنثى يُراد به النوعُ كلُّه، والله تعالى أعلم.

#### (۳۷) ومن سورة والضحى

 ﴿ وَٱلضُّحَىٰ \* وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ \* مَاوَدَّ عَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴾ [الضحى: ١ ـ ٣].

رواه مسلم في الجهاد (۱۷۹۷) (۱٤).

[۲۹۳۱] وعنه؛ قال: اشتكى رسولُ الله ﷺ، فلم يَقُمْ ليلتينِ، أو ثلاثاً، فجاءته امرأةٌ فقالتْ: يا محمّد! إنِّي لَأَرجو أن يكونَ شيطانُك قد تركَكَ! ولم أره قَرِبَكَ منذ ليلتينِ أو ثلاثِ! قال: فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَالضَّحَىٰ \* وَالْيَلِ إِذَا سَجَىٰ \* مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴾ [الضحى: ١ ـ ٣].

رواه البخاريُّ (١١٢٤)، ومسلم (١٧٩٧) (١١٥)، والترمذيُّ (٣٣٤٥).

\* \* \*

و (قول جندب في الرواية الأخرى: إنها نزلت جواباً لمن قالت: تركه شيطانه). لا يعارضُ بما قاله ابن إسحاق؛ إذ يجوزُ أن تكون نزلتْ جواباً لذينك الشيئين، وجواباً لمن قال ذلك كائناً مَن كان. وقد تقدَّم أنَّ الضحى: صَدْرُ النهار. وسجى: أقبل ظلامه. وما ودَّعك \_ مشدداً \_: هي القراءةُ المتواترة. أي: ما تركك تَرْك مودّع. وقراءة ابن أبي عبلة: وَدَعك \_ مخففاً \_ على الأصل المرفوض كما قدَّمناه، وذلك أنَّ العربَ أماتت ماضيه واسم فاعله، وصيغة مفاضلته، استغناء عنه بـ (ترك)، وقد نُطِقَ بذلك قليلاً. والقِلى: البغض.

## (٣٨) ومن سورة اقرأ باسم ربك

[۲۹۳۲] عن أبي هريرة، قال: قال أبو جهلٍ: هل يُعفّر محمدٌ وَجُهَه بين أظهرِكم؟ قال: فقيل: نعم. فقال: واللاتِ والعزّى! لئنْ رأيتُه يفعل ذلك لأَطَأَنَّ على رَقَبتِه! أو لأعفرنَّ وَجْهَه بالتُراب! قال: فأتى رسولَ الله ﷺ، وهو يُصَلِّي. زعم لِيَطأ على رقبته. قال: فما فجئهم منه إلا وهو يُنكِصُ على عقبيه ويتقيّ بيديه! قال: فقيل له: مَا لَكَ!؟ فقال: إنَّ بيني وبينه لخندقاً من نارٍ، وهولاً وأجنحة! فقال رسول الله ﷺ: «لو دنا

#### (٣٨) ومن سورة اقرأ

تَعْفِيرُ الوجه: تَتْرِيْبُه. وينكصُ على عقبيه: يرجع القهقرى وراءه.

و (قوله تعالى: ﴿ أَقَرَأُ إِلَّسِرِ رَبِّكَ ﴾ [العلق: ١]) أي: اذكر اسم ربك بالتوحيد والتعظيم. والباء صِلة. قاله أبو عبيدة، وقيل عنه: الاسم صِلة. أي: بعونه وتوفيقه، وأشبه منهما أن يقال: إنَّ معناه: ابْتَدِىء القراءة ببركة اسم ربَّك وعَوْنِه، وخلق: أي: آدم \_ عليه السلام \_ من تُراب. وخَلَق الإنسانَ من عَلَق: يعني ولده، والعَلَق: الدم. جمع علقة، وسُمِّيت بذلك لتعلُّقها بما مرَّت عليه، وأنشدوا:

تَـرَكْناهُ يَخِـرُ على يديه يَمُجُ عَلَيْهِما عَلَـقَ الـوَتِيـنِ

واقرأ الثاني: توكيدٌ للأول لفظيٌّ، ولذلك حَسُنَ الوقفُ عليه. وربك الأكرم، وهو مرفوعٌ بالابتداء، وخبره: علَّم الإنسان ما لم يَعْلَمُ؛ قيل: آدم \_ عليه السلام \_ علَّمه الأسماء كلَّها. وقال قتادة: هي للجنس، أي: الخطَّ.

قلتُ: (ما) لإبهامها للعموم؛ إذ اللَّهُ تعالى علَّم كلَّ واحدٍ من نوعِ الإنسان ما لم يكن يَعْلم، لكن الامتنان إنما يحصلُ بالعلوم النافعةِ لا غير، فهي المقصودةُ بهذا العموم، والله أعلم. منّي لاختطفته الملائِكة عُضْواً عُضْواً». قال: فأنزل اللَّهُ عزَّ وجلَّ: لا ندري في حديثِ أبي هريرة، أو شيءٌ بلغه: ﴿ كُلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْفَى ﴾ إلى ﴿ أَرَا يَتَ إِن كُذَّبَ وَتُوَلَّى ﴾ . يعني أبا جهل ﴿ أَلَرْيَعُمْ إِأَنَ ٱللَّهَ يَرَىٰ \* كُلَّا لَإِن لَرْ بَنتَهِ ﴾ إلى قوله ﴿ سَنَدُعُ الزَّيَانِيَةَ \* كُلَّا لا نُطِعْهُ ﴾ [العلق: ٦ ـ ١٩]، وقال: وأمره بما أمره.

وقد تقدّم: أن أول ما نزل من القرآن مِن أول هذه السُّورة إلي آخر هذه الآية، ثم بعد آمادٍ نزل قولُه: ﴿ كُلّا إِنّ ٱلْإِسْنَ لَيْطَيّ ﴾ [العلق: ٦] فهذا نمط آخرُ افتتح الكلام به، ولذلك قال أبو حاتم: إن (كلاً) هنا بمعنى ألا التي للاستفتاح. وقال الفرّاء: إنها تكذيبٌ للمشركين. وقول أبي حاتم أولى. والإنسانُ هنا: أبو جهل. و (ليطغى)أي: تكبّر وارتفع حتى تجاوز المقدار والحدّ. و (أن رآه استغنى)أي: من أجل استغنائه بماله، وشدّته، وعشيرته، وعلى هذا فالضميرُ عائدٌ إلى أبي جهل،أعني: الضّمير في (رآه). وقيل: هوعائدٌ على محمد على المحمد على محمد على محمد الله المعنى محمد الله المعمد على وتجاوز الحدّ في حَسَده لمحمد الله من أن استغنى محمد الله بربه، وبما منحه مِن فَضْله عن كلّ أحدٍ من جميع خَلْقِه.

و (قوله: ﴿ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّبْعَنَ ﴾ [العلق: ٨] أي: الرُّجوع إليه يوم القيامة، فيجازي كُلّاً بفعله.

و (قوله: ﴿ أَرَائِتَ ٱلَّذِى يَنْفَلُ \* عَبْدًا إِذَا صَلَى ﴾ [العلق: ٩ ـ ١٠]) يعني به: أبا جهل، نهى رسولَ الله على عن أن يُصلِّي، وقال ما ذكره في الحديث، و (أرأيت) هذه فيها معنى التعجب، فكأنّه قال: اعجب من هذا الجاهل الضَّعيف العقل، كيف ينهى عن عبادة الله تعالى مثلَ محمد على .

و (قوله: ﴿ أَرَمَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْمُلْكَتَى ﴾ أَوَأَمَرَ بِالنَّقُوكَ ﴾ [العلق: ١١ ـ ١٢]) قيل: هو خطابٌ لأبي جهل، وهو خطابُ توبيخ له، واحتجاج عليه، فكأنه قال: أخبرني أيها المنّاع لمحمد من العبادة إن كان محمد على الهدى، أو أمر بالتقوى، فصددته

في روايةٍ: ﴿ فَلَيْنُهُ نَادِيَهُ ﴾ يعني: قومه.

رواه أحمد (۲/ ۳۷۰)، ومسلم (۲۷۹۷)، والنسائي في الكبرى

\* \* \*

عن ذلك، ألم تعلم أن اللَّهَ يراك، وهو قدير على أَخْذَك ومعاقبتك؟! وقيل: جوابه محذوف، تقديره: ألست تستحقُّ مِن الله النكالَ والعِقاب؟ ثم أَخَذ بعد هذا في تهديده ووعيده، فقال: (كلا)! أي: ويلٌ له وهلاك.

و (قوله: ﴿ لَهِنَ أَرُ مِنْتَهِ لَنَسَفَتًا مِالنَّاصِيَةِ ﴾ [العلق: ١٥]) هذا قسمٌ من الله تعالى على تعذيبه، وإهلاكه إن لم يُؤمِن. ومعنى: ﴿لنسفعاً ﴾: لنأخذن، ولنجذبن. والناصية: شعر مقدم الرأس، وهذا الوعيدُ مثل قوله تعالى: ﴿ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمّ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوْصِ وَٱلْأَقْدَامِ ﴾ [الرحمن: ٤١]. ثم وصف ناصيته بأنها كاذبة خاطئة، والمقصود: صاحبها.

و (قوله: ﴿ فَلْيَنْعُ نَادِيَهُ ﴾ [العلق: ١٧]) أي: إذا أخذناه، فلينتصر بأهل مجلسه إن صحَّ له ذلك. والنادي: المجلس، وأراد به أهلَ ناديه، ويقال عليهم: النّدي.

و (قوله: ﴿ سَنَتْعُ ٱلزَّبَانِيَةَ ﴾ [العلق: ١٨]) أي: لِتعذيبه، وهم خزنةُ النَّار الموكَّلون بتعذيب الكفَّار، وهم الملائكةُ الذين قال الله فيهم: ﴿ عَلَيْهَا مَلَتَهِكَةُ غِلَاظُّ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦] وسُمُّوا زبانيةً من الزّبن، وهو الدفعُ؛ لشِدَّة دَفْعِهم وبطشهم. قال الشاعر:

..... نَبَانِيَةٌ غُلْبٌ عِظامٌ كُلُومُها(١)

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيتٍ، وصدره:

مَطَاعِيمُ في القُصْوَى مَطَاعِينُ في الوَغَى

#### (٣٩) ومن سورة النصر

[۲۹۳۳] عن عبد الله بن عُتُبة، قال: قال لي ابنُ عباس: تعلمُ آخرَ سورةٍ من القرآن نزلت جميعاً؟ قلتُ: نعم: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْدُ ٱللَّهِ وَٱلْفَـتَّحُ ﴾ [الفتح: ١]. قال: صدقت.

وفي روايةٍ: تعلم أيّ سورةٍ ولم يقل: آخر. رواه مسلم (٣٠٢٤).

و (قوله: ﴿ كُلَّا لَا نُطِعْهُ ﴾ [العلق: ١٩]) تأكيدُ زجرٍ لأبي جهل، ونهي لمحمد ﷺ عن طاعته في ترك الصَّلاة، وفيما يأمرُ به، وينهى عنه. و(اسجدُ واقترب) أي: صَلِّ لله، وتقرَّب إليه بعبادته، وأفعال البِرِّ، وقد تكلَّمنا على سجود القرآن في كتاب الصلاة.

### (٣٩) ومن سورة النَّصر

نصرُ الله: عَوْنُه على إظهار نبيه على قُريش وغيرهم. والفتح: فتح مكة، كما فسَّره النبيُّ على في حديث عائشة \_ رضي الله عنها \_ ولا يُلتفت لما قيل في ذلك ممًا يُخالِفُه. والأفواج: الزّمر. يعني: زمرة بعد زمرة، وهذا كان بعد فتح مكة، فإنَّ أهلَ مكة كانوا عظماء العرب وقادتَهم، ومكة بيت الله تعالى، فتوقفتِ العرب في إسلامها على أهل مكة ينظرون ما يفعلون، فلما فتح الله تعالى مكة على نبيه على وأسلم أهلها، أصفقت العرب على الدخول في الإسلام، وهَجَرت نبيه الأوثان، وعطّلت الأزلام، وحَصَل التّمام، وكَمُل الإنعام، فوجبَ الشّكرُ لهذا المنعِم الكريم، واستغفار هذا المولى الرحيم، لا سيما وقد أفصحَ خِطاباً: ﴿ فَسَيّحُ الله وبحمده، وأستغفر اللّه، وأتوبُ إليه. فكان على يُكْثِر من قول ذلك شُكراً الله وبحمده، وأستغفر اللّه، وأتوبُ إليه. فكان على يُكْثِر من قول ذلك شُكراً

[۲۹۳٤] وعن عائشة، قالت: كان رسولُ الله ﷺ يكثر من قول: «سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه». فقلت: يا رسول الله! أراك تكثر من قول: «سبحان الله وبحمده، أستغفر اللّه وأتوب إليه؟»، فقال: «خبرني ربّي: أنّي سأرى علامة في أمّتي، فإذا رأيتُها أكثرتُ من قولِ:

لله تعالى، وامتثالاً لما أمر به هنالك. وقد تقدّم: أنَّ عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس \_ رضي الله عنهم \_ فهما من هذه السُّورة: أنَّ الله تعالى نَعَى لنبيّنا محمد على نفسه، وكذلك فهمه أبو بكر \_ رضي الله عنه \_ . وقال ابنُ عمر \_ رضي الله عنهما \_ : نولتُ هذه السُّورةُ بمنى في حَجَّة الوداع، ثم نزلتْ: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَآمَنْتُ كُمْ وَأَمَنْتُ كُمْ وَالْمَنْتُ وَالْمَنْتُ فَي عَبِي وَمَا النبيُ عَلَيْكُمُ أَلِقُومَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَآمَنْتُ لَكُمْ وَالْمَنْتُ لَكُمُ وَالْمَنْتُ الله عنه النبي عليها النبي عليها ثمانين يوماً، ثم نزلتْ آيةُ الكلالة، فعاش بعدها خمسين يوماً، ثم نزل: ﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوكُ فِي النّاسِ عليها أَلْكُلالةً مَا نزلت : ﴿ وَاتَّقُوا النّافِي النّا وَالله وقال النّا وقال الله على النّادمين \_ وإن كثروا \_ ومحّاء ذنوب الخطّائين إذا استغفروا.

نسأل (١) اللَّهَ العظيمَ الكريمَ أن يُلْهِمنا النَّدَم الذي هو أعظمُ أركان التوبة، وأن يمحو ذنوبنا، ويُلْهمنا الاستغفار الموجب لذلك إن شاء الله تعالى.

\* \* \*

تم الجزء الرابع من كتاب «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» وبتمامه يتم جميع الديوان، والله المستعان، وذلك في شهر شوال سنة أربع وعشرين وسبعمئة على يد الفقير إلى الله تعالى محمد بن عيسى بن محمد بن رزيك الشافعي مذهبا، الغسّاني نسبا، رحمهم الله تعالى برحمته الواسعة وسائر المسلمين (۱).

<sup>(</sup>١) هذا خاتمة (ع).

سبحانَ اللَّهِ وبحمده! أستغفرُ الله وأتوبُ إليه! فقد رأيتُها: ﴿ إِذَا جَمَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾، فتح مكة. ﴿ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَنْوَاجًا... ﴾ إلى آخرها [النصر: ١ ـ ٣].

رواه البخاريّ (۸۱۷)، ومسلم (٤٨٤) (٢٢٠).

تم هذا الكتاب الشريف وهو تلخيص كتاب مسلم، وهو آخر الكتاب

الحمد لله حقَّ حَمْدِه وصلواتُه على سيدنا محمد، وآله، وأصحابه، وسلامه

وكان الفراغ منه في الثامن من شهر شعبان المكرّم سنة سبع وثلاثين وستمئة

\* \* \* \*

泰 恭 恭

\* \*

# فهرس الموضوعات

الصفحة

| ٥  | (٣٧) كتاب الأذكار والدعوات                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------|
| ٥  | (١) باب: الترغيب في ذكر الله تعالى                                   |
| 11 | (٢) باب: فضل مجالس الذكر والاستغفار                                  |
| ١٤ | (٣) باب: فضل إحصاء أسماء الله تعالى                                  |
| 19 | (٤) باب: فضل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له                     |
| 77 | (٥) باب: فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير                      |
| 40 | (٦) باب: يذكر الله تعالى بوقار وتعظيم، وفضل لا حول ولا قوة إلا بالله |
| 77 | (٧) باب: تجديد الاستغفار والتوبة في اليوم مئة مرة                    |
| 44 | (٨) باب: ليحقّق الداعي طلبته وليعزم في دعائه                         |
| ۳٠ | (٩) باب: في أكثر ما كان يدعو به النبي ﷺ                              |
| 44 | (۱۰) باب: ما یُدعی به وما یتعوّذ منه                                 |
| ٣٦ | (١١) باب: ما يقول إذا نزل منزلاً وإذا أمسى                           |
| ٣٧ | (١٢) باب: ما يقول عند النوم، وأُخْذ المضجع، وما بعد ذلك              |
| ٤٥ | (١٣) باب: مجموعة أدعية كان النبي ﷺ يدعو بها                          |
| 01 | (١٤) باب: ما يقال عند الصباح وعند المساء                             |
|    | (١٥) باب: كــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      |
| 04 | معاني دعواته في قلبه                                                 |
| ٤٥ | (١٦) باب: التسلي عند الفاقات بالأذكار، وما يُدعى به عند الكرب        |
| ٥٧ | (١٧) باب: ما يُقال عند صراخ الديكة ونهيق الحمير                      |
| ٥٨ | (١٨) مات: أحب الكلام إلى الله تعالى                                  |

الموضوع الصفحة

| ٦.  | (١٩) باب: ما يُقال عند الأكل والشرب والدعاء للمسلم بظهر اللغيب                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 77  | (٢٠) باب: يُستجاب للعبد ما لم يعجل أو يدعو بإثم                                         |
| ٦٤  | (٢١) باب: الدعاء بصالح ما عمل من الأعمال                                                |
| 77  | (٢٢) باب: فضل الدوام على الذكر                                                          |
| ٦٩  | (۳۸) كتاب الرقاق                                                                        |
| 79  | (١) باب: وجوب التوبة وفضلها                                                             |
| ٧٤  | (٢) باب: ما يُخاف من عقاب الله على االمعاصي                                             |
| ٧٩  | (٣) باب: في رجاء مغفرة الله تعالى وسعة رحمته                                            |
| ۸٥  | (٤) باب: من عاد إلى الذنب فَلْيَعُدْ إلى الاستغفار                                      |
| ۸٧  | (٥) باب: في قوله تعالى: ﴿إن الحسنات يذهبن السيئات﴾                                      |
| ۸٩  | (٦) باب: لا ييأس من قبول التوبة ولا قتل مئة نفس                                         |
|     | <ul><li>(٧) باب: يهجر من ظهرت معصيته حتى تتحقق توبته، وقبول الله تعالى للتوبة</li></ul> |
| 98  | الصادقة، وكيف تكون أحوال التائب                                                         |
| • 0 | (٨) باب: تقبل التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها                                         |
| ۰۷  | (۳۹) كتاب الزهد                                                                         |
| • • | (١) باب: هوان الدنيا على الله تعالى، وأنها سجنُ المؤمن                                  |
| ١.  | (٢) باب: ما للعبد من ماله، وما الذي يبقى عليه في قبره                                   |
| 11  | (٣) باب: ما يحذر من بسط الدنيا، ومن التنافس                                             |
| 10  | (٤) باب: لا تنظرْ إلى مَن فضّل اللهُ عليك في الدنيا، وانظرْ إلى من فُضَّلْتَ عليه       |
| 111 | (٥) باب: في الابتلاء بالدنيا، وكيف يُعمل فيها                                           |
| 119 | (٦) باب: الخمول في الدنيا والتقلل منها                                                  |
| 77  | (٧) باب: التزهيد في الدنيا، والاجتزاء في الملبس والمطعم باليسير الخشن                   |
|     | (٨) باب: ما الدنـيا في الآخـرة إلا كمـا يُجعل الإصبعُ في اليم، وما جاء: أن              |
| 170 | المؤمن فيه كخامة الزرع                                                                  |
| 177 | (٩) باب: شدّة عيش النبي عليه، وقوله: «اللهم اجعلْ رزق آل محمد كفافاً»                   |

| سفحة  | الموضوع الع                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۱   | (١٠) باب: سبق فقراء المهاجرين إلى الجنة، ومن الفقير السابق؟                              |
| ۱۳۷   | (١١) باب: كراهة من قنع بالكفاف وتصدّق بالفضل                                             |
| ۱۳۸   | (١٢) باب: الاجتهاد في العبادة والدوام على ذلك، ولن ينجي أحداً منكم عملُه                 |
| ۱٤٠   | (١٣) باب: في التواضع                                                                     |
| 127   | (٤٠) كتاب ذكر الموت وما بعده                                                             |
|       | (١) باب: الأمـر بحسن الظن بالله عند الموت، وما جاء أنَّ كل عبد يُبعث على                 |
| 131   | ما مات عليه                                                                              |
| 331   | (٢) باب: إذا مات المرء عُرِض عليه مقعدُه، وما جاء في عذاب القبر                          |
|       | (٣) باب: سؤال الملكين للعبد حين يوضع في القبر، وقوله تعالى: ﴿يثبت الله                   |
| 184   | الذين آمنوا بالقول الثابت﴾                                                               |
| 1 2 9 | (٤) باب: في أرواح المؤمنين وأرواح الكافرين                                               |
| 10+   | (٥) باب: ما جاء أن الميت ليسمع ما يقال                                                   |
| 101   | (٦) باب: في الحشر وكيفيته                                                                |
|       | <ul> <li>(٧) باب: دنــق الشــمس من الخلائق في المحشر، وكونهم في العرق على قدر</li> </ul> |
| 100   | أعمالهم                                                                                  |
| 104   | (٨) باب: في المحاسبة، ومَن نُوقِش هلك                                                    |
|       | (٩) باب: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات، وصفة أهل الجنة،                        |
| 171   | وصفة أهل النار                                                                           |
| ۱۷۲   | (١٠) باب: في صفة الجنة وما أعدَّ الله فيها                                               |
| ١٧٥   | (١١) باب: في غرف الجنة وتربتها وأسواقها                                                  |
| 149   | (١٢) باب: في الجنة أكل وشرب ونكاح حقيقةً، ولا قذر فيها ولا نقص                           |
|       | (١٣) باب: في حُسْن صورة أهل الجنة وطولهم وشبابهم وثيابهم، وأن كـلَّ ما                   |
| ۱۸۳   | في الجنة دائم لا يفني                                                                    |

 الموضوع الصفحا

| ۱۸۸   | (١٦) باب: تعظيم جسد الكافر وتوزيع العذاب بحسب أعمال الأعضاء                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 19.   | (١٧) باب: ذبح الموت وخلود أهل الجنة وأهل النار                                    |
| 197   | (١٨) باب: محاجة الجنة والنار                                                      |
| 197   | (١٩) باب: شهادة أركان الكافر عليه يوم القيامة، وكيف يُحشر                         |
| ۲.,   | (٢٠) باب: أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار                                          |
| ۲.,   | (٢١) باب: لكل مسلم فداء من النار من الكفار                                        |
|       | (٢٢) باب: آخـر من يُخـرج من الــنار وآخـر من يدخل الجنة، وما لأدنى أهل            |
| ۲ • ۲ | الجنة منزلة وما لأعلاهم                                                           |
| ۲٠٦   | (٤١) كتاب الفتن وأشراط الساعة                                                     |
| 7 • 7 | (١) باب: إقبال الفتن ونزولها كمواقع القطر، ومن أين تجيء؟                          |
|       | (٢) باب: الفرار من الفتن وكسر السلاح فيها، وما جاء: أنَّ القاتل والمقتول في       |
| 111   | النار                                                                             |
|       | (٣) باب: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان، وحتى يكثر الهرج، وجعل            |
| 110   | بأس هذه الأمة بينها                                                               |
| ۲۲.   | (٤) باب: إخبار النبي ﷺ بما يكون إلى قيام الساعة                                   |
| 777   | (٥) باب: في الفتنة التي تموج موج البحر، وفي ثلاث فتن لا يَكَدُنَ يَلَـٰرُن شيئاً» |
| 770   | (٦) باب: ما فتح من ردم يأجوج ومأجوج، ويغزو البيت جيش فيخسف به                     |
| ,     | (٧) باب: لا تقـوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، وحتى يَمْنَع              |
| 277   | أهل العراق ومصر والشام ما عليهم                                                   |
| (     | (٨) باب: لا تقوم الساعة حتى تُفتح قسطنطينية، وتكون ملحمة عظيمة، ويخرج             |
| 141   | الدجال، ويقتله عيسى ابن مريم                                                      |
| 240   | (٩) باب: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، وما يُفْتَح للمسلمين مع ذلك               |
| ۲۳۸   | (١٠) باب: الأَيات العشر التي تكون قبل الساعة، وبيان أولها                         |
| 137   | (١١) <b>باب</b> : أمور تكون بين يدي الساعة                                        |
|       | (١٢) باب: الخليفة الكائن في آخر الزمان، وفيمن يهلك أمة النبي ﷺ، وتقتل             |
| 707   | عماراً الفئة الباغية، وإخماد الفتنة الباغية، ولتفنى كنوز كسرى في سبيل الله        |

| سفحة       | وضوع الم                                                                | لد |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 777        | (۱۳) باب: ما ذكر من أن ابن صياد: الدجال                                 |    |
| ۲۷۳        | (١٤) باب: في صفة الدجال وما يجيء معه من الفتن                           |    |
|            | (١٥) باب: في هوان الدجال على الله تعالى، وأنه لا يدخل مكة والمدينة، ومن |    |
| 797        | يتبعه من اليهود                                                         |    |
| 498        | (١٦) باب: حديث الجساسة وما فيه من ذكر الدجال                            |    |
| ٣٠١        | (١٧) باب: كيف يكون انقراض هذا الخلق، وتقريب الساعة، وكم بين النفختين    |    |
| ٣٠٨        | •                                                                       |    |
| ٣١.        | (١٩) باب: إغراء الشيطان بالفتن                                          |    |
|            | (٢٠) باب: في قوله عليه الصلاة والسلام: «لتتبعن سنن الذين من قبلكم، وهلك |    |
| ٣١١        | المتنطعون» آخر الفتن                                                    |    |
| ۴۱٤        | ٤) كتاب التفسير                                                         | ۲) |
| ٣١٤        | (١) باب: من فاتحة الكتاب                                                |    |
| ٣١٥        |                                                                         |    |
| ٣٢٣        | _                                                                       |    |
| 440        |                                                                         |    |
| 444        |                                                                         |    |
| 454        |                                                                         |    |
| 457        | •                                                                       |    |
| ۳٤٧        | (٨) ومن سورة الأثفال وبراءة                                             |    |
| <b>70.</b> | (٩) ومن سورة إبراهيم                                                    |    |
| 408        |                                                                         |    |
| 807        | (١١) ومن سورة الإسراء                                                   |    |
| 404        |                                                                         |    |
| 411        | (۱۳) ومن سورة مريم                                                      |    |
| *71        | (١٤) ومن سورة الأنساء                                                   |    |

| صفحة | الد                       | لموضوع |
|------|---------------------------|--------|
| 777  | ) ومن سورة الحج)          | (10)   |
| 470  | ) ومن سورة النور          |        |
| ۳۸۲  | ) ومن سورة الفرقان        | (14)   |
| ۳۸٤  | ) ومن سورة الشعراء        |        |
| ۳۸۷  | ) ومن سورة ألّم السجدة    |        |
| ٣٨٨  | ) ومن سورة الأحزاب        |        |
| ۳۸۹  | ) ومن سورة تنزيل          |        |
| 397  | ) ومن سورة حَمّ السجدة    |        |
| 490  | ) ومن سورة الدخان         |        |
| ۳۹۸  | ) ومن سورة الحجرات        |        |
| ٤٠١  | ) ومن سورة ق              |        |
| ۲٠3  | ) ومن سورة القمر          |        |
| 7・3  | ) ومن سورة الحديد والحشر  |        |
| ٤٠٨  | ) ومن سورة المنافقين      |        |
| 113  | ) باب: من أخبار المنافقين | (44)   |
| ٤١٤  | ) ومن سورة التحريم        | (**)   |
| 818  | ) ومن سورة الجن)          | (17)   |
| 277  | ) ومن سورة المدثر         | (۲۲)   |
| 277  | ) ومن سورة القيامة        |        |
| 373  | ) ومن سورة الأخدود        | (37    |
| 443  | ) ومن سورة الشمس وضحاها   |        |
| ٤٣٠  | ) ومن سورة الليل          | (77    |
| ۱۳3  | ) ومن سورة الضحى          | ۳۷)    |
| 277  | ) ومن سورة اقرأ باسم ربك  | ۳۸)    |
| ٤٣٦  | ) ومن سورة النصر          | 44)    |
| 249  | لموضوعات                  | قصاس ا |



فهرسُ ٱلْأَحَادِيثُ ٱلنَّوِيَّةِ فِي تَلْخِيهِ عِي صَحِيحٌ مُسُلِمٌ (١٤٧- ٥٩٦) فهرسُ ٱلْأَحَادِيثُ ٱلنَّهُ وَقَالَهُ مِنْ (١٤٥ - ٥٩٥)

فهرسُ ٱلْأَحَادِيثُ ٱلنَّبَوِتَّة فِي ٱلمفَّهِمُ (٥٩٧ – ٢٧٨) فهرسُ ٱلشِّعرُ (٦٧٩ – ٢٩٤)

مهرس السِعر (١٧٩ - ١٩٤) ٱلْفهرسُ ٱلتَّحِلِيلِي لِلْمَوْضُوعَاتُ ٱلْعَامَّة (١٩٥ - ١٥٥)



# حرف الألف

| آتي باب الجنة يوم القيامة فاستفتح أنس بن مالك ١٥٢      |
|--------------------------------------------------------|
| الآخذ والمعطي فيه سواء أبو الأشعث ١٦٧٩                 |
| آخر آية أنزلت آيةُ الكلالة١٧٢٢                         |
| آخر من يدخل الجنة رجل، هو يمشي مرةابن مسعود ٢٧٧٥       |
| آذنتِ النبيُّ ﷺ بهم شجرة ابن مسعود ۲۹۲٤                |
| آلبر تُرِدْنَ؟ عائشة                                   |
| آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع أبو سعيد الخدري ١٥         |
| آنتِ هِيه؟ لقد كبرتِ لاكبر سِنُّك أنس بن مالك ٢٥١٠     |
| آيبون تائبون عابدون لربنا حامدونأنس بن مالك            |
| آية المنافق ثلاث                                       |
| الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم ابن عباس ٢٥٨٧      |
| الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله سهل بن سعد          |
| الله أكبر الله أكبر أشهد                               |
| الله أكبر، سمع الله لمن حمدهعائشة                      |
| اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة أنس ٢٦٢٩     |
| اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة أنس بن مالك |
| اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً ابو هريرة ٩٢٢             |
| اللهم اجعل رزق آل محمد كفافاً ابو هريرة ٢٧١٠           |
| اللهم اجعلْ في قلبي نوراً وفي بصري نوراًابن عباس ٦٤٢   |
| اللهم! اشفِ سعداً                                      |
| اللهم اغفر لعُبَيْد أبي عامر ابو بردة ٢٤٠٦             |

| اللهم اغفر للمحلقين ابو هريرة ١١٥٥                     |
|--------------------------------------------------------|
| اللهم اغفر للأنصار، ولأبناء الأنصار زيد بن أرقم ٢٤١٣   |
| اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه عوف بن مالك ٨٢٢    |
| اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي أبو موسى ٢٦٤٧       |
| اللهم اغفر في ذنبي كلّه أبو هريرة                      |
| اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيقعائشة ٢٣٥٢        |
| اللهم! العنْ بني لحيان ورعلاً وذكوانخفاف بن إيماء ٢٤٢٣ |
| اللهم! اهْدِ أمَّ أبي هريرة أبو هريرة ٢٣٩٩             |
| اللهم! الهدِ دوساً وائتِ بهم أبو هريرة ٢٤٣٠            |
| اللهم! أصلح لي ديني؛ الذي هو عصمة أمري أبو هريرة ٢٦٤٨  |
| اللهم أغثنا، اللهم أغثنا أنس بن مالك ٧٦٦               |
| اللهم أكثر ماله وولده انس ٢٣٩٠                         |
| اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له أم سليم أم سليم        |
| اللهم أمتي، أمتي عبد الله بن عمرو ١٥٤                  |
| اللهم إن الخير خير الآخرة أنس ١٣٠٥ ١٣٠٥                |
| اللهم أنت السلام ومنك السلام عائشة ١٧٨                 |
| اللهم أنت السلام ومنك السلام ثوبان ٩٧٤                 |
| اللهم! أنتم من أحب الناس إليّ أنس ٢٤١٥                 |
| اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم أنجز لي ما وعدتني        |
| اللهم إنك إن تشأ لا تُعبَّد في الأرض أنس ٢٦٠٠          |
| اللهم! إنما محمد بشر، يغضب أبو هريرة ٢٥٠٩              |
| اللهم! إني أتخذ عندك عهداً لن تخلفنيه أبو هريرة ٢٥٠٩   |
| اللهم إني أحبه فأحبه فأحبه أبو هريرة                   |
| اللهم إني أحبه فأحبه البراء ٢٣٣٢                       |
| اللهم إني أسالك خيرها وخير ما فيها عائشة ٧٧٠           |
| اللهم! إني أسألك الهدى والتقى والعفاف ابن مسعود ٩٦٢٩   |

| ****    |                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 441     | اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك عائشة                                             |
| 777     | اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أنس                                        |
| 7707    | اللهم! إني أعوذ بك من زوال نعمتك ابن عمر                                       |
| 3377    | اللهم! إني أعوذ بك من شر ما عملت عائشة                                         |
| 7777    | اللهم! إني أعوذ بك من العجز والكسلأنس بن مالك                                  |
| 770.    | اللهم! إني أعوذ بك من العجز والكسلزيد بن أرقم                                  |
| ٤٧٧     | اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرعائشة                                           |
| 7777    | اللهم! إني أعوذ بك من فتنة النارعائشة                                          |
| 1777    | اللهم بارك لنا في ثمرنا أبو هريرة                                              |
| 194.    | اللهم بارك لهم فيما رزقتهمعبد الله بن بسر                                      |
| 7777    | اللهم باسمك أحيا، وباسمك أموتالبراء بن عازب                                    |
| 1070    | اللهم بيّن                                                                     |
| 3 8 7 7 | اللهم! ثبته واجعله هادياً مهديّاًجرير ٠٠٠٠٠٠                                   |
| 174.    | اللهم حبُّب إلينا المدينة كما حبّبت مكةعائشة                                   |
| V7V .   | اللهم حوالينا ولا علينا أنس بن مالك                                            |
| 7779    | اللهم! خلقت نفسي وأنت توفاهاعبد الله بن عمر .                                  |
| 720     | اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عائشة                                         |
| 778.    |                                                                                |
| 927     | اللهم! ربَّ السموات وربّ الأرض أبو هريرة اللهم صلِّ عليهم عبد الله بن أبي أوفى |
| 1717    | اللهم صلِّ عليهم عبد الله بن أبي أوفى اللهم عليك بقريش ابن مسعود               |
| 7780    | اللهم عليك بفريس ابن مسعود ابن عباس                                            |
|         | اللهم! لك اسلمت، ويك امنت ابن عباس                                             |
| 777     | اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ابن عباس                                 |
| 1709    | اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض عبد الله بن أبي أوفى                     |
| 1797    | اللهم منزل الكتاب، سريع الحسابعبد الله بن أبي أوفى                             |
| 17      | اللهم نزِّلْ نصرك أبو إسحاق                                                    |
| ,,,,,   | اللهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ابن عمر                                  |

| 18.7        | عائشة       | اللهم! مَن ولي مِن أمر أمتي شيئاً فشقّ عليهم |
|-------------|-------------|----------------------------------------------|
| 3377        |             | اللهم هالة بنت خويلد                         |
| ۳۷۷         |             | اللهم هل بلغت؟                               |
| ٧٧٦         |             | اللهم هل بلغت؟                               |
| ۹١.         |             | اللهم وَلِيَدَيْهِ فاغفر                     |
| 3.71        |             | اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة                  |
| 1771        |             | ائتِ فلاناً فإنه قَد كان تجهز                |
| ۱۱۸٤        |             | ائتني بالمفتاح                               |
| 78.7        |             | انتوا روضة خاخ، فإن بها ظعينة                |
| 1717        | •           | ائتوني أكتب لكم كتاباً لا تضلون بعدي         |
| 1717        |             | ائتوني بالكتف والدواة                        |
| 1970        |             | ائذن لعشرة                                   |
| 7717        |             | ائذن له، وبشُّره بالجنة                      |
| <b>7897</b> | = -         | ائذنوا له، فلبئس ابنُ العشيرة                |
| 10.4        |             | ائذني له                                     |
| ۸۰۷         | أم عطية     | ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها            |
| 1999        | ابن عمر     | اتخذ رسولُ الله ﷺ خاتماً من وَرِق            |
| 7 & A V     |             | اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلماتُ يوم القيامة    |
| 3 • 7       |             | اتقوا اللاعنين                               |
| ۸۸۳         | عدي بن حاتم | اتقوا النار ولو بشق تمرة                     |
| <b>V90</b>  | أنس بن مالك | اتقي الله واصبري                             |
| ٥٦ .        |             | اثنتان في الناس هما بهم كفر                  |
|             |             | اجتمع عند البيت ثلاثة نفر: قرشيان وثقفي      |
|             |             | اجتمعن يوم كذا وكذا                          |
|             |             | اجتنبوا السبع الموبقات                       |
|             |             | اجعلها في قرابتك                             |
|             |             |                                              |

| ٠٣٠  | اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً ابن عمر                   |
|------|----------------------------------------------------------|
| 705  | اجعلوا من صلاتكم ٰفي بيوتكم ابن عمر ابن عمر              |
| 7079 | احتجّ آدمُ وموسى عند ربهما أبو هريرة                     |
| 1987 | احتلبوا هذا اللبن بيننا المقداد                          |
| ٥٨٢  |                                                          |
| 1107 | احْلِقْ                                                  |
| 1.41 | احلَقُ ثم اذبح شاة نسكاً كعب بن عجرة                     |
| 1117 | اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين أبو هريرة       |
| 1970 | ادخروا ثلاثاً ثم تصدقوا بما بقي عبد الله بن واقد         |
| ١٨٨١ | ادعوا الناس ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا أبو موسى           |
| 74   | ادعي لي أبا بكر أباك عائشة                               |
| 1101 | اذبحُ وَلا حرجُ عبد الله بن عمرو .                       |
| 1107 | اذهب ادْعُ لِي معاوية ابن عباس                           |
| ۸•٤  | اذهب فاحْثُ في أفواههن من التراب عائشة                   |
| ۱۸۰۰ | اذهب فاضرب عنقه أنس                                      |
| 184. | اذهب فخذ الجارية انس أنس                                 |
| 1404 | اذهب فاعتكف يوماً ابن عمر                                |
| 257  | اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جَهْم عائشة                  |
| AFO  | ارتحلوامران بن حصين                                      |
| 777  | ارجع َ إلى ثوبك فَخُذْه، ولا تمشوا عراة المسور بن مخرمة  |
| ۲۳۸۳ | ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري ابن عباس            |
| 797  | ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذأسامة بن زيد             |
| ١٨٣  | ارجع فأحسن وضوءك عمر بن الخطاب                           |
| ٣١٣  | ارجع فصلِّ فإنك لم تُصلِّ أبو هريرة                      |
| 009  | ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم مالك بن الحويرث . |
| ۸۹۷  | ارضخي ما استطعت، ولا توعي أسماء بنت أبي بكر              |
|      |                                                          |

| 1791         | اركب باسم الله الله الله الله                              |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| 1177         | اركبها                                                     |
|              | اركبها بالمعروف إذا ألجئتَ إليها جابر بن عبد الله .        |
| 7719         | ارْم فداك أبي وأمي                                         |
| 1109         | ارمُ ولا حرجعبد الله بن عمرو .                             |
| <b>۲•</b> ۷۸ | استًاذن رهطٌ من اليهود على رسول الله ﷺ عائشة               |
| ۸٤١ .        | استأذنت ربي في أن أستغفر لها أبو هريرة                     |
| 1187         | استأذنتْ سوْدةُ رسولَ الله ﷺ ليلة عائشة                    |
| 15.7         | الاستئذان ثلاث أبو سعيد الخدري                             |
| ۲۰٦۲ ر       | الاستئذان ثلاث أبو موسى الأشعري                            |
|              | الاستجمار توّ، ورمي الجمار توّ جابر بن عبد الله .          |
| ٧٤٦          | استخلف مروان أبا هريرة على المدينة ابن أبي رافع            |
| ١٧٧٣         | استشار عمر بن الخطاب الناس في مِلاص المرأة المسور بن نخرمة |
| ۸۲۰          | استغفروا لأخيكم أبو هريرة                                  |
| Y • • Y      | استكثروا من النعال، فإن الرجل                              |
| 7777         | اسقِ يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك عبد الله بن الزبير .  |
| ١٨٨٨         | اسقنا يا سهل سعد                                           |
| 7017         | اسقه عسلاً أبو سعيد الخدري                                 |
| 7770         | اسكن حراء؛ فما عليك إلا نبي أو صدّيق أبو هريرة             |
| 1840         | اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حُمِّلوا سلمة بن يزيد       |
| ٥٤           | استنصت لي الناس                                            |
| <b>TET</b>   | استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم أبو مسعود                 |
| 1711         | اشتد غضبُ الله على قوم فعلوا برسول الله أبو هريرة          |
| 1171         | اشتركنا مع النبي ﷺ في الحج والعمرةجابر                     |
| 1410         | اشتری رجّل من رجل عقاراً له أبو هريرة                      |
| 1044         | اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق عائشة                 |
|              |                                                            |

| 1011 | عائشة             | اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء  |
|------|-------------------|--------------------------------------|
| 1777 |                   | اشتكى رسولُ الله ﷺ فلم يقم ليلتين    |
| Y00Y | . أبو موسى        | اشفعوا تُؤْجَروا، وليقض الله         |
| 191. |                   | اشهدوا                               |
| 377  |                   | اصنعوا كل شيء إلا النكاح             |
| ۳۸۹  |                   | اعتدلوا في السجود                    |
| 7179 |                   | اعرضوا علي رقاكم                     |
| ١٨١٧ |                   | اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرّفها سنة   |
| ۱۸۱۸ |                   | اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرّفها سنة    |
| 7079 |                   | اعزل الأذي عن طريق المسلمين          |
| 10   |                   | اعزلْ عنها إن شئت، فإنه سيأتيها      |
| 1017 | . أبو مسعود       | اعلم أبا مسعود! لله أقدر عليك        |
| 2002 |                   | اعملوا فكل ميسر لما خُلِق له         |
| 1701 |                   | اغزوا باسم الله، في سبيّل الله       |
| ۸۰۷  |                   | اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً     |
| 77.1 | · ·               | اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه    |
| 7079 |                   | افعل كذا، افعل كذا، وأُمِرَّ الأَذى  |
| 284  |                   | اقتتل غلامان: غلام من المهاجرين      |
| 1771 | _                 | اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما |
| ۲۱۰۰ | ابن عمر           | اقتلوا الحيات والكلاب واقتلوا        |
| 7171 |                   | اقتلوه                               |
|      |                   | اقتلوها                              |
| 785  | أبو سعيد الخدري . | اقرأ ابن حضير                        |
| 777  | . عبد الله        | اقرأ على القرآن                      |
|      |                   | اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة  |
| APOY | . جندب            | اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم  |
|      |                   | -                                    |

| اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله ابن عباس ١٧١٨         |
|------------------------------------------------------------------|
| اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم أنس الله الرحمن الرحيم              |
| اكتب الشرط بيننا: بسم الله الرحمن الرحيم البراء ١٣٠٠             |
| اكتبوا لأبي شاةأبو سعيد الخدري ٢٦٠٣                              |
| اكلاً لنا الليلأبو هريرة ٥٦٥                                     |
| التمس لي غلاماً من غلمانكم يخدمني أنس بن مالك ١٢٢٣               |
| التمسوها في العشر الأواخر ابن عمر ١٠٤١                           |
| الحدوا لي لحداً، وانصبوا علي اللبن                               |
| الذي يحشر الناس على قدمي مضعم مطعم                               |
| امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك أم حبيبة                           |
| انتبذوا كل واحد على حدتهأبو قتادة ١٨٧٠                           |
| انتهى رسول الله ﷺ إلى قبر رطب ابن عباس ٢٤٨                       |
| انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسّد الحكم بن الأعرج                   |
| انتهيت إلى النبي ﷺ وهو يخطب أبو رفاعة ٧٤٥                        |
| انحرها ثم اصبغ نعليها في دمهاابن عباس                            |
| انشقّ القمر فرقتين أنس ٢٩١٢                                      |
| انصرفا، نفي لهم بعهدهم حذيفة بن اليمان . ١٤٤٤                    |
| انطلق أبي مع رسول الله ﷺ عام الحديبية عبد الله بن أبي قتادة ١٠٦٥ |
| انطلق رسولُ الله ﷺ إلى أم أيمن ٢٣٦٢                              |
| انطلق فقد زوّجتكها، فعلّمها من القرآن سهل بن سعد ١٤٧٧            |
| انطلقتُ أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم يزيد بن حيان ٢٣٣٥         |
| انطلقت أنا وحكيم بن أفلح إلى عائشة سعد بن هشام ٢٢٨               |
| انطلقن فقد بایعتکن عائشة عائشة                                   |
| انطلقوا إلى يهود                                                 |
| انظرن إخوانكن من الرضاعة عائشة ١٥١٩                              |
| انظروا إلى من هو أسفل منكمأبو هريرة ٢٦٩٥                         |

| انظري غلامك النجار يعمل لي أعواداً أبو حازم                    |
|----------------------------------------------------------------|
| انفحي أو انضحي أو أنفقي اسماء بنت أبي بكر ٨٩٦                  |
| انهزموا وربّ الكّعبة تا عباس بن عبدالمطلب ١٢٩١                 |
| اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ جابر بن عبد الله . ٢٣٧٧       |
| اهْجُ قريشاً فإنه أشد عليها من رشقِ بالنبل عائشة ٢٣٩٨          |
| اهجهم _ أو: هاجهم _ وجبريل معك البراء بن عازب ٢٣٩٥             |
| اهدأ؛ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد أبو هريرة ٢٣٢٥          |
| إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع أبو سعيد ٢٧٨            |
| إذا اختلفتُم في الطريق جُعِل عرضُه أبو هريرة ١٧٠٢              |
| إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له أبو سعيد الخدري            |
| إذا استيقظ أحدكم من منامه ابو هريرة ١٧٢                        |
| إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده أبو هريرة ٢١٢            |
| إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن أبو هريرة ٢١٧٥             |
| إذا انقطع شِسْعُ أَحْدَكُم فلا يمشِ أبو هريرة ٢٠٠٩             |
| إذا انتعل أُحدكم فليبدأ باليمني أبو هريرة ٢٠٠٨                 |
| إذا أبق العبد لم تُقبل له صلاة جرير ٥٥                         |
| إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم مجرير مجرير                       |
| إذا أتى أُحدُكم أهله، ثم أراد أن يُعاوِد أبو سعيد الخدري . ٢٤٠ |
| إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة أبو أيوب ٢٠٢              |
| إذا أحدكم أعجبته المرأة، فوقعت في قلبه جابر                    |
| إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة أبو هريرة                       |
| إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءكالبراء بن عازب ٢٦٣٧                  |
| إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل ابن عمر ٧١٢ ٧١٢          |
| إذا أراد الله بقوم عذاباً أصاب العذاب عبد الله بن عمر . ٢٧٢٠   |
| إذا أرسلت كلابك المعلمة عدي بن حاتم ١٨٢٨                       |
| إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عدي بن حاتم                      |
|                                                                |

| إذا أرسلت كلبك المعلم عدي بن حاتم                     |
|-------------------------------------------------------|
| إذا أعطيت شيئاً من غير أن تسألعبد الله بن السعدي      |
| إذا أفلس الرجل فوجد الرجلُ عنده سلعته أبو هريرة       |
| إذا أقبل الليل وأدبر النهار عمر                       |
| إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون أبو هريرة     |
| إذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني أبو قتادة       |
| إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أبو هريرة      |
| إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسح يده ابن عباس            |
| إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينهابن عمر عمر                |
| إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف أبو هريرة                  |
| إذا أمَّن الإمام فأمَّنوا أبو هريرة                   |
| إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة أبو هريرة        |
| إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجهاأبو هريرة             |
| إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاةابن عمر               |
| إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما أبو سعيد الخدري |
| إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ابن عمر      |
| إذا تثاءب أحدُكم فليمسك بيده على فيه أبو سعيد         |
| إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم أبو سعيد             |
| إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع أبو هريرة        |
| إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل أبو بكرة          |
| إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءأبو هريرة            |
| إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل أبو هريرة        |
| إذا ثوّب بالصلاة فلا يَسْعَ إليها أحدُكم أبو هريرة    |
| إذا جاء أحدُكم إلى الجمعة فليغتسل عمر بن الخطاب       |
| إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنةأبو هريرة               |
| إذا جلس بين شعبها الأربع أبو موسى                     |
|                                                       |

| إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها أبو هريرة ٢٧٠                |
|----------------------------------------------------------------|
| إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ابن عمر ١٢٥٥         |
| إذا حرّم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفّرها ابن عباس ١٥٤٦      |
| إذا حضر عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة ابن عمر                       |
| إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيمامالك بن الحويرث . ٥٦٠            |
| إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيراً أم سلمة ٧٨٨             |
| إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصابعمرو بن العاص . ١٨٠٩              |
| إذا خرجت روح المؤمن تلقَّاها ملكان أبو هريرة ٢٧٢٦              |
| إذا دُبغ الإهاب فقد طهر ابن عباس ٢٨٥                           |
| إذا دخل أحدكم المسجد فليقل أبو حميد أو أبو أسيد                |
| إذا دخل أهلُ الجنةِ الجنةَ قال صهيب ١٤٤                        |
| إذا دخل أهل الجنةِ الجنةَ، وأهل النار أبو سعيد ٢٧٦٥            |
| إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله جابر بن عبد الله . ١٩١٠ |
| إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي أم سلمة                      |
| إذا دعا أحدكم أخاه فليجب ابن عمر عمر ١٤٨٧                      |
| إذا دُعي أحدكم إلى طعام فليجب جابر                             |
| إذا دُعي أحدُكم إلى وليمة عرس فليجب ابن عمر ١٤٨٧               |
| إذا دُعي أحدكم فليجب أبو هريرة ١٤٨٩                            |
| إذا دعيتم إلى كراع فأجيبواالله عمر ١٤٨٧                        |
| إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق جابر ٢١٧٤                   |
| إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها ٨٢٦ عامر بن ربيعة ٨٢٦             |
| إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه عائشة ٢٥٩٦                 |
| إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا عبد الله بن أبي أوفى ٩٧٠      |
| إذا رأيتم المدّاحين فاحثوا في وجوههم المقداد                   |
| إذا رأيتم هلال ذي الحجة أم سلمة ١٩٦٩                           |
| إذا رقد أحدُكم عن الصلاة أو غفل عنها أنس بن مالك ٢٥٥           |

| إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته أبو ثعلبة                        |
|------------------------------------------------------------------|
| إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين عبد الله بن مسعود . ٤٦١       |
| إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها أبو هريرة ١٧٩٠            |
| إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل أبو هريرة ١٣٩١                  |
| إذا سجدت فضع كفّيك البراء                                        |
| إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى أنس ١٩٢٠                    |
| إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليهعبدالرحمن بن عوف ٢١٥٩           |
| إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله أبو هريرة ٢٦٥٨        |
| إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول عبد الله بن عمرو ٣٠١         |
| إذا شكّ أحدُكم في صلاته فلم يَدْرِ أبو سعيد الخدري ٢٠٠           |
| إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب زينب الثقفية ٢٥٢                 |
| إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمسّ طيباً زينب الثقفية ٣٥٢           |
| إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس أبو سعيد ٢٠١٠.              |
| إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً أبو هريرة ٧٤٩                  |
| إذا صلَّيتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمَّكم حِطَّان بن عبد الله . ٣١٩ |
| إذا صنع لأحدكم خادمُه طعامه، ثم جاء به أبو هريرة ١٥٨٧            |
| إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمّتوه أبو موسى ٢٥٤٨                    |
| إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ عبد الله بن عمرو . ٢٦٩٣  |
| إذا فرغ أحدُكم من التشهد الآخر فليتعوّذ أبو هريرة                |
| إذا قاتل أحدُكم أخاه فلا يلطمن الوجه أبو هريرة ٢٥٢٠              |
| إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء أبو هريرة ٣٢٥             |
| إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده أبو هريرة ٢٢٤                  |
| إذا قال الرجل: هلك الناس أبو هريرة ٢٥٣٤                          |
| إذا قال القارىء ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾ أبو هريرة ٣٢٥    |
| إذا قال المؤذن: الله أكبر، الله أكبر عمر بن الخطاب ٣٠٢           |
| إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن أبو هريرة                  |

| إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته أبو هريرة ٢٠٨٩ إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه أبو هريرة ٢٠٨٩ إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره أبو ذر ٢٠٠٤ إذا قرأ ابنُ آدم السجدة أنس بن مالك ٢٠٤ إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة أنس بن مالك ٢٠٤ إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده جابر عبد الله بن عباس ٢٧٩ إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله عبد الله بن عباس ٢٧٩ إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة أبو هريرة ٢٧٩ إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة أبو هريرة ٢٧٩ إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً انس بن مالك ١٤٤ إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد ابن عمر ٢٠٠٤ إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد ابن عمر ٢٠٠٩ إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم أبو هريرة ٢٠٠٧ إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم أبو موسى ٢٧٧٧ إذا كان يوم القيامة ماج الناسُ أبو موسى ٢٧٧٧ إذا كان يوم القيامة ماج الناسُ أبو موسى ٢٠٧٧ إذا كان يوم القيامة ماج الناسُ أبو موسى ٢٠٧٧ إذا كان يوم القيامة ماج الناسُ أبو موسى ٢٠٧٧ إذا كان يوم القيامة ماج الناسُ أبو موسى ٢٠٧٧ إذا كان يوم القيامة ماج الناسُ أبو موسى ٢٠٧٠ إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر ابن مسعود ابن مسعود ٢٠٩٥ إذا مت الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أبو موسى ٢٠٩٠ إذا مت الأنسون ليلة أبو موسى ٢٠٩١ إذا مت بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة أبو موسى ١٢٥٢ إذا مت بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة أبو موسى ابن مسعود ١٩٧١ و١٩٥٣ إذا مت بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة أبن بن مالك ١١٤١ ما النحيك أنس بن مالك ١١٤١ ما النحية أنس بن مالك ١١٤١ ما المناس المن |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| إذا قرأ ابنُ آدم السجدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله عبد الله بن عباس . ٢٥٩ إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة أبو هريرة ٢٦٩ إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه أنس بن مالك ٤٤١ إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً ابن عمر ٤٠١ إذا كان أحدُكم يصلي فلا يدع أحداً ابن عمر ٤٠١ إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد ابن عمر ٤٩٠ إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا جابر أبو هريرة ٢٠٥ إذا كان الحرُّ فأبر دوا عن الصلاة أبو هريرة ٢٠٠ إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب أبو هريرة ٢٧٧ إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم أبو موسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة أبو هريرة ١٩٧٠ إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء أبو هريرة ١٦٧ إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه أنس بن مالك ١٤٤ إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً ابن عمر ٢٠٠٤ إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد ابن عمر ١٩٩٢ إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا جابر ١٩٩٣ إذا كان الحرُّ فأبردوا عن الصلاة أبو هريرة ٢٠٥ إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم أبو هريرة ٢٧٧ إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم أبو موسى ٢٧٧٧ إذا كان يوم القيامة ماج الناسُ أبو موسى ١٩٨١ إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه أبو سعيد الحدري ١٩٥ إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر ابن مسعود ١٩٠٥ إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أبو هريرة ١٧١٢ و٢٠٩٠ إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق، وبيده أبو موسى ٢٥٧١ إذا مرة بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة أبن مسعود ابن مسعود ٢٥٧١ إذا منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك أنس بن مالك ٢٥٧١ إذا منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك أنس بن مالك ١٦٤٤ إذا منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك أنس بن مالك ١٦٤٤ إذا منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك أنس بن مالك ١٦٤٤ إذا منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك أنس بن مالك ١٦٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة أبو هريرة ١٩٧٠ إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء أبو هريرة ١٦٧ إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه أنس بن مالك ١٤٤ إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً ابن عمر ٢٠٠٤ إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد ابن عمر ١٩٩٢ إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا جابر ١٩٩٣ إذا كان الحرُّ فأبردوا عن الصلاة أبو هريرة ٢٠٥ إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم أبو هريرة ٢٧٧ إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم أبو موسى ٢٧٧٧ إذا كان يوم القيامة ماج الناسُ أبو موسى ١٩٨١ إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه أبو سعيد الحدري ١٩٥ إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر ابن مسعود ١٩٠٥ إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أبو هريرة ١٧١٢ و٢٠٩٠ إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق، وبيده أبو موسى ٢٥٧١ إذا مرة بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة أبن مسعود ابن مسعود ٢٥٧١ إذا منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك أنس بن مالك ٢٥٧١ إذا منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك أنس بن مالك ١٦٤٤ إذا منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك أنس بن مالك ١٦٤٤ إذا منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك أنس بن مالك ١٦٤٤ إذا منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك أنس بن مالك ١٦٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه أنس بن مالك 133 إذا كان أحدُكم يصلي فلا يدع أحداً ابن عمر 2 ٢٠٩٤ إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد ابن عمر ٢٠٩٤ إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا جابر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه أنس بن مالك 133 إذا كان أحدُكم يصلي فلا يدع أحداً ابن عمر 2 ٢٠٩٤ إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد ابن عمر ٢٠٩٤ إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا جابر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد ابن عمر ١٨٩٣ إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا أبو هريرة ١٩٤٠ إذا كان الحرُّ فأبردوا عن الصلاة أبو هريرة ١٩٤١ إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب أبو هريرة ٢٠٥١ إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم أبو موسى ١٤٨٠ إذا كان يوم القيامة ماج الناسُ أنس بن مالك ١٤٨٠ إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم أبو سعيد الخدري ١٥٥٧ إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر ابن مسعود ١٩٠٥ إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر ابن مسعود ١٩٠٥ إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أبو هريرة ١٧١٢ و٢٩٥٣ إذا مرّ بالنطقة ثنتان وأربعون ليلة أبو موسى ١٧٥٠ إذا مرّ بالنطقة ثنتان وأربعون ليلة ابن مسعود ١٢٥٠ إذا مرّ بالنطقة ثنتان وأربعون ليلة ابن مسعود ١٢٥٠ إذا مرّ بالنطقة ثنتان وأربعون ليلة ابن مسعود ١٢٥٠ إذا مرّ من الله الثمرة بم تستحل مال أخيك أنس بن مالك ١٦٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا جابر ١٩٥٨ إذا كان الحرُّ فأبردوا عن الصلاة أبو هريرة ٢٠٥١ إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب أبو هريرة ٢٧٧١ إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم أبو موسى ١٤٧٧ إذا كان يوم القيامة ماج الناسُ أنس بن مالك ١٤٨ إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم أبو سعيد الحدري . ٢٥٥١ إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه جابر بن عبد الله ١٨١ إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر ابن مسعود ٢٠٩٥ إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أبو هريرة ١٧١٧ و٣٩٥٧ إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق، وبيده أبو موسى ٢٥٧٦ و٢٥٧٦ إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة أبو موسى ١٧١٠ و٢٥٧٦ إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة أبن مسعود ١٧٥٠ إذا منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك أنس بن مالك ١٦٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| إذا كان الحرُّ فأبردوا عن الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب أبو هريرة ٢٧٥٠ إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم أبو موسى ١٤٨ إذا كان يوم القيامة ماج الناسُ أنس بن مالك ١٤٨ إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم أبو سعيد الحدري . ٥٥٧ إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه جابر بن عبد الله . ١٨١ إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر ابن مسعود ٢٠٩٥ إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أبو هريرة ١٧١٧ و٢٥٩٣ إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق، وبيده أبو موسى ٢٥٢٦ و٢٥٢٦ إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة أبن مسعود ١٧١٢ و٢٥٧١ إذا منع الله الشمرة بم تستحل مال أخيك أنس بن مالك ١٦٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم أبو موسى ١٤٨ إذا كان يوم القيامة ماج الناسُ أنس بن مالك ١٤٨ إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم أبو سعيد الحدري . ١٥٥ إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه جابر بن عبد الله ١١١ إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر ابن مسعود ٢٠٩٥ إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أبو هريرة ١٧١٢ و٢٥٩٣ إذا مرّ أحدكم في مجلس أو سوق، وبيده أبو موسى ٢٥٢٦ إذا مرّ بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة ابن مسعود ١٦٤٤ إذا منع الله الثمرة بم تستحلّ مال أخيك أنس بن مالك ١٦٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| إذا كان يوم القيامة ماج الناسُ أنس بن مالك 180 إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم أبو سعيد الخدري . ٥٥٧ إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم جابر بن عبد الله ١٨١ إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه جابر بن عبد الله ١٩٥ إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر ابن مسعود ٢٠٩٥ إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أبو هريرة ١٧١٢ و٣٥٥٣ إذا مرّ أحدكم في مجلس أو سوق، وبيده أبو موسى ٢٥٢٦ إذا مرّ بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة ابن مسعود ١٧٥٢ إذا منع الله الثمرة بم تستحلّ مال أخيك أنس بن مالك ١٦٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم أبو سعيد الخدري . ٥٥٧ إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه جابر بن عبد الله ٨١١ إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر ابن مسعود ٢٠٩٥ إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أبو هريرة ١٧١٢ و٣٥٧٣ إذا مرّ أحدكم في مجلس أو سوق، وبيده أبو موسى ٢٥٢٦ إذا مرّ بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة ابن مسعود ١٦٤٤ إذا منع الله الثمرة بم تستحلّ مال أخيك أنس بن مالك ١٦٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه جابر بن عبد الله ٢٠٩٥<br>إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر ابن مسعود ٢٠٩٥<br>إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أبو هريرة ١٧١٢ و٢٥٩٣<br>إذا مرّ أحدكم في مجلس أو سوق، وبيده أبو موسى ٢٥٢٦<br>إذا مرّ بالنطفة ثنتان وأربعون ليلةابن مسعود ٢٥٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر ابن مسعود ٢٠٩٥ إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر أبو هريرة ١٧١٢ و٢٥٩٣ إذا مرّ أحدكم في مجلس أو سوق، وبيده أبو موسى ٢٥٢٦ إذا مرّ بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة ابن مسعود ١٦٤٤ إذا منع الله الثمرة بم تستحلّ مال أخيك أنس بن مالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أبو هريرة ١٧١٢ و٢٥٩٣ إذا مرّ أحدكم في مجلس أو سوق، وبيده أبو موسى ٢٥٢٦ إذا مرّ بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة ابن مسعود ١٦٤١ إذا منع الله الثمرة بم تستحلّ مال أخيك أنس بن مالك ١٦٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| إذا مرّ أحدكم في مجلس أو سوق، وبيده أبو موسى ٢٥٢٦<br>إذا مرَّ بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة ابن مسعود ٢٥٧١<br>إذا منع الله الثمرة بم تستحلّ مال أخيك أنس بن مالك أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| إذا مرَّ بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة ابن مسعود ٢٥٧١<br>إذا منع الله الثمرة بم تستحلّ مال أخيك أنس بن مالك ١٦٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| إذا منع الله الثمرة بم تستحلّ مال أخيك أنس بن مالك ١٦٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| إذا نزل أحدكم منزلاً فليقل: أعوذ بكلمات خولة بنت حكيم . ٢٦٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| إذا نظر أحدُكم إلى من فَضِّل عليه في المال أبو هريرة ٢٦٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| عائشة ٦٦٢               | إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد                        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| أبو هريرة ٣٠٥           | إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط                  |
|                         | إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً                           |
|                         | إذا وَلَغُ الكلبُ فِي إِنَاءَ أَحَدُكُمْ فَلَيْرَقَهُ |
|                         | أأنزلت علي التوراة؟                                   |
|                         | أبا عمير ما فعل النغير!                               |
|                         | أبدأ بما بدأ الله به                                  |
|                         | ٠٠٠٠٠٠                                                |
|                         | أبْردُوها بالماء                                      |
|                         | أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطاً                        |
|                         | أبطأ جبريل عن رسول الله ﷺ فقال المشركون               |
|                         | أبو هريرة؟!                                           |
| 3-3 3.                  | أتأذن أن أعطى هؤلاء؟                                  |
|                         | أتاني جبريل فبشرني أنه من مات                         |
|                         | أتاني داعي الجن فذهبت معه، فقرأت                      |
| جابر بن عبد الله . ١٩٨٩ | أتخذتم أنماطأ؟                                        |
|                         | أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟                            |
|                         | أتدرون ما الغيبة؟                                     |
|                         | أتدرون ما المفلس؟                                     |
|                         | أتراني ما كستك لآخذ جملك؟                             |
|                         | أترون هذه طارحة ولدها في النار؟                       |
|                         | أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين                |
|                         | أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتاً                        |
|                         | أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟! لا                       |
|                         | أتشفع في حدّ من حدود الله؟!                           |
|                         | أتشهد أني رسول الله؟                                  |
|                         |                                                       |

| عبد الله بن مالك ٩٣٥      | أتصلي الصبح أربعاً؟                         |
|---------------------------|---------------------------------------------|
|                           | أتعجبون من غيرة سعد؟                        |
| البراء ٢٣٧٨               | أتعجبون من لين هذه ؟!                       |
| بریدة ۱۷۸۳                | أتعلمون بعقله بأسأ تنكرون منه شيئاً         |
|                           | أتقاهم                                      |
|                           | أتموا الركوع والسجود                        |
|                           | أتؤذيك هوام رأسك؟                           |
|                           | أتى جبريل النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! هذه . |
|                           | أتى عليّ رَسُولُ الله ﷺ وأنا ألعب           |
|                           |                                             |
|                           | أُتي رسولُ الله ﷺ بتمر فجعل                 |
|                           | أُتِيُّ رسول الله ﷺ بضب فلم يأكله           |
|                           | أُتِي الله بعبد من عباده آتاه الله مالاً    |
|                           | أُتِي النبي ﷺ برجل قتل نفسه بمشاقص          |
| أنس بن مالك ١٣١           | أُتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل            |
| . عبدالرحمن بن شماسة ١٤٠٦ | أتيتُ عائشة أسألها عن شيء فقالت             |
| شریح بن هانیء ۲۰۸         | أتيت عائشة أسالها عن المسح على الخفين       |
| عدي بن حاتم ٢٤٢٩          | أتيتُ عمر بن الخطاب فقال ّلي: إن أول        |
| أبو جحيفة ٣٩٩             | أتيتُ النبيُّ ﷺ بمكة وهو بالأبطح            |
| الأسود وعلقمة ٤٢٦         | أتينا عبد الله بن مسعود في داره فقال        |
| . أبو هريرة ٢٣٣١          | أثم لكع؟ أثم لكع؟                           |
| أبو هريرة ٢٣٩٤            | أجبْ عنّي، اللهم أيَّده بروح القدس          |
| عبد الله ٢٤٧٦             | أجل إني أوعك كما يوعك                       |
|                           | أجيبوا هذه الدعوة إذا دُعيتم                |
|                           | أحابستنا صفية؟                              |
| عائشة ١١٨١                | أحابستنا هي؟                                |
|                           |                                             |

| أحبّ البلاد إلى الله مساجدها أبو هريرة ٥٥٥                         |
|--------------------------------------------------------------------|
| أحب الصيام إلى الله صيام داود عبد الله بن عمرو . ١٠٢٨              |
| أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله سمرة بن جندب . ٢٠٤٨           |
| أحججت؟ أبو موسى أبو موسى                                           |
| أحدثكم بخير دور الأنصار؟أبو هريرة ٢٤٢٠                             |
| أحسنُ إليها، فإذا وضعت فائتني بهاعمران بن حصين . ١٧٨٤              |
| أحسنت عبد الله                                                     |
| أحسنت                                                              |
| أحسنت الأنصار، سمّوا باسمي جابر بن عبد الله . ٢٠٤٥                 |
| أحسنتم، أو: قد أصبتم المغيرة ٢١٠                                   |
| أحسنتم وأجملتم، كذا فأصنعوا بكر بن عبد الله ١١٦٩                   |
| أحصوا لي كم يلفظ الإسلام؟ ١١٨                                      |
| أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله أبو حميد ٢١٩٨                     |
| أحق ما بلغني عنك؟! ابن عباس ٢٧٨٦                                   |
| أحيِّ والداك؟عبد الله بن عمر . ٧٤٥٥                                |
| أحياناً يأتيني في مثل صلصلة الجرسعائشة ٢٢٧٤                        |
| إِخْ إِخْ                                                          |
| أخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به عروة بن الزبير ١١٠٧                |
| أخبرتني عائشة أن رسول الله علي كان يغسل المني سليمان بن يسار ٢٢٣   |
| أخبرني رسولُ الله ﷺ بما هو كائن حذيفة ٢٧٨٩                         |
| أخذ علينا رسول الله ﷺ مع البيعة ألا ننوح أم عطية ٥٠٨               |
| أخذ علينا رسولُ الله على كما أخذ على النساء عبادة بن الصامت ١٧٩٨   |
| أخذت ﴿قُ وَالْقُرَآنِ الْمُجِيدِ﴾ من في رسول الله ﷺ . أخت عمرة بنت |
| عبد الرحمن ٧٤٣                                                     |
| أخرجا ما تصررانعبد المطلب والعباس ٩٤٢                              |
| أخريه عني                                                          |
|                                                                    |

| أخلاقهم على خلق رجل واحد أبو هريرة ٢٧٥٣                       |
|---------------------------------------------------------------|
| أخوف ما أخاف عليكم ما يُخرِج الله لكم أبو سعيد الخدري . ٩١٩   |
| أدركت ناساً من أصحاب رسول الله ﷺ يقولون طاووس ٢٥٨١            |
| أدنيتُ لرسول الله ﷺ غُسُله من الجنابة ميمونة ٢٤٧              |
| أذنب عبد ذنباً، فقال: اللهم! اغفر لي أبو هريرة ٢٦٧٩           |
| إذنك عليَّ أن يرفع الحجاب ابن مسعود ٢٠٨١                      |
| أذهب الباس رب الناس عائشة ٢١٣١                                |
| أراد عثمان أن يتبتل فنهاه رسول الله ﷺ سعد بن أبي وقاص ١٤٤٩    |
| أراد النبي ﷺ أن ينهي عن أن يُسمَّى جابر بن عبد الله . ٢٠٤٩    |
| أراني في المنام أتسوّك بسواك عبدالله بن عمر ٢١٢٥ و٢١٨٥        |
| أراه فلاناً عائشة                                             |
| أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر ابن عمر ١٠٤٢            |
| أرى عبد الله رجلاً صالحاً ابن عمر عبد الله رجلاً صالحاً       |
| أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة أبو بكرة ٢٤٢٨                  |
| أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته ابن عباس                      |
| أرأيتكم ليلتكم هذه؟ ابن عمر ٢٤٤١                              |
| أرأيتم لو أنّ نهراً بباب أحدكم يغتسل منه أبو هريرة ٥٥٣        |
| أربع ركعات ويزيد ما شاءعائشة عائشة                            |
| أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن أبو مالك الأشعري ٨٠٣ |
| أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً عبد الله بن عمرو ٤٨         |
| أربعين بُعث لها: خمس عشرة بمكة ابن عباس ٢٢٦١                  |
| أربعين ليلة                                                   |
| أردت الحج؟ عائشة                                              |
| أردفني رسولُ الله ﷺ ذات يوم خلفه عبد الله بن                  |
| جعفر ۲۲۷ و ۲۳۳۹                                               |
| أُرسل ملكُ الموت إلى موسى عليه السلام أبو هريرة ٢٢٨٦          |

| أرسلك أبو طلحة؟ أنس بن مالك ١٩٢٥                                     |
|----------------------------------------------------------------------|
| أرسلني رسول الله ﷺ وهو منطلق إلى بني المصطلق. جابر ٤٣٢               |
| أرسله. اقرأ عمر بن الخطاب ١٩١                                        |
| أرضعيه تحرمي عليه                                                    |
| 1010/017                                                             |
| أرضوا مصدقيكم الله ٩٤٨ ٩٤٨ مرير بن عبد الله                          |
| الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها أبو هريرة ٢٥٦٦                    |
| أُريت الجنة فرأيتُ امرأة أبي طلحة جابر بن عبد الله . ٢٣٦٦            |
| أُريت كأني أنزع بدلو بِكرة على قليبعبد الله بن عمر . ٢٣٠٤            |
| أُريت ليلة القدر، ثم أُنسيتها عبد الله بن أنيس . ١٠٤٣                |
| أُريتُك في المنام ثلاث ليال عائشة ٢٣٤٦                               |
| أسأل الله لنا ولكم العافية عائشة عائشة                               |
| اسأل الله معافاته ومغفرته أبي بن كعب                                 |
| أسرعكن لحاقاً بي أطولكن يدأ عائشة ٢٣٦١                               |
| أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخيرأبو هريرة ١٢٨                      |
| الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله عمر بن الخطاب ٧                   |
| أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها أبو ذر ٢٤٢١                     |
| أسلمت على ما أسلفت من خير حكيم بن حزام ٩٧                            |
| أَسْمِ ابنك: عبد الرحمن جابر بن عبد الله . ٢٠٤٦                      |
| أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون ابن مسعود ٢٠٢٢                 |
| أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله أبو هريرة                     |
| أشهد على رسول الله على لصلى قبل الخطبة ابن عباس ٧٥٧                  |
| أشهد لكنت أشوي لرسول الله على بطن الشاة أبو رافع                     |
| أصاب عمر أرضاً بخيبر، فأتى النبي ﷺ ابن عمر ارضاً بخيبر، فأتى النبي ﷺ |
| أصبت أنس ٢٢٤٣                                                        |
| أصبتُ جراباً من شحم يوم خيبر عبد الله بن مغقل . ١٢٨٨                 |

| عبد الله بن أبي أوفي ١٨٣٩ | أصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن مع رسول الله              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
|                           | أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر                         |
| 0 . 0.                    | أصبحنا وأصبح الملك لله                                |
|                           | أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد                        |
| <b>J-J J.</b>             | أصدق هذا؟                                             |
|                           | أصغر من يحضره من الولدان                              |
|                           | أصلي الناس؟                                           |
|                           | أصلحيها                                               |
|                           | أطعموهم مما تأكلون، واكسوهم                           |
|                           | أظنكم سمعتم: أن أبا عبيدة قدم بشيء                    |
|                           | أعتقوها                                               |
|                           | أعجل _ أو أرني _ ما أنهر الدم                         |
|                           | أعِدْ نسكاً                                           |
|                           | أعرستم الليلة؟                                        |
|                           | أعطى رسولُ الله ﷺ خيبر بشطر ما يخرج                   |
|                           | أعطه أوقية من ذهب وزده                                |
|                           | أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء                   |
|                           | أعطيت خسأ لم يعطهن أحد قبلي                           |
| . 0. 3                    | أعليك أغار؟                                           |
|                           | أعمرت امرأةً بالمدينة حائطاً لها ابناً لها            |
|                           | أعوذ بالله منك                                        |
| ۲۰۶۲ أبو هريرة            | أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه                  |
| ثربان ۱۲۸                 | أفضل دينار ينفقه الرجل: دينار ينفقه                   |
|                           | أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر                      |
| 1 5 0.1.                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                 |
| أب هريرة ١٠٣٢             | أفض الصياء بعد رمضان شعر الله المحرم .                |
| أبو هريرة ١٠٣٢            | أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم .<br>أفضل ماذا؟ |

| أفعلت هذا بولدك كلهم؟ النعمان بن بشير . ١٧٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أفلا أكون عبداً شكوراً؟! المغيرة بن شعبة ٢٧١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| أفلا كنتم آذنتموني؟ أبو هريرة ١٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| أفلح إن صدق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أفلح وأبيه إن صدق المحتمد بن عبيد ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ أسامة بن زيد ٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أقام رسولُ الله ﷺ بمكة ثلاث عشرة سنةابن عباس ٢٢٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| أقام رسولُ الله ﷺ بمكة خمس عشرة سنة ابن عباس ٢٢٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| أقبل رسول الله ﷺ من نحو بئر جمل أبو الجهيم ٢٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أقبلتُ أقول: من يصطرف الدراهم؟ مالك بن أوس ١٦٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أقبلتُ إلى النبي ﷺ ومعي رجلان أبو موسى 18.٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أَقْبَلْتُ رَاكْبًا عَلَى أَتَانَ وَأَنَا يُومَنَذُ ابن عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أقتالاً؟ أي سعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أقتلته؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أقد قضى؟ عبد الله بن عمر ٧٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أبو هريرة ٣٨٣ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد قبيصة بن مخارق ٩١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أبو هريرة ١٩٦٧ أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها قبيصة بن مخارق . ١٩١١ أقول: اللهم باعِدْ بيني وبين خطاياي أبو هريرة ١٨٥ أقيمت الصلاة والنبي ﷺ يناجي رجلاً أنس ١١٣ أكان رسولُ الله ﷺ يصلي في النعلين؟ سعيد بن زيد ٤٤٥ أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء عمرو بن دينار ٢٥٣ أكلّ ولدك نحلته مثل هذا؟ النعمان بن بشير . ١٧٢٩                                                                                                           |
| أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أبو هريرة ١٩٦٩ أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها قبيصة بن مخارق . ١٩١١ أقول: اللهم باعِدْ بيني وبين خطاياي أبو هريرة ١٩١٥ أقيمت الصلاة والنبي ﷺ يناجي رجلاً أنس ١٤٠٠ أكان رسولُ الله ﷺ يصلي في النعلين؟ سعيد بن زيد ٤٤٥ أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء عمرو بن دينار ٢٥٣ أكلّ ولدك نحلته مثل هذا؟ النعمان بن بشير . ١٩٢٩ أكلًا ولدك خيثاً أنس بن مالك ١٩٢٩                                                                       |
| أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أبو هريرة ١٩٦٩ أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها قبيصة بن مخارق . ١٩١١ أقول: اللهم باعِدْ بيني وبين خطاياي أبو هريرة ١٨٥٥ أقيمت الصلاة والنبي على يناجي رجلاً أنس ١٤٥٠ أكان رسولُ الله على يصلي في النعلين؟ سعيد بن زيد ١٤٥٥ أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء عمرو بن دينار ٢٥٣ أكلّ ولدك نحلته مثل هذا؟ النعمان بن بشير . ١٧٢٩ أكلًا وشير الخيل وحمر الوحش أنس بن مالك ١٩٢٩ أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش جابر بن عبد الله ١٨٤٣ |
| أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أبو هريرة ١٩٦٩ أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها قبيصة بن مخارق . ١٩١١ أقول: اللهم باعِدْ بيني وبين خطاياي أبو هريرة ١٩١٥ أقيمت الصلاة والنبي ﷺ يناجي رجلاً أنس ١٤٠٠ أكان رسولُ الله ﷺ يصلي في النعلين؟ سعيد بن زيد ٤٤٥ أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء عمرو بن دينار ٢٥٣ أكلّ ولدك نحلته مثل هذا؟ النعمان بن بشير . ١٩٢٩ أكلًا ولدك خيثاً أنس بن مالك ١٩٢٩                                                                       |

| إياس عن أبيه ٢٩٢٠       | ألا أخبركم بأشد حراً منه يوم القيامة؟               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                         | ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف                      |
|                         | ألا أخبركم بخير الشهداء؟!                           |
|                         | ألا أخبركم عن النفر الثلاثة: أما أحدهم              |
|                         | ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به                       |
|                         | ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا               |
|                         | ألا أرى هذا يعرف ما هاهنا!                          |
| عائشة ٢٣١٢.             | ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة               |
|                         | ألا إن آل أبي (يعني فلاناً) ليسوا                   |
| . أبو مسعود             | ألا إن الإيمان هاهنا، وإن القسوة                    |
|                         | إلا أن تروا كفراً بواحاً، عندكم من الله فيه برهان . |
|                         | ألا إن ربي أمرني أن أعلّمكم                         |
|                         | ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟                           |
|                         | ألا أنبئكم ما العَضَهُ ؟ ال                         |
|                         | ألا إن الفتنة هاهنا، من حيث يطلع                    |
|                         | ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم                |
| . ابن مسعود ۲۲۹۶        | ألا إني أبرأ إلى كل خليل من خلّه                    |
| جابر بن سمرة ۲۲۱۸       | ألا إني فرط لكم على الحوض                           |
| . أبو سعيد الخدري . ٩٣١ | ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء                 |
| . عوف بن مالك ٩١٠       | ألا تبايعون رسول الله؟                              |
| ابن عباس ۱۲۰۸           | ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأً             |
| علي بن أبي طالب ٢٥١     | ألا تصلون؟                                          |
| أبو حميد الساعدي ١٨٩٦   | ألا خمرته ولو تعرض عليه عوداً؟!                     |
| حذيفة ١٣٠٦              | أَلاَ رجل يأتيني بخبر القوم؟                        |
| . أبو هريرة ۸۸۷         | ألا رجل يمنح أهل بيت ناقةً                          |
| . ابن عمر ۷۷۰           | ألا صلُّوا في رحالكم                                |
|                         |                                                     |

| 1351        | إلا كان له فيه أجر جابر                                |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 140.        | إلا كفّرتُ يميني وأتيتُ الذي هو خير زهدم الجرمي        |
| 7771        | إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية عبد الله بن عمر        |
| 18.9        | ألا كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته ابن عمر             |
| ۱۸۱۳        | ألا لا يصلين أحدُّ العصر إلا في بني قريظة ابن عمر      |
| 1977        | إلا هكذاأبو عثمان                                      |
| 9           | ألا وقد كان لفلان أبو هريرة                            |
| ATPT        | إلام يجلدُ أحدكم امرأته؟عبد الله بن زمعة               |
| ۱۷۱۸        | ألحقوا الفرائض بأهلها، فما تركتابن عباس                |
| ***         | ألستم في طعام وشراب ما شئتمالنعمان بن بشير             |
| 1.7         | ألك بيّنة؟                                             |
| ۸۷۱         | ألك مال غيره؟ جابر                                     |
| 1.17        | ألم أخبر بك أنك تصوم ولا تفطر عبد الله بن عمرو .       |
| 107         | ألم أر على النار برمة فيها لحم؟ عائشة                  |
| ۷۸۲         | ألم تر آيات أنزلت هذه الليلةعقبة بن عامر               |
| <b>V9</b> • | ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره؟ أبو هريرة           |
| 1077        | ألم تري أن مجززاً نظر آنفاً إلى زيد عائشة              |
| ***         | ألم يأنِ للرحيل؟ البراء بن عازب                        |
| ***         | أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا أنس بن مالك        |
| 7777        | أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء؟ أبو أمامة                 |
|             | أليست نفساً؟ قيس بن سعد                                |
|             | وسهل بن حنيف .                                         |
|             | أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله ﷺ ينصرف أنس            |
| 700         | أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكفّ جبير بن مطعم      |
| 011         | أما إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون جرير بن عبد الله . |
| ۸۸ .        | أما إنه من أهل النار سهل بن سعد                        |

| أما إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير             |
|---------------------------------------------------|
| أما إني لم أقلها، ولكن قالها الله                 |
| أما أهل النار الذين هم أهلها                      |
| أما بعدً؛ أشيروا عليَّ في أناس أَبُنُوا أهلي      |
| أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا                   |
| أما بعد فإني أنكحتُ أبا العاص                     |
| أما بعد ما من شيء لم أكن رأيته                    |
| أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة .         |
| أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون                 |
| أما تستحيي المرأة تهب نفسها لرجل؟!                |
| أما علمتَ أن الصورة محرمة                         |
| أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات                 |
| أما ما ذكرت: أنكم بأرض قوم أهل كتاب.              |
| أما من أحسن منكم في الإسلام                       |
| أما هذا فقد عصى أبا القاسم على الله عليه الما منا |
| أما وأبيك لتنبأنه: أن تصدق                        |
| أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام                |
| أمر رسولُ الله ﷺ بقتل الكلاب                      |
| أُمِرْت أن أسجد على سبعة أعظم                     |
| أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا                    |
| أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون: يثرب               |
| أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاً                   |
| أُمرنا بالصدقة                                    |
| أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرجهن في الفطر .            |
| أمرنا رسولُ الله ﷺ أن ننزل الناس                  |
| أمرنا رسولُ الله ﷺ بسبع، ونهانا عن سبع .          |
|                                                   |

| أمرني رسولُ الله ﷺ أن أقوم على بُدْنه علي ١١٧٠           |
|----------------------------------------------------------|
| أمسِك بنصالها جابر ٢٥٢٥                                  |
| أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها أنس بن مالك ١٧٣٤       |
| أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله ابن مسعود ٢٦٥٣        |
| أمعك ماءالمغيرة ٢٠٧ و٢٠٩                                 |
| أمك. أمك. أمك أبو هريرة ٢٤٥٤                             |
| أُمَّ قومك العاص ٣٦٩                                     |
| أمنكم أحدٌ أمره أن يحمل عليهاابو قتادة                   |
| إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب                            |
| أنا أول شفيع في الجنة أنس بن مالك ١٥١                    |
| أنا أول الناس يشفع في الجنة أنس بن مالك ١٥١              |
| أنا أولى الناس بعيسي ابن مريم أبو هريرة ٢٢٧٧             |
| أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق عبد الرحمن بن يزيد            |
| وأبو بردة بن أبي موسى ٨١                                 |
| أنا سيد الناس يوم القيامة أبو هريرة 18٦                  |
| أنا سيد ولد آدم يوم القيامة أبو هريرة ٢١٩٠               |
| أنا عبد الله ورسوله الله ورسوله الله ورسوله ١٥٠٠         |
| أنا فرطكم على الحوض، مَن وَرَد شربسهل ٢٢٠٩               |
| إنا قافلون إن شاء الله عبد الرحمن بن عمر ١٢٩٥            |
| إنَّا لم نردده عليك إلا أنَّا حُرُم ابن عباس ١٠٦٣        |
| أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي مُطْعم ٢٢٦٣             |
| أنا محمد وأحمد والمقفّي والحاشر                          |
| أنا نبي الله                                             |
| أنا النبي لا كذب أنا ابنُ عبد المطلبُأبو إسحاق ١٢٩٢      |
| إنا والله لا نولي على هذا العمل أحداً سأله أبو موسى ١٤٠٢ |
| إِنَّا لَا نَأْكُلُه، إِنَّا حُرُّم                      |
|                                                          |

| إن ابن أخت القوم منهم أنس بن مالك ٩٢٦                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| ان ابن عمر أتى على رجل وهو ينحر بدنته زياد بن جبير ١١٧٥                            |
| أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاجنافع١١٠١                                        |
| ان ابن عمر كان يرى التحصيب سنّةنافع١١٦٣                                            |
| أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول الله ﷺ نافع ١٦٣١                           |
| إن استُعمل عليكم عبدٌ مجدّع أم الحصين ١١٤٩                                         |
| إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي ثوبان                                              |
| أن امرأة بغياً من بني إسرائيل رأت أبو هريرة ٢١١٢                                   |
| أنَّ أَبَا بِكُرَ كَانَ يُصِلِّي لَهُمْ فِي وَجِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أنس بن مالك ٣٣١ |
| أن أبا سفيان أتى على سلمان عائذ بن عمرو ٢٤١١                                       |
| أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا سليمان بن يسار . ١٥٥٦                   |
| إن أبا هريرة قال: يقولون: إن ابن المسيب                                            |
| أن أباه غزا مع رسول الله فتح مكة الربيع بن سبرة ١٤٥٦                               |
| إن أباه كان يشتري الطعام جزافاً عبيد الله بن عمر . ١٦١٠                            |
| إن إبراهيم ابني مات في الندي عمرو                                                  |
| إن إبراهيم عليه السلام حرّم مكة ودعا لها عبد الله بن زيد ١٢١٩                      |
| إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم عائشة ١٨١٦ و٢٥٩٤                               |
| إن إبليس يضع عرشه على الماء جابر ٥ ٢٨٤٥                                            |
| إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف أبو بكر بن عبد الله ١٣٦٨                            |
| إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء أبو هريرة ٥٣٦                               |
| إن أحبّ أسمائكم إلى الله: عبد الله، وعبد الرحمن ابن عمر ٢٠٤١                       |
| إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان أبو هريرة ١                                     |
| إن أحدكم إذا مات عُرِض عليه مقعده ابن عمر ٢٧٢١                                     |
| إن أحدكم يُجمع خَلْقه في بطن أمه ابن مسعود ٢٥٧٠                                    |
| إن أحق الشروط أن يُوفى به ما استحللتم عقبة بن عامر ١٤٧٠                            |
| إن أخاً قد مات فقوموا فصلوا عليه جابر بن عبد الله ١٩٩                              |

| إن أخنع اسم عند الله رجل يسمى أبو هريرة ٢٠٤٢              |
|-----------------------------------------------------------|
| إن أخوانكم قد قُتِلوا، وإنهم قالوا أنس                    |
| إن أرواحهم في جوف طير خضر عبد الله ١٣٥١                   |
| أن أروى بنت أويس ادّعت على سعيد بن زيد عروة               |
| أن أزواج رسول الله ﷺ كن يخرجن بالليل عائشة ٢٠٧٩           |
| إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود كما بدأ ابن عمر              |
| إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو                          |
| إن أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة أبو سعيد الخدري ١٤٩٤ |
| إن أعظم المسلمين في المسلمين جُرْماًسعدسعد                |
| إن أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم أبو موسى ٥٤٩         |
| إن أفضل ما تداويتم به الحجامةأنس بن مالك ١٦٦٨             |
| إن أقل ساكني الجنة النساء عمران بن حصين . ٢٧٧٢            |
| إن أمامكم حوضاً كما بين جرباء وأذرح ابن عمر ٢٢١٤          |
| أن أم سلمة استأذنت رسول الله ﷺ جابر کا در ۲۱۶۵            |
| أن أم الفضل بن الحارث بعثته إلى معاوية كريب               |
| أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال حذيفة ا                |
| أن أمها أم سلمة زوج النبي ﷺ كانت زينب بنت                 |
| أبي سلمة ١٥١٨                                             |
| أن أميراً كان بمكة يسلّم تسليمتين أبو معمر                |
| أن أناساً من أهل الشرك قتلوا فأكثروا ابن عباس             |
| إن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا عائشة                      |
| إن الأنصار كرشي وعيبتي، وإن الناسأنس ٢٤١٧                 |
| إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم سهل بن سعد ٩٧٤٩  |
| إن أهل الجنة يأكلون فيها، ويشربون جابر ٢٧٥٤               |
| أن أهل مكة سألوا رسول الله ﷺأنس ٢٩١٢                      |
| إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة النعمان بن بشير ١٥٨  |

| إن أول الآيات خروجاً: طلوع الشمس عبد الله ٢٨٠٦                 |
|----------------------------------------------------------------|
| إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر أبو هريرة ٢٧٥٣         |
| إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه ابن عمر ٢٨٢٧               |
| إن أول الناس يُقضى عليه يوم القيامة أبو هريرة ١٣٧٤ و٢٥٩٩       |
| إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالحعائشة                        |
| إن الإيمان ليأرز إلى المدينة ابو هريرة ١١٦                     |
| إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيرةجابر                          |
| إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا ابن عمر                      |
| إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوني المسور بن مخرمة ٢٣٥٨          |
| إنّ بين يدي الساعة أياماً يُرفع فيها العلم أبو موسى ٢٦٠٥       |
| أن تدعو لله نداً وهو خلقك عبد الله بن مسعود ٦٨                 |
| إن تظعنوا في إمرته، فقد كنتم تطعنون ابن عمر                    |
| إن ثلاثة في بني إسرائيبل: أبرص، وأعمىأبو هريرة ٢٦٩٦            |
| أنّ جارية لعبد الله بن أبيّ يُقال لها: مُسَيْكةجابر ٢٨٩٤       |
| أن جارية وُجد رأسُها قد رُضّ بين حجرين أنس بن مالك ١٧٦٣        |
| أن الجهاد في سبيل الله والإيمان به أبو قتادة ١٣٤٩              |
| إن الحلال بين، وإن الحرام بين النعمان بن بشير . ١٦٨٩           |
| إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله ابن عباس . ٧٤٠ و١٤٤٥ |
| إن حمزة أخي من الرضاعة أم سلمة ١٥١٠                            |
| إن حوضى أبعد من أيلة إلى عدن أبو هريرة ١٨٦                     |
| إن الخازن المسلم الأمين الذي يتصدق أبو موسى                    |
| إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطبع أبو ذر                           |
| إن خيّاطاً دعا رسول الله ﷺ لطعام أنس بن مالك ١٩٢٧              |
| إن خير التابعين رجل يقال له: أويس عمر بن الخطاب . ٢٤٤٦         |
| ان خيركم قرني، ثم الذين يلونهم عمران بن حصين . ٢٤٣٩            |
| ن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله أبو سعيد الخدري ٢٨٤٩              |
|                                                                |

| إن الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر ابن عمر ا                               |
|----------------------------------------------------------------------------|
| إن الذي يجرُّ ثوبه من الخيلاء لا ينظر ابن عمر ١٩٩١                         |
| أن رجالاً من المنافقين في عهد رسول الله على أبو سعيد الخدري ٢٨٥٦           |
| إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أبو هريرة                                 |
| أن رجلاً اطلع من بعض حُجَر النبي على النبي الله على ١٠٦٥                   |
| إن رجلاً أتاني وأنا نائم فأخذ السيف جابر بن عبد الله . ٢١٩٩                |
| أن رجلاً أتى عمر فقال: إني أجنبت عبد الرحمن بن أبزى ٢٩٠                    |
| أن رجلًا أعتق ستة مملوكين عند موته عمران بن حصين . ١٥٩٢                    |
| أن رجلاً جعل يمدح عثمان، فعمد المقداد همام بن الحارث . ٢٥٥٤                |
| أن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرى أبو هريرة ٢٤٧٥                           |
| أن رجلاً فيمن كان قبلكم راشه الله أبو سعيد الخدري ٢٦٧٠                     |
| أن رجلًا قال: والله! لا يُغفر الله لفلان جندب ٢٥٣٣                         |
| أن رجلًا لاعن امرأته على عهد رسول الله ﷺ ابن عمر ١٥٦٣                      |
| أن رجلاً مرّ بأسهم في المسجد                                               |
| أن رجلًا مرّ ورسول الله ﷺ يبول فسلَّم ابن عمر ٢٩٢                          |
| إن رجلًا ممن كان قبلكم خرجت بوجهه قرحة جندب كان قبلكم خرجت بوجهه قرحة جندب |
| أن رجلًا من الأنصار أوصى عند موته عمران بن حصين . ١٥٩٢                     |
| أن رجلًا من اليهود قتل جارية من الأنصار أنس بن مالك ١٧٦٤                   |
| أن رجلًا نزل بعائشة فأصبح يغسل علقمة والأسود ٢٢٢                           |
| أن رسول الله ﷺ آخى بين أبي عبيدة أنس ٢٤٣٤                                  |
| أن رسول الله ﷺ احتجم وأعطى الحجَّام أجره ابن عباس ١٦٦٩                     |
| أن رسول الله ﷺ استقبل فرضتي الجبل ابن عمر ا                                |
| أن رسول الله ﷺ اشترى من يهودي طعاماً عائشة ١٦٩٦                            |
| أن رسول الله ﷺ أتاه جبريل هو يلعب أنس بن مالك ١٢٨                          |
| أن رسول الله ﷺ أفاض يوم النحر ابن عمر                                      |
| أن رسول الله ﷺ أفرد الحج عائشة ١١٠٤                                        |

| ن رسول الله ﷺ قضى بيمين وشاهد ابن عباس ١٨٠٤                           | Í |
|-----------------------------------------------------------------------|---|
| ن رسول الله ﷺ قطع سارقاً في مجنّ ابن عمر ١٧٧٦                         | İ |
| ن رسول الله ﷺ قطع نخيل بني النضير ابن عمر ١٢٦٣                        |   |
| ن رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن يأكل عائشة                              |   |
| ن رسول الله على كان إذا أراد أن ينام عائشة كان إذا أراد أن ينام عائشة |   |
| ن رسول الله على كان إذا جلس في الصلاة ابن عمر ١٩٥                     |   |
| ان رسول الله ﷺ كان إذ خرج يوم العيد ابن عمر ٣٩٧                       |   |
| ان رسول الله على كان إذا طاف ابن عمر ١١٢٠                             |   |
| ان رسول الله على كان لا يطرق أهله ليلاً أنس ١٣٩٣                      |   |
| ان رسول الله على كان لا يقدم من سفر كعب بن مالك ٩٨٥                   |   |
| ان رسول الله ﷺ كان يأتي قباء ابن عمر ١٢٥٠                             |   |
| ان رسول الله ﷺ كان يخرج من طريق ابن عمر ١١١٥                          |   |
| ان رسول الله ﷺ كان يخطب قائماً جابر بن سمرة ٧٣٥                       |   |
| ان رسول الله ﷺ كان يصلي جالساً عائشة                                  |   |
| ان رسول الله ﷺ كان يصلي العصر عائشة ١٩٨٠                              |   |
| ان رسول الله ﷺ كان يصلي العصر والشمس مرتفعة أنس بن مالك ٥٠٧           | i |
| ان رسول الله ﷺ كان يصلي المغرب مسلمة بن الأكوع ٥٢١                    |   |
| أن رسول الله ﷺ كان يعتكف العشر ابن عمر ١٠٣٨                           |   |
| أن رسول الله ﷺ كان يغتسل من إناء عائشة                                |   |
| أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في ركعتي الفجر ابن عباس ٢١٠٠                  |   |
| أن رسول الله ﷺ كان ينزل بذي طوى ابن عمر ١١١٨                          |   |
| أن رسول الله ﷺ كان ينقل معهم الحجارة جابر بن عبد الله . ٢٢٤٠          |   |
| أن رسول الله على كان يُؤتى بالصبيان عائشة٠٠٠ ٢٢٠                      |   |
| أن رسول الله ﷺ لبس خاتم فضة أنس ٢٠٠٤                                  |   |
| أن رسول الله ﷺ لعن الواصلة والمستوصلة ابن عمر ٢٠٣٤                    |   |
| أن رسولَ الله على على غلمان فسلَّم أنس بن مالك ٢٠٧٣                   |   |
| ال رسول الله ويهر مر على حسد المسلم                                   |   |

| ۲۱۰ .        | .بلال              | أن رسول الله ﷺ مسح على الخفين والخمار      |
|--------------|--------------------|--------------------------------------------|
|              |                    | أن رسول الله ﷺ نعى للناس النجاشي           |
| 1978         | . أبن عمر          | أن رسول الله ﷺ نهى أن تُؤكل لحوم الأضاحي   |
| 7.1.         |                    | أن رسول الله ﷺ نهى أن يأكلُ الرجلُ         |
| 1771         |                    | إن رسول الله ﷺ نهى أن يُخلطُ التمرُ والزهو |
| 1788         |                    | أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمرة           |
| 1701         |                    | أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب            |
| 1277         |                    | أن رسول الله ﷺ نهى عن الشّغار              |
| 1 7          |                    | أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام يومين           |
| 7.77         |                    | أن رسول الله ﷺ نهى عن القزع                |
| 1771         |                    | أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض           |
| 744          | . علي              | أن رسول الله ﷺ نهى عن لبس القسي            |
| 111          | عيدالرحن بن عثمان  | أن رسول الله ﷺ نهى عن لقطة الحاج           |
| ١٨٣٦         | علي                | أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء          |
| 1777         | . جابر بن عبد الله | أن رسول الله ﷺ نهى عن المخابرة             |
| 177.         | سعيد بن المسيب     | أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة             |
| 1098         | أبو هريرة          | أن رسول الله ﷺ نهى عن الملامسة             |
| 17.1         | ابن عمر            | أن رسول الله ﷺ نهى عن النجش                |
| 112          | جابر بن عبد الله . | أن رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر  |
| 104.         | . أبو سعيد الخدري  | أن رسول الله ﷺ يوم حنين بعث جيشاً          |
| 1049         |                    | أنَّ رفاعة طلَّقها آخر ثلاث تطليقات        |
| 277          | ابن عباس           | إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس        |
| 10.1         | عائشة              | إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه           |
| <b>Y A 9</b> | . أم سلمة          | إن الروح إذا قبض تبعه البصر                |
|              |                    | إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق         |
| 1841         | أبو هريرة          | إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت                 |
|              |                    |                                            |

| 1177       | أن زياداً كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس عمرة بنت عبدالرحمن |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| 1001       | أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته هذه الأحاديث حميد بن نافع         |
| 1007       | أن سُبيعة سألت رسول الله ﷺ عن ذلك عمر بن عبد الله .            |
| 1777       | إنْ سرق حبلاً وإن سرق بيضةأبو هريرة                            |
| 1771       | أن سعداً ركب إلى قصره بالعقيق فوجد                             |
| 1747       | أن سعداً قال: وتحجَّر كلمه للبرء عائشة                         |
| 1891       | إن شاء مجبية، وإن شاء غير مجبية الزهري                         |
| 1741       | إن شئت حبست أصلها وتصدّقت بها عمر                              |
| 1075       | إن شئتِ زدتك وحاسبتك به أم سلمة                                |
| 7 £ A Y    | إن شنت صبرت ولك الجنة عطاء بن أبي رباح                         |
| <b>YA•</b> | إن شئت فتوضأ جابر بن سمرة                                      |
| 1771       | إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة أنس بن مالك                   |
| ٧٧٣        | إن الشمس والقمر ليس ينكسفان لموت أحد أبو مسعود                 |
| 904        | إن الشهر تسع وعشرون عائشة                                      |
| 908        | إن الشهر يكون تسعاً وعشرين جابر                                |
| 3317       | إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون جابر ٠٠٠٠٠٠٠                |
| 19.9       | إن الشيطان ليستحل الطعام حذيفة                                 |
| 1919       | إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء جابر                          |
| 193        | أن الصلاة كانت تُقام لرسول الله ﷺ أبو هريرة                    |
| ۷۱۰ .      | أن طائفة صفّت معه وطائفة وجاه العدو صالح بن خوات .             |
| 7077       | إن طالتْ بك مدة أو شكتَ أن ترى أبو هريرة                       |
|            | إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته عمار بن ياسر                      |
|            | أن عائشة قالت: ألا يعجّبك أبو هريرة؟ عروة بن الزبير            |
|            | أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله ﷺ ابن عمر ٠٠٠٠٠٠      |
| 1019       | إن العبد إذا نصح لسيده وأجسن ابن عمر                           |
| 7778       | إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أنس بن مالك                 |

| إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها أبو هريرة ٢٥٤٤           |
|-------------------------------------------------------------------|
| أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام أنس بن مالك ١٩٨١           |
| أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر كريب ٧٠١                  |
| أن عبد الله بن عمر كان إذا صدر من الحجنافع ١٢٠٤                   |
| أن عبد الله بن عمر كان يقدّم ضعفة أهله سالم بن عبد الله ١١٤٦      |
| أن عبد الله بن مسعود لبّى حين أفاض الناس عبد الرّحمن بن يزيد ١١٣٥ |
| إن عبد الله بن مسعود يقول: من قام أبي بن كعب                      |
| أن عثمان توضأ بالمقاعد                                            |
| إن عثمان رجل حيي عائشة                                            |
| إن عرش إبليس على البحر البحر عرض إبليس على البحر ١٨٤٥             |
| إن العرق يوم القيامة ليذهب في الأرضأبو هريرة ٢٧٣٤                 |
| إن عفريتاً من الجن جعل يفتك علي البارحة أبو هريرة                 |
| أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام ابن عباس ١١٥٩                      |
| أن عمر بن الخطاب قال: حملتُ على فرس عتيق ابن عمر ١٧٢٧             |
| أن عمر بن عبيد الله بن معمر رمدت عينه نبيه بن وهب ١٠٧٤            |
| أن عمر خطب بالجابية فقال: نهى سويد بن غفلة ١٩٧٨                   |
| إن عُمِّر هذا لم يدركه الهرم أنس ٢٨٣٨                             |
| أن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل المسور بن مخرمة ٢٣٥٨           |
| إن الغلام الذي قتله الخضر طُبع ابي بن كعب ٢٥٨٨                    |
| أن فاطمة بنت رسول الله ﷺ أُرسلت عائشة ا                           |
| إن الفتنة تجيء من هاهنا، من حيث يطلع ابن عمر                      |
| إن الفجر ليس الذي يطول هكذا ابن مسعود 977                         |
| إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء عبد الله بن عمرو . ٢٧١١        |
| إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم أبو هريرة ٧٢٣              |
| إن في الجنة باباً يقال له: الريان سهل بن سعد ١٠١٩                 |
| إن في الجنة لسوقاً يأتونها كل جمعةأنس                             |
|                                                                   |

| أنس بن مالك ٧١٦ و٢٣٧٦                 | إن الله أمرني أن أقرأ عليك                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| عیاض بن حمار ۲۷۱۷                     | إن الله أوحى إليّ: أن تواضعوا حتى لا يفخر |
| عمر بن الخطاب . ١٧٨١                  | إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه       |
| أبو هريرة ١٠٠                         | إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به           |
| أنس بن مالك ١٢٧                       | إن الله تابع الوحي على رسوله ﷺ            |
| أبو موسى ۲۲۰۸                         | إن الله تعالى إذا أراد رحمة أمة           |
| أبو هريرة ٢٤٧٤                        | إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين       |
| أبو الدرداء ١٨٤                       | إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء            |
| أبو هريرة ١٢١٤                        | إن الله حبس عن مكة الفيل                  |
| المغيرة بن شعبة ١٨٠٨                  | إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات            |
| أبو هريرة ٢٤٦١                        | إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم        |
| سلمان ۲۲۷۷                            | إن الله خلق يوم خلق السموات والأرض        |
| ثوبان ۲۷۸۷                            | إن الله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها       |
| جابر بن سمرة ۱۲۳۸                     | إن الله عز وجل سمّى المدينة: طابة         |
| أنس بن مالك ٢٥٧٢                      | إن الله عز وجل قد وكّل بالرحم ملكاً فيقول |
| أنس ۱۷٤٢                              | إن الله عن تعذيبِ هذا نفسه لغنيّ          |
|                                       | إن الله قال لي: أَنْفِقْ أَنْفِقْ عليك    |
|                                       | إن الله قد أمدّه لرؤيته                   |
| عائشة ٢٥٥٩                            | إن الله قد أوجب لها بها الجنة             |
| عبد الله بن عمرو . ۲۰۸٤               | إن الله قد برّأها من ذلك                  |
| شداد بن أوس ۱۸۵٤                      | إن الله كتب الإحسان على كل شيء            |
| أبو هريرة ۲٥٨٤                        | إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى      |
| أنس بن مالك ٢٦٦٠                      | إنَّ الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة      |
| عبد الله بن عمر ١٣٧                   | إن الله ليس بأغور، ألا إن المسيح          |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | إن الله مدّه للرؤية فهو لليلة رأيتموه     |
| عیاض بن حمار ۲۷٤٠                     | إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم          |

| إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم عبد الله بن مسعود . ٣١٧       |
|-----------------------------------------------------------------|
| إن الله ورسوله حُرّم بيع الخمر والميتّةجابر بن عبد الله . ١٦٤٧  |
| إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة أنس أنس ١٦١                         |
| إن الله لا يقبضُ العلم انتزاعاً ينتزعه ابن عمرو ٢٦٠٧            |
| إن الله لا ينام ولا ينبغني له أن ينام أبو موسى                  |
| إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم أبو هريرة ٢٤٧٢               |
| إن الله لا ينظر إلى من يجرّ إزراه بطراً أبو هريرة ١٩٩٢          |
| إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار أبو موسى ٢٦٨٥         |
| إن الله يبعث ريحاً من قبل اليمن أبو هريرة ٩٢                    |
| إن الله يحب العبد التَّقي الُّغني الخَّفي سعد بن أبي وقاص ٢٦٩٧  |
| إن الله يرضى لكم ثلاثاً أبو هريرة ١٨٠٧                          |
| إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً عامر بن واثلة ٩٠٠              |
| إن الله يعذُّب الذين يعذَّبون الناس في الدنيا هشام بن حكيم ٢٥٢١ |
| إن الله يغار، وإن المؤمن يغار أبو هريرة ٢٦٧٢                    |
| إن الله يقول: أنا عند ظنِّ عبدي بي أبو هريرة ٢٦١٣               |
| إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة أبو سعيد ٢٧٤٨             |
| إن الله يقول يوم القيامة: يابن آدم أبو هريرة ٢٤٨٤               |
| إن الله يملي للظالم، فإذا أخذه أبو موسى ٢٤٨٨                    |
| إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم عمر بن الخطاب . ١٧٤٦           |
| إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟ أنس بن مالك ١٦٤٥    |
| إن لم يكن له مال قُوِّمَ عليه العبد أبو هريرة ١٥٧٠              |
| إن لنا طلبة، فمن كان ظهره حاضراً أنس بن مالك ١٣٦٧               |
| إن له دسماً                                                     |
| إنَّ لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم أبو سعيد الخدري ٢١٠٣         |
| إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم أبو موسى ٢٢٠٢           |
| إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أبو موسى ٢٢٠٣            |

| *************************************** |                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>7</b>                                | أن الناس نزلوا مع رسول الله ﷺ على الحجر عبد الله بن عمر |
| 4184                                    | أن النبي ﷺ احتجم ابن عباس                               |
| ۱۰۷۳                                    | أن النبي ﷺ احتجم بطريق مكةابن بحينة                     |
| 1.77                                    | أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم ابن عباس                      |
| 1798                                    | أن النبي ﷺ أي برجل قد شرب الخمرأنس بن مالك              |
| 1491                                    | أن النبي ﷺ أي ليلة أسري به بإيلياءأبو هريرة             |
| 77                                      | أن النبي ﷺ أراد أن يكتب إلى كسرى أنس                    |
| 71.7                                    | أن النبي ﷺ أمر بقتل الوزغ سعد بن أبي وقاص               |
| 7371                                    | أن النبي ﷺ أمر بوضع الجوائحبابر بن عبد الله .           |
| ٩٨٠                                     | أن النبي ﷺ أمر رجلًا أفطر في رمضان أبو هريرة            |
| 1188                                    | أن النبي ﷺ بعث بها من جَمْع بليل أم حبيبة               |
| 777                                     | أن النبي على بعث منادياً: الصلاة جامعة عائشة            |
| 1275                                    | أن النبي ﷺ تزوجها وهي بنت سبع سنين عائشة                |
| 1494                                    | أن نبي الله ﷺ جلد في الخمرأنس بن مالك                   |
| 777                                     | أن النَّبي ﷺ جهر في صلاة الخسوف بقراءته عائشة           |
| 1787                                    | أن النبي ﷺ خرج إلى أُحُدنيد بن ثابت                     |
| 7111                                    | أن النبي ﷺ دخلّ الكعبة وفيها ست سوارٍ ابن عباس          |
|                                         | أن النبيُّ ﷺ رأى نخامة في قبلة المسجد أبو سعيد الخدري . |
| 14.1                                    | أن النبي ﷺ زجر عن الشرب قائماً أبو سعيد وأنس            |
| 739                                     | أن النبي على قام من الليل فقضى حاجته ابن عباس           |
|                                         | أنَّ النبي ﷺ قسم في النفل للفرس عبد الله بن عمر         |
|                                         | أن النبي ﷺ كان إذا أي بطعام أبو هريرة                   |
|                                         | أن النبي ﷺ كان يتعوَّذ من سُوء القضاء أبو هريرة         |
|                                         | أن النبي ﷺ كان نخطب قائماً يوم الجمعة جابر بن عبد الله  |
| 137                                     | أن النبي ﷺ كان يطوف على نسائه أنس                       |
|                                         | أن النبي ﷺ كان يقرأ في صلاة الظهر أبو سعيد الخدري .     |

| أن النبي ﷺ كان يقرأ في صلاة الفجر ابن عباس ٧٤٨                             |
|----------------------------------------------------------------------------|
| أن النبي ﷺ كان يقرأ في الفجر ﴿ق﴾ جابر بن سمرة ٣٦٠                          |
| أن النبي ﷺ لم يكن على شيء من النوافل عائشة بم يكن على شيء من النوافل عائشة |
| أن النبي ﷺ لما جاء إلى مكة عائشة ا                                         |
| أن النبي ﷺ نهى أن يُتنفس في الإناء أبو قتادة 19.0                          |
| أن النبي ﷺ نهى عن بيع الولاء وعن هبته ابن عمر ١٥٧٤                         |
| أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا يصلونابن عمر ٧٥٨ ٧٥٨                        |
| أن نبيّ الله ﷺ كان لا يرفع يديه في شيء أنس                                 |
| أن نبي الله ﷺ وأصحابه بالزوراء أنس بن مالك ٢١٩٤                            |
| أن نبيَّ الله ﷺ كتب إلى كسرى أنس ١٢٩٠                                      |
| أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله يزيد بن هرمز ١٣٢٥                           |
| إن النذر لا يُقرِّب من ابن آدم شيئاً أبو هريرة ١٧٤٠                        |
| إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي عقبة بن عامر ١٧٢٥                       |
| أنّ نملة قرصت نبياً من الأنبياء أبو هريرة ٢١٠٩                             |
| إنّ هذا اتبعنا فإن شئت أن تأذن له أبو مسعود ١٩٢١                           |
| إن هذا حمد الله، إنك لم تحمد الله أنس بن مالك ٧٥٤٧                         |
| إن هذا قد ردّ البشرى، فاقبلا أنتما أبو موسى ٢٤٠٥                           |
| إن هذا المال خضرة حلوة حكيم بن حزام                                        |
| إن هذا الوجع ـ أو: السقم ـ رجز أسامةً بن زيد ٢١٥٨                          |
| إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم أبو بصرة الغفاري . ٩٨٠                 |
| إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس معاوية بن الحكم ٤٢٩           |
| إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق أم حبيبة ٢٦١                             |
| إن هذه النار إنما هي عدو لكم أبو موسى ٩٩١                                  |
| إن هذين من ثياب الكفار فلا تلبسهماعبد الله بن عمرو ١٩٨٢                    |
| إن الهجرة قد مضت لأهلها لأهلها بعاشع بن مسعود . ١٤٣٩                       |
| إن وسادك لعريض عدي بن حاتم ٩٥٩                                             |
|                                                                            |

| إنك سألت الله لآجال مضروبة ابن مسعود ٢٥٩٠                           |
|---------------------------------------------------------------------|
| إنك ستقدم على قوم أهل كتاب ابن عباس ١٦                              |
| إنك سلمتُ آنفاً وأنا أصلي على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| إنكم تختصمون إليّ ولعلّ بعضكم أن يكون أم سلمة ١٨٠٥                  |
| إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم أ أبو قتادة ٧٦٥                          |
| إنكم تقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث أبو هريرة ٢٤٠١                |
| إنكم ستأتون غداً إن شاء الله عين تبوك معاذ بن جبل ٢١٩٧              |
| إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض أبو ذر ٢٤٤٨                               |
| إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبرواأسيد بن حضير ١٤٢٤                     |
| إنكم قد أحدثم زي سوء، وإن نبي الله معاوية ٢٠٣٨                      |
| إنكم قد دنوتم من عدوكم أبو سعيد الخدري . ٩٩٠                        |
| إنكم لتنظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين ابن عمر                        |
| إنكم لا تدرون في أيَّه البركة جابر                                  |
| إنما الأعمال بالنيات عمر بن الخطاب . ١٣٧٢                           |
| إنما الإمام جُنَّة يُقاتَل من ورائه أبو هريرة ١٤٠٨                  |
| إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم أم سلمة ١٨٠٥                       |
| إنما تُفتن يهود عائشة                                               |
| إنما جعل الإمام ليؤتم به بني انس بن مالك ٣٢٦                        |
| إنما جعل الإمام ليؤتم به بعد عائشة عائشة                            |
| إنما خيرني الله فقال: ﴿استغفر لهم ﴾ ابن عمر                         |
| إنما الربا في النسيئة ابن عباس ١٦٨٨                                 |
| إنما سمل النبي ﷺ أعين أولئك أنس ١٧٦٢                                |
| إنما العمرى التي أجاز رسول الله ﷺ أن يقول أنس بن مالك ١٧٣٤          |
| إنما قنت رسولُ الله ﷺ شهراً ١٠٠٠ أنس ٢٥٥٠                           |
| إنما كان ذلك أن الأنصار كانواعائشة ١١٣١                             |
| إنما كان فراش رسول الله ﷺ الذي ينام عليه عائشة ١٩٨٨                 |
|                                                                     |

| إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرضعمار                       |
|--------------------------------------------------------------|
| إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذاعمار عمار                   |
| إنما الماء من الماء أبو سعيد الخدري . ٢٦٨                    |
| إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء أبو موسى ٢٥٥٨             |
| إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحبابن عمر ٦٦٤                    |
| إنما المدينة كالكير تنفي خبثها جابر بن عبد الله . ١٢٣٦       |
| إنما مثل هذا الذي يصلى وهو مكتوفابن عباس                     |
| إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد أبو هريرة                |
| إنما نهي عنها رسولُ الله ﷺ لأنها عبد الله بن أبي أوفى ١٨٣٩   |
| إنما هذا من إخوان الكهان ابو هريرة ١٧٧٢                      |
| إنما هلك من كان قبلكم باختلافهمابن عمرو ٢٥٩٧                 |
| إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم معاوية ٢٠٣٧        |
| إنما هو جبريل لم أره على صورته عائشة ١٣٨                     |
| إنما هي طعمة أطعمكموها الله أبو قتادة                        |
| إنما يخرج من غضبة يغضبها ابن عمر ٢٨٢٧                        |
| إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد أبو هريرة ١٢٤٨                    |
| إنما يلبس الحرير من لا خلاق له عبد الله مولى أسماء ١٩٧٦      |
| إنما يلبس هذه مَن لا خلاق له في الآخرة ابن عمر ١٩٧٢          |
| إنه أبرأ وأروى وأمرأ أنس                                     |
| أنه أخبر عن رجال من كبراء قومه سهل بن أبي حثمة ١٧٥٩          |
| أنه أصابهم بالمدينة جهد وشدة أبو سعيد مولى المهري ١٢٢٨       |
| أنه أعتق في الجاهلية مئة رقبة مكيم بن حزام ٩٧                |
| أنه بات عند نبي الله على ذات ليلة ابن عباس ١٩٢               |
| أنه بات ليلة عند ميمونة أم المؤمنين ابن عباس ٢٤٢             |
| أنه بشر خديجة ببيتٍ في الجنة من قصب عبدالله بن أبي أوفى ٢٣٤٢ |
| أنه بعث إلى قراء البصرة فدخل عليه أبو موسى الأشعري. ٩١٧.     |

| أنه جاء أبا سعيد الخدري ليالي الحرة أبو سعيد مولى المهري١٢٢٩        |
|---------------------------------------------------------------------|
| أنه حمل على فرس في سبيل الله، فوجده يُباع ابن عمر ١٧٢٧              |
| إنه خُلِق كلُّ إنسان من بني آدم عائشة                               |
| أنه دخل على الحجاج فقال: يابن الأكوع سلمة بن الأكوع ١٤٤٠            |
| أنه دخل على رسول الله ﷺ فوجده يصلي أبو سعيد الخدري . ٥٤٧            |
| أنه دخل على النبي ﷺ قال: فرأيتُه أبو سعيد                           |
| أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب . كعب بن عجزة ٧٣٢       |
| أنه دخل يوماً على أبي سعيد الخدري في بيته أبو السائب ٢١٠٣           |
| أنه رأى رسول الله ﷺ مستلقياً في المسجد عبَّاد بن تميم عن عمَّه ٢٠١١ |
| أنه رأى في يد رسول الله ﷺ خاتماً أنس ٢٠٠٣                           |
| أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان محمد بن أبي بكرالثقفي ١١٣٧          |
| أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض؟ حنظلة بن قيس ١٦٣٣               |
| أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام عطاء بن يسار ٤٦٦           |
| أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين أبو سلمة ٧٠٢                       |
| أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى: ﴿وإن خفتم﴾ . عروة بن الزبير ٢٨٥٩   |
| أنه سُئل عن شيب رسول الله ﷺ أنس بن مالك ٢٢٥٠                        |
| إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد عرفجة ١٤٣٠                            |
| أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن حجة النبي أبو الزبير ١١٧٢          |
| أنه سمع جابراً يُسأل: هل بايع النبي ﷺ أبو الزبير ١٤٣٥               |
| أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: الشقي عامر بن واثلة ٢٥٧١            |
| أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول عبد الرحمن بن شماسة ١٤٦٦       |
| أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حجّ حميد بن عبدالرحمن ٢٠٣٧          |
| أنه سمع معاوية خطبهم بالمدينةهيد بن عبدالرحمن ٩٩٦                   |
| أنه سمع معاوية يخطب فقال جرير جرير                                  |
| أنه سمع النبي ﷺ يقرأ على المنبر صفوان بن يعلى ٧٤٢                   |
| أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب قال أبو عبيد ١٩٦٣                    |

| أنه ﷺ استسقى فأشار بظهر كفيه أنس ١٠٥                                   |
|------------------------------------------------------------------------|
| أنه ﷺ تزوج صفية وأصدقها عتقها أنس                                      |
| أنه على الى بعير ابن عمر                                               |
| أنه على في بيتها عام الفتح عبد الرحمن بن أبي ليلي ٦٠٢                  |
| أنه ﷺ قرأ ﴿والنجم﴾ فسجد فيها عبد الله بن مسعود . ٤٦٥                   |
| أنه على قسم شعر الجانب الأيمنأنس بن مالك ١١٥٧                          |
| أنه ﷺ كان في سفر البراء بن عازب ٥١٣                                    |
| أنه ﷺ مرّ به قبل أن يدخل مكةكعب بن عجرة ١٠٧١                           |
| أنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقةابن عمر ١٥٣٨                           |
| أنه عليه الصلاة والسلام صلّى خساًعبد الله بن مسعود . ٤٦١               |
| إنه عمّك، تربت يمينك عائشة عائشة                                       |
| أنه قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث أبو الصهباء ١٥٤٢             |
| أنه قال لابن عباس: هات من هناتك أبو الصهباء ١٥٤٣                       |
| أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن عبيد بن جريح ١٠٥٧          |
| أنه قال لمروان: أحللتَ بيع الربا؟ أبو هريرة ١٦١١                       |
| أنه قام بمكة فقال: إن ناساً أعمى الله قلوبهم عبد الله بن الزبير . ١٤٥٨ |
| إنه قد أُذِن لكن أن تخرجن لحاجتكن عائشة ٢٠٨٠                           |
| أنه كان جالساً عند عبد الله بن عمر في الفتنة يحنس مولى الزير . ١٢٣١    |
| أنه كان رجلًا واحداً، وأنه قال: يا رسول الله! صفية                     |
| أنه كان قاعداً عند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب. سعد بن أبي وقاص ١١٤    |
| أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى ابن عمر ١١١٧                       |
| أنه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبّح فيه سلمة بن الأكوع ٤٠٥            |
| أنه كان يخابر                                                          |
| أنه كان يصلي صلاته وهي معترضة بين يديه عائشة                           |
| أنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع أبو هريرة                         |
| إنه لصاحبه الذي باعه أبو هريرة أبو هريرة                               |
| •                                                                      |

| أنه لقي ابن عباس فقال له: أرأيت قولكأبو سعيد                  |
|---------------------------------------------------------------|
| إنه لم يُقبضُ نبيٌّ قط حتى يرى مقعده عائشة ٢٣٥٣               |
| إنه لم يكن نبيّ قبلي إلا كان حقاً عليهعبد الله بن عمرو . ١٤٢٣ |
| إنه لُوقتها لولًا أنَّ أشق على أمتي عائشة                     |
| إنه ليس بدواء ولكنه داء طارق بن سويد ١٨٦٨                     |
| إنه ليس بك على أهلك هوان أم سلمة أم سلمة                      |
| إنه ليعذب بخطيئته أو بذنبه عائشة ٧٩٧                          |
| إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله الأغر المزني ٢٦٢٥       |
| إنه من لا يرحم لا يُرحم                                       |
| أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي عبد الله بن مقسم . ٢٩٠٤  |
| أنه نهى أن يشرب الرجل قائماً أنس ١٩٠٠ أنس                     |
| أنه نهى أن ينبذُ الزبيب والتمر جميعاً جابر بن عبد الله . ١٨٦٩ |
| أنه نهى عن خاتم الذهب ابو هريرة ١٩٩٦                          |
| إنه لا يأتي بخير ٰ                                            |
| إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن الله عنه مالك                      |
| إنه لا يردّ شيئاً، وإنما يستخرج به ابن عمر ا                  |
| أنها استأمرت النبيَّ عِيلَة في قتل الوزغان أم شريك            |
| أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت عائشة ٢٨٨                   |
| نها أتت رسول الله ﷺ بابنِ لها أم قيس ٢٢١                      |
| نها حرم آمن سهل بن حنیف ۱۲۲۲                                  |
| أنها سألت عائشة زوج النبي ﷺ معاذة العدوية ١٠٣٠                |
| نها سألت عائشة: كم كان رسول الله ﷺ معاذة                      |
| نها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتن أبو بكرة ٢٧٨٢                  |
| نها سمعت ابن عباس وهو يقرأ ﴿والمرسلات﴾ أم الفضل ٣٦٣           |
| نها سمعت النبيَّ ﷺ في حجة الوداع دعا جدّة يحيى بن الحصين ١١٥٦ |
| نها طيبة ـ يعني: المدينة ـ وإنها تنفي زيد بن ثابت ١٢٣٧        |
|                                                               |

| كانت تغتسل هي والنبي ﷺ ميمونة ٢٥٢                       | أنها |
|---------------------------------------------------------|------|
| كانت تغتسلُ هي والنبي ﷺ في إناء واحد عائشة ٢٥١          |      |
| لا تصيد صيداً ولا تنكأ عدواً عبد الله بن مغفل . ١٨٥٩    |      |
| خيروني بين أن يسألوني بالفحش عمر بن الخطاب ٩٢٣          |      |
| كانوا يسمون بأنبيائهم المغيرة بن شعبة ٢٠٤٧              | •    |
| كانوا يصلون خلف رسول الله ﷺ البراء ٣٧٤                  |      |
| ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها عائشة                 | 1    |
| مني، فيقال: إنك لا تدري أبو سعيد ٢٢١٠                   |      |
| اتخذت خاتماً من فضة أنس ٢٠٠١                            |      |
| اعتكفت العشر الأول ألتمس أبو سعيد الخدري ١٠٣٤           |      |
| أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل جندب                 |      |
| أحرّم ما بين لابتي المدينة أن يقطع سعد ٢٢٠٠             | -    |
| أرهمها، قُتِل أخوها معي أنس ٢٣٦٤                        |      |
| أعلم إذا كنتِ عني راضية عائشة ٢٣٤٧                      |      |
| خشيت أن يكون عُذاباً سلط على أمتي عائشة ٩٢٧             | -    |
| رأيت الجنة فتناولت منها عنقوداً ابن عباس ٧٧٩            | -    |
| رُزِقْتُ حبّها عائشة عائشة ٢٣٤٣                         | إنى  |
| فرط لكم، وأنا شهيد عليكم عقبة بن عامر ٢٢١٢              | إنى  |
| فرطكم على الحوض، وإنّ عرضه عقبة بن عامر ٢٢١٢            | •    |
| في غائط مضبة وإنه عامة طعام أهلي أبو سعيد               |      |
| كنت ألبس هذا الخاتم، وأجعل فصَّه عبد الله بن عمر . ١٩٩٨ | -    |
| لأدخل في الصلاة أريد إطالتها أنس بن مالك ٣٧١            |      |
| لأعرف أسماءهم، وأسماء آبائهم ابن مسعود ٢٨٠٢             |      |
| لأعرف أصوات رفقة الأشعريين أبو موسى ٢٤٠٧                |      |
| لأعرف حجراً بمكة كان يسلم جابر بن سمرة ٢١٩٢             |      |
| ·                                                       |      |

| سعد بن                | إني لأعطي الرجل وغيره أحب إليَّ           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| أبي وقاص ١١٩ و٩٢٥     |                                           |
|                       | إني لأعقل مجة تجها رسولُ الله ﷺ           |
|                       | إني لأعلم آخر أهل النار خروجاً منها       |
|                       | إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه       |
|                       | إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم تغتسل           |
| حفصة                  | إنيّ لبدت رأسي، وقلدت هٰديي               |
|                       | إني لبعقر حوضي أذود الناس                 |
|                       | إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي           |
|                       | إني لم أُبعث لعّاناً                      |
| أبو حميد ١٢٤٥         | إني مُسرع، فمن شاء منكم فليسرع معي        |
|                       | إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله ﷺ   |
|                       | أَهْدَى رَسُولُ الله ﷺ مرة إلى البيت      |
|                       | أهدى الصعب بن جثامة إلى رسول الله ﷺ       |
| ابن عباس ۱۸٤٧         | أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله ﷺ        |
|                       | أهلُّ النبيُّ ﷺ بعمرة                     |
| ۱۵۷ ابن عباس          | أهون أهل النار عذاباً أبو طالب            |
| أبو سعيد الخدري . ٢٣٢ | أوتروا قبل أن تصبحوا                      |
| أبو سعيد الخدري ٩١٩   | أو خير هو؟ إن كل ما ينبت الربيع           |
| أبو هريرة ٢٠٥         | أوصاني خليلي ﷺ بثلاث: بصيام               |
| أبو الدرداء ٢٠٤       | أوصاني حبيبي بثلاث: ألا أدعهن             |
| عائشة ٢٥٨٩            | أو غير ذلك يا عائشة! إن الله خلق          |
| أبو سعيد ١٧٨٥         | أو كلما انطلقنا غزاةً في سبيل الله تخلُّف |
|                       | أول ما اشتكى رسول الله ﷺ في بيت ميمونة    |
|                       | أول ما بدىء به رسول الله ﷺ من الوحي       |
| البراء ١٩٥٤           | أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي       |

| أول ما يُقضى بين الناس يوم القيامة عبد الله بن مسعود ١٧٦٩   |
|-------------------------------------------------------------|
| أول من يفيق فإذا موسى آخذ بالعرش أبو هريرة ٢٢٩١             |
| أو لكلكم ثوبان؟ أبو هريرة                                   |
| أولى! والذي نفس محمد بيده: لقد عرضت أنس بن مالك ٢٢٦٨        |
| أولئك العصاة، أولئك العصاة جابر بن عبد الله ٩٨٧             |
| ﴿ أُولئك الذين يدعون يبتغون ابن مسعود ٢٨٨٥                  |
| أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون أبو ذر ٨٧٢                  |
| أو ما شعرتِ أني أمرتُ الناس بأمرِ عائشة ١٠٨٥                |
| أو ما علمتِ ما شارطتُ عليه ربي؟!عائشة ٢٥٠٨                  |
| أو ما كنتِ طَفْت ليالي قدمنا مكة؟ عائشة ١٠٨٤                |
| أو مسكر هو؟                                                 |
| أو مسلم أو مسلم أي وقاص ١١٩                                 |
| أيْ بريرة! هل رأيتِ من شيء يريبك عائشة ٢٨٩٣                 |
| إياكم والجلوس بالطرقات!» أبو سعيد الخدري ٢٠٧١               |
| إياكم والدخول على النساءعقبة بن عامر ٢٠٨٣                   |
| إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث أبو هريرة ٢٤٧٠             |
| إياكم وكثرة الحلف في البيع أبو قتادة ١٦٩٩                   |
| أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكرٍ لله نبيشة الهذلي ١٠٠٧      |
| أيْ بني! وما ينصبك منه؟ المغيرة بن شعبة ٢٠٥٩                |
| أي بنيّة! ألستِ تُحبّين ما أحب؟ عائشة الستِ تُحبّين ما أحب؟ |
| أيْ سعد! ألم تسمع ما قال أبو حباب؟أسامة بن زيد ١٣١٥         |
| أيْ عباس! نادِ أصحاب السمرة اعباس بن عبد المطلب ١٢٩١        |
| أيّ وادٍ هذا؟                                               |
| أيّ يوم هذا؟ أبو بكرة ١٧٧٠                                  |
|                                                             |
| أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ أبو الدرداء         |

| عائشة              | أين المتألي على الله ألا يفعل المعروف؟     |
|--------------------|--------------------------------------------|
|                    | أيها الناس اتهموا رأيكم                    |
| أبو هريرة ٨٨٢      | أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً   |
| ابن عباس           | أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة     |
| أنس بن مالك        | أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقني           |
| ع سبرة الجهني ١٤٥٧ | أيها الناس! إن كنتُ أذنتُ لكم في الاستمتاع |
| أبو هريرة ١١٩٥     | أيها الناس! قد فرض الله عليكم الحج         |

### حرف الباء

| بات رسولُ الله ﷺ بذي الحليفة ابن عمر ١٠٥٩                      |
|----------------------------------------------------------------|
| بادروا بالأعمال ستاً: طلوع الشمس أبو هريرة ٢٨٤٢                |
| بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل أبو هريرة                     |
| بارك الله لكما في غابر ليلتكما انس ٢٣٦٧                        |
| باسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا عائشة المنا بريقة بعضنا عائشة |
| بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله ابن عباس ١٢٨٩        |
| باسم الله والله أكبر أنس ١٩٦٠ ١٩٦٠                             |
| باسمُك ربي وضعت جنبي، فإن أحييت أبو هريرة ٢٦٤٢                 |
| بال جرير ثم توضأ ومسحّ على خفّيه همام ٢٠٦ ٢٠٦                  |
| بايع يا سلمة! المناه الأكوع . ١٣٢٠                             |
| بايعتُ رسول الله ﷺ على إقام الصلاة جرير                        |
| بايعنا رسولَ الله ﷺ على السمع والطاعة عبادة بن الصامت ١٤٢٠     |
| بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص عدي بن حاتم ٧٤١                    |
| بئس الطعام طعام الوليمة يُدعى له الأغنياء أبو هريرة            |
| بئسما لأحدكم أن يقول: نسيت آيةعبد الله ٦٦٥                     |

| بإقامة واحدة، فكان عبد الله يصلي ابن عمر ١١٤٠             |
|-----------------------------------------------------------|
| بؤس ابن سمية! تقتلك فئة باغية أبو سعيد ٢٨٢٠               |
| بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح أنس بن مالك ٨٦٣            |
| بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ أبو هريرة ١١٤           |
| البر حسن الخلق، والإثم ما حاك النواس بن سمعان ٢٤٦٠        |
| البركة في نواصي الخيل أنس ١٣٣٩                            |
| البزاق في المسجد خطيئة أنس بن مالك                        |
| بشر الكنّازين بكيّ في ظهورهم الأحنف بن قيس   ٨٥٨          |
| بعث بي نبيّ الله ﷺ بسَحَر من جَمْع ابن عباس ١١٤٥          |
| بعث رسولُ الله ﷺ إلى أبيّ جابر بن عبد الله ٢١٤٦           |
| بعث رسولُ الله ﷺ سرية إلى نجد ابن عمر ١٢٦٦                |
| بعث رسول الله ﷺ سرية، واستعمل عليهم علي الله عليه         |
| بعثت أنا والساعة كهاتين ٢٧٩ جابر بن عبد الله ٣٧٩          |
| بعثت أنا والساعة كهاتين أنس ٢٨٣٩                          |
| بعثت بجوامع الكلم، ونصرت بالرعبأبو هريرة ٢١٧              |
| بعثنا رَسُولُ الله ﷺ وأمَّر علينا جابر ١٨٣٥               |
| بعثني رسولُ الله ﷺ وأبا مرثد الغنويعلي ٢٤٠٢               |
| بعد ثلاث فكله لم ينتن أبو ثعلبة ١٨٣١                      |
| بعد الركوع في صَلاة الفجر أنس ٢٥٠٠                        |
| بعد قضاء نسكه العلاء بن الحضرمي ١٢١١                      |
| بغنيه                                                     |
| بُقدر ماله بالمعروف عائشة ٢٨٦٠                            |
| بل أحرقهما عبد الله بن عمرو . ١٩٨٢                        |
| بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش عائشة ، ١٥٤٤               |
| بل للناس كافة                                             |
| بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساءعبيد بن عمير ٢٥٨ |

| 7111 | <br>أبو هريرة | بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش |
|------|---------------|--------------------------------------|
| 1998 | <br>أبو هريرة | بينما رجل يمشي قد أعجبته جمّته       |
|      |               | بينما الناس في صلاة الصبح بقباء      |

# حرف التاء

| تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر عائشة                   |
|---------------------------------------------------------|
| تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء أبو هريرة         |
| تبلغ المساكن إهاب ابو هريرة ٢٨٠٨                        |
| التثاؤب من الشيطان أبو هريرة ٢٥٥٠                       |
| تجدون من شر الناس ذا الوجهين أبو هريرة ٢٥١٢             |
| تجدون الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة ابن عمر          |
| تجدون الناس معادن، فخيارهم في الجاهلية أبو هريرة ٢٤٣٢   |
| تحاجّت النار والجنة، فقالت النار: أُوثرت أبو هريرة ٢٧٦٦ |
| تحتة ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه اسماء م تنضحه عنص         |
| تحدثت أنا والقاسم عند عائشة حديثاً ابن أبي عتيق 83      |
| التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله ابن عباس ٢١٨ ٣١٨  |
| تخلف عنا النبي ﷺ في سفر سافرناه عبد الله بن عمرو ١٨١    |
| تدرون ما هذا؟ أبو هريرة ٢٧٦٢                            |
| تُدنى الشمس يوم القيامة من الخلق المقداد بن الأسود ٢٧٣٣ |
| تُرى فيه أباريق الذهب والفضة أنس بن مالك ٢٢١٧           |
| تزوج رسولُ الله ﷺ ميمونة وهو محرم ابن عباس ١٤٦٣         |
| تزوجني رسولُ الله ﷺ في شوّال عائشة ١٤٧٥                 |
| تزوجني رسول الله ﷺ لستّ سنين عائشة عائشة                |

| تزوجني الزبير وماله في الأرض من مال أسماء ٢٠٩٢           |
|----------------------------------------------------------|
| تسألوني عن الساعة؟ جابر بن عبد الله . ٢٤٤٢               |
| التسبيح للرجال والتصفيق للنساء أبو هريرة ٣٣٣             |
| تسحّرناً مع رسول الله ﷺ ثم قمنا زيد بن ثابت ٩٦٦          |
| تسحروا فإن في السحور بركة أنس                            |
| تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي انس انس                     |
| تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي جابر بن عبد الله ٢٠٤٤       |
| تشتهين؟                                                  |
| تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم جابر بن عبد الله ٧٥٩           |
| تصدقن يا معشر النساء ولو من حليَّكنَّ زينب               |
| تصدقوا، تصدقوا، تصدقوا أبو سعيد الخدري ٧٥١               |
| تصدّقوا عليه ابو سعيد الخدري ١٦٤٦                        |
| تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته حارثة بن وهب ٧٧٧          |
| تصديقاً له وتعجباً لما قال، ثم قالعائشة ٢٩٠٠             |
| تضمن الله لمن خرج في سبيله أبو هريرة ١٣٤١                |
| تطعم الطعام وتقرأ السلام عبد الله بن عمرو ٣٣             |
| تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس أبو موسى                   |
| تعبد الله لا تشرك به شيئاً ابو أيوب ١١                   |
| تُعرض الفتن على القلوب كالحصير حذيفة ١١٣                 |
| تعلم أي سورة عبد الله بن عتبة ٢٩٣٣                       |
| تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله نافع بن عتبة ٢٨٠٤         |
| تُفتح أبواب الجنة يوم الإثنين ويوم الخميس أبو هريرة ٢٤٧٣ |
| تَفتح اليمن فيأتي قوم يبسّون سفيان بن أبي زهير ١٢٤١      |
| تقاتلون بين يدي الساعة قوماً نعالهمأبو هريرة ٢٨١٤        |
| تقدموا فائتموا بي أبو سعيد الخدري . ٣٤٨                  |
| تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة أبو هريرة ٢٨٤٠            |

| تقوم الساعة والروم أكثر الناس المستورد القرشي . ٢٨٠٣            |
|-----------------------------------------------------------------|
| تقيُّء الأرض أفلاذ كبدها، أمثال أبو هريرة                       |
| تكفل الله لمن جاهد في سبيلهأبو هريرة ١٣٤٢                       |
| تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة أبو سعيد الخدري ٢٨٨١          |
| تكون أمتي فرقتين، فيخرج من بينهما أبو سعيد الخدري . ٩٣٣         |
| تلا رسولُ الله ﷺ: ﴿هو الذي أنزل ﴾ عائشة ٢٥٩٦                    |
| تلا هذه الآية ﴿لَلْذِينَ أَحْسَنُوا الْحَسْنَى وزيادة﴾ صهيب ١٤٤ |
| التلبينة مجمّة لفؤاد المريض عائشة ٢١٥٥                          |
| تلك الروضة: الإسلام، وذلك العمود قيس بن عبادة ٢٣٩٢              |
| تلك السكينة تنزلت للقرآن البراء                                 |
| تلك شاة لحم البراء                                              |
| تلك صلاة المنافق أنس بن مالك ٥٠٨                                |
| تلك عاجلُ بشرى المؤمن أبو ذر                                    |
| تلك الكلمة من الجن يخطفها الجنيعائشة ٢١٧٠                       |
| تلك الكلمة يخطفها الجني فيقذفها عائشة ٢١٦٩                      |
| تلك محض الإيمان عبد الله بن مسعود . ١٠٣                         |
| تمرق مارقة عند فرقة من المسلمينأبو سعيد الخدري . ٩٣٣            |
| تُنكح المرأة على دينها وجمالها جابر                             |
| تُنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها أبو هريرة ١٥٣٠              |
| توضأ لنا وضوء رسول الله عبد الله بن زيد ١٧٣                     |
| توضأ وانضح فرجك علي ٢٣٥                                         |
| توضؤوا مما مست النار عائشة                                      |
| توفي رسولُ الله ﷺ حين شبع الناس عائشة ٢٧٠٤                      |
| توفي رسولُ الله ﷺ وقد شبعنا ٢٧٠٤                                |
| توفي رسولُ الله ﷺ وما في رفيّ من شيء عائشة                      |
| توفيت ابنة لعثمان بن عفان بمكةعبد الله بن أبي مليكة ٧٩٦         |
|                                                                 |

تؤمن بالله ورسوله؟..... عائشة ..... عائشة

#### حرف الثاء

| ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها أبو هريرة ١٢٥                     |
|-----------------------------------------------------------------------|
| ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا عقبة بن عامر ٦٩٩                    |
| ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أنس كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان |
| ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة أبو ذر                               |
| ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة                                      |
| ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة أبو هريرة                            |
| ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ابو موسى الأشعري ١٢١                          |
| الثلث، والثلث كثير كثير ابن عباس                                      |
| ثم انظر أهل بيتٍ من جيرانك فأصبهم أبو ذر ٢٥٣٨                         |
| ثم أدناك أدناك                                                        |
| ثم أمر بلالاً بالعصر والشمس بيضاء نقية بريدة بن حصيب ٥٠١              |
| ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب مصعب بن سعد ٤٢٧                            |
| ثم تحرق بيوت على من فيها أبو هريرة ٥٣٦                                |
| ثم جبذه إليه جبذة رجع نبي الله أنس بن مالك ٩٢٤                        |
| ثم دعا له وبرّك عليه عروة وفاطمة ٢٠٥٥                                 |
| ثم عرج بي حتى ظهرتُ لمستوى ابن عباس وأبو حبة ١٣٢                      |
| ثم فتح الباب. قال عبد الله: فبادرتُ الناس ابن عمر ١١٨٣                |
| ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدِّها إليهزيد بن خالد ١٨١٨                  |
| ثم ما صلى بعد حتى قبضه الله عز وجل أم الفضل                           |
| ثم يتخلف من بعدهم خلف تسبق ابن مسعود ٢٤٣٨                             |
| ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر النواس بن سمعان ٢٨٢٩               |

| 79   | ثم يهزّهنَّ ثم يقول: أنا الملك عائشة |
|------|--------------------------------------|
|      | ثمن الكلب خبيث نافع بن خديج          |
|      | ثنّي بأبي وأخّر معاذاً مسروق         |
| 1277 | الثيب أحق بنفسها من وليّها ابن عباس  |

# حرف الجيم

| جاء أعرابي بعدما صلى النبي على صلاة الفجر بريدة ٤٥٧                |
|--------------------------------------------------------------------|
| جاء إلى عبد الله رجل فقال: تركت في المسجد مسروق ٢٩٠٦ ٢٩٠٦          |
| جاء أهل اليمن، هم أرق أفئدة أبو هريرة ٢٠٠٠ ٢٤                      |
| جاء الحق وزهق الباطل ، ابو هريرة ١٢٩٧                              |
| جاء الحق وزهق الباطل عبد الله عبد الله                             |
| جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني أصور سعيد بن أبي الحسن ٢٠٢٣         |
| جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله جابر                        |
| جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله ﷺ ابن مسعود ٢٩٠١               |
| جاء رجل من بني بجيلة يقال له أبو وائل                              |
| جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين طارق بن شهاب ٢٨٦٧ |
| جاء سائل إلى عدي بن حاتم فسأله نفقة عيم بن طرفة                    |
| جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع نافع ١٤٢٩                 |
| جاء مشركو قريش يخاصمون رسولَ الله أبو هريرة ٢٥٨٢                   |
| جاءنا جابر بن عبد الله في أهلنا عاصم بن عمر ٢١٤٤                   |
| جاورتُ بحراء شهراً، فلما قضيتُ جواريسلمة ٢٩٢٥                      |
| الجرس مزامير الشيطان أبو هريرة ٢٠٢٦                                |
| جزوا الشوارب وأرخوا اللحى أبو هريرة ١٩٧                            |
| جُعِل في قبر رسول الله ﷺ قطيفة حمراء ابن عباس ٨٣٦                  |

| 7707         | جلس إحدى عشرة امرأة، فتعاهدن عائشة                         |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| <b>X7P</b> Y | جَلْد العبد، ولعله يُضاجعها من آخر يومه عبد الله بن زمعة . |
| 118.         | جمع رسولُ الله ﷺ بين المغرب والعشاء ابن عمر                |
| 7740         | جمع القرآن على عهد رسول الله ﷺ أربعة أنس                   |
| 124          | جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما عبد الله بن قيس             |
| 14.1         | جئتُ أنا وأبو بكر وعمر ابن عباس                            |
| 1977         | جئت رسول الله ﷺ يوماً فوجدتهأنس بن مالك                    |
| 7887         | جئت يوم الجرعة فإذا رجل جالس جندب                          |

### حرف الحاء

| حب الأنصار آية الإيمان ١٥٠٠ أنس ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|-----------------------------------------------------------------------|
| حبس المشركون رسولَ الله علي عن صلاة العصر عبد الله بن مسعود . ١٣٥     |
| حتى أنزلت هذه الآية: ﴿ فمن شهد منكم الشهر ﴾ سلمة بن الأكوع ١٠١١       |
| حتى تشقح                                                              |
| حتى تَشْقِه                                                           |
| حتى تكونوا أنتم تجدعونها أبو هريرة ٢٥٨٦                               |
| حتى رآني أبو لبابة بن عبد المنذر ابن عمر                              |
| حتى ضرب الناس بعطن أبو هريرة                                          |
| حتى ظننت أنه ليورثنه ابن عمر ٢٥٣٧                                     |
| حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ابن عمر                                 |
| حتى يقاتل المسلمون الترك قوماً وجوههم أبو هريرة ٢٨١٤                  |
| حجم النبيُّ ﷺ عبدُ بني بياضة ابن عباس ١٦٧٠                            |
| حدثتني إحدى نسوة النبي ﷺ أنه كان ابن عمر ١٠٧٠                         |
| حدثتني خالتي ـ يعني: عائشة ـ قالت عبد الله بن الزبير . ١١٩١           |

| 3531    | حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله ﷺ يزيد بن الأصم  |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 1797    | حدثني عمر بن الخطاب قال: لما اعتزل رسول الله. ابن عباس |
| 1707    | الحربُ خدعةأبو هريرة                                   |
| ١٨٣٧    | حرّم رسولُ الله ﷺ لحوم الحمر الأهليةأبو ثعلبة          |
| 7771    | حرّم رسولُ الله ﷺ ما بين لابتي المدينة أبو هريرة       |
| ١٨٧٥    | حرّم رسولُ الله ﷺ نبيذ الجرّابن عمر                    |
| 3571    | حرمة نساء المجاهدين كحرمة أمهاتهم بريدة                |
| 17701   | حسا بكما على الله، أحدكما كاذب ابن عمر                 |
| 18      | حضرتُ أبي أصيب، فأثنوا عليهابن عمر عمر                 |
| 1011    | حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونةعطاء                     |
| 2774    | حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات أنس            |
| Y1Y .   | حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أبو هريرة       |
| Y • Y • | حق المسلم على المسلم ست أبو هريرة                      |
| AOV .   | حَلْبُها على الماء، وإعارة دلوهاجابر                   |
| 1791    | الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح أبو هريرة               |
| 1100    | حلق رسولُ الله وحلق طائفةابن عمر                       |
| 11.4    | الحلّ كله ابن عباس                                     |
| 7357    | الحمَّد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا أنس              |
| 1101    | الحمى من فور جهنم افع بن خديج                          |
| 4154    | الحمى من فيح جهنم ابن عمر عمر                          |
| 1707    | حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له أبو مسعود           |
| 7717    | حوضه ما بين صنعاء والمدينةحارثة                        |
| 1117    | حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء عبد الله بن عمرو .        |
| 7.19    | حوِّلي هذا؛ فإني كلما دخلتُ فرأيته عائشة               |
|         | الحياء من الإيمان ابن عمر                              |
| ۳۱      | الحياء لا يأتي إلا بخيرعمران بن حصين .                 |
|         |                                                        |

الحيض يخرجن فيكن خلف الناس . . . . . . . أم عطية ٧٥٢ . . . . .

### حرف الخاء

| 197    | خالفوا المشركين ابن عمر                             |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 970    | خبأت هذا لك                                         |
| 7777   | خدمت رسول الله ﷺ عشر سنين أنس                       |
| 1107   | خُذْأنس بن مالك                                     |
| 71.7   | خذ عليك سلاحكابو سعيد الخدري                        |
| 917    | خذه، وما جاءك من هذا المال عبد الله بن عمر 🛚        |
| 7.99   | خذوا الشيطان                                        |
| ۱۷۸۰   | خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله عبادة بن الصامت     |
| 1188   | خذوا عني مناسككم فَإِني لا أدري جابر بن عبد الله    |
| 3777   | خذوا القرآن من أربعة نفر عبد الله بن عمر            |
| 70.0   | خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة عمران بن حصين .   |
| 37.1   | خذوا من الأعمال ما تطيقون؛ فإن الله عائشة           |
| ۲٠۸۱   | خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك عائشة                 |
| 475    | خرج إلى المصلى يستسقي عبد الله بن زيد               |
| 79     | خرج إلينا أبو هريرة فضرب بيده أبو رزين              |
| 778    | خرج رسول الله ﷺ إلى المصلى فاستسقى عبد الله بن زيد  |
| 1607   | خرج علينا منادي رسول الله ﷺ فقال سلمة وجابر         |
| 1910   | خرج النبي ﷺ ذات غداة وعليه مرط عائشة 🛚              |
| 3777   | خرَج النبيُّ ﷺ غداةً وعليه مِرْط مُرحَّل عائشة      |
| Y : 00 | خرجت أسماء بنت أبي بكر حين هاجرتعروة وفاطمة         |
| 1.77   | خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحيعبادة بن الوليد |

| خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي في سفر أنس ٢٤١٨                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خرجت وأنا أريد هذا الرجل، فلقيني الأحنف بن قيس . ٢٧٨٣                                                                |
| خرجنا مع رسول الله ﷺ حجة الوداع عائشة ١٠٧٩                                                                           |
| خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حجة الوداع عائشة ١٠٧٩                                                                       |
| خرجنا مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره عائشة ٢٨٧                                                                         |
| خرجنا مع رسول الله ﷺ في سفر زيد بن أرقم ٢٩١٦                                                                         |
| خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزاة أبو موسى ١٣٣١                                                                           |
| خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك معاذ بن جبل ٥٨٨                                                                    |
| خرجنا مع رسول الله ﷺ من المدينة إلى مكة أنس                                                                          |
| خرجنا مع رسول الله ﷺ لا نذكر إلا الحج عائشة ا                                                                        |
| خرجنا من قومنا غفار، وكانوا يحلون الشهر أبو ذر ٢٣٨٢                                                                  |
| خسفت الشمس على عهد رسول الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| خطب علي فقال: يا أيها الناس! أقيموا أبو عبد الرحمن ١٧٩٢                                                              |
| خطب عمر على منبر رسول الله على فحمد الله ابن عمر ٢٨٦٨                                                                |
| خطبنا عتبة بن غزوان، وكان أميراً على البصرة خالد بن عمير ٢٦٩٩                                                        |
| خطبنا عمار فأوجز وأبلغ ابو وائل ۲۳۷                                                                                  |
| خلق الله آدم على صورته، طوله ستونأبو هريرة ٢٧٥٥                                                                      |
| خلق الله التربة يوم السبت، وخلق فيها أبو هريرة ٢٨٧١                                                                  |
| خُلقت الملائكة من نور، وخُلق الجان عائشة ٢٨٥١                                                                        |
| الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة أبو هريرة ١٨٦٥                                                               |
| خمس صلوات في اليوم والليلة                                                                                           |
| خمس فواسق يُقتلن في الحل والحرم عائشة ١٠٦٨                                                                           |
| خمس لا جناح على مَن قتلهن في الحرم والإحرام ابن عمر                                                                  |
| خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم عوفٍ بن مالك ١٤٣٣                                                                 |
| خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو أبو أُسَيْد ٢٤١٩                                                                  |
| خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها أبو هريرة                                                                          |

| 1821    |         | أبو أيوب    |             | أو غربت.     | ليه الشمس   | خير مما طلعت ع       | _ |
|---------|---------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------------------|---|
| 7 2 7 7 |         | . أبو هريرة |             | نساء قريش    | لإبل صالح   | خیر نساء رکبن ا      | - |
| 745.    |         | .علي        |             |              | بنت عمران   | خير نسائها مريم      | - |
| ٧٢٠ .   |         | . أبو هريرة |             | , يوم الجمعة | عليه الشمسر | خير يوم طلعت         | - |
| 1081    |         | . عائشة     |             | اه           | ، ﷺ فاخترن  | حيَّـرَنا رسولُ الله | _ |
| ۸٥٦ .   |         | أبو هريرة   |             |              | لرجل وزر    | لخيل ثلاثة: هي       | 1 |
| ١٣٣٧    | بدالله. | . جرير بن ع |             | إلى يوم      | صيها الخير  | لخيل معقود بنوا      | 1 |
| YV0A ,  | الأشعري | أبو موسى    | • • • • • • | ستون ميلًا . | ا في السماء | لخيمة درة طوله       | 1 |

# حرف الدال

| دباغه طهوره                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|
| الدجال أعور العين اليسرى، جفال الشعر حذيفة                      |
| الدجال الدخان ودابة الأرض ابو هريرة ٢٨٤٢                        |
| دخل الجنة وأبيه إن صدق                                          |
| دخل عام الفتح من كداء، من أعلى مكة عائشة                        |
| دخلت امرأةٌ النار من جرّاء هرّة لهاابن عمر ٢٥٣١                 |
| دخلتُ أنا وعروة بن الزبير المسجدَمجاهد                          |
| دخلت أنا ومسروق على عائشة أبو عطية                              |
| دخلتُ الجنة فرأيتُ فيها داراً أو قصراً جابر ُ ٢٣٠٧              |
| دخلتُ الجنة فسمعتُ خشفة أنس ٢٣٦٥                                |
| دخلت على حفصة ونوساتهًا تنطف فقالت ابن عمر ١٣٩٩                 |
| دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة أبو سلمة بن عبد الرحمن ٢٥٠ |
| دخلتُ على عائشة فأخرجت إلينا إزاراً أبو بردة ١٩٨٥               |
| دخلتُ على عائشة وعندها حسان مسروق ٢٣٩٦                          |

| دخلت مع جدي أنس بن مالك دار الحكم هشام بن زيد ١٨٥٥                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| دخلنا على جابر بن عبد الله، فسأل عن القوم جعفر بن محمد عن أبيه ١٠٩٤                         |
| درمكة بيضاء مسك خالص أبو سعيد ٢٧٥٠                                                          |
| دعا أبو أسيد الساعدي رسولَ الله على الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| دعا بماء فأتي بقدح رحراح ۲۱۹۳ أنس بن مالك ۲۱۹۳                                              |
| دعهم يا عمر أبو هريرة ٧٦٣ ٧٦٣                                                               |
| دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد ١٦٧                                                         |
| دعيها، وهل يكون الشبه إلا مِن قبل ذلك؟ عائشة                                                |
| دفع رسولُ الله ﷺ من عرفة أسامة بن زيد ١١٣٨                                                  |
| دفنتِ ثلاثة؟! أبو هريرة ٢٥٤٦                                                                |
| الدنياً سجن المؤمن وجنة الكافر أبو هريرة ٢٦٨٨                                               |
| الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة عبد الله بن عمرو . ١٥٣٣                        |
| دونكم هذا أنس بن مالك ١٩٢٦                                                                  |
| الدين النصيحة                                                                               |
| دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أبو هريرة                                                 |
|                                                                                             |

## حرف الذال

| العباس بن عبد المطلب ٢٧ | ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً      |
|-------------------------|----------------------------------------|
|                         | ذاك إبراهيم عليه السلام                |
|                         | ذاك شيطان يقال له خنزب                 |
|                         | ذاكم التفريق بين كل متلاعنين           |
|                         | ذبح رسولُ الله ﷺ عن عائشة              |
|                         | ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم |
|                         | ذكر عمرُ ما أصاب الناس من الدنيا       |

| ذكر عند عائشة أن ابن عمر يرفع                             |
|-----------------------------------------------------------|
| ذكر قوله في الكوكب ﴿هذا ربي ﴾ أبو هريرة 187               |
| ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء أنس بن مالك ٢٩٧           |
| ذكروا عند عائشة: أن علياً كان وصياًالأسود بن يزيد ١٧١٥    |
| ذلك الربا، تلك المزابنة المنابنة المزابنة عثمة            |
| ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه عبد الله عبد الله            |
| ذلك الوأد الخفيدلك الوأد الخفي                            |
| الذهب بالذهب وزناً بوزن فضالة بن عبيد                     |
| ذهب المفطرون اليوم بالأجر انس أنس                         |
| ذهبتُ إلى رسول الله ﷺ عام الفتح أم هانيء ٢٦٣              |
| ذهبت بي خالتي إلى رسول الله ﷺ فقالت السائب بن يزيد . ٢٢٥٧ |

## حرف الراء

| رآه بفؤاده مرتین ابن عباس                                     |
|---------------------------------------------------------------|
| رأى ابن عمر مسكيناً فجعل يضع بين يديه نافع                    |
| رأى رسولُ الله ﷺ حماراً موسوم الوجه ابن عباس ٢٠٢٩             |
| رأی عیسی ابن مریم رجلاً یسرق أبو هریرة ۲۲۷۹                   |
| رأس الكفر قبل المشرق أبو هريرة ٢٤                             |
| رأيت الأصيلع ـ يعني: عمر ـ يُقبّل الحجر عبد الله بن سرجس ١١٢٤ |
| رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله معمد بن المنكدر . ٢٦١٢       |
| رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم أنس بن مالك ٢١٨٤                |
| رأيت رسول الله ﷺ إذا أعجله السير ابن عمر م                    |
| رأيت رسولَ الله ﷺ قائماً بين الركن والباب سبرة الجهني ١٤٥٧    |
| رأيت رسول الله ﷺ مقعياً يأكل تمراًأنس بن مالك ١٩٢٨            |

| رأيت رسول الله ﷺ هذه منه بيضاء أبو جحيفة ٢٢٥٢                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رأيت رسول الله على وحانت صلاة العصر أنس بن مالك ٢١٩٣                                                                                              |
| رأيتُ رسول الله ﷺ وما على الأرض رجل أبو الطفيل ٢٢٥٤                                                                                               |
| رأيتُ رسول الله ﷺ يأكل القثاء بالرطب عبد الله بن جعفر . ١٩٣١                                                                                      |
| رأيت رسول الله ﷺ يحترُّ من كتف شاة عمرو بن أمية ٢٧٧                                                                                               |
| رأيت رسولَ الله ﷺ يحتز من كتف شاةابن عباس وميمونة . ٢٧٨                                                                                           |
| رأيت رسول الله ﷺ يصلي على حمار ابن عمر ٥٨١                                                                                                        |
| رأيتُ رسول الله ﷺ يصلي في ثوب واحد أبو هريرة                                                                                                      |
| رأيت رسولَ الله ﷺ يصلي في ثوب واحد عمر بن أبي سلمة . ١١١                                                                                          |
| رأيت رسول الله ﷺ يطوف بالبيت ابن الطفيل ١١٢٩                                                                                                      |
| رأيتُ رسولَ الله علي علوي ناصية فرس عروة البارقي وابن عمر ١٣٣٨                                                                                    |
| رأيت رسول الله ﷺ يؤمّ الناس أبو قتادة الأنصاري ٤٣٥                                                                                                |
| رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة أبو نوفل ٢٤٥٠                                                                                            |
| رأيت عمر قبّل الحجر، والتزمه                                                                                                                      |
| رأيت عمر بن عامر الخزاعي يجرّ قُصْبَه أبو هريرة ٢٨٦٩                                                                                              |
| رأيت عن يمين رسول الله على وعن شماله سعد بن أبي وقاص ٢٢٢٠                                                                                         |
| رأيت في المنام أني أهاجر من مكة أبو موسى ٢١٨٦                                                                                                     |
| رأيتُ في يد رسول الله على الميسم المسم الله الله على المسلم الله على المسلم الله على المسلم الله على المسلم الله الله الله الله الله الله الله ال |
| رأيت الناس في عهد رسول الله ﷺ إذا ابتاعوا ابن عمر ١٦١٠                                                                                            |
| رأيتُ النبيَّ ﷺ رمى الجمرة الله عبد الله . ١١٥٠                                                                                                   |
| رأيت النبيُّ ﷺ وأكلت معه خبزاً عبد الله بن سرجس ٢٢٥٨                                                                                              |
| رأيتُ النبيُّ ﷺ يلعق أصابعه الثلاثة كعب بن مالك ١٩١٧                                                                                              |
| رأيت نوراً البو ذر ١٤١ البو ذر ١٤١                                                                                                                |
| رأينا رسولَ الله ﷺ قام فقمنا علي ٨٣٠.                                                                                                             |
| رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامهسلمان ١٣٨٠                                                                                                   |
| ربّ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمونعبد الله ١٣١٠                                                                                                       |
|                                                                                                                                                   |

| رُبّ أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم أبو هريرة ٢٥٣٥ و٢٧٤٢        |
|--------------------------------------------------------------|
| ربّ قني عذابك يوم تبعث عبادك البراء                          |
| ربما قرأً رسول الله على القرآن فيمر ابن عمر ٤٦٤              |
| ربنا لك الحمد ملء السموات والأرض أبو سعيد الخدري . ٣٧٥       |
| رجعنا مع رسول الله ﷺ من مكة إلى المدينة عبد الله بن عمرو ١٨١ |
| رجل مجاهد في سبيل الله بماله ونفسهأبو سعيد الخدري ١٣٥٥       |
| رحم الله المحلَّقين ابن عمر . ١١٥٣ و١١٥٤                     |
| الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلنيعائشة ٢٤٦٢                  |
| رحمة الله علينا وعلى موسى لولا أنهابن عباس ٢٢٨٥              |
| رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية عائشة                      |
| رخّص رسولُ الله ﷺ عام أوطاس في المتعة سلمة بن الأكوع . 1800  |
| رخّص رسولُ الله ﷺ في الرقية عائشة ٢١٣٣                       |
| رخّص رسولُ الله ﷺ في الرقية أنس ٢١٣٥                         |
| رخّص ﷺ في العرية يأخذهازيد بن ثابت                           |
| ردّه من حيث أخذته بيعد المعد سعد ٢٣٢٠                        |
| رضي مخرمة؟                                                   |
| رغسه الله مالاً وولداً أبو سعيد الخدري ٢٦٧٠                  |
| رغم أنفه! ثم رغم أنفه! أبو هريرة ٢٤٥٨                        |
| رقیت علی بیت أختی حفصة دنین عمر عمر ۲۰۳                      |
| ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها عائشة                     |
| رمى رسولُ الله ﷺ الجمرة يوم النحر جابر بن عبد الله . ١١٥١    |
| رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة عبد الرحمن بن يزيد ١١٤٧    |
| رمقتُ الصلاة مع محمد ﷺ فوجدتُ قيامه البراء بن عازب ٣٧٢       |
| رمل رِسولُ الله ﷺ من الحجر إلى الحجرابن عمر١١٢٠              |
| رُمي أُبّي يوم الأحزاب على أكحله جابر ٢١٤٦                   |
| رُمي سعد بن معاذ في أكحله جابر                               |

| <b>5</b> 11    | man Cara Original Cara I. Original                                                                            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7177           | رؤيا الرجل الصالح أبو هريرة                                                                                   |
| <b>Y 1 Y A</b> | الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءاً ابن عمر                                                                     |
| <b>Y 1 V V</b> | الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين أبو هريرة                                                                   |
| 717            | الرؤيا الصالحة من اللهأبو سلمة                                                                                |
| 7117           | رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين عبادة بن الصامت                                                                |
| 717            | الرؤيا من الله والحلم من الشيطان أبو سلمة                                                                     |
| ***            | رويدك يا أنجشة! لا تكسر القوارير أنس بن مالك                                                                  |
|                |                                                                                                               |
|                | حرف الزاي                                                                                                     |
| 7.70           | ت الله فَكَالله أن و الله |
|                | زَجَر النبيُّ ﷺ أن تصل المرأة بشعرها شيئاً جابر                                                               |
| 1771           | زَجَر النبيُّ ﷺ عن ذلك جابر                                                                                   |
|                | حرف السين                                                                                                     |
|                | ——————————————————————————————————————                                                                        |
| 405.           | الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد أبو هريرة                                                                |
| 9.48           | سافر رسولُ الله ﷺ في رمضان ابن عباس                                                                           |
|                | السام الذامعائشة                                                                                              |
|                | سأفعل إن شاء الله متبان بن مالك                                                                               |
| 7777           | سأل مُوسى عليه السلام ربه فقال المغيرة بن شعبة                                                                |
| ١٨٨٥           | سأل قومٌ ابنَ عباس عن بيع الخمر النخعي                                                                        |
| ۱۷۱۳           | سألتُ ابنَ أبي أونى: هل أوصى رسول الله ﷺ؟ طلحة بن مصرف .                                                      |
| 1714           | سألتُ ابنَ عباس عن بيع النخل؟ أبو البختري                                                                     |
| ١٨٧٥           | سألت ابن عمر عن نبيذ الجر بسعيد بن جبير                                                                       |
| 1741           |                                                                                                               |
| ۱٦٨٧           | سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف أبو نضرة                                                                      |

| سألت أبي بن كعب فقلت: إن أخاكزر بن حبيش                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|
| سألت أنس بن مالك: أخضب رسول الله؟ محمد بن سيرين ٢٢٤٨                    |
| سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر مختار بن فلفل ٧٠٤                  |
| سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة يحيى بن يزيد                             |
| سألتُ أنس بن مالك فقلتُ: أخبرنيعبد العزيز بن رفيع ١١٦٢                  |
| سألت أنساً: كم حج رسولُ الله ﷺ؟ قتادة ا                                 |
| سألت أنساً: كيف أنصرف إذا صليت السدي                                    |
| سألني إياس بن معاوية قال                                                |
| سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور أبو الزبير                             |
| سألت جابراً عن الضب؟ فقال: لا تطعموه أبو الزبير ١٨٤٩                    |
| سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض حنظلة بن قيس ١٦٣٤                       |
| سألت ربي ثلاثاً، فأعطاني ثنتين                                          |
| سألتُ رسولَ الله عَلَيْ عن نظرة الفجاءة جرير بن عبد الله . ٢٦٠٨         |
| سألت عائشة عن صلاة رسول الله علي الله علي الله بن شقيق عبد الله بن شقيق |
| سألت عائشة عن صوم النبي ﷺ عبد الله بن شقيق .                            |
| سألتُ عائشة عن وتر رسولُ الله ﷺ عبد الله بن أبي قيس ٢٣٨                 |
| سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي معاذة ٢٦٢                           |
| سألت عائشة قلت: بأي شيء كان شريح                                        |
| سألتُ عائشة: يا أم المؤمنين كيف كان عمل علقمة ١٥٩                       |
| سألنا عبد الله عن هٰذه الآية: ﴿ولا تحسبن ﴾ مسروق ١٣٥١                   |
| سباب المسلم فسوق وقتاله كفر عبد الله بن مسعود ٥٣                        |
| سبحان ربي العظيم حذيفة عذيفة                                            |
| سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله ابن عباس ۲۲۰۶                           |
| سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه عائشة ٢٩٢٤                    |
| سبحانك اللهم ربنا وبحمدك عائشة ٢٧٩                                      |
| سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت عائشة ٢٨٠                                  |
|                                                                         |

| سمع الله لمن حمده عائشة                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|
| سمّع سامع بحمد الله وحُسْن بلائه علينا أبو هريرة ٢٦٤٦                 |
| سمعت ابن عمر يقول: لأن أصبح مطلياًعمد بن المنتشر ١٠٦٢                 |
| سمعتُ أبا ذر يُقْسِم قَسَماً: إن ﴿هذان خصمان ﴾ قيس بن عباد ٢٨٩٢       |
| سمعت أبا هريرة يقول: يقص في قصصه أبو بكر بن عبد الرحمن ٩٧٦            |
| سمعت جدتي تحدّث أنها سمعت النبي ﷺ يحيى بن حصين ١٤١٧                   |
| سمعتُ رسولَ الله ﷺ قرأ في العشاء بالَّتين والزيتون البراء بن عازب ٣٦٥ |
| سمعت رسول الله ﷺ يأمر بتسويتها فضالة بن عبيد ٨٣٣                      |
| سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقرأ بالطور في المغرب جبير بن مطعم ٢٦٤             |
| سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن البحيرة ابن شهاب ٩٨٦٩                    |
| سمعت عبدالله بن عمرو بن العاص ـ وسأله رجل ـ فقال                      |
| أبو عبد الرحمن الحبلي ٢٧١١                                            |
| سمعت عدي بن حاتم وأتاه رجل يسأله تميم بن طرفة ٣٠٥٠                    |
| سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله ﷺ ابن عباس ٦٩٤                       |
| سمعتم بمدينة جانب منها في البرأبو هريرة ٢٨١٥                          |
| سمّيتُ ابنتي: برة، فقالت لي زينب محمد بن عمرو ٢٠٥٢                    |
| سوّوا صفوفكم فإن تسوية الصف أنس بن مالك ٣٤٤                           |
| سُئِل: أدخل النبي على البيت في عمرته عبد الله بن أبي أوفى ١١٨٧        |
| سُئل أسامة وأنا شاهد هشام عن أبيه ١١٣٩                                |
| سُئِل أنس بن مالك: أخضبَ رسولُ الله؟ ثابت ٢٢٤٩                        |
| سُئِل أنس بن مالك عن كسب الحجام؟ ميد                                  |
| سُئِلت عائشة زوج النبي ﷺ: كم كان صداق أبو سلمة ١٤٧٨                   |
| سُئِلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب سعيد بن جبير ١٥٦٢                   |
| سيحان وجيحان والفرات والنيل أبو هريرة ٩٧٥٩                            |
| سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث علي ٩٣٤                                 |
| سيروا هذا جمدان، سبق المفردون أبو هريرة ٢٦١٤                          |
|                                                                       |

سيعوذ بهذا البيت ـ يعني: الكعبة ـ قوم . . . . . حفصة . . . . . ٢٧٩٦

#### حرف الشين

| ئىاھداك أو يمينە                                                |
|-----------------------------------------------------------------|
| ئتر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها أبو هريرة   ١٤٩٠      |
| ئرُّ الكسب: مهٰر البغي، وثمن الكلب رافع بن خديج ١٦٥٩            |
| شغّل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا ابن عمر ٢٤ ٥٢٤                  |
| شغلونا                                                          |
| شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصرعلي ١٢٠٠٠٠٠٠٠ ١٢٥            |
| الشفعة في كل شرك: في أرض ٢٠٠٠.٠٠٠. جابر                         |
| شقّقه خمراً بين الفواطم علي ١٩٧٤ ١٩٧٤                           |
| شقَّقها خُمُراً بين نسائكُ ابن عمر ١٩٧٢                         |
| الشكال: أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض . أبو هريرة ٢٣٤٠ ١٣٤٠ |
| شكونا إلى رسول الله ﷺ الصلاة في الرمضاء خباب                    |
| شهدتُ عثمان بن عفان أُتي بالوليد قد حصين بن المنذر . ١٧٩٥       |
| شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فجاء فصلى أبو عبيد                  |
| شهرا عيد لا ينقصان: رمضان وذو الحجة أبو بكرة   ١٥٧              |
|                                                                 |

### حرف الهاد

| 1881 |        | أنس     | ىمە، وجعلوا .     | ية لدحية في مقس | صارت صف    |
|------|--------|---------|-------------------|-----------------|------------|
| 17.7 | يرة    | أبو هري |                   | لعام لا سمراء.  | صاعاً من ط |
| 0V 1 | بن عمر | عاصم    | مكة               | ، عمر في طريق . | صحبتُ ابن  |
| ١٠.  | ن مالك | أنس بر  | • • • • • • • • • |                 | صدق        |

| صدقت                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|
| صدقة تصدق الله بها عليكم عمر بن الخطاب ٥٧٠                         |
| صغارهم دعاميص الجنة، فيلقى أحدهم أبو هريرة ٢٥٦٣                    |
| صلِّ ركعتين بابر بن عبد الله ۹۷                                    |
| صلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتك أبو ذر ٣٥٥                          |
| صلِّ معنا هذين ـ يعني: اليومين ـ أبو موسى ٥٠٠                      |
| صلَّى بنا رسولُ الله ﷺ الفجر، وصعد المنبر عمرو بن أخطب . ٢٧٩٠      |
| صلى بنا عثمان بمنى أربع ركعات عبد الرحمن بن يزيد ٧٦                |
| صلى بنا النبي ﷺ يوم النّحر بالمدينة جابر بن عبد الله . ١٩٥٥        |
| صلى رسولُ الله ﷺ بمنى ركعتين ابن عمر ٥٧٥                           |
| صلى رسولُ الله ﷺ حين كسفت الشمس ابن عباس ٧٨٠                       |
| صلى رسولُ الله ﷺ صلاة الحوف بإحدى ابن عمر ٧٠٧                      |
| صلى رسولُ الله ﷺ الظهر بذي الحليفة ابن عباس ١١٠٩                   |
| صلي رسولُ الله ﷺ الظهر والعصر جميعاًابن عباس ٥٨٦                   |
| صلَّى لنا رسولُ الله ﷺ ركعتين من بعض الصلوات عبد الله بن بحينة 80٩ |
| صلى لنا النبي ﷺ الصبح بمكةعبد الله بن السائب . ٣٥٩                 |
| صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال زيد بن أرقم                          |
| صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده أبو هريرة                     |
| الصلاة أمامك أسامة بن زيد١١٣٢ و١١٣٨                                |
| صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذّ ٥٣٥                                |
| صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته ابن عمر ٥٣٥                   |
| صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته أبو هريرة ٥٤٨           |
| صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة عبد الله بن عمرو ٦١٨                  |
| الصلاة على مواقيتها ابن مسعود ٢٧                                   |
| الصلاة في جوف الليل أبو هريرة ١٠٣٢                                 |
| صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة أبو هريرة ١٣٤٦                   |

| صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه ابن عباس ١٢٤٧          |
|------------------------------------------------------------|
| الصلاة لوقتها الله مسعود ٢٧ ١٧٠                            |
| صلاة الليل مثنى مثنى مثنى ابن عمر                          |
| صلاتان ما تركهما رسولُ الله على في بيتي عائشة٧٠٣           |
| صلُّوا على صاحبكم أبو هريرة ١٧٢٣                           |
| الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة أبو هريرة ١٧٧             |
| صليت إلى جنب أبي قال: وجعلت يدي مصعب بن سعد ٤٢٧            |
| صليتُ خلف النبي على وأبي بكر وعمر أنس بن مالك ٣١٥          |
| صليت خلف النبي على أم كعب سمرة بن جندب ٨٢٣                 |
| صليت مع رسول الله على صلاة الأولى جابر بن سمرة ٢٢٤١        |
| صليت مع رسول الله على العيد غير مرة جابر بن سمرة ٧٥٥       |
| صليت مع رسول الله على فأطال حتى عبد الله                   |
| صليت مع رسول الله ﷺ فرأيته تنخّع عبد الله بن الشخير . \$88 |
| صليت مع رسول الله ﷺ قبل الظهر سجدتين ابن عمر ١٦٢           |
| صليت مع معاوية الجمعة في المقصورة السائب ٧٥١ ٧٥١           |
| صليت مع النبي ﷺ إلى بيت المقدس البراء بن عازب ١٩           |
| صليت مع النبي ﷺ ثمانياً جميعاً ابن عباس ٥٨٧                |
| صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا أبو أمامة        |
| صم إن شئت وأفطر إن شئت                                     |
| صم يوماً ولك أجر ما بقيعبد الله بن عمرو . ١٠٢٩             |
| صنفًان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم أبو هريرة ٢٠٣٩      |
| صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ١٠٠٠ أبو هريرة ٩٥٢ ٩٥٢         |
| صومي عنها ۱۰۱۷                                             |
|                                                            |

### حرف الضاد

| 1907 | . عقبة بن عامر       | ضحً به                                |
|------|----------------------|---------------------------------------|
| 197. | . أنس                | ضحّى النبي ﷺ بكبشين أملحين أقرنين     |
| 7777 | . أبو هريرة          | ضرس الكافر ـ أو: ناب الكافر ـ مثل أحد |
| 1317 | . عثمان بن أبي العاص | ضَعْ يدك على الذي يألم من جسدك        |
| ٥٨٤١ | أنس بن مالك          | خَنْعُه                               |
| 0771 | سعل                  | ضعه من حيث أخذته                      |
| ۸۰۸  | . خباب بن الأرت      | ضعوها ممايلي رأسه، واجعلوا            |
| 371  | . أبو شريح           | الضيافة ثلاثة أيام                    |

### حرف الطاء

| Y10V  | الطاعون رجز أرسل على بني إسرائيل أسامة بن زيد           |
|-------|---------------------------------------------------------|
| ١٣٨٣  | الطاعون شهادة لكل مسلمأنس                               |
| 1178  | طاف النبي ﷺ في حجة الوداع حول الكعبة عائشة              |
| 1177  | طاف النبي ﷺ في حجة الوداع على راحلته جابر بن عبد الله . |
| 7751  | الطعام بالطعام مثلاً بمثل معمر بن عبد الله .            |
| 1987  | طعام الواحد يكفي الاثنين جابر بن عبد الله               |
| 114.  | طوفي من وراء الناس وأنتِ راكبةأم سلمة                   |
| ٦٣٥ . | طول القنوت                                              |
| 110   | طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أبو هريرة             |
| 177   | الطهور شطر الإيمان البعري                               |

## حرف العين

| عادني رسولُ الله ﷺ في حجَّة الوداع سعد ١٧٠٧                         |
|---------------------------------------------------------------------|
| عائشة                                                               |
| عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن النعمان بن بشير ٣٤٦               |
| العبادة في الهرج كهجرة إليّ معقل بن يسار ٢٨٤٣                       |
| عَبْدٌ خيّره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا أبو سعيد ٢٢٩٣            |
| العجب أن ناساً من أمتي يؤمّون البيتعائشة ٢٧٩٧                       |
| عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله له خيرصهيب ٢٥٥٥                      |
| عجبتُ من هؤلاء اللاتي كن عندي                                       |
| عَجُز حمار وحشي يقطر دماً ابن عباس ً ابن عباس ً                     |
| عَجِلَ شَيخٌ فلطم خادماً له فقال هلال بن يساف ١٥٨١                  |
| العجماء جرحها جبار ابو هريرة ١٨٠١                                   |
| عُذَّبت امرأةً في هرة سجنتها حتى ماتت ابن عمر   . ٢١١٠ و٢٥٣٠        |
| عرضت على أعمال أمتي حسنها وسيثهاأبو ذر ٤٤٣                          |
| عُرض على الأنبياء فإذا مُوسى جابر ١٣٥                               |
| عرضت علي الأمم فرأيت النبي على بريدة بن حصيب ١٦٣                    |
| عرضني رسُّولُ اللهُ ﷺ يوم أُحُّد ابن عمر ١٣٣٣                       |
| عرِّفها حُولاً المالية ١٨١٩ مويد بن غفلة ١٨١٩                       |
| العزّ إزاره، والكبرياء رداؤه، فمن يُنازعني أبو سعيد وأبو هريرة ٢٥٣٢ |
| عشر من الفطرة عشر من الفطرة ١٩٤                                     |
| عصرتيها؟ ١٩٥                                                        |
| عُصَيْبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض جابر بن مرة ١٣٩٨          |
| عقري حلقي، إنك لحابستنا عائشة                                       |
|                                                                     |

| علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل جابر بن سمرة ٣٤١      |
|-----------------------------------------------------------|
| علامَه تدغرن أولادكن بهذا الإعلاق؟! أم قيس ٢١٥٣           |
| علامَه تدغرن أولادكن بهذا العلاق؟!أم قيس ٢١٥٣             |
| علَّمني رسولُ الله ﷺ التشهد عبد الله بن مسعود . ٣١٧       |
| على أنقاب المدينة ملائكة، لا يدخلهاأبو هريرة              |
| على تسعين امرأة، كلها تأتي بفارسأبو هريرة ١٧٥٦            |
| على خَلْق رجل أبو هريرة أبو هريرة                         |
| على رِسْلكما! إنها صفية بنت حيي صفية ٢٠٨٥                 |
| على رَغم أنف أبي ذر                                       |
| على الصراط عائشة عائشة                                    |
| على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاًأبو هريرة                   |
| على الفطرة أنس بن مالك على الفطرة                         |
| على كل مسلم صدقة أبو موسى ١٨٤                             |
| على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ابن عمر ١٤١٨ |
| على مكانكما على بن أبي طالب . ٢٦٥٦                        |
| على ولدٍ في صغره أبو هريرة ٢٤٣٣                           |
| عليك بالرفق، فإن الرفق عائشة ٢٥٠١                         |
| عليك بكثرة السجود                                         |
| عليك السمع والطاعة، في عسرك ويسرك أبو هريرة 1810          |
| عليكمعائشة                                                |
| عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين جابر بن عبد الله . ١٦٦٤  |
| عليكم بالأسود منه جابر بن عبد الله . ١٩٣٧                 |
| عليكم بالسكينة الفضل بن عباس . ١١٣٤                       |
| عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر ابن مسعود ٢٥١٤      |
| عليهما قطيفة قد غطّيا رؤوسهما عائشة ١٥٢٢                  |
| عمداً صنعته یا عمر بریدة ۲۱۱                              |
|                                                           |

| 1748 | العمري جائزةالعمري جائزةالس بن مالك                                |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 1748 | العمري لمن وُهِبت له أنس بن مالك                                   |
| 11.4 | العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما أبو هريرة                       |
| 1404 | عمل هذا يسيراً وأُجِر كثيراً البراء                                |
| 1779 | عمّي سمّيت به لم يشهد مع رسول الله على بدراً ثابت                  |
| 1.40 | عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة أنهما اختلفا عبد الله بن حنين |
| 2401 |                                                                    |
| *11  | العين حق، ولو كان شيء سابق القدر ابن عباس                          |

## حرف الغين

| غدونا على عبد الله بن مسعود يوماً بعد ما أبو واثل            |
|--------------------------------------------------------------|
| غدونا مع رسول الله ﷺ من منى ابن عمر ١١٣٦                     |
| غزا رسول الله ﷺ سبع عشرة غزوة بريدة ١٣٢٩                     |
| غزا رسولُ الله ﷺ غزوة الفتح ابن شهاب ۲۲۲۲                    |
| غزا نبيٌّ من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني أبو هريرة        |
| غزوت مع رسول الله ﷺ تسع عشرة غزوة جابر بن عبد الله           |
| غزوتُ مع رسول الله ﷺ سبّع غزوات أم عطية ١٣٢٤                 |
| غزوت مع رسول الله ﷺ سبع غزوات سلمة ١٣٣٠                      |
| غزونا غزاة وعلى الناس معاوية أبو الأشعث ١٦٧٩                 |
| غزونا مع رسول الله ﷺ قوماً من جهينة جابر                     |
| غزونا مع رسول الله ﷺ لست عشرة مضت أبو سعيد الخدري . ٩٨٤      |
| غزونا مع رسول الله على نأكل الجراد عبد الله بن أبي أوفى ١٨٥٢ |
| غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم أبو سعيد الخدري . ٧١٤       |
| غطوا الإناء، وأوكوا السقاء جابر ١٨٩٧ و١٨٩٥                   |

| ٤٣   | جابر بن عبد الله | غلظ القلوب والجفاء في المشرق         |
|------|------------------|--------------------------------------|
|      |                  | غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج     |
| 7.17 | . جابر           | غيِّروا هذا الشيب، واجتنبوا السَّواد |

## حرف الفاء

| فاذكرها علي أنس النس المحال                             |
|---------------------------------------------------------|
| فاستأذنتْ سودةُ رسولَ الله ﷺ أن تفيض عائشة ١١٤٢         |
| فاستحييتُ جراب فيه شحم وطعام عبد الله بن مغفل . ١٢٨٨    |
| فاستقت له، فسقته إياه ابو هريرة أبو المريرة             |
| فاشتراه ابن النحام عبداً قبطياً جابر بن عبد الله . ١٥٩٣ |
| فاقضه عنها ابن عباس ۱۷۳۷                                |
| فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعوعبد الرحمن بن سمرة ٧٨٣   |
| فانفجرت ليلته، فما زال يسيل حتى عائشة ١٢٨٧              |
| فإذا جاء رمضان فاعتمري ابن عباس ١١١٤                    |
| فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ابن عمر ١٢٩                 |
| فإذا رأيتم منها شيئاً فافزعوا أبو موسى ٧٧٥              |
| فإذا رأيتم منهما شيئاً فصلوا ابو مسعود ابو مسعود        |
| فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله عائشة ٧٧٤             |
| فإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها أبو هريرة ١٣٩١   |
| فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا ابن عباس         |
| فإذا النبيُّ عَلَيْ في مربد يسمُ غنما أنس ٢٠٣٠ ٢٠٣٠     |
| فأعطاه إياه المعد سهل بن سعد ١٩٠٨                       |
| فأتيتُه بدلو ۱۹۰٤                                       |
| فأخبرني الفضل أن رسول الله ﷺ لم يزل ابن عباس ١١٣٣       |
| فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح أنس ٢٦٦٧                 |

| ن بن بشیر . ۱۷۳۰    | فأشهد على هذا غيريالنعما                   |
|---------------------|--------------------------------------------|
| مر ۲۱٤۹             | فأطفئوها بالماء ابن ع                      |
| لله بن رباح . ۱۲۹۷  | فأقبل الناسُ إلى دار أبي سفيان عبد ال      |
| ريرة ۲۷٦٦           | فأما النار فلا تمتليء حتى يضع الله أبو هم  |
| لله بن حنين . ١٠٧٥  | فأمرّ أبو أيوب بيديه على رأسه جميعاً عبد ا |
| ۲۰۱۲ ة              | فأمر به فأُخرج، ثم أخذ بيده ماءميمون       |
| با <i>س ۱۰۷</i> ۲   | فأمرهم رسولُ الله ﷺ أن يغسلوه٠١٠٠٠٠١بن ع   |
| ریرهٔ ۲۲۰۷          | فأنا اللبنة، وأنا خاتم النبيينأبو ه        |
| ٠٠٠٠ ٢٣٣٧           | فأوصيكم به فإنه من صالحيكمابن ع            |
| ىمر ۱۷۵۸            | فأوفِ بنذرك ابن ع                          |
| ريرة ٨٨٤            | فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة أبو ه    |
| لله بن عمرو . ١٠٢٧  | فإن بحسبك أن تصوم من كل شهرعبد ا           |
| الله بن عمرو . ۱۰۲۷ | فإن بكل حسنة عشر أمثالها عبد ا             |
| . بن غفلة ١٨١٩      | فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها سويد      |
| بن خالد ۱۸۱۷        | فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها زيد ا           |
| ر ۲۳۵               | فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة أبو ذ        |
| ىرىرة ٧٤٩           | فإن عجل بك شيء فصلّ ركعتين أبو ه           |
| بريرة ٩٥٢           | فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثينأبو ه      |
| 1490                | فإن في السنة يوماً ينزل فيه وباء جابر      |
| ور بن سوید ۱۵۸۵     | فإن كلفه ما يغلبه فليبعه المعر             |
| ور بن سوید . ۱۵۸۵   | فإن كلفه ما يغلبه فليُعنه المعر            |
| بن مطعم ٢٢٩٩        | فإن لم تجديني فائتي أبا بكر جبير           |
| ، بن حاتم ١٨٣٠      | فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك؟ عدي       |
| ي بن حاتم ١٨٢٨      | فإنما سميت على كلبك ولم تسمّ على غيره عدي  |
| ) بن حاتم ۱۸۲۸      | فإنه وقيذ فلا تأكله عدې                    |
| الله بن عمر ٥٢٨     | فإنها في كتاب الله العشاء عبد              |
| _                   | - Q TP                                     |

| ف              |
|----------------|
| ف              |
| ف              |
| ف              |
| ف              |
| •              |
| ف              |
| ف              |
| فَ             |
| ۏ              |
| ف              |
| فت             |
| ذ              |
| ف              |
| ف              |
| ف              |
| ن              |
| ن              |
| ٺ              |
| ف              |
|                |
| ف              |
| فد             |
| فد<br>فد       |
| فد<br>فد<br>فد |
| فد<br>فد       |
|                |

| 777   | فرأيت السحاب يتمزق كأنه الملاء حين يطوى أنس بن مالك                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 499   | فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء أبو جحيفة                                                                            |
| 179   | فرج سقف بيتي وأنا بمكة أبو ذر                                                                                       |
| ۸٥٣   | فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس ابن عمر                                                                           |
| ۸۵۲م  | فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين عائشة                                                                              |
| 079   | فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر ابن عباس                                                                    |
| ۱۱۳۸  | فركب حتى جئنا المزدلفة فأقام المغربأسامة بن زيد                                                                     |
| 791.  | فستر الجبل فلقة، وكانتابن مسعود                                                                                     |
| ١٨٣٥  | فسمّي جيش الخبط جابر                                                                                                |
| 970   | فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب عبد الله بن عمرو                                                                 |
| 213   | فضل ما بين صيامنا وطبيام أهل أفحاب أبو هريرة أبو هريرة                                                              |
|       | فضلت على الانبياء بست. اطفيت                                                                                        |
|       | الفطرة خمس بتلاث بجعلت أبو هريرة                                                                                    |
| 1.44  | الفطرة حمس                                                                                                          |
| 1.49  | ففعلت ذلك عن أمر رسول الله عليه الله عليه الله عن أمر رسول الله عليه الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا |
| 777   | ففعلناهما مع رسول الله ﷺ، ثم نهى عنهما جابر                                                                         |
| 14.4  | فقال أبو طلحة: يا أنس! قم إلى هذه الجرار أنس بن مالك                                                                |
| 1114  | فقال سعيد: دعوها وإياهاعروة ٠٠٠٠٠٠٠                                                                                 |
|       | فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشةعبد الله بن أبي بكر                                                             |
| 119.  | فقال عبد الملك: لو كنتُ سمعتُه قبل أن أهدمه عطاء                                                                    |
| 1.97  | فقال علي: ما تريد إلى أمرٍ فعله رسول الله عبد الله بن شقيق .                                                        |
| 1.97  | فقال عمر: قد علمت أنَّ النبي ﷺ قد فعله أبو موسى                                                                     |
| 7077  | فقال: لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم أبو هريرة                                                                    |
| ٤٠٨ . | فقالت عائشة: قد شبهتمونا بالحمير عروة                                                                               |
| 1709  | فقالوا: يا رسول الله! كيف نقبل أيمان قوم سهل بن أبي حثمة                                                            |
| ۱۷۲۳  | فقتله رسولُ الله ﷺ بين حجرينأنس بن مالك                                                                             |
| 1401  | فُقِدت أمةً من بني إسرائيل لا يُدرى ما فعلت أبو هريرة                                                               |

| فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى ابن أبي رافع ٧٤٦           |
|---------------------------------------------------------------|
| فقضى الله حجنا وعمرتنا، ولم يكن عائشة ١٠٧٩                    |
| فقضى فيه بغرّة، وجعله على أولياء المرأة أبو هريرة ١٧٧٢        |
| فقلت بیدي هکذا یعني طبق بهما مصعب بن سعد ٤٢٧                  |
| فقلت: يا رسول الله! إن أبا بكر رجل رقيق عائشة ٣٣٠             |
| فقلت: يا رسول الله ! إنما يرثني كلالة جابر بن عبد الله . ١٧٢٠ |
| فقولوا: وعليك تابن عمر ابن عمر ٢٠٧٦                           |
| فقيل: ذبح رسولُ الله ﷺ عن أزواجه عائشة                        |
| فقيل لابن عمر: ما مثني مثني؟ ابن عمر عمر ٢٢٩                  |
| فكان يرتفق عليهما عائشة                                       |
| فكان ـ يعني: ابن عمر ـ إذا بايع رجلًا، فأراد نافع             |
| فكره رسول الله ﷺ أن يبطل دمه سهل بن أبي حثمة ١٧٥٩             |
| فلا أدري أكان فيمن صُعِق فأفاق قبلي أبو هريرة " ٢٢٩١          |
| فلا تأتوا الكهان معاوية بن الحكم . ٢١٦٨                       |
| فلا تعطه مالك أبو هريرة                                       |
| فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذنا بريح الثوم أبو هريرة ٢٥٢           |
| فلا يقربنا ولا يصلِّ معنا أنس                                 |
| فلم أنشبها أن أثخنتها غَلَبةًعائشة                            |
| فلما جاوزته _ يعني: موسى _ بكىمالك بن صعصعة ١٣٠/م             |
| فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل أبو ذر                      |
| فلما وضح لنا وجه نبي الله ﷺ ما نظرنا أنس بن مالك ٣٣١          |
| فليتحرّ أقرب ذلك إلى الصواب عبد الله بن مسعود . ٤٦١           |
| ﴿فليدع ناديه﴾ يعني: قومه أبو هريرة ٢٩٣٢                       |
| فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد النعمان بن بشير . ١٧٣٠            |
| فليكفّر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير أبو هريرة ١٧٥١           |
| فليلج عليك عائشة عائشة                                        |

| فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب عبد الله بن مسعود . ٤٦١                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فما زلتُ أحبّ الخل منذ سمعتها من نبي الله جابر بن عبد الله ١٩٣٩                                                                                                                                                                                    |
| فما صُنِع لي طعام بعد أقدر أنس بن مالك ١٩٢٧                                                                                                                                                                                                        |
| فما عتَّمنا أنه يعني الأعلام                                                                                                                                                                                                                       |
| فما وجدتم من حرّ أو حرور فمن نَفَس جهنم أبو هريرة                                                                                                                                                                                                  |
| فمشطتني وغسلت رأسيالسي أبو موسى                                                                                                                                                                                                                    |
| فمن أخفَر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة علي بن أبي طالب . ١٢٢٥                                                                                                                                                                                  |
| فمن أين يكون الشبه؟ أم سلمة ٢٤٣                                                                                                                                                                                                                    |
| فمن حضره فلا يأخذ منه شيئاً أبو هريرة ٢٧٩٨                                                                                                                                                                                                         |
| فمن كره فقد برىء ومن أنكر فقد سلم أم سلمة                                                                                                                                                                                                          |
| فمن يطيع الله إن عصيته؟ أبو سعيد الخدري ٩٣١                                                                                                                                                                                                        |
| فمن يعدُّل إن لم يعدل الله ورسوله؟ عبد الله بن مسعود . ٩٢٨                                                                                                                                                                                         |
| فنزلت: ﴿إِلَّا مِن تَابِ﴾ سعيد بن جبير ٢٨٦٤                                                                                                                                                                                                        |
| فنزلت هذه الآية : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا ﴾ أنس بن مالك ٢٢٦٨                                                                                                                                                                                |
| A                                                                                                                                                                                                                                                  |
| فنزلت: ﴿ويؤثرون على أنفسهم ﴾ أبو هريرة ١٩٤١                                                                                                                                                                                                        |
| فنزلت: ﴿يوصيكم الله في أولادكم جابر بن عبد الله . ١٧٢٠                                                                                                                                                                                             |
| فنزلت: ﴿يوصيكم الله في أولادكم جابر بن عبد الله . ١٧٢٠<br>فهل عندك من شيء؟ سهل بن سعد ١٤٧٧                                                                                                                                                         |
| فنزلت: ﴿يُوصِيكُم الله في أولادكم ﴾ جابر بن عبد الله . ١٧٢٠<br>فهل عندك من شيء؟                                                                                                                                                                    |
| فنزلت: ﴿ يُوصِيكُم الله في أولادكم ﴾ جابر بن عبد الله . ١٧٢٠<br>فهل عندك من شيء؟ سهل بن سعد ١٤٧٧<br>فهل من والديك أحدٌ حيّ؟ عبد الله بن عمر . ٢٤٥٦<br>فهل من وضوء؟ إياس بن سلمة عن أبيه١٨٢٧                                                        |
| فنزلت: ﴿يُوصِيكُم الله في أولادكم . ﴾ جابر بن عبد الله . ١٧٢٠<br>فهل عندك من شيء؟ سهل بن سعد ١٤٧٧<br>فهل من والديك أحدٌ حيّ؟ عبد الله بن عمر . ٢٤٥٦<br>فهل من وضوء؟ إياس بن سلمة عن أبيه١٨٢٧<br>فهلاّ جلستَ في بيت أبيك وأمك أبو حميد الساعدي ١٤١١ |
| فنزلت: ﴿ يُوصِيكُم الله في أولادكم ﴾ جابر بن عبد الله . ١٧٢٠<br>فهل عندك من شيء؟ سهل بن سعد ١٤٧٧<br>فهل من والديك أحدٌ حيّ؟ عبد الله بن عمر . ٢٤٥٦<br>فهل من وضوء؟ إياس بن سلمة عن أبيه١٨٢٧                                                        |
| فنزلت: ﴿يُوصِيكُم الله في أولادكم . ﴾ جابر بن عبد الله ١٤٧٠ فهل عندك من شيء؟                                                                                                                                                                       |
| فنزلت: ﴿يُوصِيكُم الله في أولادكم . ﴾                                                                                                                                                                                                              |
| فنزلت: ﴿يُوصِيكُم الله في أولادكم . ﴾ . جابر بن عبد الله . ١٤٧٠ فهل عندك من شيء؟                                                                                                                                                                   |
| فنزلت: ﴿يُوصِيكُم الله في أولادكم . ﴾                                                                                                                                                                                                              |

| ۲۸۳.         | فيأمر به الدجال فيشبُّح، فيقول: خذوه أبو سعيد الخدري  |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| 1011         | فيجعله الله ذكراً أو أنثى ابن مسعود                   |
| 787          | فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبداً بينه وبين أبو هريرة      |
| 19.7         | في الإناء أنس                                         |
| <b>Y1•</b> A | في أول ضربة سبعين حسنة أبو هريرة                      |
| ١٨٨٧         | في تور من حجارة فلما فرغ رسولُ الله ﷺ سهل بن سعد      |
| 1501         | في الجنة جابر                                         |
| 4404         | في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، عرضها أبو موسى الأشعري  |
| 1.41         | في خاصة نزلت هذه الآيةكعب بن عجرة                     |
| 7240         | في داره التي بالمدينة عاصم الأحول                     |
| 2007         | في دينها، إني لست أحرّم حلالاًالمسور بن مخرمة         |
| 79           | في قوله تعالى: ﴿إِذْ جَازُوكُمْ مِنْ فُوقَكُمْ﴾ عائشة |
| • 7.7.       | في قوله تعالى: ﴿ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف﴾ عائشة |
| PPAY         | في قوله: ﴿ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى ﴾ أبُّ بن كعب   |
| 7117         | في قوله عز وجل: ﴿ولا تجهر بصلاتك﴾ عائشة               |
| ٣١٢          | في كل صلاة قراءة فما أسمعنا النبي ﷺ أبو هريرة         |
| 17.          | في النار                                              |
| 1410         | في هذه الآية: ﴿لا يستوي القاعدون﴾ البراء              |
| 187          | فيقول إبراهيم: لستُ بصاحب ذلك أبو هريرة               |
| ٤٦ .         | فيما استطعت، والنصح لكل مسلمجرير                      |
| ۸0٠          | فيما سقت الأنهار والغيم: العشور بجابر بن عبد الله     |
| 7137         | فينا نزلت: ﴿إِذْ همت طائفتان ﴾ جابر بن عبد الله .     |
| 4454         | فيها مالا عين رأت، ولا أذن سمعت سهل بن سعد            |

## حرف القاف

| القاتل والمقتول في النار وائل ١٧٧١                             |
|----------------------------------------------------------------|
| قاربوا وسددوا ففي كل ما يُصاب به أبو هريرة ٢٤٨٠                |
| قال ابن عمر: لقد منعنا رافع نفع أرضنا مجاهد                    |
| قال أبو بكر بعد وفاة رسول الله على لعمر أنس ٢٣٦٣               |
| قال أبو بكر الصديق: لما خرجنا مع النبي ﷺ البراء بن عازب ١٨٩٠   |
| قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق أنس بن مالك ٥٧٨٧         |
| قال أبو ذر: خرجنا من قومنا غفار عبد الله بن الصامت ٢٣٨٢        |
| قال: أفيكشف عذاب الآخرة؟ قال: وقد ابن مسعود ٢٩٠٦               |
| قال ثابت: ثم أولم، قال: أطعمهم خبزاً أنس                       |
| قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة أبو هريرة                        |
| قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله أبو هريرة ٢٦٦٩                   |
| قال سالم: تذاكرنا: إنما هي مخلوقةجابر بن عبد الله . ٢٤٤٢       |
| قال سليمان بن داود نبي الله: لأُطيفنّ أبو هريرة ٢٥٥٦           |
| قال عروة: كانت عائشة تكره أن يُسبُّ حسان عائشة ٢٨٩٣            |
| قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر عبد الله بن عباس ١٧٨١      |
| قال عمر: وافقت ربي في ثلاث ابن عمر ٢٣١١                        |
| قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص موسى بن علي عن أبيه٣٠٠٢٨ |
| قال: فكنّا نراه يمشي بين أظهرنا أنس بن مالك ٢٩٠٧               |
| قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء أبو هريرة ٢٥٤٢         |
| قال الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابنُ آدم أبو هريرة ٢١١٣          |
| قال الله تعالى: إذا تحدّث عبدي بأن يعمل أبو هريرة              |
| قال الله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي؟ أبو هريرة ٢٠٢٤    |

| قال لي ابن عباس: تعلم آخر سورة من القرآن عبد الله بن عتبة ٢٩٣٣   |
|------------------------------------------------------------------|
| قال أي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك أبو بردة بن أبي موسى . ٧٢٤    |
| قال أي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه أبو الهياج               |
| قال في عمران بن الحصين: أرأيت ما يعمل أبو الأسود ٢٥٧٦            |
| قال لي عمران بن حصين: إني لأحدثك مطرف ١٠٩٨                       |
| قالت امرأته: إني لأسمع صوتاً كأنه جابر ٢٣١٧                      |
| قالت: أنزلت في الرجل تكون له اليتيمة عروة بن الزبير ٩ ٢٨٥٩       |
| قالت عائشة: ما يقطع الصلاة؟ عروة عروة                            |
| قالت لي أسماء وهي عند دار المزدلفة عبد الله مولى أسماء ١١٤٣.     |
| قالت لي عائشة: كان أبوك من الذين استجابوا عروة بن الزبير ٢٣٢٦    |
| قالت الملائكة: رب ذاك عبدك أبو هريرة ١٠١                         |
| قالت: وكانت أول امرأة تزوجها بعديعائشة ١٥٢٦                      |
| قام سهل بن حنیف یوم صفین فقال أبو وائل                           |
| قام فينا رسولُ الله ﷺ مقاماً ما ترك فيه حذيفة ٩                  |
| قام موسى عليه السلام خطيباً في بني إسرائيل ابن عباس ٢٢٨٥         |
| قبّح الله هاتين اليدين عمار بن رؤيبة ٧٣٨                         |
| قبض رسولُ الله ﷺ وهو ابن ثلاث وستين أنس بن مالك ٩ ٢٢٥٩           |
| قبل الركوع                                                       |
| قبل وقتها بغلس عبد الله عبد ١١٤١                                 |
| القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين عبد الله بن عمرو . ١٣٥٠ |
| قد أجرنا من أجرت يا أم هانيء أم هانيء ٢٤٤٦                       |
| قد أعذتك مني منهل بن سعد                                         |
| قد أفلح من أسلم ورزق كفافأ عبد الله بن عمرو ٩٢١                  |
| قد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم سعيد بن جبير ١٨٥٧         |
| قد جمع لك ذلك كله أبي بن كعب ه                                   |
| قد حللت من حجك وعمرتك جميعاً جابر بن عبد الله . ١٠٩٢             |

| -            |                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| 78.          | قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني عائشة                    |
| 1111         | قد سنّ رسولَ الله ﷺ الطواف بينهما عائشة                |
| 199          | قد علمكم نبيكم على شيء سلمان                           |
|              | قد كان رسول الله ﷺ يدركه الفجر في رمضان عائشة          |
| ۲۳۱۰         | قد كان يكون في الأمم قبلكم محدَّثون عائشة              |
| 1009         | قد كانت إحداكن تكون في شرّ بيتها أم سلمة               |
| 1071         | قد نزل فیك وفی صاحبتكسهل بن سعد                        |
| 7717         | قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء أنس بن مالك               |
| 1177         | قدم رسول الله ﷺ وأصحابه مكةابن عباس                    |
| ۲۳۷٠         | قدمت أنا وأخي من اليمن، فكنّا حيناً أبو موسى           |
| ۸٥٨          | قدمت المدينة فبينا أنا في حلقة فيها ملأ الأحنف بن قيس  |
| 7979         | قدمنا الشام، فأتانا أبو الدرداء، فقالعلقمة             |
| ٧٨١          | قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع ابن عباس                     |
|              | قَرَأُ النَّبِي ﷺ عام الْفتح في مسير عبد الله بن مغفل  |
| <b>1737</b>  | قرني ثم الذين يلونهم ابن مسعود                         |
| <b>A+V</b> . | قرنيها وناصيتها أم عطية                                |
| 7737         | قريش والأنصار أبو هريرة                                |
| 1771         | القصاص القصاص أنس القصاص                               |
| 14           | قضى رسولُ الله ﷺ بالشفعةجابر                           |
|              | قل                                                     |
|              | وزيد بن خالد                                           |
| ۳۲           | قل آمنت بالله ثم استقم فل آمنت بالله ثم استقم          |
|              | قل آمنت بنبيك الذي أرسلت البراء بن عازب                |
| ושדץ         | قل: اللهم! إني ظلمت نفسي ظلماً كبيراً أبو بكر الصديق . |
| 0077         | قل: اللهم! اهدني وسدِّدني واذكر بالهدىعلي ٠٠٠٠٠٠٠      |
| 7777         | قل: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له سعَّد بن أبي وقاص |

| قلب رداءه وصلی رکعتین عبد الله بن زید ۷٦٤                             |
|-----------------------------------------------------------------------|
| قلب الشيخ شاب على حب اثنتين أبو هريرة ٩١٤                             |
| قلت لابن عباس: أرايت هذا الرمل بالبيت أبو الطفيل                      |
| قلت لابن عباس: ألمن قتل مؤمناً متعمداً سعيد بن جبير ٢٨٦٤              |
| قلت لابن عباس: إن قومك يزعمون أن رسول الله ﷺ أبو الطفيل ١١٢١          |
| قلت لابن عباس: إن نوفاً البكالي يزعم سعيد بن جبير ٢٢٨٥                |
| قلت لابن عباس: سورة التوبة؟ سعيد بن جبير ٢٨٧٧                         |
| قلتُ لابن عمر: حدثني بما نهي عنه النبي ﷺ زاذان ١٨٧٦                   |
| قلت لابن عمر: فاعتددت بتلك التطليقة؟ أنس بن سيرين ١٥٣٨                |
| قلت لأبي هريرة: قدمات لي ابنان أبو حسان ٢٥٦٣                          |
| قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله سماك بن حرب . ٧٢٣٧            |
| قلت لسلمة: على أيّ شيء بايعتم رسول الله على . يزيد بن أبي عبيد . ١٤٣٧ |
| قلت لعائشة: أكان النبي عِلَيْ يصلي الضحى؟ عبد الله بن شقيق 990        |
| قلت لعائشة زوج النبي ﷺ: ما أرى عروة بن الزبير ١١٣١                    |
| قلت لعائشة: هل كان النبي ﷺ يصلي وهو قاعد؟ عبد الله بن شقيق ٦١٦        |
| قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ عبيد الله                                |
| قلت: يا رسول الله ! ﷺ زوجي طلَّقني ثلاثاً فاطمة بنت قيس . ١٥٥٣        |
| قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين طاووس                           |
| قلنا لأنس بن مالك: أي اللباس كان قتادة                                |
| قلنا لعمار: أرأيت قتالكم، أرأياً رأيتموه؟ قيس بن عباد ٢٨٦٢            |
| قمتُ على باب الجنة فإذا عامة من دخلها أسامة بن زيد ٢٧٧١               |
| قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ابن عباس                        |
| قولوا: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد أبو مسعود ٣٢٠                 |
| قولوا: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كعب بن عجرة ٣٢١               |
| قولوا: اللهم صلِّ على محمد وعلى أزواجهأبو حميد الساعدي . ٣٢٢          |
| قولوا: سمعنا وأطعنا وسلّمناابن عباس ٢٨٥٥                              |
|                                                                       |

| ٠٠٠٠ أنس ٢٠٧٥    | قولوا: وعليكم                              |
|------------------|--------------------------------------------|
| أبو هريرة ٢٦٤١   | قولي: اللهم! رب السموات السبع              |
| أبو سعيد ١٢٨٦    | قوموا إلى سيدكم، أو: خيركم                 |
| أنس بن مالك ١٤٥  | قوموا فأصلي لكم                            |
| أنس ٢٥٥          | قوموا فلأصَّلي لكُم                        |
| عائشة            | قومي فأوتري يا عائشة                       |
| عاصم الأحول ٢٤٣٥ | قيل لأنس بن مالك: بلغك أن                  |
| أبو هريرة ٢٨٥٢   | قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجداً .     |
| أنس بن مالك ١٣١٦ | قيل للنبِّي ﷺ: لو أتيتَ عبد الله بن أبي؟ . |
|                  | قيل لي: أنت منهم                           |

# حرف الكاف

| 7081                | لل اليتم له أو لغيره، أنا وهو أبو هريرة                                                 | كاف               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| نحيم ١٩٣٢           | ن ابنُ الزبير يرزقنا التمر جبلة بن سُ                                                   | کار               |
| ١٠٨٦                | ن ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير أبو نضرة .                                     | کار               |
| Y.0                 | ن أبو موسى يُشدُّد في البول أبو وائل .                                                  | کار               |
| Y71                 | ن أبو هريرة يحدُّث ويقول: اسمعي عروة                                                    | کار               |
| YY0T                | ن أحسن الناس وجهاً وأحسنه خَلْقاً البراء                                                | کار               |
|                     |                                                                                         |                   |
| royy                | ن أزهر أنس                                                                              | کار               |
|                     | ن أزهر                                                                                  |                   |
| اطالب ١٤٦           |                                                                                         | کار               |
| ، طالب ۲۱۲۲<br>۲۱۲۲ | ن إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال علي بن أبي                                               | کار<br>کار        |
| , طالب ۲۱۲۲<br>۲۱۲۲ | ن إذا استفتح الصلاة كبرّ ثم قال علي بن أبي<br>ن إذا اشتكى رسولُ الله ﷺ رقاه جبريل عائشة | کار<br>کار<br>کار |

| كان رسولُ الله ﷺ إذا قدم من سفر عبد الله بن جعفر . ٢٣٣٨                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| كان رسولُ الله على إذا قعد في الصلاة عبد الله بن الزبير ٤٦٨                              |
| كان رسولُ الله عَلَيْ إذا مرض أحدٌ من أهله عائشة بالله عَلَيْ إذا مرض أحدٌ من أهله عائشة |
| كان رسولُ الله ﷺ إذ نهض من الركعة الثانية أبو هريرة ٥٠٤م                                 |
| كان رسولُ الله ﷺ إذا وضع رجله ابن عمر ١٠٥٨                                               |
| كان رسول الله على أزهر اللون أنس ٢٢٤٢                                                    |
| كان رسولُ الله ﷺ أشد حياءأبو سعيد الخدري ٢٢٣٥                                            |
| كان رسول الله على رجلاً مربوعاً البراء ٢٢٥٣                                              |
| كان رسولُ الله ﷺ في غار فنكبت إصبعه جندب بن سفيان . ١٣١٤                                 |
| كان رسول الله ﷺ قد شمط مقدم رأسهجابر بن سمرة ٢٢٥٥                                        |
| كان رسولُ الله علي ليس بالطويل البائن أنس ٢٢٥٦ ٢٢٥٦                                      |
| كان رسولُ الله ﷺ يأكل بثلاث أصابع كعب بن مالك ١٩١٥                                       |
| كان رسولُ الله على يأمر بقتل الكلاب عبد الله بن عمر . ١٦٦٢                               |
| كان رسولُ الله ﷺ يأمرني أن أسترقي عائشة ٢١٣٤                                             |
| كان رَسُولُ الله ﷺ يؤخر العشاء إلى ثلث الليل أبو برزة ١٥٥                                |
| كان رسول الله علي يباشر نساءه ميمونة ٢٢٨                                                 |
| كان رَسُولُ الله ﷺ يتبرز لحاجته أنس بن مالك كان                                          |
| كان رسول الله ﷺ يتكىء في حجريعائشة                                                       |
| كان رسول الله ﷺ يحبُّ التيمن في شأنه كله عائشة بحبُّ التيمن في شأنه كله عائشة            |
| كان رسول الله ﷺ يُخْرِج إليّ رأسه من المسجد عائشة ٢٣٠                                    |
| كان رسولُ الله ﷺ يخطب يوم الجمعة ابن عمر                                                 |
| كان رسول الله ﷺ يخطب يوم الجمعةأنس بن مالك ٧٦٧                                           |
| كان رسول الله ﷺ يُسبِّح على الراحلة ابن عمر ٥٨٢                                          |
| كان رسولُ الله ﷺ يستفتح الصلاة بالتكبير عائشة ٢٩٤                                        |
| كان رسول الله ﷺ يصلي بنا فيقرأ أبو قتادة ٣٥٦                                             |
| كان رسول الله ﷺ يصلي ركعتي الفجرعائشة                                                    |

| كان رسولُ الله ﷺ يصلي الصلوات نحواً من صلاتكم جابر بن سمرة ٧٢٥                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| كان رسولُ الله ﷺ يصلي الظهر بالهاجرة جابر بن عبد الله ٥٣٠                                   |
| كان رسولُ الله ﷺ يصلي الظهر حين تزول الشمس أبو برزة ٥٣١                                     |
| كان رسولُ الله ﷺ يصلي فيما بينعائشة                                                         |
| كان رسولُ الله على عنه الليل من الليل من الليل عنه عائشة ٢٢١                                |
| كان رسولُ الله ﷺ يصلي وهو مقبلابن عمر ٥٨٠                                                   |
| كان رسولُ الله ﷺ يعتكف العشر الأواخر عائشة ١٠٣٩                                             |
| كان رسولُ الله ﷺ يعرض راحلته وهو يصلي إليها . ابن عمر ٣٩٧                                   |
| كان رسولُ الله ﷺ يغزو بأم سليم انس ١٣٢٢                                                     |
| كان رسول الله ﷺ يقبلني وهو صائمعائشة ٩٧٤                                                    |
| كان رسولُ الله ﷺ يقرأ في العيدين النعمان بن بشير ٧٤٧                                        |
| كان رسولُ الله ﷺ يقرأ في الفجر ما بين أبو برزة الأسلمي . ٣٦٢                                |
| كان رسولُ الله ﷺ يقطع السارق عائشة ١٧٧٤                                                     |
| كان رسولُ الله ﷺ يقول: آمين ابن شهاب ٢٢٥                                                    |
| كان رسولُ الله ﷺ يكره الشكال من الخيل أبو هريرة ١٣٤٠                                        |
| كان رسول الله ﷺ ينام أول الليل عائشة عائشة                                                  |
| كان رسولُ الله ﷺ يُنْبَذُ له أول الليل ابن عباس ١٨٨٤                                        |
| كان رسولُ الله ﷺ يوم الأحزاب ينقل التراب البراء بن عازب ١٣٠٤                                |
| كان زكرياء نجاراً أبو هريرة ٢٢٩٠                                                            |
| كان زيد يكبر على جنائزنا أربعاًعبد الرحمن بن أبي ليلي ٨٢١                                   |
| كان سعد بن أبي وقاص في إبله، فجاءه عامر بن سعد ٢٦٩٧                                         |
| كان شعر رسول الله ﷺ أكثر من شعرك وأطيب جابر                                                 |
| كان شعر رسول الله ﷺ شعراً رجلاً أنس ٢٢٤٧                                                    |
| كان شعره إلى أنصاف أذنيه أنس أنس ٢٢٤٧                                                       |
| كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونَشّ عائشة كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونَشّ عائشة |
| كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر ابن عباس ١٥٤١                                       |

| كان عبد الله بن عمر إذا استجمر نافع كان                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|
| كان عبد الله بن عمر يوماً عند هَدُم له نافع كان                          |
| كان عند الله لا يصومه إلا أن يوافقُ صيامه ابن عمر                        |
| كان عبد الله يذكرنا كلَّ يوم خميس شقيق كان عبد الله يذكرنا كلَّ يوم خميس |
| كان عثمان ينهى عن المتعة عبد الله بن شقيق . ١٠٩٧                         |
| كان عمر يضرب بالأيدي على صلاة بعد العصر أنس بن مالك ٧٠٤                  |
| كان فيما أُنزل من القرآن: عشر رضعات عائشة ١٥١٥                           |
| كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة أبو سعيد الخدري                          |
| كان لرسول الله ﷺ مؤذنان ابن عمر                                          |
| كان للنبي ﷺ تسع نسوة، فكان أنس ١٥٢٥                                      |
| كان للنبي ﷺ خطبتان يجلس بينهما جابر بن سمرة ٧٣٤                          |
| كان لمطرف بن عبد الله امرأتان، فجاءأبو التيّاح ٢٧٧٢                      |
| كان لي على العاص بن وائل دين خباب ٢٨٨٩                                   |
| كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ابن عباس ٢٤٠٩ كان                   |
| كان ملك فيمن كان قبلكم، وكان له ساحر صهيب ٢٩٢٧                           |
| كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة أنس بن مالك ٢٩١٨                 |
| كان موسى عليه السَّلام رجلًا حييًّاأبو هريرة ٢٢٨٣                        |
| كان الناس أهل عمل ولم تكن لهم كفاة عائشة عمل ولم تكن لهم كفاة عائشة      |
| كان النبي ﷺ إذا سجد لو شاءت بهمة ميمونة ٣٩٣                              |
| كان النبي ﷺ إذا صلى ركعتي الفجر عائشة ٦٢٥                                |
| كان النب عليه اذا ن ل عليه حبريل ابن عباس ۲۹۲٦                           |
| كان النبي على يتوضأ بالمد أنس ٢٥٤ ٢٥٤                                    |
| كان النبي ﷺ يذكر الله على كل أحيانه عائشة ٢٩٤                            |
| كان النبي ﷺ يصلي الظهر إذا دحضت الشمس جابر بن سمرة ٧٢٥                   |
| كان النبي على يقرأ في الظهر بـ ﴿والليل ﴾ جابر بن سمرة ٢٦١                |
| كان نبيُّ الله عليه إذا أنزل عليه الوحي عبادة بن الصامت                  |
|                                                                          |

| على                            | كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر      |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| . أبو ذر ۲۰۸۰                  | كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد خاصة         |
| . جابر بن عبد الله . ١٤٩١      |                                              |
| حذيفة ١٩٠٩                     | كأنما تُطرد                                  |
| أنس ۲۰۰۲                       | كأني أنظر إلى بياضه في يد رسول الله ﷺ        |
| . عمرو بن حريث                 | كأني أنظر إلى رسول الله ﷺ وعليه عمامة        |
| ۱۸۱۸ و ۱۹۹۰                    |                                              |
| أنس ۲۲۰ ۲۲۰                    | كأني أنظر إلى وبيص خاتمه في يده              |
| عائشة ١٠٦١                     |                                              |
| . سهل بن أبي حثمة ١٧٥٩         | کبر کبر                                      |
| یزید بن حیان ۲۳۳۵              |                                              |
|                                | كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى. مُدْرِكٌ ذلك |
| عبد الله بن عمرو . ۲۵۸۰        | كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق          |
| جار بن عبد الله . ١٥٧٥         | كتب النبي ﷺ على بطن عقوله                    |
|                                | كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس                |
|                                | كتبتُ إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع         |
| ابن عون ۱۲۵۶                   | كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال     |
| ابن عباس ۲۷۰۹ ۱۷۰۹             | كثير أو كبير                                 |
| . أبو هريرة ٩٣٩                |                                              |
| . جابر ۲٤٠٣                    | كذبت، لا يدخلها فإنه شهد بدراً               |
| . سلمة بن الأكوع ١٣١٩          |                                              |
| أبه هديرة ١٨٦٥                 | الكرمة والنخلة                               |
| بر ریر<br>راسماء بنت آن یک ۲۸۰ | كسفت الشمس على عهد رسول الله على ففزع        |
| . عقبة بن عام ١٧٤٥             | كفارة النذر كفارة اليمين                     |
| عائشة ۸۰۹                      | كُفِّنَ رسولُ الله ﷺ في ثلاثة أثواب          |
| عدد الله عدد ١٥٨٨              | كفن رسول الله رهيج في مارته الواب ٢٠٠٠٠٠٠٠   |
| ، . حبد الله بن حسرو ، ۱۱۱۰۰۰  | كفي إثماً أن تحبس عمن تملك قوتهم             |

| كمؤخرة الرحل عائشة ٣٩٦                                            |
|-------------------------------------------------------------------|
| كن أزواج النبي ﷺ عنده، لم يغادر عائشة ٢٣٥٩                        |
| كنا عند أبي موسى فدعا بمائدته وعليها زهدم الجرمي ١٧٥٠             |
| كنا عند جابر بن عبد الله فقال: يوشك أهل أبو نضرة ٢٨١٨             |
| كنا عند حذيفة، فقال رجل: لو أدركتُ إبراهيم التيمي                 |
| عن أبيه ١٣٠٦                                                      |
| كنّا عند النبي ﷺ فأي بجمّار عبد الله بن عمر ٢٦٠٠                  |
| كنَّا في الحمَّامُ قبيل الأُضحى فاطَّلى فيه ناس عمرو بن مسلم ١٩٧٠ |
| كنا في دار أبي موسى مع نفر من أصحابأبو الأحوص ٢٣٧١                |
| كنا في زمن رسول الله ﷺ نأخذ الأرض بالثلث جابر بن عبد الله ١٦٣٠    |
| كنا في زمن رسول الله ﷺ نبتاع الطعام ابن عمر ١٦٠٩                  |
| كنا بالدينة فإن أذَّن المؤذَّن لصلاة المغرب أنس بن مالك ٧٠٥       |
| كنا مع رسول الله ﷺ بذي الحليفة وافع بن خديج ١٩٦٢                  |
| كنا مع رسول الله ﷺ في سفر عمران بن حصين ٥٦٨                       |
| كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم عبد الرحمن بن عثمان ١٠٦٧        |
| كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فطارت حنش الصنعاني ١٦٨٢              |
| كنا مع النبي ﷺ ستة نفر سعد ٢٣٢١                                   |
| كنا مع النبي ﷺ في سفر، فجعل الناس أبو موسى ٢٦٢٣                   |
| كنا نأتي عبد الله بن عمرو فنتحدث إليه مسروق ٢٣٧٤                  |
| كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه زيد بن أرقم ٤٣١             |
| كنا نتمتع مع رسول الله بالعمرة جابر                               |
| كنا نجمّع مع رسول الله على إذا زالت الشمس سلمة بن الأكوع ٧٢٦      |
| كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله ﷺ رافع بن خديج ١٦٣٢             |
| كنا نخابر على عهد رسول الله ﷺ فنصيب جابر بن عبد الله ١٦٣٠         |
| كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله ﷺ زكاة الفطر أبو سعيد الخدري . ٨٥٤ |
| كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف أبو سعيد الخدري . ٨٥٤          |

| كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق جابر بن عبد الله . ١٤٥٣      |
|------------------------------------------------------------------|
| كنا نصلي العصر مع رسول الله على ثم تُنحر الجزور رافع بن خديج ٥١٠ |
| كنا نصلي مع رسول الله عليه الجمعة سلمة بن الأكوع ٧٧٧             |
| كنا نصلي مع رسول الله عليه في شدّة الحر أنس بن مالك ٥٠٦          |
| كنا نصلي المغرب مع رسول الله ﷺ رافع بن خديج ٧٢٥                  |
| كنّا نعرف انقضاء صلاة رسول الله عليه بالتكبير ابن عباس ٤٧٢       |
| كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ جابر                                |
| كنا نغزُو مع رسول الله ﷺ ليس لنا نساء عبد الله ١٤٥١              |
| كنا نمرّ على هشام بن عامر، نأتي أبو قتادة                        |
| كنا ننبذ لرسول الله علي في سقاء يُوكي أعلاه عائشة ١٨٨٦           |
| كنا نُنهى عن اتباع الجنائز أم عطية أم عطية                       |
| كنا نهينا في القرآن أن نسأل أنس بن مالك                          |
| كنا نؤمر بهذا، فقال عمر: خفي علي أبو سعيد الخدري ٢٠٦١            |
| كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمئة فبايعنّاه جابر                   |
| كنتُ أخدم الزبير خدمة البيت اسماء ٢٠٩٣                           |
| كنتُ أرى رسولَ الله ﷺ يُسلِّم عن يمينه سعد                       |
| كنت أرتمي بأسهم لي بالمدينة عبد الرحمن بن سمرة ٧٨٣               |
| كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله عائشة                               |
| كنت أصلي مع رسول الله ﷺ فكانت جابر بن سمرة ٧٣٦                   |
| كنت أطيب رسولَ الله ﷺ لإحرامه عائشة ١٠٦٠                         |
| كنت أغار على اللاي وهبن أنفسهن عائشة ١٥٢٧                        |
| كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء عائشة ١٥٢                     |
| كنتُ ألعب بالبنات _وهن اللُّعَب عائشة ٢٣٤٨                       |
| كنت أمشي مع رسول الله ﷺ وعليه رداء أنس بن مالك ٩٢٤               |
| كنت أمشي مع عبد الله بمنى، فلقيه عثمان علقمة عبد الله بمنى،      |
| كنت أنام بين يدي رسول الله ﷺ ورجلاي عائشة                        |
|                                                                  |

| كنتُ جالساً مع عبد الله وأبي موسى شقيق                         |
|----------------------------------------------------------------|
| كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر أنس بن مالك ١٨٦٢                 |
| كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آتٍ أبو نضرة                    |
| كنتُ عند مسلمة بن مخلد وعنده عبد الله عبد الرحمن بن شماسة ١٣٨٩ |
| كنتُ عند منبر رسول الله ﷺ فقال رجل النعمان بن بشير . ١٣٥٤      |
| كنتُ عند النبي ﷺ وهو نازل بالجعرانة أبو موسى ٢٤٠٥              |
| كنت قيناً في الجاهلية، فعملت للعاص خباب ٢٨٨٩                   |
| كنتُ لك كأبي زرع لأم زرع عائشة عائشة                           |
| كنتُ مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد أبو إسحاق ١٥٥١         |
| كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرونأبو ذر ٥٣٢                   |
| كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم أبو هريرة ٢٢٢/م                 |
| كيف بقرابتي منه؟ المناه عائشة ٢٣٩٧                             |
| كيف يُفلح قومٌ شجّوا نبيّهم أنس ١٣٠٩                           |
|                                                                |

# حرف اللام

| لأبعثن إليكم رجلاً أميناً حتَّ أمين حذيفة ٢٣٢٩              |
|-------------------------------------------------------------|
| لأخرجن اليهود والنصاري من جزيرة عمر بن الخطاب . ١٢٨٤        |
| لأرمقن صلاة رسول الله على الله على الله على الله الجهني ١٤٣ |
| لأعطين هذه الراية رجلاً يفتح الله على سهل بن سعد ٢٣١٦       |
| لأن أقول: سبحان الله، والحمد لله أبو هريرة ٢٦٢١             |
| لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه أبو هريرة ٨٣٧           |
| لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره أبو هريرة                    |
| لأن يمتليء جوفُ الرجل قيحاً يريه أبو هريرة ٢٠٩٨             |
| لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير ابن عباس ٢٦٣٦ .٠٠٠             |
| لأنا أعلم بما مع الدجال منه حذيفة ٢٨٢٨                      |
|                                                             |

| لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ابن عباس ١٩٩٩                |
|--------------------------------------------------------------|
| لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل أبو هريرة ٢٤٦٥             |
| لأنه حديث عهد بربه تعالى أنس                                 |
| لبيك اللهم لبيك عبد الله بن مسعود                            |
| لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك ابن عمر . ١٠٥٣ و١٠٥٤        |
| لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك جابر بن عبد الله . ١٠٩٤          |
| لبيك عمرة وحجأ أنس ١١٠٢                                      |
| لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر أبو سعيد                |
| الخدري ٢٥٩ و٢٨٤٦                                             |
| لتفتحن عصابة من المسلمين _ أو: من المؤمنين جابر بن سمرة ٢٨٢٣ |
| لتمشي ولتركبعقبة بن عامر ١٧٤٤                                |
| لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامةأبو هريرة                  |
| الحكة من غير شك من عبر شك من غير شك مالك ١٩٨١                |
| لست بآكله ولا محرمه ١٨٤٥ ابن عمر ١٨٤٥                        |
| لستم في ذلك مثلي                                             |
| لعلَّنا أعجلناك أبو سعيد الخدري . ٢٦٨                        |
| لعلَّه تنفعه شفاعتي يوم القيامة أبو سعيد الخدري . ١٥٦        |
| لعن رسولُ الله ﷺ آكل الربا وموكله جابر بن عبد الله           |
| لعن الله السارق يسرق البيضة أبو هريرة كريرة البيضة ١٧٧٧      |
| لعن الله من لعن والديه عامر بن واثلة ١٨٦٠                    |
| لعن الله الواشمات والمستوشمات عبد الله ٢٠٣٦                  |
| لعن الله الواصلة والمستوصلة أسماء ٢٠٣٣                       |
| لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحومابن عباس ١٦٧٥               |
| لعن الله اليهود والنصاري الله اليهود والنصاري ٢٢٤            |
| لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً ابن عمر ١٨٥٧               |
| لعن المؤمن كقتله الضحاك ٨٦                                   |
|                                                              |

| لعنة الله على اليهود والنصارى عائشة                  |
|------------------------------------------------------|
| لغدوة في سبيل الله أو روحة أنس                       |
| لقد أنزل الله الآية التي حرم الله فيها أنس بن مالك   |
| لقد أهلكتم ـ أو: قطعتم ـ ظهر الرجل أبو موسى          |
| لقد حكمت بحكم الله الله يعيد                         |
| لقد رأى ابنُ الأكوع فزعاًسلمة بن الأكوع .            |
| لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم سهل بن سعد    |
| لقد رأيت رجَّلًا يتقلُّب في الجنة أبو هريرة          |
| لقد رأيتنا مع رسول الله ﷺ في بعض أبو الدرداء         |
| لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني أبو هريرة           |
| لقد رأيتني مضطجعة على السرير عائشة                   |
| لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي ﷺ يبايع معقل بن يسار    |
| لقد سقيتُ رسُولَ الله ﷺ بقدحي هذا أنس الله ﷺ         |
| لقد قُدْتُ بنبيِّ الله ﷺ والحسن والحسين إياس عن أبيه |
| لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب أبو سعيد الخدري       |
| لقد لقيتُ من قومك، وكان أشدّعائشة                    |
| لقد مات رسول الله ﷺ وما شبع من خبز عائشة             |
| لقد مات کسری فلا کسری بعده أبو هريرة                 |
| لقد نزلتْ علي آية هي أحب إلي أنس                     |
| لقد هممت أنّ آمر رجّاك يصلي بالناسعبد الله           |
| لقد هممت أن ألعنه لعناً يدخل معه قبره أبو الدرداء    |
| لقد هممت أن أنهي عن الغيلة جدامة بنت وهب             |
| لقد وفق _ او: لقد هدي أبو أيوب                       |
| لقنوا موتاكم لا إله إلا الله أبو سعيد الخدري         |
| لقي ناسٌ من المسلمين رجلًا في غنيمة له ابن عباس      |
| لقيت زيد بن أرقم فقلتُ له: كم أبو إسحاق              |
|                                                      |

| لك بها يوم القيامة سبعمئة ناقة أبو مسعود ١٣٥٩                 |
|---------------------------------------------------------------|
| لکل امریء منهم زوجتان اثنتان أبو هريرة ٢٧٥٣                   |
| لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء جابر                       |
| لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة أبو سعيد ١٢٥٦              |
| لكل غادر لواء يوم القيامة، يُرفع له أبو سعيد ١٢٥٦             |
| لكل نبى حواري، وحواري الزبير جابر بن عبد الله . ٢٣٢٣          |
| لكُلُ نبيٌّ دعوة مُستجابةأبو هريرة ١٥٣                        |
| لكلُّ وأحد منهم زوجتان، يُرى مخُّ سوقهما أبو هريرة ٢٧٥٣       |
| للعبد المملوك المصلح أجرانأبو هريرة ١٥٩٠                      |
| للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف أبو هريرة ١٥٨٦                 |
| للمهاجر إقامة ثلاثٍ بعد الصدر بمكة العلاء بن الحضرمي ١٢١١     |
| لله أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن من رجل ابن مسعود ٢٦٦٦         |
| لَمَ؟ أَأْصِلِي فَأْتُوضًا؟                                   |
| لَمُ أَتَخَلَفٌ عن رسول الله ﷺ في غزوة غزاها كعب بن مالك ٢٦٨٤ |
| لَمْ أَر رسولَ الله ﷺ يمسح من البيت ابن عمر ا                 |
| لم أزل حريصاً أن أسأل عمر عن المرأتين ابن عباس ١٥٤٩           |
| لم تراعوا! لم تراعوا أنس بن مالك ٢٢١٩                         |
| لم تفعل ذلك؟                                                  |
| لم ضربته؟                                                     |
| لَمُ لطمتَ وجهه ؟ أبو هريرة ٢٢٩١                              |
| لَمَ يأمرني رسولُ الله ﷺ أن أنزل أبو رافع ١١٦٦                |
| لم يبق مع رسول الله ﷺ في بعض تلك الأيام أبو عثمان ٢٣٢٢        |
| لم يبلغوا الحنث إلا تحلَّة القَسَم أبو هريرة ٢٥٦٠             |
| لم يتزوج النبيُّ ﷺ على خديجة حتى ماتت عائشة ٢٣٤٤              |
| لم يتكلُّم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم أبو هريرة ٢٤٥٧    |
| لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط أبو هريرة ٢٢٨٢           |
|                                                               |

| لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى ابن عباس                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وجابر بن عبد الله ٧٥٤                                                                                            |
| لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية عطاء                                                                          |
| لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله على الله على الله على عهد رسول الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| لما أسري برسول الله ﷺ انتهي به عبد الله بن مسعود . ١٣٣                                                           |
| لما أقبل رسولُ الله ﷺ من مكة إلى المدينة البراء بن عازب ١٨٩٠                                                     |
| لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة عائشة                                                                        |
| لما بدّن رسول الله ﷺ وثقل عائشة ٦١٥                                                                              |
| لما بلغ أبا ذر مبعثُ النبي ﷺ بمكة ابن عباس ٢٣٨٣                                                                  |
| لما بلغ عائشة قول عمر وابن عمر عبد الله بن أبي مليكة ٧٩٦                                                         |
| لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج عائشة                                                                        |
| لما ذكر عمر ذلك للنبي ﷺ تغيّظ ابن عمر ١٥٣٨                                                                       |
| لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أنس ٢٥١٧                                                              |
| لما فتح رسولُ الله ﷺ خيبر أصبنا حمراً أنس ١٨٤٢                                                                   |
| لما فرغ النبيُّ ﷺ من حين بعث أبا عامر بردة ٢٤٠٦                                                                  |
| لما قدم رسول الله ﷺ المدينة أخذ أبو طلحة أنس ٢٢٢٢                                                                |
| لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه جابر بن عبد الله . ١٠٩٤                                                            |
| لما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة قدموا أنس بن مالك ١٧٣١                                                      |
| لما قضى الله الخلق كتب في كتاب على نفسه أبو هريرة ٢٦٧٥                                                           |
| لما كان يوم أحد انهزم ناسٌ عن النبي ﷺ أنس ١٣٢٣                                                                   |
| لما كان يوم بدر، وظهر عليهم نبيُّ الله أبو طلحة ٢٧٢٩                                                             |
| لما كان يوم خيبر جاء جاءِ أنس                                                                                    |
| لما نزلت: ﴿من يعمل سوءاً يُجُز به﴾ بلغت أبو هريرة ٢٤٨٠                                                           |
| لما نزلت هذه الآية ﴿ليس على الذين آمنوا﴾عبد الله ٢٣٦٩                                                            |
| لما نزلت هذه: ﴿على الذين يطيقونه ﴾ سلمة بن الأكوع . ١٠١١                                                         |
| لما نزلت هذه الآية: ﴿وكلوا واشربوا﴾ سهل بن سعد ٩٦٠                                                               |

| لو دنا مني لاختطفته الملائكة أبو هريرة ٢٩٣٢<br>لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة أبو موسى ٦٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|
| لما نهى رسول الله على النبيذ في الأوعية عبد الله بن عمر ١٩٧٠ الله ولدت أم سليم قالت في: يا أنس! أنس بن مالك ١٣٤٨ المجر؟ إنك لجريء عبد الله بن مسعود ١٩٠٦ الن يبرح هذا الدين قائماً تقاتل عليه عمارة بن سمرة ١٣٨٨ المها أحران الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Y9.V</b> . | لما نزلت هذه الآية: ﴿لا ترفعوا أصواتكم ﴾ أنس بن مالك |
| لما نهى رسول الله على النبيذ في الأوعية عبد الله بن عمر ١٩٧٠ الله ولدت أم سليم قالت في: يا أنس! أنس بن مالك ١٣٤٨ المجر؟ إنك لجريء عبد الله بن مسعود ١٩٠٦ الن يبرح هذا الدين قائماً تقاتل عليه عمارة بن سمرة ١٣٨٨ المها أحران الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                      |
| لما ولدت أم سليم قالت في: يا أنس! أنس بن مالك ١٣٤٨ لم يرى من فضل الشهادة أنس بن مالك ١٣٤٨ لم ١٣٠٨ لفر؟ إنك لجريء عبد الله بن مسعود ٢٩٠٦ لن يبرح هذا الدين قائماً تقاتل عليه عبار بن سمرة ١٣٨٨ لن يلج الناز أحدٌ صلى قبل طلوع الشمس عمارة بن رؤيبة ١٩١٩ له أجران أبو موسى الأشعري ١٤٨٢ لهما أحب إلي من الدنيا جميعاً عائشة ١٨٠٨ لو أعليم أنك تنظر طعنتُ به سهل بن سعد ١٤٨٢ لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال ابن عباس ١٤٤٢ لو أن رجلاً اطّلع عليك بغير إذن أبو هريرة ١٤٤٨ لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا ابن عباس ١٩٥٤ لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا عائشة ١٩٠٥ لو أنه رعى الجدبة وترك الخصبة ابن عباس ١٩١٩ لو أنه رعى الجدبة وترك الخصبة ابن عباس ١٩١٩ لو تابعني من اليهود عشرة لم يبق على ظهرها أبو هريرة يعلى الم المناه الماعة على ابن عباس ١٩١٩ لو تابعني من اليهود عشرة لم يبق على ظهرها أبو هريرة يعلى الم المناه الماعة على ابن عباس ١٩١٩ لو دخلوها اما خرجوا منها، إنما الطاعة على أبو هريرة يعلى لو دنا مني لاختطفته الملائكة أبو هريرة أبو هريرة ١٩٣٢ لو دنا مني لاختطفته الملائكة أبو موسى أبو موسى ١٦٩٠ لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة أبو موسى أبو موسى ١٦٩٠                                            |               |                                                      |
| لما يرى من فضل الشهادة انس بن مالك ١٣٤٨ الفر؟ إنك لجريء عبد الله بن مسعود ٢٩٠٦ لن يبرح هذا الدين قائماً تقاتل عليه جابر بن سمرة ١٣٨٨ لن يلج النارَ أحدٌ صلى قبل طلوع الشمس عمارة بن رؤيبة ١٩٥ له أجران في أبو موسى الأشعري ١٤٨٢ لهما أحب إلي من الدنيا جميعاً عائشة ميمونة بنت الحارث ١٨٨ لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك ميمونة بنت الحارث ١٠٦٧ لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال ابن عباس ١٤٤٢ لو أنّ أهل عمان أتيت ما سبوك أبو برزة ١٤٤٩ لو أنّ رجلاً اطلع عليك بغير إذن أبو هريرة أبو هريرة ١٩٥٤ لو أنّ رسول الله عليك بغير إذن أبو هريرة عائشة ١٩٥٤ لو أنه رعى الجدبة وترك الحصبة ابن عباس ١٩٥٩ لو أنه رعى الجدبة وترك الحصبة ابن عباس ١٩٥٩ لو تابعني من اليهود عشرة لم يبق على ظهرها أبو هريرة ١٩٤٩ لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة علي علي الو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة علي أبو هريرة ١٤٤٩ لو دنا مني لاختطفته الملائكة أبو هريرة أبو هريرة ١٩٩٢ لو دنا مني لاختطفته الملائكة أبو هريرة أبو موسى ١٩٩٢ لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة أبو موسى أبو موسى ١٩٩٢ لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة أبو موسى أبو موسى ١٩٩٢ لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة أبو موسى أبو موسى ١٩٩٢     |               |                                                      |
| لضر؟ إنك لجريء عبد الله بن مسعود ١٩٠٦ لن يبرح هذا الدين قائماً تقاتل عليه جابر بن سمرة ١٣٨٨ لن يلج النارَ أحدٌ صلى قبل طلوع الشمس عمارة بن رؤيبة ١٩٥٩ له أجران أبو موسى الأشعري ١٤٨٢م له أجران عائشة ١٩٠٨ لهما أحب إلي من الدنيا جميعاً ميمونة بنت الحارث ١٤٨٧ لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك ميمونة بنت الحارث ٢٠٦٧ لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال ابن عباس ١٤٤٩ لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك أبو برزة ١٤٤٩ لو أن رجلاً اطلع عليك بغير إذن أبو هريرة ١٩٠٤ لو أن رسول الله هي رأى ما أحدث النساء عائشة ١٩٠٤ لو أن مرعى الجدبة وترك الحصبة ابن عباس ١٩٠٩ لو أنه رعى الجدبة وترك الحصبة ابن عباس ١٩٠٩ لو أنه رعى الجدبة وترك الحصبة ابن عباس ١٩١٩ لو النعني من اليهود عشرة لم يبق على ظهرها أبو هريرة ١٩٤١ لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة علي علي ١٤١٩ لو دنا مني لاختطفته الملائكة أبو هريرة أبو هريرة ١٩٣٢ لو دنا مني لاختطفته الملائكة أبو هريرة أبو هريرة ١٩٣٢ لو دنا مني لاختطفته الملائكة أبو هريرة أبو موسى ١٩٣٢ لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة أبو موسى أبو موسى ١٩٣٢ لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة أبو موسى أبو موسى ١٩٣٢ لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة أبو موسى أبو موسى ١٩٣٢ |               |                                                      |
| لن يبرح هذا الدين قائماً تقاتل عليه جابر بن سمرة ١٩٥٥ لن يبرح هذا الدين قائماً تقاتل عليه عمارة بن رؤيبة ١٩٥٩ له أجران أبو موسى الأشعري ١٤٨٢ له أجران عائشة ١٩٨٨ لهما أحب إلي من الدنيا جميعاً عائشة ميمونة بنت الحارث ٢٠٨ لو أعلم أنك تنظر طعنتُ به سهل بن سعد ١٤٩٢ لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال ابن عباس ١٤٩٢ لو أنَّ أهل عمان أتيت ما سبوك أبو برزة أبو برزة ١٤٤٩ لو أنَّ رسول الله عليك بغير إذن أبو هريرة ١٩٥٤ لو أنَّ رسول الله عليك بغير إذن أبو هريرة ١٩٥٤ لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا عائشة عائشة ١٩٥٧ لو أند رعى الجدبة وترك الحصبة ابن عباس ١٩٥٩ لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة جابر بن عبد الله . ١٦٤٢ لو تابعني من اليهود عشرة لم يبق على ظهرها أبو هريرة ١٩٤٧ لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة علي علي ١٤١٩ لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة علي علي ١٤١٩ لو دنا مني لاختطفته الملائكة أبو هريرة علي أبو هريرة ١٩٣٢ لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة أبو موسى أبو موسى ١٩٣٢ لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة أبو موسى أبو موسى ١٦٨                                                                                                                                      |               |                                                      |
| لن يلج النارَ أحدٌ صلى قبل طلوع الشمس عمارة بن رؤيبة ١٥٥ له أجران أبو موسى الأشعري ١٤٨٢ لهما أحب إلي من الدنيا جميعاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                      |
| لهما أحب إلي من الدنيا جميعاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                      |
| لهما أحب إلي من الدنيا جميعاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ي ۱٤٨٢م       |                                                      |
| لو أعلم أنك تنظر طعنتُ به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٠. ٨٠٢        |                                                      |
| لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال ابن عباس ١٤٩٢ لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ث ۱۲۸         | لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجركميمونة بنت الحار     |
| لو أنَّ أهل عمان أتيت ما سبّوك أبو برزة ٢٠٦٧ لو أن رجلاً اطّلع عليك بغير إذْن أبو هريرة ٢٠٦٧ لو أنَّ رسول الله ﷺ رأى ما أحدث النساء عائشة ٢٠٥٥ لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا عائشة عائشة ٢١٥٠ لو أنه رعى الجدبة وترك الخصبة ابن عباس ١٦٤٢ لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة جابر بن عبد الله . ٢٦٤٢ لو تابعني من اليهود عشرة لم يبق على ظهرها أبو هريرة ٢٨٧٠ لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة علي ١٤١٩ لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة علي ١٤١٩ لو دنا مني لاختطفته الملائكة أبو هريرة ٢٩٣٢ لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة أبو موسى أبو موسى ١٩٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                      |
| لو أن رجلاً اطّلع عليك بغير إذْن أبو هريرة ٢٠٦٧ لو أنّ رسول الله ﷺ رأى ما أحدث النساء عائشة ١٩٥٥ لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا عائشة ١١٥٥ لو أنه رعى الجدبة وترك الخصبة ابن عباس ١٦٤٩ لو بعتَ من أخيك ثمراً فأصابته جائحة جابر بن عبد الله . ١٦٤٢ لو تابعني من اليهود عشرة لم يبق على ظهرها أبو هريرة ٢٨٧٠ لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة علي ١٤١٩ لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة علي علي ١٤١٩ لو دنا مني لاختطفته الملائكة أبو هريرة ٢٩٣٢ لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة أبو موسى أبو موسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1897 .        | لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال ابن عباس       |
| لو أنَّ رسول الله عَلَيْهُ رأى ما أحدث النساء عائشة ١٩٥٧ لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا عائشة ١٩٥٩ لو أنه رعى الجدبة وترك الخصبة ابن عباس ١٦٤٢ لو بعتَ من أخيك ثمراً فأصابته جائحة جابر بن عبد الله . ١٦٤٢ لو تابعني من اليهود عشرة لم يبق على ظهرها أبو هريرة ١٤١٩ لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة علي ١٤١٩ لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة علي يا ١٤١٩ لو دنا مني لاختطفته الملائكة أبو هريرة أبو هريرة أبو موسى ١٦٨ لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة أبو موسى أبو موسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | · ·                                                  |
| لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا عائشة ما ٢١٥٩ لو أنه رعى الجدبة وترك الخصبة ابن عباس ١٦٤٢ لو بعتَ من أخيك ثمراً فأصابته جائحة جابر بن عبد الله . ١٦٤٢ لو تابعني من اليهود عشرة لم يبق على ظهرها أبو هريرة ١٤١٩ لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة علي علي ١٤١٩ لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة علي علي ٢٩٣٢ لو دنا مني لاختطفته الملائكة أبو هريرة ٢٩٣٢ لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة أبو موسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                      |
| لو أنه رعى الجدبة وترك الخصبة ابن عباس ٢١٥٩ لو أنه رعى الجدبة وترك الخصبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۳٥٤           | لو أنَّ رسول الله ﷺ رأى ما أحدث النساء عائشة         |
| لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة جابر بن عبد الله . ١٦٤٢ لو تابعني من اليهود عشرة لم يبق على ظهرها أبو هريرة ١٤١٩ لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة علي لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة علي لو دنا مني لاختطفته الملائكة أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا عائشة                      |
| لو تابعني من اليهود عشرة لم يبق على ظهرها أبو هريرة ٢٨٧٠<br>لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة علي ١٤١٩<br>لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة علي لو دنا مني لاختطفته الملائكة أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | لو أنه رعى الجدبة وترك الخصبة ابن عباس               |
| لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامةعلي ١٤١٩<br>لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعةعلي علي ٢٩٣٢<br>لو دنا مني لاختطفته الملائكة أبو هريرة ٢٩٣٢<br>لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة أبو موسى أبر موسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1787 .        | لو بعتَ من أخيك ثمراً فأصابته جائحة جابر بن عبد الله |
| لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة علي ١٤١٩<br>لو دنا مني لاختطفته الملائكة أبو هريرة ٢٩٣٢<br>لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة أبو موسى ٦٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                      |
| لو دنا مني لاختطفته الملائكة أبو هريرة ٢٩٣٢<br>لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة أبو موسى ٦٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة علي       |
| لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة أبو موسى ٢٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | لو دنا مني لاختطفته الملائكة أبو هريرة               |
| المسألة: هذه القطعة ما أعطبتكها ابن عباس ٢١٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ابن عباس            |
| لو قد جاءنا مالُ البحرين لقد أعطيتك جابر بن عبد الله . ٢٢٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7777 .        | لو قد جاءنا مالُ البحرين لقد أعطيتك جابر بن عبد الله |

| لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء أبو هريرة ٢٤٥١ |
|--------------------------------------------------------------|
| لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل                          |
| لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ ابن عباس                 |
| لو كان لابن آدم واديان من مالأنس                             |
| لو كان محمد ﷺ كاتماً شيئاً مما أنزل الله عائشة ١٣٨           |
| لو كنتُ ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق أبو هريرة ٢٢٨٦       |
| لو كنتُ متخذاً خليلًا لا تخذت أبا بكر ابن مسعود ٢٢٩٤         |
| لو لم تفعلوا لصلح أنس أنس                                    |
| لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم جابر ٢١٩٦                    |
| لو مُدّ لنا الشهر لواصلت وصالاً أنس                          |
| لو يُعطىٰ الناسُ بدعواهم لادّعى ناسٌ ابن عباس ١٨٠٢           |
| لو يعلم المارّ بين يدي المصلي ماذا عليه أبو جهيم             |
| لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة أبو هريرة ٢٦٦٨         |
| لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول أبو هريرة ٣٤٧         |
| لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أبو هريرة ١٨٩                   |
| لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها أنس بن مالك ٩٤١               |
| لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية عائشة ١١٨٩                    |
| لولا أن الناس حديثٌ عهدُهم بكفرعائشة ١١٩٠                    |
| لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار العباس ١٥٥            |
| لولاً أني أخاف أن يجتمع علي الناس معاوية                     |
| لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت عائشة ١١٨٨                  |
| لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر أبو هريرة ١٥٣٧             |
| ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة أبو هريرة ٢٨٨٧         |
| ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل أبو موسى ٨٧٨                |
| ليأخذ كلِّ رجل برأس راحلته ١٠٥٠ أبو هريرة ٥٦٥                |
| ليت رجلًا صالحاً من أصحابي يحرسني عائشة ٢٣١٨                 |
|                                                              |

| ليس أحدٌ أحب إليه المدح من الله ابن مسعود                   |
|-------------------------------------------------------------|
| ليس بأحق بي منكم، له ولأصحابه هجرة أبو موسى ٢٤١٠            |
| ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل ابن عباس ١١٦٥                |
| ليس الشديد بالصرَّعة، إنما الشديد أبو هريرة ٢٥١٩            |
| ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة أبو هريرة م            |
| ليس الغني عن كثرة العرض أبو هريرة ٩١٨                       |
| ليس في حب ولا تمر صدقة أبو سعيد الخدري . ١٤٩                |
| ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر أبو هريرة ٨٥١              |
| ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة جابر بن عبد الله ٨٤٨    |
| ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس خيراً أم كلثوم بنت عقبة ٢٥١٥ |
| ليس لك نفقةفاطمة بنت قيس . ١٥٥٠                             |
| ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف أبو هريرة                 |
| ليس من بلد إلا سيطؤه الدجالأنس بن مالك                      |
| ليس من رجل ادّعي لغير أبيه وهو يعلمه أبو ذر                 |
| ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة أبو هريرة ٢٥٨٦         |
| لیس منا من ضرب الخدود الله بن مسعود ۸۰                      |
| ليس هو كما تظنون، إنما هو عبد الله بن مسعود ٩٨              |
| ليست السنة بألا تمطروا أبو هريرة ٧٧٢                        |
| ليست لها نفقة، وعليها العدة فاطمة بنت قيس . ١٥٥٠            |
| لیشفی سقیمنا عائشة عائشة                                    |
| ليصلّ من شاء منكم في رحله جابر                              |
| ليفرّن الناس من الدّجال في الجبال أم شريك                   |
| لينبعث من كل رجلين أحدهما أبو سعيد أبو سعيد                 |
| لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء أبو هريرة ٣٣٩     |
| لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعاتعبد الله بن عمر ١٥٧٥١         |
| ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا حفصة ٢٧٩٥                |

# حرف الميم

| ابن عمر ١٤٢١               | ما استطعتم                                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
|                            | ما اصطفى ٰالله لملائكته أو لعباده             |
| عبد الرحمن بن أبي ليلي ١٠٢ | ما أخبرني أحد أنه رأى النبي ﷺ يصلي الضحى      |
| أبو هريرة ١٩٢٣             | ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟             |
| أبو هريرة ٦٦٧              | ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن              |
| أنس بن مالك ٢٥٦٧           |                                               |
| . أنس بن مالك ٢٥٦٧         | ما أعددت لها؟                                 |
| ابن مسعود ۱۱۸/۱            | ما أنت بمحدّث قوماً حديثاً                    |
| . أبو هريرة ٤٣٩            | ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه                  |
| أنس ١٤٤٨                   | ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟!                 |
| . جابر ۲٤٩٢                | ما بال دعوى الجاهلية؟                         |
| عائشة ٢٢٦٥                 | ما بال رجال بلغهم عني أمرٌ ترخصت فيه          |
| أبو حميد الساعدي ١٤١١      | ما بالُ عاملِ أبعثه فيقول: هذا لكم            |
|                            | ما بال هذه النمرقة                            |
| ابن المغفل ٢١٦ ١٦٦٥        | ما بالهم وبال الكلاب؟                         |
| أبو هريرة ١٢٤٣             | ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة         |
| عبد الله بن زید ۱۲٤٤       | ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة         |
| عمران بن حصين . ٢٨٣١       | ما بين خَلْق آدم إلى قيام الساعة خَلْق أكبر   |
| . أبو هريرة ۲۷٦٣           | ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام |
| أبو هريرة ٢٨٤١             | ما بين النفختين أربعون                        |
| أنس ۲۳٦٧                   | مات ابنٌ لأبي طلحة من أم سليم                 |
| معاوية ۲۲٦٢                | مات رسول الله ﷺ وهو ابن ثلاث وستين            |
| عمران بن حصين . ١٧٦٥       | ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يدع              |

| ١٧٨٨         | عبد الله بن عمر   | ما تجدون في التوراة على من زنى؟                |
|--------------|-------------------|------------------------------------------------|
| ٥٠٨٢         |                   | ما تذاكرون؟                                    |
| 7777         |                   | ما تری؟                                        |
| <b>YV0</b> • | أبو سعيد          | ما تراب الجنة؟                                 |
| ۱۷۱٤         | عائشة             | ما ترك رسولُ الله ﷺ ديناراً ولا درهماً         |
| <b>7387</b>  |                   | ما تركت بعدي فتنة، هي أضّر                     |
| 7077         | علي بن أبي طالب . | ما تركته منذ سمعته من النبي ﷺ                  |
| ۸۸۱          | أبو هريرة         | ما تصدّق أحدٌ بصدقة من طيب                     |
| 7777         |                   | ما تصنعون؟                                     |
| 1011         |                   | ما تعدُّون الرقوب فيكم؟                        |
| 1777         | أبو هريرة         | ما تعدّون الشهيد فيكم؟                         |
| 18.4         | أبو موسى          | ما تقول يا أبا موسى؟ أو: يا عبد الله بن قيس؟ . |
| 3 1 7 7      | جريو              | ما حجبني رسولُ الله ﷺ منذ أسلمت                |
| 777          | أنس بن مالك       | ما حديث بلغني عنكم؟                            |
| 14.1         | ابن عمر           | ما حق امرىء مسلم له شيء يريد أن يوصي           |
| <b>777</b>   | عائشة             | ما خُيرٌ رسولُ الله ﷺ بين أمرين إلا أخذ        |
| 1441         |                   | ماذا عندك يا ثمامة؟                            |
| 7177         | . ابن عباس        | ماذا كنتم تقولون في الجاهلية                   |
| 1017         | عائشة             | ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون                  |
| 777.         |                   | ما رأيتُ أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله ﷺ |
| 7 2 7 7      |                   | ما رأيت رجلًا أشد عليه الوجع                   |
|              |                   | ما رأيت رسول الله ﷺ أولم على امرأة             |
|              |                   | ما رأيت رسول الله ﷺ صائماً العشر               |
|              |                   | ما رأيت رسول الله ﷺ صلى صلاة إلا               |
|              |                   | ما رأيت رسول الله ﷺ في سبحته قاعداً            |
| 7            | عائشة             | ما رأيت رسول الله ﷺ يصلي سبحة الضحى            |

| ما رأيتُ شيئاً أشبه باللمم مما قال ابن عباس ٢٥٨٤                        |
|-------------------------------------------------------------------------|
| ما رأيت من ذي لمة في حلَّة حمراء البراء بن عازب ٢٢٤٦                    |
| ما رأينا من فزع، وإنّ وجدناه لبحراًأنس بن مالك ٢٢١٩                     |
| ما زال جبريل يوصيني بالجار عائشة ٢٥٣٦                                   |
| ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟! ابن عباس ٢٦٥٤                      |
| ما زلتم هاهنا؟ أبو موسى أبو موسى                                        |
| ما سُئل رسولُ الله ﷺ شيئاً قط جابر بن عبد الله . ٢٢٢٤                   |
| ما سُئل رسول الله على الإسلام شيئاً أنس ٢٢٢٥ ٢٢٢٥                       |
| ما سمعتُ رسول الله ﷺ يقول لحي سعد بن أبي وقاص ٢٣٩٢                      |
| ما شأن هذا؟ أبو هريرة ١٧٤٣                                              |
| ما شأنك؟ عمران بن حصين . ١٧٤١                                           |
| ما شأنكم؟ أبو قتادة                                                     |
| ما شأنكم؟ تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل جابر بن سمرة ٣٤١               |
| ما شأنه؟                                                                |
| ما شبع آلُ محمد على منذ قدم المدينة عائشة                               |
| ما شبع آل محمد ﷺ من خبز برّ عائشة                                       |
| ما شبع آل محمد ﷺ من خبز الشعير عائشة ٢٧٠٣                               |
| ما شممت عنبراً قط ولا مسكاً أنس ٢٢٤٢                                    |
| ما صام رسولُ الله ﷺ شهراً كاملاً ابن عباس ١٠٢٥                          |
| ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا جرير عني مصدق منذ سمعت هذا                 |
| ما صلينا وراء إمام قطّ أخف ولا أتمّ أنس بن مالك ٣٧٠                     |
| ما ضرب رسولُ الله عليه شيئاً قط بيده عائشة بيرك الله عليه شيئاً قط بيده |
| ما عاب رسولُ الله ﷺ طعاماً قط أبو هريرة ١٩٥٠                            |
| ما علمت أن رسول الله على صام يوماً ابن عباس ٩٩٨                         |
| ما عندي أبو مسعود أبو مسعود                                             |
| ما غِرْتُ على امرأة ما غِرْتُ على خديجةعائشة                            |
|                                                                         |

| ١٣٠٢          | ما فتحنا منه من خُصْم إلا انفجر علينا أبو وائل           |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| الك ١٨٢٢      | ما فعل كعب بن مالك؟ كعب بن م                             |
| ٤٣٢           | ما فعلتَ في الذي أرسلتك له؟جابر                          |
|               | ما قرأ رسولُ الله ﷺ على الجن وما رآهم ابن عباس           |
| 7917          | ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا ابن مسعود              |
| ۲۱۳۰          | ما كان الله ليسلطك على ذلك؟ أنس                          |
|               | ما كان يقرأ به رسولُ الله ﷺ في الأضحى والفطر؟ عمر بن الح |
|               | ما كانت لنا خمر غير فضيخكمأنس بن ما                      |
|               | ما كنتُ أقيم على أحدٍ حداً فيموت فيه علي                 |
|               | ما كنت صانعاً في حجك؟ يعلى بن أم                         |
| 7777          | ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيداً ابن عمر               |
| بدالله . ١٦٩١ | ما لبعيرك؟ جابر بن ع                                     |
| 1008          | ما لفاطمة خيرٌ أن تذكر هذا الحديثعائشة                   |
| 1771          | مالك؟علي ٠٠٠                                             |
| بدالله . ۲٤۸۱ | مالك يا أم السائب تزفزفين؟ جابر بن ع                     |
|               | مالك يا عائش حشيا رابية؟ عائشة                           |
| 79.9          | مالكِ يا عائشةُ؟ أَغِرْت؟! عائشة .                       |
|               | مالك يا عمرو؟ ابن شماسا                                  |
| Y•V•          | مالكم ولمجالس الصعدات؟ أبو طلحة                          |
|               | مالكما؟أبو ذر                                            |
| ۹۸۸           | ماله؟جابر                                                |
|               | مالي أرى أجسام بني أخي ضارعةجابر بن ع                    |
| مرة ٣٤٠       | مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل جابر بن س        |
| عفان ۱۷٤      | ما من امرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة عثمان بن              |
| لك ١٣٤٨       | ما من أحد يدخل الجنة يجب أن يرجع أنس بن ما               |
| سار ۱۱۰       | ما من أمير يلي أمر المسلمين معقل بن يا                   |

| ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات أبو هريرة ٢١٩١    |
|---------------------------------------------------------------|
| ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته عبد الله بن عباس . ٨١٦   |
| ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها أبو هريرة ٨٥٦        |
| ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب أبو الدرداء ٢٦٦١         |
| ما من عبد يسترعيه الله رعية معقل بن يسار ١١٠                  |
| ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم عبد الله بن عمرو . ١٣٧٥        |
| ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون عبد الله بن عمرو . ١٣٧٥ |
| ما من كل الماء يكون الولد أبو سعيد الخدري ١٤٩٩                |
| ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله أم سلمة ٧٨٧         |
| ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءهعلم بن عامر ١٧٩                   |
| ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها الأسود ٢٤٧٨                    |
| ما من مسلم يغرس غرساً إلا كان ما أكل منهجابر ١٦٤٠             |
| ما من مولود إلا يولد على الفطرة                               |
| ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان أبو هريرة ٢٢٧٨              |
| ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين عائشة                     |
| ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبلي عبد الله بن مسعود ٤٠    |
| ما من نفس منفوسة اليوم يأتي غليها جابر بن عبد الله . ٢٤٤٢     |
| ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً عائشة ١٢٠٧           |
| ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان أبو هريرة ٨٧٦      |
| ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ أبو قتادة                 |
| ما منعك أن تعطيه سلبه؟! عوف بن مالك ١٢٧٢                      |
| ما منعكِ أن تكوني حججتِ معنا؟ ابن عباس ١١١٤                   |
| ما منكم أحدٌ إلا سيكلمه الله ليس بينهعدي بن حاتم ٨٨٣          |
| ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه ابن مسعود ۲۹۰۸            |
| ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة علي                          |
| ما نقصت صدقة من مال ابو هريرة ٢٤٩٨                            |
|                                                               |

| ما نهيتكم عنه فاجتنبوه أبو هريرة ٢٢٦٧                   |
|---------------------------------------------------------|
| ما هـذا؟ أنس ٦٦٠ و١٤٧٩                                  |
| ما هذا التمر من تمرنا! أبو سعيد ١٦٨٥                    |
| ما هذا الخنجر؟ أنس ١٣٢١                                 |
| ما هذا؟! دعوى أهل الجاهلية! جابر                        |
| ما هذا الذي يبلغني من حديثكم أبو سعيد ١٢٢٨              |
| ما هذا يا صاحب الطعام؟! ، ابو هريرة ٧٩                  |
| ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ ابن عباس                     |
| ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون سلمة بن الأكوع . ١٨٤١ |
| الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة عائشة            |
| ما يبكيك؟                                               |
| ما يُحلف الله وعده، ولا رسلهعائشة                       |
| ما يسرني أن لي مثله ذهباً أنفقه كله الأحنف بن قيس ٨٥٨   |
| ما يصنع هؤلاء؟ طلحة طلحة                                |
| ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب أبو سعيد وأبو هريرة ٢٤٧٩  |
| ما يُعْجلك يا جابر؟ ١٥٣٢ جابر بن عبد الله ١٥٣٢          |
| ما يقول ذو اليدين؟ أبو هريرة ٢٦٤                        |
| ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم أبو سعيد الخدري ٩٢٠   |
| ما ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس ابن عباس ٢٢٨٨    |
| ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً أبو هريرة ٨٥٢       |
| المتشبع بما لم يُعْطُ كلابس ثوبي زور أسماء ٢٠٤٠         |
| متى أوصى إليه؟ ١٧١٥                                     |
| متى كان رسول الله ﷺ يصلي الجمعةجعفر بن محمد             |
| عن أبيه ٧٢٨                                             |
| مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما أبو هريرة ٨٨٨     |
| مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب ابن عباس ١٧٢٨         |

| بين الغنمين ابن عمر ٢٨٦٦         | مثل المنافق كمثل الشاة العائرة    |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| ي أحدكم طلحة ٣٩٥                 |                                   |
| مثل الأترجة أبو موسى الأشعري ٦٧٦ |                                   |
| ع تفیئها کعب بن مالك ۲۷۰۱        |                                   |
| م وتعاطفهم النعمان بن بشير ٢٤٩٤  |                                   |
| لد أبو الأشعث ١٦٧٩               |                                   |
| نیٰ داراً جابر                   | مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل با    |
| ثوبان ٣٤٨٣                       |                                   |
| علي بن أبي طالب .                | المدينة حرم ما بين عير إلى ثور .  |
| ابن مسعود ۲۵۶۸                   | المرء مع من أحب                   |
| جةً                              | مرّ ابنُ عمر بنفرٍ قد نصبوا دجا-  |
| عند الكثيب أنس بن مالك ٢٢٨٤      | مررت على موسّى ليلة أسري بي       |
| ان أنس بن مالك ١٨٥٣              | مررنا فاستنفجنا أرنبأ بمر الظهر   |
| و بکر جابر بن عبد الله . ١٧٢٠    |                                   |
| طهر ابن عمر ۱۵۳۸                 | مُرْهُ فليراجعها ثم ليتركها حتى ة |
| راً ابن عمر ۱۵۳۸                 | مُرْهُ فليراجعها، ثم ليطلقها طاه  |
| ٣٣٠ عائشة                        | مروا أبا بكر فليصلِّ بالناس       |
| الم ِأبو هريرة ٢٤٩٥              |                                   |
| أبو قتادة                        |                                   |
|                                  |                                   |
| ا يسلمه ابن عمر ٢٤٨٦             | المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا   |
| انه ویده جابر                    |                                   |
| كى عينه النعمان بن بشير . ٢٤٩٤   |                                   |
|                                  |                                   |
| أم عطية                          | مشطناها ثلاثة قرون                |
| لة أبيّ بن كعب ٢٨٩٩              | مصائب الدنيا، والروم، والبطث      |

| مطل الغني ظلم أبو هريرة ١٦٥٤                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|
| معقبات لا يخيب قائلهن ـ أو: فاعلهن ـ كعب بن عجرة ٤٨٤                  |
| مكانكم                                                                |
| من آوی ضالةً فهو ضال ما لم يعرّفها زيد بن خالد ١٨٢١                   |
| من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار أبو هريرة ١٦٠٦                    |
| من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ابن عباس ١٦٠٧                    |
| من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله ابن عباس ٢٦٠٧ ١٦٠٧                |
| من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبّر ابن عمر ١٦٢٥                              |
| من ابتكي من البنات بشيء فأحسن إليهن عائشة ٢٥٥٩                        |
| من اتخذ كلباً ليس بكلب صيد ولا غنم أبو هريرة ١٦٦٧                     |
| من احتكر فهو خاطىء معمر ١٦٩٧                                          |
| من ادّعي إلى غير أبيه هو يعلم                                         |
| من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها ثابت بن الضحاك ٨٦                       |
| من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطاً عدي بن عميرة ١٤١٢             |
| من اطَّلع في بيت قوم بغير إذَّهم أبو هريرة ٢٠٦٦                       |
| من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلي ما قدّر له أبو هريرة ٧٣٠                  |
| من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح أبو هريرة ٧١٨ ٧١٨              |
| من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه أبو أمامة                               |
| من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية ابن عمر ٢٦٦٦ من اقتنى             |
| من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد عرفجة                               |
| من أتى عرافاً فسأله عن شيء بعض أزواج النبي ﷺ ٢١٧١                     |
| من أتى هذا البيت فلم يرفُّث ولم يفسق أبو هريرة                        |
| من أتم الوضوء كما أمره الله اعتمان بن عفان ١٧٦                        |
| من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه عائشة من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه |
| من أحبّني فليحب أسامة فاطمة بنت قيس . ٢٨٣٥                            |
| من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منهعائشة ١٨١١                             |
|                                                                       |

| من أحرم بعمرة ولم يُهْدِ فليحلل عائشة ١٠٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| من أخذ شبراً من الأرض ظلماً طوقه سعيد بن زيد ١٧٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام أبو هريرة 89٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| من أدرك من العصر سجدة المعصر سجدة من أدرك من العصر سجدة المعصر المعصر سجدة المعصر المعصر المعصر المعصر المعصر المعصر المعصر المعصر |
| من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل عائشة ١٠٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| من أساء في الإسلام أُخِذ بالأول والآخر عبد الله بن مسعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| من أسد وغطفان وهوزان وتميم ٢٤٢٧ أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| من أسلف فلا يسلف إلا في كيلٍ معلوم ابن عباس ١٦٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| من أسلف في تمر فليسلف في كيلً معلوم ابن عباس ١٦٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة أبو هريرة ٢٥٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| من أشد أمتي لي حباً ناس يكونون بعدي أبو هريرة ٢٤٥٢ ٢٤٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| من أصبح منكم اليوم صائماً؟ أبو هريرة . ٩٥٥ و٢٢٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني أبو هريرة ١٤١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| من أعتق رقبةً مؤمنة أعتق الله بكل عضو أبو هريرة ١٥٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| من أعتق شركاً له في عبد، وكان له مالابن عمر ١٥٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| من أعتق شقصاً له في عبد أبو هريرة ١٥٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا جابر بن عبد الله ٤٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها سعد بن أبي وقاص ١٩٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| من أكل من هذه البقلة الثوم اجابر بن عبد الله ٤٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| من أكل من هذه الشجرة ابن عمر ٤٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئاً أبو سعيد الخدري . ٤٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| من أنفق زوجين في سبيل الله نودي أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| من أين هذا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| من بايعت فقل: لا خلابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| من بني مسجداً لله بني الله له عثمان بن عفان ٤٢٥              |
|--------------------------------------------------------------|
| من بنى مسجداً لله تعالى بنى الله له عثمان بن عفان قدم        |
| من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها أبو هريرة ٢٦٨٥               |
| من تصبّح بسبع تمرات عجوة لم يضرهسعد بن أبي وقاص ١٩٣٤         |
| من توضأً فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة أبو هريرة                |
| من توضأ وضوئي هذا ثم قام عثمان بن عفان ١٦٩                   |
| من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه عثمان بن عفان ١٧٥        |
| من تولى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله أبو هريرة ١٥٧٦ |
| من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا زيد بن خالد               |
| من حجّ هذا البيت ابو هريرة ابو مريرة                         |
| من حدَّث عني بحديث المغيرة بن شعبة                           |
| وسمرة بن جندب ١                                              |
| من حُسْنِ الصلاة أبو هريرة                                   |
| من حفظ عشر آيات من آخر الكهف أبو الدرداء ٢٨٣                 |
| من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف أبو الدرداء ٦٨٣ و٢٨٨٨      |
| من حلف على يمين بملَّة غير الإسلام ثابت بن الضحاك ٨٦         |
| من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها عدي بن حاتم ١٧٥٢        |
| من حلف على يمين ثم رأى خيراً منها عدي بن حاتم ١٧٥٣           |
| من حلف على يمين صبر يقتطع بها ابن مسعود ١٠٧                  |
| من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها أبو هريرة ١٧٥١         |
| من حلف منكم فقال في حلفه: باللات أبو هريرة ١٧٤٩              |
| من حمل علينا السلاح فليس منا ابن عمر ٧٧ ٧٧                   |
| من حوسب يوم القيامة عُذِّب عائشة ٢٧٣٦                        |
| من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها أبو هريرة ١٤٨            |
| من خرج من الطاعة وفارق الجماعة أبو هريرة ١٤٢٧                |
| من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة ابن عمر             |

| من خير معاش الناس لهم رجل أبو هريرة ١٣٥٦                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| من دعًا إلى هدى كان له من الأجر أبو هريرة ٢٦٠٨                                                       |
| من ذبح نفسه بشيء ذُبح به٠٠٠٠٠٠٠٠ ثابت بن الضحاك ٨٦                                                   |
| من رآني فقد رأى الحق أبو هريرة ٢١٧٩                                                                  |
| من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أبو هريرة ٢١٧٩                                                   |
| من رآني في المنام فقد رآني ابو هريرة ٢١٧٩                                                            |
| من رآني في المنام فقد رآني٠٠٠٠ جابر بن عبد الله ٢١٨٠                                                 |
| من رأى منكم رؤيا فليقصّها أعبرها؟ ابن عباس ٢١٨٣                                                      |
| من رأى منكم منكراً فليغيره بيده أبو سعيد ٣٩                                                          |
| من سأل الله شهادة بصدق بلغه سهل بن حنيف ١٣٧٨                                                         |
| من سأل الناسَ أموالهم تكثراً فإنما أبو هريرة                                                         |
| من سبّح الله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين أبو هريرة                                                 |
| من سرّه أن يُبْسَط له في رزقه انس بن مالك ٢٤٦٤                                                       |
| من سرّه أن يلقى الله غداً مسلماً عبد الله ٥٣٩                                                        |
| من سرّه أن ينجيه الله من كُرب يوم القيامة أبو قتادة ٣٠١                                              |
| من سلّ علينا السيف فليس منا سلمة سلمة ٧٨                                                             |
| من سلم المسلمون من لسانه ویدهعبد الله بن عمرو ۳۳                                                     |
| من سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد أبو هريرة                                                           |
| من سمّع سمّع الله له                                                                                 |
| من سنّ في الإسلام سنة حسنة جرير بن عبدالله ١٨٨٤ ٢٦٠٩من سنّ في                                        |
| من السنة أن يُقيم عند البكر سبعاً أنس ١٥٢٤                                                           |
| من شاء صامه ومن شاء ترکه عائشة عائشة                                                                 |
| من شرب الحمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة ابن عمر                                                   |
| من سرب الحمر في العديد م يسربها في أنه طرف المعام بال معرف من من صلى البردَيْن دخل الجنة             |
| من صلى البردين دحل الجنه أبو أيوب الأنصاري ١٠٣٣ من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال أبو أيوب الأنصاري |
| من صام رمضان مم البعه سنا من سوان ٢٠٠٠ . أبو سعيد الخدري ١٠٢٠                                        |
| من صام يوما في سبيل الله باعد الله                                                                   |

| من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة أم حبيبة              |
|-----------------------------------------------------------|
| من صلى صلاة الصبح فهو في ذمّة الله جندب بن عبد الله . ١٤٢ |
| من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآنأبو هريرة ٢١١          |
| من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام عثمان بن عفان ١٤١       |
| من صلي على جنازة ولم يتبعها فله قيراط أبو هريرة ١١٣       |
| من صلَّى علي واحدة صلى الله عليه عشراًأبو هريرة ٣٢٣       |
| من صوّر صُورة في الدنيا كلّف ابن عباس ٢٠٢٣                |
| من ضحّى منكم فلا يصبحن في بيته الأكوع . ١٩٦٧              |
| من ضرب غلاماً له حداً لم يأته ابن عمر ١٥٧٩                |
| من طلب الشهادة صادقاً أعطيها انس الشهادة صادقاً           |
| من ظلم قيد شبر من الأرض طوّقه ١٧٠٤                        |
| من عاد مريضاً لم يزل في خرفة الجنة                        |
| من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنس ٢٥٦٠         |
| من عُرِض عليه ريحان فلا يردّه أبو هريرة ٢١٢٢              |
| من علم الرمي ثم تركه فليس منا عبدالرحن بن شماسة ١٣٨٦      |
| من عمل عملاً ليس عليه أمرنا المناشة المالا ١٨١١           |
| من غداً إلى المسجد أو راح أعدّ الله له أبو هريرة          |
| مَن غرس هذا النخل؟ جابر                                   |
| من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحدهعبادة بن الصامت ٣٣     |
| من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أبي وقاص ٣٠٣                 |
| من قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله أبو هريرة ٢٦١٩      |
| من قال: لا إله إلا الله وحده، لا شريك أبو هريرة ٢٦١٧      |
| من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبو أيوب ٢٦١٨      |
| من قاتل تحت راية عمية يغضب للعصبة أبو هريرة ١٤٢٧          |
| من قاتل لتكون كلمة الله هي أعلى أبو موسى الأشعري ١٣٧١     |
| من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا أبو موسى الأشعري ١٣٧١   |
|                                                           |

| من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له أبو هريرة ٣٩     |
|--------------------------------------------------------|
| من القائل كلمة كذا وكذا؟ ابن عمر عمر ٤٨٧               |
| من قُتل دون ماله فهو شهيد عبد الله بن عمرو ١٠٩         |
| مَن قتل الرجل؟                                         |
| مَن قِتل قتيلًا له عليه بيّنة أبو قتادة أبو قتادة      |
| من قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده أبو هريرة ٨٥        |
| من قتل وزغاً في أول ضربة أبو هريرة ٢١٠٨                |
| مَنْ قتل وزغة في أول ضربة أبو هريرة ٢١٠٨               |
| من قذف مملوكه بالزني أقام عليه الحدّ أبو هريرة ١٥٨٤    |
| من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة أبو مسعود ٢٧٩  |
| مِن قلبك                                               |
| من القوم؟ ابن عباس                                     |
| من كان أصبح صائماً فليتم صومه الربيع بنت معوذ . ١٠٠١   |
| من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي جندب بن سفيان . ١٩٥٣     |
| من كان عنده طعام اثنين عبد الرحمن بن أبي بكر١٩٤٤       |
| من كان عنده فضل زاد فيأتنا به انس أنس                  |
| من كان له ذبح فإذا أهلّ هلال ذي الحجة أم سلمة ١٩٦٩     |
| من كان له شريك في ربعة أو نخل جابر                     |
| من كان له فضلُ أرضٍ فليزرعها جابر بن عبد الله . ١٦٢٩   |
| من كان معه فضل ظهرٍ فليعد بهأبو سعيد الخدري ١٨٢٦       |
| من كان معه هدي فليهلل بالحج عائشة ١٠٧٩                 |
| من كان ملتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر ابن عمر ١٠٤١ |
| من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء ابن عمر ١٠٩٩       |
| من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصلّ أربعاً أبو هريرة  |
| من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أبو هريرة ١٥٣٥ |

| من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلًا بمثل     |
|-------------------------------------------------------------|
| فضالة بن عبيد ١٦٨٢                                          |
| من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذِّ جاره أبو هريرة     |
| من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أبو هريرة        |
| من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه أبو شريح         |
| من كانت له أرض فليزرعها جابر بن عبدالله ١٦٣٠،١٦٢٩           |
| من كره بقلبه وأنكر بقلبه أم سلمة أم سلمة                    |
| من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه ابن عباس ١٤٢٨             |
| من الكسب الطيب فيضعها في حقها أبو هريرة                     |
| من كل الليل قد أوتر رسولُ الله ﷺ عائشة ٦٢٧                  |
| من مات عليه صيام صام عنه وليه عائشة عائشة                   |
| من مات ولم يغز ولم يحدّث نفسه أبو هريرة ٢٣٧٦                |
| من مات وهو غاشّ لرعيته حرّم الله عليه الجنة عائشة ٢٠٤١/م    |
| من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله عثمان ٢١                |
| من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة جابر                   |
| من محمد عبد الله ورسوله ابن عباس ۱۲۸۹                       |
| من المن الذي أنزله الله على موسى سعيد بن زيد ١٩٣٦           |
| من منح منیحة غدت بصدقة من منح منیحة غدت بصدقة               |
| من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده بريدة ٢١٢٤                 |
| مَن لكعب بن الأشرف؟ جابر                                    |
| من لم یکن معه منکم هدي فأحب عائشة عائشة                     |
| من لم يكن معه هدي فليحلل اجابر بن عبد الله . ١٠٩٣           |
| من نام عن حِزبه أو عن شيء منه عمر بن الخطاب ٣٣٣             |
| من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله خولة بنت حكيم . ٢٦٣٥ |
| من نسي وهو صائم فأكل أو شربأبو هريرة ١٠٢٣                   |
| من نفّس عن مسلم كربة من كرب الدنيا أبو هريرة ٢٥٩٢           |

| 7777  | من نوقش المحاسبة هلك عائشة                           |
|-------|------------------------------------------------------|
| 7777  | من لا يرحم الناس لا يرحمه الله جرير بن عبد الله .    |
| ۸۰۲   | من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه المغيرة بن شعبة   |
| 777   | من هذا؟ عبد الله .                                   |
| 1814  | من هذا السائق؟ سلمة بن الأكوع .                      |
| ۲۳۸٦  | من وضع هذا؟ ابن عباس                                 |
| ١٤ .  | من الوفد؟ ابن عباس                                   |
| 7779  | من يأخذ مني هذا؟ أنس                                 |
| 70.7  | من يُحرم الرفق يُحرم الخير جرير بن عبد الله .        |
| YVOV  | من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابهأبو هريرة  |
| 14.1  | من يردهم عنا وله الجنة؟ أنس بن مالك                  |
| 1098  | من يشتريه مني؟ جابر بن عبد الله .                    |
| 7910  | من يصعد الثنية، ثنية المُرار فإنهجابر بن عبد الله    |
| 1981  | من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ أبو هريرة              |
| 7777  | من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ ويد بن ثابت                |
| 789   | من يقم ليلة القدر فيوافقها أبو هريرة                 |
| 174.  | من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ أنس بن مالك              |
| ۷۳۹ . | من يهده الله فلا مضلّ له جابر بن عبد الله            |
| 1.41  | منّا من أهلّ بالحج مفرداً عائشة                      |
| ۲۸۰۰  | مَنَعتِ العراقُ درهمهِا وقفيزهاأبو هريرة             |
| 131   | منه خُلِق، وفیه یُرکَّب أبو هريرة                    |
| 3777  | منهم من تأخذه النار إلى كعبيه سمرة بن جندب .         |
| 1611  | منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئاً، ومنهن فتن حذيفة        |
| 1.01  | مُهَلُّ أهل المدينة من ذي الحليفة جابر بن عبد الله . |
| 1809  | مهلاً يابن عباس فإن رسول الله ﷺ نهىعلي بن أبي طالب . |
| ٣٠٤ . | المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامةمعاوية        |

| 1877        | عقبة بن عامر | المؤمن أخو المؤمن، فلا يحلّ للمؤمن |
|-------------|--------------|------------------------------------|
| 1091        | أبو هريرة    | المؤمن القوي خير وأحب إلى الله     |
| 7897        | . أبو موسى   | المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه   |
| 1989        | . أبو هريرة  | المؤمن يشرب في مِعىً واحد          |
| <b>V9</b> A | ابن عمر      | الميت يعذب في قبره بما نيح عليه    |

### حرف النوق

| ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء أبو هريرة ٢٧٦١                          |
|-------------------------------------------------------------------------|
| الناس تبع لقريش في الخير والشر جابر بن عبد الله . ١٣٩٦                  |
| الناس تبع لقريش في هذا الشأن ابو هريرة ١٣٩٥                             |
| الناس معادن كمعادن الذهب والفضة أبو هريرة ٢٥٦٦                          |
| ناس من أمتي عُرِضوا عليّ غزاةً أنس بن مالك ٩ ١٣٧٩                       |
| ناوليني الخمرة من المسجد عائشة ٢٣١                                      |
| النائحة إذا لم تتب قبل موتها أبو مالك الأشعري ٨٠٣                       |
| نحر عن نسائه بقرة في حجّته ١١٧٤                                         |
| نحرتُ هاهنا، ومنى كلها منحر بابر بن عبد الله . ١٠٩٤                     |
| نحرنا فرساً على عهد رسول الله أسماء ١٨٤٤                                |
| نحن الآخرون الأولون يوم القيامة أبو هريرة ٧٢١                           |
| نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون حذيفة ٧٢٢                            |
| نحن أحق بالشك من إبراهيم أبو هريرة ٢٨٥٣                                 |
| نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة أبو هريرة ١١٦٧                           |
| النذر لا يقدّم شيئاً ولا يؤخّره ابن عمر ١٧٣٨                            |
| نزل جبريل فأمَّني، فصليت معه أبو مسعود ١٩٨                              |
| نزل علينا أضياف لنا عبد الرحمن بن أبي بكر ١٩٤٥                          |
| نزل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْيِعُوا اللهِ . ﴾ ابن عباس ١٤١٣ |

| نزلت آية المتعة في كتاب الله المدان بن حصين . ١٠٩٨          |
|-------------------------------------------------------------|
| نزُلتْ هذه الآية بمكة: ﴿والذين لا يدعون ﴾ . ابن عباس ٢٨٩٥   |
| نزلت هذه الآية: ﴿حافظوا على الصلوات ﴾ البراء بن عازب ٥١٥    |
| نزُّلت ورسولُ الله ﷺ مُتوارِ بمكة ابن عباس ٣٥٥              |
| نزُول الأبطح ليس سُنَّة عائشة ١١٦٤                          |
| نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور ابن عباس ۷۷۱                 |
| نعم الأدم الخار جابر بن عبد الله . ١٩٣٨                     |
| نعم إذا رأت الماء                                           |
| نعم (أَعُلِم أهل الجنة من أهل النار؟) عمران بن حصين . ٢٥٧٥  |
| نعم (إنَّ أَبِي مات وترك مالاً) أبو هريرة ١٧١٠              |
| نعم (إن أمي افتلتت نفسها ولم توصِ) عائشة                    |
| نعم (إن أميَّ قدمت عليَّ وهي راغبة ) أسماء بنت أبي بكر ٨٦٨  |
| نعم، إن قومكِ قصرت بهم النفقة عائشة ١١٩٢                    |
| نِعْمُ الرجلُ عبد الله لو كان يقوم من الليل ابن عمر ٢٣٨٨    |
| نَعِمْ صَلِّي أُمك أسماء بنت أبي بكر ١٦٨                    |
| نعم (كان الفضل بن عباس رديف رسول الله) ابن عباس ١١٩٣        |
| نعم كثيراً، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي جابر بن سمرة ٥٥٦ |
| نعم، لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم أم سلمة ١٦٦                 |
| نعم ﴿ لمن سأله: أرأيت إن صليت الصلوات ﴾ جابر بن عبد الله ١٢ |
| نعم (لو وجدتُ مع أهلي رجلًا) أبو هريرة ١٥٦٦                 |
| نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء ابن عمر ٢٣٧ ٢٣٧        |
| نعم، وجدته في غمرات من النار العباس                         |
| نعمٰ، والأجر بينكما نصفان عمير مولى آبي اللحم ١٩٢           |
| نعم، والذي نفسي بيده! ما على الأرض عبد الله ٢٤٧٦            |
| نعم، وفيه دخن حذيفة بن اليمان . ٤٢٦ ا                       |
| نعم، وكنْ على حذر من أهل مكةأبو ذر ٢٣٨٢                     |

| ۳۳۲ .        | نعم، یا ابا بکر ما منعك أن تثبت سهل بن سعد                 |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| 78.9         | نعم (يا نبيَّ الله! ثلاث أعطنيهن) ابن عباس                 |
| 1711         | نعم (يا رسول الله! إن أمي افتلتت نفسها) عائشة              |
| <b>Y17</b> V | نعم (يا محمد! اشتكيتَ؟) أبو سعيد                           |
| 1091         | نِعمَا للملوك أن يُتوفَّى بحسن أبو هريرة                   |
| ۱۰۷۸         | نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكرعائشة                  |
| 7771         | نقَلنا رسولُ الله ﷺ نفلًا سوى أبن عمر                      |
| 1749         | نقرُّكم بها على ذلك ما شتنا ابن عمر                        |
| 1099         | نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه أبو هريرة                  |
| 1099         | نهى أن يستام الرجل على سيمة أخيه أبو هريرة                 |
| 1717         | نهی ـ أو: نهانا ـ رسولُ الله ﷺ عن بیع جابر                 |
| 1717         | نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها ابن عمر                   |
| 1717         | نهي عن بيع النخل حتى يزهو ابن عمر                          |
| 31.7         | نهى رسولُ الله ﷺ أن يتزعفر الرجلأنس                        |
| 17.4         | نهى رسولُ الله ﷺ أن يتلقى الركبان ابن عباس                 |
| ۸۳٥          | نهي رسول الله ﷺ أن يجصص القبرجابر                          |
| 1448         | نهى رسولُ الله ﷺ أن يُسافَر بالقرآن ابن عمر                |
| 277          | نهى رسولُ الله ﷺ أن يصلي الرجل مختصراً أبو هريرة           |
| 1448         | نهى رسولُ الله ﷺ أن يطرق الرجلُ أهلهجابر                   |
| ١٨٥٨         | نهى رسولُ الله ﷺ أن يُقتل شيء جابر                         |
| 1927         | نهى رسولُ الله أن يقرن الرجل بين التمرتين جبلة بن سحيم     |
| 19.4         | نهى رسولُ الله ﷺ عن اختناث الأسقية أبو سعيد                |
| ١٨٣٨         | نهى رسولُ الله ﷺ عن أكل الحمار الأهليابن عمر               |
| 1221         | نهى رسولُ الله ﷺ عن أكل كلّ ذي ناب أبو تعلبة               |
| 1097         |                                                            |
| 1771         | نهى رسولُ الله ﷺ عن بيع الصبرة من التمر جابر بن عبد الله . |
|              |                                                            |

| 1700    | نهى رسولُ الله ﷺ عن بيع ضِراب الجمل جابر بن عبد الله .    |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 1700    | نهى رسولُ الله ﷺ عن بيع فَضْل الماء جابر بن عبد الله .    |
| 1711    | نهى رسولُ الله ﷺ عن بيع النخل ابن عباس                    |
| ۲۷۸۱    | نهى رسول الله ﷺ عن الحنتم وهي الجرّة ابن عمر              |
| ۱۸۷۳    | نهى رسولُ الله ﷺ عن الدباء والحنتم ابن عباس               |
| ۱۸۷٤    | نهى رسولُ الله ﷺ عن الشرب في الحنتمة أبو سعيد             |
| 1879    | نهى رسول الله ﷺ عن الشغار أبو هريرة                       |
| ١٠٠٤    | نهی رسول الله ﷺ عن صومینعائشة                             |
| ***     | نهى رسولُ الله ﷺ عن الضرب في الوجه جابر                   |
| 1744    | نهى رسولُ الله ﷺ عن كراء الأرض رافع بن خديج               |
| 1777    | نهى رسولُ الله ﷺ عن المحاقلة جابر بن عبد الله .           |
| ١٨٣٤    | نهي رسولُ الله ﷺ عن كل ذي ناب ابن عباس                    |
| 1719    | نهي رسولُ الله ﷺ عن المزابنة ابن عمر                      |
| ١٨٧١    | نهى النبي ﷺ أن يخلط التمر والزبيب جميعاًابن عباس ٠٠٠٠٠    |
| 1090    | نهانا رسول الله ﷺ عن بيعتين ولبستين أبو سعيد الحدري       |
| 7 • • 7 | نهاني رسولُ الله ﷺ أن أتختمعلي ٠٠٠٠٠٠٠٠                   |
| ٣٧٨ .   | نهاني رسولُ الله ﷺ عن القراءة في الركوع علي بن أبي طالب . |
| 1979    | نهاني عنه جبريل                                           |
| ۸٤٠ .   | نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها بريدة                      |
| ۱۸۷۸    | نهيتكم عن الظروف بريدة بريدة                              |
| ١٨٧٨    | نهيتكم عن النبذ إلا في سقاء بريدة                         |
| ١٠      | نهينا أن نسأل رسول الله ﷺ عن شيء أنس بن مالك              |
| 17.0    | نهُينا أن يبيع حاضر لباد أنس ٠٠٠٠٠٠٠                      |
| 181 .   | نور أتى أراه أبو ذر أبو ذر                                |
|         | * 6 33                                                    |

### حرف الهاء

| 7.47             |                    | هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل    |
|------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1104             | أنس بن مالك        | هاهنا أبو طلحة؟                     |
| 7777             | أنس بن مالك        | هذا أمين هذه الأمة                  |
| 997              | معاوية             |                                     |
| 798              | ابن مسعود          | هذاً كهذّ الشعر؟!                   |
| ٥٣٨٢             | فاطمة بنت قيس .    | هذه طيبة                            |
| ١١٨٥             |                    | هذه القِبلة                         |
| ١٧٨٩             |                    | هكذا تجدون حدّ الزاني في كتابكم؟    |
| 1778             |                    | هل أنتِ إلا إصبع دميتِ              |
| 1331             |                    | هل تحلبها يوم وردها؟                |
| ٥٧ .             | زيد بن خالد الجهني | هل تدرون ماذا قال ربكم؟»            |
| 4779             | -                  | هل تدرون مما أضحك؟                  |
| 440              |                    | هل ترون قِبلتي هاهنا؟               |
| <b>Y Y Y X</b>   |                    | هل ترون ما أرى؟ أني لأرى مواقع      |
| ٥٣٨              |                    | هل تسمع النداء بالصلاة؟             |
| 189              |                    | هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة    |
| <b>X / Y Y X</b> |                    | هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة  |
| 180              | أبو هريرة          | هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ |
| 771              | أبو برزة           | هل تفقدون من أحد                    |
| 1777             |                    | هل حضرت معنا الصلاة؟                |
| 7117             |                    |                                     |
| 1.97             | أبو موسى           | هل سُقْتَ من هدي؟                   |

| هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ عمران بن حصين . ١٠٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هلّ علمت أن الله حرّمها؟ ابن عباس ٢٦٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| هل عندكم شيء؟ أم عطية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| هل كنت تُدعُو بشيء أو تسأله إياه؟! أنْس ٢٦٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| هل لك من إبل؟ أبو هريرة أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت الشريد ٢٠٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| هل مع أحد منكم طعام؟عبدالرحمن بن أبي بكر ١٩٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| هل من طعام؟ جويرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| هل من غداء؟ جابر بن عبد الله . ١٩٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئاً  أبو هريرة ١٤٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| هلا أخذتم إهابها فدبغتموه ابن عباس ۲۸۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| هلك المتنطعون عبد الله عبد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| هلم أكتب لكم كتاباً لا تضلون بعده ابن عباس ١٧١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| هم أشد أمتي على الدجال أبو هريرة ٢٤٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| هم أشدّ الناس قتالاً في الملاحم أبو هريرة ٢٤٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| هم من آبائهم الصعب بن جثامة ١٢٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| هنّ حولي كما ترى يسألنني النفقة جابر بن عبد الله . ١٥٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| هن لهم ولكل آت عليهن من غيرهن ابن عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| هو حلال فكلوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| هو رزق أخرجه الله لكم الما الله لكم الله الكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| هو عليها صدقة ولكم هٰدية فكلوه عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| هو كافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| هو لك يا عبد، الولد للفراش عائشة ١٥٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| هو مسجدكم هذا في المسجد ا |
| هـي خـس وٰهـي خسـون أنس ١٣١/م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن همزة بن عمر ٩٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تُقضى الصلاة. . . أبو موسى الأشعري ٧٢٤

#### جرف الواو

| والله! للهُ أقدرُ عليك منه عليه أبو مسعود ١٥٨٢             |
|------------------------------------------------------------|
| والله لينزلن ابن مريم حكماً عادلاً أبو هريرة ١٢٢           |
| والله! ما أحملكم، وما عندي ما أحملكم عليه أبو موسى ١٧٥٠    |
| والله! ما الدنيا في الآخرة إلَّا مثل ما يجعل المستورد ٢٧٠٠ |
| والله! ما قال لي: أفَّا قط أنس ٢٢٢٢                        |
| والله يابن أختي! إن كنا لننظر إلى الهلال عائشة ٢٧٠٦        |
| والله يجزي به                                              |
| وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا جابر                      |
| وأرخص في كلب الغنم والصيد والزرع ابن المغفل ١٦٦٥           |
| وأعدوا لهم ما استطعتُم من قوة عقبة بن عامر ١٣٨٤            |
| وأعراضكم ثم انكفأ إلى كبشين أبو بكرة                       |
| وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث ابن عون ١٢٥٤                 |
| وأفضلوا ما أبلغوا جيرانهم أنس بن مالك ١٩٢٥                 |
| وأمسكي عن العمرة عائشة                                     |
| وأملك أن كان الله نزع منكم الرحمة؟! عائشة ٢٢٢٨             |
| وأميرهم يومئذ عمير بن سعد على فلسطين هشام بن حكيم ٢٥٢١     |
| ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً﴾ عائشة 🛚 ٢٨٦٣              |
| وإن أصبحت أصبت خيراً البراء بن عازب ٢٦٣٧                   |
| وإن شئت ثلثت ودُرْت أم سلمة ١٥٢٣                           |
| وإن لله تسعة وتسعين اسماً مئة إلا واحداً أبو هريرة ٢٦١٦    |
| وإن هذا المال خضر حلو أبو سعيد الخدري   .   ٩١٩            |
| وأنا ابنُ أربع عشرة سنة، فاستصغرني ابن عمر ١٣٣٣            |
| وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصومعائشة ٩٧٨                 |
| وأنتم تفلُّتون من يدي جابر ٢٢٠٥                            |
| وإنشاد الضالة البراء بن عازب ١٩٧٥                          |
|                                                            |

| ائشة ١٣٥٩              | وإنك أول أهل بيتي لحوقاً بي               |
|------------------------|-------------------------------------------|
| و سعيد الخدري ١٤٩٥     | وإنكم لتفعلون؟ وإنكم لتفعلون؟ أ           |
|                        | وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ء         |
| بد الله بن مسعود ٣٤٣   | وإياكم وهيشات الأسواق ع                   |
|                        | وأيضاً، والذي نفسي بيده                   |
|                        | والبكر يستأذنها أبوهًا                    |
|                        | وتصل ذا رحمك أ                            |
|                        | وتلهيكم كما ألهتهم                        |
|                        | وجاءه رُجل فقال: أيصلح لي أن أطوفاب       |
|                        | وجب أجرك، وردّها عليك الميراث             |
|                        | وجبت، وجبت، وجبتأ                         |
|                        | وُجدت امرأةٌ مقتولة في بعض تلك المغازي اب |
| بد الرحمن بن يزيد ١١٤٧ | وجعل البيت عن يساره ومني عن يمينه         |
| بدالله بن عمر . ١٩٩٨   | وجعله في يده اليمني                       |
|                        | وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ع       |
|                        | الوتر ركعة من آخر الليل اب                |
|                        | وددتُ أني كنتُ استأذنتُ رسولَ الله ﷺ ع    |
|                        | وذلك لمكان رسول الله ﷺع                   |
|                        | ورحمة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة أ  |
| براء بن عازب ١٩٧٥      | وردّ السلام                               |
|                        | الورق بالذهب رباً إلا هاء وهاء            |
| هل بن سعد ۱۳۰۸         | وسئل عن جُرِح رسول الله ﷺ يوم أُحُد س     |
|                        | وسُئِلت: من كان رسول الله ﷺ مستخلفاً ع    |
|                        | وسُملت أعينهم، وأُلقوا في الحرة يستسقون أ |
|                        | وضع النبي ﷺ يده على الطعام فدعا أَن       |
| يمونة ٢٦٤              | وضعتُ للنبي ﷺ ماء وسترته فاغتسل م         |

| الوضوء مما مست النار زيد بن ثابت ٢٧٣                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|
| وعليك السلام، من أنت؟ أبو ذر ٢٣٨٢                                        |
| وعليكم جابر بن عبد الله . ٢٠٧٧                                           |
| وعن جلوس على المياثر المياثر على ١٩٨٣                                    |
| وعندكم شيء؟ ١٥٠٨                                                         |
| والغريق شهيد أبو هريرة ١٣٨٢                                              |
| وفدنا إلى معاوية بن أبي سفيان عبد الله بن رباح . ١٢٩٧                    |
| والفرع: أول النتاج كان ينتج لهمأبو هريرة ١٩٧١                            |
| وقال بأصبعيه اللتين تليان الإبهام أبو عثمان ١٩٧٧                         |
| وقال الله: ﴿ حتى إذا فزع عن قلوبهم ﴾ ابن عباس ٢١٧٢                       |
| وقال الناس: لا ندري أتزوجها أم اتخذها أنس١٤٨١                            |
| وقت الظهر إذا زالت الشمس وكأن ظلّ الرجل عبد الله بن عمرو ١٩٩             |
| وُقّت لنا في قص الشارب أنس بن مالك ١٩٨                                   |
| وقد وجدتموه؟ أبو هريرة                                                   |
| وقرأ رسولُ الله: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي إِذَا طَلَقْتُمْ ﴾ ابن عمر ١٥٣٨ |
| وقيل له: أيسرّك أنك ذاك الرجل؟ أبو سعيد الخدري ٢٨٢٤                      |
| وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض أبو سلمة ١٧٠٤                           |
| وكان عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه ابن عمر ٢٧٦٨                        |
| وكانت العرب يدفع بهم أبو سيّارة جابر بن عبد الله . ١٠٩٤                  |
| وكانت فاطمةُ تسألُ أبا بكر نصيبها عائشة ١٢٧٨                             |
| وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف ابن عمر ٧٥٠                            |
| ولا تقاطعوا أ أنس بن مالك ٧٤٦٧                                           |
| ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه مجابر ٨٥٧                                   |
| ولا صورة إلا طمستها أبو الهياج ٨٣٤                                       |
| ولا طير ولا شيء إلا كانت له صدقة جابر ١٦٤١                               |
| ولا طيرةالله . ٢١٦١                                                      |
|                                                                          |

| ولا نوء                                                       |
|---------------------------------------------------------------|
| ولا وهات المغيرة بن شعبة ١٨٠٨                                 |
| ولا يريد أحدٌ أهلَ المدينة بسوء إلا                           |
| ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء ابو هريرة ٢٧٠٢                   |
| ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه جابر                    |
| ولا يمشي في خفّ واحد                                          |
| ولأيام معدودة ولأيام معدودة ابن مسعود                         |
| وُلِد لَيْ غلام، فأتيتُ به النبي ﷺ أبو موسى ٢٠٥٤              |
| ولَذراّري الأنصار ولموالي الأنصار أنس ١٤١٤                    |
| ولكن رسول الله ﷺ لم يفرّ أبو إسحاق ١٢٩٢                       |
| ولكنه أملككم لإربه عائشة عائشة                                |
| ولم أره صائماً من شهر قط أكثر من صيامه عائشة ١٠٢٤             |
| ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناسأم كلثوم بنت عقبة ٢٥١٥    |
| ولِمَ تبكي؟                                                   |
| ولم قتلته؟ أسامة بن زيد ٧٦                                    |
| ولم يفعل ذلك أحدكم؟ أبو سعيد الخدري ١٤٩٨                      |
| ولم يكن أحد أسلم من عصاة قريش عبد الله بن مطيع . ١٢٩٩         |
| ولنا هدية                                                     |
| ولو استُعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله جدة يحيى بن حصين ١٤١٧ |
| ولو علم أحدهم أنه يجد عظماً سميناً أبو هريرة ٥٣٦              |
| الولاء لمن ولي النعمة عائشة ١٥٧٢                              |
| وليتحول عن جنبه الذي كان عليه                                 |
| وما أدراك أنها رقية؟ أبو سعيد الخدري                          |
| وما أهلكك؟ أبو هريرة                                          |
| وما ذاك؟ عبد الله بن مسعود . ٤٦١                              |
| وما ذاك                                                       |

| ا ذاكم؟ أبو سعيد الخدري ١٤٩٧                       |
|----------------------------------------------------|
| ا كان لكم أن تنزروا رسول الله ﷺ عائشة ٥٢٥          |
| ـ تـ بهـا صـوتـه البو بكرة ٢٤٢٨                    |
| نا المهلل، فأمّا نحن فنكبّر ابن عمر ١١٣٦           |
| لموت قبل لقاء الله عائشة                           |
| لمؤمن يأكل في مِعيّ واحد ابن عمر ١٩٤٨              |
| ومن يغلل ﴾ على قراءة من تأمروني عبد الله ٢٣٧٢      |
| صنع لهم اللعبة من العهن                            |
| لذا يومهم الذي فرض الله عليهمأبو هريرة ٧٢١         |
| ىدە؟                                               |
| مل ترك لنا عقيلٌ من رباع أو دور؟ أسامة بن زيد ١٢١٠ |
| لمي ساعة خفيفة أبو هريرة                           |
| عدني، وإن فاطمة بنت محمد مضغةالمسور بن مخرمة ٢٣٥٨  |
| بحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم ابن عباس ٩        |
| حك! ارجع فاستغفر الله بريدة                        |
| بحك! إن شأن الهجرة لشديد أبو سعيد الخدري ١٤٤١      |
| بحك! قطعت عنق صاحبك أبو بكر أبو بكر                |
| س ابن سمية! أو: يا ويس أبو سعيد ٢٨٢٠               |
| سخط لكم ثلاثاً أبو هريرة ١٨٠٧                      |
| صلي بها ١٢٠٤                                       |
| ل للأعقاب من النار عائشة ل                         |
| ل للأعقاب من النار عبد الله بن عمرو ١٨١            |
| ل للأعقاب من النار أبو هريرة 1 ١٨٢                 |
| ل للعراقيب من النار                                |
| لك فمن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ جابر بن عبد الله ٩٢٩  |
| لمك ومن يعدل إن لم أعدل؟ أبو سعيد الحدري . ٩٣٢     |
|                                                    |

| 1.00 | <br>. ابن عباس | <br> | <br>قدٍ قدٍ | ويلكم ا |
|------|----------------|------|-------------|---------|
|      |                |      |             |         |

## حرف اللام ألف

| لا آكله ولا أنهى عنه ولا أحرمهيزيد بن الأصم ١٨٤٧             |
|--------------------------------------------------------------|
| لا، الله يمنعني منك الله يمنعني منك الله يمنعني منك الله     |
| لا، أيم الله، لا تصاحبنا ابو برزة ٢٥٠٦                       |
| لا (أتحرم المصة؟)                                            |
| لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه عبد الرحمن بن أبي ليلي ٢٠٢ |
| لا أدري أنهى عنه رسول الله ﷺ من أجل ابن عباس ١٨٤٠            |
| لا أدري لعلَّه من القرون التي مسخت جابر بن عبد الله . ١٨٤٨   |
| لا أرى به بأساً ، من استطاع منكم جابر ٢١٣٨                   |
| لا أزال أحب بني تميم من ثلاث ابو هريرة ٢٤٣١                  |
| لا (أطلَّقت يا رسُول الله نساءك؟) عمر بن الخطاب . ١٥٤٩       |
| لا (أفأتصدق بثلثي مالي؟)                                     |
| لا أُلْفين أحدكم يجيء يُوم القيامة على رقبته أبو هريرة ١٤١٠  |
| لا: إلا أن يجيء من مغيبه عائشة                               |
| لا إله إلا الله العظيم الحليم الله الله العظيم الحليم        |
| لا إله إلا الله وحده، أعز جنده، ونصر عبده أبو هريرة ٢٦٥١     |
| لا إله إلا الله وحده لا شريك لهالمغيرة بن شعبة ٤٨٠           |
| لا إله إلا الله وحده لا شريك له ابن الزبير ١٨٤               |
| لا إله إلا الله وحده لا شريك له ابن عمر ١٢٠٢                 |
| لا إله إلا الله، ويل للعرب من شرّ قد اقترب زينب بنت جحش ٢٧٧٧ |
| لا، إنما ذلك عرق، وليس بالحيضةعائشة                          |
| لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك أم سلمة ٢٥٧                  |

| لا بأس بها التاب المستمالية |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لا، بل شيء قضي عليهم، ومضى فيهم عمران بن الحصين ٢٥٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لا، بل فيما جفت به الإقلام ١٩٠٤ ٢٥٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لا تأكله الأرض أبداً وهو عَجْب الذنب أبو هريرة ٢٨٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لا تبادروا الإمام، إذا كبر فكبروا أبو هريرة ٣٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| لا تُباع حتى تُفصَّل فضالة بن عبيد ١٦٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا أنس بن مالك ٢٤٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ابن عمر ١٦١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه سالم بن عبد الله ١٦٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لا تبتعه، لا تَعُدُ في صدقتك اعمر بن الخطاب . ١٧٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لا تبدؤوا اليهود والنصاري بالسلام أبو هريرة ٢٠٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| لا تبيعوا الدينار بالدينارين ١٦٧٧ عثمان بن عفان ١٦٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لا تبيعوا الذهب بالذهب أبو سعيد الخدري ١٦٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً ابن عباس ١٨٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون ابن عمر ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا أبو هريرة ٢٤٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| لا تحتجبي منه؛ فإنه يحرم من الرضاعة عائشة ١٥٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لا تُحِدُّ امرأةٌ على ميت فوق ثلاث أم عطية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لا تحدث الناس بتلعّب الشيطان بك جابر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان أم الفضل ١٥١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أم الفضل ١٥١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لا تحرم المصة والمصتان عائشة ١٥١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس وغروبها ابن عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| لا تحقرن من المعروف شيئاً أبو ذر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم عبد الرحمن بن سمرة ١٧٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام أبو هريرة ١٠١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة أبو طلحة ٢٠١٧                 |
|---------------------------------------------------------------|
| لا تدخلُ الملائكة بيتاً فيه كلبأبو طلحة ٢٠١٨                  |
| لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم عبد الله بن عمر . ٢٨٨٢     |
| لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا أبو هريرة                          |
| لا تذبحوا إلا مسنّة إلا أن يعسر عليكم جابر ١٩٥٦               |
| لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك أبو هريرة ٢٨١٣               |
| لا ترسلوا مواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس جابر ١٨٩٤           |
| لا تزال جهنم يُلقى فيها، وتقول: هل من مزيد؟ أنس ٢٧٦٧          |
| لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ثوبان ١٣٨٧              |
| لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون جابر بن عبد الله ١٢٣            |
| لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون عقبة بن عامر ١٣٨٩               |
| لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عبد الله بن عمر ٩٠٧      |
| لا تزرموه، دعوه دعوه أنس بن مالك ٢١٩                          |
| لا تزكُّوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر زينب بنت أبي سلمة ٢٠٥٢ |
| لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل أبو برزة ٢٧٣٧           |
| لا تسافروا بالقرآن؛ فإني لا آمن من أن يناله ابن عمر ١٣٣٥      |
| لا تسبوا أحداً من أصحابي، فإن أحدكم أبو سعيد ٢٤٤٥             |
| لا تسبوا أصحابي! لا تسبوا أصحابي أبو هريرة                    |
| لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر أبو هريرة ٢١١٤              |
| لا تستطيعونه                                                  |
| لا تسمّوا العنب: الكرم؛ فإن الكرم أبو هريرة ١١٥               |
| لا تشدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد أبو هريرة ١٢٤٨             |
| لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد أبو سعيد الحدري ١١٩٧      |
| لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة أبو برزة ٢٥٠٦                      |
| لا تصحب الملائكةُ رفقة فيها كلب أبو هريرة ٢٠٢٥                |
| لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصةأبو ذر أبو ذر                    |

| لا تصلُّوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليهاأبو مرثد الغنوي ٨٣٨     |
|----------------------------------------------------------------|
| لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه أبو هريرة ١٩١              |
| لا تصوموا حتى تروا الهلال ابن عمر ٩٥٠                          |
| لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكمعبد الله بن عمر ٥٢٨           |
| لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ أبو هريرة ١٦٨            |
| لا تقبل صلاة بغير طُهور عبد الله بن عمر ١٦٧                    |
| لا تُقتل نفسٌ ظلماً إلا كان على ابن آدم عبد الله بن مسعود ١٧٦٨ |
| لا تقتله المقداد بن الأسود ٥٧                                  |
| لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين أبو هريرة                   |
| لا تُقطع يدُ السارق إلا في ربع دينار عائشة ١٧٧٥                |
| لا تقولوا: الكرم، ولكن قولوا: العنب علقمة بن وائل عن أبيه ٢١١٧ |
| لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق ابن مسعود ٢٨٥٠               |
| لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض أبو هريرة ٢٨٠٧              |
| لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات أبو هريرة ٢٨٠٩                  |
| لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهم أبو هريرة ٢٨١٤         |
| لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان أبو هريرة ٢٧٨٥          |
| لا تقوم الساعة حتى لا يقال انس الساعة حتى لا يقال              |
| لا تقوم الساعة حتى يُبعث دجالون كذابون أبو هريرة ٢٨١٧          |
| لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل أبو هريرة ٢٧٩٨           |
| لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان أبو هريرة ٢٨١٢            |
| لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهودأبو هريرة ٢٨١٦         |
| لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض أبو هريرة ٩٧٨              |
| لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج أبو هريرة ٢٧٨٦                   |
| لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل أبو هريرة ٢٨١٠         |
| لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أبو هريرة ٢٨٠١          |
| لا تقوم الساعة على أحد يقول: اللهأنس ١١٧                       |

| 77.7    | لا تكتبوا عني، من كتب عني غير القرآن أبو سعيد الخدري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲       | لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي بن أبي طالب .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۳٦٠    | لا تكونن ـ إن استطعت ـ أول من يدخل السوق سلمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Y • Y A | لا تكوني فاحشة عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا عمر بن الخطاب .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | لا تلبسوا القمص ولا العمائمابن عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني معاوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها عبد الله عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل عبد الله بن عمر .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | لا تمَنُّوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | لا تنام الليل! خذوا من العمل ما تطيقونعائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعاً أبو قتادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1749    | لا تنذروا؛ فإن النذر لا يغني من القدر شيئاً أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1881    | لا تُنكح الأيم حتى تُستأمر ألله المستمر المستمر المستمر المستأمر المستمر المست |
| ***     | لا حاجة لي في إبلك البراء بن عازب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 108.    | لا، حتى يَذُوق الآخر من عسيلتها عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 117.    | لا حرج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٦٨٨ .   | لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله ابن عمر عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٦٨٩ .   | لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله عبد الله بن مسعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7840    | لا حلف في الإسلام انس بن مالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7847    | لا حِلْفُ في الإسلام، وأيما حلف كان جبير بن مطعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1111    | لا رباً فيما كان يداً بيد ابن عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7771    | لا (سُئِل عن الخمر تتخذ خلاً؟) أنس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1871    | لا شغار في الإسلام ابن عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| لاصاعَيْ تمر بصاع أبو سعيد أبو سعيد                          |
|--------------------------------------------------------------|
| لا صام ولا أفطر أبو قتادة                                    |
| لا صلاة بحضرة الطعام عائشة عائشة                             |
| لا صلاة بعد العصر حتى تغرب أبو سعيد الخدري . ٦٩٥             |
| لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن عبادة بن الصامت . ٣١٠         |
| لا، صيام رمضان والحج ابن عمر                                 |
| لا طيرة وخيرها الفأل البو هريرة أبو هريرة                    |
| لا عدوى ولا صفر ولا غول جابر بن عبد الله . ٢١٦٢              |
| لا عدوى ولا طيرة، إنما الشؤم في ثلاثة عبد الله بن عمر . ٢١٦٥ |
| لا عدوى ولا طيرة ولا صفر لا هامة أبو هريرة ٢١٦٠              |
| لا عليكم ألا تفعلوا، فإنما هو القدرأبو سعيد الخدري ١٤٩٥      |
| لا عليكم ألا تفعلوا، ما كتب الله خَلْق أبو سعيد الخدري ١٤٩٥  |
| لا فرع وُلا عتيرة                                            |
| لا، كان عمله ديمة عائشة عائشة                                |
| لا نذر في معصية الله الله عمران بن حصين . ١٧٤١               |
| لا نفقة لك عبيد الله بن عبد الله 1007                        |
| لا نفقة لك ولا سكنى فاطمة بنت قيس . ١٥٥٠                     |
| لا نورث ما تركنا صدقة مالك بن أوس ١٢٧٧                       |
| لا نورث، ما تركنا صدقة ابو بكر ١٢٧٨                          |
| لا نورث، ما تركنا صدقة أبو هريرة ١٧٢٥                        |
| لا نورث ما تركنا صدقة عائشة ١٧٢٦                             |
| لا هجرة بعد ثلاث أبو هريرة ٢٤٦٩                              |
| لا هجرة، ولكن جهاد ونيّة ابن عباس ١٢١٢ و١٤٣٨                 |
| لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بُنيت لهبريدة ٤٥٧             |
| لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه ابن عباس ٢٨٤٦        |
| لا (يا رسول الله! أكلت مغافير؟) عائشة ١٥٤٥                   |

| لا يأخذ أحدٌ شبراً من الأرض بغير حقّه أبو هريرة ١٧٠٥                |
|---------------------------------------------------------------------|
| لا يأكلن أحدٌ منكم بشماله١٩١٢                                       |
| لا يُباع فضل الماء ليُباع به الكلأ أبو هريرة ١٦٥٧                   |
| لا يبعُ بعضُكم على بيع بعض ابن عمر . ١٤٦٥ و١٥٩٨                     |
| لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس                                        |
| لا يبقى أحد منكم إلا لُدّ عائشة عائشة                               |
| لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أبو بشير الأنصاري ٢٠٢٧           |
| لا يبولن أُحدكم في الماء الدائم ابو هريرة ٢١٧                       |
| لا يبيتن أحدٌ عند امرأة ثيّب أ جابر                                 |
| لا يتصدق واحد بتمرة من كسب طيب أبو هريرة ٨٨١                        |
| لا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم أبو هريرة ١٦٠٠                 |
| لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به أبو هريرة                          |
| لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به أنس ١٤٥                            |
| لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبداً أبو هريرة ١٣٥٨                  |
| لا يجتمعان في النار اجتماعاً يضّر أبو هريرة ١٣٥٨                    |
| لا يجزي ولد والداً إلا أن يجده أبو هريرة ١٥٧٨                       |
| لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءاً عبد الله عبد ٨٥٠               |
| لا يُجلد أحدٌ فوق عشرة أسواط إلا أبو بردة ١٧٩٧                      |
| لا يُجمع بين المرأة وعمتها ابو هريرة ١٤٦٠                           |
| لا يحبّهم إلا مؤمن البراء                                           |
| لا يحتكر إلا خاطيء                                                  |
| لا يحج بعد العام مشرك أبو هريرة ١٢٠٦                                |
| لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان عبد الله بن أبي بكرة ١٨١٠           |
| لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنهابن عمر ١٨٢٢                        |
| لا يحلّ أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه جابر بن عبد الله . ١٥٧٥   |
| لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله عبد الله بن مسعود ١٧٦٧ |

| لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر       أم حبيبة       ١٩٩٨         لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر       أبن عمر       ١٩٩٨         لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة       أبو هريرة       ١٢١٥         لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث       أبو أيوب الأنصاري         لا يخطب الرجل على خطبة أخيه       أبو هريرة       ١٤٦١         لا يخطب الرجل على خطبة أخيه       ابن عباس       ١٩٩١         لا يخطب الرجل على خطبة أخيه       جبر بن مُطْحِم       ٢١٦٦         لا يلخل الجائم أبد أحداً منكم عمله الجنة       جبر بن مُطْحِم       ٣٦٦         لا يدخل الجنة قتات       همام بن الحارث       ١١١         ١١١ لي يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة       عبد الله بن مسعود       ٢٧         لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة       عبد الله بن مسعود       ٢٧         لا يذبل النال إن شاء الله من أصحاب الشجرة       أم مبشر       ٢٠٠٠         لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة       جابر بن سمرة       ١٣٩٨         لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة       جابر بن سمرة       ١٣٩٨         لا يزال هذا الأمر في قريش       عبد الله بن عمر       ١٣٩٨         لا يزال هذا الأمر في قريش       عبد الله بن عمر       ١٩٩٨         لا يزن الزاني حبن يزني وهو مؤمن       أبو هريرة       ١٤٩٨         لا يستر الله على عبد في الدنيا       أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر       ابن عمر       ١١٩٨         لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة       أبو هريرة       ١٢١٥         لا يحل لامرأة إلى يهجر أخاه فوق ثلاث       أبو أيوب الأنصاري       ٢٤٦٨         لا يخطب الرجل على خطبة أخيه       أبو هريرة       ١١٤٦         لا يخطب الرجل على خطبة أخيه       أبو هريرة       ١١٩٩         لا يخطب الرجل على خطبة أخيه       جبر بن مُطعم       ٢١٦٩         لا يذخل الجنة قاطع       جبير بن مُطعم       ٣٦٦         لا يدخل الجنة قات       همام بن الحارث       ١١١         لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة       عبد الله بن مسعود       ٢٧         لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه       أبو هريرة       ٢٤٠٤         لا يدخل الخار أحد في قلبه مثقال حبة       عبد الله بن مسعود       ٢٤٠٤         لا يذل الحل الخار إن شاء الله من أصحاب الشجرة       أم مبشر       ٢٤٠٤         لا يزال أهل الخرب ظاهرين على الحق       سعد بن أبي وقاص       ١٣٩٨         لا يزال الذان بخير ما عجلوا الفطر       سعد بن أبي وقاص       ١٣٩٨         لا يزال هذا الأمر عزيزاً إلى اثني عشر خليفة       جابر بن سمرة       ١٣٩٨         لا يزال هذا الأمر عزيزاً إلى اثني عشر خليفة       عبد الله بن عمر       ١٢٩٨         لا يزل بين الزاني حبن يزني وهو مؤمن       أبو هريرة       ١٤٩٨         لا يستر عبد عبد أي الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُحِدّ أم حبيبة ١٥٥٨    |
| لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة       أبو هريرة       ١٢١٥         لا يحل للحدكم أن يحمل السلاح بمكة       جابر       ١٤٦١         لا يخطب الرجل على خطبة أخيه       أبو هريرة       ١٤٢١         لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو عرم       ابن عباس       ١١٩٩         لا ينخول أحداً منكم عمله الجنة       جبير بن مُطعم       ٣٦٢         لا يدخل الجنة قتات       همم بن الحارث       ١١١         لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة       عبد الله بن مسعود       ٢٧         لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال خرة       عبد الله بن مسعود       ٢٧         لا يدخل الخار أحد في قلبه مثقال حبة       عبد الله بن مسعود       ٢٧         لا يدخل الخار إن شاء الله من أصحاب الشجرة       أم مبشر       ٢٤٠٤         لا يزال أهل الخرب ظاهرين على الحق       سعد بن أبي وقاص       ١٣٩٨         لا يزال الدين قائماً حتى تعبد اللات والعزى       عائشة       ١٣٩٨         لا يزال المذا الأمر في قريراً إلى الني عشر خليفة       جابر بن سمرة       ١٣٩٨         لا يزال هذا الأمر في قريراً إلى الني عشر خليفة       جابر بن سمرة       ١٣٩٨         لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم       أبو هريرة       ١٤٤         لا يرن الزاني حبذ أبي الدنيا       أبو هريرة       ١٤٤         لا يستر عبد عبداً في الدنيا       أبو هريرة       ١٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة       جابر       ١٢١٥         لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث       أبو أيوب الأنصاري         لا يخطب الرجل على خطبة أخيه       أبن عباس       ١٩٩٩         لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو عرم       جابر       ١١١٩         لا يذخل أحداً منكم عمله الجنة       جبير بن مُطعم       ٢٢٦٦         لا يدخل الجنة قاطع       جبير بن مُطعم       ٢٢٦٦         لا يدخل الجنة قتات       همام بن الحارث       ١١١         لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة       عبد الله بن مسعود       ٢٧         لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه       أبو هريرة       ٢٤٠٤         لا يدخل الخار إن شاء الله من أصحاب الشجرة       أم مبشر       ١٤٠٤         لا يزال ألليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى       عائشة       ١٢٩٨         لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة       جابر بن سمرة       ١٣٩٨         لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر       سهل بن سعد       ١٣٩٨         لا يزال هذا الأمر في قريش       عبد الله بن عمر       ١٣٩٨         لا يزال يشتجاب للعبد ما لم يدع بإثم       أبو هريرة       ١٤١         لا يرن السلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم       أسامة بن زيد       أبو هريرة         لا يستر عبد قي الدنيا       أبو هريرة       ١٤٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ·                                                             |
| لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث       أبو أيوب الأنصاري ١٤٦١         لا يخطب الرجل على خطبة أخيه       أبو هريرة         ١٩٩١       ابن عباس         ١٩٩١       جابر         ٢٧١٦       جابر         ٢٧١٦       جابر         ٢٤٠٠       المنتجاب من مطعم         ٢٤٠٠       الحنة قاطع       جبير بن مُطعم         ٢٤٠٦       الحنة قاطع       عبد الله بن الحارث         ١١١       همام بن الحارث       ١١١         ٢٤٠١       المنحل الخارث       ١١١         ٢٤٠١       الخية من كان في قلبه مثقال حبة       عبد الله بن مسعود       ٢٤٠٤         ٢٤٠١       النار أحد في قلبه مثقال حبة       عبد الله بن مسعود       ٢٤٠٤         ٢٤٠١       النار أول الخرب ظاهرين على الحق       سعد بن أبي وقاص       ١٣٩٨         ٢٤٠١       النال أهل الخرب ظاهرين على الحق       سعد بن أبي وقاص       ١٣٩٨         ٢٤٠١       الناس بخير ما عجلوا الفطر       سهل بن سعد       ١٣٩٨         ٢٤٠١       الا يزال هذا الأمر في قريش       عبد الله بن عمر       ١٣٩٨         ٢٤٠١       المنا بعد ما لم يدء أباثم       أبو هريرة       ١٤٠         ٢٤٠١       الستر عبد عبد أبي الدنيا       أبو هريرة       ١٤٠         ٢٤٠١       الستر عبد عبد أبي الدنيا       أبو هريرة       ١٤٠<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |
| لا يخطب الرجل على خطبة أخيه أبو هريرة ١٩٩١ لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو عرم ابن عباس ١٩٩١ لا يُذخِل أحداً منكم عملُه الجنة جبير بن مُطْحِم ٣٤٦٣ لا يدخل الجنة قاطع همام بن الحارث . ١١١ لا يدخل الجنة قتات همام بن الحارث . ١١١ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة عبد الله بن مسعود ٢٧ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال خرة عبد الله بن مسعود ٢٧ لا يدخل النار أحدٌ في قلبه مثقال حبة عبد الله بن مسعود ٢٧ لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أم مبشر ٢٤٠٤ لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى عائشة ٢٧٠١ لا يزال أهلُ الغرب ظاهرين على الحق سعد بن أبي وقاص ١٣٩٠ لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة جابر بن سمرة ١٣٩٨ لا يزال الذا الأمر عزيزاً إلى اثني عشر خليفة جابر بن سمرة ١٣٩٨ لا يزال هذا الأمر عزيزاً إلى اثني عشر خليفة جابر بن سمرة ١٣٩٨ لا يزال هذا الأمر في قريش عبد الله بن عمر ١٣٩٨ لا يزال ألمذ الأمر في قريش عبد الله بن عمر ١٣٩٨ لا يزال ألمذ الأمر في قريش عبد الله بن عمر ١٣٩٨ لا يزال ألمنا الأمر في قريش عبد الله بن عمر ١٣٩٨ لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن أبو هريرة ١٩٤٢ لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم أبو هريرة ١٩٤٩ لا يستر عبد عبداً في الدنيا أبو هريرة أبو هريرة ١٩٤٩ لا يستر عبد عبداً في الدنيا أبو هريرة ١٩٤٩ لا يستر عبد غبداً في الدنيا أبو هريرة ١٩٤٩ لا يستر عبد غبداً في الدنيا أبو هريرة ١٩٤٩ لا يستر عبد في الدنيا أبو هريرة ١٩٤٩ لا يستر عبد في الدنيا أبو هريرة ١٩٤٩ كالمؤلف الدنيا أبو هريرة ١٩٤٩ كالمؤلف الدنيا أبو هريرة ١٩٤٩ كالمؤلف المؤلف كالمؤلف الدنيا أبو هريرة ١٩٤٩ كالمؤلف المؤلف كالمؤلف الدنيا أبو هريرة ١٩٤٩ كالمؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف كالمؤلف كالمؤلف المؤلف المؤلف كالمؤلف المؤلف المؤلف كالمؤلف ك |                                                               |
| لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو عرم       ابن عباس       ١١١         لا يُذخِل أحداً منكم عملُه الجنة       جبير بن مُطْعِم       ٣٤٦٣         لا يدخل الجنة قاطع       جبير بن مُطْعِم       ١١١         لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة       عبد الله بن مسعود       ٢٧         لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه       أبو هريرة       ٢٧         لا يدخل الخار إن شاء الله مثقال حبة       عبد الله بن مسعود       ٢٤٠٤         لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى       عائشة       ١٣٩٨         لا يزال أهلُ الغرب ظاهرين على الحق       جابر بن سمرة       ١٣٩٨         لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة       جابر بن سمرة       ١٣٩٨         لا يزال هذا الأمر عزيزاً إلى اثني عشر خليفة       جابر بن سمرة       ١٣٩٨         لا يزال هذا الأمر في قريش       عشر خليفة       عبد الله بن عمر       ١٣٩٧         لا يزال يستر عبن يزني وهو مؤمن       أبو هريرة       ١٤٤         لا يستر عبد عبداً في الدنيا       أبو هريرة       ١٤٩٩         لا يستر عبد عبداً في الدنيا       أبو هريرة       ١٤٩٩         ال يستر عبد عبداً في الدنيا       أبو هريرة       ١٤٩٩         ال يستر عبد عبداً في الدنيا       أبو هريرة       ١٩٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |
| ۲۷۱۳       جابر       ۲۶۲۳         ۷ یدخل الجنة قاطع       جبیر بن مُطْعِم       ۲۶۲۳         ۷ یدخل الجنة قات       شمام بن الحارث       ۱۱۱         ۷ یدخل الجنة من کان فی قلبه مثقال ذرة       عبد الله بن مسعود       ۲۷         ۷ یدخل الخار أحد فی قلبه مثقال حبة       عبد الله بن مسعود       ۲۷         ۷ یدخل النار أحد فی قلبه مثقال حبة       عبد الله بن مسعود       ۲۷         ۷ یدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة       أم مبشر       ۲۷         ۷ یدال الدین والنهار حتی تعبد اللات والعزی       عائشة       ۱۳۹۰         ۷ یزال أهل الغرب ظاهرین علی الحق       جابر بن سمرة       ۱۳۹۸         ۷ یزال الدین قائماً حتی تقوم الساعة       جابر بن سمرة       ۱۳۹۸         ۷ یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر       سهل بن سعد       ۱۳۹۷         ۷ یزال هذا الأمر فی قریش       عبد الله بن عمر       ۱۳۹۷         ۷ یزال شدا الأمر فی قریش       عبد الله بن عمر       ۱۳۹۷         ۷ یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن       أبو هریرة       ۱۲۹         ۷ یستر عبد عبد آفی الدنیا       أبو هریرة       ۱۹۹۷         ۷ یستر عبد عبد آفی الدنیا       أبو هریرة       ۱۹۹۷         ۷ یستر عبد عبد آفی الدنیا       أبو هریرة       ۱۹۹۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |
| ٧٤ يدخل الجنة قاطع       جبير بن مُطْحِم       ٢٤ يدخل الجنة قات         ٧١ يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة       عبد الله بن مسعود       ٧٧         ٧١ يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه       أبو هريرة       ٧٧         ٧١ يدخل النار أحدٌ في قلبه مثقال حبة       عبد الله بن مسعود       ٧٧         ٧١ يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة       أم مبشر       ٢٤٠٤         ٧١ يذال أهلُ الغرب ظاهرين على الحق       عائشة       ١٣٩٨         ٧١ يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة       جابر بن سمرة       ١٣٩٨         ٧١ يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر       سهل بن سعد       ١٣٩٨         ٧١ يزال هذا الأمر في قريش       عبد الله بن عمر       ١٣٩٨         ٧١ يزال يُستجاب للعبد ما لم يدعُ بإثم       أبو هريرة       ١٢٦٣         ٧١ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن       أبو هريرة       ١٧         ٧١ يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم       أبو هريرة       ١٤٩٩         ٧١ يستر الله على عبد في الدنيا       أبو هريرة       ١٤٩٩         ٧١ يستر الله على عبد في الدنيا       أبو هريرة       ١٤٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |
| لا يدخل الجنة قتات       همام بن الحارث       ١١١         لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة       عبد الله بن مسعود       ٢٧         لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بواثقه       عبد الله بن مسعود       ٢٧         لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة       أم مبشر       ٢٠٤٠         لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى       عائشة       ١٣٩٠         لا يزال أهلُ الغرب ظاهرين على الحق       عائشة       ١٣٩٨         لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة       جابر بن سمرة       ١٣٩٨         لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر       سهل بن سعد       ١٣٩٨         لا يزال هذا الأمر عزيزاً إلى اثني عشر خليفة       جابر بن سمرة       ١٣٩٨         لا يزال يُستجاب للعبد ما لم يدع بإثم       أبو هريرة       ١٢٦٣         لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن       أسامة بن زيد       ١٤٩٩         لا يستر عبد عبداً في الدنيا       أبو هريرة       ١٤٩٩         لا يستر الله على عبد في الدنيا       أبو هريرة       ١٩٩٩         ١٤٩٩       الوميرة       ١٩٩٩         ١٤٩٨       الوميرة       ١٩٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |
| لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة عبد الله بن مسعود ٧٧         لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه عبد الله بن مسعود ٧٧         لا يدخل النار أحدٌ في قلبه مثقال حبة عبد الله بن مسعود ٧٤         لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أم مبشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | لا يدخل الجنة قتّات همام بن الحارث ١١١                        |
| لا يدخل النار أحدٌ في قلبه مثقال حبة       عبد الله بن مسعود       ١٧ يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة       أم مبشر       ١٤٠٤ لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة       عائشة       ١٣٩٨ لا يذال أليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى       عائشة       ١٣٩٨ لا يزال أهلُ الغرب ظاهرين على الحق       ١٣٩٨ لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة       ١٣٩٨ لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر       ١٣٩٨ لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر       ١٣٩٨ لا يزال هذا الأمر عزيزاً إلى اثني عشر خليفة       ١٣٩٨ لا يزال هذا الأمر في قريش       ١٣٩٨ لا يزال هذا الأمر في قريش       ١٣٩٨ لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعُ بإثم       ١٩٤٨ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن       ١٩٤٨ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن       ١٩٤٨ لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم       ١٩٤٨ لا يستر عبدٌ عبداً في الدنيا       ١٤٤٩ هريرة       ١٩٤٨ لا يستر عبدٌ عبداً في الدنيا       ١٩٤٨ لا يستر الله على عبد في الدنيا       ١٩٤٨ لا يستر الله عبد في الدنيا       ١٩٤٨ لا يستر الله عبد في الدنيا       ١٩٤٨ لا يستر الله عبد في الدنيا       ١٩٤٨ لله يستر عبد الله المحتورة       ١٩٤٨ لله يستر عبد الله الكافر المستر الله عبد في الدنيا       ١٩٤٨ لله يستر عبد الله الكافر المستر الله عبد في الدنيا       ١٩٤٨ لله يستر عبد الله الكافر المستر الله عبد الله الكافر المستر                                                             | ·                                                             |
| لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أم مبشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بواثقه أبو هريرة ٣٧             |
| الا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى . عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لا يدخل النار أحدٌ في قلبه مثقال حبة عبد الله بن مسعود ٧٧     |
| لا يزال أهلُ الغرب ظاهرين على الحق.       سعد بن أبي وقاص ١٣٩٠         لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة       جابر بن سمرة         لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر       سهل بن سعد         لا يزال هذا الأمر عزيزاً إلى اثني عشر خليفة       جابر بن سمرة         لا يزال هذا الأمر في قريش       عبد الله بن عمر         لا يزال يُستجاب للعبد ما لم يدعُ بإثم       أبو هريرة         لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن       أبو هريرة         لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم       أبو هريرة         لا يستر عبدٌ عبداً في الدنيا       أبو هريرة         لا يستر الله على عبد في الدنيا       أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أم مبشر ٢٤٠٤        |
| لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة جابر بن سمرة ١٣٩٨ لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى عائشة ٢٨٧٦        |
| لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لا يزال أهلُ الغرب ظاهرين على الحق سعد بن أبي وقاص ١٣٩٠       |
| لا يزال هذا الأمر عزيزاً إلى اثني عشر خليفة جابر بن سمرة ١٣٩٨ لا يزال هذا الأمر في قريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة جابر بن سمرة ١٣٩٨        |
| لا يزال هذا الأمر في قريش عبد الله بن عمر .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر سهل بن سعد ٩٦٧              |
| لا يزال يُستجاب للعبد ما لم يدعُ بإثم أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لا يزال هذا الأمر عزيزاً إلى اثني عشر خليفة جابر بن سمرة ١٣٩٨ |
| لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن       أبو هريرة       ١٧١٩         لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم       أسامة بن زيد       ١٧١٩         لا يستر عبد عبداً في الدنيا       أبو هريرة       ١٤٩٩         لا يستر الله على عبد في الدنيا       أبو هريرة       ١٤٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | لا يزال هذا الأمر في قريش عبد الله بن عمر . ١٣٩٧              |
| لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلمأسامة بن زيد         لا يستر عبد عبداً في الدنياأبو هريرة         لا يستر الله على عبد في الدنياأبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لا يزال يُستجاب للعبد ما لم يدعُ بإثم أبو هريرة ٢٦٦٣          |
| لا يستر عبدٌ عبداً في الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أبو هريرة ٧٤                 |
| لا يستر الله على عبد في الدنيا أبو هريرة ٢٤٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلمأسامة بن زيد ١٧١٩   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لا يستر الله على عبد في الدنيا أبو هريرة ٢٤٩٩                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |

| لا يُشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح أبو هريرة ٢٥٢٤             |
|-----------------------------------------------------------|
| لا يشربن أحدُكم قائماً فمن نسى فليستقىء أبو هريرة ١٩٠٢    |
| لا يصبر أحد على لأوائها وشدتها فيموت أبو سعيد الخدري ١٢٢٩ |
| لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد عبد الله بن عمر . ١٢٣١     |
| لا يصلح الصيام في يومين أبو سعيد الخدري ١٠٠٦              |
| لا يُصلُّ أحدكم في الثوب الواحد أبو هريرة ٤٠٩ و٤١٠        |
| لا يصم أحدكم يوم الجمعة ابو هريرة ١٠٠٩                    |
| لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم أبو هريرة ٢١٨              |
| لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال الله بن جندب                |
| لا يغمر أصابعه، أو قدر ما يواري أصابعه أنس بن مالك ٢١٩٤   |
| لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خُلُقاً أبو هريرة ١٥٣٦    |
| لا يقتسم ورثتي ديناراً أبو هريرة ١٧٢٥                     |
| لا يُقتل قرشي صبراً بعد اليوم إلى يوم القيامة مطيع ١٢٩٩   |
| لا يقل أحدكم: نسيت آية كيت وكيت عبد الله ١٦٥              |
| لا يُقِم الرجلُ الرجلَ من مجلسه ابن عمر ٢٠٨٧              |
| لا يقولن أحدكم: اسْقِ ربك أبو هريرة ٢١١٩                  |
| لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت أبو هريرة ٢٦٢٧       |
| لا يقولن أحدكم: خبثت نفسي عائشة ٢١٢٠                      |
| لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله أبو هريرة ٢١١٨  |
| لا يقولن أحدكم: عبدي، فكلكم عبيد الله أبو هريرة ٢١١٩      |
| لا يقولن أحدكم: الكرم؛ فإن الكرم أبو هريرة ٢١١٦           |
| لا يقولن أحدكم للعنب: الكرمأبو هريرة ٢١١٥                 |
| لا يقيمن أحدُكم أخاه يوم الجمعة جابر ٢٠٨٨                 |
| لا يُكُلُّم أحدٌ في سبيل الله أبو هريرة ١٣٤٣              |
| لا يكون اللعانون شفعاء، ولا شهداء أبو الدرداء ٢٥٠٤        |
| لا يُلدغ المؤمن من جُحْر واحد مرتين أبو هريرة ٢٥٥٦        |

| لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه هو يبول أبو قتادة ٢٠٠             |
|--------------------------------------------------------------|
| لا يمش أحدكم في نعل واحدة أبو هريرة ٢٠٠٨                     |
| لا يمنعُ أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره أبو هريرة ١٧٠١     |
| لا يُمنع فَضْلُ الماء ليُمنَع به الكلأ أبو هريرة ١٦٥٧        |
| لا يمنعن أحداً منكم أذان بلال ابن مسعود ٢٦٢ ٩٦٢              |
| لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه أبو موسى ٢٧٧٣           |
| لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة أبو هريرة ٢٥٦٠                |
| لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله جابر بن عبد الله ٢٧١٨ |
| لا ينبغي لصديق أن يكون لعاناً أبو هريرة ٢٥٠٣                 |
| لا ينبغي هذا للمتقين عقبة بن عامر ١٩٨٠                       |
| لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً عمّ عباد بن تميم ٢٨٢    |
| لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل أبو سعيد الحدري ٢٦٥             |
| لا ينظر الله إلى من جرّ ثوبه خيلاء ابن عمر ١٩٩١              |
| لا ينفرنّ أحدٌ حتى يكون آخرُ عهده ابن عباس ١١٨٠              |
| لا ينفعه إنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي عائشة ١٥٩              |
| لا ينقش أحدُّ على نقش خاتمي هذا ابن عمر ٢٠٠٠ د ٢٠٠٠          |
| لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطبعثمان بن عفان ١٤٦٢           |
| لا يورد ممرض على مصح ابو سلمة ٢١٦٢                           |
| لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه أنس ٢٥٠                      |
| لا يؤمن أحدكم حتى يجب لأخيه ما يجب لنفسه أنس                 |
|                                                              |

## حرف الياء

| ۹ • ٤ | أبو أمامة | يابن آدم! إنك إن تبذل الفضل خير          |
|-------|-----------|------------------------------------------|
| 3197  | عائشة     | يابن آدم! إنك إن تبذل الفضل خير          |
| 1797  | ابن عباس  | يابن الخطأب! ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة |

| يا أبا بكر! إن لكل قوم عيداً، وهذا عيدنا عائشة ٧٦١                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يا أبا بكر! لعلك أغضبتهم الله أبا بكر! لعلك أغضبتهم                                                           |
| يا أبا بكر! ما ظنك باثنين ألله ثالثهما؟ أبو بكر الصديق . ٢٢٩٢                                                 |
| يا أبا جهل بن هشام! أنس بن مالك ٢٧٢٨                                                                          |
| يا أبا ذر! إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها أبو ذر ٢٥٣٨                                                              |
| يا أبا ذر! إنك امرؤ فيك جاهلية المعرور بن سويد . ١٥٨٥                                                         |
| يا أبا ذر! إني أراك ضعيفاً، وإني أحبّ لك أبو ذر                                                               |
| يا أبا ذر! إنك ضعيف، وإنها أمانةأبو ذر ١٤٠٣                                                                   |
| يا أبا ذر! تعالَهُ أبو ذر ٩٥٨                                                                                 |
| يا ابا سعيد! من رضي بالله رباً ابو سعيد أبو سعيد                                                              |
| يا أبا عمرو! ما شأن ثابت؟ أنس بن مالك ٢٩٠٧                                                                    |
| يا أبا المنذر! أتدري أيّ آية من كتاب الله أبي بن كعب                                                          |
| يا أبا هريرة! ادْعُ لِي الأنصار أبو هريرة ١٢٩٧                                                                |
| يا أبيُّ! أُرْسِل إليَّ أن اقرأ القرآن أبي بن كعب                                                             |
| يا أخا الأنصار! كيف أخي سعد بن عبادة؟ عبد الله بن عمر ٧٩٤                                                     |
| يا أم أيمن! اتركيه ولك كذا كذا أنس بن مالك ١٧٣٢                                                               |
| يا أم سُلَيْم ما هذا؟ أنس ٢٢٤٣                                                                                |
| يا أم فلان! انظري أي السكك شئت أنس بن مالك ٢٢٣٤                                                               |
| يا أمة محمد! إنْ من أحد أَغْيَر من الله عائشة ٧٧٦                                                             |
| يا أنيس! ذهبتَ حيث أمرتك؟ أنس ٢٢٢٣                                                                            |
| يا أهل الخندق! إن جابراً قد صنع لكم جابر بن عبد الله . ١٩٢٤                                                   |
| يا أهل العراق! ما أسألكم عن الصغيرة! سالم بن عبد الله ٢٧٨٠                                                    |
| يا أهل المدينة! لا تأكلوا لحوم الأضاحي أبو سعيد الخدري ١٩٦٦                                                   |
| يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم أبو موسى ٢٦٢٤                                                                 |
| يا أيها الناس! إن الله يُعرِّض بالخمر أبو سعيد الخدري ١٦٧١                                                    |
| يا أيها الناس إن منكم منفرين                                                                                  |
| ي بيه العس و السلم السريق المسلم السريق المسلم السريق المسلم السريق المسلم السريق المسلم السريق المسلم السريق |

| يا أيها الناس! إنكم تُحشرون إلى الله حفاة ابن عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يا أيها الناس! إنها كانت أُبينت لي أبو سعيد الخدري ١٠٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| يا أيها الناس توبوا إلى الله الأغر المزني ٢٦٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| يا أيها الناس! لا تتمنوا لقاء العدو عبد الله بن أبي أوفى ١٢٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| يا بشير! ألك ولدُّ سوى هذا؟١٧٣٠ النعمان بن بشير . ١٧٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| يا بلال! حدِّثني بأرجى عمل عملته أبو هريرة ٢٣٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| يا بلال قُمْ فنادِ بالصلاة ١٩٦٠ عبد الله بن عمر ٢٩٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| يا بنت أبي أميةً سألت عن الركعتين أم سلمة ٧٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| يا بنيّ!أنس بن مالك ٢٠٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| يا بني سلمة! دياركم تكتب آثاركم جابر بن عبد الله ٥٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| يا بني كعب بن لؤي! أنقذوا أنفسكم من النار أبو هريرة ٢٨٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا أنس بن مالك ١٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| يا ثوبان! أصلح لحم هذه مدن أوبان ١٩٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| يا جابر! تزوجت؟ جابر بن عبد الله . ١٥٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| يا جرير! ألا تريحني مِنْ ذي الخلصة؟ جرير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| يا جرير! ألا تريحني مِنْ ذي الخلصة؟ جرير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| يا جرير! ألا تريحني مِنْ ذي الخلصة؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| يا جرير! ألا تريحني مِنْ ذي الخلصة؟ جرير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| يا جرير! ألا تريحني مِنْ ذي الخلصة؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| يا جرير! ألا تريحني مِنْ ذي الخلصة؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| یا جریر! ألا تریحني مِنْ ذي الخلصة؟       جریر       ۲۷۷۰         یا سلمة! هب لي المرأة       سلمة بن الأكوع       ۷٤٤         یا سلیك! قم فاركع ركعتین و تجوّز فیهما       جابر بن عبد الله       ۲۸۹۸         یا صباحاه!       ابن عباس       ۲۸۹۸         یا عائش! هذا جبریل یقرأ علیكِ السلام       عائشة       ۲۲۲۹         یا عائشة! أما شعرتِ أن الله أفتاني       عائشة       ۲۲۲۹         یا عائشة إن عیني تنامان و لا ینام قلبي       عائشة       عائشة         یا عائشة! إن الله رفیق یجب الرفق       عائشة       عائشة                                                                                         |
| یا جریر! ألا تریحني مِنْ ذي الخلصة؟       جریر       ۲۷۷۰         یا سلمة! هب لي المرأة       سلمة بن الأكوع       ۷٤٤         یا سلیك! قم فاركع ركعتین وتجوّز فیهما       جابر بن عبد الله         یا صباحاه!       ابن عباس         یا عائش! هذا جبریل یقرأ علیكِ السلام       عائشة         یا عائشة! أما شعرتِ أن الله أفتاني       عائشة         یا عائشة إن عیني تنامان ولا ینام قلبي       عائشة         یا عائشة! إن الله رفیق بحب الرفق في الأمر كله       عائشة         یا عائشة! إن الله بحب الرفق في الأمر كله       عائشة                                                                                     |
| ۱۲۲۵       جریر! ألا تریحني مِنْ ذي الخلصة؟       جریر       ۱۲۷۳         یا سلمة! هب لي المرأة       سلمة بن الأكوع       ۱۷٤٤         یا سلیك! قم فاركع ركعتین وتجوّز فیهما       جابر بن عبد الله       ۱۸۹۸         یا صباحاه!       ابن عباس       ۱۳۵۹         یا عائش! هذا جبریل یقرأ علیكِ السلام       عائشة       ۱۲۲۹         یا عائشة! أما شعرتِ أن الله أفتاني       عائشة       ۱۲۲۹         یا عائشة إن الله رفیق یجب الرفق       یا عائشة! إن الله یجب الرفق في الأمر كله       عائشة       ۱۹۳۳         یا عائشة! بیت لا تمر فیه جیاع أهله       عائشة       عائشة       اعائشة! بیت لا تمر فیه جیاع أهله |
| یا جریر! ألا تریحني مِنْ ذي الخلصة؟       جریر       ۲۷۷۰         یا سلمة! هب لي المرأة       سلمة بن الأكوع       ۷٤٤         یا سلیك! قم فاركع ركعتین وتجوّز فیهما       جابر بن عبد الله         یا صباحاه!       ابن عباس         یا عائش! هذا جبریل یقرأ علیكِ السلام       عائشة         یا عائشة! أما شعرتِ أن الله أفتاني       عائشة         یا عائشة إن عیني تنامان ولا ینام قلبي       عائشة         یا عائشة! إن الله رفیق بحب الرفق في الأمر كله       عائشة         یا عائشة! إن الله بحب الرفق في الأمر كله       عائشة                                                                                     |

| يا عائشة! هلمي المدية المائشة ال |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي أبو ذر ٢٤٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| يا عبد الرحمن! لا تسل الإمارة فإنك عبد الرحمن بن سمرة ١٤٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| يا عبد الله! ارفع إزارك ١٩٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| يا عبد الله بن أبي أمية! إنْ فتح الله أم سلمة ٢٠٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| يا عم قل لا إله إلا الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| يا عمر ألا تكفيك آية الصيف معدان بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| أبيطلحة 800 و17٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| يا غلام! سمِّ الله، وكُلْ بيمينك عمر بن أبي سلمة ١٩١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| يا فاطمة بنت محمد! يا صفية بنت عبد المطلب! عائشة ٢٨٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| يا فلان ابن فلان! أنس بن مالك ٢٧٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| يا فلان! انزل فاجدح لنا عبد الله بن أبي أوفى ٩٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ أبو هريرة ٣٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| يا فلان بأي الصلاتين اعتددت؟ عبد الله بن سرجس ٩٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| يا كعب! قم فاقْضِه كعب بن مالك ١٦٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| يا للمهاجرين! أنس بن مالك ١٢٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| يا معاذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| يا معاذ أفتان أنت؟!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| يا معاذ بن جبل! معاذ بن جبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| يا معشر الأنصار! أنس بن مالك ١٢٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلاً لا عبد الله بن زيد ٩٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة عبد الله المعشر الشباب من استطاع منكم الباءة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار عبد الله بن عمر ٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| يا نساء المسلمات! لا تحقرن جارة لجارتها أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| يأتي الشيطانُ أحدكم فيقول: مَن خلق؟ أبو هريرة ١٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| يأتي على الناس زمان يُبعث منهم البعث أبو سعيد الخدري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| يأتي على الناس زمان يدعو الرجلُ ابنَ عمه أبو هريرة ١٢٣٤         |
|-----------------------------------------------------------------|
| يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس أبو سعيد الخدري          |
| يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أسير بن جابر ٧٤٤٧              |
| يأتي المسيح وهمته المدينة حتى ينزل أبو هريرة ١٢٣٣               |
| يأتي وهو مُحرَّم عليه أن يدخل نقاب المدينة أبو سعيد الخدري ٢٨٣٠ |
| يأخَّذ الله سمواته وأراضيه بيديه ١٩٠٤ ١٩٠٤                      |
| يبدأ بالأهل إذا رجع عبد الله بن سرجس ١٢٠١                       |
| يُبعث كل عبد على مامات عليه جابر بن عبد الله . ٢٧١٩             |
| يبيت ثلاث ليال ابن عمر                                          |
| يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفاً أنس بن مالك ٢٨٣٣         |
| يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان أنس بن مالك ٢٦٩١                  |
| يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها أبو هريرة ١٢٤٢         |
| يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار أبو هريرة ١٧٥       |
| يتقارب الزمن، ويُقبص العلم ابو هريرة ٢٦٠٦                       |
| يتيه قوم قبل المشرق محلقة رؤوسهم سهل بن حنيف ٩٣٨                |
| ﴿ يِثْبُتُ اللهِ الذين آمنوا بالقول الثابث ﴾ البراء بن          |
| عازب،٥٢٧٢ و ٢٨٧٨                                                |
| يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح أبو سعيد ٢٧٦٥             |
| يجزىء عنك طوافك بالصفا والمروة عائشة ١٠٩١                       |
| يحُشر الناس على ثلاث طرائق راغبين أبو هريرة ٢٧٣٢                |
| يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة عائشة ٢٧٣٠                     |
| يْحْشَرَ الناسُ يومُ القيامة على أرض بيضاءسهل بن سعد ٩٨٧٩       |
| يُحرُّب الكعبة ذُو السويقتين من الحبشة أبو هريرة ٢٨١١           |
| يخرج الدجال في أمتي، فيمكث أربعين عبد الله بن عمرو . ٢٨٣٦       |
| يخرج في هذه الأمة _ ولم يقل منها _ قوم أبو سعيد الخدري . ٩٣٠    |
| يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن زيد بن وهب                       |

| يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية عبد الله بن الصامت ٩٣٧ |
|-----------------------------------------------------------------|
| يخطب الناس                                                      |
| اليد العليا خير من اليد السفلي عبد الله بن عمر ٩٠١              |
| يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير أبو هريرة              |
| يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب عمران بن حصين ١٦٤      |
| يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر ابن مسعود ٢٥٧١                |
| يُدْنَى المؤمن من ربّه يوم القيامة حتى يضعابن عمر ٢٧٣٨          |
| يرحمك الله الأكوع . ٢٥٤٩                                        |
| يركبون ظهر هذا البحر الأخضر١٣٧٩ أنس بن مالك                     |
| يُستجاب لأحدكم مالم يعجل فيقولأبو هريرة ٢٦٦٢                    |
| يستريح من أذى الدنيا ونصبها أبو قتادة ٨١٨                       |
| يَسِّرا ولا تعسِّرا، وبشرّا ولا تنفّرا سعيد بن أبي بردة         |
| عن أبيه عن جده . ١٢٥٢                                           |
| يسّروا ولا تعسّروا، وسكّنوا ولا تنفّرواأنس بن مالك ١٢٥٣         |
| يسعِك طوافك لحجك وعمرتكعائشة                                    |
| يُسلُّم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد أبو هريرة ٢٠٦٩    |
| يسير الراكب الجواد المضمّر السريع أبو سعيد ٢٧٤٦                 |
| يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة أبو ذر ٢٠٦                      |
| يصدقك به صاحبك ١٧٥٤ أبو هريرة ١٧٥٤                              |
| يضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتلأبو هريرة ١٣٥٧                   |
| يضمن                                                            |
| يطوي الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ابن عمر                |
| يطوي الله السموات يوم القيامة، ثم ابن عمر ٢٩٠٣                  |
| يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم أبو هريرة                      |
| يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها عبد الله بن عباس . ١٩٩٧      |
| يعوذ بالبيت عائذ، فيبعث إليه بعث أم سلمة ٢٧٩٤                   |
|                                                                 |

| يغسل ذكره ويتوضأ علي ٢٣٥                                         |
|------------------------------------------------------------------|
| يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ أبي بن كعب ٢٦٩                  |
| يقاتلان عنه كأشد القتال                                          |
| يُقال للكافر يوم القيامة: أرأيت لو كان أنس بن مالك ٢٨٥٨          |
| يقبض الله الارض يوم القيامة، ويطوي أبو هريرة ٢٩٠٢                |
| يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة أبو هريرة ٢٨٩٠          |
| يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب أبو هريرة                      |
| يقول ابن آدم: مالي، مالي، مالي مطرف عن أبيه ٢٦٨٩                 |
| يقول ابن آدم: مال، مالي أبو هريرة ٢٦٩٠                           |
| بقول الله: أنا عند ظن عبدي بيأبو هريرة                           |
| يقول الله عز جل: أعددتُ لعبادي الصالحين أبو هريرة ٢٧٤٤           |
| يقول الله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أبو ذر                 |
| يقول الله: يا آدم فيقول: لبيكأبو سعيد الخدري . ١٦٥               |
| يقولون الحق ألسنتهم لا يجوز هذا منهم عبد الله بن أبي رافع . ٩٣٦  |
| يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف إذنيه ابن عمر                       |
| يُكره أن ينتف الرجلُ الشعرة البيضاء أنس بن مالك ٢٢٥٠             |
| يكون بعدي أثمة لا يهتدون بهداي حذيفة بن اليمان . ١٤٢٦            |
| يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال جابر بن عبد الله . ٢٨١٨        |
| يكون في آخر الزمان دجالون كذابون أبو هريرة ٥                     |
| يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ ابن عباس ٢٦٥٥                  |
| اليمين على نية المستحلفأبو هريرة أبو هريرة                       |
| يمين الله ملأى لا يغيضها، سحّاء أبو هريرة ٨٦٠                    |
| يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك أبو هريرة ٢٧٥٤                     |
| ينادي منادٍ: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبو سعيد وأبو هريرة ٢٧٥٦ |
| ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة                                   |
| ينزل الله إلى السماء كل ليلة أبو هريرة                           |

| ينزل الله تبارك وتعالى في السماء الدنيا أبو هريرة ٦٣٨      |
|------------------------------------------------------------|
| ينضح طيباً المنتشر عمد بن المنتشر ١٠٦٢                     |
| يُؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام ابن مسعود ٢٧٦٠        |
| يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله النواس بن سمعان ٧٧٧         |
| يُؤتى يوم القيامة بالرجل، فيلقى في النار أسامة بن زيد ٢٥٤٦ |
| يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أبو هريرة ٢١١٤         |
| يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله أبو مسعود الأنصاري ٥٥٨         |
| يهرم ابُن آدم وتشب منه اثنتان أنس                          |
| يهلك أمتي هذا الحي من قريش أبو هريرة ٢٨١٩                  |
| يهود تعذَّب في قبورها قبورها أبو أيوب                      |

## حرف الألف

| 0 • • / {     | الآخذ والمعطي فيه سواء                                 |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| ۲۷۳/۱         | آخر ذلك النار حذيفة بن أسيد                            |
| 0.7/4         | آخر من فچشر راعیان من مزینة                            |
| 7/77          | الآن حمي الوطيس                                        |
| 1.9/0         | ائتوني بأعلم رجلين منكم جابر                           |
| 11/8 :        | ابدأ بمن تعول المن المن المن المن المن المن المن المن  |
| 7 4 4 7       | اتركوا الترك ما تركوكم                                 |
| 227/0         | اتق الوجه؛ فإنّ الله تعالى خلق آدم                     |
| 117/1         | اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم ابن عباس                 |
| 7/807         | اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله أبو سعيد الخدري |
| 0.4/1         | اتقوا الله في أصحابي أبو سعيد الخدري                   |
| 078/1         | اتقوا الملاعن الثلاث معاذ                              |
| 1/170         | اتقوا النار ولو بشق تمرة                               |
| <b>۲۷۳/</b> ۷ | اجتمع حذيفة وأبو مسعود، فقال حذيفةربعي بن خراش         |
| 3/ 777        | اجعليه بالليل، وامسحيه بالنهار أم سلمة                 |
| 014/4         | اجلس فقد آذیت عبد الله بن بسر                          |
| ٤/ • ٧٧       | احتجبا منه                                             |
| ۷۷ /۲         | احثُ في أفواههن التراب                                 |
| ۰۸٧/۱         | احثوا التراب في وجوه المداحين ابن عمر                  |
| 100/4         | الاختصار راحة أهل النار                                |
| 1/1/1         | اخضبوا وفرقوا، خالفوا اليهود                           |
| 3/173         | ادّان معاذ فباع رسولُ الله ماله                        |
| ۱۰۳/۱         | ادعوا بدعوة المسلمين التي سماكم بها الحارث الأشعري     |
|               |                                                        |

| ۲۹٫۵/۷                        | ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة       |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| ٠٠٠٠ عائشة ٠٠٠٠ ٢٦٦٢٢         | ادعوا لي بعضَ أصحابي                   |
| أبو هريرة وأبو ذر ١٣٨/١       | ادنه                                   |
|                               | اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم . |
|                               | اذهبوا فإن الله قد عصمني من الناس ٰ    |
|                               | اذهبوا فقد عصمني ربي ً                 |
|                               | ارتبطوا الخيل، وامسحوا بنواصيها        |
| على ١٧٣/١ و٢/ ٩٩١             | ارجعن مأزورات غير مأجورات              |
| أبو قتادة ٢/٧٠                | ارفع شیئاً                             |
| £7£/٣ 7\373                   | اركبها                                 |
|                               | ازهد في الدنيا يجبَّك الله             |
| ٤٨٤/١                         | الاستجمار تو                           |
|                               | استحيوا من الله حق الحياء              |
|                               | استغفروا لأخيكم                        |
|                               | استنزهوا من البول                      |
| أم حبيبة بنت أبي تجراة ٣/ ٣٨٥ | اسعوا فإن الله كتب عليكم السعبي        |
|                               | اسقِ يا زبير حتى يبلغ الماءُ الجدر     |
|                               | استِّ يا زبير! وأرسل الماء إلى جارك    |
| أسماء بنت يزيد ٢/ ٤٣١         | اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين       |
| حذيفة ١٩/٤                    | اسمع وأطع وإن ضِرب ظهرك                |
| عطاء بن يسار . ٢٨/٢           | اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور      |
| عائشة ١٩٥/٤                   | اشتريها ودعيهم يشترطون                 |
| أبو سعيد الخدري ٣/ ١٧٧        | اشربوا                                 |
| ٤٥/٤ و٦/٦٦ عرم                | اصبروا حتى تلقوني على الحوض            |
|                               | اصنعوا كل شيء إلا النكاح               |
| أبو هريرة ٥/ ٢٧٢              | اضرب بهذا الحائط، فإن هذا شراب         |

| 1/977                  | اطلعتُ على النار فرأيتُ عمران بن حصين                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| 011/0                  | اعرضوا على رقاكم، لا بأس بالرقى                            |
| 144/0                  | اعرف وكاءها، وعُفاصهاالله وعُفاصها                         |
| وه/ ۲۷۲                |                                                            |
| ۲/۷۸۳                  | اعلموا أنه لا يرى أحدٌ ربّه حتى يموت                       |
| 170/5                  | اعمل ما شئت فقد غفرتُ لك أبو هريرة                         |
| 7.1/0                  | اغتسل ثلاثاً قبل طلوع الشمس، وقل                           |
| <b>**</b> * / <b>V</b> | اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك                        |
| ۸٤/٥ .                 | اغْدُ يا أُنيس على امرأة هذا                               |
| 098/1                  | اغسلي عنك الدم وتوضئي ماد بن زيد                           |
| ٣٠٠/٣                  | افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي                        |
| 187/0                  | اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر                       |
| 071/0                  | اقتلوا الحيات؛ فمن خاف ثأرهن ابن مسعود                     |
| 791/4                  | اقتلوا من جرت عليه المواسي                                 |
| 1.9/7                  | اقتلوا منها كـل أسـود بهيـم عبدالله بن مغفل                |
| 1 1 1 / 0              | اكتبوا عني في الغضب والرضا                                 |
| ٤٦٠/٥                  | اكتني بابن أختك عبد الله عائشة                             |
| و۲/ ۱۸۶                | التمس ولو خاتماً من حديد١٣٤/١                              |
| 5/463                  | الله! الله! في أصحابي، لا تتخذوهم غرضاً عبد الله بن مغفل   |
| ٤٩٩/٦                  | الله! الله! في أهل المدرة السوداء السُّحمعمر مولى غُفْرة . |
| ٤٠٤/٣                  | اللهم! ارحم المحلقين ابن عباس                              |
| ٣٠٣/٤                  | اللهم افتح                                                 |
| 084/4                  | اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ابن مسعود                 |
| ۱۰۲/۳                  | اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون سهل بن سعد .              |
| ٣٠٢/٢                  | اللهم اهدني فيمن هديت وعافني الحسن بن علي .                |
| ٤٤٠/٦                  | اللهم أخف أخبارنا عن قريش                                  |
|                        |                                                            |

| إن إبراهيم حرّم مكة وإني ٣/ ٤٧٤                     | اللهم    |
|-----------------------------------------------------|----------|
| إنا نستعينك ونستغفرك الله بن أبي عمران ٢/٢٣         | اللهم    |
| أنت عبدي وأنا ربك ابن مسعود ١/ ٤٢٥ و٧/ ٧٧           | اللهم    |
| إنك إن تشأ لا تُعبد في الأرض ٣/ ٥٧٤                 | اللهم    |
| إني أبرأ إليك مما صنع خالد ابن عمر ٢٩٤/١            |          |
| إني أحبّهما فأحبّهما فأحبّهما                       | اللهم    |
| إني أسألك بكل اسم سمّيت به نفسك ابن مسعود ١٦/٧      |          |
| إني أعوذ بك من الخبث المخبثالحسن١ ٥٥٤/١             |          |
| بارك فيه، وانشر منه۲/۲۰                             |          |
| الحج أردت ۱۹۶۳ ابن المسيب ۳۹۶/۳                     |          |
| لرفيق الأعلى                                        |          |
| زِدْه عَلَماً وَفَقَهاً ٢٦/٦                        | '        |
| صَل على آل أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى            | •        |
| ١٢٥/٥ ٤٢/٢                                          | 1        |
| علَّمه الكتاب                                       | اللهم    |
| لقهه في الدين وعلِّمه التأويل ٤٠٦/٦                 | •        |
| ا من مسلم سببته، أو جلدته المن مسلم سببته،          | اللهم م  |
| ىن دعوت عليه أو سببته ١٩٥١.                         | اللهم ه  |
| ىن لعنته أو سببته وليس لذلك بأهل ١٦٥٥               | اللهم م  |
| نك وإليك عن محمد وأمته جابر بن عبد الله ٣٦٣/٥       | اللهم م  |
| هذا قَسْمي فيما أملك ٢/ ٥٣١                         | اللهم!   |
| ىذە قسمتى فىما أملك ٢٠٤/٤                           | اللهم ه  |
| التجعل قبري وثناً يُعبد عطاء بن يسار . ١٢٨/٢        | اللهم لا |
| لی بیت ابن أم مکتوم۱۹۸/۶                            | انتقلي إ |
| خاك ظالمًا أو مظلوماً ١٦٣٥٥                         |          |
| ئُ مع أبي نحو النبي فإذا هو أبو رمثة ٣/ ٢٧٢ و٦/ ١٣١ |          |

| انظ |
|-----|
| اه: |
| اهن |
| الأ |
| أبد |
| أبر |
| أبص |
| أبل |
| أبر |
| أبو |
| أتى |
| أتا |
| أتا |
| أتد |
| أت  |
| أت  |
| أن  |
| أتي |
| أت  |
| الإ |
| أث  |
| أثر |
| -1  |
| -1  |
| -1  |
| -1  |
|     |

| 1.7/0         | أحقّ ما بلغني عنك؟ ابن عباس                             |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| <b>۲۳</b> ۷/0 | أحلّ لنا ميتتان: الحوت والجراد ابن عمر                  |
| 1/457         | أحتي والداك؟في عمرو                                     |
| 78 • /٢       | أخُّر عني بن حزن                                        |
| 0/7/0         | أخرجوهم من بيوتكمأخرجوهم من بيوتكم                      |
| r · 7 /7      | أخواي ومؤنساي ومحدِّثاي                                 |
| 171/0         | أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك                              |
| 17/5          | أدبر الشيطان له حصاص أبو هريرة                          |
| 101/          | أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه                      |
| ۱/۸۳٤         | أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء عمر بن الخطاب |
| 144/1         | أدركت بالمدينة مئة كلهم مأمون أبو الزناد                |
| 000/7         | أدُّوا الحياط والمخيط                                   |
| ۳۲۷/۲         | إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران عبد الله بن عمرو       |
| 10./0         | إذا ادعت المرأةُ طلاق زوجها عبد الله بن عمرو            |
| ٤٨٤/١         | إذا استجمر أحدُكم فليستجمر بثلاثة أحجار أبو هريرة       |
| 7/753         | إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة أبو هريرة               |
| 7/1           | إذا التقى الختانان عائشة                                |
| 7.1/1         | إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة عمرو بن العاص          |
| ۱ وه/ ۷۵      |                                                         |
| 077/1         | إذا أتى أحدُكم البراز فليكرم قبلة الله طاووس            |
| 198/0         | إذا أتى أحدُكم على ماشية، فإن كان فيها سمرة             |
| 7/4.3         | إذا أتاكم كريمُ قوم فأكرموه                             |
|               | إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار أبو قتادة      |
|               | إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله في الخير               |
|               | إذا أطعم الله نبيًّا طعمة فهي للذي                      |
| 271/          | إذا أكل الصائم ناسياً أو شرب ناسياً أبو هريرة           |

| ۲۰٥/۱       | ا صلت المرأة فلتحتفز                                            | إذ |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|----|
| 7/715       | ا صليتم على الميت فأخلصوا له في الدعاء أبو هريرة                | إذ |
| ۳۸۲ /۲      | ا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوترابن عمر                 | įį |
| ٥٣٤/٦       |                                                                 |    |
| ۳۱٤/۲       | ا عرّستم فاجتنبوا الطريق أبو هريرة                              |    |
| 7/77        |                                                                 |    |
| 107/7       | ا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى أبو ذر                    | إذ |
| ٤١٨/٢       |                                                                 |    |
| 0 2 1 / 0   |                                                                 |    |
| 190/        | ا قرأ ابنُ آدم السجدة فسجد أبو هريرة                            | إذ |
| ۲۸/۲        | ا قرأ الإمام فأنصتوا أبو موسى الأشعري                           |    |
| 17/1        | ا قضى اللهُ الأمر في السماء ضربت الملائكة                       | إذ |
| ٤١١/٢       | ا قضى أحدكم الصلاة في مسجدهجابر                                 | إذ |
| ۲۳/۲        | ا قمت إلى الصَّلاة فتوضأ كما أمرك الله                          | إذ |
| <b>۲۲/۲</b> | ا قمت إلى الصلاة فكبرأبو هريرة                                  | إذ |
| 091/1       | ا كان دم الحيض فإنه دم أسود فاطمة بنت أبي حبيش                  | إذ |
| ۲۳۰/٤       | ا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤديأم سلمة                           | إذ |
| 0 2 2 / 1   | ا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ابن عمر                         | إذ |
| 1/507       | اكان مؤمن يخفي إيمانه ابن عباس                                  | إذ |
| 1 • /٣.     | ا كانت لك مئتاً درهم، وحال عليها الحول علي                      | إذ |
| 1./٢        | اكنت في غنمك أو باديتك فارفع أبو سعيد                           | إذ |
| ٤ • ٩ / ٥   | ا لبستم وتوضأتم فابدؤوا بأيامنكم                                | إذ |
| ٤٨٤/٥       | ا لقيت أخاك فسلِّم عليه                                         | إذ |
|             | ا لم تر بلالاً فأذّن ألى الم الله الله الله الله الله الله الله |    |
| 7/7/7       | ا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة ٩٩٩/٤ وا                  | إذ |
| V17/T       | ا مات الانسان عُرض عليه مقعدُه بالغداة                          | اذ |

| إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح ١١٤/٧              |
|------------------------------------------------------------|
| إذا نزلتم بقوم فلم يضيّفوكم فاطلبوا منهم ٢٠٨/٦             |
| إذا نشأتْ بَحْرِيَّةً ثم تشاءمت ٢٦٠/١                      |
| إذا هلك كسرًى أبو هريرة ٧ ٢٥٩٧                             |
| إذا وقعت الفأرة في السمن، فإن كان ٤٢٥/٤                    |
| إذنك عليّ أن يُرفع الحجاب                                  |
| أرأيت إن منع الله الثمرة، بمَ يأكل الله الثمرة، بمَ يأكل   |
| أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم؟ عمر بن الخطاب . ٣/ ١٦٣ |
| أربع                                                       |
| أربع من أمتي من أمر الجاهلية أبو هريرة ١/ ٢٥٧              |
| أربعين خريفاً                                              |
| أرجعها                                                     |
| أرحم أمتي بأمتي: أبو بكر، وأشدّهم أنس بن مالك . ٢٩٣/٦      |
| أروني ابني، ما سمَّيتموه؟ علي ٢٩٥/٦                        |
| أُريتك في سرقةٍ من حرير، فإذا هي أنت ٢٤/٦                  |
| أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه أبو سعيد الخدري                |
| ٤٠٦/٥ ٣٠٤/١                                                |
| الإسبال في الإزار والقميص والعمامة ابن عمر ١٣٠٣            |
| أستغفرك عما تعلم ولا أعلم ٢١٧٦                             |
| أسجع كسجع الأعراب؟!٥١٤٠                                    |
| أسرف رجل على نفسه فلما حضرته الوفاة٧٤٧٠                    |
| الإسلام علانية والإيمان في القلبأنس ١٣٩/١                  |
| الإسلام يزيد ولا ينقص                                      |
| أسلمت على ما أسلفت عليه من خير ١٤٥/٤                       |
| الإسناد من الدِّين عبد الله بن المبارك ١٢٣/١               |
| أسند جبريل ركبتيه إلى ركبتيه عبد الله بن مسعود ٢/ ٣٧٢      |

| ٤٥٨/٦       | شبهت خَلْقي وخُلُقيشبهت خَلْقي وخُلُقي                 |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 7/78        | شدّ بياضاً من الثلج                                    |
| 7/330       | شد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء سعد بن أبي وقاص     |
| 271/0       | شد الناس عذاباً يوم القيامة إمام ضلالة أبو سعيد الخدري |
| 701/4       | شدّ الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتل نبياً ابن مسعود   |
| 771/7       |                                                        |
| ٤٩٧/٦       | شُركْنا في دعائك يا أُخيّ                              |
| 191/1       | لأَشْعريون إذا قلَّ زادهم جمعوه                        |
| 771/7       | شقى الناس الذي عقر الناقة عمار بن ياسر                 |
| ۱۷۰/٤       | شهد أن لا إله إلا الله                                 |
| 747/4       | شهد أني رسول اللهشهد أني رسول الله                     |
| ٣٨٨/١       | صبت، أصاب الله بك الله بك                              |
| 180/V       | صحاب الجنة محبوسون على قنطرة                           |
| <b>447/</b> | صدق كلمة قالها الشاعر                                  |
| 11/7        | صدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً                               |
| ٧٧ / ٢      | صلاتان معاً؟ قيس بن عمرو                               |
| £97/Y       | ضل الله عن الجمعة من كان قبلنا                         |
| 1/17        | طعام الطعام وطيب الكلام جابر                           |
| 750/2       | طيب الطيب: المسك أ                                     |
| 14./4       | عتقها فإنها مؤمنةمعاوية بن الحكم                       |
| 17/0        | عروا النساء يلزمن الحجال                               |
| ۷۲۸/۳       | عطاه الله عز وجل من الأجر مثل أجر أبو هريرة ٢٢٤/٢      |
| 7/77        | عطه إياها ولك بها عِذْق في الجنة أنس                   |
| 71/٧        | عطيتنا مالم تُعْطِ أحداً من خَلْقك                     |
|             | علمكم بالحلالُ والحرام معاذ                            |
|             | غنوهم عن الطلب في هذا اليوم ابن عمر                    |

| أفشوا السلام بينكم أبو هريرة ٥/ ١٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أفضالة؟فضالة؟فضالة بن عمير . ٥٤/٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| أفضل الصدقة جهد من مقل أبو ذر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أفضل الصلاة طول القنوت جابر بن عبد الله . ٩٣/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| أفضل ما قلت أنا والنبيّون من قبلي ٧ ٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| أفضل نساء أهل الجنة: خديجة بنت خويلد ابن عباس ٢ ٣١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ ١٩٨/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| أفلا أكون عبداً شكوراً؟! المغيرة بن شعبة . ٢١٥/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أفلا أكون عبداً شكوراً؟! عائشة . ٧/ ٢٨ و٦/ ١٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| أفلح وأبيه إن صدق ١٩٢١ و٦/ ٥٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| أقام رسولُ الله ﷺ بالمدينة عشرة سنين ابن عمر ٥٩ ٣٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أَقْبَلُ الميسور، وأتجاوز عن المعسر المعسر ٢٣٧/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أقرأهم أُبِيّ أبيّ أبيّ المسامرة المس |
| أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أبو هريرة ٢٠٨/٢ و٧/٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| أقرؤكم أُبِيّ ٢٥٥٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أقل ساكني الجنة نساء، وأكثر١٨١/٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم علي ١٢٤/٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| أكثر أهل الجنة: البُلْه أكتر أهل الجنة: البُلْه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أَكْسُرُ حرَّ هذا ببرد هذا٥/٣١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أكلَ النبيُّ عِيْكِةِ الإهالة السنخة٥ ٢١٠/٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ألا أخبرتها أني أفعل ذلك؟! عائشة ١ ٢٣٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاهاأبو الدرداء ١٩/٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ألا أخبركم بخير ما يكنزه المرء؟ ابن عباس ٣٠/٣ و٢٢١/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟١٢٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ألا أن أسيفع جهّينة رضي لدينه وأمانته ٤٣١/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم ١٩/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| ٤٨٥/٤        | ألا إن كل ربا موضوع، وإن أول                                |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 3/075        | ألا تعجبون تمّا صرف الله عني؟!                              |
| 98/4         | ألا رجل يأتيني بخبر القوممذيفة                              |
| Y•Y/V        | ألا لا يجني جان إلا على نفْسه                               |
| 2/1/2        | إلا من أخذه بحقّه، ووضعه في حقه                             |
| YV/0         | ألا وإن دية الخطأ شبه العمد عبد الله بن عمرو                |
| 3/770        | إلى أقربهما منك باباً                                       |
| 7/177        | أم أيمن أمي بعد أمي                                         |
| ۱۸٥/۳        | أمًا أنا: فأصلي وأنام، وأصوم وأفطر                          |
| ۲۰/٤         | أما أنا فأقوم وأنام ألله الله الله الله الله الله الله الله |
| 710/0        | أما أنا فلا آكل متكناً، ولكن آكل                            |
| 07/0         | أما إنه إن كان صادقاً ثم قتلتهأبو هريرة                     |
| 1.9/1        | أما أهل النار الذي هم أهلها فإنهم لا يموتون                 |
| 0.4/8        | أما ترضى أن تكون لهُم الدنيا ولنا الآخرة؟                   |
| 070/7        | أما ترضين أن أصل من وصلك                                    |
| ٤٠٢/٤        | أما الذهب والوَرِق فلا بأس به                               |
| 1/110        | أما الرجل فلينشرُ رأسه فليغسله ثوبان                        |
| 011/7        | أما معاوية فصعلوك لا مال له                                 |
| 7.1/7        | أما يكفيك أن التوراة بين يديك                               |
| 1/573        | أمتي يوم القيامة غرّ من السجود عبد الله بن بسر              |
| 109/4        | أمر ببناء المساجد في الدور أن تطيَّب عائشة                  |
| 09/7         | أمر رسولُ الله ﷺ ببناء المساجد في الدور                     |
| ۲۱/۳         | أمر رسولُ الله ﷺ بزكاة الفطر عن الصغير ابن عمر              |
| <b>YVX/Y</b> | أمر رسول الله ﷺ به فقسم بين الرِّفاق                        |
| 189/7        | أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا                              |
| 789/0        | أمرت بالأضحى، وهي لكم سُنّة                                 |

| ۳٦٦/٥        | أمرنا رسولُ الله ﷺ أن نستشرف العينعلىعلى              |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| ۲/ ۲۲ه       | أمرنا رسولُ الله ﷺ أن ننزل الناسَ منازلهم عائشة       |
| و۷/ ۳۲۸      | أمسك أربعاً، وفارق سائرهن ١٤/٢٣                       |
| ۱۰۳/۷        | أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك                         |
| 7017         | أمشاطهم الذهب، ومجامرهم الألوة                        |
| 781/8        | أن ابن عباس سُئِل عن رجل طلّق امرأته طاووس            |
| ۲۷۲ /۳       | أن ابن عمر كان يصبغ لحيته وثيابه بالصفرة زيد بن أسلم  |
| <b>۲۹7/7</b> | إنّ ابني هذا سيِّد، وعسى الله أن يبقيه                |
| 011/٢        | أن امرأة جيء بها لتُلقى في النار صهيب                 |
| 787/1        | إن امرأة دخلت النار من جرّاء هرة                      |
| ٤٥/٣ .       | أن امرأة عبد الله بن مسعود كانت صناعاً                |
| 01/7 .       | أن آخر صلاة صلاها رسول الله ﷺ في ثوب واحد جابر        |
| 770/7        | أن آخر وقت العصر إنما هو المثلان أبو موسى وابن عمر    |
| 309/V        | إن أبغض الرجال إلى الله الحبر السمين                  |
| ۲۱۰/٦        | إن أحبّ الناس إليَّ عائشة                             |
| و٥/٨٨٥       | إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله ابن عباس ١٣٢/٤   |
| 11/7         | إن أخا صداء أذّن زياد بن الحارث                       |
| 7/715        | إن أخاً لكم بأرض الحبشة قد مات                        |
| 94/4 .       | إن أخوف ما أخاف على أمتي اتباع الهوى                  |
| ۲۳٤/٦        | أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء                       |
| YTV /0       | أن أزواج النبي ﷺ كن يتهادين الجراد                    |
| ۲/۰۱۳        | إن أسامة بن زيد أحبُّ الناس إلي                       |
| ٤/ ۱۲٥       | إن الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه                        |
| ۲/ ۲۸۳       | أن أكيدر دومة الجندل أهدى لرسول الله أنس              |
| 747/7        | إن أمارة ليلة القدر: أنها صافية بلجاء عبادة بن الصامت |
| 197/7        | أن أهل الجنة يُلهمون التسبيح كما تُلهمون النفس        |

| 149/     | أهون أهل النار عذاباً مَن في رجليه                   | إن  |
|----------|------------------------------------------------------|-----|
| ۳٥٣/٥    | أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي                  |     |
| 7\77     | أول ما يُحاسب به العبد يوم القيامة من عمله أبو هريرة | إن  |
| 1777     | أول من رأى الشيب إبراهيم عليه السلام                 | أن  |
| 1/137    | الإيمان ليأرز إلى المدينة                            |     |
| ٧٢٨/٣    | بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً                      |     |
| 071/0    | بالمدينة جناً قد أسلموا                              |     |
| ٣١٤/٢    | البحر جفل سمكاً                                      |     |
| ۲۲۰/٤    | بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ابن شهاب        |     |
| 3/177    | بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها عائشة           |     |
| ٦٧/٤ .   | البيعة كانت على الصبر                                | أن  |
| 184/1    | تخشى الله كأنك تراه أبو هريرة                        | أن  |
| ه و۷/ ۲۰ | تعبد الله كأنك تراه ۲۱۸/۱ و۶/۶۹۶ و۶/۳۸               | أن  |
| 2/1.3    | تعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك                          | أن  |
| 1/337    | تؤتيهم ما تحب أن يؤتى إليك                           | أن  |
| 4.4/5    | ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد علي                | أنّ |
| ۲۳۳/۲.   | جبريل أتى النبي ﷺ ليعلمه مواقيت جابر بن عبد الله.    | أن  |
| 18./4    | الجني كان يسترق السمع فيخطف                          | أن  |
| 71./8    | حقاً على الله ألا يرفع شيء                           | إن  |
| ۳۸۰/٤    | حكيم بن حزام ابتاع طعاماً أمر به                     | أن  |
| 7/ 451   | الحلم من الشيطان أبو قتادة                           |     |
| ۲/۳/۲    | خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع                           |     |
| 7/17     | خير ما أكل المرء من عمل يده                          |     |
| 0.7/8    | خيركم أحسنكم قضاء                                    |     |
|          | دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ٥/ ١٩٤           |     |
| ۲/ ۸۸۲   | ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم                   | إن  |

| ٥٠٨/٤        | إن الرجل إذا غرم حدَّث فكذب                              |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| و٦/٦١٦       | إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ٢٢٩/١                |
| £9V/E        | إن الرجل ليصدق فينكت في قلبه                             |
| £9V/E        | إن الرجل ليصيب الذنب، فيسود قلبه                         |
| <b>719/1</b> | إن الرجل ليعمل الزَّمن الطويل بعمل أهل الجنة . أبو هريرة |
| 704/1        | إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدُّو                 |
| ٤/ ۲۸٥       | إن رجالاً من العرب يُهدي أحدهم الهدية أبو هريرة          |
| ۸٧/٧ .       | ان رجلًا أصاب من امرأة قبلةً فأتى النبي معاذ بن جبل      |
| 78./8        | أن رجلًا جاء إلى ابن مسعود فقال: إني                     |
| 3/ 277       | أن رجلًا قال لابن عباس: إني طلقتُ أمرأتي مجاهد           |
| 177/0        | أن رجلًا من أصحاب النبي ﷺ اشتكى سهل بن حنيف              |
| ۳٠/٥ .       | ان رجلًا من بني عدي قُتِل، فجعل ابن عباس                 |
| 117/0        | أن رجلًا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء الشعبي         |
| 3/137        | أن رجلًا يقال له: أبا الصهباء كان كثير السؤال طاووس      |
| 171/0        | أن رسول الله ﷺ أَتي بنعيمان، فضربهجابر                   |
| 91/0.        | أن رسول الله ﷺ أخذ حصاة مثل الحمصة                       |
| 009/4        | أن رسول الله ﷺ أسهم لرجل وفرسه ابن عمر                   |
| Y7 • /Y      | أن رسول الله ﷺ بعث بكتابه إلى كسرى ابن عباس              |
| 281/0        | أن رسول الله ﷺ رأى صبياً حلق ابن عمر                     |
| 01/0 .       | إن رسول الله ﷺ صلى ثم خطب أنس                            |
| ۳۰/٥ .       | أن رسول الله ﷺ فرض في الدية على أهل الإبل . جابر         |
| 009/4        | أن رسول الله ﷺ قسم للفارس سهمينابن عمر                   |
| 79/0         | أن رسول الله ﷺ قضى أن من قُتِل خطأ عبد الله بن عمرو      |
| 101/0        | أن رسول الله ﷺ قضى بشاهد ويمين ابن عباس                  |
| 10./0        | إن رسول الله ﷺ قضى باليمين على المدَّعي عليه ابن عباس    |
| ۱۰۱ و ۱۷     | إن رسول الله ﷺ قضى في جنين امرأة أبو هريرة 🛚 ٥/          |

| أن رسول الله ﷺ كان مضطجعاً في بيتها عائشة ، ١٣٧/٤              |
|----------------------------------------------------------------|
| أن رسول الله ﷺ كان يصوم ثلاثةً من كل شهر ابن عمر ٣٣٣/٣         |
| أن رسول الله ﷺ كان يقبل الهدية٣٢/٤                             |
| أن رسول الله ﷺ كانت له أمة يطؤهاأنس ٢٤٨/٤                      |
| أن رسول الله ﷺ كتب إليه: أن ورَّث الضحاك بن سفيان. ٥/ ٦٧       |
| أن رسول الله ﷺ لعن زوارات القبورأبو هريرة ٢٣٣/٢                |
| ان رسولَ الله ﷺ لما قطع أيدي الذين سرقوا أبو الزناد • ٢٠/٥     |
| إن رسول الله ﷺ نهى أن تُنكح المرأة على عمتها أبو هريرة ١٠٣/٤   |
| أن رسول الله ﷺ نهى أن يجمع أحدٌ بين أبو هريرة ٥٧/٥             |
| أن رسول الله ﷺ نهى أن يُصلّى في سبعة مواطن ابن عمر ١١٨/٢       |
| أن ركانة بن عبد يزيد طلّق امرأته البتةنافع بن عجير . ٢٤٤/٤     |
| إن روح القدس نفث في روعي أنس بن مالك ' . ٢١٩/٦                 |
| إن ريح الجنة توجد على مسيرة خمسمئة عام ٢٣٩/٣٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٩٩/٧     |
| إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله٣٠٠٠٠٠٠٠ ٢٥٦/٣          |
| أَن زيد بن أرقم سُئِل عن أهل بيت النبي ﷺ ٢٥٠٢٠٠٠٠٠٠ ٣١٢٥/٣     |
| أن سمرة كان يأمر النساء بقضاء صلاة الحيض ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ ١ ٩٥٥       |
| إن السموات والأرضِ في الكرسي كالحلقة٠٠٠٠٠٠٠٠                   |
| إن شــارب الخمـر لا تُقبـل منـه صــلاة عبد الله بن عمر / ٢٥٧   |
| إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان ٢٣٩/١                          |
| إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل ابن مسعود ١١٩/١                |
| إن الشيطان ليفرق منك يا عمر ٢٥٩/٦                              |
| إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم۱۳۷/۳                      |
| إن الشيطان يدخل إذا لم يكظم المتثائب فاه أبو سعيد الخدري ٢٨٣/١ |
| إن الشيطان يستحلّ الطعام الذي لا يُذكر ٢٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٥٠٥    |
| إن الصخرة العظيمة لتلقى في شفير جهنم عتبة بن غزوان . ١ / ٤٤٠   |
| إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين أبو ذر                |
|                                                                |

| ت ۲/ ۲۷۶      | صالح بن خواد      | أنَّ الطائفة الأولى لما صلَّت ركعتها مع النبي ﷺ |
|---------------|-------------------|-------------------------------------------------|
|               |                   | إن علياً جلد الوليد ثمانين                      |
| ٤١٩/٦         |                   | إن علياً ليس عنده ما يُراد من ذلك               |
| ۲٦٣/٣         | • • • • • • • • • | أن عمر بن الخطاب حدّ لأهل العراق ذات عرق        |
| ٤٤٨/٢         |                   | إن عمر قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ              |
| ۱۳۲/۰         | على               | أن عمر لما استشارهم في ذلك قال                  |
| ٤٩٠/٦         | •                 | إنْ عُمِّر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة . |
| ۷۳۰ و ۱۸      |                   | إن عيني تنامان ولا ينام قلبي                    |
| Y0 · /V .     | أنس بن مالك       | أن فتح القسطنطينية مع قيام الساعة               |
| 087/0         |                   | إن في أمتي محدّثين، وإنّ عمر منهم               |
| ۲0٣/V         | أبو سعيد          | إن في أمتي المهدي، يخرج، يعيش خمساً             |
| ماص ۱/۰/۱     | ابن عمر وابن ال   | إن في البحر شياطين مسجونة                       |
| ۰۳۹/٦         |                   | إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد            |
| <b>۲۱</b> 7/7 |                   | إن في الجنة لخيمةً من لؤلؤة مجوّفة              |
| ۸٣/٧          |                   | إن في الجنة مالا عين رأت، ولا أذن سمعت .        |
| ١٧٨/١         | . زارع            | ن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله                |
| ۳•٦/٦         |                   | ِن قُتِل زید فجعفر، فإن قتل                     |
| ۳۳٦/٤         | . عائشة           | ن قربك فلا خيار لك                              |
| ٣9./V         |                   | نّ قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع             |
| <b>791/7</b>  | أبو هريرة         | ن القمر يطلع فيها مثل شق جفنة                   |
| ۸٣/٣ . د      | . عمر بن الخطاب   | ن قوماً خيروني بين أن يسألوني بالفحش            |
|               |                   | ن قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم          |
|               |                   | ن قيس بن عاصم أسلم، فأمره النبي ﷺ               |
| YYY/o .       |                   | ن كان مائعاً فلا تقربوه                         |
| 111/1 .       |                   |                                                 |
| ت ٥/٨/٥       | عبادة بن الصام    | ن كنت تحبُّ أن تطوّق قوساً من نار               |

| ن كنت صادقاً فهو بما استحللت منات صادقاً فهو بما استحللت                     | إر         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ن كنت غير تارك للبيع فقل: ها وها غير تارك للبيع فقل: ها وها                  |            |
| ن الذي حرّم شربها حرم بيعها٥ ٢٧٣/٥                                           |            |
| ن لقيتها لقحة تحمل شفرة وأزناداً عمرو بن يثربي . ٥/ ١٨٨                      |            |
| ن الله اختار أصحابي على العالمين جابر بن عبد الله                            |            |
| ٤٩٣/٦٥٥٢/١ ١                                                                 |            |
| ن الله أبدله بيديه جناحين يطير بهما ٢ ٨٥٤                                    | <u>ا</u> د |
| ن الله أحلّ لي مكة ساعة من نهار ۲٤٦/۷                                        |            |
| ن الله إذا حرّم على قوم شيئاً ٢٧٣/٥ و٤٦٦ و٢٧٣                                |            |
| ن الله أُذهب عنكم عبية الجاهلية ١٩٥١/٤                                       |            |
| ن الله أمرني أن أحب أربعة ٤٦٤/٤                                              |            |
| ن الله تعالى خيرَه ﷺ بين أن يجعل أبو أمامة گاه ٥٠٨/٤                         |            |
| ن الله تعالى قد اتخذني خليلاً ١٨١/٦                                          |            |
| ن الله تعالى لم يبعثك لعاناً ولا سباباً خالد بن أبي عمران ٦/ ٨٨٢             |            |
| ن الله تعالى لا يقبض روح نبيّ حتى يُحيرُه ٢٢١/٦                              |            |
| ن الله تعالى يرفع دعوة المظلوم١٨٤/١                                          |            |
| ن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبهابن عمر ٦/ ٢٦٠و٧/٤١٧                       |            |
| ن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله على النار من قال لا إله إلا الله |            |
| ن الله زوىٰ لي الأرض، فرأيت مشارقها۱۳/٤                                      |            |
| ن الله سيلبسك قميصاً، فإن أرادوك٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            |            |
| ن الله _ عزوجل _ هو الحكم، وإليه الحكم هانيء بن يزيد . ٥ / ٤٦٥               |            |
| ن الله عز وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل أبو هريرة وأبو سعيد ٢/ ٣٨٧             |            |
| ن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية أبو هريرة ٢/٥٨٧                            | ļ          |
| ن الله قد أعطى كل ذي حق حقّهن الله قد أعطى كل ذي حق حقّه                     |            |
| ن الله قد جعل الحقّ على لسانه وقلبه أبو هريرة ٥/ ٨٧                          | 1          |
| ن الله قد وكُلُّ بالرحم ملكاً أنس أنس ٢٥٠٠٢                                  |            |

| 740/0     | إن الله لم يجعل لمسخ نسلاً                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| ۳۰/۳ .    | إن الله لم يفرض الزَّكاة إلا ليُطيِّب ما بقيعمر           |
| T10/V     | إن الله لمَّا خلق آدم أمر من قبض قبضة                     |
| ۲۲۰/۱     | إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الكافر                     |
| ۲/۱۱      | إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة                  |
| 7/1/7     | إن الله وملائكته يصلُّون على معلِّمي الناس الخير          |
| و۷/ ۲۲۰   | إن الله لاينظر إلى صوركم وأموالكم ١٦/٦٥                   |
| ۲۱۰/٦     | إن الله يُبغض الفاحش المتفحِّش أسامة بن زيد               |
| 071/0     | إن الله يحب الشجاعة ولو على قتل حية                       |
| 770/7     | إن الله يحب العطاس، ويكره التثاؤب أبو هريرة               |
| 288/4     | إن الله يدخل بالحجة الواحدة ثلاثة الجنة جابر              |
| ۷٦٠/٣     | إن الله يُدخِل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة عقبة بن عامر |
| ٥٠٨/٥     | إن الله يستحيي من ذي الشيبة المسلم                        |
| 1/3/1     | إن الله يملي للظالم حتى إذا إن الله يملي للظالم حتى إذا   |
| 7/077     | إن للنبوة أثقالاً، وإن يونس تفسَّخ تحتها                  |
| وه/ ۳۰۰   | إن له دسماً ابن عباس ۲۰۳/۱                                |
| ١١ ٣٨٥    | إن الماء لا يجنب ابن عباس                                 |
| Y 0 V / Y | أن المشركين شغلوا رسول الله ﷺ عن أربع ابن مسعود           |
| ٥٠٣/٣     | إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة                  |
| 081/7     | إن الملائكة تصعد بصحائف الأعمال                           |
| 409/4     | إن الملك أتاه فقال: صلِّ في هذا الوادي عمر بن الخطاب      |
| 707/7     | إن الملك يقول: يا رب! مخلقة أو غير مخلقة؟ ابن مسعود       |
| 077/0     | إن من إجلال الله: إكرام ذي الشيبة المسلم                  |
| 099/      | إن من خير ثيابكم البياض                                   |
| 7/ 73 V   | إن من خير معايش الناس رجلًا ممسكاً                        |
| 140/4     | إن من شر الناس المجاهرين                                  |

| 1 / 1 / / /   | إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه                |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| ۲/ ۰۷۰        | إن من الكبائر استطالة المرء في عِرْض رجل مسلم . أبو هريرة |
| 0.1/1         | إن من ورائكم أياماً الصبر فيهن مثل القبض أبو أمامة        |
| 754/7         | إن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيراً                         |
| 018/7         | إن ناساً يأتونكم من أقطار الأرض يطلبون أبو سعيد           |
| ۲۱۰/٦         | إن ناساً يقولون: أكثر أبو هريرة                           |
| ٤٤٥/٤         | أن النبي ﷺ احتجم وأعطى الحجّام أجره                       |
| 07./1         | أن النبي ﷺ استعمل الحجارة مع وجود الماء أبو هريرة ·····   |
| 171/7         | أن النبي ﷺ اشتراه من بني عفراء                            |
| 174/4         | أن النبي ﷺ أرخص في قبلة الصائم قيس مولى تجيب              |
| 90/0          | أن النبي ﷺ أمر بالغامدية فصُلّي عليها                     |
| ٣٠٤/٣         | أن النبي ﷺ أهدى عن عائشة بقرة                             |
| 771/7         | أن النبي ﷺ بدأ بالطواف عند قدومه مكة                      |
| ٣٨٥/٤         | أن النبي ﷺ جعل له عهدة الثلاث                             |
| 101/          | أن النبي ﷺ جعل مكان النخامة عنبراً جابر                   |
| 897/0         | أن النبي ﷺ حين أعرس بزينب اجتمع عنده                      |
| £19/V         | أنَّ النبي ﷺ خرج بعبد الله بن مسعود معه                   |
| 071/1         | أن النبي ﷺ دخل الأسواق لحاجتهبلال                         |
| 174/8         | أن النبي ﷺ رآهن يلعبن بها                                 |
| ٦/٢           | بي على الله الله الإسراء                                  |
| 1.4/1         | أن النبي ﷺ شرب لبناً ولم يتمضمضأنس بن مالك .              |
| ov/o .        | أن النبي ﷺ عَرَض الدية أو العفو وائل بن حجر               |
| ٥٧٧/١         | أن النبي ﷺ علَّمها كيفية الغسلعائشة                       |
| <b>YAA/</b> 0 | أن النبي ﷺ قام إلى قربة فخنثها عبد الله بن أنيس           |
| To/o .        | أن النبي ﷺ قتل اليهودي بالجارية                           |
| ۳۸/٥ .        | أن النبي ﷺ قَتَل يوم خيبر مسلماً بكافر ربيعة              |
|               | 1 10                                                      |

| أن النبي ﷺ قد أقاد ممن قتل بحجر                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| أن النبي ﷺ قد نهى عن قتل أربعابن عباس ٥٤٢/٥                        |
| أن النبي ﷺ قطع نخل المسجد                                          |
| أن النبي ﷺ كان إذا أوى إلى فراشه عائشة ٥/ ٨٢٥                      |
| أن النبي ﷺ كان إذا خرج لحاجتهأنس ٢٢٧/٥                             |
| أن النبي ﷺ كان لا يتطير من شيء بريدة ٥/ ١٦٤ و٢٢٧                   |
| أن النبي على كان يرضخ للنساء من الغنيمة ابن عباس ٧٣/٣              |
| أن النبي ﷺ كان يمسح وجهه من وضوئهمعاذ ١/٥٧٨                        |
| أن النبي ﷺ كان ينام وهو جنبعائشة ١/ ٥٦٥                            |
| أن النبي ﷺ كانت له خرقة ينشّف بهاعائشة١ ٥٧٨/١                      |
| أن النبي ﷺ لم يصلّ على إبراهيم ابنه عائشة ٢ ٦٣٨/٢                  |
| أن النبي ﷺ لما آخى بين المهاجرين والأنصار ٥٩٠/٤٩٠٥                 |
| أن النبي ﷺ لما خرج مع عمه أبي طالب أبو موسى الأشعري ٦/ ١٣٥         |
| أن النبي ﷺ مسح أذنيه المقدام بن معدي كرب                           |
| وابن عباس ١/ ٤٨٩                                                   |
| أن النبي ﷺ ناجي رجلاً بعد أن أقيمت أنس ٢٢٩/٢                       |
| أن النبي عَلِيْ نَدَبُ الناس إلى الصدقة ١٥/٣١٥/٣                   |
| أن النبي ﷺ نهي أن يُضحَّى بعضباء٠٠ علي ٢٦١/٥                       |
| أن النبي نهى عن أكل الجلالة وألبانها ٢٢٨/٤                         |
| أن النبي ﷺ ولَّى معاذاً على مخلاف من اليمن ١٨/٤١٨/٤                |
| إن نزلتم بقوم فأمروا لكم عقبة بن عامر ٢٣٠/١                        |
| إن النطفة إذا استقرت في الرحم أخذها ملك ابن عمر ٢٥١/٦              |
| إن الهجرة قد مضت لأهلها لأهلها ١٨٤٥                                |
| إن هذا الدين متين؛ فأوغل فيه برفق٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| إن هذا العلم دين                                                   |
| إن هذه الذارع تخبرني أنها مسمومة٥٥٠٠٠ مر٥٧٥                        |
|                                                                    |

| و۲/۸۱٤  | إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء ٨٤/٣                 |
|---------|------------------------------------------------------|
| ۵/ ۲۸۳  | إن هذين حرام على ذكور أمتي، حلّ لإناثهاعلي           |
| ٥٣٢/٥   | إن وفد جن نصيبين أتونيأ                              |
| 178/1   | إن يصدق ذو العقيصتين دخل الجنة ابن عباس              |
| 11./7   | إن اليهود قبّلوا يد رسول الله ﷺ ورجليه               |
| 7/771   | إن اليهود والنصاري لا يصبغون فخالفوهم                |
| 7/997   | إنا آل محمد لا تحلّ لنا الصدقة                       |
| Y       | أنا الله خالق الخير والشر أبو أمامة                  |
| ۲۲۰/٦   | أنا أكرم ولد آدم على ربيّ                            |
| 1/777   | إنا أمة أمية لا نُكتب ولاً نحسب ابن عمر              |
| و٧/ ٢٩٩ | 7 / / · · · · · ·                                    |
| 091/4   | أنا أنا جابر أنا أنا                                 |
| ٧/ ١٣٦  | أنا أول من يدخل الجنة ومعي فقراء المهاجرين           |
| ٧/ ١٣٦  | أنا أول من يقرع باب الجنة فيقول الخازن               |
| 7/177   | أنا أول من ينشق عنه القبر                            |
| و٦/ ٤٧٤ | أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالاً ٣١٤/٣        |
| ۱۶ و۱۸۰ | أنا سيد ولد آدم                                      |
| ٦/٧     | أنا عند ظن عبدي بي، فليظن عبدي                       |
| ۱۷/۳ .  | إنا كنا احتجنا فتعجلنا من العباس صدقة موسى بن طلحة . |
| 178/1.  | إنا كنا نحدِّث عن رسول الله ﷺ ابن عباس               |
| 754/1   | أنا مع عبدي إذا ذكرني، إن ذكرني في نفسه              |
| 140/2   | أنا وبنو المطلب شيء واحد جبير بن مطعم .              |
| 744/0   | أنبئت أنها تحيض، لا آكلها جرير بن أنس                |
| 1/1/1   | الأنبياء إخوة من علات، أمهاتهم شتى                   |
| ۲/۰۸٤   | أنت أخي في الدنيا والآخرة                            |
| ٢/٠٨٤   | أنت أخي وصاحبيأنت أخي وصاحبي                         |

| أنت أول أهل بيتي لحوقاً بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أنت الذي أغويت الناس١٦٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أنت الذي خيبتنا، وأخرجتنا من الجنة ٢٦٦/٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أنتم أعلم بأمر دنياكم، وأنا أعلم بدينكم ٢١٧٧٠ ١٦٧/٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| أنتم شعار والناس دثارعبد الله بن زيد . ٢/ ٩٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| أنتم القائلون كذا؟ ١٨٦/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أنزلوا الناس منازلهم عائشة ١٢٦/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| أنشدكن بالعهد الذي أخذ عليكن سليمان٥٩٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الأنصار كرشي وعيبتي ١٩١١ و٧/ ٢٦١ و٧/ ٤١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم منة بنت جحش ١/ ٥٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| أنفسها عند أهلها، وأغلاها ثمناً أبو ذر ٢٤٢/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| إنك عند الله لست بكاسد أنس بن مالك . ٦/ ٣٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| إنك غُليِّم مُعلَّم أيك غُليِّم مُعلَّم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| إنك مزكوم ٢/٤٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أنكتها؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم١٠٣/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| إنما الأعمال بالخواتيم عائشة ومعاوية . ٦٥٣/٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| إنما الأعمال بالنيات ١٩٩/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ابن مسعود ١٩٢/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۹۷/۱ و۱۸۷ و۱۸۷۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| إنما أنا بشر، وإني كنت جنباًأبو بكرة ٢٢٩/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد العبد العبد عبد آكل كما يأكل العبد |
| إنما أهلك الذين قبلكم كثرة سؤالهم١٥٨/٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| إنما جُعِل الإمام ليؤتم به ٢٦/٢٠ أبو هريرة ٢٦/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| إنما حرمتها عليكم من أجل جوال القريةغالب بن أبجر . ٧٢٤/٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| إنما الدنيا لأربعة نفر أبو كبشة الأنماري ٢٤١/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| و۳/ ۲۲۷ | ۳۷۱/۲                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 279/2   | إنما الربا في النسيئة                                   |
| ١٨٨/٤   | إنما الرضاعة من المجاعة                                 |
| 190/7   | إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة أبو هريرة              |
| 7/737   | إنما كنت خليلًا من وراء وراء                            |
| 7/11    | إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في ثمر الجنة                 |
| 70/0.   | إنما هذا من إخوان الكهان                                |
| ۱/۷۳۵   | إنما الوضوء على من نام مضطجعاً ابن عباس                 |
| 3/117   | إنما الولاء لمن أعتق                                    |
| 7/957   | أنه أحرم من المسجد بعد أن صلى فيه ابن عباس              |
| ٤٠٠/١   | أنه أحمر كأنما خرج من ديماس أبو هريرة                   |
| 7/537   | أنه إذا كان الحرُّ أبرد بالصلاة أنس أنس                 |
| YV      | أنه أعور عينه اليمني، كأنها عنبة ابن عمر                |
| ٣/ ١١3  | أنه أفاض إلى مكة، ثم صلى بمكة الظهر جابر                |
| 90/0.   | أنه أمرهم أن يصلُّوا عليها                              |
| ٤٩/٦ .  | أنه أول من يُبعث، فيجد موسى مُتعلِّقاً                  |
| ٤٠٨/٥   | أنه تختم في الخنصر من اليد اليسرى أنس                   |
| 3/ 177  | أنه توفي ولم يشبع من خبز البرّ أبو هريرة                |
| 147/5   | أنه رُئي في النوم، فقيل له: ما فُعِل بك؟                |
| 141/    | أنه سجد حينئذ مع النبي الله المسلمون والمشركون ابن عباس |
| 1/7/1   | أنه سجد سجدتين أبو هريرة                                |
| 1///    | أنه سلّم في ثلاث ثم صلى ركعة عمران بن حصين              |
| 1/371   | إنه شهر مضر                                             |
| £       | أنه صلى أربع ركعات، بكل طائفة ركعتينجابر                |
| 747     | أنه صلَّى إيماءً أنس                                    |
| 107/4   | أنه صلى الصبح ثم قال                                    |

| بن زید . ۱/۳۰ه | عبد الله                                | أنه ﷺ اقتصر على الفروض            |
|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| ی ۲/۹۲۲        | أبو موس                                 | أنه ﷺ أخّر العشاء الآخرة          |
| ٦٢٠/٤          | وم                                      | أنه ﷺ أمر أبا إسرائيل بإتمام الص  |
| ٥٠٧/٤          | شاً                                     | أنه ﷺ أمر ابن عمر أن يجهز جيا     |
| بن عمرو ۱۲/٤   |                                         | أنه ﷺ أمره أن يجهز جيشاً          |
| T09/T          | لحج ابن عمر                             | إنه ﷺ أهلّ بالعمرة، ثم أهلُّ با-  |
|                |                                         | أنه ﷺ توضأ وضوءاً لم يبتل منه     |
|                |                                         | أنه ﷺ خرج إليهم بعدما زاغت        |
|                |                                         | أنه ﷺ خرج معتمراً في رمضان        |
|                |                                         | أنه ﷺ دعا أن يجعل فناء أمته .     |
|                |                                         | أنه ﷺ رجم ماعزاً                  |
|                |                                         | أنه ﷺ صفَّهم صفين خلفه            |
|                |                                         | أنه ﷺ صلى بإحدى الطائفتين ركا     |
|                |                                         | أنه ﷺ صلى بالطائفة الأولى ركعة    |
| _              |                                         | أنه ﷺ صلى بالطائفة التي وراءه     |
|                |                                         | أنه ﷺ صلى بكل طائفة رَّكعة ولم    |
| مر ۳/ ٤٧٣      |                                         |                                   |
| ٤٣٠/٣          | ین ابن عمر                              | أنه ﷺ صلّى بين العمودين اليماني   |
| ٠٠٠٠٠ ٢/٨/٢    |                                         | أنه ﷺ صلَّى على قبرها             |
| 17A/Y          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | أنه ﷺ صلَّى عليه                  |
| س ۳۹۲/۳        | م ابن عباس                              | أنه ﷺ قدّم ضعفة أهله، وأمره.      |
| ٤٦٤/٥          | بيه أنس .                               | أنه ﷺ كانُ إذا خرج لحاجته يعج     |
|                |                                         | أنه ﷺ كان إذا صلى أقبل بوجهه      |
|                |                                         | أنه ﷺ كان إذا غلبه نوم أو وجع     |
|                |                                         | أنه ﷺ كان في غيرها من النوافل     |
|                |                                         | أنه ﷺ كان يتلألأ وجهه في الجُدُّر |
|                |                                         |                                   |

| 708/4        | ل بهعائشة           | أنه ﷺ كان يدع العمل وهو يحب أن يعم        |
|--------------|---------------------|-------------------------------------------|
| 19/7.        | ابن مسعود والبراء . | أنه ﷺ كان يرفع يديه عند الإحرام           |
| 7 • ٤ / ٢    | حسين بن الحارث      | أنه ﷺ كان يسلم تسليمتين                   |
| 7/77         | عائشة               | إنه ﷺ كان يصلي إحدى عشرة ركعة             |
| 7/77         | عائشة               | إنه ﷺ كانَ يصلي ثلاث عشرة ركعة يوتر       |
| 3/5.7        |                     | أنه ﷺ كان يطوف بعد العصر على نسائه        |
| 078/4        | النعمان بن مقرن     | أنه ﷺ كان ينتظر حتى تزول الشمس .          |
| 77           | ابن عمر             | أنه ﷺ كان ينصب اليمني ويثني اليسرى        |
| 2/1/3        | ابن مسعود           | أنه ﷺ كبر فكبر معه الصفّان جميعاً         |
| 3/187        | ابن عباس            | أنه ﷺ وعظها عند الخامسة                   |
| 7/571        | ابن مسعود           | أنه قام إلى خامسة                         |
| Y91/V        |                     | أنه قصير أفحج                             |
| ०९१/१        |                     | أنه قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه .        |
| ٧٢/٢         |                     | أنه كان يرتل السورة حتى تكون أطول.        |
| 3/171        |                     | أنه كان يطوف على نسائه وهن تسع            |
| 3/ 575       |                     | أنه كان يفترش الرماد                      |
| <b>2/7/3</b> | عائشة               | أنه كبّر وكبّرت معه الطائفة التي تليه     |
| 17/7         | مادقة               | إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا ال |
| 7\ 7.40      | أبو هريرة           | إنه ليسمع قرع النعال                      |
| 7/75         | أنس                 | إنه من تمام الصلاة                        |
| 171/         | •••••               | إنه من قصب، لا صخب فيه ولا نصب            |
| 140/0        | علي                 | أنه وجد ديناراً فرهنه في درهم لحماً       |
| 798/4        |                     | إنه يُبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دماً     |
| 7/.77        |                     | إنه يحب الله ورسوله، وإنه يحب             |
| <b>7/ ۷۷</b> |                     | إنه يسبق العلماء يوم القيامة رتوة بحجر    |
| 444/i        |                     | إنه يسمع قرع نعالهم                       |

| أنها إنَّما كانت تأخذ ذلك من الحجاب خاصة             |
|------------------------------------------------------|
| إنها تُرْبى حتى تصير مثل الجبل سعيد بن يسار          |
| إنها تُرفع من القلوب حذيفة                           |
| إنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد                 |
| إنها رجس عبد الله بن مسعود                           |
| إنها على قدر نصبك وإنها على قدر نصبك                 |
| أنها قامت مع النبي ﷺ مقابلة العدو أبو هريرة          |
| أنها كانت تحمّل من ماء زمزم، وتخبز عائشة             |
| إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوءرفاعة بن رافع  |
| أنها لما قالت: إنَّ ما معه ليس بأغنى عني             |
| إنها مباركة، وهي طعام طُعْم أبو ذر                   |
| أنها نزلت بسبب أن رجلًا من المهاجرين تزوج ابن عباس   |
| أنهى عن كل مسكر كانهى عن كل مسكر                     |
| إنهما سيَّدا شباب أهل الجنة                          |
| أنهما نزلا وسجدا أبو سعيد الخدري                     |
| إنهما يومان تُعرض فيهما الأعمال على رب أبو هريرة     |
| إني أخشاكم لله وأعلمكم بحدوده عائشة                  |
| إني أخطب الناس، وأذكر لهم ذلك أبو جهم                |
| إني أراك قد كلفت بعلم القرآن إياس بن معاوية .        |
| إني أناجي من لا تناجي                                |
| إني دخلتُ الكعبة، ولو استقبلتُ من أمري عائشة         |
| إني رأيتُ رسول الله ﷺ يصبغ بها ابن عمر               |
| إني سقت الهدي وقرنتعلي                               |
| إني سقتُ الهدي وقرنت البراء بن عازب                  |
| إني صورت لي الجنة والنار فرأيتهما أنس                |
| إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا عبادة بن الصامت |
|                                                      |

| ي ذلك شئت يا حمزة ١٧٩/٣                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|
| يّ المؤمنين أكيس؟                                                          |
| يّ يوم تعلمونه أعظم؟٥١/٥                                                   |
| يَاكُ وَدْعُوهُ الْمُظْلُومُ فَإِنْهَا لِيسَ                               |
| ياكم والدخول على المغيبات٥٠٠٠                                              |
| ياكم والدَّين فإنه شين                                                     |
| ياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم عبد الله بن عمر                          |
| ٥٥٧/٦٠ و٦/ ٥٥٧                                                             |
| ياكم والغلُّو في الدين ابن عباس                                            |
| ياكم والمدح فإنه الذبح ١٧٩/١ و٦/ ٦٢٧                                       |
| ياكم والنعي فإن النعي من عمل الجاهلية                                      |
| يا منني الله تعالى على خزائنه ولا تأمنوني                                  |
| يا تلي الله الله العليا مالك بن نضلة ۳ / ۷۹                                |
| ايعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم، كان إذا ٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٩٩٦٥                    |
| يكم خَلَف الخارج في أهله وماله                                             |
| يام.<br>أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟                                  |
| ایما امریء مسلم أعتق امرأ مسلماً کان أبو أمامة                             |
| ي.<br>أيما امرأة نكحتُ بغير إِذْنُ وليّها عائشة  ١١٦ و١١٦ و١١٦             |
| أيما امرأة نكحت على صداق وحباء عبد الله بن عمرو ١١٣/٤                      |
| أيما إهاب دُبغَ طهر                                                        |
| بي عاد<br>أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه أبو بكر بن عبدالرحمن ٤٣٣/٤ |
| اين فلان وفلان؟                                                            |
| ين<br>أين الله؟                                                            |
| ين<br>أينقص الرطب إذا يبس؟                                                 |
| الإيمان اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان علي ا                                 |
| الإيمان بضع وسبعون باباً ٢٤٢ ـ ٢٤٢                                         |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                    |

| لإيمان تصديق القلب وإقرار باللسان                   |
|-----------------------------------------------------|
| لإيمان قيد الفتك الزبير ومعاوية                     |
| وأبو هريرة ۲/ ۱۵۰                                   |
| لإيمان نصفان، نصف شكر أنس ١ / ٤٧٥                   |
| يها الناس! إن الله طيب، ولا يقبل إلا طيباً ١٩٧/٤    |
| حرف الباء                                           |
| ارك الله لكا                                        |
| ارك الله لكم وعليكم ١٢٢/٤                           |
| ارك الله لكما في غابر ليلتكما ١٨٦٣/٦                |
| نس الخطيب أنت، قل: ومَن ١٤٦١/٤                      |
| نس ما لأحدكم أن يقول: نسيت ابن مسعود ١٩٣/٢          |
| حسب المرء من الكذب أن يحدِّث عمر وابن مسعود . ١١٦/١ |
| بخيل المنان أبو ذر                                  |
| كة الطعام الوضوء قبله وبعده ٥/٠٠٠                   |
| سم الله، تُوكلًا على الله ١٥/٤                      |
| سم الله الرحمن الرحيم ١٩٧٦ سعيد بن جبير ٣٩/٦        |
| ئىرُوا قاتلُ ابن سمية بالنار معاوية ٧/ ٢٥٨          |
| مث النبي ﷺ عليّ بن أبي طالب ليقتله٥ ١٢٤/٥           |
| مثت أنا والساعة كهاتين أبو هريرة ٦٤٦/٦              |
| كتوهأبو هريرة ٥/١٢٩                                 |
| ر أصوم وأفطر وأقوم وأنام أنس                        |
| غني أن الجسر أدقُ من الشُّعر١/ ٤٥١                  |
| ر نعفو عنه ۲/ ۱۳۹                                   |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,             |

| بلی ثور ونون ۱/۶۷۶                                                |
|-------------------------------------------------------------------|
| بِمَ تحكم؟ معاذ ١٩٢٧٤                                             |
| بُني الإسلام على خمس١٢٧٦                                          |
| بني الله له بيتاً في الجنة عبدالله بن أبي أوفى ١٣١/٢              |
| بينما نحن ننتظر رسول الله ﷺ في الظهر ٢٥٢/٢١٥٢/٢                   |
|                                                                   |
| البيَّنة على المدعي واليمين على من أنكر عبد الله بن عمرو . ١/ ٣٤٩ |
|                                                                   |
| البينة وإلا حدّ في ظهرك ظهرك ٢٩٠/٤                                |
| بيننا وبين المنافقين شهود العتمة والصبح زيد بن ثابت ٢٧٧/٢         |
|                                                                   |

# حرف التاء

| التائب من الذنب كمن لا ذنب له ٢٦٩/٠ ٥ / ٢٦٩ و٧ / ٧١      |
|----------------------------------------------------------|
| التؤدة والاقتصاد وحسن السمت جزء١٥١ و١٧                   |
| تبايعون على أنفسكم وعلى قومكم؟ زارع ١٧٩/١                |
| تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً عبادة بن الصامت ٤٨/٥ |
| ۰۰۰۰۰۰۰ و ۳۳۰                                            |
| تبدل الأرض فضة والسماء ذهباً علي ٢٥١/٧                   |
| تتايعوا ١٦٤٦/٤                                           |
| التثاؤب في الصلاة من الشيطان ٢٥/٦٠                       |
| تجادل عن صاحبها تجادل عن صاحبها                          |
| تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك ال ٣١٧/١                   |
| تحريم الصلاة التكبير علي بن أبي طالب ٢٢/٢                |
| و ۹۸ و ۲۰۰ و ۲۱۲                                         |

| 197/8  | تحوّبوا                                            |
|--------|----------------------------------------------------|
| 198/   | تخرج عنق من النار فتقول: وكلت                      |
|        | تخيرُوا لنطفكم                                     |
| 010/2  | تربت يمينك أ                                       |
| 7/17   | تركتُ فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما أبو هريرة |
|        | تزوجني رسُولُ الله ﷺ وأنا بنت ست ٰعائشة            |
|        | تُستأمر اليتيمةُ في نفسها، فإن سكتت أبو هريرة      |
|        | تسمُّون أولادكم محمداً، ثم تلعنونهم!               |
| ٤٧/٧ . | تصدق رجل بدیناره و درهمه                           |
| 117/   | تصدقت فأمضيت                                       |
| ٤٤/٣ . | تصدقن فإني أريتُكُنَّ أكثر أهل النار ابن مسعود     |
| 179/8  | تصدقوا ولو بظلف محرق                               |
| ۳/ ۲۸۲ | تصلي في الدرع السابغ الذي يغيبأم سلمة              |
| 104/1. | تطرد الناس إلى محشرهم                              |
| 3/197  | تعجبون من غيرة سعدا                                |
| ٢/ ٨٢٥ | تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك                        |
| 207/2  | تُفتح عليكم أرض يُذكر فيها القيراط                 |
| 101/4  | تفلت علي البارحة                                   |
| Y      | تقاتلكم الترك قوم صغار الأعين                      |
| و۷/۸۵۲ | تقتلهم أولى الطائفتين بالحق٣١١٠                    |
| 771/0  | تَقَوَّوا لعدوكم، والفطر أقوى لكم والفطر أقوى لكم  |
|        | تمتّع رسولُ الله ﷺ بالعمرة إلى الحجابن عمر         |
|        | تَمُد الأرضُ مدّ الأديم                            |
| 475/1  | تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم                        |
| 1/570  | تنح عني فإن كل بائلة تفيخ                          |
| 1/557  | تنكبوا الغبار فمنه تكون النسمة                     |

| ۹۲/٦ |                                              |
|------|----------------------------------------------|
|      | توافون يوم القيامة سبعون أمة أنتم أخيرهم أبا |
|      | توشوش القوم                                  |
|      | توضأ كما أمرك الله ر                         |
| •    | توضؤوا باسم الله                             |

## حرف الثاء

| ثبت ملکه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ثلاث خلفات سمان أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ثلاث ساعات نهانا رسولُ الله ﷺ أن نصلي فيهن .عقبة بن عامر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ثلاث عليّ فريضة ولكم تطوع ابن عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق ابن عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الثلث والثلث كثير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة معاوية بن أبي سفيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها وائل بن حجر .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ثُمْ كَانْت صلاته بعدُ تخفيفاً جابر بن سمرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ثم كانت صلاته بعد ذلك: التغليسابن عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ثم كُلُها كُلُها على المستعدد ال |
| ثم يأتي من بعد ذلك قوم يشهدون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول أبو سعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ثمن الدم حرام ثمن الدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ڻوبي حجر، ثوبي حجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### حرف الجيم

| ١٧٨/٤                | جاء أفلح بن أبي قعيس                    |
|----------------------|-----------------------------------------|
| مجاهد ۱۲۳/۱          |                                         |
| ٥٣٤/٤                | جاء يحمله يوم القيامة إلى سبع أرّضين    |
| ۲۳۰/۱                |                                         |
| . جابر ۲٦/٤ ۲٦/٥     | 1                                       |
| . أبو رافع ۲٦/۵      |                                         |
| . عیاض بن حمار ۲۸۸/۱ |                                         |
| و٦/ ١٧٦              |                                         |
|                      | جزاؤك عند الله الجنة                    |
|                      | جعل عموداً عن يساره، وعمودين عن يمينه   |
|                      | جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهماً           |
|                      | جعل النبي ﷺ المشتري لصدقته كالعائد فيها |
|                      | الجمعة حبِّ المساكين                    |
|                      | جنبوا مساجدكم صبيانكم                   |
|                      | الجنة تحت أقدام الأمهات                 |
|                      | الجنة تحت ظلالٰ السيوف                  |
| ۱٦١/٣٠               | الجوع حرفتي                             |
|                      |                                         |
|                      | حرف الحاء                               |
| <b>٣٩٣/١</b>         | حبائل اللؤلؤ                            |
| YAA/1                | حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم             |
| ΥΥΛ/٦                | حتى تستحد المغيبة                       |
|                      |                                         |

| ٥٧٠/٥         |                                         | حتى كان يُحيَّل إليه: أنه يأتي النساء        |
|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 7.5/4         | ابن مسعود                               | حتى نرى بياض خدّه الأيمن                     |
| ٦٨٥/٦         | أبو أمامة                               | حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت              |
| 100/7         |                                         | حتى يبلغ الماء إلى الكعبين                   |
| ٥٠٨/١         | عبد الرحمن بن يعمر                      | الحج عرفة                                    |
| و۲/ ۲۲ه       | )                                       |                                              |
| ۳۳۸/۳         | عبد الرحمن بن يعمر                      | الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل صلاة الصبح    |
| 104/4         | ابن عباس                                | الحجر الأسود يمين الله في الأرضُ             |
| 254/4         |                                         | حجّي عنها، أرأيت لوكان على أمك دين           |
| 114/1         |                                         | حدثوا الناس بما يفهمون                       |
| ٣٨٥/٢         | . سعيد بن المسيب                        | حذر هذا                                      |
| 117/0         | جابر                                    | حرّم رسولُ الله ﷺ لحوم الحمر الأهلية         |
| ٣٠٧/٧         |                                         | حرم الله تعالى على الأرض أن تأكل أجساد       |
| £ £ A _ Y     | أبو هريرة ٨/١٠                          | حرمُ الله تعالى على النار أن تأكل أثر السجود |
| <b>£YV/Y</b>  |                                         | حسبك                                         |
| 22V /T        | ابن عباس                                | الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف           |
| 777/          | • • • • • • • • • •                     | الحسنة بعشر، فشهر رمضان بعشرة أشهر           |
| ٧٣٣/٣         | • • • • • • • • • • • •                 | الحسني: الجنة، والزيادة: النظر               |
| 7777          |                                         | حق الإبل أن تُحلب على الماء                  |
| ۵/ ع۸۳        | • • • • • • • • • • •                   | حق، وأن تتركه حتى يكون ابن مخاض              |
| <b>AV /</b> Y |                                         | حكمي على الواحد كحكمي على الجميع             |
| 199/1         | • • • • • • • • • •                     | الحلال بيِّن والحرام بيِّن                   |
| 171/8         |                                         | حلية أهل النار                               |
| 778/0         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الحنتم، وعن المزادة المجبوبة                 |
| ر٦/٥/٦        | , ۲۱۸/۱                                 | الحياء خير كله                               |
|               |                                         | الحياء من الإيمان                            |
|               |                                         |                                              |

| الحياء لا يأتي إلا بخير عمران بن حصين ٢١٨/١               |
|-----------------------------------------------------------|
| ١١٥/٦ و٦/١١٥                                              |
| حياتي لكم رحمة ومماتي لكم رحمة ٨٩/٦                       |
| حيثماً مررت بقبر كافر فبشّره بالنار عبد الله بن عمر ٢٦١/١ |
| خالفوا المجوس: جزوا الشوارب ٥/ ٣٩٤                        |
| خالفوا المشركين عبد الله بن عمر                           |
| ۳۹٤/٥ ۲0٩/١                                               |
| خالفوا اليهود المود اليهود المود المعاد بن أوس الم        |
| خُذْ هذا السيف فانطلق، فإن وجدته علي                      |
| خذوا عنى في الغضب والرضا ١٥٠/٤                            |
| خذوا عني مناسككم جابر بن عبد الله ٣/ ٣٢٤ و ٣٨٥            |
| خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك أبو سعيد الخدري ٤٢٤/٤     |
| الخراج بالضمان المناب عائشة ٤/ ٣٧٠ و٣٧١                   |
| خرج رسولُ الله ﷺ متذللاً متواضعاً ابن عباس ۲/ ۵۳۹         |
| خرج علينا حاملًا أمامة على عاتقه أبو هريرة ٢ ١٥٣/٢        |
| خرجت من الشام إلى المدينة عقبة بن عامر ١/ ٥٣٢             |
| خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين ابن عمر ١٥٥٥             |
| خُلِق الإنسانُ على ستين وثلاثمئة مفصل عائشة ٢ ٣٦٠/٢       |
| خلق الله الخلق على معرفته٠٠٠ خلق الله الخلق على معرفته    |
| خمس صلوات افترضهن الله على العباد عبادة ١/ ٢٧١ و٧/ ٩١     |
| خمس فواسق يُقتلن في الحل والحرم٥١١٥                       |
| خياركم أحاسنكم أخلاقاً، الموطَّؤُون أكنافاً١١٧/٦          |
| خياركم كل مُفْتَنِ توّاب النعمان بن سعد وعلي ٧/ ٨٥        |
| خياركم من أطعم الطعام وردّ السلام ٢ / ٤٦٥                 |
| خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام١٢٧/١                 |
| خير أمتى قرني، ثم الذين يلونهم ٢٣٩/١ و٢/٦٠٦ و٦/٦٩٤        |

| أوساطها ۲۳۳/۳ و٧/ ۱۳۰                         | خير الأمور      |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| أربعة آلاف ٣/ ٥٥٦                             | ۔<br>خیر الجیوش |
| الذي يأتي بشهادته قبل ٢/ ٤٨٧                  | خير الشهداء     |
| لمرء في بيته إلا المكتوبة                     |                 |
| برة مأمورة                                    | خير المال مھ    |
| مالمين أربع: مريم بنت عمران أبو هريرة ٦ ٢١٤/٦ | خير نساء ال     |
|                                               |                 |

### جرف الحال

| (هاب طهوره طهوره د المستمار |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ، يخرج من أرض بالمشرق يقال لها أبو بكر الصديق ٧/ ٢٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | لدجال  |
| على أم سلمة، فأخرجتْ لي شعرات عبد الله بن موهب ٦/ ١٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | دخلتُ  |
| تحت قدمي ١٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| يريبك إلى مالا يريبك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| سولُ الله ﷺ على قليل الأزواد فكثرت ٢١٩/١ ٢١٩/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -      |
| حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها٠٠٠ علي ٢٢٦/٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| ذي النون إذ دعا بها في بطن الحوت ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| ، الله ألا يمروا بعظم إلا وجدوه٧ ٢١/٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| ا ذميمة۱ دميمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| ا فإنها مأمورة ۲۹/۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| الصلاة أيام أقرائك عائشة وفاطمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| بنت أبي حبيش . ٢٢٨/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | پ      |
| ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله١٠٨/٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الدنيا |
| لله أحقُ بالقضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |

#### حرف الذال

| 1/073 | معاوية بن الحكم   | ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدّنهم     |
|-------|-------------------|------------------------------------------|
|       |                   | ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير     |
|       |                   | ذُكر التلاعن عند رسول الله ﷺ فقال عاصم . |
|       |                   | ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدّهم      |
|       | عبد الله بن مسعود | ذلك محض الإيمان                          |
| 177/8 |                   | ذلك الوأد الخفي                          |
| 2777  |                   | ذهب حبره وسبره                           |

#### حرف الراء

| 1.9/7          | الراحمون يرحمهم الرحمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7/77           | الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء المغيرة بن شعبة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 145/5          | رأى عليّ بشاشة العرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۷٣/٤          | رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال أم حنظلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7\ <b>V</b> P7 | رأيتُ هذين فلم أصبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 179/           | رُبَّ أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسمأنس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1/197          | رب أمتي أمتي العاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| و٦/ ١٢٤        | ربح البيع أبا يحيى المجال المجا |
| ٥٥٨/٣          | ربما ينزل به الضيف فيطلب له شيئاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5/753          | رجال من الفرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٣١/٢.         | الرجل في ظل صدقته حتى يُقضى بين الناس عقبة بن عامر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| ۲/۱۷۳                                        | إنك غُليِّم مُعلَّم                      | رحمك الله،  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| 7/9/7                                        | ·                                        |             |
| 112/0                                        |                                          |             |
| ٤٤/٣                                         | ، ولو بظلف محرق                          |             |
| 7/317                                        |                                          |             |
| ۳۲۲/۷                                        |                                          |             |
| 190/                                         |                                          | _           |
| <b>//                                   </b> |                                          |             |
| 7/37                                         | پر                                       |             |
| 0/750                                        |                                          |             |
| ۸/٦ .                                        | ،: فرؤيا حق، ورؤيا يحدّث المرء           | الرؤيا ثلاث |
| ۲/۱۱                                         | الصالح جزء من النبوة                     | رؤيا الرجل  |
| ۱۲ و۱۲                                       | لحة جزء من أربعين ابن عباس ٢/٦           | الرؤيا الصا |
| 17/71                                        | لحة جزء من خمسين العبا س                 | الرؤيا الصا |
| 17/7                                         | لحة جزء من سبعة وأربعين عبد الله بن عمرو | الرؤيا الصا |
|                                              |                                          |             |

## حرف الزاي

| 199/4  | الزعيم غارمأبو أمامة الباهلي          |
|--------|---------------------------------------|
|        | زنی بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان       |
| 1/537  | زني العينين النظر، وزني اللسان الكلام |
| 0.0/1  | زوایاه سواء                           |
| ٥/ ٢٧٦ | زيادة كبد الحوت                       |

## حرف السين

| ۳۱۲/۰               |                   | ساقي القوم آخرهم شرباً             |
|---------------------|-------------------|------------------------------------|
| ىمرو ٢/ ١١٤         | سجد ابن ع         | سأل الله تعالى حين فرغ من بناء الم |
| بن یسار . ۵/۳۳      | كانت الضحايا عطاء | سألتُ أبا أيوب الأنصاري: كيف       |
| بن سعید ۱۲۸/۱       | ئاً يحيى          | سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك      |
| زبیر ۱۹۶۶           | أته ثلاثاً أبو ال | سألتُ ابن عمر عن رجل طلّق امر      |
| امة الباهلي ٣/ ٣٥٥  | ال فقال أبو أ.    | سألتُ عبادة بن الصامت عن الأنف     |
| 0.0/0               |                   | سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس      |
| ۳۲۳/٥               |                   | سبع کسبع یوسف                      |
| ريرة ۲/ ۴۳۱ و٦/ ٤٤٢ | أبو هر            | سبعة يظلهم الله في ظله             |
| ۰۷۰/۱               |                   | سبق إلى الرحم                      |
| ريرة ۳/۸۰           | أبو ه             | سبق درهم مئة ألف                   |
| o•v/r               | ٠ سهل             | سبقتها بما سبقت هذه هذه            |
|                     |                   | سكن غَضَبُ رسول الله ﷺ             |
| ٥٣٦/٦               |                   | ىكِّنا ولا تُنفِّرا                |
| ريرة ٥/٥٣٣          | الخيلاء أبو ه     | لسكينة في أهل الغنم، والفخر، و     |
| ٤٨٥/٥               |                   | لسلام أمان لذمتنا، وتحية لملَّتنا  |
| YYY/1               |                   | لسلام شعار لملتنا                  |
| ٤٨٦/٥               |                   | لسلام علیکم دار قوم مؤمنین         |
| سعود ۲/ ۲۰۰         | اين م             | لسلام عليكم ورحمة الله             |
| بن حجر . ۲۰٤/۲      | وائل              | لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته     |
| دین ۲/۲۷۱           | للام              | لسلام من اثنتين والسجود بعد الس    |
| ٤٦٤/٦               |                   | لمان منا أهل البيت                 |
| 107/1               |                   | لموني سلوني فوالله لا تسألوني      |

| لة بن رافع . ٢١٨/٢ | سمع الله لمن حمده رفاء                             |
|--------------------|----------------------------------------------------|
|                    | السنة في الصّلاة على الجنائز أن يُقرأ أبو أ        |
|                    | السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبّر أبو أ         |
|                    | سيدة نساء أهل الجنة بعد مريم: فاطمة وخديجة         |
|                    | سيدة نساء العالمين: مريم وفاطمة ابن                |
|                    | سیکون خلفاء فتکثر                                  |
| ١٢٢/٣              | سيماهم التسبيد                                     |
|                    | حرف الشين                                          |
|                    | <del></del>                                        |
| ٣٥٩/٥              | شاتك شاة لحم                                       |
| ٤/ ٣٦ وه/ ١٥٠      | شاهداك أو يمينه                                    |
|                    | شرّ صفوف الرجال آخرها                              |
| ٤٤٥/٤              | شُرُّ صفوف النساء أوّلها                           |
|                    | الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء ابن                 |
| عباس ۲/۲۱ وه/۹۹۵   | الشفَّاء في ثلاث ابن ع                             |
| ة بن الزبير ٥/ ٧٨  | شفع الزُبير في سارق عرو                            |
| 070/8              | الشفعة فيما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدودسبق          |
| ر بن سمرة . ۱۲۲/۷  | شكا أهلُ الكوفة سعداً حتى ذكروا أنه لا يحسن . جابر |
| ٦٢٤/٦              | شمِّت أخاك ثلاثاً، فما زاد فهو مزكوم ٢٠٠٠٠٠٠٠      |
| ر بن عتیك . ۳/ ۷۵۷ | الشهداء سبعة، والقتيل في سبيل اللهجابر             |
|                    | حرف الصاد                                          |
| ۳۲۳/٥              | صبّوا عليّ من سبع قِرب                             |
| wow /o             |                                                    |

صدقة تصدق الله بها عليكم ....

.... يعلى ..... ٢/٣٢٣

| صلى بنا رسولُ الله ﷺ صلاة العصر بنهار أبو سعيد الخدري ٢٢٠/٧      |
|------------------------------------------------------------------|
| صلى ركعتين كبَّر في الأولى بسبع تكبيرات ٢/ ٥٣٩                   |
| صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ٢٧٧/٢                             |
| الصلاة على مواقيتها ٣١٣/٣ أبو ذر                                 |
| الصلاة الوسطى صلاة العصر سمرة وابن مسعود ٢٥٥/٢                   |
| الصلاة وما ملكت أيمانكم ١٩٥٥                                     |
| صِلُوا أرحامكم ولو بالسلام                                       |
| صلّوا على صاحبكم ١٥/٥٧٥                                          |
| صلوا كما رأيتموني أصلي مالك بن الحويرث ٢/ ٢٦٩                    |
| ۳۹۹/۳٫ و ۱۰۰ و ۳۹۹/۳۹                                            |
| الصلوات الخمس مكفّرات لما بينهن إذا ٢ ٢٧٣                        |
| الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة ٢/ ٥٤٠ و٧/ ٨٨                  |
| صلیت مع رسول الله ﷺ فکان ساعة یسلّم أنس ۲۱۰/۲                    |
| صليت مع النبي ﷺ فكان يسلم عن يمينه وائل بن حجر ٢٠٤/٢             |
| صهیب سابق الروم، وسلمان سابق فارس ۲ ۲۵۶                          |
| الصور قرن يُنفخ فيه ٢٣١/٦                                        |
| الصوم جُنّة عثمان بن أبي العاص ٣/ ١٣٧                            |
| صُوماً يوماً مكانه ٣/٠٢٠                                         |
| صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر جرير بن عبدالله ٣/ ١٨٨ و٢٣٢ |
| صيام شهر رمضان بعشرة أشهر                                        |
|                                                                  |

### حرف الهاد

| 19./0 | بالة المسلم حَرَقُ النار                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 19./  | سخ بها، وَلَنْ تَجْزَىءَ عَنْ أَحَدُ بَعْدُكُ أبو بردة بن نيار |

| ضحّی رسولُ الله ﷺ وضحّی المسلمون ابن عمر      |
|-----------------------------------------------|
| ضربتها بعمود فُسطاط ٥٩٥٥                      |
| ضعوا هذا، واقبلوا هذا المعتوا هذا،            |
| الضيافة على أهل الوبر ابن عمر ٢٣١/١           |
| حرف الطاء                                     |
| طاعة الله ورسوله خير لك                       |
| طريق الجنة حزن بربوة ۱٦١/٧                    |
| طعام الواحد كافي الاثنين ٥/ ٣٢٧               |
| الطلاق أبغض الحلال إلى                        |
| طلحة بن عبيدالله ممن قضى نحبه ٢٨٩/٦           |
| الطواف بالبيت صلاة صلاة ابن عباس ٣٠٦/٣        |
| طيب الرجال: ما ظهر ريحه وخفي لونه ۴۰۰/۵       |
| الطيرة شرك، الطيرة شركابن مسعود ١/٤٦٥و٥/٦٢٨   |
| الطيرة على من تطيّر ٥/ ٢٢٩                    |
| حرف العين                                     |
| عائشة                                         |
| العبادة في الهرج كهجرة إلى١٥٥٧                |
| عرضت علي أعمال أمتي فلم أر ذنباً أعظمأنس      |
| عرضت عليّ الجنة والنار آنفاً في عُرْض أنس     |
| عُرِضت عليّ الجنة والنار، فلم أر كاليوم أنس   |
| عرَفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة٣٤٣/٣    |
| عُصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض ٣ ٤٧٥ |

| رم سابعهما ۲۹۶/۲      | عقّ النبي ﷺ عن الحسن والحسين يو     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| ٥٨٥/٦                 | عقری حلقیٰ                          |
| ۳۰/۵                  | عقلُ شبه العمد مغلّظة مثل العمد     |
| ١٢٢/٤ معاذ            | على الألفة والخير والطائر الميمون . |
| عائشةعائشة            | على الصراط                          |
| ٤٥٨/٦                 | على مثل جعفر فلتبكِ البواكي         |
|                       | علام يقتل أحدُكم أخاه               |
|                       | العلم الذي لا يُعمل به كالكنز الذي  |
| ٤٨/٤                  | علماء أمتى كأنبياء بني إسرائيل      |
| عمار                  | عليك بالصعيد فإنه يكفيك             |
| وعمران بن حصين ١/ ٦١٤ |                                     |
| ٤٨٥/٥                 | عليك السلام تحية الميت              |
| ٤١٠/١                 | عليكم بالعلم قبل أن يُرفَع          |
| بریدة ۲۹۷/۳           | عمداً فعلته يا عمر                  |
| ٥٩٧/٤                 | العمرة جائزة لمن وهبت له            |
| ٣٦٩/٣                 | عمرة في رمضان معقل                  |
| 109/7                 | عن يمينه ملكاً                      |
| انا                   | عند الحوض، فإن لم تجدني فعند الميز  |
|                       |                                     |
| ئہ الغین              | جرف                                 |
|                       | غِدّة كغدّة البعير                  |
|                       | غُسِّل ﷺ في قميصه                   |
|                       | غضب من قول الأنصاري: أن كان         |
|                       | غطّ فخذك فإنها من العورة            |
|                       | غُلينا عليك أبا الربيع              |

| ٤١٠/٢  | غَيْر رسولُ الله ﷺ اسم عاصية بجميلة ابن عمر |
|--------|---------------------------------------------|
| 171/7  | غيّروا الشيب ولا تشبّهوا باليهود            |
| 17/171 | غيِّرُ وا هذا الشيب، اجتنبوا السواد         |

### حرف الفاء

| فادعوا بدعوى الله الذي سمّاكم المسلمين١٠٠٠ ١٠٠٠ ٢١٥٥      |
|-----------------------------------------------------------|
| فاستوعى للزبير حقّه ١٥٤/٦                                 |
| فاسمعُ وأطعُ وإن ضُرِب ظهرُك حذيفة ٧٧/٤ ٢٧/٤              |
| فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها ٢٠٤/٦ ١٨٠٤                |
| فاعترفت فرجمها الزهري الامرا                              |
| فاغتسل عند مویه ۱۹۱/۲                                     |
| فاغتسل وغسل ما كان عليه من الطيب ابن عباس ٣/ ٢٧٤          |
| فاغتسلي، ثم أهليّ بالحجهار ٣٠١/٣                          |
| فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر البشر ٥٧٩/١                    |
| فأتموا بقية يومكم واقضوه ١٩٦/٣                            |
| فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ذلك جابر ٥٥٣/١               |
| فأحمده بمحامد لا أقدر عليه انس ٩٠/٢ و١٦/٧                 |
| فأخبره رسولُ الله ﷺ بشرائع الإسلام                        |
| فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شتتم عبادة بن الصامت ٤٨١/٤ |
| فإذا استووا في القراءة فأفقههم في دين الله الزهري ٢٩٨/٢ ٢ |
| فإذا حوت مثل الظرب جابر بن عبد الله . ٢/ ٤٤/              |
| فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ١٥٢٥ عام٥٢٥         |
| فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه الصنابحي ٢٠٣/٢         |
| فأصبنا نعماً كثيراً، فنقّلنا أميرنا نافع تافع             |

| عائشة ٣٩٧/٣              | فأصلي الصبح بمني، وأرمي الجمرة        |
|--------------------------|---------------------------------------|
| عبد الله بن زید . ۱/ ٤٨٥ | فأفرغ على يديه وغسلهما مرتين مرتين    |
| عبد الله بن عمر. ۲۹۷/۱   | فإن أبى فليقاتله                      |
| ٥٣/٤                     | فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة       |
| أنس بن مالك ٣٧/٢         | فإن تسوية الصف من تمام الصلاة         |
| ۳٤١/٢                    | فإن الرحمة تواجهه                     |
| 798/0                    | فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله  |
| جابر ۳/ ۲۵۲              | فإن في عيون الأنصار شيئاً             |
| أبو هريرة ١٥/٤           | فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل  |
| 91/8                     | فإن معها مثل الذي معها                |
| ۳۹٤/٥                    | فإنهم لا يصبغون                       |
| ۲۱٤/٤                    | فإنهن أطيب أفواهاً، وأنتق أرحاماً     |
| عمرو بن الأحوص ٣/ ٣٣٤    | فإنهن عوانِ عندكم                     |
| عائشة                    | فإنه لا يؤذِّن حتى يطلع الفجر         |
| أبو هريرة 🛮 ه/ ١٠٩ و١١٢  | فإني أحكم بما في التوراة              |
| ۳۲۸/٥                    | فإني أناجي من لا تُناجي               |
| موسى بن طلحة . ٥/ ٢٣٩    | فإني لو اشتهيتها أكلتها               |
| ١٥٨/٣                    | فأيكم أراد أن يواصل فليواصل           |
| أنس ٥/ ٢٠                | فبعث رسولُ الله ﷺ في طلبهم ناقة       |
| 1./0                     | فتحلف لكم يهود خمسين يميناً           |
| ۳۸۱/۱                    | فجئثتُ منه فرقاً                      |
| 184/8                    | فحصت الأرض أفاحيص                     |
| جابر ۲/۳۱۲               | فحيثما أدركتك الصلاة فصل              |
| علي ۲۹۰/٦                | فداك أبي وأمي                         |
| 11./0                    | فدعا رسولُ الله ﷺ بالشهود، فجاء أربعة |
| ١٧٨/٦                    | فذهب الشيطان ليطعن في خاصر ته فطعن .  |

| ٧٥/٤      | فِرَّ من المجذوم كما تفرّ من الأسد                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 117/0     | فرأيتُ الرجل ٰيحني على المرأة، يقيها الحجارة                  |
| ۷۱/۳      | فرسان أو عبدان أو بعيران                                      |
| 1/101     | فرقت بين الحق والباطل                                         |
| 219/4     | فسرَّ النبي ﷺ النسك بشاة                                      |
| <b>۲۷</b> | فشرّفنی الله بابن زید ناطمة                                   |
| 7/507     | فصليّ رسولُ الله ﷺ العصر بعدما غربت الشمس جابر .٠٠٠٠٠٠        |
| 7 \ 100   | فصلي فقام كأطول قيام قام بنا في الصلاة قط سمرة بن جندب        |
| 7/370     | فصلوا حتى ينجليافصلوا حتى ينجليا                              |
| 017/1     | فعلته أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا عائشة                         |
| 3/751     | فعلته أنا وهذه                                                |
| 017/0     | فعليك بذات الدين تربت يداك                                    |
| 001/      | فقام فصلی بأطول قیام ورکوع وسجودأبو موسی                      |
| 7/377     | فقد أدرك فضل الجماعة                                          |
| 144/8     | فقد أمكناكها                                                  |
| 200/0.    | فُقِدت أمة من بني إسرائيل لا أدري ما فعلت                     |
| 145/1     | فَقُراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم أبو سعيد الخدري . |
| Y 4V /V   | فقعدوا في قوارب السفينة                                       |
| £VY/£     | فلا واللهِ! ما أخذنا من لقمة                                  |
| 1/0/1     | فلأولى عُصبة فلأولى عُصبة                                     |
| 3\787     | فلما تعلُّت من نفاسها تجمَّلت للخطاب                          |
| 1/371     | فلما صعد الوحي                                                |
| 178/7     | فلما نزل الوحى                                                |
| ٤٤/V .    | فليأخذ صنفة إزّاره، فلينفض بها فراشه                          |
| ۱/ ۱۲٥    | فليغسل فرجهعمر                                                |
| YVV /V .  | فلق أعليه فواتح سورة الكهف النَّواس                           |

| أبو سعيد ً ١/ ٢٦٥            | فمن أحبهم فبحبي أحبهم                     |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| عبادة بن الصامت ٩٤/٥         | فمن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به            |
| ٧٦/٤                         | فمن أعدى الأول؟                           |
| عمر ٥/٣٢٨                    | فمن أكلهما فليمتهما طبخاً                 |
| عبد الله بن عمرو .   ١ / ٤٩٩ | فمن زاد فقد تعدّی وظلم                    |
| ۲۰۱/۱                        | فمن كان من أهل الصلاة دُعي                |
| V E 9 / T                    | فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئاً         |
| Y19/0                        | فهم مني وأنا منهم                         |
| بر ۲۰۰/۲                     | فوجد خَضِراً على طنفسة خضراء على كبد البح |
|                              | فوحشوا بأسنتهم                            |
| أبو هريرة ١١/٦               | في آخر الزمان لا تكذب رؤيا المؤمن         |
| ابن مسعود وأبو هريرة ١/ ٤٠٧  | في تفسير: ﴿ولقد رآه نزلة أخرى﴾            |
| حمل بن مالك ٥/ ٢٦            | في الجنين غرّة عبد، أو أمة                |
| <b>£9.</b> /0                | في الحبة السوداء شفاء من كل داء           |
| ۲۹۰/۳                        | في حجامة وسط الرأس شفاء من النعاس         |
| ابن مسعود ٥ / ٣٠             | في دية الخطأ عشرون حقة                    |
|                              | في ذروان: بئر في بني زريق                 |
| ٧/٣                          |                                           |
| ٣٠٥/٤                        | -                                         |
|                              | في كل أربعين من البقر مسنّة               |
|                              | فيبعث الله سحاباً يضحك                    |
|                              | فيبعث الله عيسى بن مريم، ثم يمكث في النام |
|                              | فيحرم صورهم على النار                     |
|                              | فيدخل الدخان جوفَ الكافر والمنافق حتى     |
|                              | فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار         |
| ابن مسعود ١/ ٤٢٥             | فيقول الله: يابن آدم ما يَصْريني منك؟     |

# حرف القاف

| بور أنبيائهم                      | قاتل الله اليهود اتخذوا قب                        |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| ن الشحم                           | قاتل الله اليهود، نهوا عر                         |
| يعيرني قريش أبو هريرة ١٩٤/١       |                                                   |
|                                   | قال الله تعالى: أنا عند ف                         |
| من سري علي بن أبي طالب ٢٤٣/١      |                                                   |
| دت لهم عدة واحدة ابن شهاب ۶ ۳۲۲ ا |                                                   |
|                                   | القتل في سبيل الله يكفّر                          |
| A A                               | قتل النبي ﷺ اليهودية ا                            |
|                                   | قد بعته مني                                       |
|                                   | قد، قد                                            |
| 1                                 | قد وضعتِ فانكحي من                                |
|                                   | قدم رسولُ الله ﷺ المدين                           |
| <b>5</b> 0. 5                     | قدم رسولُ الله ﷺ مكة                              |
|                                   | قدم وفد الجن على النبي                            |
|                                   | قدّموا قريشاً ولا تتقدمو                          |
|                                   | قرأ الأعراف والمرسلات                             |
|                                   | قرأ في الفجر بالمعوذتين                           |
|                                   | تر. ي الحبر بستودين<br>قسمت الصلاة بيني وبير      |
|                                   | فسمت الصدرة بيعي وبير<br>القضاة ثلاثة: اثنان في ا |
|                                   |                                                   |
| 5.5 5.                            | قضى رسول الله ﷺ بالر                              |
| . , , , ,                         | قضى رسولُ الله ﷺ في                               |
|                                   | قضى رسولُ الله ﷺ في                               |
| اثره غزوان                        | قطع صلاتنا، فطع الله                              |

| ٤٠٧/٣ . |                |         | <br>بجن          | قطع يد السارق في ع   |
|---------|----------------|---------|------------------|----------------------|
| 1.9/7.  | كرة            | أبو بُـ | <br>             | قطعتَ عنق أخيكُ      |
| داء     | ممر وأبو الدرد | ابن -   | <br>ل ثلث القرآن | قل هو الله أحد تعدا  |
| ٢٤ و٢٣٦ | ۰/۲            | • •     |                  |                      |
| 184/4 . |                | أنس     | <br>شهراً يدعو   | قنت رسولُ الله ﷺ     |
|         |                |         |                  | قوموا إلى سيدكم .    |
| ٦٣٢/٦ . |                |         | <br>             | قوموا فلأصلي لكم     |
|         |                |         |                  | القيام من اثنتين وال |

# حرف الكاف

| 178/8         | كان ابن عمر يصبغ بالصفرة                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| 1.47/1        | كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء جابر بن عبدالله  |
| 770/7         | كان أصحاب رسول الله ﷺ ينامون حتى تخفق أنس                  |
| 041/1         | كان أصحاب رسول الله ﷺ ينتظرون العشاء                       |
| 141/1         | كان أول من قال بالقدر بالبصرةيحيى بن معمر .                |
| 141/1         | كان بَضْعةً ناشزة                                          |
| £ Y • /V      | كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون الوحي . ابن عباس        |
| 797/7         | كان الحسين أشبه الناس برسول الله ﷺ علي                     |
| 141/1         | كان خاتم رسول الله ﷺ، يعني: الذي بين كتفيه جابر بن سمرة .  |
| 077/1         | كان رسولُ الله ﷺ إذا أراد أن ينام عائشة                    |
| <b>TTA/</b> T | كان رسولُ الله ﷺ إذا كانت ليلة باردة أبو هريرة             |
| 040/1         | كان رسول الله ﷺ يتوضأ كل صلاة أنس                          |
| 007/1         | كان رسول الله ﷺ يذكر الله على كل أحيانه عائشة              |
| <b>۲۳</b> ۸/۲ | كان رسول الله ﷺ يصليها لسقوط القمر الثالثة النعمان بن بشير |

| ۳۸۲/٥     | كان رسولُ الله ﷺ يُهدي من المدينة عائشة            |
|-----------|----------------------------------------------------|
| ٤٨٨/٣     | كان ﷺ إذا أخذ أول الثمر وضعه على وجهه              |
| ٧/ ١٢٣    | كان ﷺ تنام عيناه ولا ينام قلبه                     |
| 170/7     | كان ﷺ له لِمَّة، فإن انفرقت فرقها                  |
| 7/075     | كان ﷺ يخرَج ووبيص المسك في مفرقهعائشة              |
| 184/4     | كان ﷺ يصوم شعبان كله عائشة                         |
| ٧/ ٢٢٣    | كان للنبي ﷺ كاتب يُسمّى السجلابن عباس              |
| 081/7     | كان النبي ﷺ إذا رفع يديه عند الدعاء عمر بن الخطاب  |
| 7777      | كان النبي ﷺ يصلي الظهر إذا دحضت الشمس جابر         |
| 084/1     | كان لا يستة من البول                               |
| ٤/٠٢٢     | كان لا يطرق أهله ليلاً                             |
| 700/      | كان لا يطرق أهله وكان يأتيهم غدوة وعشية أنس        |
| 1.4/      | كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة ابن الأكوع          |
| ۲۲ • ۲۳   | كان يتنفّل في السفر ليلاً ونهاراً جابر وعلي        |
| Y 1 / Y   | كان يجنح حتى يُرى بياض إبطيه عبد الله بن مالك      |
| 7.5/7     | كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه عائشة             |
| 7 - 5 / 7 | كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه سمرة بن جندب      |
| 080/1     | كان يسنّ الماء على وجهه عمر                        |
| 7/ 757    | كان يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر عائشة         |
| 184/4     | كان يصوم شعبان إلا قليلاً عائشة                    |
| ۸٠/٢      | كان يطول القيام ويقرأ فيه بالستين                  |
| ۷۳/۲ .    | كان يقوم في الركعة الأولى حتى لا يسمع أبن أبي أوفى |
|           | كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآيةأبو هريرة      |
| ٥٣/٢      | كأن وجهه مذهبة جرير                                |
|           | كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله عائشة   |
| Y 60 / V  | كأني به أسود أفحج، يقلعها حجراً                    |

| حويصة ٥/٢٢٥           | کبڑ، کبڑ                                |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| أبو سعيد وأبو هريرة   | الكبرياء ردائي والعظمة إزاري            |
| ۲۰۲/۱۰ و ۱/۲۰۲        | -                                       |
| أنس ٣/ ٤٧٦            | كتاب الله القصاص                        |
| ۲۹۰/۲                 | كتب الله له بكل خطوة حسنة               |
| ۳۳۰/۰                 | كثرة الضحك تميت القلب                   |
| ٤٤٠/٦                 | كذبت، لا يدخلها فإنه شهد بدراً          |
| المغيرة ٢/ ٤١٠        | كره العقوق                              |
|                       | كسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ          |
|                       | كفي بالسلامة داء                        |
| ابن عباس ۲/۲۰۰        | كفِّنَ النبي ﷺ في ثلاثة أثواب نجرانية . |
|                       | كلُّ ميت يُحْتم على عمله إلا المرابط    |
|                       | كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل .      |
|                       | كلُّ شيء بقدر حتى العجز والكيس          |
|                       | كُلُ قَرْضِ جَرِّ نَفْعاً فَهُو رَبًّا  |
| 779/1                 | كل كلام ابن آدم عليه إلا ذكر الله تعالى |
| ٤٩٨/٤ V               | كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به .      |
| YOA/O                 | كل ما أسكر حرام                         |
| -                     | كل مأثرة كانت في الجاهلية فهي تحت قد    |
| عائشة ٥/ ٢٥٣ و ٢٥٧    | كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق.       |
| 109/8                 | كل مولود يطعن الشيطان في خاصرته .       |
| أبو هريرة ١/ ٣٨٨      | كل مولود يولد على الفطرة                |
| و٦/ ٥٥٣ و٧١٧          |                                         |
| ٥٣٤/٤                 | كُلِّف أن يحمل ترابها إلى المحشر        |
| عبد الله بن عمر ٢٥٤/١ | كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته           |
| YY1/0                 | كُلُّه ما لم يُثْتِن                    |

| 0 8 7 / 7           | كلاكما قتلهكلاكما تله                         |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| ٠٥٣/٦               | كما تُنتج البهيمة بهيمة جمعاء                 |
| لحسن ١٦٥/٤          | كنا نغزو مع أصحاب رسول الله ﷺ ا-              |
| ن عمر ۲۲۷/۲         | كُنَّا نقول ورسول الله ﷺ حيّ: أبو بكر وعمر اب |
|                     | كنَّاني رسولُ الله ببقلة كنتُ أُجتنيها أن     |
|                     | كنتُ أطيّب رسولَ الله ﷺ لإحرامه ع             |
|                     | كنتُ ألقى من المذي شدة ع                      |
|                     | كنت جالساً عند القاسم بن عبيد الله ي          |
|                     | كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال بم            |
|                     | كنتُ مع النبي ﷺ بمكة، فخرجنا في بعض ع         |
| 144/1               | كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية         |
| ن عباس ۲/۳۳         | الكوثر: هو الخير الكثير اب                    |
| ٣٥٥/٢               | كي تستحدّ المغيبة وتمتشط الشعثة               |
|                     | الكيّس من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت        |
| ٤١٩/٦               | كيف تهجوهم وأنا منهم؟                         |
|                     |                                               |
|                     | حرف اللام                                     |
| ٥٣٢/٤               | لأضربنّ بها بين أعينكم وإن كرهتم              |
| ۳۲۷/٤               | لأقضين بينكما بكتاب الله أ                    |
| / ۷۶ و ۱۱۹ و ۷/ ۳۳۳ |                                               |
| ۲۲۷/۲               | لأن يجلس أحدُكم على جمرة فتحرق ثيابه          |
|                     | لأن يلج أحدكم بيمينه آثم له عند الله          |
|                     | لبيك بحجة وعمرة أ                             |
| ۳•۹/۳               | لبيك عمرة وحجاً                               |
|                     | الموائد الماما مالة الماما                    |

| 174/7                                                     | لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 000/1                                                     | لتشد عيلها إزارها ثم شأنك فأعلاها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7/715                                                     | لتعلموا أنها سُنَّة ابن عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Y 1 Y / Y                                                 | لتنفقن كنوزهما في سبيل الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7\773                                                     | لست من دد ولا الدد مني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۰۳/۱                                                     | لستَ منهم يا أبا بكر ابن عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7/017                                                     | لصوت أبي طلحة في الجيش خير من مئة رجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥/ ٥٧٤                                                    | لعلنا أعجلناك أبو سعيد الخدري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 797/4                                                     | لعلي لا أحج بعد عامي هذا عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 017/0                                                     | لعن رسولُ الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء ابن عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1/1/                                                      | لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور جندب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| و۲/ ۹۷۹                                                   | لعن المؤمن كقتله ٥/ ٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٠/٦ .                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Y • / · ·</b>                                          | لقد أعانك عليه مَلَك فقد أعانك عليه مَلَك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ري                                                        | لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود أبو موسى الأشعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ري<br>و ٥/ ١٢٥                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ري<br>و٥/ ١٢٥<br>٣/ ٥٩٥                                   | لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود أبو موسى الأشعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ري<br>وه/ ۱۲٥<br>۳/ ۹۹٥<br>۲/ ۹۹۸                         | لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود أبو موسى الأشعر<br>١٣٢/٣٠ ٣/ ١٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ري<br>وه/ ١٢٥<br>٣/ ٩٥٥<br>٢/ ٩٩٥<br>۲/ ٤٥٥               | لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود أبو موسى الأشعر ١٣٢/٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ري<br>۵۹۰/۳<br>۲/ ۹۹۰<br>۲/ ۹۶۰<br>۲/ ۲۱/۷                | لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود  ۱۳۲/۳  لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع أرقعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ري<br>وه/ ١٢٥<br>٣/ ٩٥٥<br>٢/ ٩٩٥<br>۲/ ٤٥٥               | لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود  ۱۳۲/۳  لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع أرقعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ري<br>۵۹۰/۳<br>۲/ ۹۹۰<br>۲/ ۹۶۰<br>۲/ ۲۱/۷                | لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود  ۱۳۲/۳  لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع أرقعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ري<br>۳ / ۱۲۵<br>۲ / ۹۹۵<br>۲ / ۱۲۱<br>۱۲۱/۲              | لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود  ١٣٢/٣  لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع أرقعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ري<br>۳ / ۱۲۵<br>۲ / ۹۵۰<br>۲ / ۱۲۱<br>۱۲۱/۲۲۲<br>۲ / ۲۲۲ | لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود  القد حكمت بحكم الله من فوق سبع أرقعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ري<br>۳                                                   | لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود  القد حكمت بحكم الله من فوق سبع أرقعة  لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع أرقعة  لقد خشيت أن تكون عجلت لنا طيباتنا  لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة  لقد رأيتني مع رسول الله ﷺ سابع سبعة  لقد رأيتني وما أحد أحب إليّ  لقد شهدتُ في دار عبد الله بن جُدْعان  لقد غلغلت النظر إليها يا عدو الله  لكان أن يقف مئة عام خير له  لكل أمة أمين، وأميننا ـ أيتها الأمة ـ |
| ري<br>۳                                                   | لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود  القد حكمت بحكم الله من فوق سبع أرقعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 7\7     | لم أر جبريل على صورته التي خُلِق عليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71/7    | لم تراعوا لم تراعوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٧٦/٥   | لم تزل أكلةُ خيبر تعاودني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۰/ ۲۲   | لم تكن يدُ السارق تُقطع في الشيء التافه عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 144/1   | لم نَرَ أهل الخير في شيء أكذب من المناسبة المناس |
| 199/4   | لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن عائشة وابن عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۸۷ /۳  | لم يكن يُبالي من أي أيام الشهر كان يصومها عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 177/1   | لم يكونوا يسألون عن الإسناد محمد بن سيرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲/۳/٦   | لما أمر في المصاحف بما أمر، يعني: أمر عثمان أبو وائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 117/8   | لما أنزل الله الآية قال معقل: الآن أفعلمعقل بن يسار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۱/۳    | لما بعثه رسولُ الله ﷺ إلى اليمن أمره معاذ بن جبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 197/1   | لما حضرت أبا طالب الوفاة المسيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 778/7   | لما سلَّم عبد الرحمن قام النبي ﷺ فصلى الركعة المغيرة بن شعبة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۷۹/۷   | لما نزل عُذْري قام النبيُّ عَلَيْ فَذكر ذلك عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۹۷ /۷  | لما نزلت ﴿الم * غلبت الروم﴾ الآيتين، فكانت فارس نيار بن مكرّم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 04./0   | لمن أنتِ؟ عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٠٨/٤   | لمن الزرع؟ ولمن الأرض؟ رافع بن خديج .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٨٤ /٣  | لن تغزوكم قريش بعد اليوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Y09/V   | لن يُفلح قوم ولُّوا أمرهم امرأةأبو بكرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ر٦/ ١٥٤ | لن ينجي أحداً منكم عمله أبو هرير ة ٢/ ٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 119/4   | لن ينجي أحداً منكم عمله جابر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 98/0    | لهو أطيب عند الله من ريح المسكخالد بن اللجلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1./0    | لو أعطي الناسِ بدعاويهم لاستحل رجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 45/0    | لو أعلم أنِك تطُّلع لطعنتُ به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳٤/٥    | لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 119/7   | لو أن فاطمة سرقتْ لقطعتُ يدها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| لو أني استقبلتُ من أمري ما استدبرت لم ٢٨٣/٦                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| لو راجعتیه                                                                            |
| لو طعنت في فخذها لأجزأ عنكأبو العشراء عن أبيه ٥/٣٧٤                                   |
| لو علمت أنك تسمع قراءتي لحبرتهأبو موسى ٢٣/٢                                           |
| لو قلت نعم لوجبت، لما استطعتم ۲۸۵۱                                                    |
| لو كان الدين في الثريا لناله سلمان٢٣١٦                                                |
| لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ٢٠٨/٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠        |
| لو كانت عندي أخرى لزوّجتها له ٢٦٢/٦                                                   |
| لو كنتُ راجماً أحداً بغير بيِّنة لرجمتُ هذه ٢٨٣/٦                                     |
| لو كنت متخذاً خليلًا لاتخذت أبا بكرابن مسعود ٢١/٢                                     |
| لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوّل الله أبو هريرة ٧ ٢٥٣/٧                              |
| لولا أن أترك آخر الناس لا شيء لهم عمر ١٩/٤ ٤١٩/٤                                      |
| لولا أن يقع في أحموقة ١٩٠/٣                                                           |
| لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله ٢٦/٥٠٥                                       |
| لُولًا أَنِي أَخَافَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَّقَةَ لأَكلتُهَا ٣/ ٢٧٩ و٤/ ٤٩١ و٥/ ١٨٣ |
| لولا حواء لم تخن أنثى زوجَها الدهر ٢٣٨/٤                                              |
| ليأتين على أحدكم يوم لا يراني ٧١٧/٦ ١٧٧/٦                                             |
| ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل ابن عمر ما أتى على بني إسرائيل                 |
| ليأخذ سبع تمرآت، وليلدّه بهن اليأخذ سبع تمرآت، وليلدّه بهن                            |
| ليخرجن وهن تفلات٥٧٥٥                                                                  |
| ليس أحدٌ له عند الله خير يتمنى أن يرجع                                                |
| ليس الشديد بالصرعة، وإنما الشديدأبو هريرة ٣٠٦/٤ و٢٠٦/٣                                |
| وه/ ٥١ م و٦/ ٩٥٥ و٧/ ١٣٢                                                              |
| ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس جابر                                                 |
| ليس على النساء الحلق ابن عباس ٣/ ٥٠٥                                                  |
| ليس الغِني عن كثرة العَرَض أبو هريرة ٢ / ٥٤٨                                          |

| ليس المسكين بالطوّاف عليكم أبو هريرة ٢/ ٥٤٨ و ٥/ ٥١                          |
|------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۲/۷ موم/ ۲۳ و ۲/ ۹۵ م/ ۲۳                                                   |
| ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ٢٥٤/١ . ٢١ ٢٥٤ و٣/ ٦١٪                      |
| ليس منا من لم يُجِلِّ كبيرنا، ويرحم صغيرنا                                   |
| ليس الواصل بالمكافيء ٢٥٩٥                                                    |
| ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ابن عباس ١ ٣٤/١                             |
| لي خمسة أسماء                                                                |
| ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته    ٤٣٨/٤ و٦/ ٧٠٠                                 |
| ليلة الضيف واجبة على كل مسلم المقدام بن معد يكرب ٢٠٠١                        |
| لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما٣٠٠٠ من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما |
| لِينتهين أقوام عن وَدْعهم الجمعات ٩٢/٦ و٧٤٥                                  |
| ليهنك العلم أبا المنذر ١٠٠١ أُبِيّ ٢٤٢٢                                      |
|                                                                              |

### حرف الميم

| ما اجتمع قومٌ في مشورة فيهم رجل ١٠٠٠ ٤٥٩/٥                      |
|-----------------------------------------------------------------|
| ما أتاك من هذ المال وأنت غير مشرف ٢٥/٣                          |
| ما أحسن هذا! انس ۱۵۸/۲                                          |
| ما إخالك سرقت ٥/٥٥                                              |
| ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم القاسم بن محمد ١٩٥/٥          |
| ما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأتموا أبو قتادة ٢٢٣/٢             |
| ما أدري بأيهما أنا أشدّ فرحاً ٤٥٧/٦                             |
| ما أراد هؤلاء؟ انظرِوا إلى عبادي جاؤوني١٢/٧                     |
| ما أسكر كثيره فقليلُه حرام الله عبد الله ٢٥٣/٥                  |
| ما أظلت الخضراء، ولا أقلَّت الغبراء أصدق عبد الله بن عمرو ٢٩٣/٦ |
| ما الذي حرّم كنيتي وأحلّ اسمي؟ ١٥٨٥٥                            |

| أمسك عليك فَكُلْ عدي بن حاتم . ٥/ ٢٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ما       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| أنتم بأسمع لما أقول منهم عبد الله بن عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ما       |
| و۲/ ۶۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| أهجر إلا اسمك عائشة ١١/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ما       |
| ا بال رجال يرغبون عما رُخّص لي فيه ٢٥١/٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| بال رجال يفعلون كذا ١١٥/٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| ا بال هذا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>.</b> |
| بين هاتين الصلاتين وقت اجابر بن عبد الله ٢٣٣/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| تذكرون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| ترك رسولُ الله على من قائد فتنة حذيفة بالمراك الله على من قائد فتنة المراك الله على من قائد فتنة المراك الله على المراك الله الله المراك الله الله المراك المراك الله المراك الله المراك المرا | ما       |
| تركتُ بعد نفقة نسائى ومؤونة عاملي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ما       |
| تركت في أمتى فتنة أعظم على الرجال من النساء ١٠٠٠٠٠٠٠٠ ٩١/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ما       |
| تصنعون بمحاقلكم؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ما       |
| تقولان أنتما؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ما       |
| ا خصّنا رسولُ الله ﷺ بشيء لم يعمّ ٢٤٤/٥٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ما       |
| ا خلا القيام والقعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ما       |
| ا ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم كعب بن مالك ٣٠ / ٨٢ و٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ما       |
| لم رأيت من نـاقصـات عقـل وديـن أذهـب أبو سعيد الخدري. ١/ ٢٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | م_       |
| ا زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١ ٢٨٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ما       |
| ا زال رسولُ الله ﷺ يقنت في صلاة الغداة أنس ٢٠٥/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | م        |
| ا سالمناهن مذ عاديناهن أبو هريرة ٥ / ٠٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| ا ضَّر أحدُكم أن يكون في بيته محمد ٢٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٩٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A        |
| ا ضلُّ قوم بعد هدى كانُّوا عليه إلا أوتوا ٢٩٢/٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,а       |
| ا علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما ٢١٥/٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | م        |
| ما قاله رسول الله ﷺ في الإزار فهو في القميص ابن عمر ١٠٠٠ ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| ا كانت هذه تقاتل رباح ٣/ ٢٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |

| ما كنت صانعاً في حجك؟                                               |
|---------------------------------------------------------------------|
| ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه أبو هريرة ٢٤١/٦                    |
| با لفاطمة خير أن تذكر هذاعائشة ٢٦٩/٤                                |
| با لكم تدخلون علي قلحاً؟! استاكوا قثم                               |
| با لكم تفعلون فعلَ فارس والروم؟٣ ٩٢/٥٥                              |
| ا له؟ ضرب الله عنقه، أليس هذا خيراً؟                                |
| للي أنازع القرآن عبادة بن الصامت ٢٠/٣                               |
| ا لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس ١٠٧/٣ و١٣١ و٥٥٦                  |
| با مات رسولُ الله ﷺ حتى أحلّ الله له النساء عائشة ٢١٠/٤             |
| با ملأ آدمتي وعاءً شرأ من بطن ٣٤٧٥ و٣٤٣ و٢٨٨                        |
| با من امریء تکن له صلاة بلیل فغلبه ۲۸۶،۰۰۰،۰۰۰ ۳۸۶                  |
| با من أمير عشرة فما فوقهم إلا وِيؤتى به ٢٨/٤ ٢٨/٤ و٦/ ٤٧٨           |
| ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله ابن عباس ٣ ٢٥٣/٣          |
| ا من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث٧ ٢٦٦                            |
| ـا من غازية تغزو فيصيبوا ويغنموا عبد الله بن عمرو   ٣/ ٧٠٦          |
| ا من مسلم يمر بقبر أخيه المسلم أبو هريرة ا / ٠٠٠                    |
| ا من نبيّ بعثه الله تعالى في أمة قبلي إلا كان٧ ١٢٥/٧                |
| ا هذا؟ ١١٥٤                                                         |
| باء زمزم لما شُرِب له ۲/۳۹۸                                         |
| لماء طهور لا ينجِسه شيء أبو سعيد ا / ٥٤٤                            |
| لتشبع بما لم يُعْطُ كلابس ثوبي زور عائشة                            |
| شل حبة خردل، ومنه تنتشرون أبو سعيد الخدري ٣٠٧/٧                     |
| شل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم ٧٠٩/٣                           |
| لؤذن المحتسب كالمتشحط في دمه                                        |
| لمؤمن القوي خير وأحب إلى الله ١٦٦/٥ و١٦٦/                           |
| لمؤمن یری ذنوبه کأنه قاعد تحت جبل ۲۳/۷ میری ذنوبه کأنه قاعد تحت جبل |

| المؤمنون تتكافأ دماؤهم، هم يدٌ على من سواهم . علي المؤمنون تتكافأ دماؤهم،                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المؤمنون على شروطهم ١٨٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١                                                                                                                                                                                                       |
| المؤمنون عند شروطهم ١٩/٤ ١٩/٤                                                                                                                                                                                                                       |
| المحيا محياكم والممات مماتكم أبو هريرة ١/١٥ و٢/ ٤٠٠                                                                                                                                                                                                 |
| المدبَّر لا يُباعُ ولا يوهب ابن عمر                                                                                                                                                                                                                 |
| المرء مع من أحب، وله ما اكتسب أنس ٢/٩٤ و٦/ ٦١٤                                                                                                                                                                                                      |
| المرأة خُلقت من ضِلَع أعوج١٨٠١ المرأة خُلقت من ضِلَع أعوج                                                                                                                                                                                           |
| مرحباً بقوم عاتبني الله فيهم ٢٨٥/٦                                                                                                                                                                                                                  |
| مررتُ ليلة أسري بي بقوم لهم أظفار أنس ٧٠٠/٦ ٢ ، ٧٥                                                                                                                                                                                                  |
| مُرْه فليراجعها ١٨٠٤ ١٨٠٨ مُرْه فليراجعها                                                                                                                                                                                                           |
| مُروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه ابن عباس ٤/ ٦١٥                                                                                                                                                                                             |
| المسائل كدوح أو خدوش يخدش بها سمرة بن جندب ٣/ ٨٥ و٨٩                                                                                                                                                                                                |
| المستشار مؤتمن ۱۹۰۰ المستشار مؤتمن                                                                                                                                                                                                                  |
| المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى٥٣٣                                                                                                                                                                                                                    |
| المسلمون على شروطهم ١٨٤٥ ١٨٤٥                                                                                                                                                                                                                       |
| المعاصي بريد الكفرالكفر المعاصي بريد الكفر                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المغضوب عليهم: اليهود، والضلال: النصاري . عدي ٢٧/٢ ٢٧/٢                                                                                                                                                                                             |
| المغضوب عليهم: اليهود، والضلاّل: النصارىعدي ٢٧/٢                                                                                                                                                                                                    |
| المغضوب عليهم: اليهود، والضلاّل: النصارىعدي ۲۷/۲<br>المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم ابن عمرو ۴۳۰/۶                                                                                                                                           |
| المغضوب عليهم: اليهود، والضلاّل: النصارى . عدي                                                                                                                                                                                                      |
| المغضوب عليهم: اليهود، والضلاّل: النصارى . عدي                                                                                                                                                                                                      |
| المغضوب عليهم: اليهود، والضلاّل: النصارى . عدي                                                                                                                                                                                                      |
| المغضوب عليهم: اليهود، والضلاّل: النصارى . عدي ٢٧/٢ المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم ابن عمرو ٣٣٠/٤ المكاتب يعتق منه بقدر ما أدّى، ويُقام عليه ابن عباس وعلي ٢٥٠/٧ الملحمة العظمى، وفتح القسطنطينية معاذ بن جبل ٧ - ٢٥ منا خيرُ فارس في العرب |
| المغضوب عليهم: اليهود، والضلاّل: النصارى . عدي                                                                                                                                                                                                      |

| تاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه ربيعة بن أبي عبد الرحمن                                        | ىن اب |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| TV9/8                                                                                        |       |
| يعي إلى غير أبيه، أو انتمى ۴٤٠/٤                                                             | ىن اد |
| سترُعي رعية فلم يجتهد لهم ٨٨٤                                                                |       |
| طَّلع في بيت قوم بغير إذنهم ٢٤/٥ قوم بغير إذنهم                                              |       |
| طلع من صِير باب فقد دَمَر ما ما من صِير باب فقد دَمَر ما |       |
| لتقط لقطة يسيرة: درهما ٥/ ١٨٥                                                                |       |
| تى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي أبو الدرداء ٣/ ٧٣٠                                            |       |
| تى المسجد لشيء فهو حظه ٧٤٥/٣                                                                 |       |
| حب لله، وأبغض لله، وأعطى لله٢ ٥٤٣/٦                                                          |       |
| حدَّث في أمرنا ما ليس منه فهو ردّ عائشة ما ٥٠٨/٢ و٣٣٣/٣٣                                     |       |
| و ۱۸۷ و ۶/ ۱۸۷                                                                               |       |
| حيا أرضاً ميتة فهي له جابر بن عبد الله ١٩/٥                                                  | من أ  |
| خذ أحداً بصيد في حرم المدينة فليسلبه سعد ٣ ٤٨٤ ٤٨٤                                           |       |
| خذ لقطة فليشهد ذوي عدل عياض بن حمار . ٥/ ١٨٥                                                 |       |
| خلص لله أربعين ظهرت ينابيع الحكمة ٢٣٦/٥                                                      |       |
| ُدخل فرساً بين فرسين وهو لا يأمن أن أبو هريرة   ٣ ٧٠٢/٣                                      | من أ  |
| ادرك ركعة من الصبح ٢٤٠/٢ أبو هريرة ٢٤٠/٢                                                     | من أ  |
| ادرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الفضل ٢٢٤/٢ ٠٠٠٠٠٠٠                                             | من أ  |
| اراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ٢٥١/٥                                                          | من أ  |
| أراد أن ينظر إلى عتيقٍ من النار ٢٣٦/٦ ٢٣٦/٦                                                  | من أ  |
| أُسَّرَ سريرة أَلْبُسه اللهُ رداءها ٢٠٧/٦                                                    | من    |
| أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد                                                             | من    |
| أصاب مالاً من نهاوش۲۳۲                                                                       | من    |
| أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ عبدالله بن عمرو٥/٧٦ و١٩٥                                        | مين   |
| أعتق شقصاً له في عبدٍ فخلاصه أبو هريرة ٢١٢/٤                                                 | من    |

| من أعتق عبداً له فيه شركاء، وله وفاء ابن عمر وجابر ٣١٢/٤ ٣١٦و٣١٢ |
|------------------------------------------------------------------|
| من أعتق عبداً وله مال ابن عمر ٤٠٠/٤                              |
| من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء٢٢١/٣                        |
| من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه أبو هريرة ٤٣٣/٤                    |
| ما الذي أحلّ اسمي وحرّم كنيتي؟                                   |
| من أنت؟                                                          |
| من أين علمتم أنها رقية؟ أبو سعيد ٥/٧٨٥                           |
| من بدّل دینه فاقتلوه ابن عباس ۳/ ۵۲۷ و ۳۹ ۳۹                     |
| من بُلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر ابن شهاب ٨٨/٥              |
| من بنی مسجداً لله ولو مثل مفحص قطاة۱۱۱۱ و۲۷/۶                    |
| من ترك ديناً أو ضياعاً فعليّ                                     |
| من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله بريدة ٢٥٢/٢                       |
| من ترك كلاً ١٨٥٠ ١٨٥٠ كلاً ١٨٥٠ ١٨٥٥                             |
| من ترك موضع شعرة من جنابة علي ٥٨٦/١                              |
| من تشبّه بقوم فهو منهم ٢/ ١٢٨                                    |
| من تصبح كل يوم بسبع تمرات                                        |
| من تعلُّم علماً مما يُبتغي به وَجْهُ الله أبو هريرة ٢٠١/٦        |
| من توضأ فأحسن الوضوء ثم جاء إلى المسجد أبو هريرة ٢٢٠/٢           |
| من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت سمرة ٢/ ٤٧٩                        |
| من حدثكم أن النبي ﷺ كان يبول قائماًعائشة ١/٥٢٥                   |
| من خُسْن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ١٩٩٨ و٦/ ٢٩٩               |
| من حفظ سورة الكهف ثم أدرك الدجال أبو سعيد الخدري ٢/ ٤٣٩          |
| من حلف باللات فليقل: لا إله إلا الله١ ١٣٠٣                       |
| من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ٥ ٣٣٨/٥                    |
| من حلف على يمين فقال: إن شاء الله ٢٤١/٤                          |
| من حلف على يمين ليقتطع بها ابن مسعود ١٩٦٦                        |
|                                                                  |

| من خلف غازياً في أهله بخير فقد غزا ٧ ٢٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| من دخل حائطاً فليأكل، ولا يتخذ خبنة ابن عمر ١٩٥/٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| من دعا بدعوى الجاهلية فليس منا٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| من دعا رجلاً بالكفر أو قال أبو ذر ٢٥٤/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| من زنى نزع الله نور الإيمان من قلبه ابن عباس ۲٤٧/۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| من سأل الله الشهادة صادقاً من قلبهسهل بن حنيف ٣/٥٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| من سرّه أن يتمثل له الناسُ قياماً ۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| من سرّه أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه جابر ٢٨٩/٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| من سلك طريقاً يلتمسُ فيه علماً سلك الله أبو الدرداء ١٨٥/٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| من سمع بالدجال فلينا عنه، فوالله إن عمران بن حصين ٧/ ٢٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| من سن في الإسلام سنة حسنة جرير بن عبد الله ٥٠٢/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١١/٥٥ و٥/ ٤١ منت عليه المرتبع |
| من شبرمة؟ ۳/٤٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب ٢٨/٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| من شهد صلاتنا هذه، فوقف معناعروة بن مضرس ٣٣٨/٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له أبو هريرة ٢٩/٢ و٢٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| من صلى عليه صفوف شفعوا لهميمونة ٢٠٦/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| من صلى عليه مئة أو أربعون ٢١٨/٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري ٧٤٣/٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| من غسَّل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضأ أبو هريرة ٢ ١٩٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| من غسّل واغتسلأوس بن أوس بن أوس . ٢/ ١٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| من غشنا فليس منا ابن عمر وأبو هريرة ١٠٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| من غصب شبراً من الأرض طُوِّقه يوم ٢٤٥/٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| من فطّر صائماً كان له مثل أجر الصائم ٢٣٠/٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| من فعا كذا فله كذا ابن عباس ۳/۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| من قال لصاحبه أنصت يوم الجمعة ٢٨٨/٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 132 - 32 00 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| من قال مثل ما يقول المؤذن كان له ٧٢٨/٣                              |
|---------------------------------------------------------------------|
| من قام رمضان وصامه إيماناً واحتساباًأبو هريرة ٢/ ٣٨٩                |
| من قتل عبده قتلناه                                                  |
| من قُتِل له قتيل فأهله بين خيرتين٥٨٥                                |
| من قتل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول عبد الله بن عمرو ٢٩/٥         |
| من قرأ آية الكرسي لم يزل عليه من الله حافظ أبو هريرة ٢ ٢ ٤٣٥        |
| من قرأ ﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو﴾ خلق الله أنس ٢ ٤٣١/٢            |
| من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة١٩٧/١                      |
| من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة معاذبن جبل٢/٥٦٩ و٧/٣٩    |
| من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث٥ ٣٠٣/٥                          |
| من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقِ                             |
| من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذِّ جاره ٢١٠/٦                 |
| من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب صهيباً ٢/ ٤٦٥                  |
| من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما ٢٠٤/٤ له امرأتان فلم يعدل بينهما |
| من كانت له جُمَّة فليكرمُها٥ ١٨٠/٥                                  |
| من كانت له شعرة أو جمة فليكرمها ١٢٢/٣                               |
| من كتب عني شيئاً سوى القرآن فليمحه٣٠٠٠٠٠٠٠ ٣ ٧٧٤                    |
| من كثر كلامه كثر سقطه ٥/١٦٣                                         |
| من كذب علي من كذب علي                                               |
| من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار الزبير ١١٣/١                      |
| من كل الليل قد أوتر رسولُ الله ﷺ عائشة ٢/ ٣٧٥                       |
| من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة٥ ٢٧١/٥                   |
| من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسولهأبو موسى ٥٦٠/٥                     |
| من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر ابن عباس ١ ٣٠٧/١                |
| من لم يأخذ من شاربه فليس منا١١٥٥٠                                   |
| من لم يدع قول الزور والعمل به أبو هريرة ٣ / ٢١٤                     |

| من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب جابر ٤٠٩/٤                      |
|----------------------------------------------------------------|
| من مات وعليه صيام صام عنه وليه٠٠٠٠ ٢٠٦٥ و٢٠٦                   |
| من مات وليس في عنقه بيعة ٤٤/٤                                  |
| من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة أبو ذر ٢٤٧/١              |
| من مرّ بشيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل أبو موسى الأشعري ٣/ ٤٧٧ |
| من ملك ذًا رحم محرم فقد عتق ابن عمر . ٣٤٥/٤ و٣٤٦               |
| من نام عن صلاة أو نسيها فيصلُّها أنس ٢٤١/٢ و٧/٦                |
| من نام عن وتره أو نسيه فليصله أبو سعيد ٢ ٣٨٢                   |
| من نام وفي يده غمر، فأصابه شيء أبو هريرة ٩٩٩/٥                 |
| من نذر أن يطيع الله فليطعه٠٠٠ ٢٠٧/٤ و٦١٤ و٦١٥ و٦٢٠             |
| من نذر نذراً لم يسمّه فكفارته كفارة يمين ابن عباس ٤ ، ٦٢٠/٤    |
| من وهب هبة فهو أحقّ بها ابن عمر                                |
| من لا يَرْحَم لا يُرْحَم ٢١٠/٦                                 |
| مَن يشتري مني هذا بدرهم؟ أبو موسى كا ١٠٨/٤                     |
| من يطع الله ورسوله فقد رشد ابن مسعود ۲ / ۱۰                    |
| من يقرض غير عدوم ولا ظلوم١٠٦٠٠٠٠ ٢/ ٣٨٦ و١٠٦/٧                 |
| -                                                              |

## حرف النوق

| ٧٤٨/٣  | نائلًا ما نال من أجر أو غنيمة                            |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 7/ ٧٧3 | الناس معادن كمعادن الذهب والفضة                          |
| 204/1  | ناعوس البحر ناعوس البحر                                  |
| 7/170  | نحن معاشر الأنبياء لا نورث                               |
| 088/7  | نحن معاشر الأنبياء يشتدّ علينا البلاء                    |
| 01./4  | ن لت هذه الآية: ﴿فيه رجال يحبون أن يتطهروا ﴾ أبو هريرة . |

| نُصِرت بالصبا ابو هريرة وابن عباس ٣/ ٢٤٥                     |
|--------------------------------------------------------------|
| نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها١٦٩/١                         |
| نضّر الله امرأ سمع منا حديثاً فبلّغه ٥/ ٤٩ و ٢ م             |
| نعم إذا كثر الخبث نينب بنت جحش ١٤٤/٧                         |
| نعم (أنكتب عنك في الرضا والغضب؟) ١٥٥/٦                       |
| نعم _ أو: نعمت _ الأضحية: الجذع من الضأن . أبو كباش ٥/٣٥٦    |
| نعم! الصلاة عليهما والاستغفار لها أبو أسيد ٦/١٥٥             |
| نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن عائشة                 |
| نعم، لا ينبغي لي أن أقول إلا حقاً عبد الله بن عمرو ٣/٣٥٠     |
| نعم (يا رسول الله! إن ولد بعدك غلام) علي ٥ / ٤٥٧             |
| نعمت المرضعة وبئست الفاطمة ٤٧٨/٦                             |
| نهى أن يأتي الرجل أهله طروقاً حتى تمتشط جابر                 |
| نهى أن يُجمع بين العمة والخالة ابن عباس ١٠٣/٤                |
| نهى أن يُستنجى بأقل من ثلاثة أحجار سلمان ١ ٤٨٤               |
| نهى رسولُ الله ﷺ أن تُباع السلع حيث تبتاع زيد بن ثابت ٤/ ٣٧٧ |
| نهى رسولُ الله ﷺ أن تُنكح المرأة على قرابتها حسين ١٠٣/٤      |
| نهى رسولُ الله ﷺ أن نستقبل القبلة ببول جابر ١٦/١٥            |
| نهی رسول الله ﷺ أن يبيع أحد طعاماً ابن عمر ١٩٧٦/٤            |
| نهي رسولُ الله ﷺ عن إضاعة المال المغيرة بن شعبة . ١٢/٣       |
| نهي رسولُ الله ﷺ عن أكل الهرّ جابر بن عبد الله ٥/ ٢٣٦        |
| نهي رسول الله ﷺ عن الرقى٥١٠٠٠ ٥٠٠٠٠                          |
| نهى رسولُ الله ﷺ عن صيام يوم عرفة بعرفة أبو هريرة ٢٩ ١٨٩     |
| نهي رسولُ الله ﷺ عن المخابرةزيد بن ثابت ٤٠٩/٤                |
| نهي ﷺ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ابن عباس ١١/٤            |
| نهى عن اختناث الأسقية٥/٥٢٠                                   |
| نهى عن ربح ما لم يُضْمَنْ عبدالله بن عمرو ٤/٣٧٧              |

| 178/0      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | <br>              | ي وقال      | نهی عن قیل   |
|------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| ۲۰/٥       | • • • • • • • • • • •                   | <br>              | لة          | نهي عن المث  |
|            | • • • • • • • • • • •                   |                   |             | _            |
|            | فضالة بن عبيد                           |                   |             |              |
|            |                                         |                   |             |              |
|            |                                         |                   |             |              |
|            | أنس                                     |                   | _           |              |
| ٤٠ و٢/ ٢٧١ | . جابر . ۹/۱                            | <br>•             | لموت        | النوم أخو ا  |
| / ۲۳۱ و۲۲۸ | ٣                                       | <br>• • • • • • • | حير من عمله | نية المؤمن - |
|            |                                         |                   |             |              |

# حرف الهاء

| هذا ابنی وارثاً وموروثاً۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰    |
|--------------------------------------------------------------|
| هذ أزكى وأطيب وأطهر ٢٧٦/٠٠٠ أبو رافع ٦٨/١ و٣/٢٧٦             |
| هذا أوانٌ يختلس فيه العلمُ من الناس أبو الدرداء ٢ / ٥٠٧      |
| هذا كتابٌ من ربِّ العالمين، فيه أسماءعبد الله بن عمرو ٢/ ٦٦٠ |
| هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبليعبد الله بن عمر ١٠٦/١           |
| هذه إدام هذه ٥/٢٢٣                                           |
| هذه لعثمان ۲۲۲/۲                                             |
| هذه المبوأ ١٨١/٤                                             |
| هل أعرستم الليلة؟ ١٦٢/٤                                      |
| هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا فليقصّها ١٤/٦٠٠٠ ١٤/٦ و٢٩        |
| هل تدرون من المفلس؟۳۱۲/۳                                     |
| هل ترك لدينه وفاء؟ أبو هريرة ٢/١٥                            |
| هل تستطيع أن تعتق رقبة؟١٧٣/٣                                 |
| هل صمت من سُرَّة شعبان شيئاً؟١٨٨/٣                           |
|                                                              |

| 71./٢         | هلا آذنتموني به                        |
|---------------|----------------------------------------|
| 207/2         | هلا أخذتم إهابها فدبغتموه              |
| 97/0          | هلاً تركتموه لعله أن يتوب فيتوب        |
| 97/0          | هلاً تركتموه وجئتموني به؟! جابر        |
| 1.7/0         | هلا سترته بردائك؟!                     |
| 171/7         | هم أرقّ قلوباً، وأضعف أفئدة            |
| ٤٧٦/٤         | هم سواء                                |
| <b>707/V</b>  | هم في الظلمة دون الجسر                 |
| ٩/٧ .         | هم المستهترون بذكر لله تعالى، يضع عنهم |
| ۲/۸۷۲         | هم من آباتهم                           |
| 777/1         | هم النزاع من القبائلابن مسعود          |
| <b>۲۹۷/</b> ٦ | هما ريحانتاي من الدنيا                 |
| 017/1         | هما من طعام الجن أبو هريرة             |
| ٤٦٩/٣         | هن لهم ولكل آت أتى عليهن من غيرهن      |
| 117/7         | هو الطهور ماؤه أبو هريرة               |
| ۲۲۲و۲۲۲       |                                        |
| 107/4         | هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع حذيفة   |
| 774/7         | هؤلاء للجنة، وبعمل أهل الجنة يعلمون    |
| Y 4 Y /V      | هو أهون على الله من ذلك المغيرة        |
| YVA/0         | هي لك أو لأخيك أو للذئب                |
| 09./0         | هي من عمل الشيطان جابر بن عبد الله     |
| 047/0         | هي من قدر الله أبو خزامة بن يعمر       |
|               |                                        |

#### حرف الواو

| ِ ذلك نار تخرج من قعر عدن ۱۵۳/۷ | وآخر |
|---------------------------------|------|
|---------------------------------|------|

| 717/7         | وابعث راعيها في الدثر                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| ۹٠/٥          | واغْدُ يا أنيس علَى امرأة هذا                             |
| ۲۰۰/۲         | وإذا جلس في الركعة الآخرة أبو حميد                        |
| ۲۰۳/۲         | وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى أبو حميد الساعدي |
| 10./          | وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمنيعائشة                |
| 441/4         | وأراني أسجد في صبيحتها في ماء وطينأبو سعيد                |
| 11 • /٧       | وأشد الناس بلاء: الأنبياء ثم الأولياء                     |
| 1/537         | وأصبنا نهب إبل                                            |
| 77 • 77       | وأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور عمرو بن العاص           |
| 147/0         | وإلا فاستمتع بها أُبِيّ                                   |
| 177/0         | وَإِلَّا فَهِي مَالَ الله يؤتيه من يشاء عياض بن حمار .    |
| 107/7         | وأما أنا فأصلي وأنام، وأصوم وأفطر                         |
| 017/1         | وأما الروث فُعلف دوابهم ابن مسعود                         |
| ٤٥٨/١         | وأما الكَّافر فيعطى بحسنات ما عمل في الدنيا               |
| 3/17          | وإمام عادلأبو هريرة                                       |
| 79/0          | وأملصت به أمّه                                            |
| ٧٨/٤          | وإن وجدناه لبحراً                                         |
| ٤٥٤/١         | وإنا إن شاء الله بكم لاحقون                               |
| 0 • / 0       | وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟ جابر                   |
| 119/4         | وأوتيْت هذه الآياّت: خواتم سورة البقرة حذيفة              |
| ۲۷۳/۱         | وأيتها كانت قبل صاحبتها ابن عمر                           |
| 240/5         | وأيما امرىء هلك وعنده متاع امرىء بعينه                    |
| ۲/ ۲۷٥        | وأين الإذن؟                                               |
| <b>YV•/</b> V | وأين هو الساعة من الأرض، وأعرف والده                      |
| ٤٨٨/٥         | الوتر حق                                                  |
| ۲/۱۸۳         | الوتر حق فمن شاء أوتر بخمس أبو أيوب ٠٠٠٠                  |

| ٣٨١/٢   | الوتر ركعة من آخر الليل                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| ٥/ ٥٧٣  | وتقدم سرعان الناس، فتعجلوا، فأصابوا                            |
| ٥٨٠/٤   | وجب أجرك، وردّها عليك الميراث                                  |
| 7.1/7   | وجعل حدّ مرفقه الأيمن على فخذه اليمني وائل بن حجر .            |
| 718/1   | وجعلت تربتها لنا طهوراً حذيفة                                  |
| 1 _ 173 | وجعلت قرة عيني في الصلاة ۴۳/۱                                  |
| 1/977   | وحينئذ يسجد لها الكفار                                         |
| 78/8    | وذلك أضعف الإيمان                                              |
| 7/750   | وركع ركعتين في سجوده عمرو بن العاص                             |
| ٧/٣ .   | الوزن على وزن أهل مكة ابن عباس                                 |
| ۸۲ /۳   | وشر صفوف الرجال آخرهاأبو هريرة                                 |
| 1/9/1   | الوضوء قبل الطعام وبعده بركة سلمان الفارسي                     |
| ٣٠٠/٥   | الوضوء قبل الطعام ينفى الفقر                                   |
| 707/    | وعسى أن يكن خيراً لكم                                          |
| 3/77/   | وعلى الطائر الميمون                                            |
| ٧/ ٨٢   | وعلى العاقل أن يكون له ساعات: ساعة                             |
| ۳٥٠/٥   | وعليكم بالسواك أبو هريرة                                       |
| ٤/٥٠٣   | وغيرة الله ألا يأتي المؤمن ما حرّمه                            |
| ٥٣١/٣   | وفي بضع أحدكم أهله صدقة                                        |
| 7/757   | وقّت رسولُ الله ﷺ لأهل المشرق العقيق ابن عباس                  |
| ۲/ ۲۳3  | والقرآن حجة لك أو عليك أبو مالك                                |
| ٥٣٧/١   | وكاء السه العينان على                                          |
| 14 • /٧ | وكان غامضاً في الناس                                           |
| ۳۷ /۳   | وكلتا يديه يمين                                                |
| ٥٨٣/٢   | والذي نفسُ محمد بيده إن أحدكم ليبكي فيستغفر . قيلة بنت مخرمة . |
| ٥/ ٢٦٢  | والذي نفسي بيده! إنه ليجمع خَلْق أحدَّكم                       |

| والذي نفسي بيده! ما أنتم بأسمع لما أقول منهم أبو طلحة ٢/ ٥٨٦    |
|-----------------------------------------------------------------|
| والذي نفسي بيده! لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ١٦٢/٧              |
| والذي نفسي بيده! ليخفّف على المؤمن ٣٥٠٠ المؤمن                  |
| ولكن اليمين على مَن أنكر ابن عباس ابن عباس                      |
| والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده١ ٢٣٥٥                      |
| وَاللهُ! لَأَغْزُونَ قَرِيْشًا عكرمة ٤٠/٤                       |
| ولموضع سوط أحدكم من الجنة خير أبو هريرة ٢/ ٤٣٠                  |
| لن تعدو أمر الله فيك                                            |
| ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله ٢٨/٤٠                    |
| ولو بفرسن شاة ۱۲۹/۶                                             |
| ولو سمعها إنسان لصعق                                            |
| ولو من طيب المرأة ١٣٥/٤                                         |
| ولو ظلفاً محرقاً١٩١/١                                           |
| ولو من حلیکن (ینب امرأة ابن مسعود ۱/۲۲۸                         |
| ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما أبو هريرة ٢/ ٢٦٨ و٥/ ٥٥٢ |
| وليس في الماشية قطع إلا فيما آواه المراح٥٠٠٠ ٢٦/٥               |
| وما أحب أن أكتوي المحابر ٤٦٦/١                                  |
| وما يدريك أنها رقية؟ أبو سعيد ٥/٢٨٥                             |
| وما يمنعنى وقد أُنزل القرآن بلساني ٢٦٨/٥                        |
| والمغرب وتر صلاة النهار فأوتروا ابن عمر ۲۸۱/۲                   |
| والملك عن يمينه ٢/١٥٩                                           |
| ومن أصاب شيئاً من ذلكعبادة بن الصامت ٢٤٧/١                      |
| ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي٥١٠٠٠ هـ ٤٣٢/٥                 |
| ومن فاته قراءة أم القرآن أبو هريرة ۲۲۰/۲                        |
| ومن يعصهما فقد غوى أنس ۲/ ٥١٠                                   |
| ومنهم المخردل أبو سعيد أبو سعيد ٢١/١                            |
| . 3.                                                            |

| وموضع قوس أحدكم أو سوطه في الجنة خير ٢١٠/٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وهذا يومهم الذي فرض عليهم ٤٩٢/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| وهل يكب الناس على مناخرهم في النار ١ ٢٢٩/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ونخنع لك ٥/١٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| وندر رسول الله على وندرت ١٤٣/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ونصلح صنعتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ونفح به يميناً وشمالاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ونفلوا بعيراً بعيراً نافع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ووقت العشاء مغيب الشفق إلى نصف الليل ابن عمرو ٢٦٦/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ولأهل العراق ذات عرق عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الولاء لحمة كلحمة النسب ١٩٠٤ و٣٣٩ و٣٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ولاً يأتيك منا رجل على دينك إلا رددته إلينا ٣٨/٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ولا يقل العبد لسيده: مولاي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ويؤمكم أكثركم قرآناً قرآناً عمرو بن سلمة ٢٩٧/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ويُحْرِج كنزها ٧/٥٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ويرحم الله لوطأ! لقد كان يأوي١٣٧/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ويظهر فيهم السمن عمران ٧ ٢٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ويل أمه مسعر حرب ۳/۲۲۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ويل للأعقاب من النار الماد |
| ويل للذي يتكلم بالكلمة من الكذب ليضحك ٢١٧/٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ويلك قطعت عنق أخيك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## حرف اللام ألف

| Y & • / M | عائشة | .م                | لا اعتكاف إلا بصو |
|-----------|-------|-------------------|-------------------|
|           |       | لكن إذا أحب أحدكم |                   |

| ` تزال أمتي بخير ـ أو قال: على الفطرة ـ أبو أيوب الأنصاري         |
|-------------------------------------------------------------------|
| ۲۲۷ و۲۲۲                                                          |
| ا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق جابر                         |
| ر تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق سعد ٧٦٣/٣                    |
| ا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على٧ ٢٣٧                             |
| ا تزُوج المرأةُ المرأة أبو هريرة ١١٦/٤                            |
| الا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم٣٠٠٠٠٠٠٠٠ عرم                       |
| ر تسبوا الإبل فإن فيها رقوء الدم٣١٠.٠٠ و٧/ ٣٧١ و٣١٤/١ و٣١٢/٢      |
| ر تسبوا الدنيا فنعمت مطية المؤمن عليها أبو موسى الأشعري ٧/ ١٠٩    |
| التصف المرأةُ المرأةَ لزوجها٥١٥٠ و٦٠ ٣٥٠ و٣٠ ٣٥٠                  |
| ي تعذَّبوا بعذاب الله الله عنداب الله عند الم ١٦٦١                |
| ر تعمد المرأةُ فتصف المرأةَ لزوجها ٢٦٢/٤                          |
| ٢٢١/١                                                             |
| · تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء٠٠٠ ١٥٥١/٥                 |
| ؟ تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب عبد الله المزني ٢٦٨/٢     |
| ا تفضلوني على موسىا ١٨١٠ و٢٢٩                                     |
| ا تُقبل له صلاة أربعين يوماً٥١٦٠٠ ممارة                           |
| ؛ تُقبل صلاة بغير طهور                                            |
| ا تُقبل صلاة حائض إلا بخمار عائشة ٢ ١٤٨٤                          |
| ٢ تقتلوا أولادكم سراً فإن الغيل يدرك أسماء بنت يزيد ١٧٥/٤         |
| لا تقدِّمُوا رمضانً بصوم يوم ولا يومينأبو هريرة ٣٤/٣              |
| ا تُقطع بد السارق إلا في رَبْع دينار عبد الله بن عمرو ٧٣/٥        |
| ر تقل: عليك السلام ٢/ ١٣٦                                         |
| لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰    |
| لا تقولوا للعنب الكرم؛ فإنّ الكرم٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ر تقولوا هجراً ۲/۳۳۲                                              |

| ٧٦٤/٣   | لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق عقبة بن عامر          |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 10 £ /V | لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز               |
| 7       | لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها أبو هريرة       |
| ١٠/٤ .  | لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاباً                   |
| 189/1   | لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس                      |
| 184/1   | لا تقوم الساعة حتى يكون الولد غيظاً                     |
| ٧٦٤/٣   | لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول: الله، الله            |
| ٥٩٣/٣   | لا تقوموا كما تقوم الأعاجم                              |
| 078/8   | لا تكتبوا عنى شيئاً سوى القرآن                          |
| 7.7/0   | لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب                     |
| T01/7   | لا تكن أول من يدخل السوق سلمان                          |
| 179/0   | لا تلعنوه، فوالله ما علمتُ إلا أنه عمر بن الخطاب        |
| 3/077   | لا تلقوا الجلب لا تلقوا الجلب                           |
| 3/773   | لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب                      |
| 1747    | لا تنتفوا الشيب! ما من مسلم يشيب شيبة عبدالله بن عمرو . |
| 1.7/    | لا تنذروا                                               |
| 1.9/7   | لا تنزع الرحمة إلا من شقي                               |
| 174/8   | لا توطَّأ حاملٌ حتى تضع، ولا غير حامل أبو سعيد الخدري   |
| ۵/ ٤٨٣  | لا تولُّه والدة على ولدها                               |
| 3/753   | لا حاجة لنا بجسده ولا بثمنه                             |
| 405/5   | لا حاجة لي به                                           |
| 1/ 270  | لا حسد إلا في اثنتين                                    |
| 008/7   | لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم                   |
|         | لا رهبانية في الإسلام                                   |
| ٧٠١/٣   | لا سبق إلا في خفّ أو حافر أو نصل                        |
| 3/ 797  | لا سبيل لك عليها                                        |

| عبادة بن الصامت       | لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ۲۹/۲ و۱۳۳             |                                                 |
| معاذ بن عفراء . ۲/۳۱۰ | لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس .              |
|                       | لا صلاة بعد العصر وبعد الصبح                    |
|                       | لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين                    |
|                       | لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد               |
|                       | لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن                  |
|                       | لا صيام لمن لم يُبيِّت الصيام من الليل          |
|                       | لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق                  |
| 177/8                 | لا طيرة، وخيرها الفأل                           |
| ٧٦/٤ و٤/٢٧            | لا عدوى                                         |
|                       | لا عمل إلا بنيّة                                |
|                       | لا غيبة في فاسق                                 |
| ۲۰۷/۲                 | لا غيبة لفاسق                                   |
| رافع بن خدیح ۷٦/٥     | لا قطع في كثر ولا ثمر                           |
|                       | لا قود إلا بحديدة                               |
|                       | لا لعان بين مملوكين ولا كافرين                  |
|                       | لا ندع كتابَ الله لقول امرأةٍ لا نعلم           |
| •                     | لا نذر في غضب أو غيظ                            |
|                       | لا نذر في معصية، وكفّارته كفّارة يمي <i>ن</i> . |
| 4 . 15                | لا نبى بعدي ولا رسول                            |
| أبو موسى. ١٠٨/٤ و١١٦  | لا نكاح إلا بولي                                |
| ٦٨٧/٦٥ و٦/٧٨٦         | لا نورث، ما تركنا صدقة                          |
| ٥٤٨/٤                 | لا هجرة بعد الفتح                               |
|                       | لا هجرة، ولكن جهاد ونيّة                        |
| _                     | لا، وأرجو أن تكون منهم                          |
| J+J J+                | 1.8 35 - 4. 5. 5. 5.                            |

| لا وتران في ليلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لا وصية لوارث ١٨٠٤٠ ١٨٠٤٠ ١٨٠٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ۲۰۷/٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| لا يبقين دينان بجزيرة العرب ١٥٦/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| لا يبلغ العبدُ أن يكون من المتقين حتى ١٩٢/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| لا يبولون، ولا يتغوطون، إنما هو عرق٧١٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| لا يتحدث الناس: أن محمداً يقتل أصحابهجابر ١٠٧/٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لا يتقدمنَّ أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين ٣٨/٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لا يتمنى أحدكم الموت إما محسناً ٢/٦٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| لا يتوارث أهل ملتين أسامة بن زيد ٤/ ١٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| لا يجاوز حناجرهم أبو وائل ٢/ ١٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لا يجتمعان أبداً ١٩٨/٤ سهل ٢٩٨/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً ٢٢١/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| لا يُجلد أحدٌ فوق عشرة أسواط ١٣١/٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لا يجلد أحدُكم زوجته جَلْد العبد ثم يضاجعها عبد الله بن زمعة ١٧٢/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لا يحبه إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا منافق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| لا يحلّ دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث ۲۸۲/۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدّث الرجل أسماء بنت يزيد ٢/ ٥٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| لا يحلّ لرجل يعطي عطية يرجع فيها ابن عمر وابن عباس٤/ ٥٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لا يحل لامرىء مسلم أن يمنع جاره أن يغرز أبو هريرة ٤/ ٥٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لا يحل لامرىء من مال أخيه شيء إلا عمارة بن حارثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۹۶ مراه ۱۹۹ و ۱۹۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لا يحل لامرأة أن تقضي في ذي بال من مالها عبد الله بن عمرو ٣/ ٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۱۷/٤ و المحافظة ا |
| لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ٣/ ٦٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر أبو هريرة ٢ ٣٢٦/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| ٥٣٠/٤                                   | لا يحلّ مالُ امرىء مسلم إلا بطيب                        |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 7/197                                   | لا يخرجن إلا من كان شهد أحداً                           |
| ٥٠٠/٥                                   | لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان             |
| 71./7                                   | لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بواثقه                    |
| ٥٠٠/٥                                   | لا يدخلن رجل على مغيبة إلا ومعه رجل                     |
| Y { { } { } { } { } { } { } { } { } { } | لا يذهب الليل والنهار حتى تُعبد اللات والعزى .عائشة     |
| 1.9/7                                   | لا يرحم الله من عباده إلا الرحماء                       |
| Y19/V                                   | لا يرد القضاء إلا الدعاء                                |
| 7/757                                   | لا يزال أهل المغرب ظاهرين على الحق                      |
| 7/757                                   | لا يزال أهل المغرب كذلك كذلك المناس                     |
| 10/4                                    | لا يزال الرجل معنقاً ما لم يصب دماً حراماً أبو الدرداء  |
| 1/197                                   | لا يزني الزاني حين يزني وُهو مؤمن أبو هريرة             |
| 4.9/4                                   | لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد ابن عباس        |
| 7117                                    | لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه المغيرة بن شعبة . |
| 009/8                                   | لا يصلُّين أحدٌ العصر إلاَّ في بني قريظة                |
| 1/12                                    | لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة                            |
| 1/ 730                                  | لا يضرب أحدكم امرأته ضرب الأمة                          |
| 720/4                                   | لا يطوف بالبيت عريان                                    |
| ٧٦/٤                                    | لا يُعدِي شيء شيئاً ابن مسعود                           |
| 177/                                    | لا يعذّب بالنار إلا الله ٣/ ٢٩٥ و٥/ ٢٥ و٥٤٠ ر           |
| 0 • / ٤                                 | لا يغرنكم جشركم من صلاتكم عثمان                         |
| 7/17                                    | لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب ابن عمر        |
|                                         | لا يفرك مؤمن مؤمنة                                      |
| 140/8                                   | لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء أبو موسى              |
|                                         | لا يُقتل مسلم بكافر                                     |
| 007/2                                   | لا يقسم ورثتي ديناراً ولا درهماً                        |

| لا يقضي القاضي وهو غضبان أبو بكرة ٢/ ٧٨ و٦/ ١٥٥                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| لا يقطع الصلاة شيء ٢/ ١٠٩                                                   |
| لا يقل أحدكم: خبثت نفسي سهل بن حنيف ٢/ ١٠                                   |
| لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ أبو هريرة ٣٠٦                              |
| لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله جابر بن عبد الله                     |
| ۳۳۳/۱ ۱/ ۳۳۳ و ۱/ ۲                                                         |
| لا ينبغي لنبي أن يقول: أنا خير من يونس ٢٢٤/٦                                |
| لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من موسى أبو هريرة ٥/ ٢٢٨٧                    |
| لا ينفعه                                                                    |
| لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم عمران بن الحصين ٢/٣١٦                   |
| لا يؤمّن أحد بعدي قاعداً ٢/٧٤                                               |
| لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه١٢٢١                                         |
| لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ٢٤٤٠ . ٢١٤١١ و٢٢٤                  |
| و٤/ ٢٥ و ٩٩٩                                                                |
| يا أبا حمزة!هكذا كان رسولُ الله على يصلي العلاء بن زياد . ٢/ ٦١٥            |
| يا أبا عمير! ما فعل النغير؟ أنس بن مالك                                     |
| ۲۸۰/۱۰ وه/ ۲۶۰                                                              |
| يا أم أيمن! أهريقي ما في الفخارة أنس وطارق بن شهاب                          |
| Υ··/٤                                                                       |
| يا أيها الناس! إن على كل بيت في كل عام مخنف بن سلم . ٣٤٩/٥                  |
| يا بلال! بم سبقتني إلى الجنة؟ بريدة بن الحصيب ٦/ ٣٦٨                        |
| يا بلال أيس عمل أنضل من الجهاد في سبيل الله عمل أنضل من الجهاد في سبيل الله |
| يا بن أخي! إذا ابتعت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه . حكيم بن حزام . ١٧٧٧         |
| يا جابر! مالي أراك منكساً مهتماً جابر ٣٨٦/٦                                 |
| يا حميراء! لا تأكلي الطين، فإنه ١٩٨٨ عبراء! لا تأكلي الطين، فإنه            |
| يا رب! ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله٧٦٧                                  |
|                                                                             |

| 1/173   | يا عباد الله! تداووا فإن الذي أنزل أسامة بن شريك                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| 094/0   | يا عباد الله! تداووا، فإن الله لم يضع أسامة بن شريك                      |
| 778/7   | يا عبادي! إنما هي أعمالكم أردُّها عليكم                                  |
| 1/170   | يا عبد الله بن عمرًا! طلِّق امرأتك                                       |
| 770/7   | يا عثمان! لعلَّ الله يُقمِّصك قميصاً عائشة                               |
| 070/1   | يا عمر لا تبل قائماً قائماً                                              |
| 7/917   | يًا فلان زوِّجني ابنتك أبو برزة                                          |
| 104/0   | يا محمد! اعدل، فإن هذه قسمة ما أريد                                      |
| 177/    | يا محمد! قل يُسْمَع لك، سَلْ تُغْطَ                                      |
| ۳٠/٤    | يا محمد! ما تركت لربك في أمتك من نقمة                                    |
| ٧٦/٢    | يا معاذ! لا تكن فتّاناً                                                  |
| 189/7   | يا معشر قريش! لقد جثتكم بالذبح                                           |
| Y01/V   | یا ویح بن سمیة                                                           |
| Y01/V   | يا ويس ابن سمية                                                          |
| ٣/ ٢٨٤  | يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه |
| Y•V/V   | يأجوج أمة لها أربعمئة أمير                                               |
| 10./1   | يؤجر ابن آدم في كل شيء                                                   |
| 400/1   | يتخونهم ويطلب عثراتهم بابر                                               |
| 787/7   | يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها أبو هريرة                      |
| و٦/ ٢٣٤ | يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل ١٩٠١ ـ ٤١٠ و٥/١٩٠                            |
| Y•1/V   | يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب                                   |
| 117/8   | يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب                                         |
| ٥٧٤/١   | يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء سهل بن سعد .                              |
| 10./1   | يُحشر الناس يوم القيامة حفاة                                             |
|         | يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله١٢٣٦                                       |
| Y       | يخرج الدجال في خفقة من الدين وإدبار جابر بن عبد الله                     |

| يخرج من النار عنق فيقول: وكُّلت أبو هريرة ٢/ ١٥ و٧/ ١٥٨        |
|----------------------------------------------------------------|
| يدخل الفقراءُ الجنة قبل أغنيائهم بخمسمئة أبو هريرة ٧/ ١٣٤      |
| يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء١٣٤/٧                    |
| يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم جابر بن عبد الله ٧/ ١٣٤ |
| يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمئة عام أبو هريرة                |
| ٠٠٠. وأبو سعيد ٢/ ٢١٤                                          |
| يسعك طوافك لحجك وعمرتك عائشة ٣/ ٢٩٩                            |
| يصلي أربعاً فلا تُسَلُ عن حسنهن عائشة ٢ ٣٦٧/٢                  |
| يطلع عليكم خيرُ ذي يمن، كأنَّ على وجهه عمر                     |
| يعجب ربك من صبي ليست له صبوة ۳/ ۷۵                             |
| يعرّسون في نحر الظهيرة عائشة عائشة                             |
| يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم أبو هريرة ١/ ٤٨٣              |
| يغزو فئام من الناس، فيقال: هل فيكم ٢/ ٤٨٦                      |
| يغسل من بول الجارية ويرشأبو السمح أبو السمح                    |
| يغفر الله للوط ٧١٩/٧ ٧١٩/٧                                     |
| يُقال لصاحب القرآن: اقرأ وارْقَ                                |
| يُقتل فيها مظلوماً بين عمر ابن عمر ٢٦٦/٦                       |
| يقتلهم أولى الطائفتين بالحق ٢٧٠/٦                              |
| يقرؤن القرآن رطباً، لا يجاوز حناجرهمأبو سعيد ٥/ ٥٣٥            |
| يقطر راسه ماء، كأنما خرج من ديماس ٢٨٣/٧                        |
| يقول عبدك: أنفق علي، أو: بعنيأبو هريرة ٢٥٣/٤                   |
| يقول الله لمانع الماء: اليوم أمنعكأبو هريرة أبع هريرة          |
| يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان عبد الله بن عباس ٢٦٩/١            |
| يكفرن الإحسان ويكفرن العشير ١ ٢٥٣/١                            |
| يكون اختلافٌ عند موت خليفة، فيخرج أم سلمة ٧ ٢٥٣/٧              |
| يكون في آخر الزمان قوم يصبغون بالسواد ١٩/٥                     |

| 118/1  | على                         | يلج النار                            |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 444/1  | •                           | يُلهمون التسبيح كما يُلهمون النَّفَس |
| ۲۱۰/۳  | ابن عمر وأبو هريرة          | يوم الحج الأكبر يوم النحر            |
| Y07/V  | • • • • • • • • • • • • • • | يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت     |
|        |                             | يموت المرء على ما عاش عليه           |
|        |                             | اليمين الفاجرة تذر الديار بلاقع      |
| ٢/ ٥٥٥ | ••••••                      | يمين الله ملأي سحّاء الليل والنهار   |

0 0 0

لساني صارم لا عيب فيه وبحسري لا تكـــدّره الـــدلاءُ حسان ..... ٢ ٤٣٣ كفاه من تعرُّضك الثناء أمية بن أبي الصلت ٧/٥٦ إذا أثنى عليك المرء يوماً إلى عــذراء منــزلهــا خــلاء حسان . . . . . . . ٢ ٤٢٥ عفت ذات الأصابع فالجواء هجوت محمداً فأجبت عنه تعفيهما المروامس والسماء ديار من بني الحسحاس قفر وكانت لا يرال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاءً فدع هذا ولكن من لطيف يسؤرقنس إذا ذهب العشاء لشعثاء التى قد تيمته فليسس لقلب منها شفاء يكمون مزاجها عسل وماء حسان ..... ٢٢٦/٦ كأن سبية من بيت رأس من الثفاح هصره الجناء على أنيابها أو طعم غيض فهن لطيب الراح الفداء إذا ما الأشربات ذكرن يوماً إذا ما كان مغت أو لحاءً نوليها اللامة إن ألمنا وأسداً ما ينهنهنا اللقاءُ حسان . . . . . ٢٧/٦ ونشربها فتتركنا ملوكأ تثير النقع موعدها كداء عدمنا خيلنا إن لم تروها على أكتافها الأسل الظماء ينازعن الأعنة مصعدات تلطمهن بالخمر النساء حسان . . . . . ٢٨/٦ تظل جيادنا متمطرات وكان الفتح وانكشف الغطاء فإما تعرضوا عنا اعتمرنيا يعسز الله فيه من يشاءُ وإلا فاصبروا لجلاد يسوم وجبريـــل رســـول الله فينـــا وروح القدس ليس له كفاءً يقــول الحــق إن نفــع البــلاءُ حـــان . . . . . ٢٩/٦ وقسال الله قسد أرسلت عبداً فقلتـــم لا نقـــوم ولا نشـــاءُ شهدت به فقوموا صدقوه هم الأنصار عرضتها اللقاءُ وقسال الله قسد يسرت جنـــداً سباب أو قتال أو هجاءً لنا في كل يدوم من معدّ ونضرب حين تختلط المدماء فنحكم بالقوافي من هجانا مغلغلة فقد بسرح الخفاء حسان ٢٠٠٠٠٠ ٤٣٠ ألا أبلغ أبا سفيان عنى يقول الحق ليس به خفاء حسان . . . . . . ٦ ( ٤٣٠ ) وقسال الله قسد أرسلست عبسداً وعيد الدار ساديها الإماء فإن سيوفنا تركتك عبدأ هجوت محمداً وأجبت عنه وعند الله في ذاك الجسزاءُ هجوت محمداً براً حنيفاً رسول الله شيمته الوفاء فشركما لخيركما الفداء حسان ..... ٢ ( ٢٣١ أتهجوه ولست له بكفء

فإن أبي ووالده وعرضي عدمنا خيلنا إن لم تروها يُسارين الأعنة مصعدات تظل جيادنا متمطرات فإن أعرضتم عنا اعتمرنا وإلا فساصبروا لضراب يسوم وقسال الله قسد أرسلست عبسداً فتجمع أيمسن منسا ومنكسم أقفرت من عبد شمس كداء وما أدري وسوف إخال أدري إذا أنا لم أومن عليك ولم يكن ألا ياحز للشرف النواء ضع السكين في اللبات منها وعجل من أطايبها لشرب عينسيّ سخّــا ولا تشخّــا إن الأسمى والبكما جميد إني أرى فتنة تغلى مراجلها وسائلي بمعجزي عن وطني أبنى حنيفة أحكموا سفهاءكم أفادتكم النعماء مني ثلاثة لا عضو لي إلا وفيه محبة بأي كتاب أم بأية سنة وقلت أخى قالوا أخ وكرامة نسيبي في رأيي وعزمي ومذهبي قد علمت خيبر أني مرحب إذا الحـــروب أقبلـــت تلهـــبُ

فإنك شمس والملوك كواكب وإن أبا المرء أحمى له فلست لإنسي ولكن لملأك إذا صحّ منك الود فالكل هين

لعرض محمد منكم وقاءً تثير النقع من كنفى كداء على أكتافها الأسل الظماءُ تلطمهن بالخمر النساء وكان الفتح وانكشف الغطاء يعــز الله فيــه مــن يشــاءُ يقول الحق ليس به خفاء مسان . . . . . . . ٤٣٢/٦ بمقسمة تمسور بها السدماء زهير . . . ١٤٢/٤ و ٥/٥ وكدى والركن والبطحاء ابن قيس الرقيات ٣٧١/٣ أقسوم آل حصن أم نساءً؟ زهير ٢٩٨/٢ . ٢٩٨/٢ لقساؤك إلا مسن وراء وراء باء مسنواك إلا مسن وهمن معقلات بالفناء وضرجهن حمزة بالدماء قديراً من طبيخ أو شواءِ ....٧٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جل مصابي عن الدواء عاً ضدان كالداء والدواء . . . . . . . . . . ٧/ ٣٧٤ والملك بعـد أبي ليلي لمـن غلبـا . . . . . . . . . . . . . . . ٤٠٨/٦ ما ضاق بي جنابه ولا نبا ٢٢٣/٦ . ٢٢٣/٦ إني خشيت عليكم أن أغضبا جرير ٢٤٠/١ . ٢٤٠ يدي ولساني والضمير المحجبا فكأن أعضائي خلقن قلوبا ترى حبّهم عاراً علي وتحسبُ الكميت بن زيد. . ٧/ ٣٢٤ فقلت لهم إن الشكول أقاربُ وإن خالفتنا في الأمور المناسبُ . شاكي السلاح بطل مجرب

إذا طلعت لم يبد منهم كوكبُ

ومولى الكلالة لا يغضبُ

تنزل من جو السماء يصوب

وكل الذي فوق التراب ترابُ

٤٥٢/٦ ..... مرحب . . ۳/ ۱۸۱ و ۲۸۲ النابغة .... ٢/ ٣٩٦ 177/7 ..... أبـو وجـزة . . . . ١٤٧/١ أبو فراس الحمداني ٦٢٩/٦

٤٠٢/٢ .....

أعاتب ذا المودة من صديق إذا ذهب العتاب فليس ود إذا ذهب القرن الذي أنت فيهم فلا تحرميني نائلًا عن جناية فإن تسألوني بالنساء فإنني وداع دعا يا من يجيب إلى الندا ما نقم الناس من أمية وإنهم سمادة الملموك وقد أكون على الحاجات ذا لبث تلك خيلي منه وتلك ركابي إذا شاب الغراب رجعت أهـ رأيتك هريت العمامة بعدما خفاهن من أنفاقهن كأنهما ورحنا كأنا من جواثى عشية فلما دخلناه أضفنا ظهورنا ولقد لحنت إليكم كي تفهموا أحب بحبها السودان حتى صاح هل ريت أو سمعت براع كليني لهم يا أميمة ناصبً قد مضينا بعدهم نتبعهم لقد إمت حتى لامنى كل صاحب هل أنت إلا إصبع دميت متى تأته تعشو إلى ضوء ناره متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا يا ليت زوجك قد غدا كشفت لكم عن ساقها وما الفقر من أرض العشيرة ساقنا وقفنا فقلنا إيه سلماً فسلمت والحسرب لا يبقسي لجسا

|                       | إذا ما رابني منه اجتناب              |
|-----------------------|--------------------------------------|
| ٤٠٦/٧                 | ويبقى الود ما بقي العتابُ            |
| ۸٤٦/٦                 | وخُلُفتَ في قرن فأنَّتَ غريبُ        |
| ۱ ۱/ ۲۲۲ و ۱۲۳        | فإني امرؤ وسط العباب غريبُ           |
| ۱/۲۰۳۰ و ۲/۱۶۶۲       | بصير بادواء النساء طبيب              |
| ۲۹۱/۲                 | فلم يستجبه عند ذاك مجيب              |
|                       | كأنها شيخة رقوب                      |
|                       | إلا أنهم يحلمون إن غضبوا             |
| ابن قيس الرقيات ١٨/٣  | ولا تصلح إلا عليهم العرب             |
| جىريىر ٧/٣٢٠          | وأحوذياً إذا انضم الذعاليبُ          |
| الأعشى ۲۳٦/۲          | هن صفر أولادها كالزبيب               |
| ۳۳٤/٧                 | لي وصار القار كاللبن الحليب          |
| YAT/V                 | أراك زماناً حاسراً لم تعصب           |
| امرؤ القيس ٧/ ١٦٧     | خفاهن ودق من عشي مجلب                |
| امرؤ القيس ٢/ ٤٨٤     | نعالي النعاج بين عدل ومحقبٍ          |
| امرؤ القيس ٢/ ٥٥٩     | إلى كل حاري جديد مشطب                |
| القتال الكلابي ٥/ ١٥٥ | ولحنت لحناً ليس بالمرتاب             |
| کثیـر۷ ۱۹۵۳           | أحب لحبها سود الكلاب                 |
| ۱۱۱۱ و ۷۹ه            | رد في الضرع ما قرا في الحلاب         |
| النابغة ٣/ ٤٢         | وليل أقاسيه بطيء الكواكبِ            |
| ٤١٠/٧                 | فرأيناهم قياماً كالخشب               |
| 118/8                 | رجاء بسلمي أن تئيم كما إمتُ          |
| 700/                  | وفي سبيـــل اللهِ مــــا لقيـــتِ    |
| ۳٤١/٦                 | تجدُّ حطباً جزلاً وناراً تأججا       |
| ۳۷۳/۷                 | تجد حطباً جزلاً وناراً تأججا         |
| ۲/۰۷                  | متقلـــــداً سيفــــــاً ورمحــــــا |
|                       | وبدا مسن الشر الصراحُ                |
| الراعي ٦/ ٣٤٣         | إليك ولكنا بقربك نبجخ                |
| ٤٨٥/٥                 | كما انكل بالبرق الغمام اللوائحُ      |
| ۰۲۲/۳                 | حمها التخيسل والمسراخ                |
|                       |                                      |

| يست بسنهاء ولا رجبية خاك أخاك إن من لا أخاله وكان حي مدرك الفلاح عموص أبواب الملو فذا الرجال شتوا واشتد أكلهم يوالي الأرض خفا ذابلا يمسر الجمال بمترز لا تنظرن جارة إن سرها إن تسألي عنا فيا رب سائل يزود مشل زاد أبيك فينا نايكم من بلايا تنوبني بلغ أبا سفيان أن عمداً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خاك أخاك إن من لا أخاله و كان حي مدرك الفلاح عموص أبواب الملو ذا الرجال شتوا واشتد أكلهم يولي الأرض خفاً ذاب لا يسس الجمال بمتزر لا تنظرن جارة إن سرها لإن تسألي عنا فيا رب سائل الرقي لها عن كلالة الرئي لها عن كلالة لزعت إليكم من بلايا تنوبني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| موكان حي مدرك الفلاح المحموص أبواب الملو المحموص أبواب الملو فنا الرجال شتوا واشتد أكلهم ويوالي الأرض خفاً ذابك ويوالي الأرض خفا ذابك والمحمول المحمول المحمو |
| وعموص أبواب الملو فذا الرجال شتوا واشتد أكلهم ويولي الأرض خفاً ذابك ويوسوالي الأرض خفاً ذابك ويوسوالي الجمال معسادن والمحمول المحمول المحمول والمحمول والمح |
| ذا الرجال شنوا واشتد أكلهم ويسوالي الأرض خفا ذابك ويسوالي الأرض خفا ذابك ويسسس الجمال بمنان الجمال معادن ولا تنظرن جارة إن سرها فإن تسألي عنا فيا رب سائل ويد مشل زاد أبيك فينا فيات لا أرثي لها عن كلالة فزعت إليكم من بلايا تنوبني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ريسوالي الأرض خفا ذابسالاً يسسس الجمسال بمنسزر ن الجمسسال معسسادن ولا تنظرن جارة إن سرها لإن تسألي عنا فيا رب سائل خيساليت لا أرثي لها عن كلالة فرعت إليكم من بلايا تنوبني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| يسس الجمال بمنزر ن الجمال بمنادن الجمال معادن ولا تنظرن جارة إن سرها لإن تسألي عنا فيا رب سائل الزود مشل زاد أبيك فينا للتوني لها عن كلالة لزعت إليكم من بلايا تنوبني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ن الجمــال معـادن<br>رلا تنظرن جارة إن سرها<br>إن تسألي عنا فيا رب سائل<br>خزود مشل زاد أبيك فينا<br>قاليت لا أرثي لها عن كلالة<br>فزعت إليكم من بلايا تنوبني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| رلا تنظرن جارة إن سرها إن تسألي عنا فيا رب سائل خرود مشل زاد أبيك فينا قاليت لا أرثي لها عن كلالة فرعت إليكم من بلايا تنوبني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| إن تسألي عنا فيا رب سائل أرود مشل زاد أبيك فينا أليت لا أرثي لها عن كلالة أزعت إليكم من بلايا تنوبني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| رود مثل زاد أبيك فينا<br>آليت لا أرثي لها عن كلالة<br>نزعت إليكم من بلايا تنوبني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| آليت لا أرثي لها عن كلالة<br>نزعت إليكم من بلايا تنوبني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| زعت إليكم من بلايا تنوبني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ىلىيە انىا سىسان ان كىلدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| بمالك فيهم محتد يعرفونه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| إن سنام المجد في آل هاشم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| رمن ولدت أبناء زهرة فهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| راست كعباس ولاكابن أمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ران امراً كانت سمية أمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| رأنت هجين نيط في آل هاشم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| للد حلّت الحرب بكم فجدوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| فالأرض معقلنا وكانت أمنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عزمت على إقامة ذي صباح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| وقد يوحش اللفظ وكله ودّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| متى يبدُ في الداجي البهيم جبينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سى يبدي العالم بي البهيم جبيد<br>نمن كان أو من قد يكون كأحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| يى تأتنا تلمم بنا في ديارنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| سى فائد تسمم بد ي ديارد<br>شلت يمينك إن قتلت لمسلماً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ريد حياته ويريد قتلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ريعد جات رياريات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| سويدبن الصامت ٢٩٢/٤     | ولكن عرايا في السنين الجوائح        |
|-------------------------|-------------------------------------|
| مسكين الدارمي ١/ ٣٦٤    | كساع إلى الهيجا بغير سلاح           |
| 17./1                   | أدركها ملاعب الرماح .               |
| أمية بن أبي الصلت ٦٤١/٦ | ك وجمائب للخرق فمساتخ               |
| طرفة بن العبد ٦ / ٩٢    | فأنت أبيضهم سربال طباخ              |
| TTV/T                   | فإذا ما صادف المرو رضخ              |
|                         | فاعلم وإن رديت بردا                 |
| ۰۱٦/۲                   | ومناقب أورثن مجدا                   |
| الأعشى ٤/١٦٢            | عليك حرام فانكحن أو تأبدا           |
| الأعشى ٣/ ٢٥٤           | حفى عن الأعشى به حيث أصعدا          |
| ٤١٨/٢                   | فنعم الراد زاد أبيك زادا            |
| الأعشى ٢/ ١٧٢           | ولا من وجي حتى تلاقي محمدا          |
| ۲۰٤/١                   | فألفيتكم منها كريما ممجدا           |
|                         | هوالغصن ذو الأفنان لا الواحد الوغدُ |
|                         | فدونك فالصق مثل مالصق القردُ        |
|                         | بنو بنت مخزوم ووالدك العبدُ         |
|                         | كرام ولم يقرب عجائزك المجدُ         |
|                         | ولكن لئيم لا يقوم لـ ه زنـدُ        |
|                         | وسمراء مغموز إذا بلغ الجهدُ         |
| حسان ۲۰/۲۶              | كما نيط خلف الراكب القدح الفرد      |
| Ψ• ٤ /V                 | وكشفت عن ساقها فشدوا.               |
| ۲٦/۲                    | فيها مقابرنا وفيها نوللهُ.          |
|                         | لأمر ما يسود من يسود                |
| <b>771/1</b>            | ويكره الشيء وما من فعله بدُّ        |
|                         | يلح مثل مصباح الدجى المتوقدِ        |
| حسان بن ثابت. ٦/١٧٤     | نظام لحق أو نكال للحد               |
| الحطيئة ١٧١/٤           | تجد خير نار عندها خير موقدِ         |
| عاتكة بنت زيد ٣٠٩/٦     | حلَّت عليك عقوبـة المتعمـدِ         |
| ۲۷۱/٦                   | عذيرك من خليلك من مرادٍ .           |
|                         |                                     |

| أنت خليتني لدهر شديدِ زبيد الطائي ١٩٧٤ نكدن ولا أميـة في البـلادِ ١٩٧٨ وسقي علي الجيب يا بنة معبدِ طرفة ١٢٤٥ و ١٩٩٧ على مستأنس وحدِ النابغة ١٢٤٤ خشاش كرأس الحية المتوقدِ طرفة .١٧٩٣ و١٣٤٨ و١٣٤١ و١٣٤٨ و١٣٤٨ و١٣٤٨ و١٣٤٨ و١٣٤٨ و١٣٤٨ و١٤٤٨ النابغة ١٢٤٨ والنوي كالحوض بالمظلومة الجلدِ النابغة ١٨٨١ المحد القرم الجواد المحمدِ الأعشـي . ١٨٨٨ إلى المناجد القرم الجواد المحمدِ الأعشـي ١٨٨٨ إلى مضاجعه كالدلو بالمسدِ ١٨٨٨ إلى مضاجعه كالدلو بالمسدِ ١٨٨٨ المحد النابغة المواد وأن تمسّ ظهورا الكميت ١٨٢٨ مس البطون وأن تمسّ ظهورا الكميت ١٣٤٦ مسلاب العجى مثلومها غير أمعرا المرؤ القيس ١٢٢٨ والكن حب من سكن المديارا المرؤ القيس ١٨٨٨ والكن حب من سكن المديارا المرؤ القيس ١٨٨٨ والكن حب من سكن المديارا المرؤ القيس ١٨٨٨ والكن عبقرا المرؤ القيس ١٨٨٨ وإنا لنبغي فوق ذلك مظهرا النابغة الجعدي ٢٩٤٨ من الذرو وق الإتب منها لأثرا المرؤ القيس ٢٩٤٨ من الذرو وق الإتب منها لأثرا المرؤ القيس ١٩٨١ من الذرو وق الإتب منها لأثرا المرؤ القيس ١٩٨١ من المدار العدي نوالفقيرا عدي بن زيد . ٣٢٨٨ من الذرو وق الإتب منها لأثرا المرؤ القيس ١٩١٨ المدار العدار العذار المدار العدي . ١٩٨١ من المدار العدار العذار المدار العدار العذار العذار المدار العدار العذار المدار القيس ١٩١١ وفي لساني وقلبي منهما نور المرؤ القيس ١١٩٨ ففي لساني وقلبي منهما نور المرؤ القيس ١١٩٨٠ ففي لساني وقلبي منهما نور المرؤ القيس ١١٩٨ فني المؤيرا المؤور القيس ١١٩٨ فني المؤيرا المؤور القيس ١١٩٨ فني المؤير المؤال المخبل السعدي المؤير المؤال المخبل السعدي المؤير المؤور المؤال المخبل السعدي المؤير المؤور القيس ١٩٨٠ فنير المؤير المؤير المؤال المؤير المؤال المؤير ا                                                                                                                  |                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| نكـدن ولا أميـة في البـلادِ ١٩٠٥ مرا أميـة في البـلادِ ١٩٠٥ و ١٩٠٨ و ١٩٠٥ و ١٩٩٠            | زبيد الطائي ٤/ ٧٩ | أنت خليتني لدهر شديد              |
| وشقي علي الجيب يابنة معبدِ طرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                   |
| يوم الجليل على مستأنس وحدِ النابغة ٢٩٨١ و٥/٣٥٠ خشاش كرأس الحية المتوقدِ طرفة ١/٣٥٧ و٥/٣٥٤ والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلدِ النابغة ١/٣٣٤ والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلدِ النابغة ١/٣٣٤ لأخفافها فوق المتان فديد المعلوط السعدي . ١/٣٨٨ بين النخيل إلى بقيع الغرقدِ الأعشــى ١/٨٨٠ إلى الماجد القرم الجواد المحمدِ الأعشــى ١/٨٨ إلى مضاجعه كالدلو بالمسدِ ١/٣٨٧ ألى مضاجعه كالدلو بالمسدِ ١/٣٨٧ ألى مضاجعه كالدلو بالمسدِ ١/٣٨٧ ألى مضاجعه كالدلو عمن عضد ١/٣٠٧ أصبحت مني كذراع من عضد ١/٣٠٧ أخلاء عمن عضد ١/٣٤٦ أسب ذنب عبده مغفورا الكميت ١/٣٤٦ في الصيف رقرقت فيه العبيرا الأعشــي ١/٣٤٦ أقبّـل ذا الجــدار وذا الجــدارا امرؤ القيس ١/٣٨٧ أقبّـل ذا الجــدارا امرؤ القيس ١/٣٨٧ أخل نجلته رجلها خذف أعسرا امرؤ القيس ١/٣٨٧ أخل الوت ذا الغني والفقيرا عدي بن زيد ٣/٢٧٢ نغص الموت ذا الغني والفقيرا عدي بن زيد ٣/٢٧٢ نغص الموت ذا الغني والفقيرا عدي بن زيد ٣/٢٧٢ رمـاحـاً طوالاً وخيـلاً ذكورا الأعشــي ٢/٢٣٢ من الذر فوق الإتب منها لأثرا امرؤ القيس ١/١٩٢ يحجون سب الزبرقان المزعفرا المخبل السعدي . ١/٢٤٢ يوبــا أخــورا المخبل السعدي . ١/٢٢٢ بأن قيل: فات العذار العذارا ١/١٤١ أحــورا أحـورا المخبل السعدي . ١/٢٢٢ بأن قيل: فات العذار العذارا ١/١٤٠ أحـورا أحـور المؤ القيس ١/١٤١ أحـورا أحـور المؤ القيس ١/١٤١ أحـورا أحـور المخبل السعدي . ١/٢٢٢ أحـورا أحـور المخبل السعدي . ١/٢٢٢ أحـورا أحـور المؤ القيس ١/١٤١ أحـورا أحـور المؤ القيس ١/١١٠ أحـورا أحـور المؤور القيس ١/١٤١ أحـورا أحـور المؤار المرؤ القيس ١/١١٠ أحـور أحـورا أحـورا أحـورا المخبل السعدي . ١/١٠٤٠ أحـورا أحـورا أحـورا المؤالة المرؤ القيس ١/١٢٠ أحـورا أحـورا أحـورا المخبل السعدي . ١/١٤١ أحـورا أحـورا أحـورا المؤالة المؤار المؤالة المؤار المرؤ القيس ١/١١٠ أحـورا أحـورا أحـورا المؤالة المؤار المؤار المؤالة المؤار المؤا                                                                                                                                |                   |                                   |
| خشاش كرأس الحية المتوقد طرفة . ١/٣٥ و٥/٣٥ و٣٩٧ والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد النابغة ١/٣٣٤ لأخفافها فوق المتان فديد المعلوط السعدي . ١/٨٨٨ لا بن النخيل إلى بقيع الغرقد الأعشى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | النابغة ٢/ ٤٤١    |                                   |
| والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلدِ المعلوط السعدي. ١/٢٣٨ الأخفافها فوق المتان فديد المعلوط السعدي. ١/٢٣٨ بين النخيل إلى بقيع الغرقدِ الأعشى ١/٢٨٠ إلى الماجد القرم الجواد المحمدِ الأعشى ١/٢٨ بأفضل أقوالي وأفضل أحمدِ الأعشى ١/٢٨ إلى مضاجعه كالدلو بالمسدِ الكميت ١/٢٨٧ من غفد الرجال خصالاً عشارا الكميت ١/٣٣٠ من البطون وأن تمس ظهورا الكميت ١/٣٤٦ في الصيف رقرقت فيه العبيرا الأعشى ١/٣٤٦ في الصيف رقرقت فيه العبيرا الأعشى ١/٢٢٦ في العبيرا الموث القيس ١/٢٢٢ وذا الجدار المرؤ القيس ١/٢٢٨ ولكن حب من سكن الديارا المرؤ القيس ١/١٥٠ و٣/ ١٨٨ ولكن حب من سكن الديارا المرؤ القيس ١/٢٥٠ و٣/ ١٨٨ وإنا ثبطته رجلها خذف أعسرا المرؤ القيس ١/١٥٠ و٣/ ٢٨٧ نغص الموت ذا الجنى والفقيرا عدي بن زيد. ٣/٢٢٠ نغص الموت ذا الجنى والفقيرا عدي بن زيد. ٣/٢٢٠ رماحاً طوالاً وخيلاً ذكورا الأعشى ٢/٣٢٢ برماحاً طوالاً وخيلاً ذكورا الأعشى ٢/٢٣٢ بعجون سب الزبرقان المزفر المرؤ القيس ١/١٩١ بيحجون سب الزبرقان المزعفرا المخبل السعدي. ١/٢٩٢ بيحجون سب الزبرقان المزغفرا المخبل السعدي. ١/٢٢٢ بأن قيل: فات العذار العذارا العذارا العزارا المرؤ القيس ١/١٢١ بأن قيل: فات العذار العذارا العذارا المرؤ القيس ١/١٢١ بأن قيل: فات العذار العذارا العذارا المؤ القيس ١/١٢٠ بأن قيل: فات العذار العذارا المؤ القيس ١/١٢٠ بأن قيل: فات العذار العذارا المؤ القيس ١/١١٠ بأن قيل: فات العذار العذارا العذار ال                                                   |                   |                                   |
| لأخفافها فوق المتان فديد المعلوط السعدي. ١/ ٢٣٨ بين النخيل إلى بقيع الغرقب الأعشى ١/ ٨٧ إلى الماجد القرم الجواد المحمل الأعشى ١/ ٨٦٨ إلى مضاجعه كالدلو بالمسلم المسلم المساجعة كالدلو بالمسلم الكميت ١/ ٣٨٧ من عضل المسلم ا             |                   |                                   |
| بين النخيل إلى بقيع الغرقيد الأعشى ١٠٠٠ ١٠٠٠ إلى الماجد القرم الجواد المحمد الأعشى ١٠٠٠ ١٠٠٠ الفضل أقوالي وأفضل أحمد ١٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ المالي مضاجعه كالدلو بالمسد ١٠٠٠ أصبحت مني كذراع من عضد ١٠٠٠ الكميت ١٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                   |
| إلى الماجد القرم الجواد المحمدِ الأعشى ١٨٨ بأفضل أقوالي وأفضل أحمدِ ١٨٨ إلى مضاجعه كالدلو بالمسدِ ١٨٨ أصبحت مني كذراع من عضدْ ١٨٨ ٢٠٠٠ من قوق الرجال خصالاً عشارا الكميت ١٨٠٧ ٢٠٠٠ من البطون وأن تمس ظهورا ٢٢٦ ٢٠ ١٩٣ في الصيف رقرقت فيه العبيرا الأعشى ١٢٢٦ ملاب العجى مثلومها غير أمعرا امرؤ القيس ١٢٢٨ ملاب العجى مثلومها غير أمعرا امرؤ القيس ١٨٤٨ أو نموت فنعذرا امرؤ القيس ١٨٤٠ ولكن حب من سكن الديارا ١٨٥ ١٩٠ و ١٨٥ و ١٨٨ ١٩٨ ولكن حب من سكن الديارا ١٨٥ و١٨ و١٨ و١٨٨ و١١٨ امرؤ القيس ١٨٧ ٢٨ ١٩٨ من الموت ذا الغنى والفقيرا عدى بن زيد ١٨٧ ٢٩ ٢٩ ٢٩٨ من الذر فوق الإتب منها لأثرا امرؤ القيس ١٨٤ ٢٩٢ من الذر فوق الإتب منها لأثرا امرؤ القيس ١٨٤٨ ١٩١ أن قيل : فات العذار العذارا ١٨٤٨ المخبل السعدي . ١٨٢٨ يحجون سب الزبرقان المزعفرا المخبل السعدي . ١٨٤٨ بأن قيل : فات العذار العذارا ١٨٤٨ المؤاليس ١٨١٨ المؤر القيس ١٨٤٨ بأن قيل : فات العذار العذارا ١٨٤٨ المؤر القيس ١٨٤٨ بأن قبل نات العذار العذارا ١٨٤٨ المؤر القيس ١٨٤٨ بأن قبل نات العذار العذارا ١٨٤٨ المؤر القيس ١٨٤٨ بأن قبل نات العذار العذارا ١٨٤٨ المؤر القيس ١٨٤٨ بأن قبل نات العذار العذارا ١٨٤٨ المؤر القيس ١٨٤٨ المؤر المؤر القيس ١٨٤٨ المؤر القيس ١٨٤٨ المؤر القيس ١٨٤٨ المؤر المؤ                                                                                                                                                                                                     | ۸۸/۱              |                                   |
| بافضل أقوالي وأفضل أحمدِ إلى مضاجعه كالدلو بالمسدِ أصبحت مني كذراع من عضدْ مد بها ذنب عبده مغفورا الكميت من البطون وأن تمسّ ظهورا الكميت المرد المحتول أعشارا الكميت المرد المحتول أعشارا الكميت المرد المحتول أعشارا الكميت المحتول مس البطون وأن تمسّ ظهورا المرد القيس المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المرد القيس المحتول المحتول المحتول المرد القيس المحتول المرد المحتول المرد القيس المحتول المرد المحتول المحتو | الأعشى ١/ ٨٧      | _                                 |
| إلى مضاجعة كالدلو بالمسدِ ١٩٨٨ أصبحت مني كذراع من عضدْ ١٩٨٨ أصبحت مني كذراع من عضد الكميت ١٩٨٧ ٢٣٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۸٦/١              | •                                 |
| ت فوق الرجال خصالاً عشارا الكميت ٧ ، ٣٣٠ ، ١ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٣٤٦ مس البطون وأن تمس ظهورا ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                   |
| سه بها ذنب عبده مغفورا ۲۲۲۳ مس البطون وأن تمس ظهورا ۱۲۲/۲ في الصيف رقرقت فيه العبيرا الأعشى ۱۲۲/۲ ملاب العجى مثلومها غير أمعرا امرؤ القيس ۱۸۲۸ ملاب العجى مثلومها غير أمعرا امرؤ القيس ۱۸۶۵ أقبل نحاول ملكاً أو نموت فنعذرا امرؤ القيس ۱۸۶۰ و آتبل ذا الجدار وذا الجدارا ۱۸۵۷ و ۲۸۵ و ۲۸۵۳ و ۲۸۸۷ و ۱۸۵۱ امرؤ القيس ۲۸۸۷ ملاب المرؤ القيس ۲۸۷۸ ملیل زیوف ینتقدن بعبقرا امرؤ القیس ۲۸۷۲ نغص الموت ذا الغنی والفقیرا عدی بن زید . ۲۸۲۲ رماحاً طوالاً وخیلاً ذکورا الأعشى ۲۸۲۲ رماحاً طوالاً وخیلاً ذکورا الأعشى ۲۸۲۲ من الذر فوق الإتب منها لأثرا امرؤ القیس ۱۸۲۲ بعجون سب الزبرقان المزعفرا المخبل السعدی . ۱۲۲۸ یحجون سب الزبرقان المزعفرا المخبل السعدی . ۱۲۲۸ بان قیل: فات العذار العذارا ۱۸۲۱ بن قبل نسیت وشوباً أجبراً امرؤ القیس ۱۲۲۸ بن قبوباً نسیت وشوباً أجبراً امرؤ القیس ۱۲۸۰ المیرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۸۱/٤              | أصبحت مني كذراع من عضد .          |
| مس البطون وأن تمس ظهورا ١٢٢/٦ في الصيف رقرقت فيه العبيرا الأعشى ١٢٢/٦ صلاب العجى مثلومها غير أمعرا امرؤ القيس ١٨٤٨ صلاب العجى مثلومها غير أمعرا امرؤ القيس ١٨٤٨ أقبّل ذا الجيدار وذا الجيدارا وذا الجيدارا وذا الجيدارا امرؤ القيس ١٩٥٥ و ١٨٥٨ و ١٨٨ و ١                    |                   |                                   |
| في الصيف رقرقت فيه العبيرا الأعشى ٢/١٦ مراك العجى مثلومها غير أمعرا امرؤ القيس ٥/٣٦٨ صلاب العجى مثلومها غير أمعرا امرؤ القيس ٤/٣٠٥ مراك أو نموت فنعذرا امرؤ القيس ٧/٥٥٥ و ٤/٨٥ و٤/١٤ ولكن حب من سكن الديارا ٧/٥٥٥ و ٤/٨٥٠ و٤/٨٥٠ و١٤٠ أمرؤ القيس ٤/١٥٠ و٢/٣٨٧ صليل زيوف ينتقدن بعبقرا امرؤ القيس ٣/٢٧٨ نغص الموت ذا الغنى والفقيرا عدي بن زيد. ٢/٢٠٠ رماحاً طوالاً وخيلاً ذكورا الأعشى ٢/٢٩٢ وإنا لنبغي فوق ذلك مظهرا النابغة الجعدي ٢/٢٢٢ من الذر فوق الإتب منها لأثرا امرؤ القيس ١/١٤١ يحجون سب الزبرقان المزعفرا المخبل السعدي. ١/١٤٢ يحجون سب الزبرقان المزعفرا المخبل السعدي. ١/١٤٢ بأن قيل: فات العذار العذارا ١٨٠٠٠ فضوباً نسيت وشوباً أجبر امرؤ القيس ١/١٢١ فضوباً نسيت وشوباً أجبر امرؤ القيس ١/١٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | ــه بها ذنب عبده مغفورا           |
| صلاب العجى مثلومها غير أمعرا امرؤ القيس ٥/٣٦٩ صلاب العجى مثلومها غير أمعرا امرؤ القيس ٥/٣٦٩ نحاول ملكاً أو نموت فنعذرا امرؤ القيس ٧/ ٣٥٥ و ٥/٤ أقبل ذا الجدار وذا الجدارا ٧/ ٣٥٥ و ٥/٤ ولكن حب من سكن الديارا ٧/ ٣٥٥ و ٥/٤ ولكن حب من سكن الديارا امرؤ القيس ٣/ ٣٨٧ صليل زيوف ينتقدن بعبقرا امرؤ القيس ٣/ ٣٢٧ نغص الموت ذا الغنى والفقيرا عدي بن زيد ٣/ ٣١٢ رماحاً طوالاً وخيلاً ذكورا الأعشى ٢/ ٢٩٤ وإنا لنبغي فوق ذلك مظهرا النابغة الجعدي ٢/ ٢٣٢ من الذر فوق الإتب منها لأثرا امرؤ القيس ١/ ١٩١ يحجون سب الزبرقان المزعفرا المخبل السعدي. ١/ ١٤٢ بأن قيل: فات العذار العذارا ١٨٠٠ المؤ القيس ١/ ١٤١ بأن قيل: فات العذار العذارا ١٨٠٠ المؤ القيس ١/١٣٠ فضوباً نسيت وشوباً أجبراً امرؤ القيس ١/١٣١ فضوباً نسيت وشوباً أجبراً امرؤ القيس ١/١٣٠ فضوباً نسيت وشوباً أجبراً امرؤ القيس ١/١٣٠ فضوباً نسيت وشوباً أجبراً امرؤ القيس ١/١٣١ فضوباً نسيت وشوباً أجبراً امرؤ القيس ١/١٣١ فضوباً نسيت وشوباً أجبراً امرؤ القيس ١/١٣١ في المرؤ القيس ١/١٣٠ في المرؤ القيس ١/١٣١ في والمراكزة والمر                                                                          | r\r37             | مسّ البطون وأن تمسّ ظهورا .       |
| نحاول ملكاً أو نموت فنعذرا امرؤ القيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الأعشى ١٢٢/٦      | في الصيف رقرقت فيه العبيرا        |
| أقبّ لذا الجدار وذا الجدارا ولكن حب من سكن الديارا ٧/ ٣٥٥ و ٣/ ٤٨٥ ولكن حب من سكن الديارا امرؤ القيس ٣/ ٣٥٧ و ٣٨٧ مليل زيوف ينتقدن بعبقرا امرؤ القيس ٣/ ٣٢٧ نغص الموت ذا الغنى والفقيرا عدي بن زيد ٣/ ٣١٢ رماحاً طوالاً وخيلاً ذكورا الأعشى ٢/ ٢٩٤ وإنا لنبغي فوق ذلك مظهرا النابغة الجعدي ٢/ ٢٣٢ من الذر فوق الإتب منها لأثرا امرؤ القيس ١/ ١٩١ يحجون سب الزبرقان المزعفرا المخبل السعدي . ١/ ١٤٢ بأن قيل: فات العذار العذارا ١ ١٤٢ فضوباً نسيت وشوباً أجراً امرؤ القيس ١/ ١٤١ فضوباً نسيت وشوباً أجراً امرؤ القيس ١/ ١٤١ فضوباً نسيت وشوباً أجراً امرؤ القيس ٧ المحبل السعدي . ١ ١٤١/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | امرؤ القيس ٥/٣٦٨  | صلاب العجى مثلومها غير أمعرا      |
| ولكن حب من سكن الديارا ٧/ ٣٥٥ و ٣/ ٣٨٧ إذا نجلته رجلها خذف أعسرا امرؤ القيس ٣/ ٣٨٧ صليل زيوف ينتقدن بعبقرا امرؤ القيس ٣/ ٣٢٧ نغص الموت ذا الغنى والفقيرا عدي بن زيد ٣/ ٣١٢ رماحاً طوالاً وخيلاً ذكورا الأعشى ٢/ ٢٩٤ وإنا لنبغي فوق ذلك مظهرا النابغة الجعدي ٢/ ٢٣٢ من الذر فوق الإتب منها لأثرا امرؤ القيس / ١٩١ يحجون سب الزبرقان المزعفرا المخبل السعدي . ١/ ١٤٢ بأن قيل: فات العذار العذارا / ١٤١ فضوباً نسيت وشوباً أجبر امرؤ القيس / ١١٣ فضوباً نسيت وشوباً أجبر امرؤ القيس / ١١٣ فضوباً نسيت وشوباً أجبر امرؤ القيس / ١١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | امرؤ القيس ٨/٤    | نحاول ملكاً أو نموت فنعذرا        |
| إذا نجلته رجلها خذف أعسرا امرؤ القيس ٣٧/٣ صليل زيوف ينتقدن بعبقرا امرؤ القيس ٣٢٧/٣ نغص الموت ذا الغنى والفقيرا عدي بن زيد. ٣١٤/٢ رماحاً طوالاً وخيلاً ذكورا الأعشى ٢٩٤/٢ ٢٣٢/٢ وإنا لنبغي فوق ذلك مظهرا النابغة الجعدي. ٢٣٢/٢ من الذر فوق الإتب منها لأثرا امرؤ القيس ١٩١/١ يحجون سب الزبرقان المزعفرا المخبل السعدي. ٢/١٤١ بأن قيل: فات العذار العذارا ١٨٤١/١ ١١٣/٧ فشوباً نسيت وشوباً أجبر امرؤ القيس ١١٣/٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | أقبّــل ذا الجــدار وذا الجــدارا |
| صليل زيوف ينتقدن بعبقرا امرؤ القيس ٣/ ٣٢٧ نغص الموت ذا الغِنى والفقيرا عدي بن زيد ٣/ ٣١٢ رماحاً طوالاً وخيلاً ذكورا الأعشى ٢/ ٢٩٤ وإنا لنبغي فوق ذلك مظهرا النابغة الجعدي ٢/ ٢٣٢ من الذر فوق الإتب منها لأثرا امرؤ القيس / ١٩١ يحجون سب الزبرقان المزعفرا المخبل السعدي. ١/ ١٤٢ بأن قيل: فات العذار العذارا ١٨٤٠ فشوباً نسيت وشوباً أجبر امرؤ القيس / ١١٣ فشوباً نسيت وشوباً أجبر امرؤ القيس / ١١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | ولكن حب من سكن الديارا .          |
| نغص الموت ذا الغِنى والفقيرا عدي بن زيد ٣١٢/٣ رماحاً طوالاً وخيلاً ذكورا الأعشى ٢٩٤/٢ (ماحاً طوالاً وخيلاً ذكورا الأعشى ٢٧٢/٢ (١٤٠ وإنا لنبغي فوق ذلك مظهرا النابغة الجعدي ١٩١/١ من الذر فوق الإتب منها لأثرا امرؤ القيس ١١١/١ يحجون سب الزبرقان المزعفرا المخبل السعدي. ١٤٢/١ بأن قيل: فات العذار العذارا ١١٢/١ فشوباً نسيت وشوباً أجرا امرؤ القيس ١١٣/٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | إذا نجلته رجلها خذف أعسرا         |
| رماحاً طوالاً وخيلاً ذكورا الأعشى ٢٩٤/٢<br>وإنا لنبغي فوق ذلك مظهرا النابغة الجعدي ٢٣٢/٢<br>من الذر فوق الإتب منها لأثرا امرؤ القيس ١٩١/١<br>يحجون سب الزبرقان المزعفرا المخبل السعدي. ١٤٢/١<br>بأن قيل: فات العذار العذارا ١١٤١/١<br>فشوباً نسيت وشوباً أجرر المرؤ القيس ١١٣/٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | صليل زيوف ينتقدن بعبقرا           |
| وإنا لنبغي فوق ذلك مظهرا النابغة الجعدي. ٢٣٢/٢ من الذر فوق الإتب منها لأثرا امرؤ القيس ١٩١/١ يحجون سب الزبرقان المزعفرا المخبل السعدي. ١٤٢/١ بأن قيل: فات العذار العذارا ١٤١/١ فشوباً نسيت وشوباً أجبر امرؤ القيس ١١٣/٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | نغص الموت ذا الغِنى والفقيرا      |
| من الذر فوق الإتب منها لأثرا امرؤ القيس ١٩١/١٠٠٠ يحجون سب الزبرقان المزعفرا المخبل السعدي ١٤٢/١ بأن قيل: فات العذار العذارا ١١٣/٧ فشوباً نسيت وشوباً أجبر امرؤ القيس ٧ ا١٣/٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                   |
| يحجون سب الزبرقان المزعفرا المخبل السعدي. ١٤٢/١ بأن قيل: فات العذار العذارا ١٤١/١ فشوباً نسيت وثسوباً أجبر امرؤ القيس ١١٣/٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                   |
| بأن قيل: فات العذار العذارا ١٤١/١ بأن قيل: فات العذار العذارا ١١٣/٧ فشوباً نسيت وثسوباً أجبرُ المرؤ القيس ٧ / ١١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                   |
| فشوباً نسيت وشوباً أجرر المرؤ القيس ١١٣/٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                   |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                   |
| ففي لساني وقلبي منهما نورُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | امرؤ القيس ١١٣/٧  | فشوباً نسيت وثوباً أجررً          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | ففي لساني وقلبي منهما نورُ        |

يا بن أمي ويا شقيق نفسي أرى الحاجات عند أبي خبيب إذا مت فانعيني بما أنا أهله كأن رحلي وقد زال النهار بنا أنا الرجل الضم ب الذي تعرفونه إلا الأواري لأياً ما أبينها أعاذل ما يدريك أن رب هجمة من منزلي في عرصة برباوة إليك أبيت اللعن كان كلالها وأبلج محمود الثنايا خصصته أعوذ بالله من ليل يقربني يا بكر بكرين ويا خلب الكبد ولم يستريث وك حتى رميه فاز بالحطة التي جعل الله أيت الروادف والثدى لقمصها وتبرد بسرد رداء العسروس تطاير ظران الحصى بمناسم فقلت له لاتبك عينك إنما أميرٌ على الديار ديار ليلي وما تلك الديار شغفن قلبي كأن الحصيل من خلفها وأمامها كأن صليل المروحين تشده لا أرى الموت يسبق الموت شيء وأعددت للحرب أوزارها بلغنا السماء مجدنا وجدودنا من القاصرات الطرف لو دب محول وأشهد من عوف حلولاً كثيرة فصلى أبدوه لسه سابت فلما دنوت تسد يتها إن يأخذ الله من عيني نورهما

|                        | , O ) (                         |
|------------------------|---------------------------------|
| ٤٠٧/٦                  | وفي فمي صارم كالسيف مأثور ً .   |
| أعشى باهلة ٣١٥/٢       | من الشواء ويروي شربه الغمرُ     |
| و٦/ ٥٤٣                |                                 |
| 7\                     | عليك قد رُدَّ موسى قبل والخضرُ  |
| أعشى باهلة ٥/ ٦٢٢      | ولا يعض على شرسوفه الصفرُ       |
| ذو الرمة ٣/ ٧٣٩        | قضى نحبه في ملتقى الجيش هوبرُ   |
| عامر عم سلمة بن        | شاكي السلاح بطل مغامرً          |
| الأكوع ٣/ ٦٨١          | _ ,                             |
|                        | فما فعلت قريظة والنضيرُ؟        |
|                        | غداة تحملوا لهو الصبور          |
|                        | وقدر القوم حامية تفور           |
|                        | أقيمـــوا قينقـــاع ولا تسيروا  |
| 097/7                  | كما ثقلت بميطان الصخور .        |
| امرؤ القيس ١/ ٤٩٩      | وأوجههم عند المشاهد غرارُ       |
| تأبط شراً١٧٢/١         | به كدحة والموت خزيان ينظـر      |
| زهير ٦/٤٢٥ و ٧/٤٨      | ـض القوم يخلق ثم لا يفري        |
| أبو شبل الأعرابي ٦/٥٥٩ | أيام شهلتنا من الشهر            |
| العجاج ٦/ ٣٢١          | سبسائبساً كسرق الحسريسرِ        |
| صفوان ۲۱۱/۲            | غلام إذا هوجيت لست بشاعرِ       |
|                        | ولا على ذي منعــــة طيــــــارِ |
| 719/0                  | قد يصبح الله أمام الساري        |
| 094/0                  | غلط الطبيب إصابة المقدورِ .     |
| النابغة الذبياني ٢٦٦/٥ | فحملت برة واحتملت فجارِ         |
| القتال الكلابي ١١٩/٥   | إذا ترامى بنو الأموان بالعارِ   |
| طرفة بن العبد ٤/ ٣٩٨   | يصلح الآبر زرع المؤتبر          |
| طرفة ۲۲۳/٤             | إنمسا يخسزن لحسم المسدخسرَ      |
| جرير ۳/ ۲۰۲            | كما أتى ربه موسى على قدرِ       |
| و ۲/ ٤٣٣               |                                 |
| حسان ۳/ ۱۷۸            | إلا تجشـؤكـم عنــد التنــانير   |
| امرؤ القيس ٣/ ٣٩٤      | ه ويحمك ألحقيت شراً بشررً       |

فإن رُدِدْتَ فما بالرد منقصة لا يتأرى لما في القدر يرقبه عشية فر الحارثيون بعدما قد علمت خير أني عامر

قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل يكفيــه حـزة فلــذ إن ألم بهــا

ألا يا سعد سعد بن معاذ لعمرك إن سعد بن معاذ تركتم قدركم لاشيء فيها وقد قال الكريم أبو حباب وقد كانوا ببلدتهم ثقالأ ثیاب بنی عوف طهاری نقیة فخالط سهل الأرض لم يكدح الصفا ولأنت تفري ما خلقت وبع كسع الشتاء بسبعة غبر ونسجت لسوامع الحسرور تلقّ ذبابَ السيف عنّى فإننى لـن يسبق الله على حمار إذ ياتي الحتف على مقدار والناس يلحون الطبيب وإنما إنا اقتسمنا خطتينا بيننا أما الإماء فلا يدعونني ولدأ ولى الأصل اللذي في مثله نحن لا يخزن فينا لحمها نال الخلافة أو كانت له قدراً

ألا طعان ألا فرسان عادية وقـد رابنــى قــولهــا يــاهنــا

| ۳/ ۲۸۲                     | المنخل اليشكري.                         | كتنفـــس الظبــــي العقير      |
|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| ۳۳ /۳ .                    | الأعشى                                  | فإنما العزة للكاثر             |
| ۸٧/٢                       | الأعشى                                  | سبحان من علقمة الفاخر          |
| ٤٧٧/١                      |                                         | واستعمل الصبر إلا فاز بالظفرَ  |
| 198/1                      | النابغة                                 | وما علي بأن أخشاك من عارً      |
| 174/1                      |                                         | لكان منظىره ينبيـك بــالخبر    |
| 17./1                      |                                         | ونرجو الفلاح بعد عاد وحمير     |
| 444/0                      | امرؤ القيس                              | لا يدعب القوم أني أفرّ         |
| ۲/ ۲۰۵۰                    | امرؤ القيس                              | ن أضرم فيهـا الغـوي السعـر     |
| 2/173                      |                                         | كمنا يهمل السراكب المعتمسر     |
| 7/373                      | امرؤ القيس                              | ثنانيناً بسرثنيه منا ينعفسر    |
| 1/57/                      | امرؤ القيس                              | لاحـق الأيطـل محبـوك ممـرّ     |
| <b>Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y</b> |                                         | جواد بقوت البطن والعرق راجزُ   |
| 257/0                      | الهــذلـي                               | بالرقمتين له أجر وأعراسُ       |
| V27 /T                     | • • • • • • • • • • •                   | أن ترد الماء بماء أكيسُ        |
| ٤·١/٧                      | • • • • • • • • • •                     | لم يستطـع صولة البزل القناعيسِ |
| 0.5/7                      | المرار الفقعسي                          | مـن غير تمثنــة لغير معــرسِ   |
|                            |                                         | والعبـد لا يـردعـه إلا العصـا  |
| 781/7                      | الأعشى                                  | وبحرك ساج لا يواري الدعامصا    |
|                            |                                         | إذا الظل أضحى في القيامة قالصا |
| ٤٠٠/٣                      |                                         | وواحسرتا إن كان أجرك ناقصا     |
| 3/177                      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | له قروء كقروء الحائض           |
| 7/ 750                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ياليته في سواد الناظرين خطا    |
| 719/4                      |                                         | الحيــس إلا أنــه لم يختلــط   |
|                            |                                         |                                |
|                            |                                         | ولا يرون إلى جاراتهم خنعا      |
|                            |                                         |                                |
|                            |                                         | نوماً فإن لجنب المرء مضطجعا    |
| 1/117                      | عنترة                                   | ترسو إذا نفس الجبان تطلعُ      |
| 7/7/5                      | النابغة الذبياني                        | فقلت ألما أصح والشيب وازعُ     |

فلثمتها فتنفست ولست بالأكثر منهم حصى أقسول لمسا جساءن فخسره فقل من جد في أمر تطلبه وعيرتنى بنىو ذبيان خشيته لولم تكن فيه آيات مبينة نحل بلاداً كلها حل قبلنا فلا وأبيك ابنة العامري وسالفة كسحوق الليا يهل بالفدف دركبانها وتبرى الضب خفيفاً ماهراً قد غدا بحملنى في أنف صناع بأشفاها حصان بشكرها ليث هزبر مدل حول غابته أقم لها صدورها يابسبس وابن اللبون إذا مالز في قرن فتهامسوا سرأ وقالوا عرسوا واللــوم للحــر مقيــم رادع فما ذنبنا إن جاش بحر ابن عمكم ضحیت له کی أستظل بظله فوا أسفاً إن كان سعيك ضائعاً يا رب ذي ضغن على فارض ومر يخطو سريعاً في تأوده التمر والسمن جميعاً والأقط له نار تشب على يفاع هم الخضارم إن غابوا وإن شهدوا فى وجهه شافع يمحو إساءته عليك مثل الذي صليت فاغتمضي فصبرت عارفة لذلك حرة على حين عاتبت المشيب على الصبا

| أبو ذؤيب ٢٧٧/١<br>٢٣١/٤ ١٨/٥<br>أبو ذؤيب ١٨/٥ | داود صنع السوابغ تبع م<br>فإن قومي لم تأكلهم الضبع .<br>سملت بشوك فهي عور تدمع مع |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | فمطبوع ومصنوعُ إذا لم يك مطبوعُ                                                   |
| Y1A/1                                         | وضــوء الشمــس ممنــوعُ .                                                         |
|                                               | ومن يتمنى العيش يرأى ويسمعُ .                                                     |
| ۳٦٢/٥                                         | تسن الحديد ولا تقطعُ؟.                                                            |
| سلمة بن الأكوع ٣/ ٦٧٣                         | واليسوم يسوم السرضع                                                               |
| و٦٧٦                                          |                                                                                   |
| ٧٠٠/٣                                         | مـــن ثنيــات الـــوداعِ                                                          |
| أبو الغريب النصري                             | إلى بيت قعيدت الكاع                                                               |
| 676/1                                         | •                                                                                 |
| ۳۱۸/۱                                         | وإن المــرء يجــزى بــالكــراع .                                                  |
| ابن درید ۳/ ۱۶۵                               | مـا زاغ قلبـي عنهــم ولا هفــاً                                                   |
| جمیل بن معمر ٦/ ٣٣٩                           | ركاباً إلى أكوارها حين تعكفُ                                                      |
|                                               | كبأنميا شيف وجههيا نيزف                                                           |
|                                               | قصداً فسلا غيلة ولا نصف                                                           |
| قيس بن الخطيم ٥/٤/٥                           | قيامت رويبدأ تكياد تنقصف                                                          |
| قيس بن الخطيم ٣/ ٢٤                           | عنىدك راض والمرأي مختلىف                                                          |
| 170/0                                         | إن الشقي هو المحروم ما رزقا                                                       |
| أم عمرو بنت وقدان ۳/ ۱۲۰                      | فذروا السلاح ووحشوا بالأبرقي                                                      |
| الهذلي ٥/٣٣٥                                  | كما تذل الطفى من رقية الراقي                                                      |
| رؤبة ٧/ ٢٣١                                   | خـــــاوي المخترق                                                                 |
| Y97/0                                         | فأفرح أم صيرتني في شمالكا                                                         |
| الأعشى ٤/٢٩/٤                                 | لما ضاع فيها من قروء نسائكا                                                       |
| قدامة۱/۲                                      | وآلي كما تحمي حقيقة آلكا                                                          |
| زهیر۹/٤                                       | في دين عمرو وحالت بيننا فدكُ                                                      |
| زهیر ۱۱۱۱                                     | إلى الظهيرة أمر بينهم لبكُ                                                        |
| منظور بن مرثد ٥/ ٢٤١                          | فأرة مسك ذبحت في سكِ                                                              |

وعليهما مسرودتان قضاهما أب خراشة إما أنت ذا نفر والعين بعدهم كأن حداقها رأيت العقلين ولا ينفيع مصنوع مصنوع لعين كمسا لا تنفيع والدهر أعصر فيا حجر الشحد حتى متى أنا السن الأكسوع

طلـــع البــدر علينــا أطـوف مـا أطـوف ثـم آوي

فإن اللوم في الأقوام عار إن الألى فارقت عن غير قلى طباقاء لم يشهد خُصُواً ولم يقدُ تغترق الطمرف وهمى لاهيمة بين شكول النساء خلقتها تنسام عسن كبر شسأنهسا فسإذا نحن بما عندنا وأنت بما رزقت مالاً ولم ترزق منافعه فإن أنتم لم تطلبوا بأخيكم وهم يذلونها من بعد عزتها وقاتم الأعماق أبيني أفي يمنى يديك جعلتني مورثة مالاً وفي الحي غبطة أنا الفارس الحامى حقيقة والدي لئن حللت بجو من بني أسد ردّ القيانُ جمالَ الحي فاحتملوا كأن بين فكها والفك

لا هـــم إن العبــد يم وانصر على آل الصليـ وأسود كالأساود مسبكرا في مهمه فلقت به هاماتنا فأشرط فيها نفسه وهو معلم فأفضن بعد كظومهن بجرة استأثر الله بالبقاء وبال تلك المكارم لا قعبان من لبن ابنى كليب إن عمى اللذا قد تخللت مسلك الروح مني ألم يأنِ لي يا قلب أن أترك الجهلا باتت تعانقه وبات فراشها أبيض لا يرهب الهزال ولا لا تعجبي يا سلم من رجل شكا إلى جملي طول السرى وكل أناس سوف تدخل بينهم

نصروا نبيه م وشدوا أزره وأن لسان المرء ما لم يكن له إذا لا يزال على طريق لاحب فقالوا لنا ثنتان لا بد منهما ألا كل شيء ما خلا الله باطل أستغفر الله ذنباً لست محصيه تسيل على حد الظبات نفوسنا كما خط الكتاب بكف يوما محسان رزان ما تنزن بريبة خصيان رزان ما تنزن بريبة نضرب بالسيوف رؤوس قوم خرجتُ بها أمشي تجرُّ وراءنا

| خع رحليه فيامنع حيلاليك                                | -        |
|--------------------------------------------------------|----------|
| ــب وعــابـديـه اليــوم آلــك عبد المطلب ٢ / ٤١        |          |
| على المتنين منســـدلاً جفـــالا ٧/ ٢٧٥                 | <b>;</b> |
| نلق الرؤوس إذا أردنا نصولا ٢٠٩/٦                       | j        |
| رألقى بأسباب له وتوكلا ٢٢٦/٤                           | ,        |
| س ذي الأبارق إذ رعين حقيلا الراعي ٣٤٤/٣                | •        |
| عدل وولى الملامة الرجلا الأعشى ١٠٤/٣                   | -        |
| شيبا بماء فعادا بعد أبوالا أمية بن أبي الصلت ١/ ٤٥٠    | t.       |
| تبلا الملوك وفككما الأغلالا ٣/ ٥٥٢                     | ē        |
| لذا سمي الخليل خليلا ١/ ٤٢٩                            | ,        |
| أن يحدث الشيب المنير لنا عقلا ٧/ ٢٠٦                   | ,        |
| طلق العباءة في الدماء قتيلا جرير ١٩٦/٤                 | -        |
| قطع رحمـــاً ولا يحـــوز إلى ١ / ٨٧                    | ñ        |
| سحك الشيب برأسه فبكى دعبل الخزاعي ٢١٤/١                | ò        |
| سبر جميـــل فكـــــلانــــا مبتلي                      |          |
| ويهيــة تصفــرّ منهــا الأنــامــلُ لبيد ٣/ ٣٧٧ و ١٠/٤ | د        |
| و ۷/ ۳۳۳                                               |          |
| بحنين يــوم تــواكــل الأبطــالُ                       |          |
| صاة على عورات لدليل كعب بن سعد ٧/١٧                    |          |
| کان صفحته حصیر مـرمـلُ ۲ 8٤٩                           |          |
| بدور رماح أشرعت أو سلاسلُ                              |          |
| كل شيء لا محالة زائل لبيد٧ ٣٩٨/٢                       |          |
| ب العباد إليه الوجه والعملُ ٢/ ٣٤١                     |          |
| ليست على غير الظبات تسيلُ السموال ١/٥٥٠                |          |
| ــودي يقــارب أو يــزيـــلُ                            | •        |
| بُك النطاق فشبّ غير مهبلِ أبو كبير٧ ٣٦٧                |          |
| تصبح غرثي من لحوم الغوافلِ حسان                        |          |
| لنا هامهن عن المقيلِ ٢/ ٣٨٥                            | از       |
| ا الحبُّ إلا للحبيب الأولِ أبو تمام ٦ / ٣٤٩            |          |
| لى أثرينا ذيل مرط مرحلِ امرؤالقيس ٣٠٢/٦                | , ع      |

وحسبك داء أن تصح وتسلما حميد بن ثور.... ٥٩٣/٥

ويرغب عن دماء بني عقيلِ ٢٠٨/٦ . . . . ٢٠٨/٦ كرام وأنا لا نخط على النمل ..... ٥٨٢/٥ تظل المداري في مثنى ومرسلِ امرؤ القيس. . . . ٥/ ٤٧٩ 177/7, امرؤ القيس.... ٥/ ٣٧٣ بمنجرد قيد الأوابد هيكل وقد يدرك المجد المؤثل أمثاني ..... ٢٠٣/٤ فاحذر على القلب من قلب وتحويل ٢٠٠٠٠٠٠ ١ ٩٥ ٤ بنا بطن حقف ذي ركام عقنقل امرؤ القيس. . . . ٢٥٨/٢ و٣/ ٩١ وه/ ٤٩١ و٧/ ٢٣٠ عمرو بن معد يكرب. ٣/ ٢٢٥ تسعى ببزتها لكل جهول ٣٨/٣...... منه وحرف الساق طي المحمل حسان . . . . . . ۱ / ٥٧٥ كأسأ تصفق بالرحيق السلسل ٥٧٠/١..... صدور رماح أشرعت أو سلاسل امرؤ القيس... ١/ ٤٨٣ ومسنونة زرق كأنياب أغوالي امرؤ القيس . . . . ١٣٣/١ على حراصاً لو يشرون مقتلي امرؤ القيس. . . . ٧/ ١٧٠ بآنسة كأنها خط تشال امرؤ القيس. . . ٦/ ٦٣٤ لدى وكرها العناب والحشف البالي ٤٢٢/٦ ..... فلا رفعت سوطى إلى أناملي امرؤ القيس.... ٥/ ٣٣٢ إثمــــأ مـــن الله ولا واغـــل 788/٣..... ولو علموا لم يأشبوني بباطل ۳۰٤/٤ و١/٢٦ ... وإن كنت للخال فاذهب فخلُ لبيد . . . . . . ۲/ ۲۵ وبإذن الله ريشى والعجل ليد....۱۷/۱ بألوك فيذلنا ما سألُ يدنين أم قاسم وقاسما؟ هدبة بن خشرم. . ٥/٢٠٢ الجع\_\_\_دي . . . ٤/ ٧١/٤ يبنون من دونه سيله العرم عمير بن قيس الطعان . . . شهبور الحل نجعلها حراما ۲٦٣/٣ ..... ورحمته مـا شـاء أن يترحمـا . . . . . ٢/ ٦٣٦ و٥/ ٤٨٥

لحمرب أول مما تكمو ما إن تمس الأرض إلا يسقون من ورد البريص فقالوا لنا ثنتان لابد أيقتلنسى والمشرفي مض تجاوزت أحراساً إليها ويا رُبِّ يوم قد لهوت كأن قلوب الطير رطب فإن كان ما قد قيل ع فـاليـوم أشرب غير مــ ويأشبنى فيها الألى فإن كنت سيدنا إن تقـــوى ربنـــا خيم متى تقول القلص الرواسما من سبأ الحاضرين مأرب إذ لسنا الناسئين على معد

عليك سلام الله قيس بن عاصم أرى بصري قد رابني بعد صحة

بحقل الرخامي قدعفا طللاهما أمن دمنتين عرّج الركبُ فيهما كُميتا الأعالي جونتا مصطلاهما . . . . . . . . . ٣٤٧/٦ أقامت على ربعيهما جارتا صفأ إذا فعل المعروف زاد وتمما .... ۲ ۳۹۷ يرب الذي يأتي من الخير أنه سبحت أو هللت يا اللهما .... ١٩٨٨ ومـا عليـك أن تقـولي كلمـا فقد لقيا حتوفهما لزاما ....٧ ٣٩٧/٧ فإما ينجوا من خسف أرض أبو زبيد الطائي . . ١/ ٣٨٥ لحم رجال أو يولغان دما ما مرّ يوم إلا وعندهما تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما النابغة الذبياني . . ١٤٢/١ خيل صيام وخيل غير صائمة **٣٤٦/٧.....** لقى بين أيدي الطائفين حريمً كفى حزناً كري عليه كأنه ٣٢٧/٥ ..... فرع يطيب وأصله الزقوم طِيبُ الفروع من الأصل ولم يُرَ لهنك من برق علي كريم ، ٢٣٣/٤ . . . . . ٢٣٣/٤ ألا يا سنا برق على قلل الحمى زهیر ۲۲۸/۳ .... عفا وخلاله عقب قديم؟ لمن طلل برامة لا يريم ذو الرمة . . . . ١ / ٦١٤ دبابة في عظام الرأس خرطومُ كأنه بالضحى ترمى الصعيد به أبو خراش الهذلي . ١/ ٤٣٢ فقلت وأنكرت الوجوه هم همُ رفونی وقالوا یا خویلد لم ترع أبو زنباع الجذامي. ١/ ٤٧٤ صدور العيس شطر بني تميم أقــوم لأم زنبـاع أقيمــي إذا خالفونا عند ذكر المكارم أتيناك كيما يعرف الناس فضلنا الأقرع بن حابس ٧/ ٣٩٩ وأن ليس في أرض الحجاز كدارم وإنا رؤوس الناس من كل معشر يعود وبالاً عند ذكر المكارم بني دارم لا تفخروا إن فخركم حسان..... ۱/ ۳۹۹ لنا خول من بين ظئر وخادم لهبلتم علينا تفخرون وأنتم وبين النقا أأنتِ أَمْ أمّ سالم ....٧٧٧ أيا ظبية الوعساء بين جلاجل وصيرتُ طرفي بين تلك المعالم لعمرك لقد طفتُ المعاهد كلها على ذقن أو قارعاً سنّ نادم . . . . . . . . . . . . 794/7 فلم أر إلا واضعاً كفّ حاثر ويؤثر غيري من عيالك بالطعم أردّ شجاع البطن لو تعلمينه أبو خراش. . . . . ٦/ ٣٩٧ إذا الزاد أمسى للمزلج ذا طعم وأغتبق الماء القراح فأنتهى لبيد.....ه/ ۲۲۲ ولاهم غير أصداء وهمام فليس الناس بعدك في نعيم ٧٣٩/٣ ..... أحق بتاج الماجد المتكرم إذا نحبت كلب على الناس إنهم عنترة . . . . . ۲۷۱/۳ يحذى نعال السبت ليس بتوأم بطل كأن ثيابه في سرحة الفرزدق ۲/۱۷۱ عن ابني مناف عبد شمس وهاشم ورثتم قناة الملك لا عن كلالة ليلي الأخيلية.... ١٥/٢ وطول أنصبة الأعناق واللمم يشبهون سيوفأ في صرائمهم امرؤ القيس....١٠/١ يفيء عليها الظل عرمضها طامي تيممت العين التي عند ضارج ابن الرقاع . . . ١/ ٣٧٥ في عينه سنة وليس بنائم وسنان أقصده النعاس فرنقت

| المرقش ۱۱۹/۷                            | ومسن وراء المسرء مسا يعلسم             | طول الحيساة نسدم               |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| الأعشى ١٨٣/٦                            | دَحــولين يضرب فيــه القــدم           | شاهبور الجنود                  |
| عمرو بن شأس ١٩٩/٢                       | على الله أرزاق العباد كما زعم          | ا إن هلكت وإنما                |
| الأعشى ٧/ ٣٧٥                           | فـــانـــا بخير إذا لم تـــرم          | رمست مسن عنبدنيا               |
| المتنبي١٨٨٦                             | ثم اعترفتُ بها فصارت دیدنا             | رقةً الحوادث مرة               |
| •                                       | ولا تصدقنا ولا صلينا                   | الله ما اهتدينا                |
|                                         | فشبت الأقدام إن لا قينا                | فضلك ما استغنينا               |
| عامر عم سلمة بن الأكوع                  | بنسة علينسا                            | وأنسزلسن سكي                   |
| ٦٨٠/٣                                   | المالية المالية المالية                | 1111                           |
|                                         | كذاك القول إن عليك عينا .              | تلاحقت المطايا                 |
|                                         | لنا في النائبات بمقرنينا .             | القبائل ما عقيل                |
|                                         | والهم مما يلهل القرينا                 | ت الشيب والتبدينا              |
| •                                       | فقلنا أحسني ملأجهينا                   | البهشــة إذ رأونـــا<br>تراك ا |
| القلاخ بن حبابة ١ / ١٧٣                 | يخلط بالبر منه الجد واللينا            | بــة ولاج أبــويــة            |
| حسان                                    | يقطع الليل تسبيحاً وقرآنا              | ط عنوان السجود له              |
| عمرو بن كلثوم ١٢٠/١                     | هجمان اللمون لم تقرأ جنيسا             | طل أدماء بكر                   |
| و٤/ ٢٢٩                                 |                                        |                                |
|                                         | بنثُ وتكثير الـوشــاة قميــنُ .        | الاثنين سُرِّ فـــإنـــه       |
|                                         | غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | كفــــم الـــزق                |
|                                         | أوجههم عند المشاهد غرانُ               | عوف طهاری نقیة                 |
| و٧/ ٤٢٣                                 | 4                                      |                                |
| 7 2 7 1 2 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 | كالقوس تصمي الرمايا وهي مرنانُ .       | وتشكو وهي ظالمة                |
| امــرؤ القيــس ٧/ ١٧٠                   | وعانٍ فككتُ الغل عنه ففداني            | وب كررتُ وراءه                 |
|                                         | وبــالمــــائــب في أهلي وجيراني .     | ن حتى ما أراع له               |
| ۱٤٠/٦٠٢ ج                               | لعمر أبيك إلا الفرقدانِ.               | لفارقمه أخموه                  |
| Y•A/7                                   | لزمان يهم بالإحسان                     | فّ شملي بسلمــى                |
| الشماخ ٣/ ٦٠ و٤/ ٢٣                     | تلقاها عرابة باليمين                   | ـة رفعــت لمجــد               |
| امرؤ القيس ٣٨/٣                         | ورش وتسوكساف وتنهمسلانِ                | كب وسخ وديمة                   |
| عمر بن أبي ربيعة. ١/ ٤٣٢                | بسبع رميت الجمر أم بثمــانِ            | دري وإني لحاسب                 |
| 189/1                                   | فكيف لو قد سعى عمرو عقالين             | فلم يترك لنا سبداً             |
|                                         |                                        |                                |

ليـس على ط أقسام بسه ش تقول هلكنا أبانا فلار أنكرتُ طار تالله لبولا ونحن عن

يقلن وقد لقد علم ال وكنت خلت تنسادوا يسا هتاك أخبي ضحوا بأشمه ذراعسى عيط

إذا جساوز ال بطعـــن کا ثیاب بنی ع

تشكى المحب فيا رُبَّ مكر رُوِّعتُ بالبير وكــــل أخ ما إن دهراً يك إذا مساراي فدمعهما سك لعمرك ما أد سعى عقالاً ا

| £77 /V                        | يمج عليهما علق الوتين              | تـركنـاه يخـر على يـديـه                                          |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| T. 8 /V                       | حمراء تري اللحم عن عراقهًا         | في سنة قد كشفت عن ساقها                                           |
|                               | رأيت أخماهما مغنيا بمكانها         | ي<br>دع الخمر تشربها الغواة فإنني                                 |
| و الأسود الدؤلي ٧/ ٢٦٦        |                                    | ع<br>فـإن لا يكنهـا أو تكنـه فـإنـه                               |
| ۳٤١/٦                         |                                    | قصرتُ حمائلُه عليه فقلصت                                          |
| يلي الأخيلية ٢١١/٦            |                                    | مسرك<br>شفاها من الداء العضال الذي بها                            |
| ٧٠/٦                          |                                    | علفتها تبنـــاً ومـــاء بــــارداً                                |
| نترة ه / ٩٥٨                  |                                    | وأغض طرفي ما بدت لي جارتي                                         |
| بو ذؤیب ه / ۳۲۶               |                                    | واعص عري ما بلك ي بحري<br>وغير ماء المرد فاهما فلونمه             |
|                               | رجال إياد بأجلادها                 | وعیر مناء المسرد عامل تصوف<br>وبیـــــــداء تحســــب آرامهــــــا |
| ١٣٨/٦                         | كذاك عتاق الخيل شكل عيونهًا        | وبيت العصب ارامهت<br>ولا عيب فيها غير شكلة عينها                  |
| بید۱ ۲۰۳/۱                    | في ليلـة كفـر النجـوم غمـامُهـا لـ | ولا عيب فيها غير شعبه عيبها<br>يعلمو طريقة متنهما متنواتسر        |
|                               | زبانية غلب عظام كلومُها            | يغدو طريف منه منتواسر<br>مطاعيم في القصوى مطاعين في الوغى         |
|                               | في بعض غراته يوافقها               |                                                                   |
|                               | ق الاثد در حل عنها نظامُها         | يـوشـك مـن فـر مـن منيتـه                                         |
|                               | مناط الثريا قد تعالت نجومُها       | مررت بلفت والشريبا كأنها                                          |
| ٤٣٣/٢                         | لنفسي تقاها أو عليها فجورُها       | وإن بني عوف كما قد علمتم                                          |
| T9V/Y                         | نقد سار فيها نورها وجمالُها        | وقد زعمت ليلي بأني فاجر                                           |
|                               | حتى يـواري جـارتي مـأواهـا         | إذا سار عبد الله في مرو ليلة                                      |
| 177/                          | فىمتى يىدان يىدات محتصىدة          | وأغض طرفي ما بدت لي جارتي                                         |
| انس بن زنیم ۲/۷۳              | عن وصالي اليم حتى ودعه؟            | إنما نحس مثل خامة زرع                                             |
|                               |                                    | سل أميري ما الذي غيسره                                            |
| سر بس المعیره ۱۰۰۰ ۱۰۰۰       | وشبع الفتى لؤم إذا جاع صاحبُهُ ب   | وكلهم قد نال شبعاً لبطنه                                          |
| طاهر بن مفوز ٤٩٩/٤            | أربع من كــلام خير البريــة        | عمدة الدين عندنا كلمات                                            |
| فاهر بن مفور ۲۰۱۴             |                                    | اتق المشبهات وازهد ودع                                            |
| 7AY /# . 111_ 1 .             | كليث غابات كريه المنظرة            | أنا الذي سمتني أمي حيدره                                          |
| بن أبي طالب ٣/ ٦٨٢<br>ممر ٢/٣ | لصاع كيل السندرة علي               | ·                                                                 |
| V 6 /W                        | زج القلـــوص أبي مـــزاده          | ف_زججتها بم_زجـة                                                  |
| 14/1                          | والصبح والمسي لا بقاء معه          | لكيل هم من الهموم سعة                                             |
| 11°/1                         | هيهات خل بالعقيق نواصلُهُ          | فهيهات هيهات العقيق وأهله                                         |
| الفرزدق ۲/ ۱۱۰ وا / ۱۱۲       | بحوران يعصرن السليط أقاربُهُ       | ولكسن ديسافي أبسوه وأمسه                                          |
|                               |                                    |                                                                   |

| لا تعـاد الفقير علـك أن       |
|-------------------------------|
| أيا جارتا بيني فإنك طالقه     |
| تحسب هـواس وأيقـن أننـي       |
| تشج بي العوجاء كل تنوفة       |
| جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم |

أترجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقائلة خولان فانكح فتاتهم الِّما يَــانِ لِي أَن تَجِلِّي عَمــايتــي فأشهد عند الله أني أحبها وراهن ربی مثل ما قد وریننی وعطل قلوصي في الركاب فإنها ألا أيها الذئب المنادى بسحرة بدا لي أني قد نعيت وإننى إنى بلا شك سأتبع من مضى ثوى في قريش بضع عشرة حجة أترجو بنو مروان سمعي وطاعتي على أمر من لم يشوني ضرُّ أمره كـــأن متنيـــه مــن النفـــي قد لقها الليل بعصليي من کان ذا بت فهذا بتی أغاضر لو شهدت غداة بنتم إذا ما جعلت الشاة للناس خبرة لــو بغير المــاء حلقــي شرق أفاطم مهلاً بعض هذا التدلل عمداً فعلست ذاك بيد أني وكنت إذا جاري دعا لمضوفة حسى النضيرة ربسة الخسدر إذا حاولت في أسد فجوراً

| ١٣٥/٢                  | تركع يوماً والدهر قد رفعه           |
|------------------------|-------------------------------------|
| الأعشى ١/ ٥٦٠          | وموموقة ما دمت فينا ووامقهٔ         |
| أبو مسعدة الأسدي ٢٠٦/١ | بها مفتد من واحد لا أغامره          |
| ١٨٠/١                  | كأن لها بىواً بنهى تغاولُه          |
| زهیر ۳/ ۲۱۱ و ۲۶۳      | وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو       |
| و۷/ ۱۰۳                |                                     |
| سوار بن المضرب ۲٦/٤    | وقومي تميم والفلاة وراثيا؟!         |
| YAA/Y                  | وأكرومة الحيين خلوكما هيا           |
| ٤٠٦/٧                  | وأفصم عن ليلي بلى قد أنى لي         |
| 797/8 3/ 797           | فهذا لها عندي فما عندها ليا؟ .      |
| عبد بن الحسحاس. ٥/٩٢٥  | وأحمى على أكبادهن المكاويا          |
| 099/0                  | ستبرد أكبـاداً وتبكــي بــواكيــا . |
|                        | إلي أنبئك الـذي قـد بـدا ليـا       |
|                        | بقيــة قــوم ورثــوني البــواكيــا  |
| ٠٢٠/٥                  | ويتبعني من بعد من كان تاليا         |
| أبو قيس بن صرمة ٦/ ١٤٢ | یذکّر لو یلقی صدیقاً مواتیا         |
| ٠٠٠/٦                  | وقىومىي تميسم والفلاة وراثيــا      |
| ذو السرمة ٧/ ٤٣        | ولو أني استأويته ما أوى ليا         |
| الأخيل١ ٣٢٦            | مــواقــع الطير مــن الصفــيّ       |
| ٧٣/٧                   | أروع خسرًاج مسن السداوي             |
| ۳۲۷/۰                  | مصيف مقيظ مشتي                      |
| كثير عزة ١١٦/٥         | جنوء العائدات على وسادي             |
| ٤٠١/٤                  | فشأنك أني ذاهب لشؤوني               |
| عدي بن زيد ۳/ ۲۰۸      | كنت كالغصان بالماء اعتصاري          |
| امرؤ القيس ٣٤٧/٣       | وإن كنت قد أزمعتِ صرمي فأجملي       |
| 241/7                  | أخماف إن هلكمت لم تمرني .           |
| أبو جندب الهذلي ٢/٧١   | أشمر حتى ينصف الساق مئزري           |
|                        |                                     |

أسرت إليـك ولم تكـن تسرى حسـان . . . . . ١ ٣٨٤/١

## أنصاف الأبيات والرجز

| تأبط شراً ۲/ ۳۰۹ | فأبت إلى فهم وماكدت آيبا     |
|------------------|------------------------------|
|                  | يا بأبي أنت وفوك الأشنبُ     |
|                  | كأنما ذرً عليه الزرنب        |
| ٣٤٠/٦            | أو زنجبيــل عــاتــق مطيــبُ |
| ١٣/٣             | كأنها فضة قد مسها ذهب        |
|                  | يا قدوم مالي وأبا ذؤيب       |
| TAO/T            | يمج لعاع البقل في كل مشرب    |
| الهذلي ٧/ ٣٦٩    | کاننی اربت بسریب             |
| الأعشى١ ٢٧٠/١    | وهن شر غالب لمن غلب          |
|                  | إنّ بني الأدرم حمالو الحطب   |
| ٣A٦/V            | هم الوشاة في الرضا وفي الغضب |
| ٥٣٢/٥            | ويأكل الحية والحيوت          |
| 079/0            | قالت له ورياً إذا تنحنخ      |
| Y78/V            | عند رواق البيت يغشى الدخا    |
|                  | ما للجمال مشيها وثيدا؟       |
|                  | أجندلاً يحملن أم حديدا؟      |
|                  | أم صرفاناً بارداً شديدا؟     |
| الزباء ٣/ ٦٦٢    | أم السرجال جثماً قعودا؟      |
| ١٧/٢             | ظللت ردائي فوق رأسي قاعدا    |
| 144/1            | أناة وحلماً انتظاراً بهم غدا |
| TVA/1            | فأكسبني مالأ وأكسبته حمدا    |
| 19./1            | ولم يـأخـذ عقـالاً ولا نقـدا |
| ٤٧٢ و٣/ ٢٧٤      | إصاخة الناشد للمنشد          |
| أبو تمام ۷/۳۰۳   | خطوب تشيب رأس الوليدِ        |
| أعشى همدان ١/ ٨٦ | طلبت الصبا لما علاني المكبرُ |
| 70V/T            | ولنا البدو كله والبحار       |
| ٤٥٦/٣            | ترى الأكم فيها سجداً للحوافر |
|                  |                              |

| YA•/Y                | وليـــل المحــب بـــلا آخــر       |
|----------------------|------------------------------------|
| العجاج ٢/ ٤٦٢        | لقد سما ابن معمر حين اعتمره        |
| TA·/\                | يا ليت أيام الصبا رواجعا           |
| ٦٧٧/٣                | فهن رذايا في الطريق ودائعُ         |
| £Y£/\                | في طعنة تضحك عن نجيع               |
| سلمة بن الأكوع ١٨٣/٤ | واليسوم يسوم السرضيع               |
| 744/7                | فإذا رأى الصبح المصدق يخفق         |
| TT1/V                | بــدابـــقِ وأيــن منــي دابـــقُ  |
| ٥٢٤/٢                | فقالواً قد بكيت فقّلت لا           |
| ٥٣/٥                 | وضربت قرني كبشها فتجدلا            |
| ٥٣٤/٥                | تنــازع جنــان وجــن وجنــلُ       |
| <b>٣</b> ٢٦/٣        | لها كفل كصفاة المسيل               |
| ٤٦٢/٢                | إن من يدخل الكنيسة يوماً           |
| T9V/V                | ولم أجزع من الموت اللزام           |
| ٩٧/٣                 | متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا       |
| ٤٧١ / ٤٤٥ و٣/ ٤٧١    | أنشدوا الباغي يحب الوجدان          |
| النابغة ٢/ ٣٩٧       | وربّ عليه الله أحسن صنعهُ          |
| 140/1                | إذا ما أتيت على الرسول فقل له      |
| امرؤ القيس ٢/ ٥٥٤    | على لاحب لا يهتدى بمنارِهِ         |
|                      | نحن ضربناكم على تنزيله             |
|                      | فاليوم نضربكم على تأويله           |
|                      | ضرباً يزيل الهام عن مقيله          |
|                      | ويذهل الخليل عن خليله              |
| عمار بن یاسر ۲۰٦/۷   | أو يسرجـع الحـق إلى سبيلــه        |
| ۳۱۸/۱                | كالسيف سل نصله من غمده             |
| ۸٦/١                 | مالي في صدورهم من موددة            |
| ٥٦٠/٢                | وآض روضُ اللهو يبسأ ذاويا          |
|                      | شنظيرة زوجنيــــــه أهلي           |
|                      | من حمقه يحسب رأسي رجلي             |
| \\\/\                | كـــأنـــه لم يَـــرَ أنثـــى قبلي |
|                      |                                    |

| 00/1                               | 1471                                   |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| لقب الصحيحين١٩٩١                   |                                        |
| طبقات المحدثين١٩٩١                 | ۸٣/١ .                                 |
| طبقات المحدثين في القديم والحديث   | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 1.1/1                              | ۸٣/١.                                  |
| رواية المصنف لصحيح مسلم ١٠٤/١      | ۸٣/١ .                                 |
| ٢ ـ باب: وجوب الأخذ عن الثقات،     | ة الكتاب                               |
|                                    | ۸٣/١.                                  |
| والتحذير من الكذب على رسول الله    | 10/1.                                  |
| 1. V/1 鑑                           | لله الله                               |
| الفاسق لغة وشرعاً ١٠٧/١            | ۸٦/١.                                  |
| الفاسق لا يُقبل خبره ١٠٨/١         | AY/1 .                                 |
| من اجترأ على الفسق اجترأ على الكذب | ۸٧/١ .                                 |
| ١٠٨/١                              | . ۱/۸۷<br>بد ۸۷/۱                      |
| اشتراط العدالة في الشهادة . ١٠٩/١  | M/1 .                                  |
| الشاهد المرضى شرعاً ١٠٩/١          | 9./1.                                  |
| الشاهد الذي يرضاه الحاكم . ١١٠/١   | 9./1.                                  |
| 1                                  |                                        |
| الكذب على رسول الله كذب على الله   | 9 • /1 .                               |
| 117/1                              | 9./1.                                  |
| التحذير من الكذب على النبي ﷺ       | 98/1.                                  |
| 117/1                              | 97/1 .                                 |
| الـوعيـد الشـديـد لمـن يكـذب على   | بيهما                                  |
| رسول الله ۱۱۳/۱                    | 97/1                                   |
|                                    | , , , , ,                              |

| مقدمة كتاب المفهم: ٨٣/١               |
|---------------------------------------|
| حمد وثناء۸۳/۱                         |
| النطــق بــالشهــادتين والصـــلاة على |
| النبي ﷺ                               |
| منهج المؤلف ١/٣٨                      |
| ١ ـ باب: ما تضمنته خطبة الكتاب        |
| وصدره من المعاني والغريب . ٨٣/١       |
| معنی الحمد ۸٥/۱                       |
| القصور عن الإحاطة بصفات الله          |
| وأسمائه۸۱۱۸                           |
| معنى الآلاء ١/ ٨٧                     |
| معنى الشهادتين ٨٧/١                   |
| اختصاص النبي ﷺ باسم محمد ٨٧/١         |
| معنى النبوة ۸۸/۱                      |
| سعادة الدارين ١/ ٩٠                   |
| الهداية الحقيقية ١/ ٩٠                |
| آثار النبي ﷺ ۲۰/۱ .۰۰۰                |
| أقسام الحديث ٩٠/١                     |
| ترجمة البخاري۹٤/۱                     |
| ترجمة مسلم۹۷/۱                        |
| منهج البخاري ومسلم في كتابيهما        |
| 97/1                                  |

الكذب على رسول الله من أعظم الكذب .....ا۱۱٤/١ جهالة من كذب بقصد الترغيب في الخير .....ا۱۱۶/۱ الكذب على الله محرم مطلقاً . ١١٥/١ ما استجازه بعض فقهاء العراق ١١٥/١ ٣ ـ باب: النهى عن أن يحدث محدث بكل ما سمع ..... ١١٦/١ من حدث بكل ما سمع . . . ١١٧/١ التحذير من رواية الحديث المنكر 111/1 ...... حدثوا الناس بما يفهمون . . ١١٨/١ ٤ \_ باب: التحذير من الكذابين 114/1 ..... سيوجد بعد النبى كذابون عليه في البحر شياطين مسجونة . ١٢٠/١ أصل كلمة القرآن ..... ١٢١/١ ٥ \_ باب: الإسناد من الدين ١٢١/١ الإسناد من أصول الدين . . ١٢١/١ الصحابة كلهم عدول .... ١٢٢/١ قبول مراسيل كراء التابعين ١٢٢/١ رد أخبار قتلة عثمان والخوارج 177/1 ... ما حدث بين علي وعائشة ومعاوية |

| الإيمان باليوم الآخر ١٤٥/١          | آداب الدخول على العلماء . ١٣٧/١        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| الإيمان بالقدر١٥٥١                  | ابتداء الداخل بالسلام ١٣٨/١            |
| من هو المؤمن حقيقة؟ ١٤٥/١           | الاستئذان في القرب من الإمام ١٣٩/١     |
| المعتزلة والإيمان الشرعي ١٤٦/١      | اختصاص العالم بموضع من المسجد          |
| الساعة لغة وشرعاً ١٤٧/١             | 189/1                                  |
| معنى الأشراط١٤٧/١                   | الإسلام لغة وشرعاً ١٣٩/١               |
| معنى الأمة١٤٨/١                     | الإيمان لغة وشرعاً ١٣٩/١               |
| التحقيق في: أن تلد الأمة ربتها      | المعنى الشرعي زيادة على أصل الوضع      |
| 184/1                               | 18./1                                  |
| من هم الحفاة العراة العالة ؟        | الأسماء الشرعية كالأسماء العرفية       |
| 189/1                               | 18./1                                  |
| الإيمان بالبعث الآخر ١٥١/١          | الإيمان والإسلام حقيقتان متباينتان لغة |
| الملائكة قادرون على التشكل ١٥٢/١    | وشرعاً ۱٤٠/۱                           |
| حديث جبريل أمّ السُّنَّة ١٥٢/١      | الإيمان له إطلاقات ثلاث . ١٤٠/١        |
| السؤال مفتاح العلم ١٥٢/١            | الصَّلاة لغة وشرعاً ١٤٠/١              |
| النوافل لا تدخل في مسمّى العلم      | الزكاة لغة وشرعاً ١٤٠/١                |
| الشرعي ١٥٣/١١                       | الصوم لغة وشرعاً ١٤٢/١                 |
| «رمضان» ليس من أسماء الله تعالى     | الحج لُغة وشرعاً ١٤٢/١                 |
| 108/1                               | معنى الاستطاعة في الحج ١٤٢/١           |
| قيام الساعة لا يعلمه إلا الله ١٥٤/١ | معنى الإحسان ١٤٢/١                     |
| أشراط الساعة١٥٥١                    | أرباب القلوب ومراقبة الله . ١٤٣/١      |
| خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله     | سؤال جبريل عن حقيقة الإيمان            |
| 100/1                               | والإسلام١١٤١                           |
| ٢ ـ بــاب: وجــوب التــزام شرائــع  | الإيمان بالله١٤٤/١                     |
| الإسلام١٥٧/١                        | الإيمان بالملائكة ١٤٤/١                |
| معنى شرائع الإسلام ١٥٧/١            | الإيمان بالرسل ١٢٥/١                   |
|                                     |                                        |

| أركان الإسلام والإيمان ١٧٤/١           | شرائع الإسلام غير حقيقته . ١٥٨/١   |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| الانتباذ بالأوعية ١/ ١٧٥               | الوتر عند الجمهور وأبي حنيفة ١٥٨/١ |
| أشج عبد القيس١ ١٧٨/١                   | الشروع في التطوع ١٩٩١              |
| معنی الحلم۱۱۸۸۱                        | معنى: لا أزيد على هذا ولا أنقص     |
| متى يُمدح الرجل مشافهة؟ . ١٧٩/١        | 109/1                              |
| ٦ ـ باب: أول ما يجب على المكلفين       | معنی الفلاح۱۱۰۱۱                   |
| 1/1/1                                  | الحلف بالأباء١٠٠١                  |
| أصل العبادة١٨١/١                       | الصدق في الخبر المستقبل ١٦١/١      |
| أول الواجبات١٨٢/١                      | قدوم ضمام بن ثعلبة على رسول الله   |
| هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟       | 177/1                              |
| 147/1                                  | التصديق الجزم بالحق ١٦٤/١          |
| من يلي أمر الزكاة؟ ١٨٣/١               | وجوب توقير النبي ﷺ ١٦٤/١           |
| الرفق بأرباب الأموال ١٨٣/١             | ٣ ـ باب: من اقتصر على فعل ما وجب   |
| تحريم الظلم١٨٤/١                       | عليه وانتهى عما حرم عليه دخل الجنة |
|                                        | 177/1                              |
| ٧ ـ باب: يقاتل الناس إلى أن يوحدوا     | فعل التطوعات ١٦٦/١                 |
| الله، ويلتزموا شرائع دينه ١٨٥/١        | صلة الرحم ١٦٧/١                    |
| ردة العرب بعد وفاة رسول الله ﷺ ١٨٥/١   | الحلال والحرام ١٦٧/١               |
|                                        | ٤ ـ باب: مباني الإسلام ١٦٨/١       |
| قتال أهل الردة ١/ ١٨٥                  | قواعد الإسلام ١٦٨/١                |
| طاعة الإمام العدل ١٨٦/١                | ٥ - باب: إطلاق اسم الإيمان على     |
| سبي أولاد المرتدين ١٨٦/١               |                                    |
| هل يُسبى المرتد؟ ١٨٧/١                 |                                    |
| انقراض العصر في دلالة الإجماع          |                                    |
| \\\/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | الأشهر الحرم١٧٣/١                  |
|                                        |                                    |

| تواضعه ﷺ ۲۰۳/۱                        | التلازم بين كلمتي التوحيد والرسالة       |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| ١١ ـ بــاب: لا يكفــي مجــرد التلفــظ | 1AV/1                                    |
| بالشهادتين، بل لا بد من استيقان       | معنى العصمة ١٨٨/١                        |
| القلب ۲۰٤/۱                           | حساب السرائر على الله تعالى ١٨٩/١        |
| التلفظ بالشهادتين هل هو كافٍ في       | ما هو العقال؟١ ١٨٩/١                     |
| الإيمان ١/٤٠٢                         | الزكاة لا تسقط عن المرتد ١٩١/١           |
| حرص الصحابة على رسول الله ﷺ           | ٨ ـ بــاب: في قــولــه تعــالى: ﴿إنــك   |
| ۲۰٤/۱                                 | لا تهدي من أحببت ﴾ ١٩٢/١                 |
| اعتبار القرائن والعلامات ٢٠٦/١        | من هو أبو طالب؟ ١٩٢/١                    |
| من مواقف عمر ۲۰۳/۱ ۲۰۹۸               | مقاطعة الرسول وبني هاشم ١٩٢/١            |
| عرض المصالح على الإمام . ٢٠٨/١        | عرض الرسول الإسلام على أبي طالب          |
| صدق القلب ۲۰۸/۱                       | 198/1                                    |
| ما حرم على النار ٢٠٨/١                | لِمَ لَمْ ينطق أبو طالب بالشهادتين ١٩٤/١ |
| ١٢ ـ باب: من يذوق طعم الإيمان         | تحريم الاستغفار للمشركين . ١٩٥/١         |
| وحلاوته۱ ۲۱۰/۱                        | الله يهدي من يشاء ١٩٦/١                  |
| حلاوة الإيمان١٠/١                     | ٩ ـ باب: من لقي الله تعالى عالماً به     |
| أقسام الرضا ۲۱۰/۱                     | دخل الجنة١٩٦/١                           |
| الغلو في الرضا ٢١١/١                  | اعتقاد الحق والتصديق به ١٩٦/١            |
| إضافة المحبة لله تعالى ١/ ٢١٢         | من معجزاته ﷺ١٩٨/١                        |
| المحبة المتعارفة في حقنا ٢١٢/١        | البركة في الأكل جماعة ١٩٨/١              |
| تأويل المحبة في حق الله تعالى ٢١٢/١   | من لقي الله بكلمتي التوحيد ١٩٩/١         |
| عبة العبد لله تعالى ٢١٢/١             | من لقي الله مرتكب كبيرة ١٩٩/١            |
| الحسن والكمال ۲۱۳/۱                   | عيسى عبد الله وكلمته ١ / ٢٠٠٢            |
| الإخلاص في المحبة ٢١٤/١               | أبواب الجنة الثمانية ٢٠١/١               |
| كراهية المؤمن العودة في الكفر ٢١٥/١   | ١٠ ـ باب: حق الله على العباد ٢٠٢/١       |
|                                       |                                          |

| محبة رسول الله راجحة ١/ ٢٢٥         |
|-------------------------------------|
| محبته ﷺ: تعظیمه وإجلاله . ١/٢٥/     |
| حب الصحابة لرسول الله ﷺ ٢٢٦/١       |
| من كمال الإيمان أن تحب لأخيك        |
| ما تحب لنفسك                        |
| ١٦ ـ بــاب: حســن الجــوار وإكــرام |
| الضيف من الإيمان ١/٢٢٨              |
| تحريم أذية الجار ٢٢٨/١              |
| من كمال الإيمان صون اللسان          |
| 779/1                               |
| من كمال الإيمان إكرام الضيف ١/ ٢٢٩  |
| ١٧ ـ باب: تغيير المنكر من الإيمان   |
| ۲۳۱/۱                               |
| أول من قدم الخطبة على الصلاة في     |
| العيد                               |
| الصواب: تقديم الصلاة على الخطبة في  |
| العيد                               |
| لا يجوز تغيير شيء من سُنن الإسلام   |
| TTT / 1                             |
| وجوب تغییر المنکر ۲۳۳/۱             |
| شروط وجوب تغيير المنكر باليد        |
| TTT/1                               |
| معنى التغيير بالقلب ٢٣٤/١           |
| ما من نبيّ إلا وله حواريون ٦٣٤/١    |
| من هم الحواريون؟ ١/ ٢٣٥             |
|                                     |

١٣ ـ باب: الإيمان شعب، والحماء شعبة منها ..... ۲۱٦/۱ قد يراد بالإيمان الأعمال الشرعة Y17/1 ......... معنى البضع . . . . . . . ٢١٦/١ معنى الشعبة ..... ٢١٦/١ الإحاطة بحصر عدد شعب الإيمان الحياء .... ۱۷۷۱ الحياء من الله تعالى .... ١ / ٢١٨ تفاوت الناس في الحياء . . . ٢١٩/١ الحياء المذموم ..... ٢١٩/١ أقسام الحياء ..... ٢٢٠/١ ١٤ ـ باب: الاستقامة في الإسلام، وأى خصاله خير . . . . . . ۲۲۱/۱ أُوتِي ﷺ جوامع الكلم . . . . ٢٢١/١ أفضل الخصال المتعدية النفع ٢٢٢/١ إفشاء السلام .... ١/٢٢٢ المسلم الكامل ..... ١/ ٢٢٤ الأصل في الحقوق النفسية والمالية المنع ١٥ ـ باب: لا يصح الإيمان حتى تكون محبة رسول الله ﷺ راجحة على كل محبوب من الخلق . . . . ۲۲٥/۱ أصناف المحبة ..... ٢٢٥/١

| معنى الأصحاب ١/ ٢٣٥                   |
|---------------------------------------|
| معنی الخلوف ۲۳٦/۱                     |
| ١٨ ـ باب: الإيمان يمان والحكمة        |
| يمانية ۲۳٦/۱                          |
| المقصود بـ «الإيمان يمان» . ٢٣٦/١     |
| المراد بالقسوة ٢٣٧/١                  |
| من هم الفدادون؟ ٢٣٧/١                 |
| معنى «قرني الشيطان» ٢٣٩/١             |
| صفات أهل اليمن ٢٣٩/١                  |
| الحكمة عند العرب ٢٤٠/١                |
| معنى السكينة ٢٤٠/١                    |
| من هم أهل الوبر؟ ٢٤١/١                |
| لِمَ سُمِّي الحجاز بهذا الاسم؟ ٢٤١/١  |
|                                       |
| ۱۹ ـ باب: المحبة في الله تعالى والنصح |
| من الإيمان ۲٤٢/١                      |
| الإيمان تصديق شرعي وعملي ٢٤٢/١        |
| إفشاء السلام ٢٤٢/١                    |
| الدين النصيحة ٢٤٣/١                   |
| النصح لله تعالى ٢٤٣/١                 |
| النصح لكتاب الله تعالى ٢٤٣/١          |
| النصح لرسول الله ﷺ ٢٤٣/١              |
| نصيحة أئمة المسلمين ٢٤٤/١             |
| مبايعته ﷺ لأصحابه ٢٤٤/١               |
| لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ٢٤٤/١    |
| ۲۰ ـ باب: لا يزني الزاني حين يزني     |
|                                       |

| الْأُمِّيَّةُ فِي حقه ﷺ من أعظم المعجزات | ,  |
|------------------------------------------|----|
| /\/\/\                                   | 4  |
| ۲۵ ـ باب: كفران العشير، وكفر دون         | ١  |
| کفر :۱۸۲۲                                | ١  |
| الصدقة تخلص من النار ٢٦٨/١               |    |
| الاستغفار ١ / ٢٦٨                        | ١  |
| من عادة النساء اللعن ٢٦٨/١               | ١  |
| النساء يكفرن العشير ٢٦٩/١                | ١  |
| نقص العقل عند النساء ٢٦٩/١               | 7  |
| الحــائــض لا تصلي ولا تصــوم مــدة      | ۲  |
| حيضها ٢٧٠/١                              | ۲  |
| ٢٦ ـ باب: ترك الصلاة جحداً أو            | ۲  |
| تسفيهاً للأمر كفر ١ / ٢٧١                |    |
| هل تارك الصلاة كافر؟ ٢٧١/١               | ۲  |
| اختـلاف العلمـاء في تــارك أخــوات       | ر  |
| الصلاة من الفرائض ٢٧٢/١                  | ۲  |
| السجود لغة١ ٢٧٢/١                        | ۲  |
| السجود شرعاً ٢٧٣/١                       | ـة |
| حكم سجود التلاوة ١ / ٢٧٣                 | ۲  |
| أنواع السجود ١ ٢٧٣/١                     | ۲  |
| بكاء إبليس لفرط حسده وغيظه               | ۲  |
| TV 8 / 1                                 | ۲  |
| ٢٧ ـ باب: الإيمان بالله أفضل             | ۶  |
| الأعمال ١/٥٧١                            | ۲  |
| الإيمان من جملة الأعمال ١/ ٢٧٥           | ۲  |
|                                          |    |

| Y0V/1     | أربع من أمر الجاهلية          |
|-----------|-------------------------------|
| لغير الله | ٢٣ ـ باب: نسبة الاختراع       |
| YOA/1     | حقيقةً كفر                    |
| 1/107     | الحديبية                      |
| ō,        | انتقاله ﷺ عن مكانه بعد الصلا  |
| 1/107     | ••••••                        |
| 1/807     | المطر من فِعْل الله تعالى     |
| 1/807     | تميز المسلمين عن غيرهم        |
| 1/ • 77   | من معتقدات العرب في المطر     |
| 1/.77     | الشكر                         |
| 11.57     | كفران النعمة                  |
| 1/777     | مواقع النجوم                  |
| 1/777     | لله أن يُقسم بما شاء          |
| لا يترتب  | لا يتـوجـه على الله حكـم، وا  |
| 1/777     | عليه حق                       |
| 1/757     | القرآن لا يمسّه إلا المطهرون  |
| صار آية   | ٢٤ ـ بـاب: حـب علي والأن      |
| 1/377     | الإيمان وبغضهم آية النَّفاق . |
| 1/377     | حب الأنصار علامة الإيمان      |
| 1/377     | القول في حب علي وبغضه .       |
| 1/357     | حب الصحابة محض الإيمان        |
| ر طاریء   | مَنْ أبغض بعض الصحابة لأم     |
| 1/077     |                               |
| 1/177     | من أحب الصحابة أحب الله       |

| التولي يوم الزحف ١ ٢٨٤/١               | الإيمان أفضل الأعمال ٢٧٥/١          |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| قذف المحصنات ١/ ٢٨٤                    | الجهاد من أفضل الأعمال ٢٧٥/١        |
| شتم الرجل والديه من أكبر الكبائر       | الجهاد اليوم أوكد الواجبات ٢٧٦/١    |
| ۲۸۰/۱                                  | اختلاف الأفضلية ٢٧٦/١               |
| سبب الشيء قد يُنزل منزلة الشيء في      | الحج المبرور ۲۷٦/۱                  |
| المنع                                  | الكفُّ داخل تحت كسب الإنسان         |
| سد الذرائع۱ ۲۸۵/۱                      | YVA/1                               |
| ٣٠ ـ باب: لا يدخل الجنة من في قلبه     | الثواب لا يحصل على الكف إلا مع      |
| کبر۱/۲۸۲                               | النيات ۲۷۸/۱                        |
| الكبر والكبرياء لغة ١ / ٢٨٦            | ٢٨ ـ باب: أي: الأعمال أفضل بعد      |
| ما هو الكبر؟١ ٢٨٦/١                    | الإيمان؟١ ٢٧٨/١                     |
| الكبرياء والعظمة من أوصاف الله         | الصلاة لوقتها ٢٧٨/١                 |
| // // // // // // // // // // // // // | بر الوالدين ۲۷۹/۱                   |
| فرعون وإبليس أشد أهل النار عذاباً      | ٢٩ ـ باب: أي الذنب أعظم؟ وذكر       |
| ۲۸۷/۱                                  | الكبائر١ ٢٨٠/١                      |
| ما ليس من الكبر المذموم ٢٨٧/١          | اتخاذ الندِّ لله أكبر الكبائر ٢٨٠/١ |
| من الكبر كفر، ومنه معصية وكبيرة        | قتل الأولاد خوف الفقر ٢٨٠/١         |
| ۲۸۸/۱                                  | الزنى بحليلة الجار من أقبح الكبائر  |
| الجميل من أسماء الله تعالى . ٢٨٨/١     | YA1/1                               |
| التصديق القلبي على مراتب ٢٨٨/١         | عقوق الوالدين ٢٨٢/١                 |
| الموجبتان                              | شهادة الزور ۲۸۲/۱                   |
| من مات لا يشرك بالله دخل الجنة         | لِمَ سمّيت الكبائر بالموبقات؟ ٢٨٣/١ |
| Y9./I                                  | الكبائر أكثر من سبع ٢٨٣/١           |
| من مات على الشرك لا يدخل ألجنة         | ما هي الكبائر؟ ٢٨٣/١                |
| <b>rq.</b> /1                          | كذب الناس على ابن عباس ٢٨٤/١        |
|                                        |                                     |

| ·                                  | •                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| مَنْ حلق وسلق وخرق ۳۰۱/۱           | ٣١ ـ باب: ركوب الكبائر غير مخرج                |
| ٣٤ ـ بـاب: مـن لا يكلمـه الله يـوم | للمؤمن من إيمانه ٢٩١/١ ٢٩١/١                   |
| القيامة ولا ينظر إليه ٢ ٣٠٢/١      | اهتمامه ﷺ بأمر أمته ٢٩١/١                      |
| معنى: «لا يكلمهم الله» ٢٠٢/١       | من وحّد الله ولم يؤمن بالنبي كافر              |
| معنی: «ولا یزکیهم» ۲۰۳/۱           | Y91/1                                          |
| معنى «المسبل إزاره» ١/٣٠٣          | الرد على المكفرة بالكبائر ٢٩٢/١                |
| من جرّ ثوبه على غير وجه الخيلاء    | ٣٢ ـ باب: يُكتفى بظاهر الإسلام،                |
| ۳۰۳/۱                              | ولا يُبقَّر عما في القلوب ٢٩٣/١                |
| الحدّ الجائز في الإزار ١ ٣٠٤/١     | جواز السؤال عن النوازل قبل وقوعها              |
| الامتنان بالعطاء ١/٤٠٣             | Y9T/1                                          |
| الشيخ الزاني ١ / ٣٠٥               | من صدر عنه ما يدل على دخوله في                 |
| الملك الكذاب ١ / ٣٠٥               | الإسلام فهو مسلم ۲۹۳/۱                         |
| العائل المستكبر ١/٣٠٥              | تأويل: («إنك بمنزلته قبل أن تقتله»             |
| فضل الماء                          | T98/1                                          |
| ابن السبيل                         | حديث النفس ٢٩٦/١                               |
| تحريم منع فضل الماء بالفلاة ٢٠٧/١  | ترتيب الأحكام على الأسباب الظاهرة              |
| الوعيد الشديد لمن حلف بالله كاذباً | 797/1                                          |
| ۳۰۷/۱                              | معنى قوله: «كيف تصنع بـ: لا إله إلا            |
| عظيم قَدْر الصلاة الوسطى . ٣٠٧/١   | الله؟»                                         |
| من بايع إماماً لدنيا ٣٠٨/١         | لِمَ لَمْ يُلْزِم عَلَيْةِ عاقلة أسامة بالدية؟ |
| يمين صبر فاجرة١ ٣٠٩/١              | Y9A/1                                          |
| ٣٥ ـ باب: من قتل نفسه بشيء عُذَّب  | ٣٣ ـ باب: حُكْم من حمل السلاح على              |
| به ۲۱۰/۱                           | المسلمين                                       |
| حُكْم من قتل نفسه ۲۱۰/۱            |                                                |
| المراد بالخلود في النار ٢١١/١      |                                                |
|                                    |                                                |

| ٣٧ ـ باب: قتل الإنسان نفسه ليس               | بعة الرضوان ۳۱۱/۱                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| بكفر ١/٣٢٢                                   | لحلف بملَّة غير الإسلام ٣١٢/١       |
| الكبائر قد تُغفر بفعل القواعد ٢١٤/١          | مل تجب الكفارة على من حلف بملة      |
| المغفرة قد لا تتناول محل الجناية             | فير الإسلام؟ ١/٣١٢                  |
| ۳۲٤/١                                        | ن نذر نذراً في شيء لا يملكه ٣١٣/١   |
| هل قاتلُ نفسه كافر ويُحُلّد في النار؟        | عريم استعجال المُوت عند شدّة الآلام |
| ٣٢٤/١                                        | ۳۱٤/١                               |
|                                              | عن المؤمن كقتله ٣١٤/١               |
| ۳۸ ـ باب: ما يخاف من سرعة سلب الإيمان ۲۸ ۳۲۵ | ن ادعی دعوی کاذبة ۲۱۵/۱             |
|                                              | ىن حلف على يمين صبر فاجرة           |
| الريح التي يرسلها الله من قبل اليمن<br>٢٠ م  | ۳۱۰/۱                               |
| <b>~~~</b>                                   | لصبر                                |
| الحض على اغتنام الفرصة ٢٢٦/١                 | ٣٠ ـ باب: لا يُغتر بعمل عامل حتى    |
| التحذير من الدنيا ومطامعها ٢٢٦/١             | نظر بم نُحتم عليه ٢١٧/١ ٣١٧/١       |
| ٣٩ ـ باب: الإسلام إذا حسن هدم                | جواز الإغياء في الكلام ٣١٧/١        |
| ما قبله من الآثام وأحرز ما قبله من البر      | جزاء السيف ۳۱۸/۱                    |
| mrv/1                                        | لتعويل على فضل الله تعالى . ٣١٨/١   |
| من معاني الإحسان والإساءة ١/ ٣٢٧             | لإخلاص في الأعمال ٣١٩/١             |
| الكفار مخاطبون بالفروع ۲۷۲۸                  | ـن شروط المعجـزة: اقتران التحـدي    |
| أفضل العدة: توحيد الله، وتصديق               | لقولي بها ۳۱۹/۱                     |
| الرسول ۱/۳۲۸                                 | ع ام علاته على قليا الأزواد،        |
| ما يُسْقِط الذنوب السابقة للإسلام            | رمعجزات أخرى ٣١٩/١                  |
| TT9/1                                        | لإسلام العَرِيُّ عن الإيمان لا ينفع |
| حكم ما يملكه الكافر بسبب الحروب              | ساحبه۱ ۲۲۰/۱                        |
| ما يُسْقِط الذنوب السابقة للإسلام ٢٩٩١       | لغُلول والغِل ۳۲۱/۱                 |
| العجرة والحجر حجا ا                          | لحنة ماأنار خُلفتا موُحدتا بـ ٣٢١/١ |

| ٤٢ ـ باب: ما يهم به العبد من الحسنة   |
|---------------------------------------|
| والسيئة                               |
| الحفظة تكتب أعمال القلوب ٣٤٢/١        |
| الترك للسيئة خوفاً من الله يُكتب حسنة |
| TET/1                                 |
| الملائكة لا تطلع على إخلاص العبد      |
| TET/1                                 |
| ٤٣ ـ باب: استعظام الوسوسة والنفرة     |
| منها خالص الإيمان والأمر بالاستعاذة   |
| عند وقوعها۱ ۲۶۶۳                      |
| الوساوس الشيطانية ١ ٣٤٤/١             |
| الاستعاذة بالله من وساوس الشيطان      |
| ۳٤٥/١                                 |
| أدوية للقلوب ١/ ٣٤٥                   |
| التسلسل والدور كلاهما محال ٣٤٦/١      |
| ٤٤ ـ باب: إثم من اقتطع حق امرىء       |
| بیمینه                                |
| اليمين الغموس ١/ ٣٤٧                  |
| لا يلزم المدعي تحديد المدّعي به       |
| WEA/1                                 |
| المدّعى فيه لا يُنتزع من يد صاحب اليد |
| المجرد الدعوى ١ ٣٤٨                   |
| يلزم المدعي إقامة البينة وإلا حلف     |
| المدَّعي عليه ٣٤٨/١                   |
| هل تشترط الخلطة في توجه اليمين على    |

صَبُّ التراب على الميت في القبر ۳۳۰/۱ . . . ما يُستفاد من حديث عمرو بن العاص TTY /1 ...... ٤٠ ـ باب: ظلم دون ظلم . ١/ ٣٣٤ جواز إطلاق اللفظ العام والمراد به الخصوص ١٠٠٠٠٠٠١ ١/ ٣٣٥ ٤١ ـ باب: في قوله عز وجل: ﴿ شَهِ ما في السموات وما في الأرض، إلى آخر السورة ....۱ ۲۳۰/۱ السلف يجتنبون تأويل المتشابهات ٣٣٦/١ ..... لله أن يكلُّف عباده بما يطيقون وما لا يطيقون ..... ١/ ٣٣٧ النسخ والتخصيص .... ١/ ٣٣٧ الشافعي أول من صنَّف في علم الأصول ..... ١/ ٣٣٧ لا فرق بين أحد من الرسل . ٣٣٨/١ لم يكلفنا الله ما لا نطيقه . . . ٢٨٨١١ التحدث بعمل الحسنة والسيئة ١/ ٣٣٩ معنى: ﴿واعف عنا واغفر لنا... ﴾ TT9/1 ..... وعد الله صدق وقوله حق . . ۲۱ ۳٤٠ الهمّ بالحسنة والسيئة .... ١/٣٤٠ من الهم ما يؤاخذ به . . . . . ٢٤١/١

المدَّعي عليه

| اليهــودي والنصراني لا يبــايــع بيعــة   | المدَّعي عليه١ ٣٤٩/١                     |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| الإسلام١/٧٥٣                              | ما يجري بين المتخاصمين من السب في ا      |
| فتنة الأهل والمال والولد ٧/٣٥٧            | مجلس الحكم ٢٤٩/١                         |
| ٨٤ ـ باب: كيف بدأ الإسلام وكيف            | اشتراط العدد في الشهادة ٢٥٠/١            |
| يعود؟۱/۳٦۲                                | ندبية وَعْظ المُقْدِم على اليمين ٧/ ٣٥٠  |
| الإسلام نشأ في آحاد من الناس وقلّة        | مواضع حلف اليمين ٣٥٠/١                   |
| ۳۱۲/۱                                     | لا تُحُلُّف اليمين على ما هو تافه ١/ ٣٥٠ |
| تشتد المحن في آخر الزمان على المسلمين     | إذا حلف المدَّعي عليه انقطعت حجّة        |
| ٣٦٣/١                                     | المدَّعيا                                |
| عمل أهل المدينة حجّة شرعيّة ٢٦٤/١         | ٤٥ ـ باب: مَن قُتِل دون ماله فهو         |
| ٤٩ ـ باب: إعطاء من يُحاف على إيمانه       | شهید                                     |
| ۳۱٦/۱                                     | لِمَ سمي الشهيد بذلك؟ ٣٥٢/١              |
| الفرق بين حقيقتي الإيمان والإسلام         | قتال المحارب من الجهاد ۲۵۲/۱             |
| اعری ین حیتی اویدی واوسرم                 | ٤٦ ـ باب: من استرعي رعية فلم             |
| جواز الحلف على الظن ٢٩٦٧                  | يجتهد، ولم ينصح لهم لم يدخل الجنة،       |
|                                           | ومَن نَمَّ الحديث لم يدخل الجنة ٧/ ٣٥٣   |
| • • - باب: مضاعفة أجر الكتابي إذا         | مَن ضيَّع ما أُمِر بحفظه حرَّم الله عليه |
| آمن بالنبي ﷺ وشدة عذابه إذا لم يؤمن ٢٦٨/١ | الجنة۱ ۱/ ۳۰۶                            |
|                                           | النميمة من الكبائر ١/ ٣٥٥                |
| الأمة في أصل اللغة ٢٦٨/١                  | ٤٧ ـ باب: في رفع الأمانة والإيمان        |
| من لم تبلغه دعوته ﷺ ولا أَمْره ٢٦٨/١      | من القلوب، وعرض الفتن عليها              |
|                                           | ۳۰۰/۱                                    |
| الكتابي الذي يُضاعف أجره ٢٦٩/١            | القلوب الكاملة مجبولة على القيام بحق     |
| ٥١ ـ باب: ما جاء في نزول عيسى ابن         | الأمانة١/٢٥٦                             |
| مریم وما ینزل به ۲۷۰/۱                    | تعريف الأمانة ٢٥٦/١ ٣٥٦/١                |

| قتل عيسى للخنزير وكسره الصليب                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧٠/١                                                                                                                                                                                                     |
| وَضْع عيسى الجزية ١ / ٣٧٠                                                                                                                                                                                 |
| الحسد والغبطة١ ٢٧٠/١                                                                                                                                                                                      |
| الصلاة النافلة أفضل من الصدقة في                                                                                                                                                                          |
| آخر الزمان۳۷۱/۱                                                                                                                                                                                           |
| ينزل عيسى آخر الزمان مقرّاً لشريعة                                                                                                                                                                        |
| الإسلام۱/۱۳۷                                                                                                                                                                                              |
| ٥٢ ـ باب: في قوله تعالى: ﴿يُوم يأتِي                                                                                                                                                                      |
| بعــض آيـــات ربــك لا ينفــع نفســـأ                                                                                                                                                                     |
| إيمانها ♦ الآية ٢٧٣/١                                                                                                                                                                                     |
| أول آيات الساعة خروجاً ٣٧٣/١                                                                                                                                                                              |
| ۵۳ ـ باب: كيف كان ابتداء الوحي                                                                                                                                                                            |
| لرسول الله ﷺ وانتهاؤه؟ ٢٧٤/١                                                                                                                                                                              |
| ترسون الله رهيج والتهاوه: ١٧٤/١                                                                                                                                                                           |
| الوحي لغة وشرعاً ٣٧٤/١                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                           |
| الوحي لغة وشرعاً ٣٧٤/١<br>أول ما بُدىء به ﷺ من الوحي                                                                                                                                                      |
| الوحي لغة وشرعاً ٣٧٤/١<br>أول ما بُدىء به ﷺ من الوحي                                                                                                                                                      |
| الوحي لغة وشرعاً ۲۷٤/۱<br>أول ما بُدىء به ﷺ من الوحي<br>۲۷٤/۱<br>عبادته ﷺ قبل مبعثه ۲/۳۷۷                                                                                                                 |
| الوحي لغة وشرعاً ٣٧٤/١<br>أول ما بُدىء به ﷺ من الوحي                                                                                                                                                      |
| الوحي لغة وشرعاً ٢٧٤/١<br>أول ما بُدىء به ﷺ من الوحي<br>٢٧٤/١<br>عبادته ﷺ قبل مبعثه ٢/٣٧٥<br>اضطرابه ﷺ وخوفه عند لقائه جبريل                                                                              |
| الوحي لغة وشرعاً ٢٧٤/١<br>أول ما بُدىء به ﷺ من الوحي<br>٢٧٤/١<br>عبادته ﷺ قبل مبعثه ٢٧٥/١<br>اضطرابه ﷺ وخوفه عند لقائه جبريل<br>أول مرة ٢٧٧/١                                                             |
| الوحي لغة وشرعاً ٢٧٤/١<br>أول ما بُدىء به ﷺ من الوحي<br>عبادته ﷺ قبل مبعثه ٢٧٥/١<br>اضطرابه ﷺ وخوفه عند لقائه جبريل<br>أول مرة ٢٧٧/١                                                                      |
| الوحي لغة وشرعاً ١/٣٧٤ أول ما بُدىء به ﷺ من الوحي ١/٣٧٤ ٩/٢٤ عبادته ﷺ قبل مبعثه ١/٣٧٥ اضطرابه ﷺ وخوفه عند لقائه جبريل أول مرة ١/٣٧٧ أول مرة ١/٣٧٧ كان ﷺ يكسب المعدوم ١/٣٧٨ ما جاء على وزن فاعول ولامه سين |

| تركيب الخَلْق في الدنيا لا يحتمل رؤية    | رؤيته ﷺ للأنبياء في الإسراء (٣٩٧/١ |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| الله۱/۱                                  | ممَّ أُخِذ اسم المسيح ابن مريم؟    |
| ٥٩ ـ باب: ما جاء في رؤية الله تعالى في   | ٣٩٨/١                              |
| الدار الآخرة ١/١٤                        | لِمَ سُمِّي الدجال مسيحاً؟ ٣٩٩/١   |
| مقتضى جبروت الله وكبريائه وعزته          | وصف عيسى عليه السلام . ٤٠٠/١       |
| ٤١٢/١                                    | وصف الدجال ١                       |
| المقصود بوجه الله تعالى ۲۱۳/۱            | ٥٨ ـ باب: هل رأى محمد ﷺ ربّه؟      |
| ينظـر المـؤمنـون في الآخـرة إلى ربهــم   | ٤٠١/١                              |
| بأبصارهم۱۳/۱                             | رؤية الله تعالى ٤٠١/١              |
| المعتزلة ورؤية الله في الآخرة ١٥/١       | هل رأى نبينا ﷺ ربّه؟ ٤٠١/١٧        |
| معنى الطاغوت                             | كيفٌ كلِّم ﷺ ربَّه ليلة الإسراء؟   |
| المنافقون في الآخرة ٤١٦/١                | ٤٠٣/١                              |
| معنى كشف الساق ١ / ٤١٧                   | الفرق بين الإدراك والإبصار ٤٠٤/١   |
| مجيء الله يوم القيامة في ظلل من الغمام   | كلام الأنبياء لله على ثلاثة أقسام  |
| ٤١٧/١                                    | ٤٠٥/١                              |
| يرى المؤمنون ربَّم مرة ثانية يوم القيامة | تفسیر خاطیء ۲۰٦/۱                  |
| ٤١٨/١                                    | التفسير الصحيح ٤٠٦/١               |
| ما عليه السلف في رؤية الله أسلم          | «نور أنى أراه؟!» ١/ ٤٠٧            |
| ٤١٩/١                                    | لا يشترط للرؤية محل مخصوص عقلاً    |
| ما هو الصراط؟ ١٩١١                       | ٤٠٨/١                              |
| أجيزي صوفة ۲۰/۱                          | معنی: «الله نور» ۲۸۸۱              |
| فراغ الله من القضاء بين العباد ٢٢١/١     | •                                  |
| ضحك الله تعالى ١/ ٢٢٤                    |                                    |
| أشبه التأويلات في قول الرجل لله:         | رَفْعِ الأعمال إلى الله تعالى ١٠/١ |
| «أتسخر مني؟» ۲۲٤/۱                       | حجابه تعالى النور ١٠/١             |
|                                          |                                    |

| ٦١ ـ باب: شفاعة النبي ﷺ لمن أدخل         | ٦٠ ـ باب: ما خُصَّ به نبيُّنا محمد ﷺ  |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| النار من الموحّدين ٤٤١/١                 | من الشفاعة العامة لأهل                |
| يُطلق الإيمان على أعمال القلوب           | المحشر ١/٤٢٦                          |
| <b>££Y/1</b>                             | محمد ﷺ سيد الناس ٤٢٦/١                |
| عزّته تعالى                              | حكمة عرض الشفاعة على خيار الأنبياء    |
| كبرياؤه تعالى ٤٤٣/١                      | ٤٢٦/١                                 |
| عظمته تعالى                              | الله تعالى مُنزَّه عن يد الجارحة ٢٧/١ |
| جبروته تعالى ۱/۴۶۶                       | خلق الله آدم بیده ۲۷/۱                |
|                                          | الشفاعة۱ ۲۸۸۱                         |
| ٦٢ ـ باب: شفاعة الملائكة والنبيين        | معنى الشكور ١ ٤٢٨/١                   |
| والمؤمنين ١/٤٤٤                          | لِمَ سُمِّي إبراهيم خليلًا ٤٢٩/١      |
| من هو عُزير؟١ / ٤٤٥                      | المقام المحمود۱ ۴۳۰۱                  |
| أول مقام يكلم الله المؤمنين مشافهة       | كذبات إبراهيم ٤٣١/١                   |
| 1/733                                    | ما خص الله به أنبياءه ٢٣١/١ ٤٣١/١     |
| من أحوال يوم القيامة ٤٤٦/١               | لِمَ سُمِّي موسى بهذا الاسم . ٤٣٣/١   |
| تحريم صور المُخرَجين من النار على        | سماع موسى لكلام الله ٤٣٣/١            |
| النار۱۸۶۶                                | لِمَ سُمِّي عيسى كلمة الله؟ . ٤٣٤/١   |
| تخرج من النار دفعة بغير شفاعة أحد        | عصمة الأنبياء ١ ٤٣٤                   |
| ٤٥٠/١                                    | وقوع الصغائر من الأنبياء ٤٣٤/١        |
| ٦٣ ـ باب: كيفية عذاب من يعذب من          | العرش                                 |
| الموحّدين، وكيفية خروجهم من النار        | شفاعته ﷺ في تعجيل حساب أهل            |
| ٤٥١/١                                    | الموقف ٤٣٧/١                          |
| ردّ على الخوارج والمعتزلة ٤٥٢/١          | شفاعاته ﷺ يوم القيامة ٤٣٧/١           |
|                                          | إنكار الخوارج والمعتزلة بعض أنواع     |
| النبي على أكثر الأنبياء                  | الشفاعة ٤٣٧/١                         |
| أتباعاً، وأولهم تُفتح له الجنة، وأوَّلهم | الباب الأيمن للجنة ٤٣٨/١              |

| صيغة مخصوصة ١/ ٤٥٩                      | شفاعة، واختباء دعوته شفاعة لأمته     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| النطق بكلمتي الشهادة واجب مرة في        | ٤٥٢/١                                |
| العمر١١٩٥٦                              | محمد ﷺ أول من يقرع باب الجنة         |
| لا تصح من الكافر قُرْبة ٢٠/١            | ٤٥٢/١                                |
| مِنْ أَخَلَاقُه عِيْلِيْنِي ٢٠٠١ ٤٦٠/١  | لكل نبي دعوة مستجابة ٤٥٣/١           |
| انقطاع الولاية بين المسلم والكافر       | دعواته ﷺ لأمته ٤٥٣/١                 |
| ٤٦٠/١                                   | إبراهيم وعيسى لم يجزما في الدعاء     |
| ٦٧ ـ باب: يدخل الجنة من أمة             | لعصاة أممهما ١ ٤٥٤                   |
| النبي ﷺ سبعون ألفاً بغير حساب           | شدّة شفقته ﷺ وكثرة حرصه على نجاة     |
| 1/753                                   | أمته                                 |
| رُقي ﷺ ورقى ٢/ ٤٦٢                      | ما خَصَّ به اللهُ نبيَّنا ﷺ ١ / ٤٥٥  |
| الرقية الجائزة ٢/ ٤٦٢                   | ٦٥ ـ باب: شفاعة النبي ﷺ لعمّه في     |
| ما يُكره من الرقية ٤٦٢/١                | التخفيف عنه ٤٥٦/١                    |
| رقية أهل الكتاب للمسلم ٤٦٣/١            | نَصر أبي طالب لرسول الله ﷺ 1/803     |
| مزيـة الـذيـن يـدخلـون الجنـة دون       | قول عمرو في عمر ٤٥٦/١                |
| حساب۱ ۲۳۲۶                              | الدرك أشدّ أطباق جهنم عذاباً ٢٥٦/١   |
| أرفع درجات المحققين بالإيمان            | ما قاله أبو طالب لعليّ ٤٥٦/١         |
| ٤٦٤/١                                   | شفاعته ﷺ في تخفيف العذاب عن أبي      |
| الرقى والكي والتوكل ١ / ٤٦٤             | طالب ٤٥٧/١                           |
| أكثر أبواب الطب موهومة . ١/ ٤٦٤         | يُعطى الكافر بحسنات ما عمل في الدنيا |
| الرقى بأسماء الله هو غاية التوكل        | ٤٥٨/١                                |
| ٤٦٤/١                                   | القليل من عذاب جهنم لا تطيقه الجبال  |
| الطيرة ودَفْعها بالتوكل على الله ١/ ٤٦٥ | ٤٥٨/١                                |
| حُكْم الكيِّ١ ١/ ٤٦٥                    | ٦٦ ـ باب: من لم يؤمن لم ينفعه عمل    |
| التداوي والتطبب ١/٢٦٤                   | صالح ولا قُربة في الآخرة ٤٥٩/١       |
| موقف الإسلام من الرقي ٢٦٦١              | لا يلزم من أراد الدخول في الإسلام    |

| معنى: «الصدقة برهان» ١/٢٧٦              | اجتناب الرقي المحظور ٤٦٦/١                                               |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| معنى: «الصبر ضياء» ١/ ٤٧٧               | معنى التوكل ٢ ٤٦٧                                                        |
| القرآن حجّة لك أو عليك . ٧٧/١           | من المتوكل على الله؟ ٤٦٧/١                                               |
| الناس فريقان۱ ۲۷۷/۱                     | المتوكلون على حالين ٤٦٨/١                                                |
| لا يقبل الله صلاة بغير طهور ٧١/٤٧٨      | عكاشة بن محصن ٤٦٨/١                                                      |
| معنى الغلول ١ (٤٧٩                      | الأصل في الصحابة صحة الإيمان                                             |
| الدعاء مع الاستمرار على المظالم لا ينفع | والعدالة١ ١ ٤٦٩                                                          |
| ٤٧٩/١                                   | ٦٨ ـ باب: أمة محمد ﷺ شطر أهل                                             |
| معنى الحَدَث ١ ( ٤٧٩                    | الجنة۱ ۱ ۷۰ ۲۶                                                           |
| ٢ ـ باب: في صفة الوضوء . ١/ ٤٨٠         | بعث النار وبعث الجنة ١/ ٤٧٠                                              |
| المضمضة والاستنثار ١ / ٤٨٠              | تطييبه ﷺ قلوب أصحابه ٤٧٠/١                                               |
| مسح الرأس ٤٨٠/١                         | يأجوج ومأجوج ٤٧١/١                                                       |
| حديث النفس في الصلاة ٢٨٢/١              | مثل الصحابة في الأمم ٤٧١/١                                               |
| الاستنثار في الوضوء ١ ٤٨٢               | معنی: لبیك وسعدیك ۲/۱۷۱                                                  |
| السنة في الوضوء ٤٨٢/١                   | الخير والشر بيد الله ٤٧١/١                                               |
| معنى الاستجمار ١ ٤٨٢                    | طمعه ﷺ أن تكون أمته شطر أهل                                              |
| معنى: «الشيطان يبيت على الخياشيم»       | الجنة                                                                    |
| ٤٨٣/١                                   | (۲) کتاب الطهارة ۲۰۳/۱ (۲)                                               |
| الوتر في الاستجمار ٨٤/١                 |                                                                          |
| وضوء رسول الله ﷺ ٤٨٤/١                  | <ul> <li>١ ـ باب: فضل الطهارة وشرطها في</li> <li>الصلاة ٤٧٣/١</li> </ul> |
| الترتيب والموالاة في الوضوء ٢٩٠/١       | معنى: «الطهور شطر الإيمان»                                               |
| الوضوء يغفر الذنوب ٤٩٠/١                | المعنى: "الطهور سطر الإيدان: الـ ٤٧٤                                     |
| الكبائر إنما تُغفر بالتوبة ٤٩٢/١        | معنى: «الحمد الله تملأ الميزان» ١/ ٤٧٥                                   |
| حُكُم الماء المستعمل ٤٩٣/١              | معنى: «الصلاة نور» ٤٧٦/١                                                 |
| , ,                                     |                                                                          |

| الغرّة والتحجيل من خواص هذه الأمه | ٤ ــ باب: ما يقال بعد الوضوء                                            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٠٠٦/١                             | ٤٩٤/١                                                                   |
| من هم بنو فروخ؟ ۱ / ٥٠٧           | الذكر بعد الوضوء ١/ ٤٩٥                                                 |
| إسباغ الوضوء عند المكاره . ١/٥٠٧  | ٥ ـ باب: توعد من لم يُسْبِغُ، وغسله                                     |
| انتظار الصلاة بعد الصلاة . ١/٥٠٧  | ما ترك، وإعادته الصلاة ٤٩٥/١                                            |
| ٧ ـ باب: السواك عند كل صلاة،      | تعميم الأعقاب والعراقيب بالغسل                                          |
| والتيمّن في الطهور ١/٥٠٨          | 897/1                                                                   |
| هل المندوب مأمورٌ به؟ ١/٥٠٨       | فرض الرجلين الغسل لا المسح                                              |
| مشروعية السواك ١/ ٥٠٨             | 897/1                                                                   |
| مواطن استعمال السواك ١ / ٥٠٨      | ٦ ـ بــاب: الغــرة والتحجيــل مــن                                      |
| شوص الفم بالسواك ١/ ١٥٥           | الإسباغ، وأين تبلغ الحلية، وفَضْل                                       |
| التيمّن في الأمور كلها ١/١١٥      | الإسباغ على المكاره ٤٩٨/١                                               |
| احترام اليمين وإكرامها ١/١١٥      | م بريح على المرفقين والكعبين بالغسل<br>استيعاب المرفقين والكعبين بالغسل |
| ٨ ـ باب: خصال الفطرة، والتوقيت    | £99/1                                                                   |
| فيها۱/۱ ه                         | الغرّةا۱۹۹۸                                                             |
| المراد بالفطرة١/١٥                | التحجيل ٥٠٠/١                                                           |
| قصّ الشارب وإحفاؤه ١ / ٥١٢        |                                                                         |
| إعفاء اللحية ١ / ١٥               | مشروعية التسليم على أهل القبور<br>١/ م.٥.                               |
| تعهُّد البراجم بالغسل ١٣/١٥       | 0 * * / \                                                               |
| انتقاص الماء١ ١ ١٣٥٥              | زيارة القبور                                                            |
| نتف الإبط وحلق العانة ١/١٣٥       | التفويض إلى مشيئة الله ١/١ . ٥٠١/١                                      |
| الاستحداد ١ / ١٥٥                 | جواز تمني لقاء الفضلاء والعلماء<br>                                     |
| تقليم الأظفار١١٥١                 | 0 • 1 / 1                                                               |
| الختان۱۱۸۱۰                       | فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل ٥٠٢/١                                        |
| النظر إلى العورة ١/١١٥            | لمذادون عن الحوض ١ / ٥٠٤                                                |

| جواز المسح على الخفين ١/ ٥٢٧         |
|--------------------------------------|
| آية الوضوء ليست ناسخة للمسح          |
| الثابت في السنة ١/ ٢٩٥               |
| صبّ الماء على المتوضىء ١/ ٢٩٥٥       |
| جواز الاقتصار على فروض الوضوء        |
| 1/ 079                               |
| التفريق غير المتفاحش لا يفسد الوضوء  |
| ٥٣٠/١                                |
| الصوف لا ينجس بالموت ١/ ٥٣٠          |
| طهارة القدمين شرط للمسح على الخفين   |
| ٥٣٠/١                                |
| مدة المسح على الخفين ١/ ٥٣١          |
| ١٣ ـ باب: المسح على الناصية والعمامة |
| والخمار۱۲۲۰۰                         |
| مسح عموم الرأس ١/ ٥٣٣                |
| الصلاة لوقتها١ ١/ ٣٤٥                |
| ١٤ ـ باب: فعل الصلوات بوضوء          |
| واحد، وغسل اليدين عند القيام من      |
| النوم، وأن النوم ليس بحدث ١/ ٥٣٥     |
| غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء    |
| ٥٣٦/١                                |
| النوم الخفيف ليس بحدث . ١/ ٥٣٧       |
| النوم المستثقل ناقض للوضوء ٧ ٥٣٧     |
| ١٥ ـ باب: إذ ولغ الكلب في الإناء     |

٩ ـ باب: ما يُستنجى به، والنهى عن الاستنجاء باليمين ..... النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول لا يستنجى بالنجاسة .... ١/١٥ احترام أطعمة بني آدم . . . . ١٨/١ ٥ مسائل في الاستنجاء ....١٨/١.٥ النهي عن التنفس في الإناء . ١٩/١٥ التبرُّز لقضاء الحاجة .... ١/ ٥٢٠ الماء أولى من الحجارة في الاستنجاء حكم الاستنجاء ..... ١/٢١٥ ١٠ \_ باب: ما جاء في استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط، والنهي عن التخلي في الطرق والظلال . . ١/ ٢١/٥ النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة ..... ١١/١٥ التخلي في الطرق والظلال . . ١/ ٢٤٥ ١١ ـ باب: ما جاء في البول قائماً حُكْم البول قائماً ..... ١/ ٥٢٥ التواري عند التبول .... ١/٢٦٥ ١٢ ـ باب: المسح على الخفين والتوقيت

| قليل دم الحيض وكثيره سواء ١/١٥١       | أريق الماء، وغسل الإناء سبع مرات      |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ١٩ ـ بــاب: في الاستبراء مــن البــول | ٥٣٨/١                                 |
| والتستر، وما يقول إذا دخل الخلاء      | طهارة الإناء الذي ولغ فيه الكلب       |
| 001/1                                 | ٥٣٨/١                                 |
| النميمة ١/١٥٥                         | قَتْل الكلاب الضارة ١/ ٥٤٠            |
| القليل من البول والكثير منه 1/ ٥٢     | جواز اتخاذ كلب الصيد والغنم ٧/٠٤٠     |
| القول في نجاسة الأبوال ٢/١٥٥          | ١٦ - باب: النهي أن يُبال في الماء     |
| مشروعية وضع غصن رطب على القبر         | الـراكـد، وصبّ المـاء على البـول في   |
| 007/1                                 | المسجد                                |
| كراهة ذكر الله في مواضع الحدث         | البول في الماء الراكد ١ / ٤٤٥         |
| 007/1                                 | الماء الذي لا تضرّه النجاسة (٥٤٣/١    |
| معنى الخبث والخبائث ١/ ٥٥٤            | النهي عن قَطْع البول على الآخرين      |
| ۲۰ ـ باب: ما يحلّ من الحائض           | ٥٤٣/١                                 |
| 000/1                                 | الفرق عند الشافعية بين ورود الماء على |
| معنى الحيض والاستحاضة . ١/٥٥٥         | النجاسة والعكس ١/٤٤٥                  |
| الاستمتاع بالحائض بما فوق الإزار      | تنزيه المساجد عن الأقذار ١ / ٤٤٥      |
| ٥٥٥/١                                 | النجاسة لا يطهرها الجفوف ١/٥٤٥        |
| معنى الإرب١٥٥٥                        | ١٧ ـ باب: نضح بول الرضيع ١/ ٥٤٥       |
| معنى النَّفاس ١ / ٥٥٧                 | الدعاء للمولود وتحنيكه ١/ ٥٤٥         |
| حُكْم دخول الحائض المسجد ٧/٥٥٨        | حُكْم بول الصبي ٥٤٦/١                 |
| الحائض لا تنجس ١/٥٥٩                  | ١٨ ـ باب: غسل المني من الثوب،         |
| قراءة الحائض للقرآن ١ / ٥٥٩           | وغسل دم الحيض ٥٤٨/١                   |
| رأفة رسول الله ﷺ ورحمته بأصحابه       | حكم المني ٥٤٨/١                       |
| 071/1                                 |                                       |
| ٢١ ـ باب: في الوضوء من المذي،         | الفرق بين النضح والغسل . ١/١٥٥        |

| ٢٥ ـ باب: في صفة غسله عليه الصلاة      | وغسل الذكر منه ٢/١٠٠٠ ٥٦٢/١               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| والسلام من الجنابة ١/ ٥٧٦              | حكم المذي١ ١ ٢٦٥                          |
| التكرار في الغسل غير مشروع ٢/١٥٥       | ٢٢ ـ باب: وضوء الجنب إذا أراد النوم       |
| التدليك في الغسل ١/٧٧٥                 | أو معاودة أهله ١/ ٥٦٤                     |
| تأخير غسل الرجلين في الغسل ١/٧٧٥       | الوضوء قبل النوم للجنب . ١/ ٥٦٤           |
| حكم التنشيف بعد الوضوء الغسل           | وضوء الجنب عند الأكل ١/ ٥٦٥               |
| ٥٧٨/١                                  | غسلُ الفَرْج لمن أتى أهله ثم أراد أن      |
| حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل        | يُعاود ١ / ١٦٥                            |
| ٥٧٩/١                                  | طواف رسول الله ﷺ على نسائه بغسل           |
| ٢٦ _ باب: قدر الماء الذي يُغْتَسَل به  | واحد ١ / ١٧٥                              |
| ويُتَوَضَّأُ به، واغتسال الرجل وامرأته | الغسل بعد كل وطء أكمل وأفضل               |
| من إناء واحد، واغتساله بفضلها          | ٥٦٨/١                                     |
| ٥٨٠/١                                  | ٢٣ ـ باب: وجوب الغسل على المرأة           |
| إسباغ الوضوء والغسل ١/ ٨٥١             | إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل        |
| معنى الوفرة واللمة ١ / ٨٢٥             | ٥٦٨/١                                     |
| جواز اغتسال الرّجل وزوجته من إناء      | معنى الحياء ١٨٨٥                          |
| واحد۱۸۳۸۰                              | معنى: تربت يداك ١٩٥١                      |
| أخبار الآحاد إنما تفيد غلبة الظن       | من أين يكون شبه الولد لأعمامه أو          |
| ٥٨٤/١                                  | أخواله۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  |
| ٢٧ ـ باب: كم يُصَبُّ على الرأس         | الغسل في الاحتلام من رؤية الماء           |
| والتخفيف في ترك نقض الضفر              |                                           |
| ٥٨٥/١                                  | ۲٤ ـ باب: الولد من ماء الرجل وماء<br>۱۱ م |
| وجوب إيصال الماء إلى داخل الضفيرة      | المرأة١/٣٧٥                               |
| وجوب إيطنان المعا إلى واحل المسارة     | معنى: تبديل الأرض غير الأرض               |
|                                        |                                           |

| إلى المرأة في ثوب واحد ٩٨/١         | ٢٨ ـ باب: صفة غسل المرأة من         |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ٣٢ ـ باب: ما يُستتر به لقضاء الحاجة | الحيض ٨٨/١                          |
| 099/1                               | تدليك جميع البدن في الغسل ٨٨/١      |
| ٣٣ ـ باب: ما جاء في الرجل يطأ ثم    | ٢٩ ـ باب: في الفرق بين دم الحيض     |
| لا يُنْزِل ١ ٩٩٥٥                   | والاستحاضة وغسل المستحاضة           |
| وجوب الغسل على مَن جامع ولم يُنزل   | ٥٩٠/١                               |
| ٦٠٠/١                               | حكم الدم السائل من الجسم ٩٠/١       |
| ٣٤ ـ باب: الأمر بالوضوء مما مسّت    | المستحاضة حكمها حكم الطاهر          |
| النار، ونسخه ۲۰۳/۱                  | 091/1                               |
| ترك الوضوء مما مسّت النار . ٢٠٣/١   | حكم من أدبرت حيضتها واغتسلت ثم      |
| ٣٥ ـ باب: الوضوء من لحوم الإبل،     | رأت دماً۱۱۹۰                        |
| والمضمضة من اللبن                   | التعريف بأم حبيبة بنت جحش           |
| النهي عن الصلاة في معاطن الإبل      | 097/1                               |
| ٦٠٥/١                               | التفريق بين الحيض والاستحاضة        |
| الخمرة داء وليست بدواء ۲۰٦/۱        | ٥٩٣/١                               |
| المضمضة من اللبن سُنّة للقائم إلى   | حكم وضوء المستحاضة ١/٩٤٥            |
| الصلاة١ ١/٢٠٦                       | ٣٠ ـ باب: لا تقضي الحائض الصلاة     |
| غسل اليد قبل الطعام وبعده ٢٠٧/١     | 090/1                               |
| ٣٦ ـ باب: في الذي يخيل إليه أنه     | لا صلاة تلزم الحائض ولا قضاء عليها  |
| خرج منه حدث                         | 090/1                               |
| الشك في الطهارة ٢٠٧/١               | ٣١ ـ باب: سترة المغتسل، والنهي عن   |
| ٣٧ ـ باب: ما جاء في جلود الميتة إذا |                                     |
| دُبغت۱۸۹۰                           | تحريم النظر إلى العورة ١ / ٥٩٦      |
| •                                   | عورة المرأة في الصلاة ١/٩٩٧         |
| معنى التيمم ١١٠/١                   | تحريم إفضاء الرجل إلى الرجل والمرأة |

| ٣ _ باب: إذا سمع المؤذن قال مثل                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| ما قال، وفضل ذلك، وما يقول بعد                 | ľ        |
| الأذان ١١/٢                                    |          |
| حكم محاكاة السامع للمؤذن . ١١/٢                |          |
| الأفعال التي أُخذت من أسمائها                  |          |
| 17/7                                           |          |
| اشتمال الأذان على مسائل العقيدة                | ١.       |
| 18/7                                           | ١,       |
| ٤ ـ باب: فضل الأذان، وما يصيب                  | ١,       |
| الشيطان عنده ١٥/٢                              |          |
| للذا لم يُؤذِّن رسول الله ﷺ؟ . ١٦/٢            |          |
| حصاص الشيطان ١٦/٢                              | -        |
| ٥ ـ باب: رفع اليدين في الصلاة،                 | ١.       |
| ومتى يرفعهما؟ وإلى أين؟ ٢/١٨                   |          |
| رفع اليدين في الصلاة ٢ / ١٨                    | ۱,       |
| إلى أين تُرفع اليدان في الصلاة ١٩/٢            |          |
| مِنْ رَفْع اليدين في الصلاة ٢٠/٢               |          |
| حكمة رَفْع اليدين في الصلاة . ٢٠/٢             | <b>\</b> |
| العمل اليسير في الصلاة ٢٠/٢                    |          |
| 0                                              | <u>`</u> |
| وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة ٢١/٢ |          |
| ' I I                                          | \        |
| ٢ ـ باب: التكبير في الصلاة . ٢٢/٢              | /        |
| التكبير للإحرام ۲۲/۲                           | 1        |
| التكبير كلما خفض ورفع ۲۳/۲                     | (        |
| ٧ ـ باب: ما جاء في القراءة في                  | ١        |

| ۳           | حرمة الأموال الحلال ١١١/١                                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| م           | صلاة فاقد الطهورين ٦١٢/١                                                                                                                                                         |
| 1           | ٣٩ ـ باب: تيمم الجنب، والتيمم لردّ                                                                                                                                               |
| -           | السلام۱/۱۳۱۲                                                                                                                                                                     |
| 1           | لم سُمِّي الجنب جُنُباً؟ ٦١٣/١                                                                                                                                                   |
|             | تيمم الجنب١٣/١                                                                                                                                                                   |
| :1          | ما هو الصعيد؟ ١١٤/١                                                                                                                                                              |
|             | إيعاب الوجه في التيمم ١١٤/١                                                                                                                                                      |
| ٤           | نفض اليدين من التراب ١ / ٦١٥                                                                                                                                                     |
| 1           | هل يرفع التيمم الحدثين؟ ٦١٧/١                                                                                                                                                    |
| 1           | ٤٠ ـ باب: المؤمن لا ينجس، وذكر                                                                                                                                                   |
| -           | الله تعالى على كل حال، وما يتوضأ له                                                                                                                                              |
|             | _                                                                                                                                                                                |
| ۱,          | ۱۱۸/۱                                                                                                                                                                            |
| ,           | 111/1                                                                                                                                                                            |
|             | (٣) كتاب الصلاة ٢/٥                                                                                                                                                              |
| ,           | (٣) كتاب الصلاة                                                                                                                                                                  |
| و<br>ر      |                                                                                                                                                                                  |
| و<br>ر<br>ا | <ul> <li>(٣) كتاب الحلاة١</li> <li>١ ـ باب: ما جاء في الأذان والإقامة</li> </ul>                                                                                                 |
| و<br>ر<br>ا | <ul> <li>(٣) كتاب الحلاة ٢/٥</li> <li>١ ـ باب: ما جاء في الأذان والإقامة</li> <li>٢</li></ul>                                                                                    |
| و<br>ر<br>ا | <ul> <li>(٣) كتاب الحالة ٢/٥</li> <li>١ ـ باب: ما جاء في الأذان والإقامة ٢/٥</li> <li>مشروعية الأذان ٢/٢</li> <li>فوائد الأذان ٢/٢</li> </ul>                                    |
| و<br>ر<br>ا | <ul> <li>(٣) كتاب الحلاة ٢/٥</li> <li>١ ـ باب: ما جاء في الأذان والإقامة</li> <li>٨ ـ باب: ما جاء في الأذان والإقامة</li> <li>٨ مشروعية الأذان</li> <li>١ وائد الأذان</li> </ul> |
| و<br>ر<br>ا | <ul> <li>(٣) كتاب الحالة ٢/٥</li> <li>١ ـ باب: ما جاء في الأذان والإقامة</li> <li>٢</li></ul>                                                                                    |
| و<br>ر<br>ا | <ul> <li>(٣) كتاب الحالة ٢/٥</li> <li>١ ـ باب: ما جاء في الأذان والإقامة</li> <li>٢</li></ul>                                                                                    |
| و<br>ر<br>ا | <ul> <li>(٣) كتاب الحالة</li></ul>                                                                                                                                               |
| و<br>ر<br>ا | <ul> <li>(٣) كتاب الحالة ٢/٥</li> <li>١ ـ باب: ما جاء في الأذان والإقامة</li></ul>                                                                                               |

| معنى الصلاة عليه ﷺ ٢٠/٢               | الصلاة، وبيان أركانها ٢ ٢٤٢         |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| معنى: وبارك                           | القراءة في الصلاة ٢٤/٢              |
| ۱۲ ـ باب: التحميد والتأمين ۲/ ٤٤      | القراءة بأم القرآن ٢٥/٢             |
| حكم التأمين ٢/ ٤٤                     | الفاتحة: أم الكتاب ٢٥/٢             |
| ١٣ - باب: إنما جُعِل الإمام ليؤتم به  | قراءة المأموم خلف الإمام ٢٨/٢       |
| ٤٦/٢                                  | الطمأنينة في الركوع والسجود ٢٩/٢    |
| الاقتداء بالإمام الجالس ٢/٢٤          | القراءة في كل ركعة ٢/ ٣٠            |
| ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام      | الطمأنينة بين السجدتين ۲/ ٣٠        |
| ٤٧/٢                                  | ٨ ـ باب: ترك قراءة «بسم الله الرحمن |
| منع قيام الرجال على رؤوس أصحاب        | الرحيم» في الصلاة ٢١/٢              |
| المراتب                               | البسملة ليست آية من القرآن . ٣١/٢   |
| ١٤ ـ باب: استخلاف الإمام إذا مرض      | ٩ ـ باب: حجة من قال: البسملة آية    |
| وجواز ائتمام القائم بالقاعد ٢/ ٤٩     | من أول كل سورة سوى براءة ٢/ ٣٢      |
| الإغماء ينقض الطهارة ٢/ ٤٩            | معنى الكوثر ۲/۳۳                    |
| للمُسْتَخْلُفِ أن يستخلف ٢ / ٥٠       | ١٠ ـ باب: التشهد في الصلاة ٢٤/٢     |
| ١٥ ـ باب: العمل القليل في الصلاة      | السلام من أسمائه تعالى الحسنى ٢/ ٣٤ |
| لا يضرها۷ ۲/۳۰                        | الصلاة على النبي ﷺ ٢/ ٣٥            |
| جمال وجهه ﷺ ۲/۵۳                      | حكم التشهدين ٢/ ٣٥                  |
| ١٦ - باب: إذا ناب الإمام شيء          | اقتران الصلاة بالبر والزكاة ٣٦/٢    |
| فليسبّح الرجال وليصفّق النساء ٢/٥٥    | إقامة الصفوف في الصلاة ٢/٣٧         |
| تصفيق النساء في الصلاة ٢/٥٥           | تكبير المأموم ۲ ۳۷                  |
| ١٧ ـ بـاب: الأمـر بتحسين الصــلاة،    | حق الإمام السبق ٢٨/٢                |
| والنهي عن مسابقة الإمام ٢/٥٧          | ربنا ولك الحمد                      |
| يُبْصِر ﷺ من ورائه كما يُبصر بين يديه | معنی: آمین ۴۹/۲                     |
| ov/Y                                  | ١١ ـ باب: الصلاةعلى النبي ﷺ ٢/ ٤٠   |
|                                       |                                     |

| ٢٣ ـ باب: القراءة في الصبح ٢٣ / ٧٣                          |
|-------------------------------------------------------------|
| ٢٤ ـ باب: القراءة في المغرب والعشاء                         |
| Yo/T                                                        |
| صلاة المفترض خلف المتنفل . ٧٦/٢                             |
| قطع المقتدي الصلاة ٢٦/٢                                     |
| ٢٥ ـ باب: أمر الأئمة بالتخفيف في                            |
| تمام ۲۸/۲                                                   |
| عصمته ﷺ في الغضب والرضا ٧٨/٢                                |
| جواز الإسراع في الصلاة ٢/٧٧                                 |
| ٢٦ ـ باب: في اعتدال الصلاة وتقارب                           |
| أركانها۱۰۰۰                                                 |
| ٢٧ ـ باب: اتباع الإمام والعمل بعده                          |
| ΛΥ /Υ                                                       |
| •                                                           |
|                                                             |
| ۲۸ ـ باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع                    |
| ۲۸ ـ باب: ما يقول إذا رفع رأسه من                           |
| ۲۸ ـ باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع                    |
| <ul> <li>۲۸ ـ باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع</li></ul> |
| <ul> <li>٢٨ ـ باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع</li></ul> |
| ۲۸ ـ باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع                    |
| ۲۸ ـ باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع                    |
| ۲۸ ـ باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع                    |
| ۲۸ ـ باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع                    |
| ۲۸ ـ باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع                    |

سبق المأموم إمامه ..... ٢/٥٥ ١٨ ـ باب: النهي عن رفع الرأس قبل الإمام، وعن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، والأمر بالسكون فيها ٧/١٥ الرفع من الركوع السجود ركن من أركان الصلاة ..... ٢/ ٦٠ رفع الرأس إلى السماء في الصلاة استحباب تسوية الصفوف . . ٢/٢٢ ١٩ ـ باب: الأمر بتسوية الصفوف ومن يلي الإمام ..... ٢ / ٦٢ يلي الإمام أولو الأحلام والنهي ٢/ ٦٢ جـواز الكــلام بين الإقــامــة والصــلاة للإمام ..... ٢/٦٢ ۲۰ ـ باب: في صفوف النساء، وخروجهن إلى المساجد . . . . ٢٧/٢ خير صفوف الرجال أولها . . ٢/ ١٧ ۲۱ ـ باب: في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجِهُرُ بصلاتك ولا تخافت بها﴾ . . . ۲/۷۰ التوسط بين الجهر والإسرار في الصلاة ٢٢ ـ باب: القراءة في الظهر والعصر التطويل والتخفيف في الصلاة ٢/٢٧٢

|                                        | -       |
|----------------------------------------|---------|
| تحريم المرور بين يدي المصلي ٢/ ٤٠      | يهما    |
| ٣٦ ـ باب: دنو المصلي من سترته          | 94/     |
| وما جاء فيما يقطع الصلاة . ٧/٢.        | 97/     |
| استحباب القرب من السترة ٧/٢٠           | 98/     |
| الصلاة إلى الأساطين وبينها . ٧/٢٠      |         |
| لا يقطع الصلاة مرور شيء بين يد         | 98/     |
| المصلي۱۸۰                              | ب في    |
| -<br>۳۷ ـ باب: اعتراض المرأة بين يد:   | 90/     |
| المصلي لا يقطع الصلاة ١٠/٢             | 97/     |
| ي<br>٣٨ ـ باب: الصلاة بالثوب الواحد عا | 97/1    |
| الحصير۱۱/۲                             | جنيح    |
| الصلاة في السراويل وحدها أو المئزر     | 94/     |
| 17/7                                   | تكبير   |
| سَدُل الثوب في الصلاة ۲/۲              | 91/     |
| صلاة الرجل محلول الإزار أو ليس عل      | _ود،    |
| إزار۱۳/۲                               | 99/     |
| معنى التوشح ١٣/٢                       | 99/     |
| ٣٩ ـ بـاب: أول مسجـد وضـع              | 1       |
| الأرض، وما جاء أن الأرض كله            | امها    |
| ا مسجد ۲                               | 1       |
| النبي سليمان سأل الله خِلالاً ثلاثة    | 1.1     |
| 18/7                                   | 1.1     |
| معنى الحمران والسودان ١٦/٢             | رَّ بين |
| يجوز التيمم على جميع أجزاء الأرض       |         |
| ١٦/٢                                   | 1.8     |

كثيرة السجبود وطبول القيبام: أ مراتب ومنازل أهل الجنة . . . ٢٪ السجود على الجبهة والأنف . ٢ الإخلال بعضو من أعضاء السجود النهـي عـن كفـت الشعـر والثيـار الصلاة ..... ٢ ٣٢ ـ باب: كيفية السجود ٢٠٠٠ النهي عن الافتراش في السجود ٢ شدة رفع البطن عن الأرض والت للرجال . . . . . . . . . . . . . ٢ ٣٣ ـ باب: تحريم الصلاة ال وتحليلها التسليم ٢ . . . . . . . . الاعتبدال في البرفيع من السج ومشر وعية التشهدين . . . . . . ٢ النهى عن عقبة الشيطان . . . . ٢ ختم الصلاة بالتسليم ٢٠٠٠٠ ٢/ ٣٤ ـ باب: في سترة المصلى وأحكا /۲ ................ قَدْر سترة المصلي ٢٠٠٠٠٠٠ / استدارة المؤذِّن للإسماع . . . ٢/ ٣٥ ـ بـاب: منع المصلي مَن مـ يديه، والتغليظ في المرور بين

| مصير الغنائم قبله ﷺ ۲۱۸/۲           |
|-------------------------------------|
| الأماكن المنهي عن الصلاة فيها       |
| 111/4                               |
| معنى: جوامع الكلم ۲ ۱۱۹/۲           |
| أمته ﷺ ملكت الأرض، وظَهَر دينها     |
| 119/7                               |
| ٤٠ ـ باب: ابتناء مسجد النبي ﷺ       |
| ۱۲۰/۲                               |
| بنو النجار أخوال النبي ﷺ . ١٢٠/٢    |
| لزوم بناء المساجد في القرى . ١٢١/٢  |
|                                     |
| جواز قطع المثمر من الشجر إذا احتيج  |
| إليه ١٢٢/٢                          |
| حُكْم نبش قبور المشركين ١٢٢/٢       |
| الصلاة في المقابر ١٢٣/٢             |
| زخرفة المساجد وتشييدها ١٢٣/٢        |
| أعاريض الرجز هل هي من الشعر؟        |
| 174/7                               |
| جواز إنشاد الشعر ۲ ۱۲۶              |
| ٤١ ـ باب: تحويل القبلة من الشام إلى |
| الكعبة والنهي عن بناء المساجد على   |
| القبور، وعن التصاوير فيها ٢/ ١٢٥    |
| نَسْخ السنة بالقرآن ١٢٥/٢           |
| رفع القاطع بخبر الواحد في حياته ﷺ   |
| 170/7                               |
|                                     |

| اتخاذ المنبر للخطبة ١٥٣/٢           |
|-------------------------------------|
| ٤٨ ـ باب: النهي عن الاختصار في      |
| الصلاة، وما يجوز من مسّ الحصى       |
| فيها، وما جاء في البصاق في المسجد   |
| 100/7                               |
| حذف الصلاة ٢/ ١٥٥                   |
| مسح التراب في موضع السجود           |
| 107/7 7\701                         |
| تحريم البصاق في جدار القبلة ٢/١٥٨   |
| استحباب تطييب المساجد بالطيب        |
| 109/7                               |
| احترام جهة اليمين ٢/١٥٩             |
| احترام المساجـد والمحـافظـة على كـل |
| ما فيها                             |
| ٤٩ ـ باب: الصلة في النعلين،         |
| والثوب المعلم، وبحضرة الطعام        |
| ١٦١/٢                               |
| التحفظ من كل ما يشغل عن الصلاة      |
| ١٦٣/٢                               |
| تقديم العَشاء على العِشاء ١٦٣/٢     |
| من صلى وهو يدافع الأخبثين ٢/ ١٦٥    |
| ٥٠ _ باب: النهى عن إتيان المساجد    |
| من أكل الثوم أو البصل، وإخراج من    |
| وجد منه ريحها من المسجد . ١٦٦/٢     |
| من أكل ما له رائحة كريهة لا يقرب    |

| الكهانة في الجاهلية ١٣٩/٢            |
|--------------------------------------|
| نَذْر عبد المطلب ٢/ ١٣٩              |
| النهى عن اتباع الكهان ٢/١٤٠          |
| معنى التطيّر١٤٠/٢                    |
| خط الحازي۱8۱/۲                       |
| الله منزّه عن المكان والزمان . ١٤٣/٢ |
| العتق في الكفارات ٢/ ١٤٥             |
| لا يُشترط في الإيمان ألفاظ مخصوصة    |
| 180/7                                |
| ردّ السلام في الصلاة ٢/ ١٤٦          |
| التفرُّغ للصلاة من جميْع الأشغال     |
| 184/7                                |
| معنى القنوت ٢/ ١٤٧                   |
| ٤٦ ـ باب: جواز الإشارة بالسلام في    |
| الصلاة، ولعن الشيطان ٢/١٤٨           |
| تمّا خُصَّ به سليمان عليه السلام     |
| 189/7                                |
| الجن والملائكة قادرون على التشكل في  |
| صور مختلفة ٢/ ١٥٠                    |
| رؤية بني آدم الجنَّ ٢ / ١٥٠          |
| ٤٧ ـ بــاب: جــواز حمــل الصغير في   |
| الصلاة، وجواز التقدم والتأخر، ومن    |
| صلى على موضع أرفع من موضع            |
| المأموم ١٥٢/٢                        |
| حداد ادخال الصفاد المساحل ١٥٢/٢      |

| هل سجود السهو بعد السلام أو قبله؟      |  |
|----------------------------------------|--|
| ١٧٧/٢                                  |  |
| حُکْم من لم یَدْرِ: کم صلی؟ ۲/۱۷۸      |  |
| الأمر بسجود السهو هل هو على جهة        |  |
| الوجوب؟                                |  |
| ٥٣ ـ باب: فيمن لم يَذْرِ: كم صلى؟      |  |
| ١٨٠/٢                                  |  |
| إلغاء المشكوك فيه، والعمل على المتيقّن |  |
| ١٨٠/٢                                  |  |
| لا يتكرر سجود السهو ولا يُعاد          |  |
| 1/11/1                                 |  |
| التكبير لسجود السهو ٢/ ١٨٢             |  |
| ما يُجبر بسجود السهو ٢/١٨٨             |  |
| جواز النسخ على ما ثبت من العبادة       |  |
| 182/7                                  |  |
| قبول الإمام قول مَن خلفه في إصلاح      |  |
| الصلاة ٢/ ١٨٤                          |  |
| الأصل في الأحكام بقاؤها على            |  |
| ما قُرِّرت ۲ ۱۸٤/۲                     |  |
| هل يجوز النسيان عليه ﷺ؟ ٢/ ١٨٥         |  |
| حُكُّم مَن زاد مثل نصف الصلاة فأكثر    |  |
| 1AV/Y                                  |  |
| خُكْم مَن زاد مثل الصلاة ١٨٧/٢         |  |
| ٥٤ ـ باب: فيمن سلّم من اثنتين أو       |  |
| ئلاث ۲/۱۸۷۱                            |  |
|                                        |  |

| مجتمع الناس ۲/۱۶۲                    |
|--------------------------------------|
| التسوية بين رسول الله ﷺ وبين غيره في |
| أكل ما له رائحة خبيثة ٢/ ١٦٧         |
| إطلاق الخبيث لا يلزم منه التحريم     |
| Υ/ΑΓΙ                                |
| مقتل عمر بن الخطاب على يد أبي لؤلؤة  |
| المجوسي ٢/ ١٦٩                       |
| معنى الخلافة ٢/١٧٠                   |
| جعل عمر الخلافة بعده شورى بين ستة    |
| ١٧٠/٢                                |
| الكلالة: ما هي؟ ١٧١/١                |
| ما يقع عليه الكلالة ١٧١/٢            |
| ما أُخِذت منه الكلالة ١٧١/٢          |
| إماتة رائحة الثوم والبصل بالطبخ      |
| ١٧٣/٢                                |
| ٥١ ـ باب: النهي عن أن تُنشد الضالة   |
| في المسجد                            |
| رفع الصوت في المسجد ٢/ ١٧٤           |
| ما بُنيت المساجد لأجله ٢/ ١٧٥        |
| ما تُجنُّب منه المساجد ٢/ ١٧٥        |
| ٥٢ ـ بـاب: الأمر بسجود السهو،        |
| وما جاء فيمن سها عن الجلسة الوسطى    |
| 7/7/1                                |
| أحاديث السهو في الصلاة ٢/ ١٧٦        |

|                                       | •                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| الافتراش ۲۰۰/۲                        | أول العشي وآخره ٢/ ١٨٧              |
| معنى: عقد ثلاثاً وخمسين ٢٠١/٢         | مَن هو ذُو اليدين ١٨٨/٢             |
| الإشارة بالمسبّحة في التشهد . ٢٠١/٢   | هل يُشترط العدد في المخبر عن السهو؟ |
| رفع الإصبع وتحريكها في التشهد         | 189/7                               |
| 7.7/7                                 | الكلام في الصلاة لإصلاحها ١٨٩/٢     |
| المختار من كيفية الجلوس في الصلاة     | هل تبطل الصلاة بالعمل القليل أو     |
| 7.7/7                                 | الكثير؟                             |
| ٥٧ ـ باب: كم يسلّم من الصلاة،         | إيقاع السلام ساهياً على التكميل     |
| وبأي شيء كان يُعرف انقضاءُ صلاة       | 19./7                               |
| رسول الله ﷺ؟ ۲۰۳/۲                    | من حلف على ما يعتقده فظهر خلافه     |
| هل يُشترط في السلام لفظ مُعيّن؟       | 197/7                               |
| 7.0/7                                 | الفرق بين النسيان والسهو . ٢/ ١٩٢   |
| حُكْم السلام؟ ٢ / ٢٠٥٢                | ٥٥ ـ باب: ما جاء في سجود القرآن     |
| كيفية التسليم٠٠٠ ٢٠٥/٢                | 198/7                               |
| ٥٨ ـ باب: الاستعاذة في الصلاة من      | عزائم القرآن ١٩٤/٢                  |
| عذاب القبر وغيره ۲۰۷/۲                | حكم سجود القرآن وعدده . ٢/ ١٩٤      |
| عذاب القبر حق ٢٠٧/٢                   | سجدات القرآن ۲/ ۱۹۰                 |
| التعوذ في الصلاة من فتنة القبر        | محل سجود القرآن ١٩٦/٢               |
| ۲۰۷/۲                                 | وقت سجود القرآن ١٩٦/٢               |
| التعـوذ مـن فتنـة المحيـا والممـات في | شرط سجود القرآن ١٩٦/٢               |
| الصلاة ٢٠٨/٢                          | خطيب الجمعة يقرأ السجدة ١٩٧/٢       |
| ٥٩ _ باب: قدر ما يقعد الإمام بعد      | سجدة سورة النجم ٢/ ١٩٧              |
| السلام، وما يُقال بعده ٢١٠/٢          | سجدات المفصّل ١٩٩/٢                 |
| المقام للإمام في موضعه بعد سلامه      | ٥٦ ـ باب: كيفية الجلوس للتشهد       |
| ۲۱۰/۲                                 | Y · · /Y                            |

| الركعة التي يدرك بها فضيلة الجماعة   | معنى السلام ۲۱۱/۲                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| ۲۲۷/۲                                | الغنى والفقر ۲۱۳/۲                      |
| هل للصبح وقت ضرورة؟ . ٢/٢٢٧          | أدبار الصلوات أوقات فاضلة للدعاء        |
| ٦٤ ـ باب: إذا ذكر الإمام أنه مُحْدِث | Y10/Y                                   |
| خرج فأمرهم بانتظاره ۲۲۸/۲            | ٦٠ ـ بـــاب: السكـــوت بين التكبير      |
| التفريق بين الإقامة والصلاة ٢٢٨/٢    | والقراءة في الركعة الأولى وما يُقال فيه |
| ٦٥ ـ باب: أوقات الصلوات ٢٣١/٢        | 717/7                                   |
| إمامة جبريل للرسول ﷺ ٢٣١/٢           | ٦١ ـ باب: الإسراع لإدراك الصلاة         |
| الأوقات التي صلى جبريل فيها بالنبي   | Y1V/Y                                   |
| 777/7 變                              | ما يقوله المأموم بعد: ﴿سمع الله لمن     |
| الوقت من شروط صحة الصلاة             | حده، ۱۸/۲                               |
| ۲۳٤/۲                                | ٦٢ ـ باب: إتيان الصلاة بالسكينة،        |
| وقت صلاة العصر ٢/ ٢٣٤                | ومتى تُقام، ومتى يُقام لها؟ وإتمام      |
| وقت صلاة المغرب ٢ ٢٣٧/               | المسبوق۲۱۹/۲                            |
| ما هو الشفق؟ ٢٣٨/٢                   | الإسراع بعد الإقامة ٢١٩/٢               |
| وقت صلاة العِشاء ٢/ ٢٣٨              | ما يدركه المسبوق هل هو أوّل صلاته       |
| وقت صلاة الصبح ٢/ ٢٣٩                | أو آخرها؟ ٢٢٠/٢                         |
| تأخير البيان إلى وقت الحاجة ٢٤١/٢    | متى يقوم الناس إلى الصلاة؟ ٢٢١/٢        |
| وقت الوجوب ٢٤٢/٢ . ٢٢٢٢٢             | ٦٣ ـ باب: من أدرك ركعة من فعل           |
| ٦٦ ـ باب: الإبراد بالظهر في شدة الحر | الصلاة أو وقتها فقد أدركها ٢٢٣/٢.       |
| 787/7                                | 0 , 0 /                                 |
| إبراد المنفرد                        | 777/7                                   |
| ٦٧ ـ باب: تعجيل الظهر بعد الإبراد    | إدراك ركعة من صلاة العصر قبل أن         |
| وفي زمن البرد ٢٤٦/٢                  |                                         |
| الصلاة على البسط والثياب . ٢٤٨/٢     | الركعة التي يدرك بها الوقت ٢٢٦/٢        |

| صلاة الصبح في أول وقتها أفضل                     | ٦/ ـ باب: تعجيل صلاة العصر        |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ۲۷۰/۲                                            | Y & A / Y                         |
| كراهة النوم قبل صلاة العشاء والحديث              | خراج صلاة العصر عن وقتها ٢٤٩/٢    |
| بعدها ۲/۱۷۲                                      | خر وقت إباحة العصر ٢٥٠/٢          |
| ٧٥ ـ باب: المنع من إخراج الصلاة عن               | قُر الصلاة٢٥٠/٢                   |
| وقتها ۲۷۲/۲                                      | ٦٩ ـ باب: ما جاء في الصلاة الوسطى |
| ٧٦ ـ باب: صلاة الفرد جائزة                       | YOT/Y                             |
| والجماعة أفضل ٢٧٤/٢                              | با هي الصلاة الوسطى؟ ٢٥٣/٢        |
| الجماعة التي لها الفضل ٢/ ٢٧٥                    | با کثر عمله کثر ثوابه ۲۰۶٪ ۲۸     |
| مل تفضل جماعةً جماعةً بالكثرة ٢٧٥/٢              | فضل صلاة الصبح ٢٥٥/٢              |
|                                                  | فضاء الصلوات الفائتة ٢٥٧/٢        |
| ٧٧ ـ باب: التغليظ في التخلف عن                   | ٧٠ ـ باب: مَن فاتته صلوات، كيف    |
| الجماعة والجمعة ٢٧٦/٢                            | قضيها؟ ۲۸۹۲                       |
| ثقل صلاتي العشاء والفجر على المنافقين            |                                   |
| YV7/Y                                            | ٧١ ـ باب: المحافظة على الصبح      |
| وعيده ﷺ لمن تخلف عن الجماعة                      | والعصر ٢٦٠/٢                      |
| 777/7                                            | نضل صلاتي الفجر والعصر في وقتيهما |
|                                                  | 7\757                             |
|                                                  | ٧٢ ـ باب: تعجيل صلاة المغرب       |
| أَخْذَ أَهُلُ الْجُرَائِمُ عَلَى غِرَّةً . ٢٧٨/٢ | אידן ז/אידן                       |
| جَهْل المنافق بفضل الجماعة . ٢٧٨/٢               | ٧٢ ـ باب: تأخير العشاء الآخرة     |
| ٧٨ ـ باب: النهي عن الخروج من                     | 778/7                             |
| _                                                | اتخاذ خاتم الفضة ٢٦٧/٢            |
|                                                  |                                   |
| فضل صلاة العشاء والفجر في جماعة                  | ٧٤ ـ باب: التغليس بصلاة الصبح     |
| YA1/Y                                            | 779/7                             |

|                                      | •              |
|--------------------------------------|----------------|
| فضيلة المساجد ٢٩٤/٢                  | ض للمصلين      |
| الأسواق أبغض البلاد إلى الله ٢٩٥/٢   | YAY/Y          |
| ٨٤ ـ بــاب: الجلــوس في المصلى بعــد | في التخلف عن   |
| صلاة الصبح ٢٩٥/٢                     | ۲۸۳/۲          |
| استحباب لزوم موضع صلاة الصبح         | عقل وتثبت      |
| 790/7                                | YA0/Y          |
| ٨٥ ـ باب: في الإمامة، ومن أحقّ بها؟  | نفل في جماعة،  |
| 797/7                                | لم وإن عتقــت  |
| الأقرأ أحق بالإمامة ٢٩٧/٢            | YA0 /Y         |
| من أولى بالإمامة؛ القارىء أم الفقيه؟ | ام ۲/ ۲۸۲      |
| 797/7                                | إمام ٢/٢٨٢     |
| القارىء الأعلم بالسنة أولى بالإمامة  | YAV/Y          |
| Y9V/Y                                | ض . ۲۸۷/۲      |
| إمامة المرأة للرجال ٢٩٨/٢            | YAY /Y         |
| فضيلة الهجرة ۲۹۸/۲                   | ولد ۲۸۸/۲      |
| فضيلة السبق إلى الإسلام ٢٩٨/٢        | ظار الصلاة في  |
| الإمام المنصوب من السلطان ٢/ ٢٩٩     | ۲۸۹/۲          |
| مَنْع التصرُّف في مُلك الغير . ٢٩٩/٢ | ۲۸۹/۲          |
| الأذان والإقامة في السفر ٢/ ٣٠٠      | 79./7          |
| ٨٦ ـ بــاب: مــا جــاء في القنــوت،  | داره عن المسجد |
| والدعاء للمعيّن وعليه في الصلاة      | أكثر ۲۹۱/۲     |
| ۳۰۱/۲                                | 797/7          |
| حُكْم القنوت في الصلاة ٣٠١/٢         | لصلاة تُمحى به |
| موضع القنوت في الصلاة ٣٠٢/٢          | ت . ۲۹۳/۲      |
| القنوت في الوتر ٣٠٢/٢                | س . ۲۹۶/۲      |

الوعيد الشديد لمن يتعرّخ ٧٩ ـ باب: الرخصة في الجماعة للعذر .... جواز سماع الصغير إذا ع ٨٠ ـ باب: صلاة النا والصلاة على البسط وامتهنت ...... حُكْم الاثنين خلف الإماه حُكْم قيام المرأة خلف الإ إمامة النساء ..... الصلاة على ما تنبته الأرخ افتراش الحرير . . . . . . الدعاء في تكثير المال والو ٨١ ـ باب: فضل انتف المسجد . . . . . . . . . . . . فضل الجماعة ..... ثواب الخطا إلى المساجد ۸۲ ـ باب: من کانت د أبعد كان ثوابه في إتيانه أ البعد عن المسجد أفضل ٨٣ ـ باب: المشي إلى ال الخطايا وتُرفع به الدرجار ما يُكفَّر بالصلوات الخمس

| السَّفر الذي تُقصر فيه الصلاة نوعاً | دعاء القنوت ۲ ۲ ۳۰۲                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| وقَدْراً ٢/ ٣٢٥                     | دعاؤه ﷺ على قريش ٣٠٣/٢              |
| تأويل إتمام عائشة الصلاة في السَّفر | أصحاب بئر معونة ۳۰۳/۲               |
| ٣٢٧/٢                               | جواز الدعاء على مُعيَّن وله . ٣٠٤/٢ |
| تأويل إتمام عثمان الصلاة في السَّفر | ٨٧ ـ باب: من نام عن صلاة أو نسيها   |
| ٣٢٨/٢                               | ۳۰٦/۲                               |
| كم ركعة صلاة الخوف؟ ٢/ ٣٢٨          | ما هي النفس؟ ٣٠٧/٢                  |
| القصر في عــدد الــركعــات، وبتغيير | النفس والروح عند الصوفية ٣٠٨/٢      |
| الهيئات ٢١٩٢٣                       | النفس في اللغة ٣٠٨/٢                |
| التنفل في السفر ٢/ ٣٣٠              | الأذان والإقامة للفوائت ٣٠٩/٢       |
| ٩٠ ـ باب: من أين يبدأ بالقصر إذا    | وجوب القضاء على النائم والغافل      |
| خرج من وطنه، واستمراره على القصر    | ۳۰۹/۲                               |
| ما لم ينو إقامة ٢/ ٣٣١              | القضاء على تارك الصلاة عمداً ٣٠٩/٢  |
| القصر في السفر القصير ٢ ٢٣٢         | الانتباه من النوم عن صلاة فائتة     |
| ترجيحُ قول الجمهور، ودليله ٢/ ٣٣٤   | m11/r                               |
| ٩١ ـ باب: قَصْر الصلاة بمنى ٢/ ٣٣٤  | ٨٨ ـ باب: من نام عن صلاة الصبح      |
| المسافر يصلي خلف مقيم ٢/ ٣٣٦        | حتى طلعت الشمس، فله أن يُؤذِّن إذا  |
| ٩٢ ـ باب: جواز التخلف عن صلاة       | كان في جماعة، ويصلي ركعتي الفجر     |
| الجماعة والجمعة لعذر المطر ٢/ ٣٣٧   | T1T/Y                               |
| الكلام في الأذان ٢/ ٣٣٧             | النائم غير مكلّف ولا مؤاخذ ٣١٦/٢    |
|                                     | أوقات الصلوات كلها موسّعة ٢/٣١٦     |
| ٩٣ ـ باب: التنفل والوتر على الراحلة | ٨٩ ـ باب: ما جاء في حُكْم قَصْر     |
| في السفر                            | الصلاة في السفر ٢ ٣٢٣/٢             |
| التنفل على الراحلة في الحضر ٣٤٠/٢   | صلاة السفر ركعتان ۲۳/۲              |
| كيفية الصلاة على الدابة ٢/ ٣٤٢      |                                     |
|                                     |                                     |

| تركه ﷺ المداومة على القُرب رحمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | l |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| بالأمة ۲ ٧٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | l |
| عدد ركعات صلاة الضحى . ٣٥٨/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | l |
| ٩٩ ـ باب: الوصية بالضّحي، وأقلّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ì |
| رکعتان ۲/۹۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| ١٠٠ ـ باب: ما جاء في ركعتي الفجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| 771/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | l |
| تخفيف ركعتي سنة الفجر ٣٦٢/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| ما يقرأ في ركعتي سنة الفجر ٢/ ٣٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١ |
| تأكيد سنيّة ركعتّي سُنّة الفجر ٢/٣٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| ١٠١ ـ باب: رواتب الفرائض وفضلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| ۲/ ١٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| أفضلية التطوع أن يكون في البيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| أفضلية التطوع أن يكون في البيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| ۲۱۰۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| استحباب الرواتب على النوافل<br>۳٦٦/۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| استحباب الرواتب على النوافل<br>۲۲۶۲۳ ملاة النفل مثنى مثنى ۲/۳۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| استحباب الرواتب على النوافل ٢٦٦/٢ ممثنى مثنى ٢٦٦/٢ ممثنى مثنى ٢٦٨/٢ مردد التنفل قاعداً ٢٨/٢٠ مردد التنفل قاعداً ٢٠ مردد التنفل قاعداً ٢٨/٢٠ مردد التنفل قاعداً ٢٨ مردد التنفل قاعداً ٢٠ مردد التنفل قاعد التنفل قاعد التنفل قاعداً ٢٠ مردد التنفل قاعد التنفل |   |
| استحباب الرواتب على النوافل<br>۲۲۶۲۳ ملاة النفل مثنى مثنى ۲/۳۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| استحباب الرواتب على النوافل ٢٦٦/٢ مصلاة النفل مثنى مثنى ٢٠٠٠ ٣٦٧/٢ جواز التنفل قاعداً ٢٠٨/٢ ملاة النفل قائماً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| استحباب الرواتب على النوافل ٢٦٦/٢ مستحباب الرواتب على النوافل ٢٦٦/٢ مسلاة النفل مثنى مثنى ٢١٨/٢ مواز التنفل قاعداً ٢١٨/٢ مسلاة النفل قائماً وقاعداً ٢٩٩/٢ مسلاة النفل قائماً وقاعداً ٢٩٩/٢ مسلاة النفل قائماً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| استحباب الرواتب على النوافل ٢٦٦/٢ مستحباب الرواتب على النوافل ٢٦٦/٢ مسلاة النفل مثنى ٢/٣٦٧ جواز التنفل قاعداً ٢/٣٦٨ وقاعداً ٢/٣٦٩ وقاعداً ٢/٣٦٩ أَجْر الصلاة في حال القعود مع العذر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| استحباب الرواتب على النوافل ٢٦٦/٢ مستحباب الرواتب على النوافل ٢٦٦/٢ مسلاة النفل مثنى ٢/٣٦٧ حواز التنفل قاعداً ٢/٣٦٨ وقاعداً ٢/٣٦٩ أَجْر الصلاة في حال القعود مع العذر ٢٧١/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |

٩٤ ـ بـاب: الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر . . . . . . . ۲ ٣٤٣/٢ الجمع بين الصلاتين متفق عليه، و مختلف فیه . . . . . . . . . ۲ ۳٤٣/۲ الجمع بين الصلاتين لعذر المطر والمرض TEE/Y .... منع الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير TEE/Y ..... اشتراط جدّ السير في الجمع . ٢٥٥/٢ الجمع الصوريّ في غير خوف، ولا سفر، ولا مطر . . . . ۲ ۳٤٦/۲ ٩٥ ـ باب: الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال . . . . . . . ٢ ٣٤٨ ٩٦ ـ باب: إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ..... ٢٩٩٢٣ حُكْم صلاة ركعتبي الفجر وصلاة الفريضة قائمة . . . . . . . . ٢ حُكْم تحية المسجد ومتى تجوز؟ ٣٥١/٢ ۹۷ \_ باب: ما يقول عند دخول المسجد، والأمر بتحيّته . . . ٢/ ٣٥٢ النهى عن طروق الأهل ليلًا ٢/ ٣٥٤ ٩٨ ـ باب: في صلاة الضحى ٢/ ٣٥٥ صلاة الضحى مشروعة ومندوبة TO7/Y ..

|                                        | and the second s |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أمارات ليلة القدر ٢٩٠/٢ ٢              | حكم الاضطجاع بعد ركعتي سُنّـة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٠٧ ـ باب: في كيفية صلاة رسول الله     | الفجر۱۳۷۳/۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عِيْجُ بالليل، وتبتُّله، ودعائه ۲/۲۳   | محبّته ﷺ للدائم من الأعمال ٧/ ٣٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عصمة الأنبياء ٢/ ٣٩٩                   | ١٠٤ ـ باب: في صلاة الوتر ٢٧٦/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حكم دعاء التوجّه ٢/ ٤٠٣                | حُكْم صلاة الوتر ۲/ ۳۷۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٠٨ ـ باب: ترتيل القراءة، والجهر في    | كان خُلُقه ﷺ القرآن ٢ ٣٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| صلاة الليل وتطويلها ٢/ ٥٠٤             | حُكْم قيام الليل ٢٧٨/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٠٩ ـ باب: استغراق الليل بالنوم من     | أقلّ صلاة الوتر ۲/ ۳۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| آثار الشيطان ٢/ ٧٠٤                    | آخر وقت الوتر ۲ / ۳۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عقد الشيطان على رأس النائم ٢/٨٠٤       | الفصل والـوصـل في ركعـات الـوتـر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١١٠ ـ باب: أفضل النوافل ما صُلتي       | الثلاث۱۲۲۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| في البيت ۲/۱۱۶                         | القراءة في صلاة الوتر ٣٨٣/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١١١ ـ باب: أحبّ العمل إلى الله         | ١٠٥ ـ باب: فيمن غُلِب عن حِزْبه،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أدومـه وإن قــل، وكــراهيــة التعمّــق | وفيمىن خاف أن يُغْلَب عن وِتْـره،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| والتشديد ٢/١٣١٤                        | وفَضْلُ طول القنوت وآخر الليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| خشيته ﷺ واجتهاده في العبادة ٢/ ١٤٪     | <b>ΥΛΥ/Υ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١١٢ ـ باب: الأمر بتعاهد القرآن،        | حكم تأخير الوتر وتعجيله . ٢/ ٣٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وذمّ من فرّط فيه حتى نسي . ٤١٧/٢       | معنى: «ينزل ربُّنا سبحانه وتعالى»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| حُكْم ترك تعاهد القرآن واستذكاره       | ۳۸٦/۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤١٨/٢                                  | ١٠٦ ـ باب: الترغيب في قيام رمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١١٣ ـ باب: تحسين الصوت بالقراءة        | وليلة القدر، وكيفية القيام . ٣٨٨/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| والترجيع فيها ۴۲۱/۲                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| حكم التغنِّي بالقرآن والأدلة في ذلك    | ۳۸۸/۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| £Y1/Y                                  | المختار من عدد ركعات قيام رمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تأويل معنى التغني بالقرآن . ٢٢/٢       | ۳۸۹/۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| ومن يُرفع بالقرآن ٢/ ٤٤٥             | الاعتناء بتحسين ترتيل القرآن ٢٣/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الفرق بين الحسد والغبطة ٢/ ٤٤٥       | ١١٤ ـ باب: إقراء النبي ﷺ القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٢١ ـ باب: إنزال القرآن على سبعة     | وتعليمه كيفية الأداء ٤٢٦/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أحرف ٢/٤٤٧                           | دليل جواز الوقف على الكافي من الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| معنى إنزال القرآن على سبعة أحرف      | ٤٢٧/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>££V</b> / <b>Y</b>                | حُكْم حَدّ شارب الخمر بالرائحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الحكمة من إنزال القرآن على سبعة      | ٤٢٨/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أحرف۲/۹۶۶                            | ١١٥ ـ بــاب: فضــل تعلّــم القــرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| القراءات المشهورة غير الأحرف السبعة  | وقـراءتـه، وفَضْـل سـورة البقـرة وآل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٥٠/٢                                | عمران ۲۹/۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٢٢ ـ باب: قراءة سورتين في ركعة      | ١١٦ ـ باب: فضل فاتحة الكتاب وآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| من النوافل ٢/ ٤٥٣                    | الكرسي وخواتيم سورة البقرة ٢/ ٤٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| قراءة القرآن تكون بترتيل وتدبر       | حُكْم تفضيل بعض القرآن على بعض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٥٣/٢                                | ٤٣٥/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٢٣ ـ باب: الأوقات التي نُهي عن      | عِظُم آية الكرسي ٢ ٤٣٦/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الصلاة فيها ٢/٢٥٤                    | ۱۱۷ ـ باب: فضل سورة الكهف،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس       | وتنزّل السكينة عند قراءتها . ٤٣٧/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| وغروبها۷/۲۰۰۰                        | سبب تفضيل سورة الكهف ٢/ ٤٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عِظَم أجر مَنْ حافظ على صلاة العصر   | ١١٨ ـ باب: فضل قراءة ﴿قُلُ هُو اللهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| £0A/Y                                | أحد المحالم ال |
| الأوقات المنهي عنها في الصلاة ٢/ ٤٥٨ | خصوصية سورة ﴿قل هو الله أحد﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حكم الصلاة عند قائم الظهيرة ٢/ ٤٥٨   | ££1/Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| السابقون في الإسلام ٢/ ٤٦٠           | ١١٩ ـ باب: فضل قراءة المعوذتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| إخباره ﷺ بالغيب ٢١٠٢٠ ٢/٤٦١          | <b>££££/Y</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الوقت الذي يجوز التنفل فيه ٢/ ٤٦١    | ١٢٠ ـ باب: لا حسد إلا في اثنتين،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| حُكُم السواك والطيب في الجمعة      | جواز التنفل قبل صعود الإمام المنبر  |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| ٤٧٩/٢                              | 7\ 753                              |
| علامات البلوغ ۲/ ٤٨٠               | النهي عن التنفّل في أوقات مخصوصة    |
| لا تجب الجمعة على صبي ولا امرأة    | ۲/ ۳۶۶                              |
| ٤٨٠/٢                              | ١٧٤ ـ باب: في الركعتين بعد العصر    |
| الإنكار على تارك السُّنن ٢/ ٤٨١    | ٤٦٤/٢                               |
| تأكد التطيب للجمعة ٢/ ٤٨١          | النهي عن التنفل بعد العصر ٢/ ٤٦٤    |
| على مَن تجب الجمعة لمن كان خارج    | من خصوصیاته ﷺ ۲/ ٤٦٥                |
| المصر؟ ٢/ ٤٨٢                      | ١٢٥ ـ باب: الركوع بعد الغروب        |
| الغسل للجمعة أم ليومها؟ . ٢/ ٤٨٣   | وقبل المغرب ٤٦٧/٢                   |
| التبكير إلى الجمعة ٢/ ٤٨٥          | حكم الصلاة بين أذان المغرب والإقامة |
| الساعة في عُرْف اللغة ٤٨٦/٢        | ٤٦٧/٢                               |
| وجوب الإقبال على استماع الخطبة     | ۱۲٦ ـ باب: صلاة الخوف . ٢/ ٤٦٨      |
| ٤٨٧/٢                              | معنى صلاة الخوف ٢ ٤٦٨/٢             |
| ٢ ـ باب: فضل يوم الجمعة والساعة    | صلاة الخوف ليست من خصوصياته         |
| التي فيه ۱۸۹۸                      | ٤٦٩/٢                               |
| خصائص فضل يوم الجمعة . ٢/ ٤٩٠      | كيفية صلاة الخوف ٢/ ٤٧٠             |
| اختلاف اليهـود النصـارى في تحـديـد | ما يُباح من العمل في صلاة الخوف     |
| يومهم ٢/ ٩٩٤                       | ٤٧٦/٢                               |
| فضل الله تعالى بتعيين يوم الجمعة   |                                     |
| ٢/ ٢٩٤                             | (٤) كتاب الجمعة ٤٧٨/٢               |
| تعيين ساعة الإجابة في يوم الجمعة   |                                     |
| ٢/ ٣/٤                             | وتأكيده، ومن اقتصر على الـوضـوء     |
| ٣ ـ باب: فضل التهجير للجمعة        |                                     |
| ووقتها ۲/ ۹۵                       | حُكْم غسل الجمعة ٤٧٨/٢              |

| حكم اجتماع الجمعة والعيد في يوم      | 1 ـ باب: الإنصات للخطبة وفضله            |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| واحد ۲/۱۷                            | £9V/Y                                    |
| جواز قراءة السجدة في صلاة الفريضة    | ه ـ بـاب: الخطبـة، والقيـام لهـا،        |
| 017/7                                | والجلوس بين الخطبتين، والإشارة باليد     |
| ٩ ـ باب: ما جاء في التنفل بعد الجمعة | ٤٩٨/٢                                    |
| 011/7                                | لخطبة شرط في صحة الجمعة ٤٩٨/٢            |
| حكم اتخاذ المقصورة في المسجد         | لاختلاف في العدد المشروط لوجوب           |
| 019/7                                | لجمعة ٤٩٩/٢                              |
| ١٠ ـ باب: التغليظ في ترك الجمعة      | مشروعيـــة الجلـــوس بين الخطبتين في     |
| 071/7                                | الجمعة ٢/٢٠٥                             |
| وجوب الجمعة وفرضيتها ۲۱/۲            | ٦ ـ باب: ما يُقال في الخطبة، ورَفْع      |
|                                      | الصوت بها ١٦/٥٠٥                         |
| (ه) إبواب صلاة العيدين . ٢/ ٢٣٥      | معنى الهداية٧٧٠٠                         |
| ١ ـ بـــاب: الخـــروج إلى المصلى في  | شرّ الأمور: البدع المحدثة . ٧٨/٢         |
| العيدين، وخروج النساء ٢٣/٢           | النَّبيُّ أُولَى بالمؤمن من نفسه . ٥٠٨/٢ |
| حُكْم صلاة العيدين ٢٣/٢٠٠٠           | إنكار جمع اسم الله واسم رسوله في         |
| خروج النساء في العيدين ٢٥/٢          | ضمير واحد ۲/ ۱۰                          |
| مواطن التكبير في العيد ٢٠/٠٢ م       | استحباب قراءة شيء من القرآن في           |
| ٢ ـ باب: لا صلاة قبل صلاة العيدير    | الخطبة١٢/٢٠٠                             |
| في المصلى، ولا أذان، ولا إقامة       | ٧ ـ باب: ركوع من دخل والإمام             |
| 7/ 77                                | يخطب، والتعليم في حالة الخطبة            |
| اقتصار الأذان والإقامة على الفرائض   | 017/7                                    |
| ۰۲۷/۲                                | من آداب المتعلِّم والمعلِّم ٢/ ٥١٤       |
| ٣ ـ باب: الصلاة فيهما قبل الخطبة     | ٨ ـ باب: ما يُقْرَأ به في صلاة الجمعة،   |
| ρτλ/τ                                | وفي صبح يومها ١٦٦/٢                      |

والتعوَّذ عند الريح والغيم . ٢/ ٥٤٦ (V) أبواب كسوف الشمس والقم 089/7 ..... ١ - باب: الأمر بالصلاة والذكر والصدقة عند الكسوف . . . ٢/ ٥٤٩ حُكْم صلاة الكسوف وكيفيتها ٢/ ٥٤٩ حُكْم صلاة الخسوف . . . . . ٢/ ٥٥١ ٢ - باب: كيفية العمل فيها، وأنها ركوعان في كل ركعة . . . . ۲ / ٥٥١ كيفية صلاة الكسوف . . . . ٢/ ٥٥١ حُكُم الخطبة في الكسوف . . ٢/٥٥٢ الشمس والقمر دليلان على وجود الله وقهره ..... ۲/ ۲۵۰ ثبوت رؤية النبي ﷺ النار . ٢/٥٥٣ حُكِم الجهر والإسرار في صلاة الكسوف والحسوف .... ٢/٥٥٥ معنى الغَيْرة . . . . . . . . ٢/٥٥٦ شدّة أهوال الآخرة . . . . . ٢/ ٥٥٧ ٣ ـ باب: ما جاء أن في كل ركعة ثلاث تطويل الركوع والسجود في صلاة الكسوف والخسوف . . . . . ٢ / ٥٥٨ ٤ ـ باب: ما جاء أنّ في كل ركعة أربع ٣ ـ باب: التبرك بالمطر، والفرح به، ركعات ..... ٢/ ٥٦٢

هبة المرأة اليسير من مالها . . ٢٩/٢٥ ٤ ـ باب: ما يُقال في الخطبة ٢/ ٥٣١ ٥ ـ باب: ما يُقرأ في صلاة العيدين ٠٣٢/٢ ...... ١/ ٢٣٥ ٦ - باب: الفرح واللعب في أيام الأعياد .... ۲/ ٥٣٣ التفريق بين الغِناء المباح والمحرَّم 044/4 مَنْعُ الغِناء بآلة مطربة .... ٢/ ٥٣٥ جواز اللعب بالسلاح في المسجد للتمرين ٢/٦٣٥ للتمرين (٦) أبواب الإستسقاء . . . ٢/ ٣٨٥ ١ - باب: الخرج إلى المصلى لصلاة الاستسقاء، وكيفية العمل فيها ٥٣٨/٢ ...... سُنّة الاستسقاء وتقديم الصلاة على الخطبة فيها ....٠٠٠ الخطبة فيها حكم تحويل الرداء وقلبه في صلاة الاستسقاء .... ٢/ ١٥٥٠ المبالغة في رفع اليدين عند الدعاء في الاستسقاء .... ١/١٥٥ ٢ ـ باب: الدعاء في السُّقيا في المسجد وبغير صلاة .... ٢/ ٤٤٥

|                                        | *                 |
|----------------------------------------|-------------------|
| فضل التمكن في مقام الصبر عند وقوع      | دها كما يُطوِّل   |
| المصيبة ٢/ ٧٩                          | ۰۰۰ ۲/۳۲۰         |
| ٥ ـ باب: ما جاء أن الميت ليعذّب        | صلاة الكسوف       |
| ببكاء الحي عليه ١/ ٥٨٠                 | ۰۰۰ ۲/۳۶۰         |
| يُعذُّب الميت بنوح أهله إذا أهمل نهيهم | صلاة الكسوف       |
| عن ذلك ٨٣/٢                            | ٠٠٠ ٢ ٥٢٥         |
| سماع بعض الموتى في قبورهم ٢/ ٥٨٦       | المخوفة           |
| ٦ ـ باب: التشديد في النياحة وما جاء    | ۰۱۸/۲             |
| في اتباع الجنائز ٢/ ٥٨٧                |                   |
| تحريم النياحة۸۹/۲                      | ٥٦٩/٢             |
| نهي النساء عن اتباع الجنائز . ٢/ ٥٩١   | ، وما يُقال عند   |
| ٧ ـ باب: الأمر بغسل الميت، وكيفيته     | رضى والموتى       |
| 097/7                                  | 079/7             |
| حُكُم غُسُل الميت ٩٢/٢                 | يبة: إنا لله وإنا |
| استحباب الأوتار في غسل الميت           | ۰۷۰/۲             |
| 097/7                                  | عند احتضاره       |
| غُسْل الميت بالماء والسِّذْر ٩٣/٢      | ۰۷۱/۲             |
| استحباب وضوء الميت ۲/۹۹۸               | الميت، والدعاء    |
| حُكْم تغسيل الزوج زوجته، والزوجة       | ۰۷۲/۲             |
| زوجها ۲/۹۹۰                            | كاء على الميت،    |
| حُكْم الغُسْل من تغسيل الميت وحمله     | ov { / Y          |
| ٥٩٦/٢                                  | من غير صوت        |
| ٨ ـ باب: في تكفين الميت وتسجيته،       | ۰۷٦/۲             |
| والأمر بتحسين الكفن ٢/ ٩٩٧             | لريض، والصبر      |
| حُكْم تكفين الميت ١٨٩٥                 | OVA/Y             |
| 1                                      |                   |

٥ ـ باب: يُطُوِّل سجود ركوعها ..... ٦ ـ باب: ما جاء أنّ ص ركعتان كسائر النوافل. ٧ ـ باب: شهود النساء ٥ حكم الصلاة في الآيات ا. (٨) كتاب: الجنائز ... ١ ـ باب: تلقين الموتى، المصيبة، وعند حضور المر مدح من قال عند المصيب إليه راجعون ..... استحباب الدعاء للميت ٢ ـ باب: في إغماض ا ٣ ـ باب: ما جاء في البك جواز البكاء على الميت ا ولانباحة ..... ٤ ـ باب: في عيادة المر عند الصدمة الأولى . . .

| ١٣ ـ باب: ما جاء في الصلاة على القبر     | كفان رسول الله ﷺ ثلاثة 🕺 ٩٩/٢               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| יייייי אירוד                             | مكم الدفن بالليل ٢٠١/٢                      |
| ما يقع به فوت الصلاة على الميت في        | ٠ ـ باب: الإسراع بالجنازة، وفَضْل           |
| قبره ۲۱۷/۲                               | لصلاة عليها، واتباعها ٢٠٢/٢                 |
| كريم أخلاقه ﷺ ٢/٢١٢                      | ضل الصلاة على الجنازة واتباعها              |
| ١٤ ـ باب: الأمر بالقيام للجنازة،         | ٦٠٤/٢                                       |
| ونسخه ۲ / ۲۱۹                            | ١ ـ باب: الاستشفاع للميت، وأن               |
| اختلاف العلماء في القيام للجنازة         | لثناء عليه شهادة له، وأنه مستريح            |
| ארד אוף אוד                              | مستراح منه ۲۰۰/۲ ۲۰۰۲                       |
| اختلاف العلماء في القيام على القبر       | ناء أهل الفضل والصدق للميت                  |
| ۲۲۰/۲                                    | ٦٠٦/٢                                       |
| القيام للجنازة تعظيماً لأمر الميت المسلم | ١ ـ باب: الأمر بالصلاة على الميت،           |
| وغيره ۲/۲۲                               |                                             |
| ١٥ ـ باب: ركوب المتبع للجنازة إذا        | كيفية الصلاة عليه، وكم التكبيرات؟<br>٢/ ٥٠٤ |
| انصرف منها ۲۲۲/۲                         | 7.9/7                                       |
| جواز الركوب خلف الجنازة ٢/ ٦٢٢           | جواز الإعلام بموت الميت   . ٢/ ٦١٠          |
| ١٦ ـ باب: في كيفية القبور، وكراهية       | فُكُم الصلاة على الغائب ٢/ ٦١٠              |
| تجصيصها والبناء عليها، وهل يُجعل في      | مدد تكبيرات صلاة الجنازة أربع               |
| القبر شيء؟ ٢/ ٦٢٤                        | ٢/١١٦                                       |
| جواز اللحد والشق، واللحد أفضل            | مُكْم التسليم من صلاة الجنازة ٢/ ٦١٢        |
| ٦٢٤/٢                                    | مُكْم القراءة في صلاة الجنازة ٢/ ٦١٢        |
| تغيير الصُّورَ مُطلقاً ٢/ ٦٢٥            | ١١ ـ باب: الدعاء للميت، وأين يقوم           |
| مَنْع تسنيم القبور ورَفْعها ٢/ ٦٢٥       | · ·                                         |
| حُكُم تجصيص القبور ٢ / ٦٢٦               | •                                           |
| حُكُم الجلوس على القبور ٢٧/٢             | - ,                                         |

| (٩) كتاب الزكاة ٣/ ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١١ ـ باب: النهي عن الجلوس على ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| معنى الزكاة والحكمة من مشروعيتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | لقبور، والصلاة إليها ٢٨/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ١٨ ـ بـاب: الصلاة على الميت في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١ ـ باب: ما تجب فيه الزكاة، وكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | لسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مقدار ما یخرج ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ مقدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | لاختلاف في نجاسة الميت . ٢٩/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| التعريف بدرهم الكيل ٦/٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حُكْم الصلاة على الميت في المسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| نصاب الفضة ٢/٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠٠٠٠٠ ٢ ١٣٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حُكْم نقصان النصاب ٧/٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ١٩ ـ باب: زيارة القبور، والتسليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| معنی الذود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | عليها، والدعاء، والاستغفار للموتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| نصاب الذهب ۱۰/۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲۳۲/۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| نصاب الإبل والغنم والبقر ٣/١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | السلام على الأموات ٢/ ٦٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حكم ما نقص من النُّصُب ١٢/٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٢٠ ـ باب: مَن لا يُصلَّى عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حكم الأوقاص ١٢/٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 744/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| زكاة الزرع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ذِكْر مَن لا يُصلَّى عليهم بعد الموت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٢ ـ باب: ليس فيما اتُّخِذ للقنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 140/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| صدقة، وتقديم الصدقة وتحمُّلها عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حُكْم الصلاة على السَّقط ٢٨٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وجبتْ عليه۱8/۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حُكْم الشهيد ٢٨٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| حكم تقديم الزكاة عن وقتها . ٣/١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تعظيم حق العم ١٨/٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | التعريف بعبد الله بن أُبيّ وابنه ٢٣٨/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣ ـ باب: الأمر بزكاة الفطر، وعمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | موقف عمر من صلاته ﷺ على عبد لله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣ ـ باب: الأمر بزكاة الفطر، وعمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | موقف عمر من صلاته ﷺ على عبد لله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳ ـ باب: الأمر بزكاة الفطر، وعمر<br>تُخرج، ومن ماذا تُحرج، ومتى تُخرج؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | موقف عمر من صلاته ﷺ على عبد لله ابن أُبِي ٢٩٩/٢ ابن أُبِي الموت لضر ٢١ عن تمنّي الموت لضر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳ ـ باب: الأمر بزكاة الفطر، وعمرا تُخرج، ومتى تُخرج، ومن ماذا تُخرج، ومتى تُخرج، ومحمد من المام | موقف عمر من صلاته ﷺ على عبد لله الله الله على عبد لله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳ ـ باب: الأمر بزكاة الفطر، وعمرا تُخرج، ومن ماذا تُخرج، ومتى ومتى ومتى ومتى ومتى ومتى ومتى ومتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | موقف عمر من صلاته على عبد لله الن أُبِي ٢٩٩/٢ الن أُبِي ٢٩٩/٢ النهي عن تمني الموت لضر نزل به ٢١ ٢٤٢ لقاء الله أحبّ الله الله الله الله الله الله الله الل |
| ۳ ـ باب: الأمر بزكاة الفطر، وعمر تُخرج، ومنى تُخرج، ومن ماذا تُخرج، ومنى تُخر | موقف عمر من صلاته ﷺ على عبد لله الله الله على عبد لله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| الصدقة بالمال نافعة للميت ٣/ ٤٩      | مقدار زكاة الفطر والأصناف المخرجة       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| ٨ ـ باب: الابتداء في الصدقة بالأهم   | ۲۲ /۳                                   |
| فالأهم ٣٠٠٥                          | وقت أداء زكاة الفطر ٣/٣٢                |
| ٩ ـ باب: أعمال البر صدقات ١٩/٣       | ٤ ـ بــاب: وجــوب الــزكــاة في البقــر |
| النية الصادقة تصرف المباح إلى الطاعة | والغنم، وإثم مانع الزكاة ٣/ ٢٤          |
| ٥٢/٣                                 | وجوب الزكاة في الذهب والبقر ٣/ ٢٥       |
| فضل الذكر، وتمام الفضل في ركعتي      | هل تجب في الخيل زكاة؟ ٢٨/٣              |
| الضحى ٣/٥٥                           | معنى الكنز ٢٩/٣                         |
| ١٠ ـ بــاب: الــدعــاء للمنفــق وعلى | خير ما يكنز المرء ٣٠/٣                  |
| المسك، والأمر بالمبادرة للصدقة قبل   | عقوبة كنز المال ٣٠/٣                    |
| فوتها۳ ۸۵۰                           | عقوبة مانع زكاة الإبل ٣١/٣              |
| ١١ ـ باب: لا يقبل الله الصدقة إلا من | ٥ ـ باب: الحض على الصدقة، والنفقة       |
| الكسب الطيب ٨/٣٠٠٠٠٠٠٠               | على العيال والأقربين ٣٦/٣               |
| ١٢ ـ باب: الصدقة وقاية من النار      | معنى العرش                              |
| 71/٣                                 | عظيم قدرة الله تعالى ٣٩/٣               |
| ١٣ ـ باب: حتّ الإمام الناسَ على      | ٦ ـ باب: فضل الصدقة على الزوج           |
| الصدقة إذا عَنَّتْ فاقة ٣/ ٢٢        | والولد اليتيم والأخوال ٣/ ٤٤            |
| ١٤ ـ باب: النهي عن لمز المتصدق،      | حكم زكاة الحلي ١٤٤/٣                    |
| والترغيب في صدقة المنحة ٣/ ٦٤        | هل تتصدق المرأة من مالها بغير إذن       |
| ١٥ ـ باب: مثل المتصدق والبخيل،       | زوجها؟                                  |
| وقبول الصدقة تقع عند غير مستحق       | حكم وأجرُ الصدقة على الأقارب            |
| ٦٦/٣                                 | ٤٦/٣                                    |
| صحة الصدقة وإن لم توافق محلاً مرضياً | ٧ ـ باب: الصدقة على الأم المشركة،       |
| ٦٧/٣                                 | وعن الأم الميتة ٤٨/٣                    |
| ١٦ ـ باب: أجر الخازن الأمين، والمرأة | صلة الأقارب المشركين ٣ ٤٨/٣             |

| اليد العليا، والتعفُّف عن المسألة    |
|--------------------------------------|
| ٧٨/٣                                 |
| ذمّ الشح، وبيان خطره ٧٨/٣            |
| اليد العليا هي المنفقة، والسفلي هي   |
| السائلة ٧٩/٣                         |
| أفضل الصدقة ما كان عن غِنى ٢٠/٣      |
| فضل صدقة المؤثر والمقلّ ٣ / ٨١       |
| الحرص على المال والدنيا مذموم ٣/ ٨١  |
| الخير والأجر في بذَّل الفضل . ٣ / ٨٢ |
| النهي عن الإلحاح في المسألة . ٨٣/٣   |
| ٢٠ ـ باب: من أحق باسم المسكنة،       |
| وكراهة المسألة للنّاس ٢٤/٣٠٠٠ ١٨٤/٣  |
| من هو المسكين؟ ٨٤/٨                  |
| المسائل كدوح                         |
| عقوبة من يسأل لغير حاجة ٣ / ٨٥       |
| مبايعته ﷺ لأصحابه على عدم السؤال     |
| مبایعته پیچو و صحابه علی عدم اسوال   |
|                                      |
| ۲۱ ـ باب: من تحلّ له المسألة؟ ۸۷ /۳  |
| مساعدة من تحمّل حمالة ٣٠/٧٠          |
| من تحلّ لهم المسألة                  |
| ما هي الجائحة؟ ٣/ ٨٧                 |
| حكم الشهادة على من سأل ٣/ ٨٧         |
| حدّ الإباحة في السؤال ٣ ٨٨/٣         |
| ٢٢ ـ باب: إباحة الأخذ لمن أُعطي من   |
| غير سؤال ولا استشراف ٣/ ٨٩           |

تتصدّق من كسب زوجها، والعبد من لا تصوم المرأة ولا تحج نفلاً إلا بإذن زوجها ...... ۱۹/۳ لا تأذن الزوجة في بيت زوجها الشاهد ١٧ ـ باب: أجر من أنفق شيئين في سبيل الله، وعظم منزلة من اجتمعتْ فيه خصالٌ من الخير .... ٣/٧٠ التفاضل يكون بكثرة التطوعات ٧١/٣ فضل أبي بكر الصديق - رضى الله عنه -وسبقه إلى أعمال البر .... ٣/ ٧٧ عدد أبواب الجنة .... ٢/ ٢٧ ١٨ ـ باب: من أحصى أحصى عليه، والنهبي عن احتقار قليل الصدقة، وفضل إخفائها ....٧٣/٣ تأكُّد أمر الصدقة والحضّ عليها ٧٣/٣ النهى عن احتقار الصدقة . . . ٣ ٧٤/ ظلّ عرش الله يوم القيامة . . . ٣ / ٧٥ فضل الشاب التقي النقي . . . ٣ ٧٥ المقام اليوسفي ....٧٦/٣ الإخلاص واجب في جميع القُرَب ٧٦/٣ ... بكاء الذاكر خوفاً أو محبة وشوقاً ٣/٧٧ ١٩ ـ باب: أي الصدقة أفضل؟ وفضل

| ٢٦ ـ باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم       | لنهي عن الاستشراف لأخذ المال          |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| ١٠٢/٣                                | ۹۰/۳                                  |
| من هم الطلقاء؟ ٣/ ١٠٥                | رزاق من عمل عملاً للمسلمين ٩١/٣       |
| خصوصية الهجرة ١٠٦/٣                  | ٢٢ ـ باب: كراهية الحرص على المال      |
| حُكْم من آذى رسول الله ﷺ ١٠٧/٣       | العمر ٩٢/٣                            |
| الأصل: التمسك بقواعد الشريعة         | م الحرص على حب المال ٩٢/٣             |
| ۱۰۷/۳                                | م الحرص على البقاء في الدنيا ٣/٣      |
| ٧٧ ـ باب: يجب الرضا بما قسم          | قسام النسخ                            |
| رسولُ الله ﷺ وبما أعطى، ويُكَفَّر من | م القول من دون فعل ٣/ ٩٤              |
| نَسَب إليه جَوْراً، وذكر الخوارج     | ٢١ ـ باب: الغنى غِنى النفس،           |
| ١٠٨/٣                                | ِمَا يُحَافُ من زهرة الدنيا، وفضل     |
| حكم الخوارج                          | لتعفّف والقناعة                       |
| من هم الحرورية؟ ١١١/٣                | ىعنى: غِنى النفس                      |
| التسليم في المشكلات أسلم . ١١١/٣     | مل يأتي الخير بالشر؟ ٩٦/٣             |
| إهلاك عاد وثمود ١١٣/٣                | ـثل المفرِّط الذي يأخذ المال دون حقِّ |
| الأخذ بظواهر الأمور ١١٣/٣            | ۹۷/۳                                  |
| معنى: يتلون كتاب الله رطباً ٣/ ١١٤   | ثل المقتصَّلَانِينَ                   |
| من أدلة نبوته ﷺ ١١٤/٣                | ضيلة التعفف                           |
| بشارته على لبعض الصحابة بدخول        | لكفاف أفضل من الفقر والغِنى           |
| الجنة ١١٤/٣                          | 100/1                                 |
| الاعتماد على العمل وحده لايدخل       | ٢٥ ـ باب: إعطاء السائل ولو أفحش       |
| الجنة ۱۱۸/۳                          | ي المسألة                             |
| ٢٨ ـ باب: لا تحلّ الصدقة لمحمد ﷺ     |                                       |
| ولا لآل محمــد، ومــن يُستعمــل على  |                                       |
| الصدقة                               | 1.1/                                  |

| ۱ ـ باب: فضل شهر رمضان،               | يحرم على الصغار ما يحرم على الكبار  |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| والصوم والفطر لرؤية الهلال ٣/ ١٣٥     | ١٣٣/٣                               |
| هل يُقال: رمضان؟ ٣/ ١٣٥               | حكم اللقطة اليسيرة ٣/ ١٢٤           |
| تصفيد الشياطين في رمضان . ١٣٦/٣       | الصدقة عليه ﷺ وعلى آله محرَّمة      |
| المنازل القمرية واعتبار حسابها ١٣٨/٣  | 178/                                |
| الشهر تسع عشرون أو ثلاثون ٣/ ١٣٩      | عموم التحريم ١٢٤/٣                  |
| منزلة عائشة عند رسول الله ﷺ           | آل النبي ﷺ ۲۰ ۱۲۰                   |
| 181/                                  | تسمية الصدقة بأوساخ الناس ٣/ ١٢٨    |
| ٢ ـ باب: لأهل كل بلد رؤيتهم عند       | ٢٩ ـ باب: الصدقة إذا بلغت علها      |
| التباعد، وفي الهلال يُسرى كبيراً،     | جاز لمن كان قد حرمتْ عليه أن يأكل   |
| وشهران لا ينقصان، والنهي عن أن        | منها                                |
| يتقدّم رمضانَ بصوم ٢٤١/٣ ٣            | الصدقة وسيلة مشروعة للتملك          |
| حمل الإمام الأعظم الناس على رؤية بللإ | 179/                                |
| للهلال ٣/ ١٤٢                         | مِن أحكام الأضحية ٣/ ١٣٠            |
| الهلال يراه أهل بلد ولا يراه غيرهم    | الصدقة على موالي قريش ٢٣٠/٣٠. ا     |
| 187/7                                 | للمتقي أن يسأل عما خفي عليه من      |
| صوم يوم الشك ١٤٤/٣                    | أحوال الهداية ٣ / ١٣١               |
| أحوال رؤية الهلال ٢٤٤/٣               | ٣٠ ـ باب: دعاء المصدّق لمن جاء      |
| النهي عن تقدّم رمضان بصوم ١٤٦/٣       | بصدقته، والوصاة بالمصدّق ٢٣١/٣      |
| ٣ ـ باب: في قوله تعالى: ﴿حتى يتبيرُ   | الدُّعاء للمتصدّق من المتصدَّق عليه |
| لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود)     | ١٣٢/٣                               |
| وقوله عليه الصلاة والسلام: "إن بلالاً | من صفات الأعراب ، ١٣٣/٣             |
| ا پُنادي بليل»                        |                                     |
| معنى: الخيط الأبيض والخيط الأسود      | (۱۰) کتاب الصوم ۲۳۰ / ۱۳۵           |
| 187/4                                 | الصوم: لغة وشرعاً ٣/ ١٣٥            |
|                                       |                                     |

| ٨ ـ باب: صوم من أدركه الفجر وهو     |
|-------------------------------------|
| جنب۱٦٦/٣                            |
| حُكْم صوم الحائض إذا طهرت قبل       |
| الفجر ١٦٦/٣                         |
| حال الصيام في أول الإسلام ٢٨/٣      |
| ٩ ـ باب: كفّارة من أفطر متعمّداً في |
| رمضان ۱٦٩/٣                         |
| الرقبة التي تكون كفارة في الإفطار   |
| المتعمَّد ١٧٠/٣                     |
| التتابع في صيام الكفارة ٣/ ١٧٠      |
| الإطعام في الكفارة ٣/ ١٧٠           |
| ما يُدفع لكل مسكين ٣/ ١٧١           |
| حُكْم من لم يجد الكفارة ٣/ ١٧٢      |
| كفّارة الوطء في رمضان؛ هل هي على    |
| الجاني وحده؟                        |
| حكم الترتيب في خصال الكفارة         |
| ١٧٣/٣                               |
| هل الكفّارة خاصة بمن أفطر بالجماع؟  |
| ١٧٣/٣                               |
| الكفّارة ثلاثة أنواع ٣/١٧٣          |
| ١٠ ـ باب: جواز الصوم، والفطر في     |
| السفر، والتخيير في ذلك ٣/ ١٧٥       |
| حُكْم الفطر في السفر ٣/ ١٧٥         |
| خروج النبي ﷺ بغزوة الفتح ٣/ ١٧٩     |
| ١١ ـ باب: من أجهده الصوم حتى        |

| أذان الفجر ٣/ ١٥٠                             |
|-----------------------------------------------|
| حدّ الصوم ١٥٢/٣                               |
| الفجر الكاذب والفجر الصادق                    |
| 107/7                                         |
| ٤ ـ بـاب: الحـث على السحـور،                  |
| وتأخيره، وتعجيل الإفطار . ٣/ ١٥٥              |
| بركة السحور ٣/ ١٥٥                            |
| الشُّحور من خصائص هذه الأمة                   |
| 100/                                          |
| تعجيل الإفطار١٥٧/٣                            |
| ٥ ـ باب: إذا أقبل الليل وغابت                 |
| الشمس أفطر الصائم ١٥٨/٣                       |
| إمساك ما بعد الغروب ٣/ ١٥٨                    |
| ٦ ـ باب: النهي عن الوصال في الصوم             |
| ١٦٠/٣                                         |
| معنى: إنِّي أبيت يطعمني ربي ويسقيني           |
| 17./                                          |
| الوصال في الصوم ٣/ ١٦١                        |
| ٧ ـ باب: ما جاء في القُبلة للصائم             |
| ١٦٣/٣                                         |
| القُبلة للصائم هل هي من خصائصه                |
| 178/ 77.17.17.17.17.17.17.17.17.17.17.17.17.1 |
| التكاليف لا تسقط عمن حصلت له                  |
| شروطه۱٦٥/٣                                    |
| التقوى والخشية ١٦٥/٣                          |

| صوم عاشوراء كان واجباً ٣/ ١٩٥      | خاف على نفسه وجب عليه الفطر       |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| حُكْم تبييت نية الصوم من الليل     | ۱۸۰/۳                             |
| ١٩٥/٣                              | ١١ ـ باب: الفطر أفضل لمن تأهب إلى |
| ١٥ ـ باب: النهي عن صيام يوم الفطر  | قاء العدو                         |
| ويوم الأضحى، وكراهية صوم أيام      | لصوم في السفر هو الأصل والأفضل    |
| التشريق۱۹۷/۳                       | 182/7                             |
| حكمة تحريم صوم يوم الفطر ويوم      | ۱۲ ـ باب: فضل صيام يوم عرفة،      |
| الأضحى١٩٨/٣                        | رترك صيامه لمن كان بعرفة . ٣/ ١٨٥ |
| صوم أيام التشريق ٣ / ١٩٩           | ن من شرّ الناس المجاهرين ٣/ ١٨٥   |
| سبب تسمية أيام التشريق ٣/ ٢٠٠      | حــرص عمــر على تسكين غضـــب      |
| ١٦ ـ باب: النهي عن اختصاص يوم      | رسول الله ﷺ ۲۸۶/۳                 |
| الجمعة بصيام، وآختصاص ليلته بقيام  | صيام الأبد١٨٦/٣                   |
| ۲۰۰/۳                              | صيام يوم وإفطار يومين ٣/ ١٨٦      |
| صيام يوم الجمعة ٣/٢٠٠              | فضيلة يوم الإثنين والخميس ٣/ ١٨٧  |
| ۱۷ ـ باب: نسخ الفدية، ومتى يُقضى   | صيام ثلاثة أيام من كل شهر ٢ /١٨٧  |
| رمضان                              | سبب تسمية عرفة ٢٨٨/٣              |
| معنسى: ﴿وعلى الــذيــن يطيقــونــه | صوم يوم عرفة ٣ / ١٨٩              |
| فدية♦ ۲۰۲/۳                        | ١٤ ـ باب: في صيام يوم عاشوراء     |
| مقدار الفدية ٣/ ٢٠٤                | وفضله۱۹۰/۳                        |
| معنى: ﴿فمن تطوع خيراً﴾             | معنی: عاشوراء ۳/ ۱۹۰              |
| ۲۰٤/۳                              | صيام عاشوراء في الجاهلية والإسلام |
| نسخ: ﴿وأن تصوموا خير لكم﴾          | 19./                              |
| ۲۰٤/۳                              | محالفة رسول الله ﷺ لأهل الكتاب    |
| قضاء رمضان بين الفور والتراخي      | 194/4                             |
| ۲۰۰/۳                              | صوم التاسع من محرم ٣/ ١٩٤         |
|                                    |                                   |

| أفضل الصوم ٣/ ٢٢٤                    | بان؟      |
|--------------------------------------|-----------|
| سرد الصوم مضيعة للحقوق ٣/ ٢٢٥        | 7.7/4     |
| صوم داود                             | Y • A / T |
| لا صام من صام الأبد ٣/٢٢٢            | ليت       |
| صوم داود هو أعدل الصيام ٢٢٧/٣        | ۲۰۸/۳     |
| في كم من الأيام يقرأ القرآن؟ ٢٢٨/٣   | والأمسر   |
| الحسنة بعشر أمثالها ٣/ ٢٣٠           | 711/      |
| وفاء رسول الله ﷺ بالحقوق التي عليه   | 114/4     |
| ٢٣١/٣                                | لصوم      |
| ٢٣ ـ باب: فضل صوم ثلاثة أيام من      | 718/4     |
| كــل شهــر، وسرر شعبــان، وصــوم     | اتله؟     |
| المحرم، وستة أيام من شوال ٢٣٢/٣      | 718/4     |
| صيام أيام البيض ٣ ٢٣٢/               | 110/      |
| أيّ أيام الشهر أفضل للصوم؟ ٣/ ٢٣٣    | 110/      |
| فضيلة الصيام في شهر المحرّم ٣/ ٢٣٥   | 717/      |
| الحض على صيام ستٌّ من شوال           | 7/2/7     |
| 7777                                 | متطوعأ    |
| متى تُصام الستة من شوال . ٣/ ٢٣٧     | Y 1 A /Y  |
| لا يُشترط في السَّــتُّ مــن شــوال: | فيه؟      |
| الاتصال ۷ ۳/ ۲۳۸                     | 119/1     |
|                                      | 771/7     |
| (١١) أبواب الإعتكاف وليلة القدر      | سول الله  |
| Y                                    | 777/      |
| هل الصوم شرط للاعتكاف؟ ٣٤٠/٣         | 777/7     |
| اشتراط المسجد للاعتكاف . ٢٤١/٣       |           |

هل يشترط التتابع في قضاء رمض صوم المرأة القضاء . . . . . . ١٨ ـ باب: قضاء الصيام عن ا ١٩ - باب: فضل الصيام، بالتحفظ به من الجهل والرفث معنى: الصيام جُنّة . . . . . . النهى عن الرفث والسخب في اا ماذا يقول الصائم لمن سابّه أو ق حُكْم الاستياك للصائم ... إ معنى: أطيب عند الله. . . . للصائم فرحتان ...... ' باب الرَّيَّان في الجنة . . . . . . " ٢٠ ـ باب: فيمن أصبح صائماً ثم يفطر، وفيمن أكل ناسياً " هل يجوز لصائم النافلة أن يفطر الأكل والشرب ناسيأ للصائم خ ۲۱ ـ باب: كيف كان صوم رس ﷺ في التطوع؟ ...... صوم رسول الله ﷺ في شعبان " ۲۲ ـ باب: كراهية سرد الصوم

| <ul> <li>٤ ـ باب: الأمر بالتماس ليلة القدر</li> </ul> | الاعتكاف الشرعي ٢٤٢/٣             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ۲۰۰/۳                                                 | ١ ـ باب: لا اعتكاف إلا في مسجد    |
| فضل ليلة القدر ٢٥٠/٣                                  | وبصوم                             |
| الاختلاف في تعيين ليلة القدر ٢٥١/٣                    | ٢ ـ باب: للمعتكف أن يختص بموضع    |
| ٥ ـ باب: ليلة القدر ليلة ثلاث                         | من المسجد فيضرب خيمة، ومتى        |
| وعشرين ۲۵۲/۳                                          | يدخلها، واعتكاف النساء في المسجد، |
| الحكمة في إخفاء ليلة القدر . ٣/ ٢٥٢                   | وأن المعتكف لا يخرج من معتكفه إلا |
| ٦ ـ باب: ليلة القدر ليلة سبع وعشرين                   | لحاجته الضرورية ٣/ ٢٤٤            |
| وما جاء في علاماتها ۲٥٣/٣                             | كيف تحتسب أيام الاعتكاف؟ ٢٤٤/٣    |
|                                                       | إنكاره ﷺ على زوجاته الاعتكاف      |
| ۱۲ ـ كتاب الحج ٣/ ٢٥٥                                 | Y 80 / W                          |
| في أي سنةٍ فرض الحج؟ ٣/ ٢٥٥                           | سبب تقويض النبي ﷺ لخبائه ٢٤٦/٣    |
| حکم الحج وشروطه ۲۵٦/۳                                 | هل يختص الاعتكاف برمضان؟          |
| وجوب الحج على الفور أو التراخي                        | 787/                              |
| 707/                                                  | ٣ ـ باب: اعتكاف العشر الأواخر من  |
| ١ ـ باب: ما يجتنبه المحرم من اللباس                   | رمضان ۲٤٧/٣                       |
| والطيب ٢٥٦/٣                                          | حُكْم إمامة المعتكف ٣ / ٢٤٧       |
| الملابس التي تمنع من الإحرام ٢٥٦/٣                    | أذان المعتكف ٢٤٧/٣                |
| ما ينتعله المحرم ٣/ ٢٥٧                               | خروج المعتكف لعيادة مريض ٣/٢٤٧    |
| نهي المحرم من لباس ما مسّه الورس                      | اشتغال المعتكف بالأمور المباحة    |
| والزعفران                                             | Y & A / T                         |
| لبس السراويل والخفين للمحرم                           | متى يُباح للمعتكف الخروج؟ ٢٤٨/٣   |
| ۲۰۸/۳                                                 | هل تدخل ليلة الفطر في الاعتكاف    |
| استعمال الطيب في جسد المحرم                           | 784/                              |
| 109/7                                                 | 459/4 AIC-ON A MILLS              |

| ٥ ـ باب: تطيّب المحرم قبل الإحرام     | تغطية راس المحرم ٣/ ٢٦٠                |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| YV                                    | المحرم بعمرة يجتنب ما يجتنبه المحرم    |
| جوز الطيب بعد التحلل الأصغر           | بحج ٣/١٢٢                              |
| ۲۷0/۳                                 | ٢ ـ باب: المواقيت في الحج والعمرة      |
| طوافه ﷺ في الليلة الواحدة على نسائه   | 777/                                   |
| 7V7/T                                 | تحدید المواقیت ۳/۲۲۳                   |
| ٦ ـ باب: ما جاء في الصيد، وفي لحمه    | الإحرام من المواقيت ٣ ٢٦٣/٣            |
| اللمحرم ٣/ ٧٧٧                        | الحاج أو المعتمر إذا جاوز المواقيت دون |
| تحريم الصيد على المحرم ٣/ ٢٧٨         | إحرام ٣/٦٢٢                            |
| ما صاده حلال لمحرم ٣/ ٢٧٩             | إحرام المكي ومن كان منزله دون          |
| المحرم يرسل ما بيده من صيد ٣/ ٢٧٩     | المواقيت۳ ۲٦٤/٣                        |
| جزاء المحرم الدال الآخر على الصيد     | ٣ ـ باب: الإحرام والتلبية . ٣/٢٦٦      |
| YA1/                                  | حُكُم التلبية ٣/٢٦٦                    |
| أكل المحرم من لحم الصيد . ٢٨١/٣       | حكمة مشروعية التلبية ومعناها           |
| تنبيه المحرم لغيره على الصيد ٢٨١/٣    | ۲۶۶/۳                                  |
|                                       | ركعتا الإحرام ٢٦٨/٣                    |
| ٧ ـ باب: ما يقتل المحرم من الدواب     | متى يهل المحرم ٢٦٨/٣                   |
|                                       | ما هو الأحسن في لفظة التلبية؟          |
| الفواسق الخمس ٢٨٤/٣ ٣ ٢٨٤             | ۲٦٩/٣                                  |
| هل المراد أعيان الفواسق الخمس؟ ٢٨٠ /٣ | ٤ ـ باب: بيان المحل الذي أهل منه       |
| YAE/T                                 | رسول الله ﷺ ۳/ ۲۷۰                     |
| ما المراد بالكلب العقور؟ ٣/ ٢٨٥       | استلام الركنين اليمانيين ٣/ ٢٧١        |
| المراد بالغراب الأبقع ٣/ ٢٨٥          | النعال السبتية ٣/ ٢٧١                  |
| قتل المصلي للفواسق ٣/ ٢٨٦             | صبغ اللحية والثياب بالصفرة ٣/ ٢٧٢      |
| ٨ ـ باب: الفدية للمحرم ٣/ ٢٨٧         | يوم التروية ٢٧٣/٣                      |

|                                     | •                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| حكم القارن ٣/ ٢٩٩                   | الفدية على من حلق رأسه لعذرٍ وهو     |
| الطهارة شرط للطواف ٢٠٠٠ ٣٠ ٣٠٠      | عرم۳/۲۸۷                             |
| إذا حاضت المتمتعة قبل الطواف        | · ·                                  |
| r/r                                 | بالحجامة وغيرها مما ليس فيه طيب      |
| عمرة عائشة رضي الله عنها بعد الحج   | ۲۸۹/۳                                |
| ٣٠١/٣                               | الحجامة للمحرم ٣/ ٢٨٩                |
| لا يحل المحرم بعمرة حتى ينحر هديه   | الاكتحال للمحرم ٢٩٠/٣                |
| ۳۰۲/۳                               | ١٠ _ باب: غسل المحرم رأسَه ٢٩١/٣     |
| ١٣ ـ باب: تفعل الحائض النفساء جميع  | الاستعانة بالآخرين في الطهارة ٣/ ٢٩١ |
| المناسك إلا الطواف بالبيت . ٣٠٥/٣   | المحرم يغتسل ويدلك رأسه . ٣/ ٢٩٢     |
| اشتراط الطهارة في الطواف . ٣٠٥/٣    | ١١ ـ باب: المحرم يموت، ما يُفعل      |
| يهدي الرجل عن غيره ٣٠٧/٣            | به؟ وهل للحاجُّ أن يشترط؟ ٢٩٣/٣      |
| نزوله ﷺ بالمحصّب ٢٠٠٧/٣             | المحرم إذا مات لا يجنط ولا يغطى      |
| من أين يحرم بالعمرة من كان بمكة؟    | رأسه ۲۹۳/۳                           |
| ۳۰۷/۳                               | اغتسال المحرم بالسّدر والخطمي        |
| ١٤ ـ باب: أنواع الإحرام ثلاثة       | Y98/W                                |
| ۳۰۸/۳                               | كفن المحرم إذا مات ٣/ ٢٩٥            |
| أفضل أنواع الإحرام ٣٠٨/٣            | الاشتراط في الحج ٣/ ٢٩٥              |
| حجة من قال: إفراد الحج أفضل         | ١٢ ـ بـاب: يغتسـل المحـرم على كـل    |
| ۳۰۹/۳                               | حال، ولو كان امرأةً حائضاً، وإرداف   |
| حجة من قال: إن القِران أفضل         | الحائض ۲۹۲/۳                         |
| ۳۰۹/۳                               | أغسال الحج ٣٩٧/٣                     |
| عدم التعويل على رواية ابن عمر في    | لم سُمِّيت حجَّة الوداع بذلك؟ ٢٩٧/٣  |
| التمتع ۱۱۰۰۳                        | بماذا أهلَّت عائشة رضي الله عنها؟    |
| استهـوال البعـض الخـلاف الـواقـع في | Y9A/T                                |

| نوق رسول الله ﷺ ۳۲۲/۳                | إحرامه ﷺ۳۱۱/۳                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| الركوب والمشي في الحج ٣/٣٢٣          | ١٥ ـ باب: ما جاء في فسخ الحج في           |
| العمرة في أشهر الحج قبل الإسلام      | العمرة، وأنَّ ذلك كان خاصًا بهم           |
| ***/*                                | T11/T                                     |
| الرمل في أشواط الطواف الثلاثة        | الخلاف في آخر أشهر الحج ٣١١/٣             |
| TY8/T                                | جواز العمرة في أشهر الحج . ٣١٣/٣          |
| طواف القدوم ٣٢٤/٣                    | طواف الوداع ٣١٤/٣                         |
| الأطواف الثلاثة ٣٢٤/٣                | معنی: عقری حلقی ۱۵/۳۱۳                    |
| اقتداء المسلمين بالرسول ﷺ في الحج    | دليل من قال: طواف الوداع ليس              |
| TY8/T                                | بواجب ۱۵/۳                                |
| التلبية في الجاهلية والإسلام ٣/ ٣٢٥  | كَانَ النَّبِي ﷺ مخيراً بين أنواع الإحرام |
| هل يجزىء التحميد والتكبير عن التلبية | ۳۱٦/۳                                     |
| ٣٢٥/٣                                | المتعة التي اختلف فيها ابن عباس وابن      |
| ما هو مقام إبراهيم؟ ٣/ ٣٢٥           | الزبير                                    |
| ركعتا الطواف ٣/ ٣٢٦                  | نهي عمر رضي الله عنه عن المتعتين          |
| السعي بين الصفا والمروة ٣٢٧/٣        | m1v/m                                     |
| بدء السعي بالصفا ٣٢٧/٣               | موقف عمر رضي الله عنه من نكاح             |
| معنى: دخلت العمرة في الحج ٣٢٨/٣      | المتعة ٣١٨/٣                              |
| الرمل في بطن الوادي في السعي         |                                           |
| <b>٣٢٩/٣</b>                         | ١٦ ـ باب: يجزىء القارن بحجه               |
| إحرام رسول الله ﷺ كان قِراناً ٣٢٩/٣  | وعمرته طواف واحد وسعي واحد<br>۳۱ م ۳۱     |
| الحوالة على إحرام الغير ٣/ ٣٣٠       | 719/T                                     |
| الإهلال بالحج من مكة ٣/ ٣٣٠          | حج الصبي ۳/ ۲۲۰                           |
| الخروج إلى منى يوم التروية . ٣/ ٣٣١  | الاشتراك في الهدي ٣/ ٣٢١                  |
| استظلال المحرم ٣/ ٣٣١                | ١٧ ـ باب: في حجّة النبي . ٣٢١/٣           |
| موقف قريش في الجاهلية ٣/ ٣٣٢         | كم حجّ رسول الله على الله على ٢٢٢/٣       |
|                                      |                                           |

| السقاية في بني عبد المطلب . ٣٤٢/٣        | خطبة الوداع ٣/ ٣٣٢                    |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| إزالة رسول الله ﷺ ما ابتدعته الجاهلية    | خُطَب الحج ٣/ ٢٣٢                     |
| <b>787/7</b>                             | إلغاؤه ﷺ ما ابتدعه الجاهليون في الحج  |
| منی کلها منحر ۲۴۳/۳ منی کلها             | TTT /T                                |
| عرفة كلها موقف ما عدا عُرَنة ٣٤٣/٣       | إبطال الربا وتحريمه ۳ ۳۳۳             |
| محسّر ليس من المزدلفة ٣٤٤/٣              | الوصية بالنساء ٣/ ٣٣٣                 |
| ١٨ ـ باب: في قوله تعالى: ﴿أَفَيْضُوا     | من وإجبات الزوجات ٣/ ٣٣٤              |
| من حيث أفاض الناس♦ ٣٤٤/٣                 | الرفق بالتأديب ٢٣٤/٣                  |
| مَن هم الحُمْس؟ ٣٤٥/٣                    | النفقة على الزوجة ٣ ٣٣٤               |
| ١٩ ـ باب: الإهلال بما أهل به             | تقديم الخطبة على الصلاة في عرفة       |
| الإمام؟ ٣٤٦/٣                            | TTO/T                                 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | الجمع بين الظهر والعصر في عرفة        |
| الإحرام أفضل ٢٤٩/٣ ٣٤٩/٣                 | mro/r                                 |
| رأي عثمان وعلي في متعة الحج              | لِمَ سُمِّيت المزدلفة بذلك؟ . ٣٣٧/٣   |
| راي حصال وحي ي سعب عج                    | لِمَ سُمِّيت منى بذلك؟ ٣٣٧/٣          |
| الإفراد أفضل من التمتع والقران عند       | لِمَ سُمِّيت عرفة بذلك؟ ٣٣٧/٣         |
| عمر ۳۵۰/۳۳                               | الوقوف بعرفة ٣٣٧/٣                    |
| حُكْم الاكتواء                           | المبيت بالمزدلفة ٣٣٩/٣                |
|                                          | الوقوف بالمشعر الحرام ٣٣٩/٣           |
| ۲۱ ـ باب: الهدي للمتمتع والقارن<br>۳۵۲/۳ | ما يسنُّ في بطن محسرُ ٣٤٠/٣           |
|                                          | رمي جمرة العقبة ٣٤٠/٣                 |
| اهل رسون الله وهي بحجه وحمره             | أين يكون النحر؟ ٢٤٠/٣ ٣٤٠             |
| TOY /T                                   | المهدي او المضحي يتولى النحر بيده وله |
| هدي المتمتع ۳۸ ۳۵۳                       | ان ينيب ،                             |
| متى يصوم المتمتع الآيام النازلة:         | الأكل من الهدي ٣٤١/٣                  |
| 1 - 1 / 1                                | طواف الإفاضة ٣٤٢/٣                    |

| الإشعار ليس بتعذيب للحيوان                   | أين يصوم المتمتع الأيام السبعة؟           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ۳٦٤/٣                                        | TO 2 /T                                   |
| المقصود من التقليد والإشعار ٣/ ٣٦٥           | ابن الزبير والحجاج ٣/ ٣٥٥                 |
| ۲٦ ـ باب: كم اعتمر النبي ﷺ وكم               | الصدّ بالعمرة أو بالحج ٣/ ٣٥٧             |
| حج؟ ٣٦٦/٣                                    | الإرداف ۳۸۷۰۳                             |
| عمرة الحديبية ٣٦٦/٣                          | إحرام من توقع الصد ٣٥٧/٣                  |
| عمرة القضاء ٣٦٦/٣                            | طواف القدوم لا يجزىء عن طواف              |
| عمرة الجعرانة ٣٦٦/٣                          | الإفاضة١٧٥٠                               |
| العمرة مع الحج ٣٦٦/٣                         | ما ذهب إليه أبو حنيفة في القارن           |
| حج رسول الله ﷺ في الإسلام حجّةً              | TOA/T                                     |
| واحدة ٣٦٨/٣                                  | ٢٢ ـ باب الاختلاف فيما أحرم النبي         |
| ٢٧ ـ باب: فضل العمرة في رمضان                | で0.人/で                                    |
| ۳٦٨/٣                                        | ٢٣ ـ باب: الطواف عند القدوم               |
| سبب تعظيم أجر العمرة في رمضان                | ٣٦٠/٣                                     |
| <b>719/7</b>                                 | طواف القدوم لمن أحرم بالحج من مكة         |
| ٢٨ ـ باب: من أين دخل النبي ﷺ                 | 771/7                                     |
| مكة والمدينة، ومن أين خرج؟                   | لا يخاطب بطواف القدوم من ضاق              |
| ۳۷۰/۳                                        | عليه الوقت                                |
| لماذا خالف النبي ﷺ بين طريقيه؟               | ٢٤ ـ باب: إباحة العمرة في أشهر الحج       |
| ٣٧٠/٣                                        | ۳۱۳/۳                                     |
| ۲۹ ـ بــاب: المبيـت بــذي طــوى،             | النسيء في الجاهلية ٣٦٣/٣                  |
| والاغتسال قبل دخول مكة، وتعيين               |                                           |
| مصلی رسول الله ﷺ ۳۷۲/۳                       | ۲۰ ـ باب: تقليد الهدي وإشعاره عند الاحراد |
| ٣٠ ـ باب: الرمل في الطواف والسعي<br>سرر مرسد | الإحرام ٣٦٤/٣                             |
| TV 2 /T                                      | أين يكون الإشعار؟ ٣/ ٣٦٤                  |

| ٣٤ ـ باب: متى يقطع الحاج التلبية؟      |
|----------------------------------------|
| <b>የ</b> ለገ/ዮ                          |
| من أين يُؤتى بالجمار؟ ٣/ ٣٨٧           |
| ٣٥ _ باب: ما يُقال في الغُدُوِّ من منى |
| إلى عرفات                              |
| التلبية والتكبير والتهليل ٣٨٨/٣        |
| ٣٦ ـ باب: الإفاضة من عرفة،             |
| والصلاة بمزدلفة ٣٩٠/٣                  |
| الاقتصار على الإقامة في الجمع بين      |
| الصلاتين ٣٩٠/٣                         |
| الميادرة بالمغرب عند الوصول إلى        |
| المزدلفة ۳۹۱/۳                         |
| التنفل بين الصلاتين المجموعتين         |
| <b>791/7</b>                           |
| ٣٧ _ باب: التغليس بصلاة الصبح          |
| بالمزدلفة، والإفاضة منها، وتقديم       |
| الظُّعُن والضَّعَفة ٣/ ٣٩٣             |
| الكون بالمزدلفة بعد الوقوف بعرفة       |
| T90/T                                  |
| القدْر الذي يجزىء في الوقوف بالمزدلفة  |
| ٣٩٥/٣                                  |
| وقت رمي جمرة العقبة ٣٩٦/٣              |
| ٣٩٨ ـ باب: رمي جمرة العقبة ٣٩٨/٣       |
| حُكُم رمي جمرة العقبة ٣٩٨/٣            |
| رمي سائر الجمار ٢٩٨/٣                  |
|                                        |

حُكْم الرمل في الطواف . . . ٣٧٤/٣ الرَّمَل لا يكون إلا في طواف القدوم اسم المدينة في الجاهلية . . . . ٣٧٦/٣ ٣١ ـ باب: استلام الركنين اليمانيين، وتقبيل الحجر الأسود . . . . ٣/ ٣٧٧ ما هما الركنان اليمانيان؟ . . ٣٧٧/٣ نعت عمر رضي الله عنه في الكتب تقبيل الحجر الأسود . . . . . ٣٧٨/٣ السجود على الحجر الأسود . ٣٧٨/٣ استلام الركن اليماني . . . . . ٣٧٨/٣ ٣٢ \_ باب: الطُّواف على الراحلة لعذر، واستلام الركن بالمحجن . . ٣٧٩/٣ اعتذار الصحابة عن طوافه على راكباً TV9/T ... الطواف من وراء الناس . . . ٣٨١/٣ ٣٣ ـ باب: في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا والمروة من شعائر الله ﴾ . . . ٣٨٢/٣ حُكْم السعى بين الصفا والمروة ٣/ ٣٨٢ سبب نزول: ﴿إن الصفا والمروة...﴾ TAY /T . . . . ما يُقال عن إساف ونائلة في الجاهلية ۳۸٤/۳ .... حُكْم من ترك السعي . . . . ٣/ ٣٨٥

| سقاية الحاج ولاية ثابتة لولد العباس    | لحكمة من رميه ﷺ الجمار راكباً                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 218/8 7/313                            | ٤٠٠/٣                                                                                                |
| ٤٣ _ باب: التصدق بلحوم الهدايا،        | ستظلال المحرم                                                                                        |
| وجلودها، وأجلَّتها، والاشتراك فيها     | لقدار حصي الرمي ۴۰۱/۳                                                                                |
| ۳.۱۰/۳                                 | لوقت الأحسن لرمي جمرة العقبة                                                                         |
| المعاوضة على شيء من الهدايا ٣١٦/٣      | ٤٠١/٣                                                                                                |
| تجليل البُدْن ١٤١٧ عليل البُدْن        | لاستجمار ۴۰۲/۳                                                                                       |
| الاشتراك في الهدي ٣/ ٤١٧               | ٣٩ ـ باب: في الحِلاق والتقصير                                                                        |
| مالك لا يجيز الاشتراك في الهدي الفدية  | ٤٠٣/٣                                                                                                |
| ٤١٨/٣                                  | لِحِلاق نُسُك ٤٠٣/٣                                                                                  |
| لا يجوز الاشتراك في الغنم اتفاقاً      | الموجب لأفضلية الحلاق على التقصير                                                                    |
| ٤١٩/٣                                  | ξ·ε/γ                                                                                                |
| نحره ﷺ عن نسأته ٣/٢٠١٠                 | حكم النساء: التقصير ٣/ ٤٠٥                                                                           |
| نحر الإبل والبقر قائمةً مقيدة ٣/ ٤٢٠   | التحلل بعد رمي جمرة العقبة ٢٠٦/٣                                                                     |
| ٤٤ ـ باب: من بعث بهدي لا يلزمه أن      | <ul> <li>٤٠ ـ باب: من حلق قبل النحر، ونحر</li> <li>١٠ ـ ١٠ ـ</li></ul> |
| يجتنب ما يجتنبه المحرم، وفي ركوب       | قبل الرمي                                                                                            |
| الهدي ۲۱/۳                             | ٤١ ـ باب: طواف الإفاضة يوم النحر،                                                                    |
| أين يُقلَّد الهدي؟ ٤٢١/٣               | ونزول المحصّب يوم النفر ٣٠ ٤١٠                                                                       |
| ركوب البدنة                            | حُكْم طواف الإفاضة ٣ / ٤١٠                                                                           |
| د                                      | النزول بالمحصّب ٢١١/٣                                                                                |
| قبل محلّه ۴۲٤/۳                        | نزوله ﷺ بخيف بني كنانة . ٣/ ٤١١                                                                      |
| وضع علامة على الهدي ٣/ ٤٢٥             | ٤٧ ـ باب: الرخصة في ترك البيتوتة                                                                     |
|                                        | بمنى لأهل السقاية ٣/ ١١٤                                                                             |
| منع سائق الهدي ورفاقه الأكل منه ٢٥ ٤٢٥ | حُكُم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق<br>15.78                                                        |
| 517/1 I                                | 7 1 7 / 5                                                                                            |

| كنز الكعبة                                | المعطوب من هدي التطوع أو الواجب         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| تجديد ابن الزبير لبناء الكعبة ٣/ ٤٣٧      | 277/7                                   |
| مناشدة مالك للرشيد ٣ (٤٣٨                 | ما يأكل صاحب الهدي منه إذا بلغ محلَّه   |
| هدم عبد الملك ما بناه ابن الزبير          | ٤٢٦/٣                                   |
| ٤٣٩/٣                                     | ٤٦ ـ باب: ما جاء في طواف الوداع         |
| ا ٤٩ ـ بــاب: الحــج عــن المعضــوب       | 87V/T                                   |
| والصبي ١٤٤١/٣                             | حُكْم طواف الوداع ۲۷/۳                  |
| كشف المرأة وجهها في الإحرام ٣/ ٤٤١        | طواف الإفاضة يجزىء الحائض عن            |
| من هو المعضوب؟ ٣ / ٤٤١                    | طواف الوداع ۴/ ٤٢٧                      |
| من لم يستطع الحج بنفسه يخاطب به           | حبس الكريّ على التي حاضت                |
| 287/                                      | ٤٢٨/٣                                   |
| من مات وعلیه دین ۴ ٤٤٣                    | ٤٧ ـ باب: ما جاء في دخول النبي ﷺ        |
| حُكْم النيابة في الحج ٤٤٣/٣               | الكعبة، وفي صلاته فيها ٣/ ٤٢٩           |
| الحج عن النفس شرط للحج عن الغير           | هــل دخــول البيـت نســكٌ في الحــج     |
| £££/\\                                    | والعمرة؟ ٣/ ٤٢٩                         |
| الإجارة في الحج ٣/ ٤٤٥                    | إغلاقه ﷺ الكعبة عليه ٣/٢٩/٩             |
| حج الصغير ٣/ ٤٤٥                          | موضع صلاته ﷺ في الكعبة ٢٣٠/٣            |
| هل يخاطب الصبيان بخطاب الندب؟             | الصلاة في الكعبة ٢ ٤٣١/٣                |
| ***************************************   | سدانة البيت                             |
| إذا أحرم الصبي بالحج ثم بلغ ٤٤٦/٣         | عدم دخوله ﷺ البيت في عمرة القضاء        |
| ٥٠ ـ باب: فرض الحج مرة في العمر           | { T T T T T T T T T T T T T T T T T T T |
| \$\$V/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |                                         |
|                                           | £77/7                                   |
| ·                                         | حجة مالك في سد الذرائع . ٣/ ٤٣٣         |
| الاستطاعة ۴,933                           | جُدُر البيت منه ۴۳۳/۳                   |

| وكم كان مُكثُ المهاجر بها؟ ٣/ ٢٦٤     | عموم لفظ المرأة ٣/ ٤٥٠               |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| مصير دار النبي ﷺ في مكة . ٢١٤/٣       | كراهية مالك سفر المرأة مع ابن زوجها  |
| هل دور مكة ورباعها مملوكة لأحد؟       | ٤٥١/٣                                |
| ٣١٥/١٤ ٣١٥٢٤                          | شد الرحال إلى المساجد الثلاثة ٣/ ٤٥١ |
| كيف تمّ فتح مكة؟ ٣/ ٤٦٥               | الزوج أحق بالسفر مع زوجته من ذوي     |
| حُكْم إقامة المهاجر في مكة بعد الفتح  | رحها ۴/۳۵                            |
| ٤٦٧/٣                                 | ٥٢ ـ باب: ما يُقال عند الخروج إلى    |
| من فرّ بدينه عن موضع ما وترك فيه      | السفر، وعند الرجوع ٤٥٣/٣             |
| رباعاً ٣/ ٦٦٧                         | التكبير في الحج في المواضع المرتفعة  |
| ٥٧ ـ باب: تحريم مكة، وصيدها،          | ٤٥٦/٣                                |
| وشجرها، ولقطتها ٣ ٨٦٤                 |                                      |
| لا هجرة بعد الفتح ٣/ ٦٦٨              | ۰۳ ـ باب: التعريس بذي الحليفة إذا    |
| النفير مع الإمام                      | صدر من الحج أو العمرة ٤٥٨/٣          |
| الإحرام لدخول مكة ٣/ ٤٦٨              | النهي عن أن يفجأ الرجل أهله ليلاً    |
| دليل من قال بدخول مكة لغير المحرم     | ٤٥٨/٣                                |
| ٤٦٩/٣                                 | ٥٤ ـ باب: في فضل يوم عرفة، ويوم      |
| تحريم القتال في الحرم ٣/ ٤٧٠          | الحج الأكبر ٣/ ٤٥٩                   |
| أذن الله لرسوله بالقتال في مكة ٣/ ٤٧٠ | يوم الحج الأكبر                      |
| ما يحرم قطعه من الشوك والشجر في       | مباهاة الله بأهل عرفة الملائكة ٢٦١/٣ |
| الحرم ۳/ ۲۷۰                          | ٥٥ ـ باب: ثواب الحج والعمرة          |
| جزاء ما قطع مما حرم قطعه . ٣/ ٤٧١     | ٤٦١/٣                                |
| لا ينفر صيد الحرم ٢٧١/٣               | العمرة لغة وشرعاً ٣/ ٤٦١             |
| لقطة مكة لها مزية على غيرها ٢/ ٤٧٢    | حكم العمرة ٣/ ٤٦٢                    |
| ما جرى بين يزيد بن معاوية وابن الزبير | تكرار العمرة في السنة الواحدة ٣/ ٤٦٢ |
| ٤٧٣/٣                                 | الحج المبرور ٤٦٣/٣                   |
| إن الله حرم مكة ٣/ ٤٧٤                |                                      |
|                                       |                                      |

| إن الحرم لا يعيذ عاصياً ٤٧٤/٣      |
|------------------------------------|
| من ارتكب جناية خارج الحرم ثم لجأ   |
| إليه ٤٧٥/٣                         |
| حبس الله الفيل عن مكة ٣/ ٤٧٥       |
| فيم يخيّر وليُّ الدم؟ ٣/ ٤٧٦       |
| كتابة العلم ٣/ ٤٧٦                 |
| حمل السلاح في مكة ٤٧٧/٣            |
| دخل رسولُ الله ﷺ مكة عنوة ٤٧٧/٣    |
| الأمر بقتل ابن خطل في مكة ٤٧٨/٣    |
| دخل الرسول ﷺ مكة بالمغفر والعمامة  |
| السوداء ٣/ ٤٧٨                     |
| ٥٨ ـ باب: تحريم المدينة، وصَيْدها، |
| وشجرها، والدعاء لها ٣/ ٤٧٩         |
| دعوة رسول الله ﷺ للمدينة بالبركة   |
| ٤٧٩/٣                              |
| تحريم صيد المدينة وتحريم قطع شجرها |
| ٤٨٠/٣                              |
| صيد المدينة لا جزاء فيه ٤٨١/٣      |
| الحكمة من النهي عن قطع شجر المدينة |
| ٤٨١/٣                              |
| الحض على الثبات على لأواء المدينة  |
| £AY / T                            |
| شفاعته ﷺ الخاصة لأهل المدينة       |
| £AY /T                             |
| a con los                          |
| هلاك من أراد المدينة بسوء . ٣/ ٤٨٣ |
|                                    |

| مدح أهل قباء                            | ٤٩٧/٣ .       |
|-----------------------------------------|---------------|
| إتيانه ﷺ قباء كل سبت ١٠/٣               | ٤٩٨/٣ .       |
|                                         | بة وطابة      |
| (۱۳) كتاب الجهاد والسير ٣/ ١١٥          | ٤٩٨/٣ .       |
| ١ ـ بـــاب في التــــأمير على الجيـــوش | أهل المدينة   |
| والسرايا، ووصيتهم، والدعوة قبل          | عند فتح       |
| القتال ١١٥٥                             | ٤٩٩/٣         |
| تأمير الأمراء ووصيتهم ٣/ ٥١١            | 0 · · / ٣     |
| النهي عن قتل النساء الصبيان والرهبان    | 0.1/          |
| 011/                                    | لمنبر والقبر، |
| حُكُم الغلول والغدر والمثلة . ٣/ ٥١٢    | 0.7/4 .       |
| دعوة العدو إلى ثلاث خلال ١٢/٣           | 0.47/7        |
| دعوة العدو إلى الإسلام ٣/١١٥            | 0.4/4 .       |
| حُكُم الهجرة في أول الإسلام ١٣/٣        | سول الله ﷺ    |
| قسمة الخمس والفيء ٣/ ١١٥                | بدُ الرحالُ   |
| إيثار المهاجرين على غيرهم . ٣/ ٥١٤      | أُسُّس على    |
| تمن تؤخذ الجزية؟ ٣/ ٥١٥                 | 0.8/4         |
| حُكْم استرقاق العرب ٣/ ٥١٥              | الثلاثة       |
| قَدْر الْجُزية                          | 0.7/٣         |
| المصيب في مسائل الاجتهاد . ٣/٥١٦        | على سائر      |
| الدعوة قبل القتال ٥١٧/٣                 | 0·V/T         |
| الفعل لا ينسخ القول ٣/ ٥١٨              | توى           |
| فائدة دعوة العدو ٣ / ٥١٨                | ٥٠٨/٣         |
| القتل قبل الدعوة                        | 0.9/          |
| ۲ ـ باب: النهي عن الغدر، وما جاء        | ٥٠٩/٣         |
| •                                       |               |

المدينة كالكير تخرج الخبث . كراهية تسمية المدينة يثرب. تسمية النبي على المدينة: طيبا ٦١ ـ باب: إثم من أراد بسوء، والترغيب فيها الأمصار ....ا من دلائل نبوته ﷺ . . . . ما صارت عليه المدينة ... ٦٢ ـ بات: فضار الم وما بينهما، وفضل أُحُد . . أفضل بقاع الأرض . . . . منبره ﷺ على حوضه . . . ۲۳ ـ باب: فضل مسجد رس والمسجد الحرام، وما تُش إليه، والمسجد الذي التقوى، وإتيان قباء . . . . نذر الصلاة في أحد المساجد فضيلة المساجد الثلاثة المساجد .... المسجد الذي أسس على التق أول جمعة جمعت في الإسلام مزية مسجد المدينة ....

| ٥ ـ باب: تخصيص هذه الأمَّة بتحليل            | أن الحرب خدعة ٣/ ٥٢٠                                 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| الغنائم                                      | يُرفع للغادر لواء يوم القيامة ٣/ ٥٢٠                 |
| التفرغ من علق الدنيا إلى تمني الشهادة        | عظم غذر الإمام ٣/ ٥٢١                                |
| ٥٣١/٣                                        | الحرب خدعة ٣/ ٥٢١                                    |
| الفرق بين أمر الجمادات وأمر العقلاء          | ٣ ــ باب: النهي عن تمني لقاء العدو،                  |
| ٥٣٢/٣                                        | والصبر عند اللقاء، والدعاء بالنصر                    |
| آية حبس الشمس ٣٢/٣٥                          | ٥٢٣/٣                                                |
| مصير الغنائم والقرابين فيمن قبلنا            | حكمة النهي عن تمني لقاء العدو                        |
| ٥٣٣/٣                                        | ٥٢٣/٣                                                |
| إحلال القرابين والغنائم لأمة محمد ﷺ          | لقاء العدو امتحان وابتلاء . ٣/ ٢٣٥                   |
| ٥٣٣/٣                                        | حُكُم المبارزة ٣/ ٢٤٥                                |
| ٦ ـ باب: في قوله تعالى: ﴿يَسَالُونَكُ        | تأخيره ﷺ القتال عن الهاجرة ٣/ ٥٢٤                    |
| عن الأنفال﴾ ٣ / ٣٥٥                          | السجع في الدعاء ٥٢٥/٣                                |
| منزلة سعد بن أبي وقاص ٣/ ٥٣٥                 | الحضّ على الجهاد ٥٢٥/٣                               |
| المراد بالأنفال ٣١/٣٥٥                       | عموم مشيئة الله                                      |
| الاختلاف بسبب الغنائم ٣/ ٣٥٥                 | ٤ ـ باب: النهي عن قتل النساء                         |
| هل يشارك الجيش السرية فيما تغنم              | والصبيان، وجواز ما يُصاب منهم إذا                    |
| ٥٣٧/٣                                        | بُيِّتُوا، وقطع نخيلهم وتحريقها ٣/ ٥٢٧<br>> تا التات |
| لا بُدَّ من التخميس في الغنائم ٣/ ٥٤٠        | حكم قتل المرتدة                                      |
| ٧ - باب: للإمام أن يخص القاتل                | حكم قتال المقاتلات من النساء ٥٢٧/٣                   |
| بالسلب ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | حکم ذراري المشرکين ۳/ ۵۲۹                            |
| حكم سلب المقتول ١/٥٤١                        |                                                      |
| ماهو السلب الذي يستحقه القاتل                | •                                                    |
| مامو السبب الدي يستحته العاق                 |                                                      |
| - ,                                          | ي ميد ا                                              |

| هل يقسم الخمس والفيء؟ . ٣/ ٥٥٥               | لا يستحق القاتل السلب إلا بالبينة       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| لمن يكون سهمه ﷺ بعد وفاته؟                   | 087/7                                   |
| 007/                                         | خصوصية أبي بكر رضي الله عنه             |
| أخذ الصحابة للغنائم وقسمتهم لها              | 080/7                                   |
| 007/7                                        | السلب يستحقه القاتل بإذن الإمام         |
| ردّ أموال الكفار                             | 087/٣                                   |
| حكم الفيء ٣/ ٥٥٧                             | قتل الجاسوس ۳/ ٥٤٧                      |
| حكم ادخار قوت العيال سنة ٣/٥٥٨               | ٨ ـ باب: لا يستحق القاتل السلب          |
| حصة الفارس والراجل من الغناثم                | بنفس القتل ٣/ ١٤٥                       |
| ٥٥٨/٣                                        | للإمام أن ينظر في شواهد الأحوال         |
| هل يسهم لأكثر من فرس واحد؟                   | 089/٣                                   |
| ٠٠٠ يسهم د حر ش حرس ۲۰ ه                     | مصرع أبي جهل ۳/ ٥٥٠                     |
| ١١ ـ باب: بيان ما يصرف فيه الفيء             | ابن مسعود أجهز على أبي جهل              |
| والخمس ۳/ ۲۰                                 | ٥٥٠/٣                                   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | السلب لا يستحقه القاتل بنفس القتل       |
| احتكام العباس وعلي إلى عمر بـن               | 001/                                    |
| الخطاب ۱۳۰۰ متاله                            | احترام الأمراء وترك الاستطالة عليهم     |
| حکم ترکته ﷺ ۳/ ۲۱۵                           | 001/                                    |
| تحقق الخلفاء صحة قبوله ﷺ:                    | ٩ ـ بـاب: في التنفيـل بـالأسـارى،       |
| «لا نورث» ۳/ ۲۲۰                             | وفداء المسلمين بهم ٣/٥٥٠                |
| طلب فاطمة رضي الله عنها ميراثها ١٣/٣٥ ٣/ ٥٦٣ | عادة الصحابة إذا سبوا المرأة ٣/٥٥٤      |
|                                              | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| منازعة علي والعباس لم تكن في أصل             | ١٠ ـ بـاب: مـا يُحمّس مـن الغنيمـة      |
| الميراث ۳/ ٦٣٥                               | وما لا يخمس، وكم يُسهم للفرس            |
| ۱۲ ـ باب: تصدُّق رسول الله ﷺ بما             | والرجل                                  |

| مراعاة أبي بكر أحوال رسول الله ﷺ         | وصل إليه من الفيء ومن سهمه                             |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ٥٧٥/٣                                    | ۰۱۷/۳                                                  |
| محمـد ﷺ سيـد ولـد آدم وأكملهـم           | كيف تصيّرت الأراضي له ﷺ؟                               |
| وأقواهم۳ ٥٧٥٥                            | ۵۷۷/۳                                                  |
| قتال الملائكة في بدر ٣/ ٧٧٥              | ماكان يفعلـه ﷺ في الأراضي التــي                       |
| استشارته ﷺ الصحابة في أسرى بدر           | وصلت إليه۳/ ۱۲۵                                        |
| ٥٧٨/٣                                    | أرض فدك في عهد عثمان رضي الله عنه                      |
| ميله ﷺ إلى رأي أبي بكر ٣/ ٥٧٨            | ٥٦٨/٣                                                  |
| عتب الله لنبيه ﷺ ٣/ ٥٧٨                  | ما دار بين أبي بكر وفاطمة رضي الله                     |
| الإشكال في اجتهاد أبي بكر وموافقة        | عنهما                                                  |
| الرسول ﷺ ٣/ ٥٧٩                          | دفْن السيدة فاطمة رضي الله عنها ليلاً                  |
| أجوبة العلماء عن الإشكال ٣/٥٧٩           | 079/                                                   |
| بكاء النبي ﷺ وأبي بكر رضي الله عنه       | بيعة عليّ لأبي بكر رضي الله عنهما                      |
| ٥٨٠/٣                                    | ٥٦٩/٣                                                  |
| القتل للأسرى في بدر كان الأولى           | الاستعجال في مبايعة أبي بكر رضي الله                   |
| ٥٨٠/٣                                    | عنه ۱۹۶۳                                               |
| معنى: ﴿لُولَا كِتَابِ مِنَ اللهِ سَبِقَ﴾ | <ul> <li>١٣ ـ باب: الإمام مخيّر في الأسارى،</li> </ul> |
| 0.81/4"                                  | •                                                      |
| الإمام مخيَّر في الأسارى ٣/ ٥٨٢          | وذكر وقعة يوم بدر، وتحليل الغنيمة<br>                  |
| من قتل أبا جهل؟ ٣/ ٥٨٣                   |                                                        |
| ١٤ ـ باب: في المنِّ على الأسارى          | عدد أصحاب بدر ۲۰۰۰۰ ۲۷۲۸                               |
| ٥٨٣/٣                                    | دعاؤه ﷺ في بدر ۳/ ۵۷۲                                  |
| حُكْم دخول الكفار المساجد ٨٣/٣           | الإشكال في هذا الدعاء ٣/٥٧٥                            |
| جواز المنّ على الأسارى ٣/ ٥٨٥            | انفصال أهل التحقيق عن الإشكال                          |
| حُكم الغسل على الكافر إذا أسلم           | ٥٧٣/٣                                                  |
| ٥٨٥/٣                                    | الالتجاء إلى الله عند الشدائد ٣/ ٧٤٥                   |

| حُكُم أكل شحوم اليهود المحرمة عليهم | إرادة القربي من الكافر ٣/ ٥٨٦            |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| ۲۰۰/۳                               | ١٥ ـ باب: إجلاء اليهود والنصاري          |
| جواز ذبائح أهل الكتاب ٣/ ٦٠٠        | من المدينة ومن جزيرة العرب ٣/ ٥٨٧        |
| ١٨ ـ باب: كتاب النبي ﷺ إلى هرقل     | مكر اليهود ٣/ ٨٨٥                        |
| يدعوه إلى الإسلام ٣/ ٢٠١            | الأرض لله وللرسول ٣/ ٨٨٥                 |
| الكذب مذموم في الجاهلية والإسلام    | إجلاء يهود بني قينقاع ٣/ ٥٨٨             |
| ٦٠٤/٣                               | حُكُم من نقض العهد ٣/ ٥٨٩                |
| خُلُق رسول الله ﷺ ٣/ ٢٠٤            | حدود جزيرة العرب ٣/ ٥٨٩                  |
| الضعفاء أتباع الرسل ٢٠٤/٣           | ١٦ ـ باب: إذا نزل العدو على حُكْم        |
| من صفات الرسل ٢٠٥/٣                 | الإمام فله أن يردّ الحكم إلى غيره تمن له |
| الإيمان يشرح القلوب ٣/ ٦٠٥          | أهلية ذلك                                |
| ابتلاء الرسل ۲۰۶/۳                  | صفات الحَكَم ٩٢/٥                        |
| الرسل كثيرون ٢٠٦/٣                  | حكم القيام للفضلاء والعلماء ٣/ ٥٩٢       |
| العرب في الجاهلية وتكريمهم بالإسلام | حُكْم سعد في بني قريظة ٣/ ٥٩٤            |
| ١٠٧/٣ ٣/٧٠٣                         | خصوصية سعد ٩٤/٥                          |
|                                     | ما ذهب إليه سعد في تصويب أحد             |
| من أخلاقه ﷺ: إعطاء الناس مكانتهم    | المجتهدين ٩٤/٣                           |
| ۲۰۸/۳                               | تنزيه الله سبحانه عن الجهات ٥٩٥/٣        |
| الكافر لا يُفاتَح بالسلام ٣/ ٢٠٨    | تمني سعد للشهادة                         |
| عِظم أجر الكتابي بإسلامه ٣/ ٢٠٨     | إقامته ﷺ الخيمة لسعد في المسجد           |
| من هم أهل الكتاب؟ ٣/ ٦٠٩            | ٥٩٨/٣                                    |
| معنى الإسلام                        | ١٧ ـ باب: أخذ الطعام والعلوفة من         |
| جواز مس الجنب كتب التفسير والفقه    | غير تخميس ١٩٩/٣                          |
| ۳۱۰/۳                               | حُكْم أخذ ما يحتاج إليه المجاهد من غير   |
| من هو أبو كبشة؟ ٣/ ٦١٠              | الطعام ٣/ ٩٩٥                            |
| •                                   |                                          |

| مشاورة النبي ﷺ أصحابه في غزوة بدر    | ١٩ ـ باب: كتب النبي ﷺ إلى الملوك    |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 770/7                                | بدعوهم ٣/٦١٢                        |
| ضرب الأسير ٢٦٦/٠٠٠٠                  | مفاتحة الكفار بالمكاتبة ٣/٦١٣       |
| هل يُقبل إقرار المتهم عند الضرب؟     | ٢٠ ـ باب: في غزاة حنين وما تضمنته   |
| ٦٢٧/٣                                | سن الأحكام ١١٣/٣                    |
| من أعلام نبوته ﷺ ٣/ ٦٢٧              | حُكْم قبول هدايا المشركين . ٣/٦١٤   |
| ۲۲ ـ باب: ما جاء أن فتح مكة عنوة،    | بُباتُه ﷺ في حنين ٢١٥/٣             |
| وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يُقتل | شجاعته ﷺ ۲۱۵/۳                      |
| قرشيّ صبراً بعد اليوم» ٣/ ٦٢٨        | لبات الصحابة معه ﷺ في حنين          |
| ما كان السلف عليه من التودد ٣/ ٦٢٨   | 710/7                               |
| نداؤه ﷺ للأنصار خاصة ٣/ ٦٢٩          | لاغته ﷺ                             |
| كيف دخل رسول الله ﷺ مكة؟             | من معجزاته ﷺ ٢١٧/٣                  |
| ٦٣٠/٣                                |                                     |
| ما قاله الأنصار عند فتح مكة ٣/ ٦٣١   | نتسابه ﷺ لجده عبد المطلب ٢١٨/٣      |
| ما قاله ﷺ بعد قول الأنصار ٣/ ٦٣٢     | لم يكن رسول الله ﷺ شاعراً 🛚 🛪 🖺 ٦١٩ |
| الأصنام التي كانت حول الكعبة         | الانتماء عند الحرب ٢٢٠/٣            |
| ۳۲/۳                                 | حُكْم من أضاف إلى رسول الله ﷺ       |
| طعنه ﷺ الأصنام ٣/ ٦٣٣                | نقصاً أو عيباً ٣/ ٦٢٠               |
| إخباره ﷺ أن قريشاً لا ترتد بعده      | الطلقاء والعتقاء                    |
| ٠ ٣/ ٤٣٢                             | عودة المنهزمين في حنين ٣/٦٢٣        |
|                                      | ٢١ ـ باب: في محاصرة العدو، وجواز    |
| ٣٣ ـ بـاب: صلح الحـديبيـة وقـول      | ضرب الأسيــر، وطــرف مــن غــزوة    |
| تعالى: ﴿إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً﴾   | الطائف۱۲۲۲                          |
| ۲۳۰/۳                                | حصار الطائف                         |
| ما تفتح به الوثائق ٣/ ٦٣٥            | جواز محاصرة العدو ٣/ ٦٢٥            |

| ٢٥ ـ باب: في اقتحام الواحد على جمع   | حال الصحابة عند إبرام صلح الحديبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| العدو، وذكر غزوة أحد، وما أصاب       | ٦٣٥/٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| فيها النبي ﷺ ٢٤٨/٣                   | ما محاه ﷺ من وثيقة صلح الحديبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| خلق رسول الله ﷺ ٣/ ٦٥٠               | זייז / דייז / די |
| شدّة غضب الله على من آذوا رسوله      | عدم دخول النساء في شروط صلح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 701/8 7/105                          | الحديبية ٣٨/٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| شدّة غضب الله على من قتله نبي        | حُكْم مصالحة العدو على مثل شرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 701/105                              | الحديبية في الرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٢٦ ـ باب: فيما لقي النبيُّ ﷺ من      | مواقف عمر رضي الله عنه من شروط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أذى قريش ٢٥٢/٣                       | صلح الحديبية ٢٤٠/٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حُكْم النجاسة تصيب المصلي ٢٥٢/٣      | جواز الصلح على ما شرطه العدو<br>۳/ ٦٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| قوة فاطمة الزهراء رضي الله عنها      | مقدار مدة الصلح ٦٤٢/٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 707/7                                | ٢٤ ـ باب: في التحصين بالقلع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| خوف المشركين من دعائه عليهم ﷺ        | والخنادق عند الضعف عن مقاومة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 707/7                                | العدو، وطرف من غزوة الأحزاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مصرع صنادید قریش فی بدر ۲۵۳/۳        | 787/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| يوم العقبة                           | غزوة الأحزاب وأحداثها ٣/٦٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| إنشاده ﷺ شعراً لغيره ٣/ ٢٥٥          | جـــواز التحصـــن والاحتراز مـــن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧٧ ـ باب: دعاء النبي ﷺ إلى الله      | المكروهات ١٤٥/٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وصبره على الجفاء والأذى . ٣/ ٦٥٦     | الوجد والسّماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| السلام على مسلمين وكفار . ١٥٨/٣      | بشارته ﷺ للمهاجرين والأنصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حال من غضب لعبد الله بن أبي          | حرص الصحابة على إظهار الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۰۸/۳                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا ۲۸ ـ باب: جواز إعمال الحيله في فتل | من كرامات حذيفة ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| إرادة الشهادة في سبيل الله، واقتحام  | عب بن الأشرف            |
|--------------------------------------|-------------------------|
| الواحد على الجمع ٣/ ٦٨٣              | 709/7                   |
| ٣١ ـ باب: خروج النساء في الغزو       | ب بن الأشرف             |
| ٣/ ١٨٤ ٢                             | 709/7                   |
| لباس المرأة في الصلاة ٣/ ٦٨٦         | علي بالغدر              |
| إلقاء النعاس على المسلمين يوم بدر    | ۲۲۰/۳                   |
| وأحد                                 | على رسوله ٣/ ٦٦٠        |
| ٣٢ _ باب: لا يُسهم للنساء في الغنيمة | 771/                    |
| بل يُحذين منها                       | اشرف من شياطين          |
| نجدة الحروري ٣/ ٦٨٧                  | ۲۳۱/۳                   |
| هل يُسهم للنساء من الغنائم؟ ٣/ ٦٨٧   | ة خيبر وما اشتملت       |
| متى ينقضي يتم اليتيم؟ ٣/ ٦٨٧         | זזיי/יי                 |
| الحجر على السفيه ٢٨٨/٣               | اده ۳/۳۲۲               |
| تقسيم خمس الخمس ٣ ٦٨٨                | إنسية ١٦٦/٣             |
| قتل صبيان العدو                      | بالرأي والاجتهاد        |
| ٣٣ ـ باب: عدد غزوات رسول الله ﷺ      | יין דרד                 |
| 791/                                 | فسزوة ذي قسرد،          |
| الغزوات التي قاتل فيها رسول الله ﷺ   | حکام ۳/۹۲۳              |
| 791/                                 | 777/                    |
| سبب منع جابر من الغزو ٣/ ٦٩٢         | رضع ۲۷۳/۳               |
| ٣٤_ باب: في غزوة ذات الرقاع          | الأكوع من الغنائم       |
| ۱۹۳/۳ ۱۹۳/۳                          | ۱۷۸/۳                   |
| خروجه ﷺ لغزوة ذات الرِّقاع ٣/ ٦٩٣    | غزوة ذي قرد<br>۸۰ /۳    |
| سبب تسمية هذه الغزوة ٣/ ١٩٤          | ۱۸۰/۳<br>الله عنه ۲۸۲/۳ |
| سبب نسمیه هده انظرون                 | الله عنه ۱/۱۱/۱         |

الکفار، وذکر قتل ک إغراؤه ﷺ بقتل كعب حكم من اتهم النبي ركي لا يُجار على الله ولا ع استعمال المعاريض. امرأة كعب بن الأنا الإنس . . . . . . . . . . . . ٢٩ ـ باب: في غزوة عليه من الأحكام. استنشاد الشعر وإنشا تحريم لحوم الحمر الإ تخييره ﷺ بين الحكم ٣٠ ـ بـاب: في غ وما تضمنته من الأح التندية والتضمير . معنى: اليوم يوم الر ما أعطي سلمة بن اا ما بين غزوة خيبر وغ من أسماء على رضي

| الخير في نواصي الخيل ٣/ ٧٠٣           | ٣٥ ـ باب: ترك الاستعانة بالمشركين                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| الشكال من الخيل ٧٠٤/٣                 | ٦٩٥/٣                                                              |
| ٣٩ ـ باب: الترغيب في الجهاد وفضله     | أقوال العلماء بالاستعانة بالمشركين                                 |
| ٧٠٥/٣                                 | ٦٩٥/٣                                                              |
| للمجاهد في سبيل الله إحدى الحسنيين    | هل يسهم للمشرك إذا استعين به؟                                      |
| ٧٠٥/٣                                 | 790/                                                               |
| الكلم في سبيل الله ٢٠٦/٣              | ٣٦ ـ باب: السن الذي يُجاز في القتال                                |
| الشهيد لا يغسَّل ٣٠٦/٣                | 797/٣                                                              |
| حُكْم تغيُّر ريح الماء بالمخالط النجس | كم سنة بين أحد والخندق؟ . ٣/ ٦٩٦                                   |
| ٧٠٧/٣                                 | سنّ البلوغ                                                         |
| لم سُمِّي الشهيد شهيداً؟ ٧٠٨/٣        | الحلم والحيض بلوغ ٣/ ٦٩٧                                           |
| كل ما يصدر من المجاهد في كل أحواله    | حكم الإنبات في إثبات البلوغ ٢٩٨/٣                                  |
| عمل صالح۷۰۸/۳                         | ٣٧ ـ باب: النهي عن أن يسافر بالقرآن                                |
| ثواب المشية الواحدة في الجهاد ٣/ ٧٠٩  | إلى أرض العدو                                                      |
| مآل المؤمن: الجنة ٣/٧١٠               | تمكين العدو من المصحف ٣/ ٦٩٩                                       |
| درجات الجنة۳ / ۷۱۰                    | ٣٨ ـ باب: في المسابقة بالخيل، وأنها                                |
| ٤٠ ـ باب: فضل القتل في سبيل الله      | معقودٌ في نواصيها الخير، وما يُكره منها ٧٠٠/٣                      |
| تعالى ٣/٢١٧                           | إضمار الخيل ٢٠٠٠ ٣ . ٧٠٠                                           |
| الإيمان أفضل الأعمال ٧١٢/٣            | إصمار الحيل الخيل وعلى الأقدام المسابقة بالخيل والإبل وعلى الأقدام |
| الجهاد أفضل من جميع العبادات العملية  | المسابعة باحيل والربل وعلى الاقدام                                 |
| ٧١٢/٣                                 | المراهنة ٧٠١/٣                                                     |
| تكفير الجهاد حقوق الله ٣/٧١٣          | شروط الرهان                                                        |
| إرضاء الله خصوم من لم يتمكّن من أداء  |                                                                    |
| ما عليه ٧١٣/٣                         |                                                                    |
|                                       |                                                                    |

| الآخر كلاهما يدخل الجنة، وفيمن قتل                     | إرضاء الله خصوم من لم يتمكّن من أداء   |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| کافراً ۳/۲۲۷                                           | ما عليه ٧١٣/٣                          |
| ضحك الله                                               | أحكام الديون في الدنيا ٧١٣/٣           |
| لا يجتمع كافر وقاتله في النار ٣/ ٧٢٤                   | تأخير الاستثناء                        |
| ٤٣ ـ باب: فضل الحمل في سبيل الله                       | حياة الشهداء ٣/ ٧١٥                    |
| والجهاد، ومن دلّ على خير . ٣/ ٧٢٦                      | الميت يُعرض عليه مقعده من الجنة أو     |
| مضاعفة أعمال المجاهدين . ٣٢٦/٣                         | النار۷۱٦/۳                             |
| الدال على الخير له مثل أجر فاعله                       | الأرواح باقية بعد الموت ٣/٧١٧          |
| ٧٢٧/٣                                                  | ما هي الروح؟ ٧١٧/٣                     |
| النية أصل الأعمال ٣/ ٧٢٨                               | هل الروح متحيز؟ ٧١٧/٣                  |
| <ul> <li>٤٤ ـ باب: في البعوث، ونيابة الخارج</li> </ul> | هل الروح يقبل الانقسام؟ . ٣/٧١٧        |
| عن القاعد، وفيمن خلف غازياً في                         | الروح مُحْدَث ٧١٨/٣                    |
| أهله بخير أو بشّر ۳/ ۷۳۱                               | بطلان القول بالتناسخ ٣/ ٧١٨            |
| حرمة نساء المجاهدين ٣/ ٧٣٢                             | اطّلاع الله إلى الشهداء ٣/٧١٨          |
|                                                        | تمنّي الشهداء الرجوع إلى الدنيا ٣/ ٧١٩ |
| مصير خائن المجاهد في أهله ٢٣٢/٣                        | ٤١ ـ باب: في قوله تعالى: ﴿أَجَعَلْتُمْ |
| خيانة المجاهد في أهله أعظم من كل                       | سقمايمة الحماج وعممارة المسجمد         |
| خیانهٔ                                                 | الحرام﴾ الآية ٣/ ٧٢٠                   |
| <ul> <li>٤٥ ـ باب: في قوله تعالى: ﴿لا يستوي</li> </ul> | انتزاع الأحكام اللائقة بالمسلمين       |
| القاعدون﴾ الآية ٣/ ٧٣٣                                 | ٧٢١/٣                                  |
|                                                        | الجهاد الأكبر ٣/ ٢٢٢                   |
|                                                        | متى تكون العزلة مطلوبة؟ . ٣/ ٧٢٢       |
| ٧٣٤/٣                                                  | الجهاد من خير معاش الناس لهم           |
| جزاء المجاهدين ٢٣٦/٣                                   | ٧٢٢/٣                                  |
| استقتال الرجل نفسه ۳/ ۷۳٦                              | ٤٢ ـ باب: في رجلين يقتل أحدهما         |

| ٥٠ ـ باب: الغنيمة نقصان من الأجر،     | معنى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| وفيمن مات ولم ينوِ الغزو، وفيمن تمنّى | ٧٣٧/٣                               |
| الشهادة ٢٨٨٧                          | ٤٧ ـ باب: في قوله تعالى: ﴿رجال      |
| العزم على فعل الخير ٣/ ٧٥٠            | صدقوا ما عاهدوا الله عليه ﴾ ٧٣٨/٣   |
| من سأل الله الشهادة بصدق ٧٥١/٣        | جواز الاستقتال ٧٣٩/٣                |
| ٥١ ـ باب: الغزو في البحر . ٣/ ٧٥١     | شهداء بئر معونة ۳/ ۷٤٠              |
| إطعام الزوجة الضيف ٣/ ٧٥٢             | ما يجوز فعله في المسجد ٣/ ٧٤٠       |
| الخلوة بذات محرم ٣/ ٧٥٢               | لقاء الله عز وجل ٧٤١/٣              |
| ركوب البحر في الغزو ٣/ ٧٥٣            | رضا الله تعالى ٧٤١/٣                |
| غزو معاوية قبرص ٣/ ٧٥٤                | معاينة الشهيد منزلته عند الشهادة    |
| ٥٢ ـ باب: في فضل الرباط، وكم          | V£1/T                               |
| الشهداء؟ ٧٥٥/٣                        | ٤٨ ـ باب: الإخلاص وحسن النية في     |
| إجراء الرزق على المرابط ٣/ ٧٥٦        | الجهاد ۲۲۲۳                         |
| المرابط يأمن الفتّان ٧٥٦/٣            | كلمة الله ٧٤٢/٣                     |
| ثواب من يزيل الأذى من الطريق          | الإخلاص شرط في جميع العبادات        |
| ٧٥٦/٣                                 | V&Y / T                             |
| من هم الشهداء؟ ٣/٢٥٧                  | الشرك الأكبر والأصغر ٣/ ٧٤٢         |
| من هو المطعون؟ ٣/ ٧٥٧                 | أثر الباعث على العبادة ٧٤٣/٣        |
| من هو المبطون؟ ٣/ ٧٥٧                 | أدب السائل                          |
| من هو صاحب الهدم؟ ٣/٧٥٧               | مهاجر أم قيس ٣/ ٧٤٥                 |
| حُكُم من غور بنفسه فمات ب ٣/ ٧٥٧      | الناوي لأعمال البر ومنعه من ذلك     |
| ذات الجنب ۲۵۷/۳                       | عذر ۳/٥٤٧                           |
| المرأة تموت حاملًا ٣/ ٧٥٨             | ٤٩ ـ باب: إثم من لم يخلصْ في الجهاد |
| ٥٣ ـ باب: في قوله تعالى: ﴿وأعدوا      | وأعمال البر ٧٤٦/٣                   |
| لهم ما استطعتم ﴾ ٣/ ٥٥٧               | أول ما يُحاسب به العبد ٣/ ٧٤٦       |

| الإمامة الكبرى لقريش ٢/٤ ٦/٤       | النكاية بالسهام ٧٥٩/٣              |
|------------------------------------|------------------------------------|
| صحة الولايات لغير قريش ٧/٤         | اللهو بالرمي٧٦٠/٣                  |
| قيام الدين حتى قيام الساعة ٨/٤     | ذم من ترك الرمي بعد أن علمه        |
| ما المقصود بالاثني عشر خليفة؟ ٨/٤  | ٧٦٠/٣                              |
| استيلاء سعد بن أبي وقاص على قصر    | ٥٤ ـ بـاب: في قـولـه عليـه الصـلاة |
| کسری ۱۰/۶                          | والسلام: ﴿لا تزال طائفة من أمتي    |
| الكذابون يبن يدي الساعة ١٠/٤       | ظاهرين، ٧٦١/٣                      |
| الابتداء بالنفس والأهل بالخير ١١/٤ | معنى: الطائفة٧٦١/٣                 |
| ٢ ـ باب: في جواز ترك الاستخلاف     | من هم الطائفة الظاهرون؟ . ٣/٧٦٣    |
| 17/8                               | ما المراد بأهل المغرب؟ ٣/٧٦٣       |
| استعمال القياس ١٢/٤                | صحة الإجماع٧٦٤/٣                   |
| ظهور هذا الدين ١٣/٤                | ٥٥ ـ باب: من آداب السفر ٢/ ٧٦٥     |
| هل استخلف رسول الله ﷺ أحداً؟       | إعطاء الإبل حظها من الأرض ٣/ ٧٦٥   |
| ١٣/٤                               | السفر قطعة من العذاب ٣/ ٧٦٦        |
| ما سلكه عمر رضي الله عنه في أمر    | تعجيل المسافر بالرجوع إلى أهله     |
| الاستخلاف                          | ٧٦٦/٣                              |
| نصب الإمام ١٥/٤                    | زينة المرأة لزوجها ٣/٧٦٧           |
| ٣ _ باب: النهي عن سؤال الإمارة     | النهي عن طروق الرجل أهله ليلاً     |
| والحرص عليها، وأن من كان منه ذلك   | ٧٦٧/٣                              |
| لا يُولاَها١٦/٤                    |                                    |
| لا يُولَى من يحرص على الولاية ١٦/٤ | (١٤) كتاب الإمارة والبيعة٤/ ٥      |
| تعين الولاية على الوحيد الذي يصلح  | ١ ـ باب: اشتراط نسب قريش في        |
| لها ۱٦/٤                           | الحلافة                            |
|                                    | تبعية الناس لقريش في الجاهلية ٦/٤  |
| 17/8                               | استقار أم الخلافة في قديش 3/4      |

| ٦ ـ باب: ما جاء في هدايا الأمراء       | وليته ﷺ معاذاً وأبا موسى ٪ ١٧/٤   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| ۳۱/٤                                   | نتل المرتد ۱۸/٤                   |
| هدايا الأمراء والقضاة ٣١/٤             | مل يُستتاب المرتد؟ ١٨/٤           |
| ما يستخرج الهدايا من الناس للأمير      | كيف يُقتل المرتد؟ ١٩/٤            |
| ۳۱/٤                                   | ىن الذي يقيم الحدود؟ ١٩/٤         |
| قبوله ﷺ الهدية ٢٢/٤                    | سؤولية القضاة ١٩/٤                |
| إباحته ﷺ لمعاذِ الهدية ٤ ٣٣/٤          | نيام الليل ١٩/٤                   |
| لا يقتطع العامل مما استعمل عليه شيئاً  | نصد الخير في المباح ٢٠/٤          |
| ٣٣/٤                                   | عدم توليته ﷺ لأبي ذرّ ۲۱/٤        |
| ٧ ـ باب: قوله تعالى: ﴿أَطْيَعُوا اللهُ | 3 ـ باب: فضل الإمام المقسط، وإثم  |
| وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾       | لقاسط، وقوله: «كلكم راع» ٢٢/٤     |
| ٣٤/٤                                   | نزيهه تعالى عن المماثلة ٢٢/٤      |
| متى تجب طاعة الأمراء؟ ٣٤/٤             | كيفية قَتْل محمد بن أبي بكر ٢٤/٤  |
| المرجع عند التنازع ٣٥/٤                | لإمام جُنّة ١٥/٤                  |
| خيريّة الردّ إلى كتاب الله وسنة رسوله  | لمقاتلة أمام الإمام ٢٦/٤          |
| ۳٥/٤                                   | جر الإمام العادل ٢٦/٤             |
| طاعة الرسول طاعة لله تعالى . ٣٥/٤      | ثم الإمام إذا أمر بجَوْر ٢٧/٤     |
| طاعة الأمير المسلم العدل طاعة لله      | سؤولية الراعي ٢٧/٤                |
| ٣٦/٤                                   | ٥ ـ باب: تغليظ أمر الغلول . ٢٨/٤  |
| طاعة الأمير في المنشط والمكره ٢٦/٤     | لغلول كبيرة من الكبائر ٢٩/٤       |
| الحرية شرط في الإمامة الكبرى ٣٧/٤      | ردّ الغلول إلى المقاسم ٢٩/٤       |
| ٨ ـ باب: إنما الطاعة مالم يأمر         | عقوبة الغالّ ٢٩/٤                 |
| بمعصية ۴۸/٤                            | مل يشفع للغالُّ؟ ٤/٣٠             |
| متى يجب خلع الإمام؟ ٢٩/٤               | ل<br>لعقوبات في الآخرة تناسب ذنوب |
| تحريم الطاعة في المعصية ٤٠/٤           | لدنياً ۴۰/٤                       |

| تباعد الأقطار ١٩/٤                  | مدح المصيب في المجتهدات ٤٠/٤         |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| البيعة لإمامين في وقتٍ واحد . ٤٩/٤  | الطاعات في المعروف ٤١/٤              |
| واجب الأنبياء: النصح للأمة ١/٤٥     | حكاية عن بعض مشايخ الصوفية           |
| عافية هذه الأمة في أولُّها ١/٤٥     | ٤١/٤                                 |
| مقتل عثمان: أول الفتن ١/٤٥          | التوكل على الله لا يصحّ مع المعصية   |
| الفتن يدفق بعضها بعضاً ١/٤          | ٤٣/٤                                 |
| السمع والطباعبة والنصبح والنصرة     | ٩ ـ باب: في البيعة على ماذا تكون     |
| للأمراء ١/٢٥                        | ٤٤/٤                                 |
| البيعة من أعظم العبادات ٥٣/٤        | بذل صهيب ماله في تخليص نفسه          |
| ۱۱ ـ باب: يُصبر على أذاهم وتُؤدّى   | £ £ / £                              |
| حقوقهم ٤/٤٥                         | البيعة واجبة على كل مسلم ٤٤/٤        |
| ورود الأنصار على الحوض ٤/٤٥         | بيعة الأمراء ٤٤/٤                    |
| ما كلف به الولاة والرعية ٤/ ٥٥      | وفاء الأنصار بما بايعوا عليه . ٤٥/٤  |
| ما كان يسأل عنه حذيفة رسول الله ﷺ   | رفع التحرج بسبب المخالفة التي تقع    |
| 00/8                                | غلطاًغلطاً                           |
| الكلام على المسائل قبل وقوعها ١٤/٥٥ | ١٠ ـ باب: الأمر بالوفاء ببيعة الأول، |
| متى بدأت الفتن؟ ١٥٥٥                | ويُضرب عنق الآخر ٤٧/٤                |
| خلافة معاوية 3/٥٦                   | معنى: إسرائيل                        |
| خلافة يزيد بن معاوية ومن بعده       | ما حلّ ببني إسرائيل لقتلهم الأنبياء  |
| ٥٦/٤                                | ξV /ξ                                |
| لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ٧/٤     |                                      |
|                                     | محمد ﷺ خاتم الأنبياء ٤٨/٤            |
|                                     | حكم من ادّعى أنّ بعد محمد ﷺ نبيّاً   |
|                                     | ٤٨/٤                                 |
| امن أدلة صحة رسالته عَلِيَّة ١٨٥    | محمد المفاء سعة الأمل ١٩/٤           |

| المقصود بالعدد المذكور في آيتي الأنفال | ۱۲ ـ باب: فيمن خلع يداً من طاعة   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| ٦٧/٤                                   | وفارق الجماعة ١٩٥٥                |
| ١٦ ـ بـاب: لا هجـرة بعـد الفتـح،       | الخروج عن الطاعة ومفارقة الجماعة  |
| ولكن جهاد ونيّة وعمل صالح ٦٩/٤         | ٥٩/٤                              |
| المقام في بلاد الكفر ١٩/٤              | حكم خرق الإجماع ٩/٤٥              |
| الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة ٧٠/٤       | حكم من لم يدخل تحت طاعة إمام      |
| يحرم على المهاجر الانتقال من المدينة   | ٥٩/٤                              |
| ٧١/٤                                   | الراية العمية                     |
| رحمته ﷺ بأمته ٢٢/٤                     | ارتكاب المعاصي والفجور ٢٠/٤       |
| حلب الماشية يوم ورودها ٤/ ٢٧           | معنى: «ليس مني ولست منه» ٢٠/٤     |
| ١٧ ـ باب: في بيعة النساء والمجذوم      | وقعة الحرّة                       |
| وكيفيتها ٤/ ٧٣                         | ١٣ ـ باب: في حُكْم من فرق أمر هذه |
| ما هو البهتان؟ ٤/ ٧٣                   | الأمة وهي جميع ٢/٤                |
| بيعة النساء ١٤/٤                       | لا يجوز نصب خليفتين ٢٣/٤          |
| مبايعته ﷺ النساء بالكلام ٤/٧٧          | ١٤ ـ باب: في الإنكار على الأمراء، |
| حكم كلام المرأة ١٥/٥٧                  | وبیان خیارهم، وشرارهم ۱۶/۶        |
| مبايعته ﷺ للمجذوم ١٥/٥٧                | أضعف الإيمان ١٤/٤                 |
| الحجر على أهل الأسقام الفادحة ٤/ ٥/    |                                   |
| ١٨ ـ باب: وفاء الإمام بما عقده غيره    | الرضا بالمنكر ١٤/٤                |
| إذا كان العقد جائزاً، ومتابعة سيد      | خيار الأئمة وشرارهم ١٥/٤          |
| القوم عنهم ١٦/٤                        | ١٥ - باب: مبايعة الإمام على عدم   |
|                                        | الفرار وعلى الموت                 |
|                                        | بيعة الرضوان ١٦/٤                 |
|                                        | عدد المسلمين في الحديبية ٢٦/٤     |
| حُكُم أمان المرأة٧٩/٤                  | ما بايع عليه أهل الحديبية ٤ / ٦٧  |

| وعمتها وخالتها، وما جاء في نكاح       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| المحرم۱/٤                             | (۱۵) کتاب النکاح ۲۰۰۰ ۸۰/۱             |
| من يحرم الجمع بينهما من النساء        | ١ ـ باب: الترغيب في النكاح وكراهية     |
| 1.7/8                                 | التبتل ٨٠/٤                            |
| الحكمة من تحريم الجمع بين المرأة      | معنى النكاح۸۰/٤                        |
| وقرابتها۱۰۲/۶                         | الترغيب في النكاح ٨٢/٤                 |
| ٦ ـ باب: النهي عن خطبة الرجل على      | جواز المعاناة لقطع الباه بالأدوية ١٥/٤ |
| خطبة أخيه، وعن الشغار، وعن            | من سُنَّته ﷺ ۸٦/٤                      |
| الشرط في النكاح ١٠٧/٤                 | معنى عبادة الله ٨٦/٤ ٨٦/٤              |
| معنى التراكن في الزواج ١٠٨/٤          | مقاصد الزواج۸۷/٤                       |
| حكم البيع على البيع ١٠٨/٤             | الرد على غلاة المتزهدين ٨٧/٤           |
| حكم وقوع الخطبة على الخطبة ١٠٩/٤      | رة التبتل ٨٨/٤                         |
| النهي عن الشغار ١١٠/٤                 | تحريم الخصاء بالإجماع ٨٨/٤             |
| حكم الشغار إذا وقع ١١٠/٤              | ٢ ـ باب: ردّ ما يقع في النفس بمواقعة   |
| تفسير الشغار ١١٢/٤                    | الزوجة                                 |
| الوفاء بالشروط الجائزة في النكاح      | عظم فتنة النساء                        |
| 117/8                                 | ٣ ـ باب: ما كان أبيح في أول الإسلام    |
| لمن يكون الحِباء (الحلوان) في النكاح؟ | من نكاح المتعة ٩٢/٤                    |
| 117/8                                 | كانت المتعةُ رخصةً في أول الإسلام      |
| ٧ _ باب: استئمار الثيب، واستئذان      | ۹۲/٤                                   |
| البكر، والصغيرة يزوجها أبوها          | تحريم نكاح المتعة تحريماً مؤبداً       |
| 118/8                                 |                                        |
| اشتراط الولي في صحة النكاح ١١٥/٤      | ٤ ـ باب: نسخ نكاح المتعة ٩٦/٤          |
| البكر تُستأذن والأيم تُستأمر ١١٧/٤    | تكرار تحريم نكاح المتعة ٩٨/٤           |
| فائدة استئذان البكر ٢١٨/٤             | ٥ - باب: تحريم الجمع بين المرأة        |
|                                       |                                        |

| لأزواجه، وجمواز الأكثر من ذلك           |
|-----------------------------------------|
| والأقل، والأمر بالوليمة ١٣٣/٤           |
| حكم الصُّفرة في ثياب الرجل ٢٣٤/٤        |
| حكم التطيب للرجال ١٣٥/٤                 |
| كراهية المغالاة في المهور ١٣٥/٤         |
| الوليمة مندوبة في العرس ١٣٦/٤           |
| فضل التوسعة في وليمة العرس من غير       |
| مباهاة ١٣٦/٤                            |
| ١١ ـ باب: عِتْق الأمة وتزويجها، وهل     |
| يصحّ أن يُجعل العِتْق صداقاً؟ ١٣٧/٤     |
| هل الفخذ عورة؟ ١٣٧/٤                    |
| عصمة النبي ﷺ من وسوسة الشيطان           |
| 18./8                                   |
| جواز جعل العِتق صداقاً ١٤٠/٤            |
| مشروعية الوليمة بعد الدخول ١٤٢/٤        |
| حُكُم الإشهاد في عقد النكاح ١٤٤/٤       |
| ۱۲ ـ بـاب: تـزويـج زينـب ونـزول         |
| الحجاب ١٤٦/٤                            |
| زواج النبي ﷺ بزينب رضي الله عنها        |
| 187/8                                   |
| نــزول حُكّــم الحجــاب لنســاء النبــي |
| ١٤٨/٤                                   |
| ١٣ ـ باب: الهدية للعروس في حال          |
| خلوته ١٥٠/٤                             |
| بعض آداب الأكل ١٥٠/٤                    |

تقديم ولاية القرابة والأقرب فالأقرب 119/8 ..... حكم ولاية غير الأب . . . . ١٢٠/٤ حدّ الإجبار على الدخول . . ١٢١/٤ الإنكار على من كان يتشاءم من شهر ٨ ـ باب: النظر إلى المخطوبة ١٢٥/٤ الأمر بالنظر للمخطوبة لا يعنى الوجوب ..... ١٢٥/٤ ما يُنظر من المخطوبة . . . . . ١٢٦/٤ الإنكار على من عَرَّض نفسه للسؤال 177/8 ..... ٩ \_ باب: في اشتراط الصداق في النكاح، وجواز كونه منافع . ١٢٧/٤ من خصائص النبي ﷺ . . . ١٢٨/٤ جواز نظر الخاطب إلى المخطوبة ١٢٨/٤ ............... حدّ أقلّ الصداق ٢٨/٤ . . . . . ١٢٨/٤ أقلّ المهر ثلاثة دراهم ٢٩/٤ . . . ١٢٩/٤ حُكْم تعجيل المهر وتأخيره . ١٣٠/٤ حُكْم اتخاذ خاتم من حديد . ١٣١/٤ جواز كون الصداق منافع . . ١٣١/٤ انعقاد النكاح بالتعليم المعلوم ١٣٢/٤ صِيَغ عقد النكاح ..... ١٣٢/٤ ١٠ ـ باب: كسم أصدق النبئ على

|                                           | <del></del>                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| معنى العزل وحُكْمه ١٦٦/٤                  | ١٤ ـ باب: إجابة دعوة النكاح            |
| تشبيه العزل بالوأد ١٦٧/٤                  | 107/8                                  |
| استئذان المرأة الحرة في العزل ١٦٧/٤       | حُكْم إجابة الدعوة ١٥٢/٤               |
| ۱۸ ـ باب: تحريم وطء الحامل من             | حُكْمُ الإجابة إن كان في الوليمة منكر  |
| غيره حتى تضع، وذكر الغَيْل ١٧١/٤          | 107/8                                  |
| وطء الحامل ١٧١/٤                          | حُكْم الأكل من الوليمة ١٥٣/٤           |
| واطىء الحامل له مشاركة في الولد           | معنى ذم طعام الوليمة عند ترك           |
| ١٧٢/٤                                     |                                        |
| معنى الغِيلة وحُكْمها ١٧٣/٤               | الحضّ على دعوة الفقراء ١٥٦/٤           |
| ١٩ ـ باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم         | ١٥ ـ باب: في قوله تعالى ﴿نساؤكم        |
| من الولادة ١٧٦/٤                          | حرث لكم الآية، وما يقال عند            |
| الرضاع ينشر الحرمة ١٧٧/٤                  | الجماع ١٥٦/٤                           |
| ٢٠ ـ باب: التحريم من قِبَل الفحل          | تحريم إتيان المرأة في دبرها . ١٥٧/٤    |
| ١٧٨/٤                                     | حفظ الولد من الشيطان ١٥٩/٤             |
| حرمة لبن الفحل ١٧٩/٤                      | ١٦ ـ باب: تحريم امتناع المرأة على      |
| ٢١ ـ باب: تحريم الأخت وبنت الأخ           | زوجها إذا أرادها، ونَشْر أحدهما سِرَّ  |
| من الرضاعة ١٨٠/٤                          | الآخر                                  |
| تحريم الربيبة ١٨١/٤                       | جواز الحلف بالألفاظ المبهمة المراد بها |
| ٢٢ ـ باب: لا تُحُرِّم المصّة ولا المصّتان | اسم الله۱٦٠/٤                          |
| 147/8                                     | تحريم امتناع المرأة على زوجها ١٦٠/٤    |
| أقلّ ما يُحرِّم من الرضاع ١٨٤/٤           | خلوة الرجل مع أهله ١٦٢/٤               |
| ۲۳ ـ بــاب: نَسْــخ عشر رضعــات           | ١٧ ـ باب: في العزل عن المرأة           |
| بخمس، ورضاعة الكبير ١٨٦/٤                 | ١٦٣/٤                                  |
| ٢٤ ـ باب: إنما الرضاعة من المجاعة         | حُكْم وطء المسبيّات الوثنيات بالمِلك   |
| 19./8                                     | 178/8                                  |
| 1                                         |                                        |

| حُكْم الإقامة عند البكر ٢٠٤/٤           | ــالى:          |
|-----------------------------------------|-----------------|
| ٢٩ ـ باب: في القَسْم بين النساء، وفي    | 191/            |
| جواز هبة المرأة يومها لضرّتها ٢٠٥/٤     | 191/            |
| كيفية القَسْم ٢٠٥/٤                     | 191,            |
| القَسْم حقّ للزوجة ذات الضرائر          | تبيُّن          |
| ۲۰۸/٤                                   | 194             |
| ٣٠ ـ باب: في قوله تعالى: ﴿ترجي من       | 198             |
| تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء﴾           | 198             |
| ۲۰۹/٤                                   | 197             |
| شرف منزلة أزواجه ﷺ ۲۱۱/۶                |                 |
| خصوصيته ﷺ بالزيادة على أربع             | 197             |
| 717/8 3/7/7                             |                 |
| ٣١ ـ باب: الحث على نكاح الأبكار         | 197             |
| وذوات الدين ۲۱۳/۶                       | 191             |
| تفضيل نكاح الأبكار ١٤/٤                 | رلد             |
| فَضْل عقل جِابر ٢١٥/٤                   | 191             |
| الخِصالُ المرغِّبة في نكاح المرأة ٢١٥/٤ | أمّه            |
| ماهي الكفاءة؟ ١٦/٤                      | 7               |
| استمتاع الزوج وتجمُّلُه بمال الزوجة     | 7               |
| ۲۱۷/٤                                   |                 |
| ٣٢ ـ باب: مَن قدم من سفر فلا يُعجِّل    | 7.1             |
| بالدُّخول على أهله، فإذا دخل فالكيس     | -               |
| الكيس ١٨/٤                              | 7.7             |
| النهي عن طروق الأهل ليلاً ٢١٩/٤         | وَيُلِيِّنِهِ ، |
| ٣٣ ـ بـاب: خير متـاع الـدنيـا المـرأة   | 7.7             |

٢٥ ـ بـــاب: في قـــولـــه تعــ ﴿والمحصنات من النساء﴾ . ٤/ معنى الإحصان . . . . . . . ٤/ حكم نكاح المسبيات . . . . ٤/ عدم الإقدام على أَمْرَ إلا بعد حُکمه ..... استبراء المسبة . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٦ ـ باب: الولد للفراش . ٤/ معنى الفراش وخُكْمه . . . . ٤/ معنى العاهر، وأن الخيبة للزناة تغليظ الحجاب في حقّ أزواجه ﷺ وطء الزنبي لا حرمة له . . . ٤/ ٢٧ ـ باب: قبول قول القافة في الو 18 ....... التعريف بأسامة بن زيد، وأبيه، و حُكْم الرجوع إلى قول القافة ٤/ هل قولُ القافة خبر أو شهادة؟ ۲۸ ـ باب: المقام عند البكر والثيب حُكْم العدل بين الزوجات للنبي

| المشهور في عصر الصحابة: إيقاع                  | 771     |
|------------------------------------------------|---------|
| الطلاق ثلاثاً من كلمة واحدة ٢٣٩/٤              | 777     |
| فتوى ابن عباس وعمله مخالف                      |         |
| للحديث المروي عنه ٤ / ٢٤٠                      | 778     |
| اضطراب الرواية في حديث ابن عباس                | 778     |
| سنداً ومتناً                                   | 778     |
| إثبات خيرية عصر الصحابة ٢٤١/٤                  | 770     |
| انفراد أبي الصهباء بالرواية عن ابن             | لطهر    |
| عباس دليل الريبة فيه ٢٤٢/٤                     | 770     |
| تأويل خبر ابن عباس ۲۶۳/۶                       |         |
| رواية أن عمر طلّق امرأته ثلاثاً غير            | 777     |
| صحیحة ١٩٣١٤                                    | 777     |
| اضطراب حديث أبي ركانة وانقطاعه                 | 777     |
| 788/8                                          |         |
| حجّة الجمهور في حُكْم المطلقة ثلاثاً           | 771     |
| Y                                              |         |
| ٤ ـ باب: في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِي | 777     |
| لِمْ تُحرِّم ما أحلَّ الله لك ﴾ ٢٤٦/٤          | 377     |
| حُكْم تحريم الزوج زوجته على نفسه               | 200     |
| Y & A / &                                      | ی من    |
| سبب الاختلاف في حُكْم تحريم الزوجة             | ۲۳۷     |
| ۲۰۰/٤                                          | כט ע    |
| حُكْم قَسْم النبي ﷺ بين أزواجه                 | ۲۳۸     |
| ۲۵۳/٤                                          | ئاً يقع |
| ٥ ـ باب: في قوله تعالى: ﴿يا أيها النبي         | 789     |
| l                                              |         |

الصالحة، ومداراة النساء . . ١/٤ طلب الإحسان إلى الزوجات ٢/٤ (١٦) كتاب الكلاق ٢٠٠٠ كاع ١ ـ باب: في طلاق السنة . . ٤/٤ تحريم الطلاق في الحيض . . . ٤/٤ أبغض الحلال إلى الله الطلاق ٤/ ٥ حُكُم المنع من إيقاع الطلاق في ال الثاني ..... ٤/ ٥ إيقاع الطلاق في طُهْرِ لم تُمُسَّ فيه طلاق السنة وطلاق البدعة . ٤// معنى الأقراء ..... ١/٤ حُكْم الطلاق ثلاثاً في كلمة واحدة 18 .... جواز طلاق الحامل في أيِّ وقت /٤ ..... ٢ ـ باب: ما يُحلُّ المطلَّقة ثلاثاً ٤/ حُكْم الطلاق بسبب العنَّة . . ٤/ ٣ \_ باب: إمضاء الطلاق الثلاث /٤ ...... الردّ على من قال: بأن الطلاق ثلا الردّ على من قال: بأن الطلاق ثلاثـ واحدة ..... ٤/

| ما يجوز للمرأة أن تنظر من الرجل     | قبل لأزواجك إن كنتن تبردن الحياة     |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| ۲۷۰/٤                               | الدنيا﴾ الآية ٤/ ٢٥٥                 |
| جواز التعريض في العدة والخطبة على   | هجر النبي لنسائه تأديباً لهنّ ٢٥٦/٤  |
| الغير۱/٤                            | بُعِث الرسولُ ﷺ مُيسِّراً ٢٥٦/٤      |
| جواز ضرب المرأة الناشز ضربأ غير     | المخيَّرَة إذا اختارت زوجها لا يلزمه |
| مُبرِّح ۲۷۲/۶                       | طلاق ١٨٥٢                            |
| جواز ذكر مساوىء الخاطب للتعريف      | حُكْم المخيَّرة إذا اختارت نفسها     |
| ۲۷۲/٤                               | YOA/E                                |
| الكفاءة المعتبرة في النكاح ٢٧٢/٤    | ٦ ـ باب: إيلاء الرجل من نسائه،       |
| ٨ - باب: فيمن قال: لها السُّكني     | وتأديبهن باعتزالهنّ مدة ٢٥٩/٤        |
| والنفقة ٤/ ٢٧٤                      | حكم الحالف على أقلّ من أربعة أشهر    |
| حُكْم تخصيص القرآن بخبر الواحد      | 778/8                                |
| YV                                  | الإيلاء طلاق بائن أم رجعي؟ ٢٦٦/٤     |
| حُكْم المبتوتة                      | " ·                                  |
| ٩ ـ باب: لا تخرج المطلقة من بيتها   | ٧ ـ باب: فيمن قال: إن المطلقة البائن |
| حتى تنقضي عدّتها إلا إن اضطرت إلى   | لا نفقة لها، ولا سكن ٢٦٦/٤           |
| ذلك ٤/٢٧٢                           | جواز العمل بالوكالة ٤/ ٢٦٧           |
| حُكْم خروج البائن والرجعية من بيتها | حقوق المطلقة البائن ٤ / ٢٦٧          |
| YVV/£                               | حقوق المطلقة الرجعية والمتوفى عنها   |
| جواز خروج المعتدّة من بيتها نهاراً  | زوجها ٤/٨٢٢                          |
| ۲۸۰/٤                               | وجوب العدة بحسب أحوال النساء         |
| ١٠ - باب: ما جاء أن الحامل إذا      | Υ٦٨/ξ                                |
| وضعت حملها فقد انقضت عدّتها         | انتقال المعتدة للضرورة ٤/٢٦٩         |
| ۲۸۰/٤                               | منع المرأة من التعرض لمواضع الفتنة   |
| انقضاء عدّة الحامل بالوضع ٢٨٠/٤     | YV•/8                                |

| <ul><li>١٤ ـ باب: ما يتبع اللعان إذا كمل من</li><li>الأحكام</li></ul> |
|-----------------------------------------------------------------------|
| يتبع اللعان: الإلحاق والإرث ٢٩٩/٤                                     |
| مَن بسببه نزلت آية اللعان ٤/ ٣٠٠                                      |
| هل مُحَدُّ مَن سمَّى مَن رمى به زوجته؟                                |
| الحكم إذا وقع على شروطه لا يُنقض                                      |
| الحجم إدا وقع على سروطه لا ينقص                                       |
| معنى الغَيرة في حقِّ الإنسان، وفي حقِّ                                |
| الله تعالى ١٨٤٠٣                                                      |
| الإعـــذار للمكلفين وعــدم التعجُّــل                                 |
| بمقتضى الغَيرة ٣٠٦/٤ للمرأة الملاعنة صداقُها كاملًا ٣٠٧/٤             |
| ١٥ ـ باب: لا ينفى الولد لمخالفة لون                                   |
| أو شبه ۱۹۷۷ ا                                                         |
| حُكْم التعريض ٢٠٨/٤                                                   |
|                                                                       |
| (۱۷) کتاب: العتق                                                      |
| ۱ ـ باب: فيمن أعتق شركاً له في عبد،<br>وذكر الاستسعاء ۳۰۹/٤           |
| يلزم العتقُ المكلفين الأحرار المسلمين                                 |
| ۳۱۰/٤                                                                 |
| العبد يشمل الذكر والأنثى . ٣١١/٤                                      |
| كيفية تقويم العبد ۲۱۱/۶                                               |

حُكْم نكاح المعتدّة إذا وضعت، ولم ١١ ـ باب: في الإحداد على الميت في العدّة . . . . . . . . . . . ٤/ ٢٨٢ هل على المرأة الكتابية إحداد؟ ٢٨٣/٤ حُكْم الإحداد على المطلقة . . ٢٨٤/٤ حُكْم تحديد عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشر ..... ٤/ ٢٨٥ مَنْع المعتدّة مما فيه زينة . . . . ٤ / ٢٨٥ ما تمتنع المعتدّة عنه من الثياب والزينة YAA/£ .......... ١٢ ـ باب: ما جاء في اللِّعان ٢٩٠/٤ هل يُهدر دمُ الزاني؟ . . . . ٢٩١/٤ النهى عن كثرة المسائل . . . ٢٩١/٤ أين يتمّ اللِّعان؟ ٢٩٢/٤ .... التفريق والتحريم المؤبّد بين المتلاعنين 194/8 ... لا تتمُّ الملاعنة لمجرد القذف ٢٩٣/٤ ١٣ ـ باب: كيفية اللعان، ووعظ Y98/8 ..... المتلاعنين ... وعظ المتلاعنين قبل الشروع بالملاعنة Y90/E ... حُكْم لعان الفاسقَيْن والعَبْدَين ٢٩٦/٤ Y9V/8 .... ألفاظ اللِّعان ....

| جواز كتابة من لا مال له ولا صنعة        | من حجِم عليه بالعتق نسِب إليه      |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| TY9/8                                   | ٣١٢/٤ ٤/٢١٣                        |
| المكاتبُ عبدٌ ما بقي عليه شيء من        | هل يسري عتق البعض على الشريك؟      |
| الكتابة ٢٩/٤                            | ٣١٢/٤ ١٩٢/٢                        |
| حُكْم بيع المكاتَب ٢٣٠/٤                | تقديم حق الله في العتق ٤/ ٣١٤      |
| لا سبيل إلى إبطال حُكْم الكتابة         | حُكْم استسعاء العبد المعتَق بعضه   |
| ۳۳۲/٤                                   | ۳۱٤/٤ 3/3/٣                        |
| حُكُم عجز العبد عن نجوم الكتابة         | الأدلة على أنّ حديث ابن عمر أولى   |
| TTT /8                                  | وأوجه ١٥/٤                         |
| بيع الأمة ذات الزوج لا يُوجب طلاقها     | ٢ ـ باب: إنما الولاء لمن أعتق      |
| ۳۳۲/٤                                   | ۳۱۸/٤                              |
| حُكْم انتقال الولاء ٤/ ٣٣٣              | مشروعية الكتابة معجَّلة أو مؤجَّلة |
| ولاء السائبة ٤ ٣٣٣/٤                    | ۳۱۸/٤                              |
|                                         | استحباب المكاتبة والترغيب فيها     |
| ٣ ـ باب: كان في بَرِيرَة ثلاث سُنَن     | ۳۱۸/٤                              |
| ٣٣٤/٤                                   | خُكُم فسخ الكتابة، وبيع المكاتَب   |
| تخيير الأمة إذا أُعْتِقت في زوجها العبد | لعتق                               |
| TTO/E                                   | عريف الولاء                        |
| ٤ - باب: النهي عن بيع الولاء وعن        | أويل العلماء لعبارة: «اشترطي لهم   |
| هبته، وفي إثم مَن تولى غير مواليه       | لولاء»                             |
| 779/8                                   | طلان الشرط الفاسد ٤ / ٣٢٦          |
| تحريم أن ينسب أحدٌ مولى رجل لنفسه       | لشروط المشروعة صحيحة وماضية        |
| ٣٤٠/٤                                   | <b>TYV/</b> \$                     |
| ٥ ـ باب: ما جاء في فضل عتق الرقبة       |                                    |
| المؤمنة، وفي عتق الوالد ٣٤٢/٤           | مُكُم العِتْق عن الغير ٣٢٨/٤       |

| مشروعية القرعة ٣٥٧/٤                |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ١٠ ـ باب: ما جاء في التدبير، وبيع   | 787/8                               |
| المدبَّر١٤٨٥٣                       | الأب يعتق على الابن بمجرد الملك     |
|                                     | ٣٤٤/٤                               |
| (۱۸) کتاب البیوع ۲۲۰/۱              |                                     |
| ١ ـ باب: النهبي عن الملامسة،        | ٦ ـ باب: تحسين صحبة ملك اليمين،     |
| والمنابذة، وبيع الحصاة، والغُرر     | والتغليظ على سيده في لطمه، أو ضربه  |
| ٣٦٠/٤                               | في غير حدٍّ ولا أدب، أو قذفه بالزنى |
| النهي عن بيع الغرر المقصود ٢٦٢/٤    | ΥΈν/ξ                               |
| ٢ ـ باب: النهي عن أن يبيع الرِجل    | كفارة ضرب العبد ظلماً عتقُه ٣٤٧/٤   |
| على بيع أخيه، وعن تلقّي الجَلب،     | حُكْم مَن مثل بعبده ٢٤٧/٤           |
| وعن التصرية، وعن النجش ٤/ ٣٦٤       | التعدّي على العبد إثم ٢٤٩/٤ م       |
| تحديد تلقي الركبان المنهي عنه ٣٦٦/٤ | تأديب العبد                         |
| ٣ ـ باب: لا يبع حاضر لباد ٢٦٧/٤     | ٧ _ باب: إطعام المملوك عما يأكل،    |
| معنى النجش المنهي عنه ٤/ ٣٦٧        | ولباسه مما يلبس، ولا يُكلف ما يغلبه |
| معنى التصرية ٢٩٩/٤                  | ٣٥١/٤                               |
| ٤ _ باب: ما جاء أن التصرية عيب      | الإحسان إلى الرقيق من أخلاق الإسلام |
| يُوجب الخيار ٢٧٣/٤                  | TOY/8                               |
| التصرية عيب يُوجب الخيار . ٣٧٣/٤    | وجوب الطعام والكسوة للمملوك على     |
| ٥ ـ باب: النهي عن بيع الطعام قبل أن | سیده ۱۳۵۳/۶                         |
| يقبض أو ينقل أ ٤/ ٣٧٥               | الأمر بالتواضع، وترك الكبر ٢٥٣/٤    |
| النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى      | ٨ ـ باب: في مضاعفة أجر العبد        |
| ۳۷0/٤                               | الصالح١٤٥٣                          |
| الجزاف في المكيل من الطعام ٢٧٧/٤    | المارية فيمن أعتق عبيده عند موته    |
| هل بيع الطعام قبل قبضه مُلحق بعقود  | ٧٠ کا ماله ١٠٠٠ کا ماله             |
| 3, 1                                | وهم ص عاقب المسامات المسامات        |

| هل يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح     | TVA/E            |
|---------------------------------------|------------------|
| بشرط القطع؟ ١٨٨٨٤                     | ئ قبل أن يُستوفى |
| ٨ ـ باب: النهي عن المزابنة ٢٩٠/٤      | ٣٧٨/٤            |
| معنى المزابنة                         | ۳۷۹/٤            |
| معنى المحاقلة ١٩٩١/٤                  | ۳۸۰/٤            |
| ٩ ـ باب: الرخصة في بيع العرية         | ر، والصدق في     |
| بخرصها تمرأ ۴ ۳۹۲/۴                   | TA1/8            |
| معنى العرية ٣٩٢/٤                     | لكل واحد من      |
| شروط العرية ٣٩٣/٤                     | ۳۸۱/٤            |
| الرخصة في بيع العرية بخرصها تمرأ      | مع وجود خيار     |
| ٣٩٤/٤ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ | ۳۸۳/٤            |
| العرية تجري فيما يُوسَّق ويُكال       | ي متعاقدان       |
| ٣٩٥/٤                                 | ۳۸٤/٤            |
| هل يجوز بيع الثمار كلها بخرصها إذا    | بيع . ۲۸٤/٤      |
| طابت إلى الجداد؟ ١٦٢٣٣                | ذم الكذب فيه     |
| ١٠ ـ باب: فيمن باع نخلاً فيه تمر، أو  | ۳۸٤/٤            |
| عبداً وله مال ١٧٧٤                    | في البيوع؟       |
| معنى تأبير النخل ٤ ٣٩٧/٤              | ۳۸0/٤            |
| الثمر المؤبَّر لا يدخل مع الأصول في   | للمغبون أم لا؟   |
| البيع إلا بالشرط ١٨٩٣                 | TA7/8            |
| حُكْم شراء النخل وبقاء الثمر للبائع   | TA7/8            |
| <b>٣٩٩/</b> ٤                         | بيع الثمرة حتى   |
| العبد يملك ١٩٩/٤                      | TAV / E          |
| ١١ ـ باب: النهسي عن المحاقلة          | صلاحها           |
| والمخابرة والمعاومة أأسلم ٤٠١/٤       | ۳۸۸/٤            |

المعاوضات؟ . . . . . التولية والإقالة والشَّرَك من فتاوی أبي هريرة . حُكْم الصكوك .... ٦ - باب: بيع الخياه البيع، وترك الخديعة . ثبوت خيار المجلس المتبايعين ...... خيار المجلس وأثره الشرط ...... المتبايعان بالخيار الشرطم ابن عمر والإقالة من الب فضل الصدق في البيع و هل يُحجر على مَن يُحُدّع الغَبْنُ هل يُوجب الخيار مدّة الخيار . . . . . . . . ٧ ـ باب: النهي عن يبدو صلاحُها .... بيع الثمرة قبل أن يبدو

| ما كان يعطيه ﷺ لأزواجه كل سنة           | معنى المحاقلة ١/٤                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| ٤١٦/٤                                   | المخابرة ٤٠٣/٤                       |
| قَسْم عمر سهم النبي ﷺ الذي كان له       | التشقيح والتشقية ٤٠٣/٤               |
| في خيبر                                 | بيع المعاومة ٤٠٣/٤                   |
| أَجَل المساقاة ٤١٦/٤                    | بيع الثُّنيا ٤٠٤/٤                   |
| هل يُشترط الأجل في المساقاة؟ ٤١٧/٤      | صور الثُّنيا ٤٠٤/٤                   |
| كيف عامل ﷺ يهود خيبر في نخيلهم؟         | ١٢ ـ باب: ما جاء في كراء الأرض       |
| ٤١٨/٤                                   | ٤٠٦/٤                                |
| قسمتُه ﷺ أرض خيبر خمسة أخماس            | حُكْم كراء الأرض ٢٠٦/٤               |
| ٤١٨/٤                                   | معنى الماذيانات ٤٠٨/٤                |
| كيف يُرْفَع فِعْلُه ﷺ بقول عمر وفِعْله؟ | حُكُم كراء الأرض بجزءِ مما يخرج منها |
| ٤١٩/٤                                   | ٤٠٩/٤                                |
| تخيير عمر أزواج النبي ﷺ بين الإقطاع     | القِصْرِيّ ١٠/٤                      |
| وضمان الأوساق ٤٢٠/٤                     | كراء الأرض على عهد رسول الله ﷺ       |
| ١٥ ـ باب: في فضل مَن غرس غَرْساً        | وبعده ١٠/٤                           |
| ξΥ\/ξ                                   | ۱۳ ـ باب: فيمن رأى: أن النهي عن      |
| إباحة الغراس واتخاذ الضياع ٢١/٤         | كراء الأرض إنما هو من باب الإرشاد    |
| ١٦ ـ باب: في وضع الجائحة ٢٣/٤           | إلى الأفضل ٤١٢/٤                     |
| وجوب إسقاط ما أُجِيح من الثمرة عن       | ١٤ ـ باب: المساقاة على جزء من الثمر  |
| المشتري١٠٠٠ ٤٢٣/٤                       | والزرع ١٣/٤                          |
| الاختلاف في وضع الجوائح ٤٢٤/٤           | أصل المساقاة ٤١٣/٤                   |
| اعتـذار أبي حنيفـة عـن الأمـر بـوضـع    | حُكْم المساقاة ١٣/٤                  |
| الجوائح٠١٤ ٤٢٥/٤                        | محل المساقاة ١٤/٤                    |
| ١٧ ـ باب: قَسْم مال المفلس، والحثّ      | وقت انعقاد المساقاة ٤١٤/٤            |
| على وَضْعُ بعض الدَّيْن ٤٢٧/٤           | معاملته ﷺ أهل خيبر ١٥/٤              |
|                                         |                                      |

| شروط الحوالة ٤٣٩/٤                  | يُؤخذ من المفلس كل ما يُوجد له                       |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ٢٠ ـ باب: النهي عن بيع فضل الماء،   | ٤٢٨/٤ ٤/٨/٤                                          |
| وإثم منعه گ/ ٤٤١                    | سؤال الحطيطة والرفق جائز ٢٨/٤                        |
| النهي عن نفس بيع الماء الذي يُشْرَب | حُكْم رَفْع الأصوات في المسجد                        |
| 281/8                               | ٤٢٩/٤                                                |
| بذل فضل الماء بغير قيمة ٤٤١/٤       | الإشارة بمنزلة الكلام إذا فُهِمَتْ                   |
| منع فَضْل الماء ٤٢/٤                | ٤٢٩/٤                                                |
| النهي عن بيع الكلأ ٤٢/٤             | يتعيَّن على المِدْيان أن يقوم بما بقي عليه           |
| بيع ماء الفحل ٤٤٢/٤                 | ξΥ·/ξ                                                |
| ۲۱ ـ باب: النهي عن ثمن الكلب،       | ۱۸ ـ باب: مَن أدرك مالَه عند مفلس                    |
| والسنور، وحلوان الكاهن، وكسب        | ٤٣٠/٤                                                |
| الحجام                              | معنی المفلس ۴۳۱/۶                                    |
| تحريم بيع الكلاب ٤٤٣/٤              | اختلاف العلماء في مشتري السلعة إذا أفلس أو مات ٤٣٢/٤ |
| شر الكسب ١٥٥٤                       | الفرق بين الفَلَس والموت ٤٣٤/٤                       |
| لا تلزم المساواة في المعطوفات ١٤٥/٤ | جميع ما على المفلس من الدين يدخل                     |
| حلوان الكاهن ٤٤٦/٤                  | في المحاصّة ١٩٥٤ في المحاصّة                         |
| ثمن الكلب وكسب الحجام خبيث          | ١٩ ـ باب: في إنظار المعسر، والتجاوز                  |
| ££7/£                               | عنه، ومطل الغني ظلم، والحوالة                        |
| التنزه عن ثمن الكلب والسنور         | £٣7/£                                                |
| <b>ξξ</b> ν/ξ                       | معنى المعسر ٤٣٦/٤                                    |
| مهر البغي ٤٤٧/٤                     |                                                      |
| ٢٢ ـ باب: ما جاء في قتل الكلاب      | 1                                                    |
| واقتنائها                           | 1                                                    |
| ما استُثني من قَتْل الكلاب . ٤٤٨/٤  | معنى المطل ٤٣٨/٤                                     |
| •                                   |                                                      |

| الوقوع فيما لا يجوز ٢٠٠٠٠ ٤٥٧/٤      | الرخصة في كلب الصيد والغنم والزرع   |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| حُكْم بيع ما فيه منفعة من الخمر      | ξξλ/ξ                               |
| ٤٥٨/٤                                | نَسْخ حُكْم قتل الكلاب جميعها       |
| نجاسة الخمر ١٨٥٤                     | £ £ 9 / £                           |
| جواز استعمال أواني الخمر إذا لم تكن  | قَتْل الكلاب مأمور به إذا أضرَّت    |
| مضرًاة بالخمر ٤/ ٢٦٠                 | ٤٥٠/٤                               |
| تحريم بيع الخمر والميتة والخنزيس     | كلب الماشية المباح اتخاذه ٤٥٠/٤     |
| والأصنام ١/١٦٤                       | إثم من اقتنى كلباً ليس كلب صيد ولا  |
| تحريم الخمر كان متقدّماً على فتح مكة | ماشية ٤٥١/٤                         |
| ٤٦١/٤                                | مقدار القيراط ٤٥٢/٤                 |
| تحريم بيع جميع أجزاء الميتة . ٤٦١/٤  | ٢٣ ـ باب: في إباحة أجرة الحجّام     |
| حُكْم جلود الميتة ١٤ ٢٢٤             | ٤٥٣/٤                               |
| عدم جواز بيع جسد الكافر . ٤٦٣/٤      | الحجامة من أفضل التداوي . ٤٥٣/٤     |
| تحريم بيع الخنزير ٢٦٣/٤              | النهي عن تعذيب الأولاد بالغمز       |
| تحريم اتخاذ الأصنام وبيعها . ٤٦٤/٤   | ٤٥٤/٤                               |
| تحريم بيع شحوم الميتة ٤٦٤/٤          | ٢٤ ـ باب: تحريم بيع الخمر، والميتة  |
| حُكُم وقوع الفأرة في السمن ٢٥/٤      | والخنزير، والأصنام ١ ٥٥٤            |
| النهي عن مباشرة النجاسة . ٢٦٦/٤      | التعريض بالخمر ١/٥٥٤                |
| ٢٥ ـ باب: تحريم التفاضل والنّساء في  | اغتنام فرصة المصالح المالية . ٤٥٥/٤ |
| الندهب بالندهب والورق بالورق         | النهي عن شرب الخمر وبيعها ١٥٥/٤     |
| ١٦٨/٤                                | مَنْع التداوي بالخمر ٢٥٦/٤ ٤٥٦/٤    |
|                                      | لا يصحّ تملّك الخمر ١٩٥٦/٤          |
|                                      | يرتفع الحكم ببلوغ الناسخ لا بوجوده  |
| تحريم التفاضل كتحريم النّساء ٢٩/٤    | ξον/ξ                               |
| لغات «هاء» ۱۷۱/۶                     | وجوب الاستكشاف في الشيء إذا خيف     |

| \$\7/8 | الكتاب والسُّنَّة                  |
|--------|------------------------------------|
| ٤٨٧/٤  | وفاته ﷺ وابن عباس لم يحتلم         |
|        | ٣١ ـ باب: اتقاء الشبهات            |
|        | المقْدِم على الربا                 |
| الكتاب | الحلال والحرام مُبيَّن بأدلَّته في |
| ٤٨٨/٤  | والسُّنَّة                         |
| ٤٨٨/٤  | أقلّ مراتب الحلال                  |
| شرعي   | ترك المباح لا بدَّ له من موجب      |
| 144/5  |                                    |
| ٤٨٩/٤  | الشبهة لها حُكُم خاصّ بها .        |
| ٤٩٠/٤  | سلامة الدِّين باتقاء الشبهات       |
| ل بيته | الصدقة محرّمة على النبي ﷺ وآ       |
| 191/2  |                                    |
| 191/2  | الأصل: العمل بالراجع               |
| 191/5  | منشأ الورع                         |
| 147/   | لا دليل مع التعارض                 |
| لحرام  | مَن وقع في الشبهات وقع في ا-       |
| 3/463  |                                    |
| 3/ 463 | مَثُل لمحارم الله تعالى            |
| १९०/१  | من خصائص القلب                     |
| وان    | تشريف الإنسان على سائر الحي        |
| 1/583  |                                    |
| 147/5  | العلوم ثلاثة                       |
| ٤٩٦/٤  | أعمال القلوب                       |
| ٤٩٦/٤  | أحوال القلوب                       |
| ٤٩٧/٤  | العلاقة بين القلب والجوارح         |
|        |                                    |

٢٦ ـ باب: تحريم الربا في البُرِّ والشعير والتمر والملح . . . . . . . ٤٧٢/٤ معنى الربا لغة وشرعاً . . . . ٤٧٢/٤ أقلية العلماء وكثرة الجهّال . ٤٧٣/٤ حُكُم الربا بأسماء أم بمعاني الأصناف الستة؟ ..... ٤٧٤/٤ اختلاف البُرِّ والشعير . . . . ٤٧٤/٤ وجوب تحقيق المماثلة في بيع الربوي بصنفه ..... ٤٧٥/٤ عدم جواز المراطلة ..... ٤٧٦/٤ ٢٧ ـ بــاب: بيـع القِــلادة فيهــا خــرز وذهب بذهب ..... ١/٧٧٤ لا يُتصرَّف ببيع شيء من الغنيمة إلا بعد القسمة . . . . . . . . . ٤٧٧/٤ ٢٨ ـ باب: مَن قال: إنَّ البُرَّ والشعير صنفٌ واحد . . . . . . . . . ٤٨٠/٤ ٢٩ \_ باب: فَسْخ صفقة الربا ٤٨١/٤ معنى البرني ..... ١/ ٤٨١ وجوب فَسْخ صفقة الربا . . ٤٨٢/٤ جواز اختيار طيبات الأطعمة ٤٨٣/٤ ٣٠ \_ باب: ترك قول مَن قال: لا ربا إلا في النسيئة . . . . . . . ٤٨٤/٤ إثبات ربا الفضل ..... ٤/٤٨٤ عقوبة ربا النسيئة . . . . . ٤٨٥/٤ لا دليــل على الأحكــام الشرعيـــة إلا

| السَّلم شرعاً ١٤/٤                     | اكــل الحــلال هــو المصحّــح للقلــوب |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| اشتراط كون المُسْلَم فيه معلوم المقدار | والأعمال ٤٩٧/٤                         |
| 010/8                                  | لَعْن آكل الربا                        |
| اشتراط الأجل في السَّلَم ٤/ ١٥٥        | ٣٢ ـ باب: بيع البعير واستثناء حملانه   |
| صفقة السَّلُم من المصالح الحاجيّة      | 0.1/8                                  |
| 017/8                                  | جواز بيع الدابة واستثناء ركوبها        |
| رأس مال السَّلَم وتأخيره ١٦/٤          | ٥٠١/٤                                  |
| شروط السَّلَم ١٧/٤                     | جواز البيع والشرط ٥٠٢/٤                |
| جواز معاملة أهل الذمة ١٧/٤             | صحة الوكالة، وجواز الزيادة في          |
| جواز الاستيثاق بالرهن والكفالة في      | القضاء                                 |
| الدَّين والسَّلَم ١٨/٤                 | وزن الثمن وكَيْله على المشتري ٥٠٣/٤    |
| جواز الرهن في الحضر ١٨/٤               | استحباب التبرُّك باسم الله عند افتتاح  |
| معنى الرهن ١٨/٤                        | کل فعل ۱ ۵۰۵/۶                         |
| ٣٥ ـ باب: النهي عن الحكْرة، وعن        | ٣٣ ـ باب: الاستقراض وحُسْن القضاء      |
| الحلِف في البيع ٤/ ٥٢٠                 | فيه ١٩٥٠ ٤٠٠٠                          |
| منع الاحتكار في كل شيء ٤/ ٥٢٠          | جواز الأخذ بالدِّين ١ ٥٠٥/٤            |
| الاحتكار ذنب كبير ٢١/٤                 | جواز قرض الحيوان ١٩٥٠                  |
| العموم يخصّص بمذهب الراوي              | الأخذ بالدَّين عند الحاجة ٥٠٨/٤        |
| ٥٢٢/٤                                  | صحة الوكالة في القضاء ٤ / ٥١٠          |
| اليمين الكاذبة يمينٌ غموس ٢٣/٤         | الأصل في الناس: الحرية ١٠/٤            |
| التحذير من كثرة الحلف ٢٣/٤             | جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً     |
| ٣٦_باب: الشُّفعة ٢٣/٥                  |                                        |
| الشُّفعة شرِعاً ٢٣/٤                   | الأخذ بالأحوط ١٣/٤                     |
| لا تجب الشُّفعة إلا بالجزء المشاع      | ٣٤ ـ باب: في السَّلَم والرهن في البيع  |
| 078/8                                  | 018/8                                  |

| ١ ـ باب: الحث على الوصية وأنها     | الشُّفعة تستحقّ في العقار المشترك الذي |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| بالثلث لا يتجاوز ١٩٣٥              | يقبل القسمة                            |
| معنى الوصية ١٩٩٣٥                  | الشُّفعة لا تجب في الجوار ٢٦/٤         |
| المراد بالحق ١٩٣٥                  | البيع وإذن الشريك ٤/ ٢٧ ا              |
| الوصية في أول الإسلام ٤٠/٤         | مَن نزل عن الشُّفعة قبل وجوبها لزمه    |
| لا تجوز الوصية لوارث ١/٤٥          | ذلك إذا وقع البيع ٤/ ٥٢٧               |
| ما يخرج من الوصية قبل توزيعها      | الشريك أحقُّ بالثمن الذي اشتراه به     |
| 081/8                              | المشتري ٢٨/٤ ٤/٨٢٥                     |
| مدّة ترك كَتْب الوصية ٤ / ١٤٥      | تردُّد الصدقة والهبة بين المعاوضات     |
| كتابة الوصية والإشهاد عليها ٤/ ١٤٥ | والميراث ٤/ ٢٩٥                        |
| عيادة الفضلاء للمرضى ١٩٣٥          | ٣٧ ـ باب: غرز الخشب في جدار            |
| إخبار المريض بحاله لا تشكّياً جائز | الغَيْر، وإذا اختُلِف في الطريق ٤/ ٥٣٠ |
| 0 { 7 / 8                          | هل يُمكَّن ربِّ الحائط من غرز خشبة؟    |
| هل تجوز الصدقة بثلثي المال؟ ٤٣/٤   | ٥٣٠/٤                                  |
| الحجر على المريض ٤٤/٤ ٤/٤٥٥        | تبليغ العلم لمن لم يُرده ٢٠٠٠. ٥٣٢/٤   |
| مَنْع المريض من الوصيّة زيادة على  | ٣٨ ـ باب: إثم مَن غصب شيئاً من         |
| الثلث                              | الأرض١١٠٠٠ ١٩٣٥                        |
| جواز الوصية بالثلث ٤/٥٤٥           | الوعيد الشديد لمن ظلم شيئاً من         |
| صحة ميراث ذي السهم مع العصبة       | الأرض١٤/٤                              |
| ٥٤٥/٤                              | الأرضون سبع ١/ ٥٣٥                     |
| أجر النفقة مرهون بالنيّة ٤/ ٥٤٥    | معنى البيّنة ٤ ٢٣٥                     |
| الحكمة من إغناء الورثة ٤/ ٥٤٧      | الدعاء على الظالم ٤/ ٥٣٧               |
| إخباره ﷺ بالمغيبات ٢٠٠٠٠ العرب     |                                        |
| أحكام الهجرة ٤٧/٤                  | (١٩) كتاب الوصايا والفرائض             |
| إشفاقه ﷺ على سعد بن خولة ١٩/٤٥     | ٥٣٩/٤                                  |

| حدود جزيرة العرب ٢ ٥٦١/٥                  | ندبية تطييب قلب المريض بالدعاء            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| وصية الرسول ﷺ بإكرام الوفود               | 00 • / ٤                                  |
| 3/770                                     | جواز الاستكثار من المال الحلال            |
| النهي عن اتخاذ قبره ﷺ وثناً ٢/٢٥          | 00./٤                                     |
| جواز كتابة العلم ٢٣٥٥                     | المستحب من الوصية ١/٥٥                    |
| ٤ ـ باب: ألحقوا الفرائض بأهلها،           | ٢ ـ باب: الصدقة عمَّن لم يُوص،            |
| ولا يرث المسلمُ الكافرَ ٤/ ٢٥٥            | وما ينتفعُ به الإنسان بعد موته ١/٥٥٧      |
| أصحاب الفروض ٤/ ٥٦٤                       | حُكُم الصدقة عن الميت ٤/٥٥٢               |
| ما العصبة؟                                | استمرار أجر الطاعات بعد الموت             |
| حُكْم التوارث بين المسلم والكافر          | 008/8                                     |
| ٥٦٦/٤                                     | ٣ ـ باب: ما وصَّى به النبي ﷺ عند          |
| هل يرث المسلمُ المرتدَّ؟ ١٨/٥٥            | موته ١/٥٥٥                                |
| حكم التوارث بين أهل الأديان               | من وصایاه ﷺ ٤ / ٥٥٦                       |
| المختلفة                                  | هل استخلف النبي ﷺ أحداً؟ ٤/٥٥٧            |
| ٥ ـ باب: ميراث الكلالة ١٩/٤٥              | المعنى الذي همَّ رسولُ الله ﷺ بكتابته     |
| فضل المشي في القربات ٤/ ٥٦٩               | ٥٥٨/٤                                     |
| ظهور بركة رسول الله ﷺ ١٩/٤                | اجتهاد الصحابة في كتب الكتاب أو           |
| معنى الكلالة واشتقاقها ٤/ ٥٧٠             | عدمه ١٨٥٥                                 |
| بيان حُكْم الإخوة والأخوات ٧١/٤           | الأولى: امتثال أمر النبي ﷺ ٥٩/٤           |
| آخر آيةٍ أنزلت ٢٣٠٤٠ .٠٠٠٠                | الرسول ﷺ محفوظ عمّا يُحِلُّ بالتبليغ      |
| ٦ - باب: من ترك مالاً فلورثته             | 009/8                                     |
| وعصبته ١/٤٧٥                              | تَأَكُّدُ أَنَ النَّبِي ﷺ أُوصَى عند موته |
| الدَّين همُّ بالليل ومذلَّة بالنهار ٤/٤٧٥ | 071/8                                     |
| هل يجب على الإمام قضاء دَيْن الميت؟       | نعيُّن إخراج المشركي من جزيرة العرب       |
| 040/8                                     | 071/8                                     |

| ٤ ـ باب: ما جاء في العمرى ٢/ ٥٩٢      | ٧ ـ باب: قوله عليه الصلاة والسلام:  |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| معنى العمرى ١٩٢/٤                     | «لا نورث» ۱۲۷۰                      |
| هل العمرى تمليك الرقبة أم منافعها؟    |                                     |
| 098/8                                 | (٢٠) كتاب الصدقة والهبةوالحبس       |
| التفريق بين العمرى والسكنى ٩٨/٤       | ٥٧٨/٤                               |
| ٥ ـ باب: فيما جاء في الحُبْس ١٩٩/٤    | ١ ـ باب: النهي عن العَوْد في الصدقة |
| فضل الصدقة الجارية ١٩٩٨               | ٥٧٨/٤                               |
| المستشار مؤتمن ١٩٩٥                   | حكم النهي عن العود بالصدقة          |
| جواز الحبس وصحته ٢٠٠/٤                | ٥٧٩/٤                               |
| حكم تحبيس الحيوان ٢٠١/٤               | حكم هبة الثواب ٨١/٤                 |
| للوالي أن يأكل من الحبس بالمعروف      | حكم الرجوع في هبة الأب لولده        |
| ٦٠٢/٤                                 | ٥٨٢/٤                               |
|                                       | ۲ ـ باب: فيمن نحل بعض ولده دون      |
| (۲۱) كتاب النذور والأيماق ٢١٠)        | بعض ۸٤/٤                            |
| ٦٠٤/٤                                 | التسوية في العطاء بين الأولاد ٤/٤٨٥ |
| ١ ـ باب: الوفاء بالنذر، وأنه لا يردُّ | هل يجوز أن يخصُّ الرجل بعض ولده     |
| من قدر الله شيئاً ۲۰۶/۶               | بعطاء؟                              |
| استفتاء الأعلم ما أمكن ٢٠٤/٤          | يجوز للأب أن يرجع فيما وهب لولده    |
| حُكْم وفاء النذر على الوارث إن كان    | ٥٨٦/٤                               |
| مالاً أو حقاً بدنياً ٢٠٥/٤            | الاحتياط في العقود ٤ ٨٨٥            |
| حُكْم النذر المعلق على شرط ٢٠٥/٤      | حكم هبة مالا يُعرف بعينه . ٨٨/٤     |
| وجوب الوفاء بالنذر المعلق . ٢٠٧/٤     | هل تُلزم الهبة بالقول أم بالقبض؟    |
| كراهة النذر مطلقاً ٢٠٨/٤              | ٥٨٨/٤                               |
| ٢ ـ باب: لا وفاء لنذر في معصية، ولا   | ٣_باب: المنحة مردودة ٤/ ٨٩٥         |
| فيما لا يملك العبد ١٩٩٤               | جواز هبة المجهول ٥٩١/٤              |
|                                       |                                     |

| ومن حلف باللات فليقل: لا إله إلا       | حُكُم إسلام الأسير ١٠/٤                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| الله ٤/٤٢٢                             | لا نذر فيما لا يكون مملوكاً للناذر       |
| الحلف بمحرم شرعاً لا حنث فيه ولا       | 3/7/1                                    |
| کفارة ۲۲٤/۶                            | لا وفاء في نذر المعصية ١٤/٤              |
| وجوب الصدقة على من حلف باللات          | حُكُم النذر المعلق على الملك ٢١٤/٤       |
| أو دعا غيره للمقامرة ٢٦٦/٤             | عـدم وجـوب الكفـارة على مـن نــذر        |
| ٦ ـ باب: من حلف على يمين فرأى          | معصية۱٥/٤                                |
| خيراً منها فليكفّر ٢٧/٤                | ٣ ـ باب: فيمن نذر أن يمشي إلى            |
| حكم أكل الطيبات ٢٧٧٤                   | الكعبة                                   |
| حكم أكل الحيوانات الني تأكل            | حُكْم الوفاء بنذر المشي إلى البيت الحرام |
| النجاسات ٢٧٧٤                          | على المستطيع ٢١٦/٤                       |
| هل تجزىء الكفارة قبل الحنث؟            | هل يلزم الدم على من ترك المشي أم         |
| 3/975                                  | يستحب؟ ٢١٧/٤                             |
| حُكْم تقديم الكفارة على الحنث          | تقييد النذر بالمشي إلى بيت الله الحرام   |
| 3/175                                  | ٦١٨/٤                                    |
| ٧ ـ باب: اليمين على نية المستحلف       | ٤ ـ باب: كفارة النذر غير المسمى          |
| والاستثناء فيه ٦٣٣/٤                   | كفارة يمين، والنهي عن الحلف بغير         |
| العبرة في الحلف على اللفظ الظاهر       | الله تعالى                               |
| 3/377                                  | النهي عن الحلف بالآباء وبغير الله تعالى  |
| حُكْم الحلف بألفاظ لا تدل على مُقْسَم  | 3/175                                    |
| به معین ١٣٥/٤                          | لله تعالى أن يحلف بما شاء من مخلوقاته    |
| صحة وسلامة الأنبياء عليهم الصلاة       | 3/77                                     |
| والسلام ٤/ ٢٣٦                         | حُكْم الحلف بأسماء الله وصفاته<br>۲۳/٤   |
| عتاب الأنبياء بما لا يُعاتب عليه غيرهم |                                          |
| ٦٣٧/٤                                  | ٥ ـ باب: النهي عن الحلف بالطواغي،        |

| من يبدأ بالحلف في القسامة؟ . ١٠/٥                    | ولا) بعد وقوع                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| استحقاق خمسين يميناً في القسامة                      | ۱۳۸/٤                                  |
| 11/0                                                 | سجراً أو اعتماداً                      |
| القسامة في الخطأ ١٢/٥                                | ١٣٨/٤                                  |
| القسامة يُستحقّ بها الدم ٥/ ١٢                       | ٦٣٩/٤                                  |
| على من تكون القسامة؟ أ ٥ / ١٢                        | لسكوت اليسير                           |
| الأيمان في القسامة على القطع ١٣/٥                    | 744/8                                  |
| لا يُقضى للمدّعي بمجرد النكول                        | الله في الطلاق                         |
| 17/0                                                 | 78./8                                  |
| حُكْم نقص عدد الأولياء عن الخمسين                    | ٦٤١/٤ . «شًا                           |
| 18/0                                                 | من اللجاج في                           |
| بماذا يحلف الكافر؟ ٥/١٥                              | من العباج ي<br>بةً في الجاهلية         |
| كرم رسول الله ﷺ وحُسْن سياسته                        | 787/8                                  |
| 10/0                                                 | سلامه ٤/٤٤٢                            |
| أنَّ أهل الذمة يخضعون لحكم الإسلام                   | الشريعة ٤/٤٦٢                          |
| ١٧/٥                                                 | 144/4 02,500                           |
| ثبوت العمل بالقسامة ٥ ١٧/٥                           | . 1 20 3                               |
| ٢ ـ باب: القصاص في العين وحُكْم                      | مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| المرتد ٥/ ١٨                                         |                                        |
| جواز التطبب بالمعتاد ، ١٩/٥                          | سامة وأحكامها<br>مراه                  |
| جواز قتل المرتدين من غير استتابة                     | 0/0                                    |
| 19/0                                                 | 0/0                                    |
| القصاص من الجماعة بالواحد ١٩/٥                       |                                        |
| حكم رسول الله ﷺ في العرنيين كان قصاصاً لا مُثلة ٢٠/٥ |                                        |
| وصاصاً لا مثله                                       |                                        |
| إسبب تزول آيه المحاربه ٢٠٠٠ ١١٠٠                     | 7/0 5                                  |

جواز قول (لو) و(لو المقدَّر . . . . . . . . . . . . . النهي عن قول (لو) تخ على الأسباب .... حُكْم الاستثناء في الحلف جواز فصل الاستثناء با حُكْم الاستثناء بمشيئة والعتاق ...... حُکْم الحلف بـ «وایم ا ۸ ـ باب: ما يخاف اليمين، وفيمن نذر قرب حُكْم نذر الكافر قبل إ الكفّار مخاطبون بفروع (۲۲) کتاب القسا والجيات . . . . . . . . . . . . ١ \_ باب: في كيفية القر الأدلة الموجبة للقسامة مجموع الأمور التي تكو حق الكبير في التقديم أ متى يُحضر المدَّعي عليه

| القتل، وأنه أول ما يُقضى فيه ٢٨/٥  | معنى المحاربة ٢١/٥                                   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| حُكْم قتل المسلم بالكافر والذمي    | حُكُم المحارِب ٥/٢٢                                  |
| ٣٨/٥                               | ٣ ـ باب: القصاص في النفس بالحجر                      |
| حُكْم قتل الحر بالعبد ٣٩/٥         | 78/0                                                 |
| قتل المرتد عن الإسلام ٥/٣٩         | قتل الرجل بالمرأة ٢٤/٥                               |
| معنى المفارق لجماعة المسلمين وما   | من قتل بشيء قُتِل به ٢٥/٥                            |
| تشمل ٥/ ٤٠                         | حُكُم القتلُّ بما لا يقتل مثله . ٢٦/٥                |
| عقوبة من سنّ في الإسلام سنة سيئة   | الاحتياط في الدماء ٢٧/٥                              |
| ٤١/٥                               | ما هي الدية المغلّظة؟ ٧ ٢٧                           |
| تعظيم أمر الدماء في الإسلام . ٤٢/٥ | دية العمد ٢٨/٥                                       |
| ٧ - باب: تحريم الدماء والأموال     | دية الخطأ ٢٨/٥                                       |
| والأعراض٥ ٢/٥                      | <ul> <li>٤ ـ باب: من عض يد رجل فانتزع يده</li> </ul> |
| معنى استدارة الزمان ٥ ٤٢/٥         | فسقطت ثنية العاض ٣١/٥                                |
| الأشهر الحُرُم، ومعنى أسماء الأشهر | إسقاط القصاص والدية في العض                          |
| ٤٤/٥                               | TT/0                                                 |
| مكانة الأشهر الحرم عند العرب قبل   | حكم الضمان في العض ٣٣/٥                              |
| الإسلام ٥/٥٤                       | ٥ ـ باب: القصاص في الجراح ٢٤/٥                       |
| تعظيم الإسلام لحرمة الأشهر الحرم   | جريان القصاص بين الرجل والمرأة في                    |
| ٤٦/٥                               | النفس وما دونها                                      |
| المبالغة في تحريم الدماء ٥/ ٤٧     | فضل أنس بن النضر وإبرار قسمه                         |
| الاستعداد للقاء الله تعالى ٥/ ٤٨   | ۳٦/٥                                                 |
| الأمر بتبليغ العلم ٥/ ٤٩           | شرط العمل بشرع من قبلنا ٣٦/٥                         |
| حكم نقل الحديث بالمعنى ٥ / ٤٩      | القصاص في السن والعظم ٥/ ٣٧                          |
| لا عذر بعد التبليغ ٥/ ٤٩           | ٦ ـ باب: لا يحل دم امرىء مسلم إلا                    |
| ٨ ـ باب: الحث على العفو عن         | بإحدى ثلاث، وتكرار إثم من سن                         |

| ١ ـ باب: حد السرقة وما يقطع به       | لقصاص بعد وجوبه ٥٢/٥                  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| ٧٠/٥                                 | لعنف على الجاني، وتثقيفه، وإحضاره     |
| تعريف السرقة والسارق ٥ / ٧٠          | ٥٢/٥                                  |
| يُقطع السارق دون الغاصب . ٧١/٥       | سماع دعوى المدعى في الذم . ٥٢/٥       |
| انفراد السرقة بقطع اليد ٧١/٥         | لأصل في ثبوت الدماء: الإقرار أو       |
| اليمني هي التي تقطع ٧١/٥             | لبيُّنة٥/٢٥                           |
| ما تُقطع فيه يد السارق ٥ / ٧١        | رجوب البحث عن أسباب الحكم             |
| بم تُقَوَّم العروض المسروقة؟ . ٥/٧٢  | 07/0                                  |
| جواز لعن جنس العصاة ٥/ ٧٣            | لسعي في الإصلاح بين الناس ٥٣/٥        |
| حُكْم لعن المؤمن ٥ ٧٤/٥              | دفع القاتل الجاني إلى الوالي ٥٤/٥     |
| ما يقطع ممن كرر السرقة ٥/ ٧٥         | لترغيب في العفو عن القصاص             |
| السارق الذي لا يمين له ٥/ ٧٥         | 0 8 / 0                               |
| •                                    | لتخيير بين أخذ الدية والقتل . ٥٨/٥    |
|                                      | ٩ _ باب: دية الخطأ على عاقلة القاتل   |
|                                      | رما جاء في دية الجنين ٥٩/٥            |
| ٢ ـ باب: النهي عن الشفاعة في الحدود  | حُكُم الجنين إن خرج ميتاً، أو خرج     |
| إذا بلغت الإمام ٥/٧٧                 | حياً ثم مات، بسبب ضرب أمه ٢٠/٥        |
| سبب قطع يد المرأة المخزومية ٥/٧٧     | معنى غرّة المال وقيمتها ٥ / ٦١        |
| تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت     | معنی الجنین                           |
| الإمام٥/٧٨                           | مشروعية الغرّة لدفع الخصومة ٢٢/٥      |
| الشفاعة قبل بلوغ الحدّ الإمام ٧٩/٥   | إنكار السجع المتكلف ٥ / ٦٤            |
| الوعيد الشديد على ترك القيام بالحدود |                                       |
| V9/0                                 | تنجيم الديه الواجبه على العاقله ( ١٨/ |
| التسوية في إقامة الحدود ٥ ٧٩٧        | 0 40 40 40 40                         |
| صحة توبة السارق ٧٩/٥ ٧٩/٥            | (۲۳) کتاب الحدود ۲۰٪۵ (۲۳)            |

| تجهيز من قُتِل في حدّ، والصلاة عليه     | نیا           |
|-----------------------------------------|---------------|
| 90/0                                    | ۸٠/٥          |
| جواز تلقين الإمام ما يدرأ الحدُّ عن     | ۸٠/٥          |
| المقرّ                                  | 11/0          |
| حرمة الجنين، ووقت حدّ الحبلي ٥/٥٩       | ۸۱/۵          |
| الحدود لا يبطلها طول الأزمان ٥/ ٩٧      | ۸۲ /۵         |
| ٥ ـ باب: مُحفر للمرجوم حفرة إلى         | ۸۲/۵          |
| صدره وتُشَدُّ عليه ثيابه ٥/ ٩٨          |               |
| لا يُسَبُّ من أقيم عليه الحدُّ ٩٩/٥     | ٨٤/٥          |
| توبة صاحب المكس ٥/٩٩                    | ۸٤/٥          |
| ٦ ـ باب: من روى أنَّ ماعزاً لم يُحفر له | ۸٥/٥          |
| ولا شُدًّ، ولا استُغْفِر له ٥/ ١٠٠      | ۸٦/٥          |
| التوبة لا تُسْقِط حدّ الزني ١٠٣/٥       | ۸٦/٥          |
| ٧ ـ باب: لا تغريب على امرأة،            | اعترف<br>مردد |
| ويقتصر على رجم السزاني الثيب،           | AA /0         |
| ولا يُجلُّد قبل الرجم ٥/ ١٠٤/٥          | ۸۸/۵          |
| الصلح المخالف للسنة باطل ١٠٥/٥          | ۸٩/٥          |
| إقامة الحاكم الحدَّ بمجرد الإقرار       | 9 - /0        |
| 1.0/0                                   | 9./0          |
| تنفيذ الحكم بعد سماع الإقرار ٥/٥٠١      | نی            |
| الشهادة على الإقرار بالزني . ٥/٥٠       | 9./0          |
| قبـول أخبـار الآحـاد والعمـل بهـا في    |               |
| الدماء ٥/١٠٧                            | 91/0          |
| جواز اليمين وإن لم يُستحلف ١٠٧/٥        | 97/0          |
| الزنى لا يفسخ النكاح ٥/١٠٧              | 98/0          |

٣ ـ باب: حدّ البكر والثيب إذا ز أحكام حدّ الزناة المحصنين . . ٥ حدّ الزاني البكر . . . . . . . . . . بيان حُكْم التغريب في حدّ الزناة حُكْم نفي المملوك والمرأة ... ٥ مدة النفى ...... د وجوب الرجم على الزاني المحصن هل يُجمع بين الجَلْد والرجم؟ أنواع النسخ ...... إحكام آيات القرآن . . . . . . . البينة في حدّ الزني ...... ٤ ـ باب: إقامة الحدّ على من على نفسه بالزنى ...... جواز ستر الإمام على الزاني . . حُكُّم من وُجدت منه رائحة الخمر السكران مثل المجنون . . . . . شروط قبول إقرار الزاني . . . عدم اشتراط العدد في الإقرار بالز وصف شهود الزنى لذلك الفعل حُكْم الرجوع عن الإقرار بالزنى الحدّ كفارة للذنب . . .

| حدّ الشرب محدود في عهده ﷺ بأربعين        | ٨ ـ باب: إقامة حُكُم الرجم على من     |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| 179/0                                    | ترافع إلينا من زناة أهل الذمة ١٠٨/٥   |
| حدّ شارب الخمر في عهد الصحابة            | التحكيم بين أهل الذمة ١١٠/٥           |
| ١٣٠/٥                                    | يُحكم بما صح في التوراة ١١١/٥         |
| اجتهاد الصحابة في التشديد على شارب       | شهادة أهل الذمة ١١٢/٥                 |
| الخمر٥/١٣٢                               | الإسلام ليس شرطاً في الإحصان          |
| صحة العمل بالقياس ١٣٢/٥                  | 117/0                                 |
| تلفيق الشهادتين في شرب الخمر             | إقامة الحدّ على زناة أهل الذمة ١١٤/٥  |
| ١٣٤/٥                                    | جواز المطالبة بإقامة الحجج على        |
| من يقيم الحدِّ على شارب الخمر؟           | الأحكام ٥/١١٥                         |
| ١٣٤/٥                                    | حُكْم من لم يحكم بما أنزل الله ١١٧/٥  |
| جواز الاستنابة ٥/ ١٣٥                    | ٩ ـ باب: إقامة السادة الحدّ على       |
| اعتقاد عليّ صحة إمامة الخليفتين أبي      | الأرقاء ١١٩/٥                         |
| بكر وعمر ً ١٣٦/٥                         | التوبيخ عقوبة زائدة على الحد ١٢٠/٥    |
| ما بلغ فيه حدّ شارب الخمر ١٣٦/٥          | إبعاد أهل المعاصي ١٢١/٥               |
| هل يُودى شارب الخمر إن مات في            | <br>ترك العمل بالظاهر لما هو أولى منه |
| الحدُّ؟                                  | 170/0                                 |
| ١١ ـ باب: من أقيم عليه الحد فهو          | لا يُقام الحدّ في حالة المرض . ١٢٥/٥  |
| كفارة له١٣٩/٥                            | صفة السوط الذي يُجلد به . ١٢٦/٥       |
| الحدود كفارات ١٤١/٥                      | كيفية الجَلْد١٢٦/٥                    |
| ارتكاب الكبائر ليس بكفر . ١٤٢/٥          | ١٠ ـ باب: الحدّ في الخمر، وما جاء في  |
| ١٢ ـ باب: الجُبار الذي لا دية فيه،       |                                       |
| ومن ظهرت براءته مما اتُّهم به لم يُحْبَس | 3.3                                   |
| ولم يُعزَّر۱٤٣/٥                         |                                       |
| الركاز ليس هو المعدن ١٤٣/٥               |                                       |
| ا الرقار نيس مو المحدد ١٠٠٠ ا            |                                       |

| لا يحكم الحاكم إلا بما سمع في حال          | هل يُضمّن صاحب البهيمة ما أتلفته؟  |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| حکمه ٥/٥٥١                                 | 188/0                              |
| لا يُعْطَى أحدٌ بدعواه ٥/١٥٧               | ضمان صاحب البئر ٥/١٤٥              |
| جواز العمل بالظنون ١٥٨/٥                   | حكم الركاز ١٤٥/٥                   |
| حكم الحاكم على الظاهر لا يغيّر حكم         | إعمال النظر والاجتهاد ١٤٦/٥        |
| الباطن۱٥٨/٥                                |                                    |
| وجـوب نفقـة الـزوجـة والأولاد على الأ.     | (٢٤) كتاب الأقضية ٥/ ١٤٧           |
| الأب ١٦١/٥ ١٦١/٥ النفقة بحسب الكفاية ١٦١/٥ | ١ ـ باب: اليمين على الدَّعى عليه،  |
| لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها        | والقضاء باليمين والشاهد ١٤٧/٥      |
| إلا بإذنه ١٦٢/٥                            | لا يُحكم لأحد على أحد إلا ببينة    |
| ٣ ـ باب: الاعتصام بحبل الله، وأن           | 181/0                              |
| الحاكم المجتهد له أجران في الإصابة         | حكم التدمية ١٤٨/٥                  |
| وأجر في الخطأ ١٦٢/٥                        | استحلاف المدَّعي عليه في الأموال   |
| صحة الإجماع ١٦٣/٥                          | 10./0                              |
| كراهية كثرة المسائل ١٦٤/٥                  | بيان حكم المدَّعي ، ١٥٠/٥          |
| تحريم إضاعة المال ١٦٤/٥                    | قضاؤه ﷺ باليمين والشاهد في الأموال |
| تحريم عقوق الأمهات ٥/ ١٦٥                  | 101/0                              |
| الاجتهاد مقدّم على الحُكْم ١٦٧/٥           | ٢ ـ باب: حكم الحاكم في الظاهر لا   |
| الحاكم مجتهد١٦٨/٥                          | يغير حكم الباطن، والحكم على الغائب |
| نوعا المجتهد ١٦٨/٥                         | 104/0                              |
| ٤ ـ باب: لا يقضي القاضي وهو على            | أصل البشرية عدم العلم بالغيب       |
| حــال تشــوتش عليــه فكــره، وردّ          | 104/0                              |
| المحدثات، ومَن خير الشهداء؟                | إطلاع الله الأنبياء على بعض الغيب  |
| ١٧٠/٥                                      | 104/0                              |

| اشتداد الخصومة في إظهار الحق        | عدم الحُكُم في حالة الغضب ونحوه       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| ۱۸۰/۵                               | ١٧٠/٥                                 |
| ٨ ـ باب: الحكم في اللقطة والضوال    | من اخترع في الشرع شيئاً لا حجّة له لا |
| ١٨١/٥                               | يُعمل به ۲۷۱/۰ ۱۷۱/۰                  |
| حد اللقطة ١٨١/٥                     | معنى الشهادة المؤداة من غير طلب       |
| أقسام اللقطة ٥/ ١٨١                 | 177/0                                 |
| حُكُمُ التقاط الجماد ١٨٢/٥          | الفسق يسلب أهلية الشهادة ٧٤/٥         |
| التعرف على اللقطة ٥/ ١٨٢            | ٥ ـ باب: تسويغ الاجتهاد . ٥/ ١٧٤      |
| التعريف باللقطة ٥/ ١٨٣              | حجة من قال: إن كل مجتهد مصيب          |
| الشيء التافه لا يُعرَّف ٥ / ١٨٣     | 145/0                                 |
| التعريف بالشيء القليل ٥/ ١٨٤        | ٦ ـ باب: اختلاف المجتهدين في الحكم    |
| الإشهاد على اللقطة ٥/ ١٨٥           | لا ينكر ، ١٧٥/٥                       |
| لابُدَّ لِلُّقَطة من تعريف ١٨٦/٥    | فُتيا النبي وحُكْمه سواء ٥/ ١٧٥       |
| واجد اللقطة أحق بالنظر فيها ١٨٦/٥   | تبدُّل الأحكام بحسب تبدُّل الأسباب    |
| ما يفعله الملتقط باللقطة ٥/ ١٨٧     | 177/0                                 |
| ضمان اللقطة ٥/ ١٨٨                  | الأنبياء سُوِّغ لهم الحكم بالاجتهاد   |
| التقاط ضالّة الغنم ٥/ ١٨٨           | 177/0                                 |
| التقاط ما يُحاف عليه الفساد ١٨٩/٥   | الأنبياء معصومون ١٧٦/٥                |
| تحريم التعرض لضالّة الإبل . ١٨٩/٥   | استعمال الحيـل التـي تُستخـرج بهـا    |
| لقطة البقر۱۹۰/۰                     | الحقوق ١٧٧/٥                          |
| التقاط الخيل والبغال والحمير ٥/ ١٩٠ | ٧ ـ باب: للحاكم أن يصلح بين           |
| ٩ ـ بـاب: الاستظهـار في التعـريـف   | الخصوم، وإثم الخصم الألدّ ٥/ ١٧٨      |
| بزيادة على السنة إذا ارتجى ربها     | التحكيم بين المتداعيين ١٧٨/٥          |
| 191/0                               |                                       |
| زيادة التعريف على سنة ١٩٢/٥         | مدفوناً ٥/١٧٩                         |
|                                     |                                       |

| ١٠ ـ باب: النهي عن لقطة الحاج،       |
|--------------------------------------|
| وعن أن يحلب أحد ماشية أحد إلا بإذنه  |
| 197/0                                |
| عدم تعريف الضالة: خيانة . ١٩٣/٥      |
| حَلْبِ الماشية بغير إذن صاحبها ١٩٤/٥ |
| حُكُم الثمر المعلق ١٩٥/٥             |
| ماذا يفعل من اضطر ولم يجد ميتة؟      |
| 190/0                                |
| خزن الطعام إلى وقت الحاجة 197/٥      |
| ضرع الماشية حِرْز ، ١٩٦/٥            |
| بيع الشاة اللبون باللبن ١٩٧/٥        |
| ١١ ـ باب: الأمر بالضيافة، والحكم     |
| فيمن منعها١٩٧/٥                      |
| حُكْم الضيافة١٩٧/٥                   |
| الضيافة من أخلاق المؤمنين . ١٩٧/٥    |
| إبراهيم أول من ضيّف الضيف            |
| 191/0                                |
| مقدار جائزة الضيف ، ١٩٨/٥            |
| الضيافة ثلاثة أيام ١٩٨/٥             |
| لا يحلّ للضيف أن يشق على المضيف      |
| 191/0                                |
| آفات اللسان٠٥ ٢٠٠/٥                  |
| من دُعي إلى طعام فليجب . ٥/ ٢٠٠      |
| حق الضيف ٥/ ٢٠٠                      |
| ١٢ ـ باب: الأمر بالمواساة بالفضل،    |
|                                      |

| ما وُجِد من الصيد غريقاً ٢١١/٥<br>أكل ما أكل كلب الصيد منه ٢١١/٥<br>٢ ـ باب: الصيد بالسهم ومحدد |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أكل ما أكل كلب الصيد منه ٢١١/٥<br>٢ ـ باب: الصيد بالسهم ومحدد                                   |
| ٢ _ باب: الصيد بالسهم ومحدد                                                                     |
|                                                                                                 |
| السلاح، وإذا غاب الصيد . ٢١٢/٥                                                                  |
| المشاركة في قتل الصيد ٢١٣/٥                                                                     |
| ٣ ـ باب: النهي عن أكل كل ذي ناب                                                                 |
| من السباع وذي مخلب من الطير                                                                     |
| Y18/0                                                                                           |
| حُكْم أكل الضبع والثعلب والهر                                                                   |
| Y10/0                                                                                           |
| حجة القائلين بالكراهة ٥/ ٢١٥                                                                    |
| حجة القائلين بالتحريم ٥/٢١٦                                                                     |
| ما حَرُم بالسنة ٥/٢١٦                                                                           |
| ر.<br>حُكْم كل ذي مخلب من الطير ٢١٧/٥                                                           |
| منع أَكُل سباع الطير العادية ٧١٧/٥                                                              |
| حُكْم استخدام أواني أهل الكتاب                                                                  |
| Y1V/0                                                                                           |
| <ul> <li>٤ ـ باب: إباحة أكل ميتة البحر وإن</li> </ul>                                           |
| طفت ۲۱۸/٥                                                                                       |
| من فضائل الصحابة ٥/٢١٩                                                                          |
| جواز حَمْل العموم على ظاهره ٥/ ٢٢٠                                                              |
| ماذا يأكل المضطر من الميتة؟ ٥/ ٢٢٠                                                              |
| كل ما أُبيح لضرورة فيتقدّر بقدرها                                                               |
| ٣٢١/٥ ما البيع مسروره ميسار المار ٢٢١                                                           |
|                                                                                                 |

| حُكْم أكل ما ذبحه غير المالك تعدياً                                 | تحريم أكل الفأر والوزغ لخباثتهما     |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| YEA/0                                                               | 770/0                                |
| حُكْم طلاق السكران ٥/٢٥٠                                            | النهي عن أكل الهر وبيعه ٢٣٦/٥        |
| المحافظة على حُسن الهيئات ٢٥١/٥                                     | ٩ ـ باب: أكل الجراد والأرانب         |
| ما حُرِّم كثيره حُرِّم قليله ٢٥٢/٥                                  | YTV/0                                |
| ما أسكر نوعه فَشُرْبه حرام . ٢٥٣/٥                                  | حُكْم أكل الجراد حياً وميتاً . ٢٣٧/٥ |
| المحرّم لا يُنتفع به ٥/ ٢٥٤                                         | جواز أكل الأرنب ٥/ ٢٣٨               |
| كُسْرُ أُواني الحُمر ٧ ٢٥٤/٥                                        | ١٠ ـ باب: الأمر بإحسان الذبح وحدّ    |
| دليل تحريم الخمر في كتاب الله ٥/ ٢٥٥                                | الشفرة                               |
| تعريف القمار ٥/ ٢٥٥                                                 | ١١ ـ باب: النهي عن صبر البهائم،      |
| تعريف الأزلام ٥/ ٢٥٥                                                | وعن اتخاذها غرضاً، وعن الخذف         |
| الحُكُم بتنجيس الخمر ٢٥٦/٥                                          | YE1/0                                |
| حُكُم مَن مات وهو شارب للخمر قبل                                    | إحسان الذبح في البهائم ٢٤١/٥         |
| تحريمها ٥/٢٥٦                                                       | النهي عن صبر البهائم ٢٤٢/٥           |
| ٢ ـ باب: الخمر من النخيل والعنب                                     | هجران من خالف الشرع على علم          |
| YoV/o                                                               | 727/0                                |
| تحريم خلط التمر والزهو وشربه                                        | ۱۲ ـ باب: من ذبح لغير الله ولعنه     |
| YOA/O                                                               | 788/0                                |
| ٣ ـ باب: النهي عن اتخاذ الخمر خلاً،                                 | استحقاق لاعن أبويه لعنة الله ٧٤٤/٥   |
| وعن التداوي بها، وعن خلط شيئين مما<br>يبغي أحدهما على الآخر ٧ ٢٥٩/٥ | لَعْن من ذبح لغير الله ٥/ ٢٤٤        |
| النهى عن اتخاذ الخمر خلاً ٢٦٠/٥                                     | لَعْن من غيّر حدود الله ٥/ ٢٤٥       |
| النهي من الحاد العمر عار ٢٦٠/٥ ٢٦٠/٥                                |                                      |
| حُكْم تخلّل الخمر ٢٦٠/٥                                             | (٢٦) كتاب: الأشربة ه / ٢٤٦           |
| لا يجوز التداوي بالخمر ٥/ ٢٦١                                       |                                      |
| ه پيور اسداري به صر                                                 |                                      |

| ١١ ـ بــاب: الأمــر بتغطيــة الإنـــاء، | ٤ ـ باب: النهي عما ينتبذ فيه ٢٦٣/٥           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| وإيكاء السقاء، وذكر الله تعالى عليهما   | ٥ ـ باب: نسخ ذلك، والنهي عن كل               |
| ۲۸./٥                                   | مسکر ۲۹۹/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| فَضْل ذِكْر الله في الحفظ والبركة       | النهي عن الانتباذ في الأوعية المذكورة        |
| ۲۸۱/٥                                   | ٥/٢٢٢ مر                                     |
| حرصُه ﷺ على حفظ أمته من المضارّ         | ٦ ـ باب: كل شراب مسكر خمر                    |
| ونصحهم ٥/ ٢٨٢                           | وحرام، وما جاء في إثم من شربه                |
| ١٢ _ باب: بيان أن الأمر بذلك من         | ۲٦٧/٥                                        |
| باب الإرشاد إلى المصلحة، وأن ترك        | جوامع كلمه ﷺ ٢٦٧/٥                           |
| ذلك لا يمنع الشرب من ذلك الإناء         | التوبة من الذنب مُكفِّرة ٢٦٩/٥               |
| ۲۸۳/٥                                   | ٧ ـ باب: كم المدة التي يُشْرَب إليها         |
| ما بات غیر مغطی لا یحرم شربه            | النبيذ ٢٧١/٥                                 |
| YA                                      | جواز الانتباذ وشربه حلواً . ٢٧١/٥            |
| ١٣ ـ باب: النهي عن الشرب قائماً،        | ٨ ـ باب: كيفية النبيذ الذي يجوز شربه         |
| وعن اختناث الأسقية، والشرب من           | YYT/0                                        |
| أفواهها ٥ / ٢٨٥                         | ٩ ـ باب: استدعاء الشراب من                   |
| حُكُم الشرب قائماً ٥/ ٢٨٥               | الخادم، والشرب في القدح . ٥/ ٢٧٥             |
| النهي عن اختناث الأسقية . ٢٨٦/٥         | التبسط مع الصديق ٢٧٦/٥                       |
| _                                       | استعمال الحلاوة والأطعمة اللذيذة             |
| ١٤ ـ باب: النهي عن التنفس في            | ۲۷٦/٥                                        |
| الإناء، وفي مناولة الشراب الأيمن        | التبرُّك بآثار النبي ﷺ ٢٧٦/٥                 |
| فالأيمن٥ ٨٨٢٨                           | ۱۰ ـ باب سرب اللبل، وللوق س                  |
| حُكْم التنفس في الإناء ٥ / ٢٨٨          | 11.5                                         |
| التنفس يكون خارج الإناء أو الشراب       |                                              |
| YA9/0                                   | فَضًا الاسلام وأنه ديدُ الفطرة ٥٠/٥          |

| حُكْم غسل اليدين قبل الطعام وبعده                    | تقديم الأيمن فالأيمن في الضيافة      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ۳۰۰/٥                                                | 79./0                                |
| ذمّ تارك اللقمة الساقطة ٣٠١/٥                        |                                      |
| ٥ ـ باب: من دعي إلى الطعام فتبعه                     | (۲۷) كتاب: أداب الأطعمة              |
| غیره ۵/۲۰۳                                           | ۲۹۳/۰                                |
| ٦ ـ باب: إباحة تطييب الطعام،                         | ١ ـ باب: التسمية ٢٩٣/٥               |
| وعرض من لم يُدْعَ ٣٠٣/٥                              | التأدب مع الفضلاء ٢٩٣/٥              |
| عدم التصرف في ملك الغير إلا بالإذن                   | التسمية عند الطعام والشراب ٢٩٤/٥     |
| T·T/0                                                | ٢ ـ باب: الأمر بالأكل باليمين،       |
| جواز تطييب الأطعمة ٣٠٣/٥                             | والنهي عن الأكل بالشمال . ٥/ ٢٩٥     |
| ٧ ـ باب: من اشتد جوعه تعيّن عليه                     | ندب الأكل والشرب باليمين ٥/ ٢٩٥      |
| أن يرتاد ما يردّ به جوعه ٥/٥٠٣                       | اختصاص اليمين بالأعمال الشريفة       |
| من أحوال المهاجرين والأنصار في الادار                | ۲۹٦/٥                                |
| الكرم والإيثار ٥/ ٣٠٥<br>جواز الميل للمستطابات ٣٠٦/٥ | ٣ ـ باب: الأكل ممايليه، والأكل       |
| جواز جمع طعامین فأكثر على مائدة                      | بثلاث أصابع ٢٩٧/٥                    |
| ۳۰۷/٥ ٥/٧٠٥                                          | تعليم الصبيان ما يحتاجون إليه من     |
| جواز الشبع من الحلال ۳۰۷/۵                           | الدِّين ٢٩٧/٥                        |
| ٨ ـ باب: جعل الله تعالى قليل الطعام                  | الأكل مما يلي في الطعام الواحد ٢٩٨/٥ |
| كثيراً ببركة رسول الله ﷺ، وذكر كثير                  | الاقتصار على الأكل بثلاث أصابع       |
| من آداب الأكل ٣٠٨/٥                                  | ۲۹۸/۰                                |
| كان ﷺ لا يتقدّم أصحابه ٣٠٩/٥                         | لعق الأصابع بعد الطعام سُنَّة ٢٩٨/٥  |
| استحباب اجتماع العدد على جفنة                        | ٤ ـ باب: لعق الأصابع والصحفة،        |
| واحدة ١١/٥                                           |                                      |
| كراهية الإفراط في الشبع ٣١١/٥                        | جواز مسح اليد من الطعام . ٢٩٩/٥      |
|                                                      |                                      |

| تدريب الله الأنبياء برعي الغنم على    | ٩ ـ باب: في أكل الدباء والقديد        |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| حُسْن السياسة ٢٢٥/٥ ٢٥/٥٣             | ٣١٤/٥                                 |
| كرم أخلاقه ﷺ مع الضيف ٢٢٧/٥           | جواز المناولة في الاجتماع على الطعام  |
| كراهة أكل الثوم ، ٢٢٨/٥               | ۳۱٤/٥                                 |
| جواز الامتناع من المباح ٣٢٨/٥         | ١٠ ـ باب: في أكل التمر مقعياً، وإلقاء |
| ا ١٥ ـ باب: كراهية النبي ﷺ الثوم      | لنــوى بين إصبعين، وأكــل القثـــاء   |
| 779/0                                 | الرطب ٢١٥/٥                           |
| ١٦ ـ باب: الأكل مع المحتاج بالإيثار   | سيئة أكله ﷺ٠٠٠ ٣١٥/٥                  |
| ۳۳۰/٥                                 | لقاء النوى بعيداً عن الآكلين ٣١٧/٥    |
| ضيق عيشه ﷺ ٥/ ٣٣٠                     | جواز أكل الطيبات ٣١٧/٥                |
| فضل أبي طلحة وأهل بيته . ٣٣١/٥        | جواز مراعاة صفات الأطعمة   ٣١٧/٥      |
| ١٧ ـ بـاب: إطعـام الجـائـع، وقسمة     | ١ - باب: النهي عن القِران في التمر    |
| الطعام على الأضياف عند قُلَّته، وبركة | ىند الجهد ۳۱۸/٥                       |
| النبي عَلِيْقِ ٥ / ٣٣١                | لأكــل مــن الطعــام المشترك يقتضي    |
| مشروعية السلام عند دخول البيت         | لتساوي ٥/ ٣١٩                         |
| TTY /0                                | سرورة تحصيـل القـوت الغـالـب على      |
| كرم أخلاقه ﷺ ٥/ ٣٣٣                   | بلد ۲۲۰/۰                             |
| ١٨ ـ باب: يخبأ لمن غاب من الجماعة     | ١١ ـ باب: بركة عجوة المدينة وأنها     |
| نصيبه                                 | واء ٥/ ٢٢١                            |
| كثرة الضحك غيت القلب . ٥/ ٣٣٥         | عصوصية عجوة المدينة · ٣٢٢/٥           |
| ماهي الصُّفَّة؟ ٥/ ٣٣٦                | ماصية عدد السبع ٣٢٢/٥                 |
| ١٩ ـ باب: الحض على تشريك الفقير       | ١١ ـ باب: الكمأة من المن، وماؤها      |
| الجائع في طعام الواحد وإن كان دون     | مفاء للعين، واجتناء الكباث الأسود     |
| الكفاية ٥/٣٣٦                         |                                       |
| وجوب المواساة في الشدة ٣٣٧/٥          | ١ ـ باب: نِعْم الإدام الخل ٢٥/٥       |
|                                       |                                       |

| ٣ ـ باب: ما يجوز في الأضاحي من                   |
|--------------------------------------------------|
| السن ٥/ ٢٥٧                                      |
| لا يجوز في الأضحية الجذع من المعز                |
| Tov/o                                            |
| <ul> <li>٤ ـ باب: ما يختار في الأضحية</li> </ul> |
| ٣٦٠/٥                                            |
| اختيار المضحي للأفضل في أضحيته                   |
| ٣٦٠/٥                                            |
| الأمر بحد آلة الذبح ، ٣٦٢/٥                      |
| استحباب العدد في الأضاحي ٣٦٢/٥                   |
| استحباب إضجاع الذبيحة . ٣٦٢/٥                    |
| تعيين التسمية ٥/٣٦٣                              |
| حُكْم الدعاء بقبول الأضحية عند الذبح             |
| ۳٦٣/٥                                            |
| جواز تشريك الـرجـل أهـل بيتـه في                 |
| أضحيته ٢٦٤/٥                                     |
| صفات من يشرّك في الأضحية ٢٦٥/٥                   |
| العيوب التي لا تجزىء بها الأضحية                 |
| الأنها مُنقِّصة٥/٥٣٦                             |
| ٥ ـ باب: الذبح بما أنهر الدم، والنهي             |
| عن السن والظفر ٥/ ٣٦٧                            |
| جواز الذبح غير محدّد السلاح ٢٦٨/٥                |
| التسمية شرط في إباحة الذبيحة                     |
| ۳٦٨/٥                                            |
| تحريم الذكاة بالسن والظفر . ٣٦٩/٥                |

٢٠ ـ باب: المؤمن يأكل في معى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء ۳٤٢/٥ ..... مقصود الشرع من الأكل . . ٥/ ٣٤٢ عيب الطعام مخالف لشكر الله ٥/ ٣٤٤ ٢١ ـ باب: النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة . . . . ٥/ ٣٤٥ تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب ..... ٥/ ٣٤٥ حُكْم اتخاذ الأواني من الذهب والفضة من غير استعمال ..... ٥/٣٤٦ (۲۸) كتاب: الإضاحي . . . ه/ ۳٤٧ ١ \_ باب: في التسمية على الأضحية، وفي وقتها، وأن من ذبح قبله أعاد TEV/0 ..... حُكُم الأضحية ..... ٥/٣٤٨ ما هي العتيرة؟ ..... ٥/ ٣٥١ وقت ذبح الأضحية .... ٥/ ٣٥٢ وجوب التسمية عند الذبح . ٥/ ٣٥٥ حُكْم تقديم الخطبة على صلاة العيد ٣٥٥/٥ ...... ٢ ـ باب: إعادة ما ذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام . . . . . . ٥/ ٣٥٧

| حُكُم الذكاة بالعظم ٥/٣٦٩            |
|--------------------------------------|
| ما يُقطع في الذكاة الشرعية . ٣٦٩/٥   |
| الذبح في الحلق ٥/ ٣٧٠                |
| الأوْلى في تذكية الأنعام ٥/ ٣٧٠      |
| تذكية الأوابد ٣٧٣/٥                  |
| التذكية في الضرورة ٣٧٤/٥             |
| تحريم مالم يُقْسَم بالعدل ٥/ ٣٧٥     |
| عقوبة المستعجل ٣٧٥/٥                 |
| تقويم الإبل بالغنم ٥/ ٣٧٥            |
| ٦ ـ بــاب: النهــي عــن أكــل لحــوم |
| الأضاحي فوق ثلاث ٣٧٦/٥               |
| الأيام التي يجوز فيها الادخار ٣٧٦/٥  |
| ٧ ـ باب: الرخصة في ذلك . ٣٧٧/٥       |
| ادّخار لحوم الأضاحي ٢٧٨/٥            |
| رَفْع الحكم بالنسخ أو لارتفاع علَّته |
| TV9/0                                |
| الشرع يراعي المصالح ٥/ ٣٧٩           |
| حُكْم الأكل من الأضحية ٥/ ٣٨٠        |
| الأضحية في السفر ١٨١/٥               |
| أضحية الحاج ١٨١/٥                    |
| ٨ ـ بــاب: إذا دخــل العشر وأراد أن  |
| يضحي فلا يمسّ من شعره ولا من         |
| بشره شیئا ٥/ ٣٨٢                     |
| الجماع لا يحرم في العشر ٥/ ٣٨٢       |
| الاطَّلاء بالنورة ٥/٣٨٣              |
|                                      |

| تحريم لبس خاتم الذهب ٤٠٩/٥           |
|--------------------------------------|
| ١١ ـ باب: لبس الخاتم الوَرِق، وأين   |
| بُجْعَل؟                             |
| جواز التختم بالوَرِق للرجال ٤١١/٥    |
| جواز نقش الاسم على الخاتم ١١١/٥      |
| اتخاذ خاتم الرجال في الخنصر أولى     |
| ٤١٣/٥                                |
| النهي عن وضع الخاتم في الوسطى        |
| ٤١٤/٥                                |
| ١٢ ـ باب: في الانتعال وآدابه ٥/ ١٤   |
| النهي عن المشي في نعل واحدة ٥/٥١٥    |
| ١٣ ـ باب: النهي عن اشتمال الصماء     |
| والاحتباء في ثوب واحد، وفي وَضْع     |
| إحدى الرجلين على الأخرى مستلقياً     |
| ٤١٦/٥                                |
| معنى اشتمال الصماء ٥/١٦٤             |
| ١٤ ـ باب: ما جاء في صبغ الشعر،       |
| والنهي عن تسويده والتزعفر ١٨/٥       |
| ترجمة أبي قحافة ٥/٤١٨                |
| الأمر باجتناب السواد ٥/ ٤١٨          |
| ١٥ ـ باب: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه |
| كلب ولا صورة إلا أن تكون الصورة      |
| رقماً ٥/٢١                           |
| ما يمنع دخول الملائكة إلى البيوت     |
| ٤٢١/٥                                |

٥ \_ باب: النهي عن لبس القسي علَّة النهي عن لبس المعصفر ٣٩٩/٥ حُكُم لبس المعصفر ..... ٥/ ٤٠٠ ٦ ـ باب: لباس الحِبرَة والإزار الغليظ والمرط المرحّل ..... ٥/ ٤٠١ ٧ \_ باب: اتخاذ الوساد والفراش من أدم والأنماط، ولِمَ يجوز أن يتخذ من من دلائل النبوة . . . . . . . ٤٠٣/٥ جواز اتخاذ الفُرُش وما يُحتاج إليه ترك الإكثار من الأمور المباحة (8.٤/٥ ٨ ـ باب: إثم من جرّ ثوبه خيلاء، ومن تبختر، وإلى أين يرفع الإزار؟ ترك الأمن من تعجيل المؤاخذة على ٩ ـ باب: إرخاء طرفي العمامة بين تحسين الهيئة في الخطب ومجتمعات ١٠ ـ باب: النهي عن تختم الرجال بالذهب، وطرحه إن لُبس . ٥/٨٠٤ التختم وجَعْل الفصّ إلى داخل ٥/٨٥

| أعناق الدواب ٥/ ٣٤٤                    | تعليل عدم دخول الملائكة إلى مكان فيه   |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| حُكْم الكلاب غير المأذون في اتخاذها    | تمثال أو كلب ٥/ ٤٢١                    |
| ٤٣٤/٥                                  | جواز قتل الكلاب ، ٤٢٣/٥                |
| كراهة اتخاذ الأجراس في الأسفار         | جواز اتخاذ ما يُنتفع به من الكلاب      |
| ٤٣٤/٥                                  | ٤٣٣/٥                                  |
| حُكْم تقليد البعير وغيره ماليس بتعاويذ | حُكْم الصور المرقومة ٥/ ٤٢٤            |
| قرآنية ٤٣٦/٥                           | لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة مرقومة |
| ١٩ ـ باب: النهي عن وَسْم الوجوه،       | £7£/0                                  |
| وأين يجوز الوَسْم؟ ٥/ ٤٣٧              | ١٠ ـ باب: كراهية الستر فيه تماثيل،     |
| سبب النهي عن ضرب الوجه ٢٣٧/٥           | ِهَتُكه، وجَعْله وسائد، وكراهية كسوة   |
| جواز كتي الحيوان إلا في الوجه ٤٣٨/٥    | لجدر ٥/ ٤٢٥                            |
| استحسان استخراج المولود لمن يُرتجى     | لذاهب العلماء في الصور ٤٢٦/٥           |
| بركةُ دعائه ٢٩٩٥                       | ا حرمة لما صُنِع على غير الوجه         |
| من تواضعه ﷺ ٥/ ٤٤٠                     | لمشروع ٤٢٧/٥                           |
| ٢٠ ـ باب: النهي عن القزع، وعن          | لنع من ستر حيطان البيوت ٢٨/٥           |
| وصل شعر المرأة ٥/ ٤٤١                  | مواز اتخاذ الوسائد  ٢٨/٥               |
| معنى القزع ٥/١٤٤                       | واز لباس الثوب فيه العلم من الحرير     |
| علَّة النهي عن القزع ٥/ ٤٤١            | £79/0                                  |
| تحريم وصل الشعر بالشعر . ٤٤٣/٥         | ١١ ـ باب: أشدّ الناس عذاباً يوم        |
| ٢١ ـ بـــاب: في لعـــن المتنمصـــات    | قيامة: المصوّرون ٥/ ٤٣٠                |
| والمتفلّجات للحسن ٥/٤٤٤                | نكم تصوير ما ليس له روح ٢٣٢/٥          |
| سبب النهي عن التنميص ونحوه             | سبب ذمّ المصورين ٥/ ٤٣٢                |
| <b>££££/0</b>                          | واز التكليف بالمحال تعذيباً له         |
| جواز الاقتداء بالنبي ﷺ في لعن من       |                                        |
| لعنه ٥/٥٤٤                             | ١ ـ باب: في الأجراس والقلائد في        |

| النهي عن التكني بكنيته ﷺ مخصوص       | مريم مخالفة النبي ﷺ فيما يأمر به        |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| بحياته                               | ٤٤٦/٥                                   |
| الترغيب في التسمية بـ «محمد» ٥٩/٥    | كار الرجل على امرأته ما حَرُم           |
| الأصل في الكناية: أن يُكنى الرجل     | £ £ V / 0                               |
| باسم ابنه ٥/ ٤٦٠                     | ٢٠ ـ باب: النهي عن الزور، وهو ما        |
| جواز التكنية لمن ليس له ولد ٢٦٠/٥    | كُتِّرُن به الشعور، وذم الكاسيات        |
| ٣ ـ باب: ما يكره أن يُسمّى به الرقيق | لعاريّات، والمتشبّع بما لم يُعْطَ ٥/٤٤٧ |
| ٤٦١/٥                                | قوال أهل المدينة مرجع في الأحكام        |
| الأسماء المنهي عنها ١٥ ٤٦١/٥         | ٤٤٨/٥                                   |
| ٤ ـ باب: في تغيير الاسم بما هو أولى، | ىعنى: «كاسيات عاريات» . « ٤٤٩/٥         |
| والنهي عن الاسم المقتضي للتزكية      | بهي المرأة عن التظاهر بما لم يُعطها     |
| ٤٦٤/٥                                | وجُها ٥/١٥٤                             |
| كان النبي ﷺ لا يتطير من شيء          |                                         |
| ٤٦٤/٥                                | (٣٠) كتاب: الأدب ٢٥٣/٥                  |
| ما غيّر الشرع من الأسماء ٥/ ٤٦٥      | (١) باب: في أحب الأسماء إلى الله        |
| ٥ ـ بــاب: تسميــة الصغير وتحنيكــه  | وأبغضها إليه ٤٥٣/٥                      |
| والدعاء له ٥/٢٦٤                     | أحب الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد     |
| فضل أم سُلَيْم ٥/ ٤٦٧                | الرحمن ٤٥٣/٥                            |
| إجابة دعوة النبي ﷺ ٥/٢٦٤             | معنى الخنوع                             |
| سنيّة تحنيك الصغار عند ولادتهم       | ٢ ـ باب: قوله عليه الصلاة والسلام:      |
| ٤٦٨/٥                                | «تسمّوا باسمي ولا تكنوا بكنيتي»، وفي    |
| جواز مبايعة من يعقل من الصغار        | التسمية بأسماء الأنبياء والصالحين       |
| ٤٦٩/٥                                | ٤٥٦/٥                                   |
| أول مولود وُلد من المهاجرين بالمدينة | الحكمة من النهي عن التكنية بأبي         |
| ٤٦٩/٥                                | القاسم                                  |

| عقوبة الاطلاع على خُرمات الناس         | ٦ ـ باب: تكنية الصغير وندائه بـ: يا     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| ٤٨١/٥                                  | بنيّ                                    |
| ٩ ـ بــاب: نظــرة الفجــأة، وتسليــم   | جواز السجع في الكلام ٥/ ٤٧١             |
| الراكب على الماشي، وحق الطريق          | جواز لعب الصبي بالطير الصغير            |
| ٤٨٢ /٥                                 | ٤٧٢/٥                                   |
| تحريم استدامة النظر إلى مالا يحلّ      | حُسْن خُلُق النبي ﷺ ٥ ( ٤٧٢             |
| ٤٨٢/٥                                  | هوان الدجال على الله تعالى . ٥/ ٤٧٢     |
| الابتداء بالسلام سنة، والردّ واجب      | ٧ ـ باب: الاستئذان، وكيفيته، وعدده      |
| ٤٨٣/٥                                  | ٤٧٣/٥                                   |
| مراعاة المراتب في السلام ٥/ ٤٨٤        | دخول منزل الغير ممنوع إلا بعد الإذن     |
| السلام المأمور به ٥/ ٤٨٤               | ٤٧٣/٥                                   |
| السلام اسمٌ من أسماء الله تعالى        | الاستئذان ثلاث ٥/٤٧٤                    |
| ٤٨٥/٥                                  | قبول أخبار الآحاد ٥/ ٤٧٥                |
| عليكَ السلام: تحية الميت ٥/ ٤٨٥        | ما يقوله المستأذن ٥/ ٤٧٥                |
| ما يجب على رادّ السلام قوله ( ٤٨٦/٥    | ما كان عليه الصحابة من القوة في دين     |
| الزجر عن الجلوس على الطرقات            | الله۱۵                                  |
| ٤٨٦/٥                                  | ٨ ـ باب: كراهية أن يقول: أنا، عند       |
| حق الطريق ٥/ ٤٨٧                       | الاستئـذان، والنهـي عـن الاطـلاع في     |
| الحقوق المشتركة بين المسلمين ٥/ ٤٨٨    | البيت، وحُكْم المطَّلع إن فُقِئَتْ عينه |
| مشروعية السلام على الصبيان ( 8۸۹       | ٤٧٨/٥                                   |
| ١١ ـ باب: لا يُبدأ أهل الذمة           | جـواز الاستئـذان مـن غير ذكـر اسـم      |
| بالسلام، وكيفية الردّ عليهم إذا سلّموا | المستأذن ٤٧٨/٥                          |
| ٤٩٠/٥                                  | حُرْمة البيوت ٤٧٨/٥                     |
| الابتداء بالسلام: إكرام ٥/ ٩٠٠         | استحباب إصلاح الشعر وإكرامه             |
| ردّ السلام على أهل الذمة ٥/ ٤٩٢        | ٤٨٠/٥                                   |
|                                        |                                         |

| ١٥ ـ باب: من رأى فرجةً في الحلقة         |
|------------------------------------------|
| جلس فيها، وإلا جلس خلفهم                 |
| 0.V/0                                    |
| لحضّ على مجالسة العلماء ٥٠٨/٥            |
| معنى الحياء في حق الله تعالى ٥٠٨/٥       |
| عراض الله عن بعض عباده ٥٠٩/٥             |
| ١٦ ـ باب: النهي عن أن يُقام الرجل        |
| من مجلسه، ومَن قام من مجلسه ثم رجع       |
| إليه عن قرب فهو أحقُّ به ٥/٩٠٥           |
| أدب التفسّع في المجالس ٥/٠١٥             |
| اختصاص الجالس بموضعه . ٥١١/٥             |
| ١٧ ـ باب: الزجر عن دخول المخنثين         |
| على النساء ٥/١٢٥                         |
| العقوبة بالنفي عن الوطن ٥/٥١٥            |
| تحريم ذكر محاسن المرأة المعيّنة   0/ ٥١٥ |
| عقوبة المخنّث المتشبّه بالنساء ٥١٥/٥     |
| ۱۸ ـ باب: امتهان ذات القدر نفسها         |
| في خدَّمة زوجها وفرسه، لا يغضّ من        |
| قدرها٥/١٥٥                               |
| المعتبر في الكفاءة ١٦/٥                  |
| خدمة المرأة في بيت زوجها . ٥١٧/٥         |
| إقطاع الإمام الأرضَ الموات ١٨/٥          |
| النبي ﷺ لا يُغار لأجله ١٩/٥              |
| مكارم أخلاق أبي بكر رضي الله عنه         |
| 07./0                                    |

١٢ \_ باب: احتجاب النساء، وما يُحُفُّف عنهن من ذلك . . . . ٥/ ٤٩٤ الإشارة على الإمام بالرأي . ٥/ ٤٩٥ آية الحجاب ..... ٤٩٦/٥ حجاب أزواج النبي ﷺ .. ٥/٤٩٧ كيف تخرج المرأة لحاجتها؟ . ٥/ ٤٩٧ الزينة التي استثنى الله إظهارها ٥/ ٤٩٨ من فضائل عبد الله بن مسعود ٥/ ٤٩٩ ١٣ ـ باب: النهي عن المبيت عند غير ذات محرم، وعن الدخول على المغيّبات تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية ﴿ ٥٠٠/ التحذير من الدخول على المغيبات دخول الحَمُّء على الزوجة حرام ٥٠١/٥ من فضائل أسماء بنت عُمَيْس ٥٠٢/٥ ١٤ ـ باب: اجتناب ما يوقع في التُّهم زيارة المعتكف والتحدّث معه ٥٠٣/٥ حكم انصراف المعتكف من معتكفه في معنى: سبحان الله ..... الإخبار عن ملازمة الشيطان للإنسان ظنُّ السوء والشر بالأنبياء كُفْر ٥/٥٠٥

إنذار حيات البيوت ثلاثة أيام ٥/ ٥٣٥ ٢٣ ـ باب: قتل الأوزاغ، وكثرة ثوابه في أول ضربة ..... ٥/ ٩٣٥ الحكمة من قتل الأوزاغ . . . ٥/ ٣٩٥ الحض على المبادرة بقتل الأوزاغ 08.10 النهى عن تعذيب الحيوان . . ٥٤١/٥ ٢٤ - باب: كراهية قتل النمل إلا أن یکثر ضررها ..... ٥/ ٤٢٥ النهى عن الإحراق بالنار . . ٥٢/٥ الدواب المنهى عن قتلها . . . ٥/ ٥٤٢ من معجزات النبي ﷺ . . . ٥٤٣/٥ ٢٥ ـ باب: فيمن حبس الهر ٥٤٤/٥ ٢٦ ـ باب: في كل ذي كبد أجر 080/0 ..... الإحسان إلى الحيوان تُغفر به الذنوب 087/0 ....... ٢٧ ـ باب: النهي عن سب الدهر 0 EV / 0 ......... النهي عن نسبة الخير والشر إلى الدهر 0 EV / 0 ....... حقيقة . . . أسماء الله تعالى توقيفيّة . . . ٥٤٨/٥ ۲۸ ـ باب: النهى عن تسمية العنب 00 • /0 .........

الأفنية حقها لأصحابها ... ٥٢١/٥ حق الناس في فناء المنازل . . ٥/ ٥٢١ مِنْ حُسْنِ الأدبِ وكرم الخُلَقِ عند أسماء ..... ٥٢٢/٥ للمرأة حرية التصرف في مالها ٢٢/٥ حُكْم هبة المرأة بعض مالها . ٥٢٢/٥ 19 ـ باب: النهي عن مناجاة الاثنين دون الثالث ..... ٥/ ٢٥٥ حكمة النهى عن التناجي في المجلس ٢٠ ـ باب: جواز إنشاد الشعر وكراهية الإكثار منه ..... ٥/ ٢٦٥ جواز حفظ الأشعار . . . . ٥/٢٢٥ إنشاد الشعر واستنشاده . . . ٥/ ٢٧٥ أصدق كلمة قالها شاعر . . ٥/ ٧٢٥ النهى عن اتخاذ الشِّعر للتكسب OYA/O ......... هجو المسلمين مُحرَّم . . . . ٥/ ٥٣٠ ٢١ ـ باب: في قُتْل الحيات وذي الطفيتين والأبتر ..... ٥/ ٥٣٠ وجوب قتل متحقق الضرر من الحيات وغيرها ..... ٥/ ٥٣٠ ٢٢ ـ باب: المبادرة بقتل الحيات إلا أن تكون من ذوات البيوت فلا تُقتل حتى تُستأذن ثلاثاً ..... ٥/ ٥٣٥

| AW / - 1 0 - 0 (m. /)               | الحكمة من النهي عن تسمية العنب     |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| (٣١) كتاب: الرقى والحلب ٢٣/٥        |                                    |
| ١ ـ باب: في رقية جبريل النبي ﷺ      | بالكرم ٥/٥٥٠                       |
| 077/0                               | ٢٩ ـ باب: النهي عن أن يقول سيّد:   |
| استحباب الرقية بأسماء الله تعالى    | عبدي، وأمتي، أو غلام: ربي أو ربَّك |
| ٥٦٣/٥                               | 007/0                              |
| حقيقة الحسد ٥/١٢٥                   | الرب هو الله تعالى ٥/٤٥٥           |
| ٢ ـ باب: العين حق، والسحر حق،       | مقصود الشرع: الإرشاد إلى تعرُّف    |
| واغتسال العائن ٥ / ٥٦٥              | مواقع الألفاظ ٥ / ٥٥٥              |
| العين حق ٥/٥٦٥                      | ٣٠ ـ باب: لايقل أحد: خبثت نفسي.    |
| استغسال العائن ٥٦٦/٥                | وما جاء أن المسك أطيب الطيب ٥٥/٥   |
| السحرحق ۵۲۸/۰۰                      | حكم التطيب للمرأة ٥/٥٥٥            |
| حقيقة السحر ٥١٩٥٥                   | طهارة المسك ٥/٧٥٥                  |
| الساحر كالزنديق لا تُقبل توبته      | ٣١ ـ باب: من عُرِض عليه طيب أو     |
| ov 8 / 0                            | ريحان فلا يردّه، وبماذا يستجمر؟    |
| السحر كفر٥/٤٧٥                      | ٥٥٨/٥                              |
| ٣ ـ باب: ما جاء أن السموم وغيرها لا | الترغيب في استعمال الطيب ٥٨/٥      |
| تؤثر بذاتها۰۰۰ ٥/٥٧٥                | استعمال الطيب والبخور ٥/ ٥٥٩       |
| من كرامات النبي ﷺ ٥٧٦/٥             | ٣٢ ـ باب: تحريم اللعب بالنرد       |
| القتل بالسّم يوجّب القِصاص ٥٧٦/٥    | ٥٦٠/٥                              |
| ٤ ـ باب: ما كان يرقي به رسولُ الله  | تحريم اللعب بالنرد ٥ / ٥٦٠         |
| ﷺ المرضى، وكيفية ذلك . ٥/٧٧٥        | حُكْم اللعب بالشطرنج ٥٦١/٥         |
| جواز السجع في الدعاء ٥/ ٧٧٥         | ٣٣ ـ باب: مناولة السواك الأكبر     |
| حكمة مسح المريض باليد اليمنى        | 071/0                              |
| OVA/O                               | رؤيا الأنبياء وحي ٥٦١/٥            |
| جواز الرقي من كل الأمراض ٧٩/٥       | إكرام كبير السن ٥٦٢/٥              |
|                                     |                                    |

| كل داء له دواء إلا الهرم ٥/٩٣٥         |
|----------------------------------------|
| العلل وأنواعها ٥/ ٩٤ ٥                 |
| حكمة النهي عن الكي ٥/ ٥٩٥              |
| إذْن الزوج في تداوي زوجته ٥٩٥٥         |
| ١٠ ـ باب: التداوي بقطع العِرق          |
| والكي والسعوط ٥/ ٩٧ ٥                  |
| لا يُباشر الطبَّ إلا الخبير ٥/ ٥٩٠     |
| متى يجوز الكيُّ؟ ، ٥٩٨٥                |
| ١١ ـ باب: الحُمَّى من فيح جهنم         |
| فأبردوها بالماء ٥/٩٩٥                  |
| استعمال الماء البارد في إطفاء الحُمَّى |
| 099/0                                  |
|                                        |
| ١٢ ـ باب: التداوي باللدود والعود       |
| الهندي ٥/١٠١                           |
| لدُّ المريض٥ ١٠١/٥                     |
| مَنْع إكراه المريض على الطعام والشراب  |
| 7.7/0                                  |
| النهي عن رَفْع اللهاة بالإصبع ٢٠٢/٥    |
| استعمال العود الهندي في مرض الحَلْق    |
| وغيره ٥/٣٠٥                            |
| ما ينفع فيه العود الهندي ٥/ ٢٠٤        |
| ١٣ ـ باب: التداوي بالشونيز والتلبينة   |
| 7.0/0                                  |
|                                        |
| منافع الشونيز ٥/ ٢٠٦/٥                 |
| خواصّ التلبينة وفوائدها ٥/ ٢٠٧         |

٥ ـ باب: من ماذا يُرُقى؟ . ٥٨٠/٥ الأصل في الرَّقي كان ممنوعاً ٥٨٠/٥ أفضل الرُّقى ما كان بأسماء الله تعالى ٥٨١/٥ ..... جواز الاسترقاء مما يُتوقّع . . ٥/ ٨٢٥ ٦ ـ باب: لا يُرقى برقى الجاهلية، ولا بما لا يُفْهَم ..... ٥٨٤/٥ الحض على السعى في إزالة الأمراض ٧ ـ باب: أم القرآن رقية من كل شيء 010/0 خواص سورة الفاتحة . . . . ٥/٥٨٥ صحة العمل بالقُرْعة . . . . ، ٥٨٦/٥ وجوب التوقُّف عند الإشكال إلى البيان OAY /O ..... جواز أخذ الأجرة على الرقى والطب 011/0. حُكْم الأجرة على تعليم القرآن ٥/٨٨٥ ٨ ـ باب: الرقية بأسماء الله، والتعويذ 0/9/0 مشروعية وَضَع يد الراقى على المريض حُكُم النُّشْرة ..... ٥٩٠/٥ ٩ ـ باب: لكل داء دواء، والتداوي 097/0 .....

| من أوهام الجاهلية ٢٢١/٥              | ١٤ ـ باب: التداوي بالعسل ٢٠٨/٥         |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| شبهة الطبائعيين ٥ ٢٢١/٥              | خواصُّ العسل وفوائدها ٢٠٨/٥            |
| إدراك الحسِّ وإدراك العقل . ٢٢١/٥    | الإسهال وعلاجه ٥/٩٠٦                   |
| مشافهة مَن وقعت له شبهة . ٢٢٢/٥      | هل التداوي بالعسل على العموم؟          |
| ما هو الصَّفَر؟ ٥/ ٢٢٢               | 71./0                                  |
| ما هي الهامّة؟ ٥/ ٢٢٢                | ١٥ ـ باب: ما جاء: أن الطاعون إذا       |
| ما هي الغُول؟ ٦٢٣/٥                  | وقع بأرضِ فلا يُخْرَج منها فراراً، ولا |
| ١٧ ـ باب: لا يورِدُ ممرضٌ على مُصحّ  | يُقْدَم عليهاً م/٦١١                   |
| 778/0                                | حقيقة الطاعون ، ، ٦١١/٥                |
| الحكمة من النهي عن إيراد المريض على  | النهي عن القدوم على مكان الطاعون       |
| المصح ١٧٤/٥ ٥/٤٢٢                    | والخروج منه ٥/٦١٢                      |
| العاقل يباعد أسباب الآلام . ٥/ ٦٢٥   | خروج عمر رضي الله عنه إلى الشام        |
| ١٨ ـ بـاب: في الفـأل الصـالـح وفي    | 710/0                                  |
| الشؤم ٥/٢٢٦                          | من واجب الإمام تفقُّد أحوال رعيته      |
| الطيرة والفأل ، ٦٢٦/٥                | 710/0                                  |
| كان ﷺ لا يتطير من شيء ٥/٦٢٧          | استشارة أولي العلم والفضل ٦١٦/٥        |
| كان ﷺ يحبُّ الفأل ٥/ ٦٢٧             | المهاجرون الأوّلون ١٦٦٥                |
| التطير ليس من سُنّة النبي ﷺ ٢٢٨/٥    | مَن هم مهاجرة الفتح؟ ٥/٦١٧             |
| حقيقة التطيُّر بالمرأة والفرس والدار | الحوار بين عمر وأبي عبيدة في الطاعون   |
| ٦٢٩/٥                                | ١١٨/٥                                  |
| ١٩ ـ باب: النهي عن الكهانةِ، وعن     | إجماع الصحابة على العمل بالرأي         |
| إتيان الكهان، وما جاء في الخطّ       | ١١٨/٥                                  |
| ١٣٢/٥                                | ١٦ ـ باب: لا عدوى، ولا طيرة، ولا       |
| أقسام الكهانة عند العرب ٥/ ١٣٢       | صفر، ولا هامة، ولا نوء، ولا غول        |
| من هو العرّاف؟ ، ٦٣٣/٥               | ۲۲۰/۵                                  |
|                                      |                                        |

| التعوذ من الحلم وكيفيته ٢/٦           | سؤال الكهان عن الغيب حرام              |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| ٢ ـ باب: أصدقكم رؤيا أصدقكم           | ٠٠٠٠٠ ٥ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| حديثاً ١٠/٦                           | الإنكار على الكهان ٥/٦٣٣               |
| معنى تقارب الزمان ١٠/٦                | إتيان العرّافين كبيرة ٥/ ٦٣٥           |
| أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً ١١/٦        | مواضع ذُكِر فيها لفظ الأربعين ٦٣٦/٥    |
| رؤيا المسلم والنبوة ٢/١٢              | لماذا خصّ العدد أربعون بالذكر؟         |
| متى تكون الرؤيا من النبوة ١٣/٦        | ١٣٦/٥                                  |
| قد تُصدق رؤيا الكافر والكاذب ١٣/٦     | ٢٠ ـ باب: في رمي النجوم للشياطين       |
| الاعتناء بالرؤيا وتفهمها ٦ / ١٤       | عند استراق السمع ٢٣٧/٥                 |
| المنام الصادق خصلة من خصال النبوة     | علم الله ومشيئته أزلِيَّان ٢٣٧/٥       |
| 10/7                                  | التفاوت بين الملائكة في الفضل ٦٣٨/٥    |
| اختلاف حال الرائي ١٥/٦                | النجوم لا يُعْرَف بها علم الغيب        |
| اختلاف طرق الوحي ٢٦/٦ . ١٦/٦          | ٦٣٨/٥                                  |
| معنى النبوة ٢/١٧                      | تحريم القضاء بالنجوم ٢٣٨/٥             |
| النبوة لا يخصّ الله بها إلا أكمل خلقه |                                        |
| ٠٠٠/٦                                 | (۲۳) كتاب: الرؤيا                      |
| الأنبياء متفاضلون ٢/١٧                | ١ ـ باب: الرؤيا الصادقة من الله        |
| منامات الصادقين متفاوتة ٢ / ١٨        | والحلم من الشيطان، وما يفعل عند        |
| أنواع الرؤيا١٨/٦                      | رؤية ما يكره ٢٠٠٠ ، ١٠٥                |
| أقوال الأطباء في الرؤيا ٦ / ١٨        | حقيقة الرؤيا ٦/٦                       |
| الرد على الأطباء ١٨/٦                 | مذهب أهل السنة في الرؤيا ٧/٦           |
| ندب الصلاة لمن رأى رؤيا يكرهها        | أنواع الرؤيا                           |
| 19/7                                  | الرؤيا حق ٨/٦                          |
| كراهية الإخبار بالرؤيا السوء . ٢٠/٦   | رؤيا أحاديث النفس المتوالية والتحزين   |
| ٣ ـ باب: الرؤيا الصالحة جزء من        | والتهويل والتخويف ٩/٦                  |
|                                       |                                        |

| خبر زواج مسيلمة بسجاح ۲/۲۰                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قدوم مسيلمة الكذاب إلى المدينة ٦/١٤                                                                                                                                                                              |
| حال مسيلمة وقومه بعد وفاته ٢/١٤                                                                                                                                                                                  |
| عزم أبي بكر على قتال مسيلمة وقومه                                                                                                                                                                                |
| ٤١/٦                                                                                                                                                                                                             |
| مقتل مسيلمة الكذاب ٢١/٦                                                                                                                                                                                          |
| من دلائل نبوته ﷺ ۲۲/۱ د ۲۲/۶                                                                                                                                                                                     |
| ثابت بن قيس خطيب رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                     |
| ۳/٦                                                                                                                                                                                                              |
| تأويله ﷺ للسوارين ٢٠٠٠٠ ٦/٤٤                                                                                                                                                                                     |
| صاحب صنعاء وادعاؤه النبوة ٦/٤٤                                                                                                                                                                                   |
| مقتل الأسود بن كعب ٢٠٠٠. ٦/ ٤٤                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                  |
| 155 1815 5 0 1 -11 10 4 /4000                                                                                                                                                                                    |
| (44) كياب: التنفات فوهيارل بنتيا                                                                                                                                                                                 |
| (۳۳) کتاب: النبوات وفضائل نبینا<br>محمد ﷺ ۲/۲                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                  |
| محمد الله عند الله الناس عيار الناس في الدنيا وسيدهم يوم القيامة ٢٦/٦                                                                                                                                            |
| محمد ﷺ ۲۰/۱ ٤٦/٦ ٤٦/٦                                                                                                                                                                                            |
| محمد ﷺ ۲/۲۰ من خيار الناس<br>في الدنيا وسيدهم يوم القيامة ۲/۲۶                                                                                                                                                   |
| محمد بي الله الناس على الناس على الناس الناس في الدنيا وسيدهم يوم القيامة ٢/٦٤ معنى الاصطفاء                                                                                                                     |
| محمد الله عند الناس عنى الاصطفاء                                                                                                                                                                                 |
| محمد الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                              |
| محمد الناس على الناس على الناس على الناس الناس الدنيا وسيدهم يوم القيامة ٢٦/٦ معنى الاصطفاء ٢٦/٦ الختيار الأنبياء ٢٠/٠٠ عمد على سيد ولد آدم ٢٠/٠٠ مضمون حديث الشفاعة ٢٠/٠٠ لا يتقدم محمداً على الشفاعة أحد ٢٩/٦. |
| محمد الناس عامد الناس الماب : كونه مختاراً من خيار الناس في الدنيا وسيدهم يوم القيامة ٢/٦٤ معنى الاصطفاء                                                                                                         |
| محمد الناس على الناس على الناس على الناس الناس الدنيا وسيدهم يوم القيامة ٢٦/٦ معنى الاصطفاء ٢٦/٦ الختيار الأنبياء ٢٠/٠٠ عمد على سيد ولد آدم ٢٠/٠٠ مضمون حديث الشفاعة ٢٠/٠٠ لا يتقدم محمداً على الشفاعة أحد ٢٩/٦. |

| جزاء النبوة ٢١/٦                   |
|------------------------------------|
| لنظر إلى اختلاف أحوال الرائي ٢٢/٦  |
| ٤ ـ باب: رؤية النبي ﷺ ٢٢/٦         |
| لا يتمثل الشيطان بالنبي ﷺ . ٢٢/٦   |
| رؤيته ﷺ في النوم على أية حالة ليست |
| باطلة                              |
| رؤيا للمؤلف صادقة ٢٤/٦             |
| رؤية الله تعالى في النوم ٢٦/٦      |
| ٥ _ باب: لا يخبر بتلعب الشيطان به  |
| γν/٦                               |
| تأويل قطع الرأس في النوم ٢٧/٦      |
| ٦ _ باب: استدعاء العابر ما يعبر،   |
| وتعبير من لم يسأل ٢٩/٦ ٢/ ٢٩       |
| سؤاله ﷺ الصحابة عن رؤياهم ٢٩/٦     |
| جواز الحلف على الغير ۲ ۳۱/         |
| ٧ ـ باب: فيما رأى النبي ﷺ في نومه  |
| ۳٤/٦                               |
| طرق تعبير الرؤيا ٦ ٣٤/٦            |
| رؤيا للنبي ﷺ ٢٥/٦ ٢٥/٣٥            |
| قد تقع الرؤيا موافقة لظاهرها ٢٥/٦  |
| تأويل السيف في الرؤيا ٣٦/٦         |
| تأويله ﷺ هزه للسيف ٢٧/٦ . ٢٧       |
| يوم بدر الثانية ٢٨/٦               |
| تنبؤ مسيلمة الكذاب ٢٩/٦            |
| كتابه علله الى مسلمة الكذاب ١٠/٦   |

| تعليل شربه ﷺ اللبن مع علمه بأن      | ٢ ـ باب: من شواهد نبوته ﷺ وبركته                                               |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| الراعي ليس بمالك ٢٦/٦               | ٥١/٦                                                                           |
| إكرام الله له ﷺ بإجابة دعواته ٢٨/٦  | مقدّمات النبوة لمحمد ﷺ ٢/ ٥١                                                   |
| دخوله ﷺ المدينة مهاجراً يوم الإثنين | معجزة نبع الماء من بين أصابعه ﷺ                                                |
| ٦٨/٦                                | r\ 70                                                                          |
| نزوله ﷺ على أخواله بالمدينة . ٦٩/٦  | س معجزاته ﷺ: تكثير الطعام ٥٣/٦                                                 |
| استقباله ﷺ بالمدينة ٢٩/٦            | موالاة الشكر على النعم ٦/ ٥٤                                                   |
| حرص الأنصار على طلب علم الحديث      | ظهور معجزاته ﷺ في غزوة تبوك                                                    |
| ٧٠/٦                                | ٥٥/٦                                                                           |
| تحريم مطالبة المعسر ٢٢/٦ ٧٢/٦       | كثير الماء في عين تبوك ٦/ ٥٥                                                   |
| حُسْنَ معاملة الحدم ٧٣/٦            | جواز الخرص ۲٫۷۰۰                                                               |
| من حاز شيئاً من المباح ملكه . ٧٦/٦  | ىن معجزاته ﷺ الغيبية ٨/٦                                                       |
| من كرامات الصحابة ٧٧/٦              | لتوكل لا يناقض التحرز ٦/٨٥                                                     |
| تسخير الجمادات له ﷺ ٧٩/٦            | جواز تفضیل بعض المعینین علی بعض<br>                                            |
| ٥ ـ باب: مثل ما بُعِث به النبي ﷺ من | ئىروط جواز المدح ۲/۹۰                                                          |
| الهدى والعلم ٨٢/٦                   | مروط مجوار المدح                                                               |
| مثل ما جاء به النبي على من العلم    | بوار المنافسة في الحير المنافقة عليه الله تعالى لنبيّه عليه                    |
| والدين ۲/۸۳                         | ۱ ـ باب. في عصمه الله تعالى تنبيه عليه<br>لصلاة والسلام ممن أراد قتله   ۲ / ۲۱ |
| مثله ﷺ في إنذار قومه ٢ ٨٥/٦         | سجاعته ﷺ ۲۱/۱                                                                  |
| معنى: النذير العريان ٨٥/٦           | ركه ﷺ الحراسة توكلًا على الله ٢٢/٦                                             |
| ٦ ـ باب: مثل النبي عظي مع الأنبياء  | ىن أعظم معجزاته ﷺ ٢٣/٦ ٢                                                       |
| ۸۷/۲                                | ا ـ باب: ذكر بعض كرامات                                                        |
| محمد على خاتم الأنبياء والمرسلين    | سول الله ﷺ في حال هجرته وفي                                                    |
| ۸۸/۲                                | نيرها                                                                          |
|                                     |                                                                                |

| ٧ ـ باب: إذا رحم الله أمة قبض نبيّها |
|--------------------------------------|
| قبلها ۲/۸۸                           |
| ٨ ـ باب: ما خصّ به النبي ﷺ من        |
| الحـوض المـورود، ومـن أنـه أعطـي     |
| مفاتيح خزائن الأرض ٢٠٠٠. ٦/ ٩٠       |
| خصوصيته ﷺ بالكوثر ٢/ ٩٠              |
| الورود على الحوض بعد النجاة من النار |
| 91/7                                 |
| صفات حوضه ﷺ ٩١/٦                     |
| زيارته ﷺ للقبور، والدعاء للموتى      |
| ۹۳/٦                                 |
| إعطاؤه بكليلتي مفاتيح خزائن الأرض    |
| ۹۳/٦                                 |
| دوام الدين، واتصال ظهوره إلى قيام    |
| الساعة ۲/۹۳                          |
| التنافس في الدنيا ١ ٩٤/٦             |
| ٩ ـ باب: في عظم حوض النبي ﷺ          |
| ومقداره، وكَبْره، وأُنيته ٦ ٩٥/٩     |
| استحقاق إكرامه ﷺ لأهل المدينة        |
| ٩٦/٦                                 |
| انطلاقه ﷺ بفقراء المهاجرين إلى الجنة |
| ۹٦/٦                                 |
| أماكن تواجده ﷺ يوم القيامة ٢/٦٩      |
| ١٠ ـ باب: شجاعة النبي ﷺ وإمداده      |
| بالملائكة ٢/٩٩                       |

| صفحه ﷺ عمن آذاه ۲ ۱۱۸/۲                                          | الرحمة عند الإنسان رحمة من الله تعالى |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| إقامته ﷺ لحدود الله ۲ ۱۱۹/۲                                      | 1.9/7                                 |
| حُكْم من سبّ النبي ﷺ ١١٩/٦                                       | جواز تقبيل الرجل أولاده ٢/١١٠         |
| القاضي لا يحكم لنفسه ٢٠/٦                                        | كراهية تقبيل اليد ١١٠/٦               |
| ١٦ ـ باب: طيب رائحة النبي ﷺ                                      | موت إبراهيم ابن النبي ﷺ . ١١١/٦       |
| وعرقه، ولين مسّه ١٢١/٦                                           | حُكْم من مات من صغار المسلمين         |
| طيب ريحه ﷺ ٢٢٢/٦                                                 | 117/7                                 |
| صفة مشيته ﷺ١٢٢/٦                                                 | حُسْن خلقه وتواضعه ﷺ ١١٣/٦            |
| الدخول على المحارم ١٢٣/٦                                         | ١٤ ـ باب: في شدّة حياء النبي ﷺ        |
| ١٧ ـ بـاب: في شعـر رسـول الله ﷺ                                  | وكيفية ضحكه ١١٤/٦                     |
| وكيفيته ١٢٤/٦                                                    | معنی الحیاء۱۱۶/۲                      |
| سُنيّة فرق الشعر ٢١٤/٦                                           | شدة حيائه على ١١٥/٦                   |
| مخالفة أهل الكتاب ٢٦/٦                                           | كان حياؤه ﷺ لا يمنعه من حق يقوله      |
| حكم لبس الثياب الملوّنة ١٢٧/٦                                    | 110/7                                 |
| ١٨ ـ باب: في شيب رسول الله ﷺ                                     | الحياء من الله هو الأصل والأساس       |
| وخضابه ۲۸۸۲                                                      | 110/7                                 |
|                                                                  | من صفاته ﷺ۱۱٦/٦                       |
| <ul> <li>١٩ ـ باب: في حسن أوصاف النبي ﷺ</li> <li>١٢٩/٦</li></ul> | محمود الأخلاق ومذمومها . ١١٦/٦        |
| رسول الله ﷺ أحسن الناس وُجها                                     | ١٥ ـ باب: بُعْد النبي على من الإثم،   |
| رسون الله ويهو احسن الناس وجها                                   | وقيامه لمحارم الله عز وجل، وصيانته    |
| اعتدال جسمه ﷺ ۲/۱۳                                               | عما كانت عليه الجاهلية من صغره        |
|                                                                  | 11A/7                                 |
| صفة شعره ﷺ ١٣٠/٦                                                 | من خُلُقه ﷺ: اختيار الأيسر ١١٨/٦      |
| هل اختضب رسول الله ﷺ؟ ١٣١/٦/                                     | حماية الله له ﷺ من أحوال الجاهلية     |
| كراهية نتف الشيب ٢/١٣٣٠                                          | ۱۱۸/۲                                 |

| كان ﷺ أعلم الناس بالله ٢ / ١٥٠           |
|------------------------------------------|
| تركه ﷺ التشديد في الدين . ١٥١/٦          |
| الأعلم بالله تعالى هو الأخشى له          |
| 107/7                                    |
| النهي عن التنطع في الدِّين . ١٥٢/٦       |
| ٢٤ ـ بـاب: وجـوب الإذعــان لحكــم        |
| رسول الله ﷺ والانتهاء عما نهي عنه        |
| 104/1                                    |
| خصومة الزبير مع رجل من الأنصار           |
| 108/7                                    |
| عصمته على من الخطأ في التبليغ            |
| والأحكام ٢/١٥٥                           |
| سبب نــزول آيــة ﴿فــلا وربــك لا        |
| يؤمنون﴾ ٢/ ١٥٥                           |
| ما یُکتفی به من الخصوم ۲/۲۵۱             |
| إرشاد الحاكم إلى الإصلاح بين الخصوم      |
| 107/7                                    |
| الأَوْلَى فِي الماء الجاري: الأول فالأول |
| ١٥٧/٦                                    |
| بم يحصل الامتثال للأمر؟ ٢/١٥٧            |
| ٧٥ ـ باب: ترك الإكثار من مساءلة          |
| رسول الله ﷺ توقيراً له واحتراماً         |
| ١٥٨/٦                                    |
| تعليل غضبه ﷺ ١٥٩/٦                       |
| ما يفعله جهّال العوام ٢/ ١٦٠             |
|                                          |

|         | كان شيب رسول الله ﷺ يسيراً                      |
|---------|-------------------------------------------------|
| 144/1   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •         |
| 178/7   | استدارة وجه رسول الله ﷺ                         |
| 140/1   | خاتم النبوة وصفته                               |
| 147/1   | صفة فمه عليه                                    |
| 171/7   | صفة عينيه عَلِيْكُ                              |
| 144/1   | طوله ﷺ                                          |
| 189/7   | لون بشرته ﷺ                                     |
| 189/7   | صفة شعره عَلِيلة                                |
| 18 + /7 | سنّه ﷺ حين بُعِث                                |
| 18./7   | سنَّه ﷺ حين توفي                                |
| 181/7   | ٢٠ ـ باب: في خاتم النبوة .                      |
|         | ۲۱ ـ باب: كم كان سِنُّ رسوا                     |
| 184/7   | يوم قُبِض؟ وكم أقام بَمكة؟                      |
|         | سلام الجمادات عليه عليه عليه مكة                |
|         | <ul> <li>٢٢ ـ باب: عدد أسماء النبي إ</li> </ul> |
| 180/7   |                                                 |
| 180/7   | من أسمائه ﷺ: الماحي                             |
| 180/7   | من أسمائه ﷺ: الحاشر                             |
| 187/7   | من أسمائه ﷺ: العاقب                             |
|         | محمد ﷺ نبي التوبة                               |
|         | محمد ﷺ نبي الرحمة والملحمة                      |
|         | من أسمائه ﷺ رؤوف رحيم                           |
|         | ٣٧ ـ باب: كان النبي ﷺ أع                        |
|         | بالله، وأشدّهم له خشية                          |
|         | بها واستعمر بالمسادر                            |

حال

| ما كان يعانيه ﷺ من مشافهة الملك له  | حال أصحابه ﷺ عند ذكر الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | ١٦٠/٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| تمثل الملك في صورة رجل ٢/ ١٧٢       | من أنكحة الجاهلية ١٦٢/٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| تمكين الملائكة والجـن مـن التشكـل،  | أطلع اللهُ رسولَه على الجنة مرتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| وحُكُم من أنكر وجودهم ٢/١٧٢         | 178/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الوحي بالرؤيا                       | دأب المنـافقين وغيرهـم مـن المعـاديـن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حاله ﷺ وحال أصحابه عند نزول         | للإسلام ٢/١٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الوحي١٧٣/٦                          | النهي عن كثرة الأسئلة ٢ ١٦٥/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تغيّر الحال على الصحابة بعد وفاته ﷺ | اي الله على عن عصمة رسول الله على عن عن الله على عن الله على الله على الله عن الله على الله |
| ۱۷٥/٦                               | ١٠١ ــ بب. عصمه رسول الله يَجِيرُ عَلَى ١٦٧/٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۸ ـ باب: في ذكر عيسى ابن مريم      | لم يكن ﷺ بمن عانى الزراعة ٢٦٨/٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عليهما السلام ٦/١٧٥                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| محمد ﷺ أولى الناس بعيسى ابن مريم    | المصالح الدنيوية يعرفها من يباشرها<br>۲۸۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عليه السلام ٢/١٧٥                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| دين الأنبياء واحد ٢٧٦/٦             | وجوب الأخذ عنه ﷺ في كل أحواله<br>١٦٩/٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| نخسة الشيطان للمولود ٢/ ١٧٧         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| استثناء عيسى عليه السلام وأمه من    | لم يجرب عليه ﷺ شيء من الكذب في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نخسة الشيطان ٢/ ١٧٨                 | کل حیاته۱٦٩/٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عصمة الأنبياء والأولياء من إغواء    | محمد واحدٌ من البشر ٢/ ١٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الشيطان ٢/٨٧٨                       | ٢٧ ـ باب: كيف كان يأتيه الوحي؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ما خصّ به ﷺ من إسلام شيطانه         | ١٧١/٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۷۸/٦                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| درء الحدّ بالشبهة ٢/ ١٨٠            | تلقي الملائكة الوحي عن الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٢٩ ـ باب: في ذكر إبراهيم عليه       | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| السلام ٢/١٨٠                        | كلام الله تعالى ۲ ۱۷۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| عليه السلام ١٩٣/٦                      | تواضعه ﷺ ۲/۱۸۰                           |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| من هو نوف البكالي؟ ١٩٣/٦               | منزلته ﷺ عند الله تعالى ١٨١/٦            |
| عتب الله على موسى عليه السلام          | الأخبار الوجودية لا يدخلها النسخ         |
| 198/7                                  | 141/7                                    |
| حسنات الأبرار سيئات المقربين           | اختتان إبراهيم عليه السلام . ٦/ ١٨٢      |
| 198/7                                  | إبراهيم عليه السلام أول من اختتن         |
| سبب تسمية الخضر ١٩٥/٦ . ١٩٥/٦          | 147/7                                    |
| الرحلة في طلب العلم ١٩٦/٦              | تأويل كذبات إبراهيم عليه السلام          |
| ما حلَّ بالحوت عند الصخرة 197/٦        | 145/7                                    |
| زاد موسی والفتی ۱۹۷/۲                  | تكسير إبراهيم للأصنام ٦/ ١٨٤             |
| الإخبار بوجود المرض والألم لا يقدح     | جواز المعاريض والحيل في التخلص من        |
| في الرضا١٩٧/٦                          | الظالمين                                 |
| لا يؤاخذ الله على النسيان ١٩٨/٦        | العمل بالأسباب لا يقدح بالتوكل           |
| اجتماع موسى عليه السلام بالخضر         | 147/7                                    |
| Y • • / ٦                              | هاجر أم العرب ٢٨٨/٦                      |
| أدب المتعلم مع العالم ٢٠١/٦            | ۳۰ ـ باب: في ذكر موسى عليه السلام        |
| العمل بالمصالح ٢٠٤/٦                   | ۱۸۹/٦ ۲/۱۸۹                              |
| المنافسة في القرب من الله تعالى مطلوبة | معاندة بني إسرائيل ۲ ۱۸۹                 |
| Y•7/7                                  | كمال الأنبياء خَلْقاً وخُلُقاً ١٨٩/٦     |
| الضيافة وأحكامها ٢٠٧/٦                 |                                          |
| النهي عن اللعب بالدِّين ٢٠٨/٦          | تبرئة موسى عليه السلام من الأذرة<br>1/ م |
| وجود المجاز في القرآن ٢٠٨/٦            | 19.7                                     |
| حقيقة الخضر ٢٠٩/٦                      |                                          |
| الخضر والسفينة                         | الشهداء والأنبياء أحياء يُرزقون<br>١٩٢/٦ |
| الحض على الصبر في الشدائد ٢١٠/٦        | 197/7                                    |
| الخضر والغلام ۲۱۱/۲                    | ٣١ ـ باب: قصة موسى مع الخضر              |

| تفاضل الأنبياء فيما بينهم ٢/ ٢٢٤     | الخضر والجدار ۲۱۳/٦                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| دعوة يونس قومه للدخول في دينه        | حفظ الله للصالح في نفسه وولده        |
| 7\377                                | Y18/7                                |
| توبة قوم يونس ٢٢٥/٦                  | لا مدخل لعقول البشر في أفعاله تعالى  |
| التقام الحوتِ يونسَ ٢٢٥/٦            | 7/7/7                                |
| مراتب النبوة لا يلحقها أحدٌ من غيرهم | الحسن والقبح شرعيان ٢١٦/٦            |
| 770/7                                | حكمة الله فيما يجريه ٢١٦/٦           |
| شرف علم الفقه ٢٢٧/٦                  | عموم عِلْم الله تعالى ۲۱٦/٦          |
| شرف حرفة الصناعة ۲۲۷/٦               | فضائل موسى عليه السلام . ٢١٦/٦       |
| أكثر الأنبياء كان لهم مِهَن . ٢٢٨/٦  | موسى أفضل من الخضر ٢١٧/٦             |
| ٣٤ ـ بـاب: في قــول النبــي ﷺ: الا   | من مزاعم الزنادقة ٢١٧/٦              |
| تخيّروا بين الأنبياء» ٢٢٨/٦          | أحكامه تعالى لا تعلم إلا بواسطة رسله |
| حكمة النهي عن التفضيل بين الأنبياء   | ۲۱۸/۲                                |
| ٠ ١/٨٢٢                              | محمد ﷺ خاتم الأنبياء والمرسلين       |
| النهي عن إطلاق لفظ التفضيل بين       | 719/7                                |
| الأنبياء ٢٣٠/٦                       | دعوى باطلة لبعض الممخرقين ٦/٩/٦      |
| ما هو الصور؟ ٢٣١/٦                   | ٣٢ ـ باب: في وفاة موسى عليه السلام   |
| تعلُّق موسى بساق العرش . ٢٣٢/٦       | 77./7                                |
| نفخة الصعق ٢٣٢/٦                     | تأويل فقء موسى عين مَلَك الموت       |
| حقيقة الموت ٢٣٣/٦                    | 77.77                                |
| حقيقة موت الأنبياء ٢٣٣/٦             | تخییر موسی بین الحیاة والموت ۲۲۲/٦   |
| الفرق بين صعق الأنبياء وغيرهم        | حكمة إخفاء قبر موسى عن الخلق         |
| 748/1                                | τ/۲۲۲                                |
| ٣٥ ـ باب: فضائل أبي بكر الصديق       | ٣٣ ـ باب: في ذكر يونس ويوسف          |
|                                      | وزكريا عليهم السلام ٢٢٣/٦            |

| ٣٦ ـ باب: فضائل عمر بن الخطاب          | اسم أبي بكر، لقبه، نسبه ٢٣٦/٦            |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| 7/107                                  | أسماء من أسلم على يديه ٢٣٧/٦             |
| نسب عمر وإسلامه ٢/٢٥٢                  | جملة أحاديثه عن رسول الله ﷺ              |
| تلقيبه بالفاروق ٢٥١/٦                  | YTV/7                                    |
| وفاته رضي الله عنه ۲۵۱/٦               | تعريف الفضائل ۲۳۷/٦                      |
| ثناء عليّ على أبي بكر وبيعته له ٦/ ٢٥٢ | المتفق على فضيلته بعده ٢٣٨/٦             |
| رؤيا نبوية وتأويلها ٢٥٢/٦              | قصة غار ثور ٢٩٩/٦                        |
| الفتوحات في عهد أبي بكر وعمر           | امتلاء قلب أبي بكر من محبته ﷺ            |
| ۲۰٤/٦                                  | 78./7                                    |
| يبقى الفتح بعد عمر متصلاً ٢٥٧/٦        | حقوق أبي بكر ٢٤١/٦                       |
| عانبة الشيطان وهيبته منه ٢٥٩/٦         | لِمَ لَمْ يَتَخَذَ ﷺ أحداً خليلًا؟ ٢٤٢/٦ |
| الإلهام والفراسة كرامة من الله         | خوخة أبي بكر ٢٤٣/٦                       |
| للصالحين ٢٥٩/٦                         | حبُّه ﷺ لعائشة ٢٤٤/٦                     |
| عمر أحدُ المحدَّثين ٢٦٠/٦              | تفقُّده ﷺ لأحوال أصحابه . ٢٤٤/٦          |
| موافقات عمر ربّه ۲۲۱/۲                 | أعمال صالحة تُدْخِل الجنة ٢٤٥/٦          |
| ٣٧ ـ باب: فضائل عثمان ـ رضي الله       | ما خُلِقت البقرة من أجله ٢٤٥/٦           |
| عنه ۲۲۲۲۲                              | من علامات الساعة جلاء أهل المدينة        |
|                                        | عنها ۲۶۶/۲                               |
|                                        | لم يستخلف ﷺ أحداً ٢٤٧/٦                  |
|                                        | ما اعتُمد عليه في استحقاق أبي بكر        |
| حُسْن معاشرته ﷺ لأصحابه ٢٦٣/٦          | للخلافة۲۸۸۲                              |
| استحياؤه ﷺ من عثمان ٢٦٣/٦              | أبو عبيدة أمين هذه الأمة ٢٤٩/٦           |
| الخلفاء الأربعة من أهل الجنة ٦/ ٢٦٥    | جواز انعقاد الخلافة للفاضل ٢٤٩/٦         |
| إخباره على بما يصيب عثمان من بلاء      | إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر          |
| ۲/0۲۲                                  | ۲۰۰/۲                                    |
| فتنة عثمان ۲۲۲/۲                       | وفاة أبي بكر ٦/ ٢٥٠                      |
|                                        | -                                        |

| وصف ضرار الصدائي لعلي ٦/ ٢٧٧           | موقف علي من قتل عثمان ٪ ٢٦٧/٦                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| اعتراف معاوية بفضل علي . ٢٧٨/٦         | فضل عثمان وعِلْمه وعبادته ٢٦٧/٦                              |
| ٣٩ ـ باب: فضائل سعد بن أبي وقاص        | ٣٨ ـ باب: فضائل علي بن أبي طالب                              |
| ۲۷۹/٦                                  | ـ رضي الله عنه ـ ۲٦٨/٦                                       |
| اسمه ونسبه وكنيته ۲۲۹/٦                | اسمه ونسبه وكنيته ۲۲۸/۲                                      |
| أول من رمى بسهم في سبيل الله           | أول من أسلم من الرجال ٢٦٩/٦                                  |
| YV9/7                                  | أول من يرد الحوض عليّ ٢٦٩/٦                                  |
| وفاة سعد ٢/ ٢٧٩                        | علي أول من صلى مع رسول الله ﷺ                                |
| تحصّنه ﷺ وحذره ۲۷۹/٦                   | 779/7                                                        |
| سعد محدّث مُلْهَم ۲۸۰/٦                | مشاهده مع رسول الله ﷺ ۲۲۹/٦                                  |
| ضحکه ﷺ۲۸۱/۲                            | زواجه بفاطمة ٢٦٩/٦                                           |
| عظيم حرمة الآباء ٢٨٢/٦                 | ما خُصَّ به عليِّ ـ رضي الله عنه ـ                           |
| أنفة المشركين من مجالسة ضعفاء          | YV•/7                                                        |
| المسلمين ٢/٤٨٢                         | مبايعة عليّ بالخلافة ٢٧٠/٦                                   |
| ما نُهُي ﷺ عنه من طرد ضعاف المؤمنين    | موقف الخوارج من علي ٢٧٠/٦                                    |
| من حوله ۲۸۵/۲                          | مقتل عليّ ـ رضي الله عنه ـ . ٢٠٠/٦                           |
| ميزان التعظيم والتحقير ٢٨٦/٦           | مدة خلافة عليّ ٢٧١/٦                                         |
| ٤٠ ـ باب: فضائل طلحة بن عبيد الله      | جملة ما روى عليّ من الأحاديث النبوية<br>٢٧١/٦                |
| والزبير بن العوام وأبي عبيدة بن الجراح | براءة على من قتل عثمان ٢٧١/٦<br>براءة على من قتل عثمان ٢٧٢/٦ |
| _رضي الله عنهم ۲۸۲/۲                   | استخلاف عليّ على المدينة . ٢٧٢/٦                             |
| اسم طلحة ونسبه ٢٨٦/٦                   | ما ادّعاء غُلاة الرافضة في على ٢٧٤/٦                         |
| مشاهده مع رسول الله ﷺ ٢٨٦/٦            | من دلائل نبوته ﷺ ۲۷٤/٦                                       |
| دفاعه عن رسول الله ﷺ يوم أحد           | الحضّ على تعليم العلم ٢٧٦/٦                                  |
| ۲۸۷/۲۲۸۷/۲                             | ' '                                                          |
| جملة ما روى من الحديث · . · ٢٨٧/٦      | - 1 - 1                                                      |
| جمله ما روی من احدیث ۱/۱۰۰             | عبيه رويي نعني                                               |

| تحسين الصغار وتزيينهم ٢٩٩/٦                 | اسم الزبير ونسبه وكنيته وإسلامه   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| حُكُم المعانقة عند السلام ٢٠٠/٦             | ۲۸۷/۲                             |
| جواز حُمْل الصبيان ٢٠٠/٦                    | هجرته إلى الحبشة ٢٨٧/٦            |
| التحذير من الوسوسة ٢ ٣٠١/٦                  | نزول الملائكة يوم بدر على سيماه   |
| ٤٢ ـ باب: فضائل أهل البيت ـ رضي             | r\vxy r\vxy                       |
| الله عنهم ـ                                 | اسم أبي عبيدة ونسبه ٢/ ٢٨٨        |
| طهارة أهل البيت ٢٠١/٦ ٣٠١                   | هجرته ومشاهده ۲۸۸/۲               |
| حبل الله: كتابه ۲۳۳/٦                       | وفاته ۲۸۸۸                        |
| وجوب احترام آل النبي ﷺ ٣٠٤/٦                | ثناؤه ﷺ على طلحة ٢٨٩/٦            |
| موقف بني أمية من آل البيت ٣٠٤/٦             | الزبير حواري رسول الله ٦/ ٢٨٩     |
| من هم آل البيت؟ ٢/ ٣٠٥                      | مَن جمع له ﷺ أبويه ٢٩٠/٦          |
| ٤٣ ـ باب: فضائل زيد بن حارثة                | من دلائل نبوته ﷺ ۲۹۱/۰ ۲۹۱        |
| وأسامة بن زيد ۲۰۲/۳                         | غزوة حمراء الأسد ۲۹۱/٦            |
| كنيته وأصله وإسلامه ٢٠٦/٦                   | أبو عبيدة أمين هذه الأمة ٢٩٢/٦    |
| استشهاده بمؤتة ۲۰۲/۳                        | ٤١ ـ باب: فضائل الحسن والحسين     |
| التبني ونسخه ٢/٢٠٣                          | 790/7                             |
| خروج أسامة أميراً على الجيش ٣٠٨/٦           | تسميتهما ۲۹۰/۲                    |
| شهادته ﷺ في صلاحية أسامة وزيد               | شبه الحسن الحسين برسول الله ٢٩٦/٦ |
| للإمارة ٢٠٨/٦                               | صفات الحسن ۲۹۶/۲                  |
| عبته ﷺ لزيد وأسامة ٢٠٩/٦                    | خلافة الحسن ۲۹٦/٦                 |
|                                             | تسليم الحسن الأمر لمعاوية . ٢٩٦/٦ |
| عبته ﷺ للاخرين للمعاني . ٦/ ٣١٠             | وفاته رضي الله عنه ۲۹۷/٦          |
| وفاة أسامة رضي الله عنه ٣١١/٦               |                                   |
| ٤٤ ـ باب: فضائل عبد الله بن جعفر<br>٣٠ ، ٧٠ | مقتل الحسين ٢٩٧/٦                 |
| ۳۱۱/۲                                       |                                   |
| كنيته وولادته ووفاته ٣١١/٦                  | ٢٩٨/٦ 鑑                           |

| كنيتها وزواجها بالنبي ﷺ . ٣٢٠/٦    | أخلاقه وصفاته                         |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| أخلاق عائشة وصفاتها ٢/ ٣٢٠         | جملة ما روى عن رسول الله ﷺ            |
| جملة مروياتها عن رسول الله ٢٢١/٦   | ۳۱۱/٦                                 |
| للرؤيا ملك يمثّل الصور ٣٢١/٦       | محبته ﷺ لصبيان آل بيته ۲۱۲/٦          |
| غيرة النساء ٢/٣٢                   | محبته ﷺ لعبد الله بن جعفر . ٣١٢/٦     |
| قلب عائشة مغمور بمحبته ﷺ           | علوّ مكانته عند رسول الله . ٣١١/٦     |
| ٣٢٣/٦                              | ٤٥ ـ باب: فضائل خديجة بنت خويلد       |
| حُكْم لُعَبِ البنات ٦/٣٢٣          | ۳۱۳/۲                                 |
| الحب غير داخل تحت قدرة الإنسان     | زواجه ﷺ من خدیجة ۲۱۳/٦                |
| وکسبه ۲/ ۳۲۵                       | أولاده ﷺ من خديجة ٣١٣/٦               |
| من فضائل زینب ۲۲۰/۰۰ ۳۲۸           | أخلاق خديجة وصفاتها ٣١٣/٦             |
| أصل عائشة الكريم ٢٢٧/٦             | خير نساء العالمين أربع ٣١٤/٦          |
| القرعة بين الزوجات في السفر ٣٢٩/٦  | وفاتها رضي الله عنها ۳۱٤/٦            |
| سیره ﷺ مع زوجاته ۲۹/۳              | مريم خير نساء الدنيا ٣١٥/٦            |
| كمال مريم وآسية من النساء ٦/ ٣٣١   | ما أعدّه الله لخديجة في الجنة . ٣١٦/٦ |
| سلام جبريل على عائشة ٢/ ٣٣٢        | غيرة عائشة على رسول الله من خديجة     |
|                                    | ۳۱۷/٦                                 |
| ٤٧ ـ باب: ذكر حديث أم زرع<br>٣٧ /٩ | حُسْن عهده ﷺ ۲ ۳۱۷/۲                  |
| 777/7                              | تغاضيه ﷺ عما كان يصدر من عائشة        |
| ما في حديث أم زرع من أحكام وفوائد  | من الغيرة                             |
| ۳۰۰/٦                              | لم يتزوج ﷺ على خديجة مدة حياتها       |
| ٤٨ ـ باب: فضائل فاطمة بنت النبي    |                                       |
| _                                  | ٤٦ ـ باب: فضائل عائشة زوج النبي       |
|                                    | ومريم بنت عمران وآسية امرأة           |
| ۳۰۱/۲                              | نرعون ۲۲۰/۱ ۴/۳۲۰                     |

| التعريف بدحية الكلبي ٢ ٢ ٣٥٩        |
|-------------------------------------|
| زينب بنت جحش أكثر أزواجه ﷺ          |
| صدقة ١/١٠٣                          |
| ٥٠ ـ باب: فضائل أم أيمن مولاة       |
| النبي ﷺ وأم سليم، وأمّ أنس بن       |
| مالك ١/١٢٣                          |
| اسم أم أيمن ونسبها وكنيتها ٢٦١/٦    |
| إكرامه ﷺ أم أيمن ٢٦١/٦              |
| فضل أم أيمن ٢٦١/٦                   |
| تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية ٢٦١/٦ |
| نسب أم سليم ٦ ٣٦٣                   |
| زواجها من أبي طلحة ٦ ٣٦٣            |
| اسم أم سليم ٢/٣٦٣                   |
| مشاهدها ورواياتها للحديث ٦/٣٦٣      |
| أم سليم من المبشرات بالجنة ٢/٣٦٣    |
| ٥١ ـ باب: فضائل أبي طلحة            |
| الأنصاري ٢١٤/٦ .٠٠٠٠                |
| اسمه ونسبه ومشاهده ۲/ ۳۲۶           |
| وفاته ۲/۳۳                          |
| من فضائل أبي طلحة ٢٦٦/٦ . ٢         |
| ٥٢ ـ باب: فضائل بلال بن رباح        |
| ۳٦٧/٦                               |
| نسب بلال وأصله ٢/٣٦٧                |
| أول من أظهر الإسلام ٢/٣٦٧           |
| ·                                   |

| زواجها من علي رضي الله عنهما                   |
|------------------------------------------------|
| ۳۰۱/۲                                          |
| أولاد فاطمة ٢/ ٣٥١                             |
| ما كان يفعله ﷺ إذا قدم من سفر                  |
| ۳۵۱/٦                                          |
| وفاتها وتجهيزها ودفنها ٢ ٣٥٢                   |
| مَنْعه ﷺ عَلِيًّا الجمع بين فاطمة وبنت         |
| أبي جهل ۲۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| الحُكم بالتحليل والتحريم من الله تعالى         |
| ٣٥٣/٦                                          |
| القول بسد الذرائع وإعمال المصالح               |
| ٣٥٤/٦                                          |
| من هو أبو العاص؟ ٢ / ٣٥٥                       |
| استحباب عرض القرآن على العلماء                 |
| ۳٥٦/٦                                          |
| ٤٩ ـ باب: فضائل أم سلمة وزينب                  |
| زوجي النبي ﷺ ۲ ۲ ۳۵۷                           |
| اسمها ونسبها ۲ ۲ ۳۵۷                           |
| زواجه ﷺ من أم سلمة ٣٥٧/٦                       |
| وفاتها ۲۸ ۲۵۳                                  |
| نسب زینب بنت جحش ۲۰۷،۲ ۳۵۷                     |
| فخرها على أزواجه ﷺ ٢ / ٣٥٨                     |
| وفاتها ۲ ۸ ۸ ۲                                 |
| زينب بنت خزيمة زوج رسول الله                   |
| ۳۰۸/٦                                          |
| السوق معركة الشيطان ٢ ٢ ٣٥٨                    |

| ٥٥ ـ باب: فضائل سعد بن معاذ     | أذان بلال لرسول الله ﷺ وأبي بكر      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| ΨΛΥ /٦                          | ۳٦٧/٦                                |
| اسمه ونسبه وإسلامه ٢/ ٣٨٢       | سبقُ بلال إلى الجنة ٢ ٣٦٨            |
| فضل سعد ۲ ۳۸۲                   | فضل ملازمة النوافل ٣٦٨/٦             |
| اهتزاز عرش الرحمن لجنازة سعد    | إتيان القُرَب كاملة ٢٧٠/٦            |
| ۳۸۲/٦ ۶/ ۲۸۳                    | ٥٣ ـ باب: فضائل عبد الله بن مسعود    |
| ثياب سعد في الجنة ٣٨٤/٦         | ۳۷۰/٦                                |
| ٥٦ ـ باب: فضائل أبي دجانة، سماك | نسبه وسبب إسلامه ٦/ ٣٧٠              |
| ابن خرشة، وعبد الله بن عمرو بن  | ملازمته للنبي، وفضائله ٣٧١/٦         |
| حرام ٦/ ٣٨٥                     | وفاته، والصلاة عليه ٣٧١/٦            |
| اسمه ونسبه ومشاهده ۲/ ۲۸۵       | تمشُّك ابن مسعود بمصحفه وقراءته      |
| استشهاده ۲۸۰/۱ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸        | ۳۷٣/٦                                |
| شجاعته ۲/۸۵/۲                   | سبب استبعاد ابن مسعود عن لجنة        |
| أبو جابر: اسمه ونسبه ومشاهده    | كتب المصحف ٢٧٤/٦                     |
| ووفاته ٦/٢٨٣                    | علمُ ابن مسعود بأسباب النزول وتاريخه |
| ما خُصَّ به أبو جابر من الفضل   | ۳۷٥/٦                                |
| ٣٨٦/٦                           | أثمة القراء من الصحابة ٢٧٦/٦         |
| أنواع الوحي للأنبياء ٦/ ٣٨٧     | من فضائل معاذ بن جبل ٣٧٦/٦           |
| تمثيل المشركين بأبي جابر ٦/ ٣٨٧ | وفاة معاذ في طاعون عمواس ٣٧٧/٦       |
| تكريم الملائكة لأبي جابر ٢/ ٣٨٨ | من فضائل سالم بن معقل ٦/ ٣٧٧         |
| ٥٧ ـ باب: فضائل جليبيب ٢/ ٣٨٨   | ٥٤ ـ باب: فضائل أبيّ بن كعب          |
| تزویجه ﷺ جلیبیب ۲۸۸/۲           | ۳۷۸/٦                                |
| استشهاده رضي الله عنه ۲۹۰/۲     | نسب أبيّ وإسلامه ومشاهده ٢/ ٣٧٨      |
| ٥٨ ـ باب: فضائل أبي ذرّ الغفاري | وفاة أبيّ ٢/٣٧٨                      |
| ٣٩٠/٦                           | من جمع القرآن على عهده ﷺ ٢٧٨/٦       |

| عبد الله بن عمر: نسبه، إسلامه،    | اسمه ونسبه ۲/۳۹۰                   |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| هجرته، مشاهده ۲/۲۰۶               | أبو ذر من السابقين إلى الإسلام     |
| فَضْله ٢/٧٠٤                      | ٣٩٠/٦                              |
| وفاة عبد الله بن عمر ٢/٨٠٤        | وفاته ۲/۳۹۱                        |
| جملة مروياته عن رسول الله . ٢/٨٠٤ | روایاته عن رسول الله ﷺ . ۳۹۱/٦     |
| شهادته ﷺ لابن عمر بالصلاح         | برکة ماء زمزم ۲/۳۹۸                |
| ٤٠٩/٦                             | اسم المدينة قديماً ٢ ٣٩٨           |
| تهجّد ابن عمر رضي الله عنه ٦/ ١٠  | إسلام قبيلتي غفار وأُسْلم . ٣٩٩/٦  |
| ٦١ ـ باب: فضائل أنس بن مالك       | ٥٩ ـ باب: فضائل جرير بن عبد الله ـ |
| ٤١٠/٦                             | رضي الله عنه ـ ٤٠٢/٦               |
| نسبه وكنيته ٢/١١٤                 | نسبه وصفاته وإسلامه ۲/۲۰۶          |
| وفاته۲ ۲/۰۱۹                      | روایاته وصفاته وإسلامه ٤٠٣/٦       |
| أنس آخر مَن مات بالبصرة من        | إكرامه ﷺ لجرير ٤٠٣/٦               |
| الصحابة ٢/١١٤                     | جرير من كملة الرجال ٤٠٣/٦          |
| جملة مروياته عن رسول الله . ٢/١١/ | دعاؤه ﷺ لجرير ٢٠٤/٦ .٠٠٠٠          |
| إباحة الاستكثار من المال والولد   | ذو الخلصة                          |
| ٤١٢/٦                             | ٦٠ _ باب: فضائل عبد الله بن عباس   |
| عدم التضييق على الصغار ٤١٢/٦      | وعبد الله بن عمر ۲۰۰۰۰ ۲/۴۰        |
| السلام على الصبيان ٢ ، ٢ ، ٢ ٤١٢  | ر                                  |
| ٦٢ _ باب: فضائل عبد الله بن سلام  | ٤٠٥/٦                              |
| ٤١٣/٦٠                            | ميزاته وشمائله ۲/۲۰۰               |
| نسبه وإسلامه ووفاته ٢/١٤٤         | جملة مروياته عنه ﷺ ٤٠٦/٦           |
| ٦٣ ـ باب: فضائل حسّان بن ثابت     | دعاؤه ﷺ لابن عباس ۲/۲۰۶            |
| ٤١٧/٦                             | ظهور بركاته ﷺ على ابن عباس         |
| نسب حسّان وكنيته ۲/۱۱۶            |                                    |
| -                                 |                                    |

| اسم حاطب، ونسبه، ومشاهده،                           | شاعرية حسّان ٢١٧/٦                 |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| ووفاته ۲/ ۴۳۸                                       | وفاة حسّان ۲/۲۱۶                   |
| ما فعله حاطب قبيل فتح مكة ٦/ ٤٤٠                    | حُكْم إنشاد الشعر في المسجد ٢١٨/٦  |
| فَضْل أهل بدر ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | نصرة حسّان لرسول الله بالشعر       |
| ما في حديث حاطب من الفوائد                          | ٤١٨/٦                              |
| ٤٤٣/٦                                               | مدح حسّان لعائشة ۲۱/٦              |
| بشارة أهل الشجرة بالجنة ٤٤٣/٦                       | تبرئة عائشة لحسّان ٤٢٢/٦           |
| معنى الورود على النار ٢/ ٤٤٤                        | مدح حسّان لنفسه ٢٤/٦               |
| ما في حديث حفصة من الفوائد                          | حسّان بن ثابت لم یکن جباناً ۲۲٤/٦  |
| ٤٤٥/٦                                               | ·                                  |
| ٦٦ ـ بـاب: في فضائـل أبي موسى                       | ٦٤ ـ باب: فضائل أبي هريرة ـ رضي    |
| الأشعري والأشعريين ٦/ ٤٤٥                           | الله عنه                           |
| اسمه ونسبه ۲/ ٤٤٥                                   | اسمه وکنیته                        |
| إسلامه وهجرته ٢/ ٤٤٥                                | إسلامه ومشاهده وملازمته لرسول الله |
| ولايته على البصرة ٢/٤٤٦                             | ξ <b>٣</b> ξ/٦                     |
| عزله وما صدر منه في صفين ٢/٦٤٤                      | بركة دعائه ﷺ لأبي هريرة . ٦/ ٤٣٤   |
| وفاته ۲/۲۶                                          | توليته على البحرين ٢/ ٤٣٥          |
| عِلْمه وجملة مروياته عن رسول الله                   | وفاته۲ ۴۳۵                         |
| ££7/7                                               | فَضْله وصفاته ۲ ٤٣٥                |
| مَن هو أبو عامر الأشعري؟ ٢ /٤٤٨                     | ما كان ﷺ يسرد الحديث سرداً         |
| للوالي أن يستنيب غيره ٢/ ٤٤٩                        | <b>٤</b> ٣٦/٦                      |
| فراشه ﷺ٤٥٠/٦                                        | الموجِب لكثرة حديث أبي هريرة       |
| مشروعية الوضوء للدعاء ٢/ ٤٥٠                        | ٤٣٧/٦                              |
| حُكْم رَفْع اليدين عند الدعاء ٢/ ٤٥٠                | ٦٥ ـ باب: قصة حاطب بن أبي بلتعة،   |
| السماء قبلة الدعاء ٢/ ٤٥١                           | وفضل أهل بدر وأصحاب الشجرة         |
| دعاؤه ﷺ لأبي عامر ٢/ ٤٥١                            | £٣٨/٦                              |
| \$ \$                                               |                                    |

| ٦٩ ـ باب: فضائل سلمان وصهيب ـ          | فضائل الأشعريين ٢٥٢/٦ . ٤٥٢                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| رضي الله عنهما ـ ۲/ ٤٧٢                | ٦٧ ـ باب: فضائل أبي سفيان بن                   |
| كنية سلمان، ونسبه، وإسلامه             | حرب ـ رضي الله عنه ـ ٤٥٣/٦                     |
| Γ\ΥΓ3                                  | اسمه ونسبه وإسلامه ۲/۴۵۶                       |
| مشاهد سلمان مع رسول الله ﷺ             | قتال أبي سفيان في اليرموك . ٤٥٣/٦              |
| ר/שרץ                                  | ما قاله ابن عباس في أبي سفيان                  |
| زهدُ سلمان ٢/٦٣٤                       | ٤٥٣/٦                                          |
| من فضائل سلمان ٢/٦٣٤                   | أم حبيبة: اسمها، وزواجه ﷺ منها                 |
| وفاة سلمان ٦/ ١٦٤                      | ٤٥٤/٦                                          |
| نسبُ صهیب ونشأته ۲ ۲۶۶                 | خطبة النجاشي في زواج أم حبيبة                  |
| إسلامه وهجرته ٢/ ١٦٤                   | ٤٥٥/٦                                          |
| وفاة صُهيب ٢٠٥٠٠ ٢ ٢٥٤٤                | خطبة خالد بن سعيد في زواج أم حبيبة             |
| ٧٠ ـ باب: فضائل الأنصار ـ رضي الله     | ٤٥٥/٦                                          |
| عنهم ـ ۲/۲۲۶                           | وليمة النجاشي على تزويج أم حبيبة               |
| رجوع المنافقين يوم أحد ٢/٢٦            | \$00/7 \$1 miles 1                             |
| الاستغفار للأنصار ٢/ ٤٦٨               | عدم توليته ﷺ لأبي سفيان . ٢/ ٤٥٧               |
| ٧١ ـ باب: خير دور الأنصار ـ رضي        | ٦٨ ـ بـاب: فضائـل جعفـر بـن أبي                |
| الله عنهم ـ ۲ / ٤٧٠                    | طالب، وأسماء بنت عميس،                         |
| ٧٧ ـ باب: دعاء النبي ﷺ لغفار           | وأصحاب السفينة ٢/ ٤٥٧                          |
| وأسلم ٢٠٠٠، ١٠٠٠ ٢/١٧٤                 | كنيته وهجرته إلى الحبشة، وقدومه إلى            |
| ٧٣ ـ بـاب: فضل مـزينـة وجهينـة         | المدينة ٤٥٧/٦<br>بلاؤه واستشهاده في مؤتة ٤٥٨/٦ |
| وأشجع وبني عبد الله ٢/ ٤٧٣             |                                                |
| <del>-</del>                           |                                                |
| قبائل عربية سبقت إلى الإسلام<br>٢/ ٤٧٣ | هجرتها إلى الحبشة ثم المدينة ٢/٨٥٦             |
| STI / V                                | جعفر وأصحابه لهم هجرتان ٦١/٦٥                  |

| ٨٠ ـ باب: خير القرون قرن الصحابة     | رسول الله ﷺ أولى بكل مسلم من نفسه   |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ٤٨٥/٦                                | ٤٧٤/٦                               |
| القرون الثلاثة الأولى أفضل القرون    | ٧٤ ـ باب: ما ذكر في طيىء ودوس       |
| ٤٨٥/٦                                | ٤٧٥/٦                               |
| أحوال الناس بعد القرن الرابع الهجري  | ٧٥ ـ باب: ما ذكر في بني تميم        |
| ٤٨٧/٦                                | ٤٧٦/٦                               |
| الأكل الشرعي والأكل الشَّرِّي        | ٧٦ ـ باب: خيار الناس ٦/ ٤٧٧         |
| ٤٨٧/٦                                | الناس معادن ۲/۷۷۸                   |
| إلزام النفس العهودَ والمواثيق ٦/ ٤٨٨ | ٧٧ ـ باب: ما ورد في نساء قريش       |
| تعليم الصغار وتدريبهم ٢/ ٤٨٨         | ٤٧٨/٦                               |
| من دلائل صحة نبوته ﷺ ٢/ ٤٨٨          | تفضيل نساء قريش ٦ ( ٤٨٧             |
| ما أخبر به ﷺ قبل موته بشهر ٢/ ٤٨٩    | ٧٨ ـ باب: في المؤاخاة التي كانت بين |
| ٨١ ـ باب: وجوب احترام أصحاب          | لمهاجرين والأنصار ٢/ ٤٧٩            |
| النبي ﷺ والنهي عن سبّهم ٢/ ٤٩٢       | ىعنى المؤاخاة ٤٧٩/٦                 |
| فضل الصحابة على الأمة ٦/ ٤٩٢         | لمتآخون في الإسلام ٢/ ٤٨٠           |
| سب الصحابة انسلاخ في الإيمان         | لمؤاخاة بين المهاجرين قبل الهجرة    |
| ٤٩٣/٦                                | ٤٨١/٦                               |
| حُكْم من كفّر أحد الخلفاء الأربعة    | ﴿ حِلْفَ فِي الْإِسلامِ ٢ ٤٨٢ ]     |
| ٤٩٣/٦                                | حلف الفضول ۲ ۴۸۳                    |
| حُكْم قَذْف عائشة رضي الله عنها      | ٧٠ ـ باب: قول النبي ﷺ: «أنا أمنة    |
| ٤٩٣/٦                                | أصحابي، وأصحابي أمنة لأمتي»         |
| ٨٢ ـ باب: ما ذكر في فضل أويس         | 1                                   |
| القرني ـ رضي الله عنه ـ ٢/ ٩٥٤       |                                     |
| نسبه ۲/۰۰۰۰ نسبه                     | · ·                                 |
| صفاته وشمائله ۲/ ۹۹۵                 | صحابة أمنة لأمته على ١٠٠١ ٢/ ٤٨٥    |

| حُكْم تعارض بر الوالدين مع الهجرة                                                                                                                                                                                                                                | وفاته ۲/۹۹۶                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01./7                                                                                                                                                                                                                                                            | أويس مستجاب الدعاء ٢/ ٤٩٧                                                                                                      |
| ٢ ـ باب: ما يتقى من دعاء الأم                                                                                                                                                                                                                                    | من أدلة صحة نبوته ﷺ ٢/ ٤٩٨                                                                                                     |
| 011/7                                                                                                                                                                                                                                                            | ٨٣ ـ باب: ما ذكر في مصر وأهلها وفي                                                                                             |
| الصغار الذين تكلموا في المهد ١١/٦                                                                                                                                                                                                                                | عُمان                                                                                                                          |
| كان جريج عابداً ولم يكن عالماً ١٢/٦                                                                                                                                                                                                                              | من أدلة نبوته ﷺ ٢ ١٩٩/                                                                                                         |
| من فوائد حدیث جریج ۲ ۱۳/۲                                                                                                                                                                                                                                        | الرفق بأهل أرياف مصر وصعيدها                                                                                                   |
| أثر الزنى في التحليل والتحريم ٦/ ١٤٥                                                                                                                                                                                                                             | ٤٩٩/٦                                                                                                                          |
| من هدم حائطاً بني مثله ٦ ١٤/٦                                                                                                                                                                                                                                    | صفات أهل عُمان ٥٠١/٦                                                                                                           |
| حقيقة الجمال ١٦/٦٥                                                                                                                                                                                                                                               | ٨٤ ـ باب: في ثقيف كذاب ومبير                                                                                                   |
| صحة وقوع كرامات الأولياء ٢/١٧٥                                                                                                                                                                                                                                   | ٥٠٢/٦ ٢/٢٠٥                                                                                                                    |
| ٣ ـ باب: المبالغة في بر الوالدين عند                                                                                                                                                                                                                             | بيعة ابن الزبير بمكة ٢/٢٠٥                                                                                                     |
| الكبر، وبرّ أهل ودّهما ٢ / ١٨٥                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |
| ثواب المبالغة في بر الوالدين ١٩/٦                                                                                                                                                                                                                                | مقتل این الزبیر وصلبه بعد حصاره<br>                                                                                            |
| عقوق الوالدين من الكبائر . ١٩/٦                                                                                                                                                                                                                                  | شهادة ابن عمر لابن الزبير . ٥٠٣/٦                                                                                              |
| معنى البر والعقوق للوالدين ٦/ ٥٢٠                                                                                                                                                                                                                                | سهاده ابن عمر د بن الربير ۱۲۰۰                                                                                                 |
| وجوب الطاعة للوالدين ٢٠ / ٢١٥                                                                                                                                                                                                                                    | من هو الكذاب؟ ٢/٤٠٥                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |
| ٤ ـ باب: في البر والإثم ٢١/٦٥                                                                                                                                                                                                                                    | ۸۵ ـ باب: ما ذكر في فارس ۲/ ٥٠٥                                                                                                |
| <ul> <li>٤ ـ باب: في البر والإثم ٢١/٦٥</li> <li>نسب النواس بن سمعان ٢١/٦٥</li> </ul>                                                                                                                                                                             | ۸۵ ـ باب: ما ذکر في فارس ۲/ ۵۰۵                                                                                                |
| ٤ ـ باب: في البر والإثم ٢١/٦٥                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |
| <ul> <li>٤ ـ باب: في البر والإثم ٢١/٦٥ نسب النواس بن سمعان ٢١/٦٥ هل الهجرة واجبة على كل مَن أسلم؟</li> <li>٢٢/٦٠</li></ul>                                                                                                                                       | ۸۵ ـ باب: ما ذكر في فارس ۲/ ۵۰۰ (۳٤) كتاب: البر والحلة . ۲/ ۵۰۸ (۳٤) ١ ـ باب: في بر الوالدين، وما للأم من                      |
| <ul> <li>٤ ـ باب: في البر والإثم ٢١/٦٥ نسب النواس بن سمعان ٢١/٦٥ هل الهجرة واجبة على كل مَن أسلم؟</li> <li> ٢/٢٢٥ تعريف البر ٢/٢٢٥</li> </ul>                                                                                                                    | ۸۵ ـ باب: ما ذكر في فارس ۲/۵۰۰ (۳٤) كتاب: البر والحلة . ۲/۸۰۰ البر والحلة . ۲/۵۰۰ البر باب: في بر الوالدين، وما للأم من . البر |
| <ul> <li>٤ ـ باب: في البر والإثم ٢١/٦٥ نسب النواس بن سمعان ٢١/٦٥ هل الهجرة واجبة على كل مَن أسلم؟</li> <li>تعريف البر ٢/٢٢٥ تعريف البر ٢/٢٥٥ تعريف الإثم ٢/٣٥٥</li> </ul>                                                                                        | ۸۵ ـ باب: ما ذكر في فارس ۲/۵۰۰ (۳٤) كتاب: البر والحلة . ۲/۸۰۰ ا ـ باب: في بر الوالدين، وما للأم من البر                        |
| \$ _ باب: في البر والإثم ٢١/٦ نسب النواس بن سمعان ٢١/٦ نسب النواس بن سمعان ٢/٢٥ هل الهجرة واجبة على كل مَن أسلم؟         على الهجرة واجبة على كل مَن أسلم؟         تعريف البر ٢/٢٥ تعريف الإثم ٢/٣٥         تعريف الإثم ٢/٣٥٥         م _ باب: في وجوب صلة الرحم | ۱۵۰ ـ باب: ما ذكر في فارس ۲/۰۰۰ (۳٤) كتاب: البر والحلة . ۲/۰۰۰ البر والحلة . ۲/۰۰۰ البر باب: في بر الوالدين، وما للأم من البر  |
| <ul> <li>٤ ـ باب: في البر والإثم ٢١/٦٥ نسب النواس بن سمعان ٢١/٦٥ هل الهجرة واجبة على كل مَن أسلم؟</li> <li>تعريف البر ٢/٢٢٥ تعريف البر ٢/٢٥٥ تعريف الإثم ٢/٣٥٥</li> </ul>                                                                                        | ۸۵ ـ باب: ما ذكر في فارس ۲/۵۰۰ (۳٤) كتاب: البر والحلة . ۲/۸۰۰ ا ـ باب: في بر الوالدين، وما للأم من البر                        |

| الفرق بين التجسس والتحسس              | ما هي الرحم؟ ٦/ ٢٢٥                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| ٥٣٥/٦                                 | الأمر بصلة الرحم ٦/ ٥٢٥                     |
| التنافس في الخير مأمور به ٦/ ٣٥٥      | الرحم عامة وخاصّة ٢٦/٦٥                     |
| النهي عن التناجش ٢/ ٥٣٥               | لا يدخل الجنَّة قاطع رحم . ٢٦/٦٥            |
| من حقوق المسلم على المسلم ٢/٥٣٦       | صلة الرحم درجات ٢ / ٢٧٥                     |
| معنى التقوى، ومحلّها ٢/ ٥٣٦           | حدّ الرحم التي تجب صلتها ٢٧/٦               |
| احتقار المسلم حرام ٦/ ٥٣٧             | تواضعه ﷺ۲۹۲۰                                |
| التعريف بـ: نظر الله تعالى . ٦/ ٥٣٧   | دخول الجنة لا بُدَّ فيه من الأعمال          |
| ضرورة الاعتناء بأحوال القلب وصفاته    | ٥٣٠/٦                                       |
| ۰۳۸/۳                                 | ٦ ـ باب: النهي عن التحاسد والتدابر          |
| إصلاح القلب مقدّم على الأعمال         | والتباغض، وإلى كم تجوز الهجرة؟              |
| بالجوارح ۲/ ۳۸ه                       | ٥٣١/٦                                       |
| عدم القطع بمصير أحد ٢/ ٥٣٩            | الحب والبغض لا يملك الإنسان                 |
| التحذير من الإصرار على بُغْض المسلم   | التصرف فيهما ٢/ ٥٣١                         |
| ٥٤٠/٦                                 | تعريف الحسد والغبطة ٢/ ٥٣٢                  |
| الجنة والنار مخلوقتان موجودتان        | لا يُغْفَر للمتهاجرَيْن حتى يصطلحا          |
| ٥٤٠/٦                                 | ٥٣١/٦                                       |
| ٩ ـ باب: التحاب والتزاور في الله عز   | ما يقطع الهجران ، ٢ ، ٥٣٣                   |
| وجل ٢/١١٥٥                            | حُكْم الهجران لأجل المعاصي والبِدَع         |
| في القيامة ظلال بحسب الأعمال          | ٥٣٤/٦                                       |
| ٥٤٢/٦                                 | ٧ ـ بــاب: النهــي عــن التجســس            |
| المحبة في الله مدعاة لمحبة الله ٦/٣٥٥ | والتنافس والظنِّ السَّيِّيء، وما يحرم على ا |
| فَضْل الحب في الله ٢/ ٥٤٣             |                                             |
| ١٠ ـ باب: في ثواب المرضى وذوي         | النهي عن الظنِّ السَّيِّيء ٦ / ٥٣٤          |
| الآفات إذا صبروا ٢/ ٥٤٤               | الظن الشرعي ٦ ٥٣٥                           |
|                                       | ı                                           |

| ١٣ ـ باب: الأخذ على يد الظالم،      |
|-------------------------------------|
| ونصر المظلوم                        |
| ردّ الظالم عن ظلمه نصرٌ له . ٦/٥٥٥  |
| دعوی الجاهلیة ۲/ ۵۰۹                |
| ١٤ ـ باب: من استطال حقوق الناس      |
| اقتُصٌ من حسناته يوم القيامة ٦/ ٥٦٠ |
| دعوى الله ١/١٦٥                     |
| ١٥ ـ باب: النهي عن دعوى الجاهلية    |
| ٥٦١/٦                               |
| موقفه ﷺ من المنافقين ٢ / ٥٦١        |
| حكم المنافقين 7 / ٦٦٥               |
| السعي في الدنيا للتخلُّص من حقوق    |
| الناس ١/٦٣٥                         |
| ١٦ ـ باب: مثل المؤمنين ٦/ ٥٦٥       |
| الحضّ على معونة المؤمنين للمؤمن     |
| 070/7                               |
| الحضّ على محبة المؤمن ونصيحته       |
| 070/7                               |
| ١٧ ـ باب: تحريم السباب والغيبة،     |
| ومَن تجوز غيبته ٢ / ٥٦٦             |
| المبتدىء بالسب هو الآثم ٢/٦٦٥       |
| حُكْم المحاللة من الحقوق ٦٧/٦       |
| تعريفُ الغيبة                       |
| حُكْم الغيبة ٢/٥٧٥                  |
| ' I                                 |

أشد الناس بلاء .... ٦/ ٤٤٥ الأمراض والمصائب مكفرات للذنوب ٥٤٦/٦ ..... النهى عن سبّ الحمّى .... ٢ / ٥٤٨ تعليل عدم سبّ الحمّى . . . ٢ / ٥٤٨ الأجر للأمراض للصابرين عليها ١١ ـ باب: الترغيب في عيادة المرضى وفعل الخير ..... ٢/ ٥٤٩ أجر عيادة المريض ٢٩١٠٠٠٠ ٥٤٩ الإحسان إلى الخَلْق إحسان إلى الخالق 001/7 ١٢ ـ باب: تحريم الظلم، والتحذير منه، وأُخْذ الظالم . . . . . . . . . . . . . . . . الظلم على الله تعالى مُحال . . ٦/ ٥٥٢ الهدى الذي أمرنا الله بسؤاله ٧٥٥/٦ وظيفة الرسل ٢/ ٥٥٣ عجز الإنسان عن جلب المنافع، ودَفْع المضار بنفسه ٢/ ٥٥٣ المضار بنفسه مَثُلَ خزائن رحمة الله وفَضْله ٦/٥٥٥ عقوبة الظالم يوم القيامة . . . ٦/ ٥٥٦ الشح والبخل ..... ٦/ ٥٥٧ عاقبة الشح ....٠٠٠ ٢/٥٥٥ سُنّة الله في كل جبّار عنيد . . ٦/٥٥٥ مَن هو الذي أُمِر بالستر عليه؟ ٨/٨٥٥

| صور من الغيبة تخرج عن أصل التحريم     |
|---------------------------------------|
| ۰۷۰/۲ ۲/۰۷۵                           |
| من هو عُيينة بن حصن الفزاري؟          |
| Γ/ Υνο                                |
| شرُ الناس۲ ۲/۵۷۳                      |
| مَن تجوز غيبتهم؟ ٦/ ٥٧٣               |
| الفرق بين المداراة والمداهنة . ٦/ ٥٧٣ |
| ١٨ ـ باب: الترغيب في العفو والستر     |
| على المسلم ٢/ ٧٧٥                     |
| معنى التواضع ٢/ ٥٧٥                   |
| التواضع الواجب والمندوب إليه          |
| ٥٧٥/٦                                 |
| التواضع لأهل الدنيا ٦/ ٥٧٥            |
| ١٩ ـ باب: الحث على الرفق، ومَن        |
| حُرِمه حُرِم الخير ٢/ ٥٧٦             |
| هل أسماء الله توقيفية؟ ٦/ ٥٧٦         |
| حُكْم الله تعالى ٢/ ٧٧٥               |
| ما يُعطيه الله على الرفق ٢/ ٥٧٨       |
| الخُزق مُفْسِدٌ للأعمال ٢/ ٥٧٨        |
| ٢٠ ـ باب: لا ينبغي للمؤمن أن يكون     |
| لعّاناً، والتغليظ على مَن لعن بهيمة   |
| ۰۷۹/٦ ۲/۹۷۵                           |
| معنى اللعن لغة وشرعاً ٢/ ٥٧٩          |
| سَلْب منصب الصّديقيّة ٢/ ٥٧٩          |
| جواز العقوبة في المال ٦/ ٨٥١          |
|                                       |

| لعز والكبرياء من أوصاف الله ٢٠٧/٦     |
|---------------------------------------|
| حباط عمل المتألي ٢٠٧/٦                |
| نحريم الإدلال على الله ٢٠٨/٦          |
| لنهي عن ازدراء الآخرين . ٢٠٨/٦        |
| ٣٠ ـ باب: الوصية بالجار وتعاهده       |
| بالإحسان ٢١٠/٦                        |
| المراد بالجار ١٠/٦                    |
| النهي عن أذية الجيران برائحة الشُّواء |
| والطبيخ١٢/٦                           |
| التهادي بين الجيران ٢١٢/٦             |
| ٣١ _ باب: فضل السعي على الأرملة       |
| وكفالة اليتيم ٢١٣/٦ ٢/٦١٣             |
| الساعي على الأرملة كالمجاهد في سبيل   |
| الله ٢/١٢٦                            |
| ثواب كافل اليتيم ٦١٤/٦                |
| ٣٢ ـ باب: التحذير من الرياء           |
| والسمعة، ومن كثرة الكلام ومن          |
| الإجهار ٢١٥/٦ ٢/١٥٢                   |
| مراتب الشرك ٢/ ٦١٥                    |
| عقوبة الرياء ١٦/٦٦                    |
| وجوب التثبت عند الأقوال والأفعال      |
| ד/דוד                                 |
| المجاهرة بالمعاصي من أكبر الكبائر     |
| ד/ אוד                                |
| ٣٣ ـ باب: تغليظ عقوبة من أمر          |
|                                       |

ومدح من يملك نفسه عنده ٦/ ٩٤/ ال أثر الشيطان في تهييج الغضب ٦/ ٥٩٤ تعريف الرقوب . . . . . . . ٩٤/٦ ۲۵\_ باب: النهى عن ضرب الوجه، وفي وعيد الذين يعذبون الناس ٦/ ٥٩٧ النهى عن لطم الوجه .... ٢/ ٩٩٥ إكرام وجه المؤمن لحرمته . . ٦/ ٥٩٨ استحالة الصورة الجسمية على الله العلم هو الفيصل بين الإنسان والحيوان الله يعذب من يعذب الناس ٦/ ٩٩٥ من هو عمير بن سعد . . . . ٦/٩٩٥ ٢٦ ـ بـاب: النهـي أن يشير الـرجـل بالسلاح على أخيه، والأمر بإمساك السلاح بنصولها ٢٠٠٠، ٦/٢٠٠ تحريم الإشارة بالسلاح . . . ٢٠١/٦ ۲۷ ـ باب: ثواب من نحى الأذى عن طريق المسلمين ..... ٢٠٣/٦ فضل تنحية الأذى ٢٠٣/٦ ٢٨ ـ باب: عذبت امرأة في هرة ٢٩ ـ باب: في عذاب المتكبر والمتألي على الله، وإثم من قال: هلك الناس، ومدح المتواضع الخامل . . . ٢٠٦/٦

| التراب في وجوه المدَّاحين ٢٧/٦     |
|------------------------------------|
| النهي عن مدح الإنسان في وجهه       |
| ۲۲۷/٦                              |
| عقوبة المُدَّاح ٦٢٨/٦              |
| ٣٧ ـ باب: ما جاء أن أمر المسلم كله |
| له خير ولا يُلدغ من جحر مرتين      |
| ٦٣٠/٦                              |
| من هو الشاعر أبو عزيز ٦ / ٦٣١      |
| ۳۸ ـ بـاب: اشفعـوا تـؤجـروا ومثـل  |
| الجليس الصالح والسيّىء ٦/ ٦٣٢      |
| الحض على الشفاعة في الحوائج ٦٣٣/٦  |
| متى تُقبل الشفاعة في الذنوب ٦٣٣/٦  |
| الحض على صحبة العلماء والفضلاء     |
| ٦٣٤/٦                              |
| أصل المسك وحكمه ٢/ ٦٣٤             |
| ٣٩_ باب: ثواب من ابتلي بشيء من     |
| البنات وأحسن إليهنَّ ٢/ ١٣٦        |
| الإحسان إلى البنت ينجِّي من النار  |
| ייייי ד/ דייד                      |
| متى تستغني البنت عن كافلها؟ ٦٣٦/٦  |
| ٤٠ ـ من يموت له شيء من الولد       |
| فیحتسبهم ۲۳۸/۱                     |
| الأجر على المصائب لا يحصل إلا      |
|                                    |

بمعروف ولم يأته ونهى عن المنكر وأتاه نصح الكبراء والرؤساء . . . ٦١٩/٦ التلطف في النصح ٢٢٠/٦ .... النهي عن المداهنة والممالقة . ٦/٠/٦ قتلة عثمان والخوارج على عليٌّ مخطئون ٦٢٠/٦ ....... تشديد عذاب من لم يعمل بعلمه ٦٢١/٦ ...... ٣٤ - باب: في تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى .... ٢٢٢/٦ حكم تشميت العاطس . . . ٦٢٢/٦ كيفية الحمد بعد العطاس . . ٦٢٣/٦ ما يردُّ به العاطس على المشمت ٢٣٣/٦ النهى عن تشميت من لم يحمد الله ۱۲۳/٦ ..... وجوب تشميت العاطس على من سمع الحمدَ ..... ٢٤/٦ حكم التشميت في حال التكرار ٦/ ٦٢٤ ٣٥ ـ باب: في التثاؤب وكظمه 770/7 ..... ما ينبغي أن يفعله العاطس . ٦٢٥/٦ التثاؤب من الشيطان . . . . . ٦/ ٦٢٥ ما يفعله من غلبه التثاؤب . . ٦٢٦/٦ ٣٦ ـ باب: كراهية المدح وفي حثو

|                                       | The second secon |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مراحل خلق الإنسان في بطن أمه          | الثواب على الأعمال يُعْلَم بالوحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 789/7                                 | 744/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نفخ الروح في الجنين ٦ / ٦٥٠           | تعليم النساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| كتابة الملك أربع كلمات ٢/ ٦٥١         | مصير أولاد المؤمنين في الآخرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الأعمال السوابق ٦/٣٥٣                 | 787/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الاجتهاد في إخلاص الأعمال لله         | ٤١ ـ باب: إذا أحبَّ الله عبداً حبَّبه إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 708/7                                 | عباده والأرواح جنود مجنَّدة ٦٤٣/٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٢ ـ باب: السعيد سعيد في بطن أمه       | عبة الله للعبد ٦٤٣/٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| والشقيُّ شقيٌّ في بطن أمَّه ٦ ٦٤٥     | عبة الملك للعبد ٢٤٣/٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ما سبق به العلم الأزليّ ٦/ ٦٥٤        | معنى وضع القبول في الأرض ٦٤٤/٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بعثُ الملَك في الأربعين الرابعة ٦٥٥/٦ | الأرواح تتمايز بأمور وأحوال مختلفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| نسبة الخلق والتصوير للملك نسبة        | ٦٤٤/٦ ٢٤٤/٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عجازية                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣ ـ باب: كل ميسَّر لما خلق له ٦٥٧/٦   | معنى تعارف الأرواح ٦٤٥/٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| من شبهات النافين للقدر ٢٥٨/٦          | من نفرت نفسُه من الصالحين ٦٤٥/٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| إبطال مذهب القدرية ٢٦٠/٦              | ٤٢ ـ باب: المرء مع من أحبُّ وفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| من شُبَه القدرية ٢ ٢٦٢٦               | الثناء على الرجل الصالح ٢٤٦/٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اختبارُ العالم عقولَ أصحابه . ٦٦٣/٦   | محبة الله ورسوله أفضل الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥ ـ باب: الأعمال بالخواتيم ٢/ ٦٦٤     | 788/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٦ ـ باب: محاجَّة آدم موسى عليهما      | ما يعامل الله به المخلصين في الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| السلام ٦/٥٢٢                          | 7.87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| طريقة السلف التسليم في المتشابهات     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| זיז/ז                                 | (۳۵) کتاب القدر ۲۲۹/۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| محاجَّة آدم وموسى ٢/ ٦٦٧              | ١ ـ باب: في كيفية خلق ابن آدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧ ـ باب: كتب الله المقادير قبل الخلق  | 789/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| ١٠ ـ باب: الآجال محدودة والأرزاق     | وكلُّ شيء بقدر ٢ ٦٦٨                |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| مقسومة۱۸۰/۲                          | لوم موسى لآدم ليس في محلَّه ٢٦٨/٦   |
| الاستعاذة من عذاب النار والقبر عبادة | سنون مقادير الخلائق تقديرية ٦٦٨/٦   |
| ٦٨١/٦                                | قِدَمُ الله تعالى ٢٧٠/٦             |
| ١١ ـ باب: في الأمر بالتقوى والحرص    | استحالة أزلية أي شيء غير الله تعالى |
| على ما ينفع وترك التفاخر . ٦/ ١٨٢    | ٦٧٠/٦                               |
|                                      | استغناؤه عز وجل استغناء مطلق        |
| خيرية المؤمن القوي ٦ ٦٨٢             | ٦٧٠/٦                               |
| الحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله | کل شيء بقدر ۲ ۲۷۰                   |
| 7,77,                                | ٨ ـ باب: تصريف الله تعالى القلوب    |
| الرضا بقدر الله تعالى ٦ ٦٨٣/٦        | وكتب على ابن آدم حظَّه من الزِّني   |
|                                      | ۲/ ۲۷۲                              |
| (٣٦) كتاب العلم ٢ / ١٨٤              | قلوب بني آدم بين أصابع الرحمن       |
| ١ ـ بـاب فضل من تعلُّم وتفقُّه في    | ٦٧٢/٦                               |
| القرآن ٢٨٤/٦                         | الحذر منِ تقلبات القلوب ٦٧٣/٦       |
| الترغيب في الرحلة لطلب العلم         | معنى اللَّمم ٦/٣٧٦                  |
| ٦٨٤/٦                                | ٩ ـ باب: كل مولود يُولد على الفطرة، |
| طلب العلم أفضل الأعمال . ٦/ ١٨٥      | وما جاء في أولاد المشركين وغيرهم،   |
| استغفار المخلوقات للعالم ٦/ ٦٨٥      | وفي الغلام الذي قتله الخضر ٦/ ٦٧٥   |
| فضل العالم على العابد ٢/ ١٨٦         | أصل الفطرة ومعناها ٦/ ٦٧٥           |
| تعليل كوان العلماء ورثة الأنبياء     | دين الإسلام هو الدين الحقُّ ٦/٦٧٥   |
| ٦٨٦/٦                                | ترتيب العذاب على التكليف ٦٧٨/٦      |
| زهد الأنبياء ٦٨٦/٦                   | علم الله بأعمال الخلق ٢/٨٧٦         |
| تعليم القرآن في المساجد ٢/ ١٨٧       | قدر الله سابق على حدوث المخلوقات    |
| ما ينفع في الآخرة ٦٨٨٨٦              | ٠ ٢/ ٠                              |
|                                      |                                     |

| أصحابه ليختبرهم والتخول بالموعظة                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|
| والعلم خوف الملل ٢٠١/٦                                                       |
| وجوب الإخلاص في طلب العلم                                                    |
| ٧٠١/٦                                                                        |
| ضرب الأمثال واختبار العالم أصحابه                                            |
| ٧٠٢/٦                                                                        |
| ٦ ـ باب: النهي عن أن يكتب النبي                                              |
| ﷺ شيء غير القرآن ونسخ ذلك                                                    |
| ٧٠٣/٦                                                                        |
| ٧ ـ باب: في رفع العلم وظهور الجهل                                            |
| ٧٠٤/٦                                                                        |
| كيفية رفع العلم وظهور الجهل ٦/٥٠٧                                            |
|                                                                              |
| ٨ ـ باب: في كيفية رفع العلم ٢٠٧/٦                                            |
|                                                                              |
| ٩ _ باب: ثواب من دعا إلى الهدى أو                                            |
| <ul><li>٩ ـ باب: ثواب من دعا إلى الهدى أو</li><li>سنَّ سنةً حسنة</li></ul>   |
| <ul> <li>٩ ـ باب: ثواب من دعا إلى الهدى أو</li> <li>سنَّ سنةً حسنة</li></ul> |
| <ul> <li>۹ ـ باب: ثواب من دعا إلى الهدى أو</li> <li>سنَّ سنة حسنة</li></ul>  |
| <ul> <li>٩ ـ باب: ثواب من دعا إلى الهدى أو سنَّ سنةً حسنة</li></ul>          |
| <ul> <li>۹ ـ باب: ثواب من دعا إلى الهدى أو</li> <li>سنَّ سنة حسنة</li></ul>  |
| <ul> <li>٩ ـ باب: ثواب من دعا إلى الهدى أو سنَّ سنةً حسنة</li></ul>          |
| ۹ ـ باب: ثواب من دعا إلى الهدى أو سنَّ سنةً حسنة                             |
| ۹ ـ باب: ثواب من دعا إلى الهدى أو سنَّ سنةً حسنة                             |

٢ \_ باب: كراهة الخصومة في الدِّين والغلو في التأويل والتحذير من اتباع الأهواء ..... ٦/ ٩٨٦ أشد الخصومات مدافعة الحق ٦٩٠/٦ من الأبحاث المبتدعة في علم الكلام ذمُّ السلف لعلم الكلام . . . ٦٩١/٦ رجوع كثير من أئمة المتكلمين عن علم الكلام ..... ٦/ ١٩٢ مسوِّغات ذمِّ علم الكلام . . ٦/٣٩٦ الافتراق المنهى عنه ..... ٦/ ٦٩٣ ٣ \_ باب: كيفية التفقُّه في كتاب الله والتحذير من اتّباع ما تشابه منه وعن الماراة فيه ..... ٦/ ١٩٥ الاختلاف في المحكمات والمتشابهات 790/7 ذُمُّ المتشككين في القرآن . . . ٢ ١٩٧ مذهب السلف في المتشابه . . ٦٩٧/٦ الأمر بقراءة القرآن مع التدبر ٦٩٩/٦ ما يجب على الباحث في فهم معاني القرآن ..... ٢١٩٩٦ هلاك المتنطعين .... ٢/٠٠٧ ٤ - باب: إثم من طلب العلم لغير الله V · · /7 ..... • \_ باب: طلب العالم المسألة على

| دلالات أسمائه عزَّ وجلَّ ٧/ ١٥          | ١٢ ـ باب: إقرارُ النبيِّ ﷺ حجَّة                        |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| معنى إحصاء أسمائه عزَّ وجلَّ ١٦/٧       | ۷۱۳/۲                                                   |
| معنى وحدانية الله ٧/١٧                  | حجيَّة إقراره ﷺ ٧١٣/٦                                   |
| محبَّته عزَّ وجلَّ للوتر المشروع . ١٨/٧ |                                                         |
| المراد بالوتر: التوحيد ١٨/٧             | (٣٧) كتاب: الإذكار والدعوات٧/ ٥                         |
| ٤ ـ باب: فضل قول لا إله إلا الله        | ١ ـ باب: الترغيب في ذكر الله تعالى                      |
| وحده لا شريك له ۱۹/۷                    | o/V                                                     |
| ذكرُ الله أفضل الأعمال ١٩/٧             | معنى ظنِّ الإجابة عند الدعاء . ٧/٥                      |
| الإحسان في الذكر ٢٠/٧                   | مكانة الذاكر ٧/٧                                        |
| اختلاف الشواب باختلاف أحوال             | ثوابُ ذکر الله ٧/٧                                      |
| الذاكرين٧ ٧٠.٠٠                         | لا يضيع الله عمل عاملٍ وإن قلَّ ١/٧                     |
| ٥ ـ بـاب: فضل التسبيح والتحميد          | سبق الذاكرين لله ٩ /٧                                   |
| والتهليل والتكبير ٧ ٢٢                  | استدامة ذكر الله باللسان والقلب                         |
| ٦ ـ باب: يذكر الله بوقار وتعظيم         | 1 · /V                                                  |
| وفضل لا حول ولا قوَّة إلا بالله ٧/ ٢٥   | ٢ ـ باب: فضل مجالس الـذكـر                              |
| ٧ ـ باب: تجديد الاستغفار والتوبة في     | والاستغفار ۱۱/۷<br>مجالسُ العلم والتذكير ۱۱/۷           |
| اليوم مثة مرة ۲۲/۷                      | عجالس العدم والمددير ۱۲/۷ مزيّة المعاينة على العلم ۱۲/۷ |
| سبب استغفار النبيِّ ﷺ ۲٦/٧              | مرية المعاينة على العلم الترغيب في حضور مجالس الذِّكر   |
| معنى التوبة لغة وشرعاً ٧/٢٧             | ١٣/٧١٣/٧                                                |
| استدامة التوبة ٧ ٢٨/٧                   | الذاكرون لا يَشْقَى جليسُهم . ١٣/٧                      |
| ٨ ـ باب: ليُحقِّق الداعي طلبته وليعزمْ  | ٣ ـ باب: فضل إحصاء أسماء الله                           |
| في دعائه ۲۹/۷                           | تعالى ١٤/٧                                              |
| عدم تقييد الاستغفار والرحمة بالمشيئة    | مسوِّغات تعدُّد أسماء الله الحسني                       |
| Y9/V                                    | 10/V                                                    |
| 3                                       |                                                         |

| The state of the s |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جاء في أن الـداعـي يستحضر معـاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| دعواته في قلبه ٧/ ٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ثواب الدعوات والأذكار الجوامع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٢/٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الاهتمامُ بالدعاء استحضار معانيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥٤/٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٦ ـ باب: التسلي عند الفاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بالأذكار وما يُدعى به عند الكرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| خدمة المرأة في بيت زوجها ٧/ ٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| دعاء الكرب ٥٦/٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٧ ـ باب: ما يقال عند صراخ الدِّيكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ونهيق الحمير ٧/ ٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الدعاء بالخير عند صياح الديكة ٧/٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| التعوُّذ من الشيطان عند نهيق الحمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ολ/V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٨ ـ باب: أحبُّ الكلام إلى الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| οΛ/V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| معنى: سبحان الله ٧/٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٩ - باب: ما يُقال عند الأكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| والشرب والدُّعاء للمسلم بظهر الغيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7·/V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| شكر النعمة سبب نيل رضا الله ٢١/٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تعريف المسلم ۱۱/۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| دعاء المسلم لأخيه في غيبته ٢١/٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الافعام المسلم والحية في حيبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

٩ ـ باب: في أكثر ما كان يدعو به النبيُّ عذابُ الآخرة لا يُطيقه أحدٌ . ٣١/٧ ١٠ ـ باب: ما يُدعى به وما يتعوَّذ منه TY /V........ حكم السجع في الدعاء . . . . ٧ ٣٢/ ١١ ـ باب: ما يقول إذا نزل منزلاً وإذا ما يجب على المتعوِّذ بالله . . . . ٧/ ٣٦/ ١٢ ـ باب: ما يقول عند النوم وأخذ المضجع وما بعد ذلك . . . . . ٧ ٣٧ فضل النوم على طهارة . . . . . ٧ ٣٨ معنى: أسلمت نفسي إليك . . ٧/ ٣٨ ارتباط التوحيد بالعمل .... ٧/ ٣٩ معنى النبيِّ والرسول . . . . . ٧/ ٤٠ من حِكم نفض الفراش قبل النوم £4 /V . . . . ١٣ ـ باب: مجموعة أدعية كان النبي عَلَيْتُ يدعو بها ٤٥/٧ .... التعويد من شر الأعمال . . . . ٧/ ٤٥ أسماء الله الحسني المزدوجة . . ٤٨/٧ دعاء عظیم جامع ..... ۲۸/۷ ١٤ ـ باب: ما يُقال عند الصباح وعند المساء . . . . . . . . . . . . الساء ١٥ ـ باب: كثرة ثواب الدعوات وما

| حكم من شكَّ في صفة من صفات الله           | ٢٠ ـ باب: يستجاب للعبد مالم يَعْجَل    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| ۷٥/V                                      | و يدعو بإثم ١٧/٦٢                      |
| خلود الكافر في النار ٧/ ٦٧                | شروط الداعي ۲۲/۷                       |
| ٣ ـ باب: في رجاء مغفرة الله تعالى         | شروط المدعو ٧/٦٣                       |
| وسعة رحمته ٧٩/٧                           | ستدامة الدعاء وترك اليأس من الإجابة    |
| عدم اليأس من رحمة الله ٧٩/٧               | ۱۳/۷                                   |
| ثواب الله تعالى لمادحيه ٧٩/٧              | ٢١ ـ باب: الدعاء بصالح ما عمل من       |
| الصبور من أسماء الله تعالى ٧/ ٨٠          | لأعمال ٧/ ١٤                           |
| رحمة الله وغضبه ۸۲/۷                      | ٢١ ـ باب: فضل الدوام على الذكر         |
| المراد برحمة الله في الدنيا والآخرة ٧/ ٨٢ | 17/V                                   |
| خلق الله مئة رحمة ۸۳/۷                    | وام الأحــوال مــن المحــال في عـــالم |
| ٤ ـ باب: من عاد إلى الذنب فليعد إلى       | لإنسان۷/۲                              |
| الاستغفار۷ ۸۰ ۸۵                          | شاهد الأمور بالله تعالى وقت صفاء       |
| فضل الاستغفار وعظيم فضل الله              | مالة الذكر ٢٨/٧ ٢٨                     |
| ۸٥/٧                                      |                                        |
| ٥ ـ بــاب: في قــول الله تعــالى: ﴿إِن    | ٣٨) كتاب الرقاق ، ٢٩/٧                 |
| الحسنات يُذهبن السيئات ﴾ ٧ /٨             | ـ باب: وجوب التوبة وفضلها              |
| ٦ ـ باب: لا ييأس من قبول التوبة ولو       | 79/V                                   |
| قتل مئة نفس ۸۹/۷                          | <i>عنى التوبة ٧ / ٦٩</i>               |
| فضل العلم على العبادة ٧ .٩٠               | تى تصحُّ التوبة الشرعية ٧/ ٧٠          |
| حكم المتخاصمين إذا حكَّمـا رجـلاً         | باعث على التوبة ٧ / ٧                  |
| بينهما المهنيا                            | _                                      |
| جواز الحكم بالقرائن ٧ ٩٢/                 | رعة قبول الله لتوبة عبده ٧١/٧          |
| قبول التوبة الصادقة ٧/٩٣                  | ـ باب: ما يُحاف من عقاب الله على       |
| عفو الله أعظم من الذنوب ٩٣/٧              |                                        |

| ببقى عليه في قبره ١١٠/٧                  |
|------------------------------------------|
| ٣ ـ باب: ما يحذر من بسط الدنيا ومن       |
| التنافس ۱۱۲/۷ التنافس                    |
| الاتساع في الدنيا أقرب للفتنة ١١٣/٧      |
| نغيير الأحوال في آخر الزمان ١١٤/٧        |
| ٤ _ باب: لا تنظر إلى من فضَّل الله       |
| عليك في الدنيا، وانظر إلى من فُضَّلْت    |
| عليه ۱۱۵/۷                               |
| ه _ باب: في الابتلاء بالدنيا وكيف        |
| يعمل فيها ۱۱٦/۷                          |
| ٦ ـ باب: الخمول في الدنيا والتقلُّل      |
| منها                                     |
| ٧ ـ باب: التزهيد في الدنيا والاجتزاء     |
| في الملبس والمطعم باليسير الخشن          |
| 17Y/V                                    |
| معنى التناسخ٧ ١٢٤/٧                      |
| ٨ ـ باب: ما الدنيا في الآخرة إلا كما     |
| يُجعل الإصبع في اليمِّ وما جاء أن المؤمن |
| فيه كخامة الزرع ٧/ ١٢٥                   |
| حكمة الله في ابتلاء المؤمنين في الدنيا   |
| 17V/V                                    |
| ٩ ـ باب: شدة عيش النبيِّ ﷺ وقوله:        |
| «اللهم اجعل رزق آل محمّدٍ» ١٢٧/٧         |
| لم يكن ﷺ يُديم الترفُّه في العيش         |
| \YA/V                                    |

۷ ـ باب: يهجر من ظهرت معصيته إ ي حتى تتحقق توبته وقبول الله تعالى للتوبة الصادقة وكيف تكون أحوال التائب .....التائب جواز الذم للمتكلم في حق المسلم مشروعية الصلاة ركعتين في المسجد بعد 9V/V ..... جواز إظهار الفرح بأمور الخير والدين جواز التهنئة بأمور الخير . . . ١٠١/٧ حكم القيام للداخل .... ١٠١/٧ ٨ ـ باب: تقبل التوبة مالم تطلع الشمس من مغربها ..... ١٠٥/٧ استدامة اللطف والرحمة من الله تعالى ۳۹ ـ کتاب الزهد ۲۰۰۰ ۱۰۷/۷ ١ ـ باب هوان الدنيا على الله تعالى وأنها سجن المؤمن ....٧/٧ معنى هوان الدنيا على الله . . ١٠٨/٧ المنع من سب الدنيا ولعنها . ١٠٩/٧ معنى الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر

٢ ـ باب: ما للعبد من ماله وما الذي

مقعدُه وما جاء في عذاب القبر ٧/ ١٤٤ الموت انتقال من حال إلى حال ٧/ ١٤٥ شدة عذاب القبر ..... ٧/ ١٤٥ ٣ ـ باب: سؤال الملكين للعبد حين أيُوضع في القبر وقوله ﴿يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ﴾ . . . . ٧ ١٤٧ حياة الميت في قبره حقيقة عند السؤال ٤ ـ بـاب: في أرواح المؤمنين وأرواح الكافرين ....١٤٩/٧ ٥ ـ باب: ما جاء أن الميت ليسمع ما يُقال ..... ۱۵۰/۷ ٦ ـ باب: في الحشر وكيفيته ٧/ ١٥٢ حشر الناس عراةً . . . . . ٧/ ١٥٢ حشر الناس في الدنيا قبل قيام الساعة 104/ ٧ - باب: دنو الشمس من الخلائق في المحشر وكـونهــم في العَــرَق على قــدر أعمالهم .....١٥٥/٧ تعرُّق الناس في الآخرة على قدر أعمالهم ...... ١٥٥/٧ ٨ ـ باب: في المحاسبة ومن نُوقش هلكَ ..... ۱۵۷/۷ فضل الله في ستر الذنوب . . ٧/ ١٦٠

جمع له ﷺ حال الفقر والغني والكفاف ١٠ ـ باب: سبق فقراء المهاجرين إلى الجنة، ومن الفقير السَّابق؟ . ٧/ ١٣١ سبق الفقراءِ الأغنياءَ إلى الجنة ٧/ ١٣٣ جبرُ كسر قلوب الفقراء . . . ٧/ ١٣٥ ١١ ـ باب: كرامة من قنع بالكفاف وتصدَّق بالفضل . . . . . . ١٣٧/٧ صحة كرامات الأولياء . . . ١٣٧/٧ ١٢ - باب: الاجتهاد في العبادة والـدوام على ذلـك ولـن يُنجـيَ أحـداً منكم عملُه .....١٣٨/٧ منكم الحض على تسديد الأعمال . ١٣٩/٧ الأعمال الصالحة لا تُدخل الجنة بذاتها 144/A ..... ١٤٠/٧ . . . ٧/ ١٤٠ حكم الاتصاف بالكبر .... ٧/١٤٠ (٤٠) كتاب ذكر الموت وما بعده 187/ ١ ـ باب: الأمر بحسن الظنِّ بالله عند الموت وما جاء: أن كل عبد يُبعث على ما مات عليه .... ١٤٢/٧ الحث على حسن الظنِّ بالله . ١٤٢/٧ ٢ ـ باب: إذا مات المرء عُرض عليه

| ١٥ ـ باب: في صفة جهنم وحرِّها        |
|--------------------------------------|
| وأهوالها وبعد قعرها أعاذنا الله منها |
| ١٨١/٧                                |
| أسماء جهنم ١٨٦/٧                     |
| ١٦ ـ باب: تعظيم جسد الكافر وتوزيع    |
| العذاب بحسب أعمال الأعضاء            |
| \^\/\                                |
| خَلْق النار ٧ ١٨٨/٧                  |
| تفاوت عذاب الكفار في جهنم ٧/ ١٨٩     |
| ١٧ ـ باب: ذبح الموت وخلود أهل        |
| الجنة وأهل النار ٧/١٩٠               |
| ١٨ ـ باب: محاجَّة الجنة والنار       |
| 19Y/V                                |
| ١٩ ـ باب: شهادة أركان الكافر عليه    |
| يوم القيامة وكيف يحشر ١٩٦/٧          |
| ٢٠ ـ باب: أكثر أهل الجنة وأكثر أهل   |
| النار۷ ۲۰۰۰                          |
| ٢١ ـ باب: لكل مسلم فداء من النار     |
| من الكفَّار٧ ٠٠٠ ٢٠٠٠٧               |
| مغفرة ذنوب المسلم ٧/ ٢٠١             |
| ۲۲ ـ باب: آخر من يخرج من النار       |
| وآخر من يدخل الجنة وما لأدنى أهل     |
| الجنة منزلة وما لأعلاهم ۲۰۲/۷        |
| كل إنسان مسؤول عن عمله ويُحاسب       |
| عليه                                 |

٩ \_ حفت الجنة بالمكاره وحُفَّت النار بالشهوات وصفة أهل الجنة وصفة أهل النار ..... ۱۲۱/۷ القرآن محفوظ في الصدور لا يغسله الماء معنى العقل: المنع والزجر . ١٦٦/٧ الغالب على صفة أهل الجنة: الزهد ١٠ ـ باب: في صفة الجنَّة وما أعد الله ١١ ـ باب: في غرف الجنة وتربتها وأسواقها ....۷ / ۱۷۵ تربة الجنة ....٧/٧ سوق الجنة . . . . . . . ٧ /٧ ١٢ ـ باب: في الجنَّة أكلُّ وشرب ونكاح حقيقة، ولا قذر فيها ولا نقص التسبيح في الجنة ليس عن تكليف ١٣ ـ باب: في حسن صورة أهل الجنة وطولهم وشبابهم وثيابهم وأن كل ما في الجنة دائم لا يفني ..... ۱۸۳/۷ تأكد حكم السلام ومشروعيته ٧/ ١٨٤ ١٤ ـ باب: في خيام الجنة وما في الدنيا من أنهار الجنة ..... ٧/ ١٨٥

| شرقاً وغرباً ۲۱٦/۷                      |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| إعطاؤه ﷺ كنزي فارس والروم               | ٤١ ـ كتاب الفتن وأشراط الساعة              |
| Y \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | Y•7/V                                      |
| دعوته ﷺ ألا تصيب أمته سنة قحط           | ١ ـ باب: إقبال الفتن ونزولها كمواقع        |
| Y1V/V                                   | القطر ومن أين تجيء؟ ٧ ٢٠٦/٧                |
| يُستجاب من الدعاء ما وافقه القضاء       | أصناف يأجوج ومأجوج ٢٠٧/٧                   |
| Y19/V                                   | هـــلاك الصـــالحين والطـــالحين في حـــال |
| ٤ ـ باب: إخبار النبي ﷺ بما يكون         | انتشار الزنى ۲۰۸/۷                         |
| إلى قيام الساعة ٧/ ٢٢٠                  | تحريم القتل ولو كان خطأً ٢٠٩/٧             |
| إخباره ﷺ عن الفتن القادمة ٧/ ٢٢٠        | ٢ ـ بــاب: الفــرار مــن الفتــن وكسر      |
| ٥ ـ باب: في الفتنة التي تموج موج        | السلاح فيهما وماجاء أن القاتــل            |
| البحر وفي ثلاث فتن لا يكدن يذرن         | والمقتول في النار ٧ ٢١١/٧                  |
| شيئاً ۲۲۲/۷                             | الإخبار عن وقوع الفتن في آخر الزمن         |
| ٦ ـ باب: ما فُتح من ردم يأجوج           | Y11/V                                      |
| ومأجوج ويغزو البيت جيش فيخسف            | حسن الظن بالصحابة والإمساك عما             |
| ٨٠٠/٧ لدن                               | شجر بینهم ۲۱۲/۷                            |
| ٧ ـ باب: لا تقوم الساعة حتى يحسر        | حكم الإكراه على المعاصي ٢١٣/٧              |
| الفراتُ عن جبل من ذهب، وحتى             | القاتل والمقتول بغير حقٌّ في النار         |
| يمنع أهمل العراق ومصر والشام ما         | Y18/V                                      |
| علیهم ۲۲۸/۷                             | ٣ ـ باب: لا تقوم الساعة حتى تقتتل          |
| ٨ ـ باب: لا تقوم الساعة حتى تُفتح       | فئتان عظيمتان وحتى يكثر الهرج،             |
| قسطنطينية، وتكون ملحمة عظيمة            | وجعل بأس هذه الأمة بينها ٧/ ٢١٥            |
| ويخرج الدجال، ويقتله عيسى ابن مريم      | من معجزاته جمع الأرض له ﷺ                  |
| YT1/V                                   | V\7\7\                                     |
| ٩ ـ باب: تقوم الساعة والروم أكثر        | من دلائل نبوته ﷺ اتساع ملك أمته            |

| وتقتل عمارأ الفئة الباغية وإخماد الفتنة |
|-----------------------------------------|
| الباغية، ولتفنى كنوز كسرى في سبيل       |
| الله ۷/۲۰۲                              |
| خروج الخليفة الصالح في آخر الزمان       |
| Y0Y/V                                   |
| على أيدي مَنْ تهلكُ الأمة ٧ ٢٥٤         |
| متى يجوز الخروج على الحاكم؟ ٧/ ٢٥٤      |
| عمار بن ياسر تقتله الفئة الباغية        |
| Y00/V                                   |
| إخباره ﷺ عن هلاك كسرى وقيصر             |
| وملكهما ٧٩٥٧                            |
| استیلاء المسلمین علی کنز آل کسری        |
| Y7./Y                                   |
| ١٣ ـ باب: ما ذكر من أنَّ ابن صياد:      |
| الدَّجَّالُ                             |
| لم يتضح له ﷺ شيء من أمر ابن صياد        |
| أنه الدجال ٧ ٢٦٥                        |
| عظيم فتنة الدجَّال وشدة محنته ٢٦٧/٧     |
| الخلاف في رؤيته ﷺ لربه في الدنيا        |
| Y11/V                                   |
| الفرق بين النبيِّ والمتنبىء ٧ ٢٦٩       |
| ١٤ ـ باب: في صفة الدجَّال وما يجيء      |
| معه من الفتن ٧ ٢٧٣/٧                    |
| لا يعلم الدجَّال حقيقة ما معه ٢٧٣/٧     |
| خوارقُ الدَّجَالُ مِئٌ للعباد . ٢٧٣/٧   |
| -                                       |

| نزول عيسى لإحياء شريعة الإسلام      |
|-------------------------------------|
| والعمل بأحكامها ٧/٢٩٣               |
| اليهود أكثر أتباع الدجَّال ۲۹۳/۷    |
| ١٦ ـ باب: حديث الجساسة وما فيه      |
| من ذكر الدَّجَال ٧/ ٢٩٤             |
| صحة الوكالة في النكاح ٧/ ٢٩٦        |
| ۱۷ ـ باب: كيف يكون انقراض هذا       |
| الخلق وتقريب الساعة، وكم بين        |
| النفختين؟                           |
| بعثته ﷺ دليل على قرب الساعة         |
| ۳۰۰/۷                               |
| الأرض لا تأكل أجساد الشهداء         |
| والمؤذنين المحتسبين ٧/ ٣٠٧          |
| ١٨ ـ المبادرة بالعمل الصالح والفتن، |
| وفضل العبادة في الهرج ٧ ٣٠٨         |
| الحث على الإسراع بالأعمال الصالحة   |
| Υ·Λ/V                               |
| بعض مفاسد العامة ٧ ٣٠٩              |
| فضل العبادة في الهَرْج ٧/ ٣٠٩       |
| ١٩ ـ باب: إغراء الشيطان بالفتن      |
| <b>*1.</b> / <b>V</b>               |
| يأس الشيطان من أن يُعبد في جزيرة    |
| العرب ما دام فيها صلاة ٧/ ٣١٠       |
| ٢٠ ـ باب: في قوله عليه الصلاة       |
| والسلام: التتبعن سنن الـذيـن مـن    |

| صفة الدجَّال ٧/ ٢٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الدَّجَالُ أعور ٧/ ٢٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| كان ﷺ لا يعلم وقت خروج الدجَّال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| YV7/V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| وجوب النظر عند المشكلات ٧/ ٢٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| من صح إسلامه يأمن فتنة الدجَّال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| YVV /V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ما يُقرأ على الدجَّالِ لِتُؤمَن فتنته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| YVV/V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| من أين يخرج الدجَّال؟ ٧/٢٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| من لقي الدَّجَالِ فليثبت وليصبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| YV9/V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مدة لبث الدجَّال ٧/ ٢٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| انفراد الثقة بالحديث لا يخرم الثقة به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| انفراد الثقة بالحديث لا يخرم الثقة به ٢٨٠/٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| انفراد الثقة بالحديث لا يخرم الثقة به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| انفراد الثقة بالحديث لا يخرم الثقة به ٧/ ٢٨٠ الكفار لا يقربون عيسى عليه السلام ٧/ ٢٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| انفراد الثقة بالحديث لا يخرم الثقة به ۷/ ۲۸۰ الكفار لا يقربون عيسى عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| انفراد الثقة بالحديث لا يخرم الثقة به ۲۸۰/۷ ۷/۲۸۰ الكفار لا يقربون عيسى عليه السلام ۷/۲۸۶ تحريم دخول المدينة ومكة على الدَّجال ۷/۲۸۷/۷ ۷/۲۸۷/۷                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| انفراد الثقة بالحديث لا يخرم الثقة به ۲۸۰/۷ ۷/۲۸۰ الكفار لا يقربون عيسى عليه السلام ۷/۲۸۶ عيسى عليه السلام عريم دخول المدينة ومكة على الدَّجال ۷/۲۸۷ ۷/۲۸۷ الدَّعاء الدَّجال الربوبية ۷/۲۸۸ /۷                                                                                                                                                                                                                   |
| انفراد الثقة بالحديث لا يخرم الثقة به ۲۸۰/۷ ۷/۲۸۰ الكفار لا يقربون عيسى عليه السلام ۷/۲۸۶ تحريم دخول المدينة ومكة على الدَّجال ۷/۲۸۷/۷ ۷/۲۸۷/۷                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| انفراد الثقة بالحديث لا يخرم الثقة به ۲۸۰/۷ ۷/۲۸۰ الكفار لا يقربون عيسى عليه السلام ۷/۲۸۶ عيسى عليه السلام عريم دخول المدينة ومكة على الدَّجال ۷/۲۸۷ ۷/۲۸۷ الدَّعاء الدَّجال الربوبية ۷/۲۸۸ /۷                                                                                                                                                                                                                   |
| انفراد الثقة بالحديث لا يخرم الثقة به ١٨٠/٧ ١٨٠/٧ الكفار لا يقربون عيسى عليه السلام ١٨٤/٧ ١٨٤/٧ ٢٨٤/٧ تحريم دخول المدينة ومكة على الدَّجال ١٨٠/٧ ١٨٩/٠ الربوبية ١٨٨/٧ ٢٨٨/٧ الربوبية ١٨٨/٧ الأدلة العقلية تُكذَّب ادِّعاء الدجَّال الربوبية الدَّعاء الدجَّال                                                                                                                                                    |
| انفراد الثقة بالحديث لا يخرم الثقة به ١٨٠/٧ ٧/ ٢٨٠ الكفار لا يقربون عيسى عليه السلام ٢٨٤/٧ ٧/ ٢٨٤ تحريم دخول المدينة ومكة على الدَّجال ٧/ ٢٨٧ لدُعاء الدَّجَال الربوبية ٧/ ٢٨٨ لا الأدلة العقلية تُكذَّب ادِّعاء الدَّجَال الربوبية ٧/ ٢٨٨ لا الربوبية ٧ |
| انفراد الثقة بالحديث لا يخرم الثقة به ١٨٠/٧ ١٨٠/٧ الكفار لا يقربون عيسى عليه السلام ١٨٤/٧ ١٨٤/٧ تحريم دخول المدينة ومكة على الدَّجال ١٨٨/٧ ١٨٤/١ الربوبية ١٨٨/٧ ٢٨٨/٧ الأدلة العقلية تُكذَّب ادِّعاء الدجَّال الربوبية ١٨٨/٧ الربوبية ١٨٨/٧ الربوبية ١٨٨/٧ الربوبية ١٨٨/٧ الربوبية ١٨٨/٧ الربوبية ١٩٨/٧ على الله                                                                                                 |

| خصوصیاته۷ ۲۲۸/۷                                 | قبلكم، وهلك المتنطعون» آخر الفتن     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| حكم أكل الوليِّ من مال اليتيم ٧/ ٣٣١            | m11/v                                |
| قبول توبة القاتل العمد ٧/ ٣٣٥                   | التحذير من النار وفتنة النساء ٣١٣/٧  |
| النسخ لا يدخل الأخبار ٧ ٣٣٦                     |                                      |
| التوقف عند إرادة الأفعال . ٣٣٨/٧                | (٤٢) كتاب التفسير ٧/ ٣١٤             |
| ٥ ـ ومن سورة العقود (المائدة)                   | ١ ـ باب: من فاتحة الكتاب ٣١٤/٧       |
| TT9/V                                           | ٢ ـ ومن سورة البقرة ٧/ ٣١٥           |
| شرائع الدين نزلت نجوماً ٣٣٩/٧                   | عدم جواز الشك في حقّ الأنبياء        |
| إكمال الشرائع والأحكام نعمة ربانية              | *17/V                                |
| TT9/V                                           | تثبت يوسف عليه السلام وصبره على      |
| لا تقتصر الخمـر على مـا يعتصر مـن               | محنة السجن ٣١٨/٧                     |
| العنب ۱۳٤۰/۷                                    | معاتبة لوط عليه السلام ٣١٩/٧         |
| ٦ ـ ومن سورة الأنعام ٧/ ٣٤٢                     | يتوصل إلى الطاعات بالتوقيف الشرعي    |
| مدة خلق الأرض ٧/ ٣٤٢                            | TY1/V                                |
| خَلْق السموات ٧/ ٣٤٣                            | لا يأمر تعالى إلا بما يُطيقه الناس   |
| معنى: مستقر الشمس ٧/ ٣٤٤                        | TY1/V                                |
| ٧ ـ ومن سورة الأعراف ٣٤٦/٧                      | أفعال العباد مكتسبة ۲۲۲/۷            |
| الطواف في الجاهلية ٧/٣٤٦                        | أقسام الخطأ والنسيان ٧ ٣٢٣/          |
| ٨ ـ ومن سورة الأنفال وبراءة ٧/ ٣٤٧              | حكم نقل الحديث بالمعنى ٣٢٣/٧         |
| نهایة أبي جهل ٧/٣٤٧                             | ٣ ـ ومن سورة آل عمران ٣٢٣/٧          |
| فوائد الاستغفار ٧ ٣٤٨                           | ٤ من سمدة النساء من ٢٠ ٣٢٥/          |
| معنى: ﴿ليظهره على الدين كله﴾                    | معنى اليُتْم ۲۲٦/۷                   |
| 12//                                            | غاية الإباحة في النكاح أربع نسوة     |
| <ul> <li>۹ _ ومن سورة إبراهيم ٧/ ٢٥٠</li> </ul> | ΥΥΛ/V                                |
| معنى تبديل الأرض والسماء ٧/ ٣٥١                 | زواجــه ﷺ بــأكثــر مــن أربــع مــن |

| الكَفَّار مخاطبون بالفروع ٧/ ٣٨٣     |
|--------------------------------------|
| ۱۸ ـ ومن سورة الشعراء ٧/ ٣٨٤         |
| لا ينفع القرب في الأنساب مع البعد في |
| الأسباب ٧/ ١٨٤                       |
| ١٩ ـ ومن سورة الَّمَ السجدة ٧/ ٣٨٧   |
| ٢٠ ـ ومن سورة الأحزاب . ٧/ ٣٨٨       |
| ۲۱ ـ ومن سورة تنزيل ٧/ ٣٨٩           |
| موقف السلف من صفات الله ٧/ ٣٨٩       |
| ٢٢ ـ ومن سورة حمّ السجدة ٧/ ٣٩٤      |
| البطنة تُذهب الفطنة ٧/ ٣٩٤           |
| ۲۳ ـ ومن سورة الدخان ٧/ ٣٩٥          |
| الدخان من أشراط الساعة . ٣٩٦/٧       |
| ۲٤ ـ ومن سورة الحجرات . ۲۷/۳۹        |
| ۲۵ ـ ومن سورة ق ۲۰۱۰۷ کا ٤٠١         |
| هل يُسلم الشيطان؟! ٧/ ٤٠١            |
| ٢٦ ـ ومن سورة القمر ٧/ ٤٠٣           |
| معجزة انفلاق القمر له ﷺ . ٤٠٣/٧      |
| ۲۷ ـ ومن سورة الحديد والحشر          |
| ٤٠٦/٧                                |
| نتائج رسوخ الإيمان ٧/ ٧٠٤            |
| حب أصحاب رسول الله على               |
| والاستغفار لهم ٧/ ٤٠٧                |
| ۲۸ ــ ومن سورة المنافقين ۷/ ۲۸       |
| ٢٩ ـ باب: من أخبار المنافقين ٧/ ٤١١  |
|                                      |

إدام أهل الجنة ...... ١٠ ومن سورة الحجر . . . ٧ ٣٥٤/٧ ما يفعله المار بديار الظالمين . ٧/ ٣٥٤ حكم الطعام المتنجِّس . . . . ٧/ ٣٥٥ ١٦ ــ ومن سورة الإسراء . . ٧/ ٣٥٦ المقصود بالروح ..... ٧/ ٣٥٦ المؤمن بين الرجاء والخوف . ٣٥٨/٧ ١٢ ـ ومن سورة الكهف . . ٧/ ٣٥٩ السمن المكتسب للرجال مذموم ۱۳ ـ ومن سورة مريم . . . . ٧/ ٣٦١ ١٤ ـ ومن سورة الأنبياء . . ٣٦٢/٧ ١٥ ـ ومن سورة الحج . . . . ٧/ ٣٦٣ الفريقان المتبارزان يوم بدر . ٧/ ٣٦٣ ١٦ \_ ومن سورة النور . . . . ٧/ ٣٦٥ العمل بالقرعة ....٧ ٣٦٥/٧ القرعة بين النساء عند السفر ٧/ ٣٦٥ مجرد الاعتراف لا يغنى عن التوبة ما يتعين على أهل الفضل والعلم من حُدَّ في قذف السيدة عائشة ٧/ ٣٧٩ ثبوت براءة السيدة عائشة . . ٧/ ٣٧٩ ١٧ ـ ومن سورة الفرقان . . ٧/ ٣٨٢ صفات عباد الرحمن .... ٧ ٣٨٢

| الصبر على الأذى في سبيل الله ٢٦٦/٧ | £ 1 Y /V   |
|------------------------------------|------------|
| ٣٥ ـ ومن سورة الشمس وضحاها         | £12/V      |
| £79/V                              | ٤١٨/٧      |
| النهي عن سوء المعاشرة الزوجية      | ومتعبَّدون |
| <b>£</b> Y <b>9</b> /V             | £ 7 . /V   |
| ٣٦ ـ ومن سورة والليل إذا يغشى      | بعد بعثته  |
| ٤٣٠/٧                              | £ 7 • / V  |
| ۳۷ ـ ومن سورة والضحى . ٧/ ٤٣١      | ل الله ﷺ   |
| ۳۸ ـ ومن سورة اقرأ باسم ربك        | £71/V      |
| £TT/V                              | £77/V      |
| ٣٩ ــ ومن سورة النصر ٧ ٤٣٦٪        | ٧/ ٣٢٤     |
|                                    |            |

| بعض أعمال المنافقين ١٢/٧           |
|------------------------------------|
| ٣٠ ـ ومن سورة التحريم ٧/ ١١٤       |
| ٣١ ـ ومن سورة الجن ٧/ ٤١٨          |
| الجن والشياطين موجودون ومتعبَّدون  |
| بالأحكام ٧/٢٤                      |
| منع الجن من استراق السمع بعد بعثته |
| ٤٢٠/٧ علية                         |
| هل شهد ليلة الجن مع رسول الله ﷺ    |
| أحدٌ؟                              |
| ٣٢ ـ ومن سورة المدثر ٧/ ٤٢٢        |
| ٣٣ ـ ومن سورة القيامة ٧/ ٤٢٣       |
| ٣٤ - و من سورة الأخدود . ٧/٤٢٤     |